



للإضاع إني دُاور

سُليَمَانَ بنِ الأشْعَثِ السِّعِ سَتَانِيِّ - المُتَوفَىٰ سَنَةَ ٢٧٥ هِجْ بَيْة

بِمْرُوالَيْهِ اللَّوْلُيُّ مُهَارَةً بِرُوالِهِ الْإِنْدَامِيُّهُ وَعَيْرُهَا ۻٚؠڟڒٷڿقۣ عَلَىٰ ثَمَانِي عَشِوَهُ نَسِخَةً خَطِّيَّةً

المحتكر للتابئ

تحقيق ودراسة

الْهَا وَالْمُنْ عِبِهِ إِلَّا إِنْ مُحِبِّدٌ اللَّهِ عَلَى الْمُعْرِدُ وَعُبُ الْمِالِينَ لِلْهُ وَعَالِينَ ا

وَ مُرْكِزًا لِمُحُوثُ وَتَقْنِيرًا لِلْمَعَلِومُا لِيَ كاذالتاظئلة





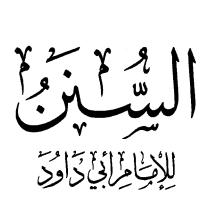

جميت والمفقوق محفظت وللايسم بالي القالم المولال المحالة المحتى ويتكة من الورائل المحتى ويتكة من الورائل المحتى والمتكاني المتحالة المحتى ويتكة من الورائل المحتى والمتحالة المحتى والمتحالة المحتى والمتحالة المحتى والمتحالة المحتى والمتحالة المحتى والمحتى المحتى والمحتى المحتى والمحتى المحتى والمحتى والمحتى المحتى والمحتى المحتى ا

## ولِطَبْعَتْ ثِنَ لَكُلُّوكُتُّ 1277ه – ۲۰۱۰ء

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including copying, photocopying or other electronic, mechanical methods, it also includes scanning, recording, storing by a mean or another that could be retrieved. It is also not allowed to quote or translate any part of this book into any language; and it is not allowed to amend the existing material of this book or any parts of it without the prior written permission of the publisher.

### ڴٳۯٳڷؾٛٳڟؚؽٳڬ ؠؙؙۯػۯٳڶۼٷؙڬؚۉڡٙڣؽڗٙٳڵؠۼڸۊؙٳڬ

النَّانِيرُأ

34 أحسمند النزمس - مندينية تنصير - التناهيرة - جنسهيرزية منصر المبرية المورية ( - جنسهيرزية منصر المبرية اللوت : 002/ 01223138910 - المعرل : 01223138910 - المعرل : 0123413 النزهير - البنان - المورث - المنازع بنزهير - النازهير : 11052020 الرز الريدي :5136748 الرز الريدي :5136740 منت : 11052020 - mww.tasscel.com - msil2tsl@yahoo.com - admin@tasscel.com





## دِيُطِلِحُ الْمِيلِ (١)

### يَا رَبِّ يَسِّرْ بِخَيْرٍ

حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و اللَّوْلَئِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُ و دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَمِائتَيْنِ ، قَالَ :

(١) جاء هنا في النسخة (م):

الجزء الأول من كتاب «سنن أبي داود». تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني تَعَلَّلْلهُ.

رواية أبي على محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلئي ، عنه .

رواية الشريف أبي عمر القاسم بن جعفر الهاشمي ، عنه .

رواية الشيخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب ، عنه .

رواية الشيخ أبي بدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي ، عنه .

رواية الشيخ الثقة الْمُسْنِد أبي حفص عمر بن محمد بن معمّر بن طبرزد ، عنه .

رواية الشيخ الفقيه الإمام العالم الحافظ أبي محمد عبد العظيم المنذري ، عنه .

سماع منه لمالكه محمد بن يحيى بن علي القرشي ، المكنى بأبي صادق نفعـه اللَّـه بـالعلم وزينـه بـالحلم وجعله . . .

سمع عليّ جميع كتاب «السنن» للإمام أبي داود السجستاني ويلف الولد الأجل الصالح أبوصادق محمد ابن الشيخ الأجل الحافظ أبي الحسين يحيى ابن الشيخ الأجل الصالح المسند أبي الحسن علي بن عبد اللّه القرشي، نفعه اللّه تعالى ونفع به وبلغه من خيرات الدنيا والآخرة طلبه، وأخبرته بالإسناد... وذلك في مجالس آخرها في جمادئ الآخرة، سنة خمس وخسين وستهائة بدار الحديث الكهالية، عمرها اللّه تعالى بذكره ورحم واقفها وأسكنه جنته، كتبه عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري، كان الله تعالى له ولطف به، حامدًا للّه تعالى على نعمه، ومصليًا على محمد رسوله وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا كثيرا. حسبنا اللّه ونعم الوكيل به.





## ١- أُوَلِيَكُ إِلَيْظُمْ لِكُلِي اللَّهِ (١)

### ١- بَابُ التَّخَلِّي عِنْدَ (٢) الْحَاجَةِ <sup>(٣)</sup>

٥[١] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ ('') الْقَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، يَعْنِي : ابْنَ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنَّ البْنَ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ (<sup>(٥)</sup> أَبْعَدَ (<sup>(٦)</sup>).

٥[٢] صرثنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَوْهَدِ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

(١) هذا العنوان من (ح) ، (ض) ، (ت) وعليه : «لا . . . إلى» ، وفي (ب) ، (ك) : «كتاب الطهارة» .

(٢) زاد هنا في (ر) ، (س) ، وحاشية (ك) ونسبه لنسخة : «قضاء» .

(٣) وكتب هنا في حاشية (ح) في معنى وضبط كلمة : «البَرَاز» رأينا أن نضعها في موضعها من الحديث رقم (٢).

تنبيه: من هذا الباب حتى «باب: كيف التكشف عند الحاجة» سقط في (هـ).

٥[١][التحفة: دتسق ١١٥٤٠].

(٤) قوله: «بن قعنب» ليس في (س) ، (ب).

(٥) قوله: «المذهب» ليس في (ر) ، ورقم عليه في (ح) ليس عند ابن داسه وابن الأعرابي «لا س ع» ، بيد أن هذا الحرف أثبت في النسخة (س) وهي نسخة نفيسة من رواية ابن داسه - سبق التعريف بها في مقدمة التحقيق - لكن مع نفاستها فقد سقط من بدايتها بعض أوراق استدركت من نسخة أخرئ ، غالب الظن أنها من رواية اللؤلئي ، ويؤيد ذلك أن النسخة (ر) وهي نسخة نفيسة من رواية ابن داسه قد خلت عن هذا الحرف ، هذا بالإضافة إلى ما نوه إليه الحافظ في نسخته ، والله أعلم .

تنبيه : الحديث عزاه ابن الأثير في «جامع الأصول» (١/ ١١٥) للمصنف، وقال : «وأسقط في نـسخة «المذهب»»، وقد بين في مقدمة الكتاب أن روايته للسنن من طريق اللؤلئي .

والمذهب: الموضع الذي يتغوط فيه . (انظر: النهاية ، مادة : ذهب) .

(٦) من طريق المصنف أخرجه السبكي في «معجم الشيوخ» (ص٢٥٥ – ٢٥٦) من رواية اللؤلئي ، وأخرجه من حديث محمد بن عمرو: الترمذي في «الجامع» (١٩) ، وقال: «حسن صحيح» ، وأصله في «الصحيحين» من حديث المغيرة: البخاري (٥٠١) ، ومسلم (٢٧٤) .

٥ [٢][التحفة: دق ٢٦٥٩].

عَبْدِ الْمَلِكِ (١) ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَرَارُ (٢) انْطَلَقَ حَتَّىٰ لَا يَرَاهُ أَحَدُ (٣) .

### ٢- بَابُ الرَّجُلِ يَتَبَوَّأُ لِبَوْلِهِ (٤)

٥ [٣] صرثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ (٥) ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ ، حَدَّثَنِي شَيْخُ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ فَكَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى ، فَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى أَبِي مُوسَى ، فَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى أَبِي مُوسَى : إِنِّي مُوسَى يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى : إِنِّي كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ إِلَى أَبِي مُوسَى يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى : إِنِّي كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ أَنْ اللَّهِ عَيْ أَنْ يَبُولَ ، فَأَتَى دَمِثًا (٢) فِي أَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ ، ثُمَّ قَالَ عَيْقٍ : «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبُولَ هَلَيْرُتُدُ (٧) لِبَوْلِهِ (٨) .

(١) هو: ابن أبي صغيرة ، وفي حاشية (ك): «تكلم فيه غير واحد. م» ورمز «م» لعله اختصار كلمة المنـذري. وانظر: «مختصر المنذري» (١٤/١).

(٢) كذا بفتح الباء في (ح) ، (س) ، (د) ، (ر) ، وصحح عليه في (ر) ، وفي (ك) بفتح وكسر الباء ، وفي حاشية (ح) من خط ابن حجر : «البّراز : بفتح الباء اسم للفضاء الواسع ، كنوا به عن الحاجة ، كها كنوا بالخلاء عنه ، ومن قاله بالكسر غلط» . وانظر : «معالم السنن» (١/ ٩) .

(٣) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٩) من رواية ابن داسه ، والبغوي في «شرح السنة» (١٨٥) ، والسبكي في «معجم شيوخه» (١/ ٢٥٦) كلاهما من رواية اللؤلئي .

(٤) كذا في (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (ك) ، وفي (س) : «للبول» ، وفي حاشية (ح) : «ليبول» ، ورقم له بعلامة ابن داسه «س» ، وفي (ر) : «باب يتبوأ لبوله» وعليه : «صح» ، ولفظ : «الرجل» كتب فوق لفظ : «باب» بخط دقيق ومغاير .

وفي حاشية (ح): «التبوء للبول» ، ورقم لها بعلامة ابن الأعرابي «عـ» .

٥[٣][التحفة: د ٩١٥٢]. (٥) في حاشية (ح): «يعني: التبوذكي» ورمز له نسخة.

(٦) بفتح الميم وكسرها، كذا في (ح)، (ك)، (ب)، (ر) وكتب فوقها في (ك): «معا»، وفي (م)، (ض)، (ض)، (س) بالكسر فقط، وفي (ت) بالفتح فقط، وفي (ن): «دَمُثًا» كذا بسكون الميم وكأنه بالكسر أيضا، وفي حاشية (ح) من خط ابن حجر: «فأتى دمثا: الدمث بفتح الميم وكسرها: المكان السهل». وفي «النهاية» (دمث): «يقال: دَمِثٌ ودَمْثٌ». وانظر: «معالم السنن» للخطابي (١/ ١٥).

(٧) كتب فوقه في (ح): «أمر بالارتياد والطلب».

(٨) زيد هنا في مطبوعة «السنن» تحقيق السيخ محيي الدين عبد الحميد تَعَلِّلَهُ ومطبوعة «عون المعبود» (١/ ٢٠) لفظ: «موضعا»، ولم ترد فيها بين أيدينا من النسخ الخطية، ولا أشار إليها الحافظ ابن حجر في حاشيته على النسخة (ح)، مع شدة عنايته بفروق الروايات، كما لم ترد في النسخ الوسيطة التي روت الحديث من طريق المصنف، وكذا لم يشر إليها أصحاب الشروح. واللَّه أعلم.

### إَنْ مَا إِنَّ السِّهُ إِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا





### - بَابٌ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ $^{(1)}$ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ

٥[٤] مرثنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ وَعَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ (٢) ، عَنْ حَمَّادٍ - قَالَ : عَنْ حَمَّادٍ - قَالَ : عَنْ حَمَّادٍ - قَالَ : «أَغُودُ بِاللَّهِ عَنْ حَمَّادٍ - قَالَ : «أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الْحُبُثِ (٣) «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الْحُبُثِ (٣) وَقَالَ : عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ - قَالَ : «أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الْحُبُثِ (٣) وَالْحَبَائِثِ (٤) .

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٠)، والبيهقي في «السنن الكبير»
 (١/ ٩٤)، و «الصغير» (١/ ٣٦) كلاهما من رواية ابن داسه.

وقال ابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٣٢٩): «في إسناده مقال».

(١) قوله : «الرجل» ليس في (ر) ، (س) ، (هـ) ، والمثبت من باقي النسخ .

٥[٤][التحفة: م دت ١٠١٢، دسي ١٠٤٨].

(٢) زاد هنا في حاشية (ح)، ورقم لها بعلامة ابن داسه «س»: «بن صهيب»، وفي حاشية (ر) بدون رقم أو تصحيح: «وهو: ابن صهيب».

(٣) الخُبْث: بضم المعجمة والموحدة وسكون الباء ، كذا في (م) ، (ن) ، (ر) وعليه صح ، (س) ، وفي (ح) ، (ب) الخُبُث ، بضم الخاء المعجمة والباء ، وفي (ك) بضم وسكون الباء ، وكتب فوقه : «معا» ، وقال الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٠ ، ١١) : «وعامة أصحاب الحديث يقولون : الخبث ساكنة الباء ، وهو غلط ، والصواب : الخُبُث مضمومة الباء» .

وتُعقب في ذلك، قال النووي في «شرح مسلم» (٤/ ٧١): «الخبث: فبضم الباء وإسكانها، وهما وجهان مشهوران في رواية هذا الحديث، ونقل القاضي عياض ﷺ إلى أن أكثر روايات الشيوخ الإسكان، وقد قال الإمام أبو سليهان الخطابي ﷺ إلى : «الخبث: بضم الباء جماعة الخبيث، والخبائث: جمع الخبيثة، قال: يريد ذكران الشياطين وإناثهم، قال: وعامة المحدثين يقولون: الخبث بإسكان الباء، وهمو غلط، والصواب: الضم» هذا كلام الخطابي، وهذا الذي غلطهم فيه ليس بغلط، ولا يصح إنكاره جواز والصواب: الضم» هذا كلام الخطابي، وهذا الذي غلطهم فيه ليس بغلط، ولا يصح إنكاره، فكل الإسكان؛ فإن الإسكان جائز على سبيل التخفيف، كها يقال: كتب ورسل وعنق وأذن ونظائره، فكل هذا وما أشبهه جائز تسكينه بلا خلاف عند أهل العربية، وهوباب معروف من أبواب التصريف لا يمكن إنكاره، ولعل الخطابي أراد الإنكار على من يقول: أصله الإسكان، فإن كان أراد هذا فعبارته موهمة، وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة ؛ منهم: الإمام أبو عبيد إمام هذا الفن، والعمدة فيه». اه..

ويؤيد ذلك ما ثبت في النسختين (س)، (ن) وهما من النسخ المتقنة . وانظر: «فتح الباري» (١/ ٢٤٣)، «إكيال المعلم» (٢/ ٢٢٩).

«والْخُبُثُ : بضم الباء جماعة الخبيث ، والخبائث : جمع الخبيثة ، قال : يريد ذكران الشياطين وإناثهم» . قاله ابن حبان في «الصحيح» (٢/ ٤٣٨) ، والخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٠) .

(٤) من طريق المصنف أخرجه ابن ألـدُرْمش في «تاريخ دنيسر» (ص٩٥ - ٥٠)، والسبكي في «معجم الشيوخ» (ص٤١) كلاهما من رواية اللؤلئي .

### أَوَّا لِنَّا الْطَهْمُ لِأَنَّا





٥[٥] صرثنا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرِو ، يَعْنِي : السَّدُوسِيَّ (١) ، حَدَّثَنَا (٢) وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدِ الْعَزِيزِ ، هُوَ : ابْنُ صُهَيْبِ (٣) ، عَنْ أَنَسٍ . . . بِهَذَا (٤) الْحَدِيثِ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدِ الْعَزِيزِ ، هُوَ : ابْنُ صُهَيْبِ (٣) ، عَنْ أَنَسٍ . . . بِهَذَا (٤) الْحَدِيثِ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدِ الْعَزِيزِ ، هُوَ : ابْنُ صُهَيْبِ (٣) ، عَنْ أَنَسٍ . . . بِهَذَا (٤) الْحَدِيثِ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ إِنِّي

وَقَالَ شُعْبَةُ: وَقَالَ (0) مَرَّةً: (1) عُوذُ بِاللَّهِ(1).

٥[٦] صرثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ، أَخْبَرَنَا (٧) شُعْبَهُ ، حَدَّثَنَا (٨) قَتَادَهُ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنْ زَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ (٩) مُحْتَضَرَةٌ (١١) ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» (١١) .

### ه [٥] [التحفة: خ دت ١٠٢٢].

- (١) قوله: «يعني: السدوسي» ليس في (ن)، (ر)، والمثبت من باقي النسخ.
- (٢) في (ح) ، (ض) ، (ب) ، (ر) : «أخبرنا» ، والمثبت من (م) ، (ت) ، (ن) ، (س) ، (ك) .
  - (٣) في (نَ) ، (س) ، (ر) : «عبد العزيز بن صهيب» .
    - (٤) في (ر): «في هذا» ، وعليه: «صح».
  - (٥) قوله: «وقال» ليس في (ح) ، والمثبت من باقي النسخ.
- (٦) زاد في (س)، (ر)، وحاشيتي (ح)، (ب): «وقال وهيب: عن عبد العزيز . . . بإسناده: «فليتعوذ بالله»» .

وقوله: «عبد العزيز» رقم له في (ر) بعلامة ابن الأعرابي «ب» ، وفي حاشية (ح) بعلامتي ابن الأعرابي: «ع» ، وابن داسه: «س» ، وعزاه في «النكت الظراف» (١/ ٢٨٢ - التحفة) لابن داسه حسب ، وقوله: «بإسناده» زيادة من (ر) وحدها ، وعلم عليه بحلقتين صغيرتين أي: ليس في أصل أبي عمر بسن حزم: أحمد بن سعيد بن حزم الصدفي ، وفي (س): ««وقال شعبة» . . . . بدلا من: «وقال وهيب» . . . » .

#### ٥ [٦] [التحفة: دسي ق ٣٦٨٥].

- (V) كذا في (a) ، (b) ، (b) ، (b) ، (b) ، (b) ، (c) ، (c) ، (c) . (c) . (c) . (c) .
- (٨) كذا في (س) ، (ن) ، (ك) ، وفي (ح) ، (م) ، (ت) ، (ر) ، حاشية (ن) : «عـن» ، ورقـم لهـا في الأخـير : «ع» ، أي : عن أصل الماوردي .
  - (٩) في حاشية (ح) من خط ابن حجر : «جمع : حش ، وهي : الكنف ، وأصله : جماعة النخل الكثيفة» .
    - (١٠) محتضرة : تحضرها الشياطين وتنتابها . انظر : «معالم السنن» للخطابي (١٠/١) .
- (۱۱) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (۱/ ۱۰) من رواية ابن داسه . وعزاه للمصنف غير واحد من المخرجين ، منهم : ابن الأثير في «جامع الأصول» (٤/ ٣١٤) ، وابن دقيق العيد في «الإمام» (١٧/١) وغيرهما ، والحديث صححه ابن خزيمة (٦٩) ، وابن حبان (١٣٠٨) ، والحاكم (١/ ٢٩٧) ، وقال الترمذي (٤) : «في إسناده اضطراب» .

### إِسْ مَا لِمُ السِّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل





### ٤- بَابُ كَرَاهِيَةِ (١١) اسْتِقْبَالِ انْقِبْلَةِ عِنْدَ (٢) انْحَاجَةِ

٥[٧] عرثنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَوْهَدِ (٣) ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : قِيلَ لَهُ : قَدْ (٤) عَلَّمَكُمْ نَبِيُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : قِيلَ لَهُ : قَدْ (٤) عَلَّمَكُمْ نَبِيئُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَة (٥) ، قَالَ : أَجَلُ ، لَقَدْ نَهَانَا عَلَيْهِ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ، وَأَنْ (٢) الْخِرَاءَة (٥) ، قَالَ : أَجَلُ ، لَقَدْ نَهَانَا عَلَيْهِ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ، وَأَنْ (٢) لَا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ ، وَأَلَّا يَسْتَنْجِي أَحَدُنَا بِأَقَلَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَادٍ ، أَوْ (٧) يَسْتَنْجِي (٨) لِ بَرْجِيعِ (٩) أَوْ عَظْمٍ (١٠) .

- والحديث اختلف في إسناده على قتادة . انظر شرح الخلاف في : «جامع الترمذي» (٤) ، «العلل الكبير» لله (٣) ، «العلل) للدارقطني له (٣) ، «العلل) للدارقطني (٤/ ٤٨٢) ، «تحفة الأشراف» .
- (١) في (ن)، (ك): «من كره»، وكذا في حاشية (ت) وكتب فوقها: «أصل» أي: عن أصل محمد بن طاهر المقدسي، وقد سبق التعريف به في مقدمة التحقيق عند الكلام عن توثيق النسخة (ت).
- (٢) زاد هنا في حاشية (ب): «عند قضاء الحاجة» ، وكذا في «بذل المجهود» (١٤/١) ومطبوعة السيخ محيي الدين عبد الحميد تَحَلِّقُهُ ، وقد خلت عن هذه اللفظة جميع النسخ الخطية التي بين أيدينا ، وقد خلت عنها نسخة «عون المعبود» (١٤/١) .

#### ٥[٧][التحفة: مدتسق ٤٥٠٥].

- (٣) قوله : «بن مسرهد» ليست في (س) ، (ب) ، (ر) ، والمثبت من باقي النسخ .
- (٤) في (ن)، (ك)، (س)، (ب)، (ر)، وحاشيتي (ح)، (ت): «لقد علمكم»، ورقم لها في (ح) بعلامة ابن الأعرابي: «ع»، وفي (ت) كتب فوقها: «أصل»، أي: عن أصل محمد بن طاهر المسموع على أبي علي التسترى.
- (٥) «الخراء بكسر الخاء ومد الألف: الهيئة، والمراد الأدب في ذلك، ومن فتح الخاء فقد غلط». اه. من حاشية (ح)، وانظر: «معالم السنن» (١٦/١)، «إصلاح غلط المحدثين» (ص٢١)، «مشارق الأنوار» (١٥١)، «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٥٣).
- (٦) قوله: «أَنْ» ضبب عليه في (م)، وفي (ر): «ألاً»، قال في «عون المعبود» (١/ ٢٥): «وأن لا نستنجي باليمين» أي: أمرنا أن لا نستنجي باليمين، أو: لا زائدة، أي: نهانا أن نستنجي باليمين. وبنحوه في «بذل المجهود» (١/ ١٧)، والمثبت من باقي النسخ.
  - (٧) في (ر) وعليه «صح» ، (س): «أو أن . . .» .
  - (A) في (س) ، (ك) ، (ب) : «نستنجي» . (٩) في حاشية (ح) : «الرجيع : الروث» .
- (١٠) من طريق المصنف أخرجه أبو الفتوح الطائي في كتاب «الأربعين في إرشاد السائرين» (ص١٩٤) من رواية ابن داسه .

### أَوَّلِكَا بِالسَّلِمِينَ لَعَ





٥[٨] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَن الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا اللّ لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا ، وَلَا يَسْتَطِيبُ بِيَمِينِهِ» ، وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، وَيَنْهَىٰ (١) عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ (٢) .

٥[٩] صرتنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ (٣) ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ (٤) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ - رِوَايَةً - قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَـوْكِ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا وَ<sup>(٥)</sup> غَرِّبُوا» ، فَقَدِمْنَا الشَّامَ<sup>(٦)</sup> فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ (<sup>٧)</sup> ، فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ (٨).

٥[٨] [التحفة: دس ق ١٢٨٥٩].

(١) في حاشية (ك): «ونهني» ، ورقم لها نسخة .

(Y) في حاشية (ح): «الرمة: العظام البالية».

٥ [٩][التحفة: ع ٣٤٧٨].

(٣) قوله : «بن مسرهد» ليس في (ك) ، (ر) ، (س) .

(٤) زاد في (ك) ، (س) ، وحاشية (ح) : «الليثي» ، ورقم لها في حاشية (ح) بعلامة ابن داسه .

(٥) الواو من (م) ، (ح) وعليه فيهم «صح» ، (س) ، (ن) ، وفي (ض) ، (ك) ، (د) ، (ر) وعليه «صح» :

وقال النووي في «الإيجاز» (ص١١٤): «ووقع في بعض النسخ «شرقوا أو غربوا» ، وفي بعضها: «وغربوا» بحذف الألف، وكلاهما صحيح، والأول أجود وهو الموجود في «الصحيحين»، والثاني محمول

- (٦) قال في «الإيجاز» (ص١١٥): «الشأم مهموز، ويجوز تسهيل همزته، والشآم بالهمز والمد في لغة قليلة»، وزاد في «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص١٣٨): «وهي ضعيفة وإن كانت مشهورة قال صاحب «المطالع»:
  - (٧) في (ر) عليه: «صح» ، وفي حاشيتها من نسخة: «الكعبة» .
- (A) الضبط من (م) ، (ت) وعليه فيهما «صح» ، (س) ، وفي (ب) : «نستغفر» وعليه «صح» ، وفي (ر) وعليه «صح» ، وحاشية (ح) وعليه علامة ابن الأعرابي : «نستغفر اللَّه» . قال السيوطي في «مرقاة الصعود» (١/ ٤٣): «قال ولي الدين - أي العراقي: بحذف لفظ الجلالة برواية أبي داود، وببقية الست بإثباتها، ونقله النووي في «شرحه» عن رواية لأبي داود» . وانظر : «الإيجاز» (ص١١٥) .

### إَنْ مَا إِلَيْهِ السِّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللللَّمِلْمِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللللللللل





٥[١٠] مرثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي زَيْدِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي (١) مَعْقِلِ الْأَسَدِيِّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ (٢) .

قَالَ أَبُووَاوِهِ: وَأَبُو زَيْدٍ (٣) ، هُوَ: مَوْلَىٰ بَنِي ثَعْلَبَةً (٤) .

- وقد زاد هنا في حاشية (ح): «قال ع: نا الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة . . . بإسناده ومعناه» . وهذا الحرف مما زاده ابن الأعرابي على نص «السنن» ، ولذا لم يشر إليه في «تحفة الأشراف» ، والزعفراني من شيوخ أبي داود وابن الأعرابي معا ، إلا أن أبا داود لم يرو عنه في «السنن» من حديثه عن ابن عيينة ، ولذا لم يرقم المزي لروايته عن ابن عيينة بعلامة أبي داود في أي من ترجمتيها من «تهذيب الكمال» ، ولم نرهذا الحرف معزوا لأبي داود في أي مصدر من مصادر التخريج .

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (١/ ٢٤٦): «وهو حديث ضعيف؛ لأن فيه راويا مجهول الحال وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سمتها؛ لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة، فالعلة استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس». وانظر: «الإيجاز» للنووى (ص١١٤).

٥[١٠][التحفة: دق١١٤٦٣].

- (١) في (ر) عليه: «صح».
- (٢) في حاشية (ت): «أصل: بغائط» أي: أصل محمد بن طاهر المقدسي المسموع على أبي علي التستري، وسبق في مقدمة التحقيق التعريف بهذا الأصل عند الحديث عن النسخة (ت).
- (٣) كتب أسفل منها في (ن): «اسمه: الوليد»، وفي حاشية (ت) وعليه علامة التستري، وحاشية (ن) ورقم لها: «ع» أي: عن أصل الماوردي: «قال أبورًاوو: أبو زيد مولى بني ثعلبة»، وفي «تهذيب الكال» (٣٣/ ٣٣٣): «وفي رواية أبي الحسن بن العبد، عن أبي داود، عن أبي زيد، وهو: الوليد مولى بني ثعلبة».
- (٤) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٧)، والبيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٩١)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٣٠٤) كلهم من رواية ابن داسه .

قال ابن حجر في «فتح الباري» (١/ ٢٤٦): «هو حديث ضعيف؛ لأن فيه راويا مجهول الحال، وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سمتها؛ لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة ، فالعلة استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس».

ووقع بعد قول أبي داود في حاشية (ح) «عنوان: تفسير قوله الله الله ال تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي: «ع» .

### أَوَّ لِنَكُمّا لِللَّهِ الْمُؤْلِدُونَ فَاللَّهِ الْمُؤْلِدُونَ فَاللَّهِ الْمُؤْلِدُونَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُؤْلِدُ فَا اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّالَّا اللَّاللَّا





٥[١١] (١) مرثنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَىٰ بنِ فَارِسِ (٢) ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَىٰ ، عَنِ الْحَسَنِ الْحَسَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا ، فَقُلْتُ : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ : بَلَىٰ ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ (٣) .

### ٥- بَابُ الرُّخْصَةِ (٤)

٥[١٢] صرثنا الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة (٥) ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ صَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ الْبَيْتِ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ (٦) .

ه [ ١١ ] [التحفة: د ٧٤٥١].

- (١) وقع هنا في حاشية (ح) عنوان: «تفسير قوله الله الله الا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول»، ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي: «ع» .
- (٢) زاد في «تحفة الأشراف» للمصنف شيخا آخر: «محمد بن يحيى بن فارس وأحمد بن إبراهيم . . .» ، وقال: «(ك) أحمد بن إبراهيم في رواية أبي الحسن بن العبد، ولم يذكره أبو القاسم» . اه. . وأحمد بن إبراهيم هنا، هو: الدورقي .
- (٣) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٩٢)، «معرفة السنن» (١/ ٣٣٤) من رواية ابن داسه، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٥٤١) من رواية اللؤلئي، وعزاه إلى المصنف ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ١٢٤)، وروايته من طريق اللؤلئي، وابن حجر في «التلخيص الحبير» (٧/ ٢٠٤) وغيرهما.
- (٤) زاد في (ح) وعليه علامة ابن الأعرابي «عـ»: «فِي ذَلِكَ» ، وكـذا في : (ك) ، (ر) ، (س) ، وحاشية (ب) من غير رقم أو تصحيح ، وحاشية (ن) ، وعليه رمز «ص» أي ما وافق نسخة الماوردي .

وقال النووي في «الإيجاز» (ص١٢٣): «باب الرخصة» هكذا هو في بعض النسخ، وفي بعضها: «الرخصة في ذلك»، والأول أجود، وليس معناه: الرخصة في الاستقبال والاستدبار مطلقا، بل مراده: الرخصة في ذلك في البنيان، ومعناه الرخصة في بعض ذلك وهو البنيان، وتقديره: باب بيان ما رُخص فيه من ذلك.

#### ٥ [ ١٢ ] [التحفة: ع ٨٥٥٢].

- (٥) زاد في (س) ، وحاشية (ح) ورقم لها بعلامتي ابن الأعرابي وابن داسه: «القعنبي».
- (٦) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١٦/١)، واليونيني في «مشيخته» (ص١٢١) من رواية اللؤلئي، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٥٩).





٥[١٣] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا (١) أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبَانِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : نَهَىٰ نَبِيُّ اللَّهِ عَيُّ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامِ قَالَ : نَهَىٰ نَبِيُّ اللَّهِ عَيُّ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامِ يَسْتَقْبِلُهَا (٣).

### ٦-(١) بَابٌ كَيْفَ التَّكَشُّفُ عِنْدَ الْحَاجَةِ

٥[١٤] صرتنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ (٥) ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَ شِ ، عَنْ رَجُلِ (٦) ، عَن ابْن عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّىٰ يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ .

قَال أَبُووَاوو (٧): عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، رَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ (٨).

٥ [١٣] [التحفة: دت ق ٢٥٧٤].

(١) في (ن) : «حدثني» . (٢) في (ن): «نستقبل».

(٣) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٦)، والبيهقي في «الخلافيات» (١/ ٦٦، ٦٧) كلاهما من رواية ابن داسه ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٦٠).

قال الترمذي في «الجامع» (٨): «حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب» . اه. .

وفي «الخلافيات» (٢/ ٦٨): «قال الترمذي: سألت محمدًا يعني البخاري عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث صحيح ، رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق».

(٤) تنبيه: من هنا عودة إلى مقابلة النسخة (هـ).

٥ [ ١٤ ] [ التحفة : د ٨٥٩٧ ] .

(٥) زاد هنا في (س) ، وحاشيتي (ح) ، (هـ) ورقم عليه فيهما بعلامة ابن الأعرابي : «أبو خيثمة» .

الكبير» (١/ ٩٦).

(٧) زاد هنا في (ك): «رواه» وضرب عليه وكتب فوقه: «لا . . . إلى» وبينهما علامة ابن داسه: «سـ».

(٨) قوله : «وهو ضعيف» ليس في (ر) ، وزاد في حاشية (ح) : «قال أبو عيسى الرملي : حدثناه أحمد بن الوليد ، حدثنا عمرو بن عون ، أخبرنا عبد السلام ، به» .

وذكر صاحب «عون المعبود» (١/ ٣٢) أن هذه العبارة أدرجت في بعض النسخ من رواية اللؤلئي ، وهو من فعل النساخ ، ونسبها في «تحفة الأشراف» (٨٩٢) لرواية أبي الحسن بن العبد : «حدثنا عمرو بن عون حدثنا عبد السلام بن حرب ، به» .

ومن طريق المصنف أخرج البيهقي الحديث في «السنن الكبير» (١/ ٩٦) من رواية ابن داسه ، والنووي في «الإيجاز» (ص١٢٩) ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٦٣).





### ٧- بَابُ كَرَاهِيَةِ الْكَلَامِ عِنْدَ (١) الْخَلَاءِ (٢)

ه [10] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ ، عَنْ عِلَالِ (٣) بْنِ عِيَاضٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ : عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ هِلَالِ (٣) بْنِ عِيَاضٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «لَا يَحْرُجِ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ (٤) كَاشِفَيْنِ عَنْ عَنْ عَوْرَتِهِمَا (٥) يَتَحَدَّثَانِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ يَمْقُتُ عَلَىٰ ذَلِكَ » .

قَالَ أَبُو وَاوِد (٦٠): هَذَا لَمْ يُسْنِدُهُ إِلَّا عِكْرِمَةُ (٧٠).

= وأخرجه الترمذي - تعليقا - (١٣) عقب حديث أنس ، قال : «وروى وكيع ، والحاني ، عن الأعمش ، قال : قال ابن عمر» .

وقال: «وكلا الحديثين مرسل، ويقال: لم يسمع الأعمش من أنس بن مالك، ولا من أحد من أصحاب النبي رسل وقد نظر إلى أنس بن مالك، قال: رأيته يصلي فذكر عنه حكاية في الصلاة». اه. وفي «ترتيب علل الترمذي الكبير» (ص٢٥): «سألت محمدا عن هذا الحديث: أيها أصح؟ فقال: كلاهما مرسل، ولم يقل: أيها أصح». اه.

(١) قوله: «عند» في (ر) عليه «صح» ، وفي (س) ، (هـ) ، وحاشية (ح) من نسخة: «على الخلاء» ، وفي حاشية (ر) وعليه علامة أبي عيسى الرملي: «قال أبو عيسى الرملي . . . على الخلاء» وعليه: «صح»

(٢) في (ر): «عند الحاجة» ، وكذا في صلب (ت): «الحاجة» وضرب عليها ، وفي حاشيتها مصححاً عليه ، وحاشية (ب) من نسخة: «الخلاء» وصحح عليه .

٥ [ ١٥] [التحفة: دس ق ٤٣٩٧، د ١٩٥٤١].

- (٣) في (ر) عليه: «صح» ، وفي حاشيتها: «... هشام الدستوائي ، وعلي بن المبارك ، وحرب بن شداد ، يقولون : عياض بن هلال» . وقال محمد بن يحيى الذهلي : «الصواب : عياض بن هلال» من «السنن» لابن ماجه (٣٤٥) ، وقال الخطيب في «موضح أوهام الجمع» (٢/ ٣٤٥) : «وهو أصح» ، وكذا رجح تسميته البخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ٢١) ، وغير واحد .
- (٤) في حاشية (ح): «قال أبو الزاهد: يقال: ضربت الأرض: إذا أتيت الخلاء، وضربت في الأرض: إذا سافرت».
- (٥)كذا في (م)، (ح)، (ض)، (ت)، (ن)، (ب)، (ن) وعليه علامة نـسخة المـاوردي، (ر)، (هــ)، وفي (ن) وعليه رقم غير واضح، (س)، وحاشية (ت) وعليه علامة التستري: «عورتيهما».
  - (٦) كتب أعلاه في (ح): «هذا» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .
- (٧) زاد في (ر) ، (س) ، (ه\_) : «بن عهار» ، وزاد في حاشية (ح) وعليه علامة ابن الأعرابي : «وهو من حديث أهل المدينة ، حدثناه أبو سلمة ، حدثنا أبان ، حدثنا يحيل ، بهذا ؛ يعني : موقوف ا » ، وبنحوه في حاشية (ب) ، وحاشية (ر) وعليه فيها أيضا علامة ابن الأعرابي .
- وردت هذه العبارة في «تحفة الأشراف» بسياق آخر: «قال أبوراود: هذا لم يسنده إلا عكرمة، وهو مرسل عندهم. حدثنا أبو سلمة، حدثنا أبان، عن يحيي بن أبي كثير، عن النبيِّ ﷺ . . . نحو حديث عكرمة. =

### إَنْ مُنْ السِّلْمِ السِّلْمِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللللَّمِلْمِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّمِلْمِ اللل





### ٨- بَابٌ فِي الرَّجُٰلِ (١) يَرُدُّ السَّلَامَ وَهُوَ يَبُولُ

٥[١٦] صرثنا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عُمَرُ (٢) بْنُ سَعْدِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْفِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَرَّ رَجُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُ وَ عَنِ الْفِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَرَّ رَجُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُ وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَرَّ رَجُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُ وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَرَّ رَجُلُ عَلَى النَّبِيِّ وَهُ وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَرَّ رَجُلُ عَلَى النَّبِيِّ وَهُ وَ عَلَيْهِ (٤٠) .

قَالَ أَبُودَاود: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٥) وَغَيْرِهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَيَمَّمَ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ .

= وقال أبو واوو: وعكرمة في يحيى: ليس بذاك» . اه. .

وقال : «(ك ز) كلام أبي داود على هذا الحديث في رواية أبي عمرو أحمد بن علي البصري وأبي سعيد بن الأعرابي عن أبي داود ، ولم يذكره أبو القاسم» . اهـ .

وزاد هنا في حاشية (ك) وعليه علامة ابن داسه : «وهو من حديث المدينة» .

ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٩٩) من رواية ابن داسه ، والبغوي في «شرح السنة» (١٩٠) ، والعيني في «شرح سنن أبي داود» (١/ ٦٥) .

والحديث اختلف في إسناده . انظر: شرح الخلاف: «علل الحديث» للرازي (١/ ٥٣١) ، «العلل» للدارقطني (١/ ٢٩٦) ، «الأحكام الوسطى» للإشبيلي (١/ ١٣٢) ، «بيان الوهم» (٣/ ١٤٣) ، ٥/ ٢٥٨) .

(١) كذا في (م)، (ح)، (ض)، (ت)، وحاشية (ن) ورقم عليه "ح"، وحاشية (ب) من نسخة، أما في (ن)، (ب)، (ك): "باب أيرد السلام وهو يبول؟"، وفي حاشية (ك): "يرد . . . . » ورقم له بعلامة ابن داسه، وفي (ر)، (س): "باب يرد السلام وهو يبول"، وفي (هـ): "الرجل يرد . . . » .

وقال النووي في «الإيجاز» (ص١٣٤): «هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها: يرد، بحذف الهمزة، وكذا هو في «شرح الخطابي»، وتقديره: هل يرد؟ وحذف حرف الاستفهام، وفي بعضها: لا يرد». اه.. انظر: «معالم السنن» (١٨/١).

٥ [١٦] [التحفة: م دت س ق ٢٩٦٧]. (٢) في (ر) عليه: «صح».

(٣) قوله: «عليه» رقم عليه «ض» علامة القاضي شيخ الميانشي أبي المظفر الطبري.

(٤) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٨) من رواية ابن داسه ، والدمياطي في «معجم شيوخه» (٧) من رواية اللؤلئي ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٦٨) ، وعزاه للمصنف ابس الأشير في «جامع الأصول» (٦/ ٦١٦) - ٦١٤) ، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٢/ ١٥٦) وغيرهما .

وقال الترمذي في «الجامع» (٩١): «حسن صحيح».

(٥) يأتي حديث ابن عمر عند المصنف تحت رقم (٣٣٠).





٥ [١٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْمُقَاتِ ، عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَبِي سَاسَانَ (١) ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذِ ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذِ ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذِ ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّىٰ تَوَضَّا ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ (٢) إِلَّا عَلَىٰ طُهْرٍ - أَوْ قَالَ : عَلَىٰ طَهَارَةٍ (٣) .

### ٩- بَابٌ فِي (٤) الزَّجُلِ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى غَيْرٍ طُهْرٍ

٥ [ ١٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ ، يَعْنِي (٥) : الْفَافَا ، عَنِ الْبَهِيِّ (٦) ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْنِي (نُهُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْكُو اللَّهَ ﷺ يَذْكُو اللَّهَ ﷺ يَذْكُو اللَّهَ ﷺ يَذْكُو اللَّهَ ﷺ وَاللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ أَحْيَانِهِ (٧) .

٥ [١٧] [التحفة: دس ق ١١٥٨٠].

(١) قوله: «أبي ساسان» رقم عليه في (ح) بعلامة ابن الأعرابي، وفي (ر) بعلامة أبي عيسي الرملي.

(٢) قوله: «تعالى ذكره» ليس في (ت) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، وقد خلت عنه أيضا رواية التستري ، كـما في «معجم شيوخ الدمياطي» (٩) ، وقوله: «ذكره» من (ح) ، (ض) ، وفي (ك) ، (ن) : ( الله عنه المعجم شيوخ الدمياطي » . وألحقت في الأسطر .

(٣) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٨) ، البغوي في «شرح السنة» (٣١٢) ، والدمياطي في «معجم شيوخه» (٩) كلاهما من رواية اللؤلئي ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٧٧) . وصححه ابن خزيمة (٢٠٦) ، وابن حبان (٨٠٣) ، واختلف فيه على الحسن ، وقال الدارقطني في كتابه «العلل» (١٤/ ٧٢) بعد شرح الخلاف : «حديث قتادة أصحها» . اه. .

(٤) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «باب الرجل . . .» .

٥ [ ١٨ ] [التحفة: ختم دت ق ١٦٣٦١].

- (٥) قوله: «يعني» ليس في روايتي ابن الأعرابي وابن داسه ، كذا علم عليه في (ح) ، وضبب عليه في (ت) ، وقوله: «يعني: الفافا» ليس في (ن) ، (ب) ، (ك) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، والمثبت من: (م) ، (ح) ، (ض) ، وفي (ت) : «الفأفا» ، وكذا في «نزهة الألقاب» (٢١٢٤) ، وفي غيرها: «الفأفاء» .
- (٦) «البّهِيُّ بفتح الباء الموحدة ، وكسر الهاء ، وتشديد الياء : لقب لعبد الله بن يسار بالياء ، والسين المخففة معدود في الطبقة الأولى من الكوفيين ، ذكر اسمه المفضل بن غسّان عن يحيى بن معين ، من «الإمام» لابن دقيق العيد (٢/ ٤٧٩) ، وينظر : «تاريخ ابن معين رواية الدوري» (٢٥٠٧) .
- (٧) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٣٦٦)، والبخاري في «صحيحه» (١/ ٥٩٧) معلقا بصيغة الجزم، وحكى عنه الترمذي في «العلل الكبير» (٦٦٩) أنه قال: «هو حديث صحيح».





### ١٠- بَابُ الْخَاتَمِ يَكُونُ $^{(1)}$ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ يُدْخَلُ $^{(1)}$ بِهِ الْخَلَاءُ

٥ [١٩] صرثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ النَّهِيِّ عَنْ هَمَّامٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ النَّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَيَّا إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ .

قَالَ أَبُورَاوو: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرُ (٣) ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمَا مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ أَلْقَاهُ (٤) ، وَالْوَهُمُ (٥) فِيهِ عِنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنْسَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمَا مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ أَلْقَاهُ (٤) ، وَالْوَهُمُ (٥) فِيهِ مِنْ هَمَّامٍ ، وَلَمْ يَرُوهِ إِلَّا هَمَّامٌ (٦) .

= ومن طريق المصنف أخرجه البغوي في «التفسير» (٢/ ٢٨١) من رواية اللؤلئي، وأخرجه البخاري - تعليقا - كتاب الطهارة: باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، ومسلم (٣٧٣)، والترمذي (٣٦٦٨): «هذا حديث حسن والترمذي (٣٦٦٨): «هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة». وقال المزي في «تحفة الأشراف»: «(ز) قد رواه أحمد بن حنبل، عن الوليد بن القاسم الهمداني، ورواه هارون بن معروف، عن إسحاق بن يوسف الأزرق، جميعا عن زكريا بن أبي زائدة».

والحديث صححه ابن خزيمة (٢٠٧) ، وقال أبو زرعة «العلل» (١/ ٥٨٥) - بعد أن سئل عن حديث خالد بن سلمة : «ليس بذاك ، هو حديث لا يُروئ إلا من ذي الوجه» .

(١) في (ن) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، (هـ) : «باب الخاتم فيه ذكر اللَّه . . . » ، وقوله : «يكون» كتب في (ن) بين الأسطر بخط مغاير من غير رقم أو تصحيح .

(٢) الضبط من (م) ، (ح) ، (ت) ، (ك) ، (ر) .

ه [ ١٩ ] [ التحفة : دت س ق ١٥١٢ ] .

- (٣) أخرجه الترمذي (١٧٤٦) وقال: «حسن صحيح غريب» ، وقال أبو عبد الرحمن النسائي: «وهذا الحديث غير محفوظ ، والله أعلم» . «السنن الكبرئ» (٩٦٧٨) ، وينظر: «العلل» للدارقطني (١٢/ ١٧٥) ، «الإمام» لابن دقيق العيد (٢/ ٤٩٥ وما بعده) ، «مختصر السنن» للمنذري ، «تهذيبه» لابن القيم (١/ ٢٦) وغير ذلك .
  - (٤) في حاشية (ح) وعليه علامة ابن الأعرابي: «ثم ألقاه ، ولم يحدث بهذا الحديث إلا همام».
    - (٥) قوله: «والوهم فيه . . . » إلى آخره ، رقم له في (ر) بعلامة الرملي .
- (٦) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٩٤) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٧٧) ، وعزاه للمصنف غير واحد من المخرجين ، منهم: ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ١٣٧) و روايته من طريق اللؤلئي ، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٢/ ٤٩٥).

### أَوَّا الطَّلَّالِيَّا الطَّلِيَّا الطَّلِيَّالِيَّا الطَّلِيِّالِيَّا الطَّلِيِّالِيَّا الطَّلِيِّالِيَّا





### ١١- بَابُ الإِسْتِبْرَاءِ (١) مِنَ الْبَوْلِ

٥[٢٠] مرثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَنَّادُ (٢) ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ وَيَكُيْرُ عَلَى قَبْرَيْنِ ، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ (٣) ، أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ (٤) مِنَ الْبَوْلِ ، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَدَّبَانِ فِي كَبِيرٍ (٣) ، أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ (٤) مِنَ الْبَوْلِ ، وَمَا يُعَدِّبَانِ فِي كَبِيرٍ (٣) ، أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ (٤) مِنَ الْبَوْلِ ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ » ، ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ (٥) رَطْبٍ ، فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ (١) ، ثُمَّ عَلَى (٧) عَلَى (٨) هَذَا وَاحِدًا ، وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ، وَقَالَ: «لَعَلَّهُ يُحَفَّ فُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا» .

(٩) قَالَ هَنَّادٌ: «يَسْتَتِرُ» مَكَانَ «يَسْتَنْزِهُ» (١٠٠).

(١) كذا في (م)، (ح)، (ض)، (ت)، (ر)، (ب)، (ك)، وفي حاشية (ن) من نسخة، وضبب عليه في (ت)، (ر)، أما في (ن)، (س)، (هـ)، وحاشية (ر) وعليه «صح»: «الاستنزاه»، وكذا في حاشية (ت) وعليه علامة التستري «ت» وكتب بجواره: «أصل»، أي: عن أصل ابن طاهر المقدسي المسموع على أبي على التستري.

ومعناه كما في حاشية (ح): «استبرأ الذَّكر: استنقاه من البول».

٥[٢٠][التحفة: ع ٧٤٧٥].

(٢) في حاشية (ح): «ابن السري» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .

(٣) في «معالم السنن» (١٩/١): «لا يستبرئ - أو: لا يستنزه»، وفي حاشية (ح): «قال الخطابي: لم يرد أن المعصية في هاتين ليست بكبير في الدين، وإنها أراد أن أمرهما كان يكبر عليهما فعله ويشق». اه.. وانظر: «معالم السنن».

(٤) فوقه في (ر) : «صح» .

(٥) في حاشية (ك): «العسيب: ما لم ينبت عليه شيء، وما فيه سعف». وفي «الإيجاز» للنووي (ص٥٤٥): «والعَسيب: الغصن من النخل، جَمْعه عُسُب».

(٦) ضبب فوقه في (ت) ، وفي حاشيتها من أصل المقدسي : «باثنتين» .

(٧) في (ر) عليه «صح» ، وفي (ك) : «غرز» ، وكتب فوق الـزاي : «س» ، ورقـم لهـا : «نـسخة» ، وفي حاشـية (هـ) : «الصواب : غرز بالزاي ، والرواية بالسين» .

(٨) زاد هنا في حاشية (ت) من أصل المقدسي: «قبر».

(٩) زاد هنا في (ك) قبل هذه العبارة : «قال أبو داود : . . . » ، ورقم لها بعلامتي : الأشيري «ش» ، والأنصاري «ن» ، وقوله : «قال هناد . . . » إلى آخره ليس في (ر) ، (س) ، (هـ) ، وأثبت فيها عقب الحديث التالي .

(١٠) زاد هنا في (ن) ، وحاشية (ح) : «وقال أبو معاوية : «يستنزه»» ، ورمز له في (ن) بعلامة «ح» ، وعلامة =





٥[٢١] صرثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيـرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ ، بِمَعْنَاهُ قَالَ : «كَانَ لَا يَسْتَتِرُ (١) مِنْ بَوْلِهِ» (٢) .

وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: «يَسْتَنْزِهُ» (٣).

٥ [٢٢] صرتنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّ اللَّهِ ، فَخَرَجَ وَمْعُهُ دَرَقَةٌ (٤) ، ثُمَّ اسْتَتَرَ (٥) بِهَا ثُمَّ بَالَ ، فَقُلْنَا : انْظُرُوا إِلَيْهِ ، يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ ،

- «ع»، أي: ما وافق ما في نسخة الماوردي، ورمز له في حاشية (ح) بعلامة ابن داسه، وهذه الزيادة موضعها في سائر النسخ عقب الحديث التالي، ورواية أبي معاوية أخرجها البخاري (١٣٧٠)، وفيه: «يستتر».

ومن طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٩) من رواية ابن داسه ، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٣٨٤) ، والنووي في «الإيجاز» (ص١٤٢) ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٨٠).

٥[٢١] [التحفة: خ د س ٢٤٢٤]. (١) في (ر) وعليه «صح»: «لا يستنزه».

- (٢) زاد هنا في (ر) ، (س) ، (هـ) : «قال هناد : «يستتر» مكان : «يستنزه» ، وقد سبقت هذه العبارة عقب الحديث السابق في النسخ الأخرى .
- (٣) قوله: «وقال أبو معاوية: يستنزه» في (ن) أثبت في الحاشية وعليه علامة الخطيب، والمثبت من سائر النسخ، وانظر التعليق على الحديث السابق.

وزاد هنا في (س) ، (هـ) ، ونسخة على حاشية (ت) : «وقال زهير : يستنزه» .

والحديث أخرجه البخاري (٢١٦، ٥٠٥٥)، وقال أبوعيسى في كتاب «العلل» (٣٦، ٣٧) - وقد سأله الترمذي عن هذا الحديث : عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس . ومنصور يقول : عن مجاهد، عن ابن عباس ولا يذكر طاوسا قلت : أيها أصح؟ قال : حديث الأعمش . قلت : فحديث أبي عوانة ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة في هذا كيف هو؟ قال : هذا حديث صحيح ، وهذا غير ذاك الحديث» . اه. .

#### ٥ [ ٢٢] [التحفة: دس ق ٩٦٩٣].

- (٤) «الدرقة: الحجفة، يقال للترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب و لا عقب: حجفة ودرقة » من حاشية (ح).
  - العَقَب: العصب. (انظر: لسان العرب، مادة: عقب).
    - (٥) في (س) ، (هـ) : «فاستتر بها» .





فَسَمِعَ ذَاكَ ، فَقَالَ: «أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا لَقِي صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ مُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ ، فَنَهَاهُمْ (١) ، فَعُذَّبَ فِي قَبْرِهِ» (٢) .

قَالَ أَبِووَاوو: قَالَ مَنْصُورٌ: عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ فِي هَذَا الْحَدِيثِ (٣) ، قَالَ : «جِلْدِ أَحَدِهِمْ». وَقَالَ عَاصِمٌ: عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدُ قَالَ : «جِلْدِ أَحَدِهِمْ» (٤) . قَالَ : «جَسَدِ أَحَدِهِمْ» (٤) .

### ١٢- بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

٥ [٢٣] صرثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وصرثنا مُسَدَّدٌ،
 حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً - وَهَذَا لَفْظُ حَفْصٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ:
 أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُبَاطَةً (٥) قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ.

قَالَ أَبُورُاور: قَالَ مُسَدَّدٌ: قَالَ: فَذَهَبْتُ أَتَبَاعَدُ، فَدَعَانِي حَتَّىٰ كُنْتُ عِنْدَ عَقِيهِ (٦٠).

<sup>(</sup>١) في حاشية (ح): «زاد البيهقي: «فتركوه»». «السنن الكبرئ» للبيهقي (١/ ١٠١) من حديث يعلى بن عبيد عن الأعمش، بنحوه.

<sup>(</sup>٢) من طريق المصنف أخرجه الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٣٦٨) ، والنووي في «الإيجاز» (ص١٤٧) ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٨٧) .

<sup>(</sup>٣) صحح عليه في (ر).

<sup>(</sup>٤) جاء في حاشية (ح): «يرد قول من قال: إن المراد بالجلد الفروة ونحوه. س»، وينظر: «فتح الباري» (١/ ٣٣٠).

٥ [ ٢٣ ] [التحفة : ع ٣٣٣٥].

<sup>(</sup>٥) «السباطة: الكناسة، والسباطة: ملقى القهامة». من حاشية (ح) من خط ابن حجر.

<sup>(</sup>٦) «بفتح العين وكسر القاف: مؤخر القدم، قال الخطابي: «أراد أن يكون سترا بينه وبين الناس». س». من حاشية (ح)، وانظر: «معالم السنن» للخطابي (١/ ٢١).

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٢٠) من رواية ابن داسه ، والنووي في «الإيجاز» (ص٠٥٠) ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٩٠).

وفي «جامع الترمذي» (١٢) : «قال وكيع : هذا أصح حديث روي عن النبي ﷺ في المسح» .





### ١٣– بَابٌ فِي الْرَّجُٰلِ يَبُولُ بِاللَّيْلِ<sup>(١)</sup> فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ<sup>(٢)</sup> يَضَعُهُ عِنْدَهُ

ه [٢٤] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ حُكَيْمَةَ بِنْتِ أُمَيْمَةَ ابْنَةِ (٣٠) وَقَيْقَةَ ، عَنْ أُمِّهَا ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ لِلنَّبِيِّ عَيَّكِيْ قَدَحُ مِنْ عَيْدَانِ (٤٠) تَحْتَ سَرِيرِهِ يَكُلِيْ قَدَحُ مِنْ عَيْدَانِ (٤٠) تَحْتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْل (٥٠) .

### ١٤- بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي نُهِيَ (٦) عَنِ الْبَوْلِ فِيهَا

٥ [٢٥] صرثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ» ،

(١) رقم عليه في (ك) علامة نسخة.

(٢) قوله: «ثم»: ليست في (ك) ، وفي (ن) أثبتت في الحاشية ، ورمز لها نسخة ، والمثبت من: (م) ، (ح) ، (ض) ، (ض) ، (ت) ، (ب) ، أما في (ر) ، (س) ، (هـ) جاء عنوان الباب: «باب: الرجل يبول في الإناء يضعه عنده بالليل».

ه [۲٤] [التحفة: دس ۱۵۷۸۲].

(٣) كذا من (ح) ، (ض) ، وفي (م) ، (ن) ، (ت) ، (ك) ، (س) ، (ر) : «بنت» .

(٤) بفتح المهملة أوله ، هكذا في (ض) ، (ن) ، (ك) ، (ر) ، وفي حاشية (ح) : «العَيدان بالفتح ، الطوال من النخل ، واحدتها : عيدانة ، بها أو منها كان قدح يبول فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» . اه. .

(٥) في حاشية (ح): «قال ابن الأعرابي: «حدثناه هلال بن العلاء، حدثنا حجاج، به». ونبه عليها النووي في «الإيجاز» (ص١٥٥).

وهذه من زيادات ابن الأعرابي على «السنن» ، وهلال بن العلاء ليس من شيوخ أبي داود في «السنن» ، ولا خارجها .

والحديث أخرجه من طريق المصنف ابن عبد البر في «الاستيعاب» (١٧٩١/٤)، والبغوي في «شرح السنة» (١٧٩١) من رواية اللؤلئي، والنووي في «الإيجاز» (ص٥٥٥)، والعيني في «شرح أبي داود» (٩٦/١).

(٦) الضبط من (م) ، (ت) ، (ر) ، (هـ) ، وفي (ك) : «نهي النبي ﷺ» .

٥ [ ٢٥ ] [ التحفة : م د ١٣٩٧٨ ] .

### أوالكا بالطَّلِحُ أَنَّهُ





قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ<sup>(١)</sup> يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّىٰ فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ<sup>(٢)</sup> ظِلِّهِمْ<sup>(٣)</sup>».

٥ [٢٦] صرثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدِ الرَّمْلِيُّ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبُو حَفْصٍ - وَحَدِيثُهُ أَتَّمُ ، أَنَّ سَعِيدٍ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ سَعِيدٍ الْحَمْيَرِيُّ \* ثَنَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا \* : "اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الْجَمْيَرِيُّ \* : "الْبَرَازَ (٢) فِي الْمَوَارِدِ ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ (٧) ، وَالظِّلِ (٨)» .

(١) قوله: «اللاعنان»، ضرب عليه في (ن) وكتب فوقه: «اللاعنات»، أي: الحاملات والباعثات على اللعن. انظر: «مرقاة المفاتيح» (٢/ ٧٧)، وفي حاشية (ح): «يعني الأمرين الجالبين للعن؛ لأن من فعل ذلك لعن، فلما صارسببا أضيف إليه الفعل»، من خط ابن حجر.

(٢) كذا في (ح) ، (ض) ، (م) ، (ر) ، أما في (ن) : «وظلهم» ، وفي حاشيتها : «أو» ، ورقم لها (ع) وهي علامة أصل الماوردي ، وفي (ك) ، (ت) : «أو ظلهم» ، وضبب على الهمزة في كليهها ، وكتب في حاشية (ك) : «أو» ، ورقم عليها بعلامة ابن داسه والأشيري وابن حزم . وفي (س) ، (هـ) : «أو في ظلهم» .

(٣) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٢١)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٩٧) كلاهما من رواية ابن داسه، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٩٧) .

٥ [٢٦] [التحفة: دق ١١٣٧٠].

(٤) قوله: «الحميري» رقم عليه في (ح) بعلامة ابن داسه، وضبب عليه في (م)، (ت).

(٥) كذا في (م)، (ح)، (ض)، (ت)، (ن)، (ك)، وضبب عليه في (ك)، ورمز عليه في (ن) بالرمز «ع» وهي علامة أصل الماوردي، وفي (س)، (ر)، وحاشية (ح) نقلا عن نسخة الخطيب، وحاشية (ن) ورمز بجوارها «ح»: «الثلاث». (انظر: النهاية، مادة: لعن).

وهذا الأصح ، لأنها جمع مَلعَنَة ، وهي الفعلة التي يُلعن بها فاعلها ، كأنها مظنة للعن ومحل له . (انظر : النهاية ، مادة : لعن) .

(٦) كذا في كل النسخ بالفتح ، وصحح عليه في (ر) ، وفي (ك) : «البِراز» بالكسر .

قال الخطابي: «المحدثون يروونه بالكسر وهو خطأ؛ لأنه بالكسر مصدر من المبارزة في الحرب. وقال الجوهري بخلافه، وهذا لفظه: «البراز: المبارزة في الحرب، والبراز - أيضا: كناية عن ثفل الغذاء، وهو: الغائط - ثم قال: والبراز: بالفتح الفضاء الواسع، وتبرز الرجل، أي: خرج إلى البراز للحاجة»». (انظر: النهاية، مادة: برز).

(٧) «قارعة الطريق: أعلاه» من حاشية (ح).

(A) زاد هنا في (ر) ، (س) ، (هـ) وعليه «صح» : «بخراءة» .

وجاء هنا في حاشية (ر) ورقم له بعلامة الرملي ، وحاشية (ح) من خط ابن حجر ، ورقم لـه بعلامـة =

### إِسْ مَنْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ال





٥[٢٧] (١) صرثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ أَحْمَدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ (٢) - وَقَالَ الْحَسَنُ : عَنْ (٣) قَالَ أَحْمَدُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةُ : (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ (٤) فِيهِ » .

وفسره المزي في «تحفة الأشراف» بقوله: «أبو سعيد لم يدرك معاذ بن جبل» ، وبنحوه في حاشية (ن) . وفي «تهذيب التهذيب» (١٢/ ١١٠): قال أبوراوو: «لم يسمع من معاذ» .

وقال في كتاب «التفرد» عقب حديثه: «ليس هذا بمتصل».

من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٢١)، «غريب الحديث» (١ / ٢١)، ووالنووي في «الإيجاز» (ص١٥٧)، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٩٩)، وعزاه للمصنف أيضا الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٣٦٣)، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ١١٦، ١١٧) وغير واحد من المخرجين. وقال عبد الحق في «الأحكام الوسطئ» (١/ ١٢٥): «وأبو سعيد، هو: الحميري، ولم يسمع من معاذ». وقال ابن القطان في «بيان الوهم» (٣/ ٤١): «وأبو سعيد هذا لا يعرف من غير هذا الإسناد، وهو مجهول».

#### ٥ [٢٧] [التحفة: دتس ق ٩٦٤٨].

(١) جاء هنا في (ك): «باب البول في المستحم» وعلى أوله علامة نسخة ، وعلى آخره حلقة صغيرة وكأنه إشارة أنه وقع هكذا في نسخة .

وكذا أثبت في مطبوعة «العون» (١/ ٤٩) وبعض المطبوعات الأخرى، وقد خلت عنه كل النسخ الخطية التي بين أيدينا من روايتي اللؤلئي وابن داسه ، وكذا خلت عنه شروح «السنن» ؛ مثل: «الإيجاز» للنووي ، «مختصر السنن» للمنذري ، ومتن «السنن» من «شرح أبي داود» للعيني ، ثم إنه لا حاجة إليه هنا ؛ لأن الأحاديث تحته متوافقة مع الباب الذي قبله: «باب المواضع التي نهي عن البول فيها».

- (٢) قال البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٩٨): «ويروئ أن أشعث هذا هو ابن جابر الحداني. وروئ معمر فقال: أشعث بن عبد اللَّه عن الحسن. قال الشيخ: وقد قيل: هو أشعث بن عبد اللَّه بن جابر وقد ذكره البخاري في «التاريخ»».
  - (٣) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «وقال الحسن : أشعث بن عبد اللَّه» .
- (٤) الضبط بالرفع من أكثر النسخ ، قال النووي في «الإيجاز» (ص١٦٥) : «يجوز جزم : «يغتسل» ورفعه ونصبه ، فالجزم عطفًا على موضع «يبولن» ، والرفع على تقدير : ثم هو يغتسل ، والنصب على إضار : أنْ ، وإعطاء : ثم حكم واو الجمع» .

<sup>=</sup> ابن الأعرابي ، وحاشية (ن): «قال أبوة اوو: هذا مرسل ، وهو مما انفرد به أهل مصر».





### قَالَ أَحْمَدُ: «ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ» (١).

### ٥[٢٨] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٢) ، عَنْ حُمَيْدٍ

(۱) في حاشية (ح) ورقم له بعلامة ابن الأعرابي «ع»: «وروى شعبة وسعيد، عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، سمعت عبد الله بن مغفل يقول: البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس. وحديث شعبة أولى. ورواه يزيد بن إبراهيم، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن ابن مغفل، قوله». اهد.

وبنحو قول المصنف قال العقيلي في «الضعفاء الكبير» (١/ ١٦١) وزاد: «ولعل الحسن بن ذكوان أخذه عن أشعث الحداني».

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٢٢)، والبيهةي في «السنن الكبير» (١/ ٩٨)، «السنن الصغير» (١/ ٣٨) - كلاهما - من رواية ابن داسه، والخطيب في «موضح الأوهام» (١/ ٢٣١) من رواية اللؤلثي، والإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٣٦٧)، والنووي في «الإيجاز» (ص٩٥١)، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٠١)، وقال: وفيها بلغني عن محمد بن إسهاعيل البخاري أنه قال: «لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه».

وأخرجه الترمذي في «الجامع» (٢١) وقال: «غريب، لا نعرفه إلا من حديث أشعث بن عبد اللَّه». وحكى عن البخاري قوله: «لا يعرف إلا من هذا الوجه».

وقال الحافظ في «الفتح» (٨/ ٥٨٨): «وقد تعقب على الترمذي بأن الطبري أخرجه من طريق إسهاعيل بن مسلم، عن الحسن - أيضا - وهذا التعقب غير وارد على الإطلاق، وإلا فإسهاعيل ضعيف». اه..

وصححه ابن حبان وغيره ، وفي رواية الخلال عن أحمد ، قال : «إنها يروى عن الحسن مرسلا» . من «شرح ابن ماجه» لمغلطاي (١/ ٨٧) .

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (١ / ١٦١) من طريق يحيئ بن سعيد القطان ، عن الحسن بن ذكوان ، عن الحسن ، عن عبد الله بن مغفل ، قال : نهى رسول الله ﷺ . قال يحيى : قيل له : أسمعته من الحسن؟ قال : لا .

أما حديث عقبة بن صهبان : فقد أخرجه البخاري في «صحيحه» (٤٤٦١)، ومسلم (١٩٥٤/ ٥٥) مختصرا، كلاهما من حديث شعبة، موقوفا، وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير» (١/ ٥٩) : «وهذا أولى».

٥ [ ٢٨] [التحفة: دس ١٥٥٥٤].

(٢) قال أبو الحسن بن القطان في «بيان الوهم» (٥/ ٢٢٦) متعقبا على أبي محمد بن حزم: «وداود هذا وثقه ابن معين والنسائي، وغلط أبو محمد بن حزم فيه غلطا قد بيناه عليه في أمثاله، وسبق إلى ذلك أبو بكر بن مفوز ؛ وذلك أن ابن حزم قال: إن كان داود عم ابن إدريس فهو ضعيف، وإن كان غيره فهو مجهول وابني عم ابن إدريس، هو داود بن يزيد الأودي، فأما هذا فهو داود بن عبد اللَّه الأودي، وقد وثقه من ذكرنا =

### إَنْ تُلْ إِلَيْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا





الْحِمْيَرِيِّ ، وَهُوَ (١): ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: لَقِيتُ رَجُلَا (٢) صَحِبَ النَّبِيَّ وَاللَّهِ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ ، أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلهِ (٣).

٥[٢٩] (٤) صر ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ (٥) .

قَالَ: قَالُوا لِقَتَادَةَ: مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ؟ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ (٢٠) .

وغيرهم . وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق يخبره بصحة هذا الحديث وبين له أمر هذا الرجل ،
 فلا أدري ، أرجع عن قوله أم لا؟» .

(١) في (ك): «وهو: حميد بن عبد الرحن».

(٢) صحح عليه في (ر) ، وفي حاشية (هـ) : «الرجل هو : عبد اللَّه بن مغفل» .

وقال ابن دقيق العيد في «الإمام» (١/ ١٢٣): «وقد اختُلف في هذا الرجل المبهم في هذه الرواية، فقيل: إنه عبد اللَّه بن سَرْجَس. وقيل: إنه الحكم بن عمرو الغفاري. وقيل: عبد اللَّه بن مغفل المزني».

(٣) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٩٨) من رواية ابن داسه. وصححه ابن القطان في «بيان الوهم» (٢٢٦/٥)، وابن حجر في «الفتح» (١٠/ ٣٦٧)، وقيل: «إن الرجل المبهم هو: الحكم بن عمرو الغفاري»، قاله ابن السكن، حكاه ابن عبد الهادي في «المحرر» (١٧٧١).

٥ [ ٢٩] [التحفة: دس ٥٣٢٢].

(٤) جاء هذا الحديث في (ك) مصدرا بـ: «باب البول في الجحر» ، وعلى أوله علامة نسخة ، وعلى آخره حلقه صغيرة ، وكأنه إشارة إلى أنه وقع هكذا في نسخة .

وفي (هـ) ، وحاشية (ر) ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي «ب» ، عنوان بغير لفظ «باب» : «النهي عن البول في الجُحُر» ، وقد خلت عنه بعض كتب الشروح ك : «الإيجاز في شرح سنن أبي داود» (ص١٦١) للنووي ، «شرح أبي داود» (١/١٠) للعيني ، «عون المعبود» (١/١٥) لشمس الحق أبادي .

(٥) في حاشية (ح) من خط ابن حجر ، وحاشية (ر) : «قال ابن السكن : «لم يسنده عن معاذ غير ابنه ، ورواه غيره عن قتادة ، قوله»» .

(٦) من طريق المصنف أخرجه البغوي في «شرح السنة» (١٩٢) من رواية اللؤلئي، والإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٣٦٧)، والنووي في «الإيجاز» (ص١٦١)، وعزاه للمصنف ابن الأثير في «جامع الأصول» (١/ ١١٨)، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٢/ ٥٠٠) وغيرهم.

### أَوْلِيَكُمْ لِلْظِيْفِ لِلْمُ





### ١٥- بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ (١١) إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ

٥[٣٠] صرتنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ (٢) ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ (٣) ، عَنْ يُوسُف ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ عَنْ يُوسُف بْنِ أَبِي بُرْدَة ، عَنْ أَبِيهِ ، حَدَّثَنْنِي عَائِشَةُ ﴿ فَكَ النَّابِيَ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ ، قَالَ : ﴿ فُغُرَانَكَ ﴾ (٤) .

(١) قوله: «الرجل» ليس في (ن)، (ب)، (ر)، (س)، (هـ)، وضبب عليه في (ت).

٥ [ ٣٠] [التحفة: دت سي ق ١٧٦٩٤].

(٢) قوله: «الناقد» من (ض)، (ك)، (ر)، (س)، (هـ)، وحاشية (ح)، ورقم لها في الأخير بعلامة ابن الأعرابي «عـ».

(٣) صحح عليه في (ر).

(٤) في حاشية (ح) من خط ابن حجر: «نصبه بإضمار الطلب».

وفي «العون» (١/ ٥٢): «قال أبو بكربن العربي في «عارضة الأحوذي»: «غفران: مصدر كالغفر والمغفرة، ومثله: سبحانك، ونصبه بإضهار فعل تقديره هاهنا: أطلب غفرانك». اه. وانظر: «معالم السنن» للخطابي (١/ ٢٢).

ومن طريق المصنف أخرجه البغوي في «شرح السنة» (١٨٨) ، وابن الدبيثي في «ذيل تاريخ بغداد» (١٠٢٢) ، واليونيني في «مشيخته» (١/ ١٢٢) كلهم من رواية اللؤلئي ، وأخرجه الترمذي في «الجامع» (٦) من حديث إسرائيل ، وقال : «هذا حديث غريب حسن ، لا نعرف إلا من حديث إسرائيل ، عن يوسف بن أبي بردة . . . ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة» . وصححه ابن خزيمة في «الصحيح» (٩٥) وغيره ، وقال الدارقطني في «الأفراد» (الأطراف : ٥/ ٥٤٠) : «تفرد به يوسف بن أبي بردة ، عن أبيه عن عائشة ، وتفرد به عنه إسرائيل» . وقال أبو حاتم الرازي : «هو أصح حديث في الباب» «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٥٤٠) .

تنبيه: الحديث أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٩٧) من طريق ابن خزيمة بلفظ: «غفرانك ربنا وإليك المصير»، قال ابن خزيمة: وأخبرنا محمد بن أسلم، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، بهذا الإسناد... مثله، قال البيهقي: وهذه الزيادة في هذا الحديث لم أجدها إلا في رواية ابن خزيمة وهو إمام، وقد رأيته في نسخة قديمة لكتاب ابن خزيمة ليس فيه هذه الزيادة، شم ألحقت بخط آخر بحاشيته، فالأشبه أن تكون ملحقة بكتابه من غير علمه، والله أعلم. وقد أخبرنا الإمام أبو عثمان الصابوني، أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا جدي، فذكره دون هذه الزيادة في الحديث، وصح بذلك بطلان هذه الزيادة في الحديث. اهد.

<sup>=</sup> واختلف في سماع قتادة من ابن سرجس . انظر : «العلل ومعرفة الرجال» - رواية عبد الله ، عن أبيه ( ١٧٥ - ١٦٨ ) .

### إَنْ مَا إِنَّ السُّهُ إِنَّ الْآلِيِّ فَالْحُرَّ الْمُرْكِينَ وَالْحُرَّ الْمُرْكِينَ وَالْحُرَّ ا





### ١٦- بَابُ كَرَاهِيَةِ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ (١) فِي الإِسْتِبْرَاءِ (٢)

٥ [٣١] صرثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبَانٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْكِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ نَبِيُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَإِذَا شُرِبَ ، فَلَا يَسُرَبُ نَفَسَا وَاحِدًا» (٣) .

وَاحِدًا» (٣) .

٥[٣٢] مرثنا مُحَمَّدُ (٤) بنُ آدَمَ بنِ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيصِيُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ ، يَعْنِي : الْأَفْرِيقِيُّ (٥) ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ (٢) الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ وَمَعْبَدِ (٧) ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ مَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ (٨) . النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ ، وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ (٨) .

#### ٥ [ ٣٢] [التحفة: د ١٥٧٩٤].

- (٤) في (س): «إسحاق» بدلا من: «محمد» ، وهو تحريف.
- (٥) ليس في (ن)، والضبط من (ك)، (ر)، وكتب في حاشية (ك): «الأفريقي: بفتح الهمزة»، وكذا في «الأنساب» (١/ ٣٢٤)، «اللباب» (١/ ٧٩)، «خلاصة تهذيب التهذيب» (١/ ٢٠٧)، وضبطها البعض بالكسر، كما في: «معجم البلدان» (١/ ٢٢٨) وغيره، وفي حاشيتي (م)، (ت): «أبو أيوب اسمه: عبد الله بن على، وفيه لين».
  - (٦) في (س) ، (هـ): «عاصم بن المسيب بن رافع» وهو تصحيف.
- (٧) في (ر) عليه: «صح» ، وفي حاشية (ح): «هو: ابن خالد؛ أبو القاسم الكوفي القاص» ، وبنحوه في حاشية (ر).
- (٨) من طريق المصنف أخرجه النووي في «الإيجاز» (ص١٦٩)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١ ١١٣)، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٣/ ٤٧) وغيرهم، وتفرد به المصنف دون الستة، وصححه =

<sup>(</sup>١) رقم عليه في (ك) علامة نسخة.

<sup>(</sup>٢) عنوان الترجمة من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، وفي (ن) ، (ب) ، (ك) ، (ر) ، (س) ، (ه.) : «باب كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمين» . وفي حاشية (ت) «ليس عند الخطيب : باليمين» ، وفي حاشية (ن) : «ليس عند «ح» : «باليمين» .

٥ [ ٣١] [التحفة: ع ١٢١٠٥].

<sup>(</sup>٣) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٢٣)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ١٣٥)، وعزاه للمصنف أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ١٣٥، ١٣٦) وروايته من طريق اللؤلئي .

## الْقَالِطَ الْعَالِكَ الْعَالِكُ الْعَالِكَ الْعَالِكُ الْعَالِكُ الْعَالِكُ الْعَالِكُ الْعَالِكُ الْعَلَى الْعَلِيلِيْعِ الْعَلَى الْعَلِيلِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيلِيقِ الْعَلَى الْعَلِيلِ الْعَلَى الْعَلِيقِ الْعَلَى الْعَلِيقِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيقِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيلِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل

- ٥ [٣٣] صرتنا أَبُو تَوْبَة (١) حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْ شَرِ (٢) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٣) ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْيُمْنَىٰ لِطُهُ ورِهِ وَطَعَامِهِ ، وَمَا كَانَ مِنْ أَذَىٰ (٤) .
- ٥[٣٤] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ بَزِيع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاء ، عَنْ سَعِيدِ (٥) ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقَ . . . بِمَعْنَاهُ (٦) .

= ابن حبان في «صحيحه» (٢٦٠) وغيره ، وقال ابن سيد الناس : «هو معل» ، وقال العراقي : «في إسناده اختلاف» ، والحديث اختلف فيه على عاصم بن بهدلة اختلافا شديدا ، انظر شرح الخلاف في : «العلل» للدارقطني (١٥/ ٢٠٠) .

#### ٥ [ ٣٣] [التحفة: د ١٥٩١٧].

- (١) زاد في (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ن) : «الربيع بن نافع» .
- (٢) في حاشية (ت): «أبو معشر ؛ زياد بن كليب التميمي الحنظلي الكوفي».
- (٣) كذا في كل النسخ : «إبراهيم ، عن عائشة» بدون واسطة ، وضبب هنا في (م) ، (ح) ، (ت) إشارة إلى أنه هكذا في الأصل منقطعا .

وإبراهيم ، وهو : النخعي ، قال ابن معين وابن المديني وغيرهما : «لم يسمع مـن عائـشة» ، «المراسـيل» لابن أبي حاتم (ص٩) .

(٤) من طريق المصنف أخرجه البغوي في «شرح السنة» (١٨٢) من رواية اللؤلئي ، والإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٣٧٩) ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ١١٦) .

وانظر الحديث التالي.

٥ [ ٣٤] [التحفة: د ١٥٩٤٣].

(٥) زيد في (ر): «يعني: ابن أبي عروبة».

(٦) الحديث اختُلف فيه على ابْنِ أبي عروبة ، فرواه عيسى بن يونس كها مر ولم يذكر الواسطة ، وتابعه على ذلك محمد بن جعفر كها في «مسند أحمد» (٢٦٢٨٥) ، ورواه عبد الوهاب الخفاف كها هنا ، فذكر الأسود بين إبراهيم وعائشة ، ورواه ابن أبي عدي ، كها في «مسند أحمد» (٢٦٢٨٣) عن ابن أبي عروبة ، عن رجل ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، عن عائشة ، كذا مرسلا ، وقال الدارقطني في «العلل» (١٤/ ٢٨٥): «وقول ابن أبي عدى أشبه بالصواب» .

والذي دفع الحافظ الدارقطني إلى ترجيح رواية ابن أبي عدي - مع أنه سمع ابن أبي عروبة بعد الاختلاط - أن ابن أبي عروبة بم الاختلاط - أن ابن أبي عروبة لم يسمع من أبي معشر ، قال ابن المديني : «لم يسمع منه و لا حرف» ، ومن هنا فرواية من زاد الواسطة أشبه ، والله أعلم . وانظر : «نتائج الأفكار» لابن حجر (١/ ١٤٣) .

وقد أخرج الحديث من طريق المصنف عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٣٨٠)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ١١٧).





### ١٧- بَابُ الإِسْتِتَارِ فِي الْغَلَاءِ

٥ [٣٥] حرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى (١) ، عَنْ نَوْدٍ ، عَنِ الْحُصَيْنِ الْحُبْرَانِيِّ (٢) ، عَنْ أَبِي سَعْدِ (٣) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ قَالَ : «مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ ، وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَحْلَلُ فَلْيَلْفِظْ ، وَمَا لَاكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ (٤) ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ ، وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ ، وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ وَمَنْ أَدُى الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ (٥) ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ » .

قَالَ أَبِووَاوو: رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ثَوْدٍ ، قَالَ: حُصَيْنٌ الْحِمْيَرِيُّ . قَالَ: وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ ، عَنْ ثَوْرٍ ، فَقَالَ: أَبُو سَعِيدِ الْخَيْرُ (٦) . قَالَ: أَبُو سَعِيدِ الْخَيْرُ (٦) .

٥ [٣٥] [التحفة: دق ١٤٩٣٨]. (١) في (ك) ، (ر) ، (س) ، (هـ): «عيسيٰ بن يونس».

(٢) صحح عليه في (ر) ، وقال في «اللباب» (ص٣٣٦) : «حبران بطن من حمير».

(٣) في (ت) ، (ر) وعليه «صح» ، (س) ، (هـ) : «عن أبي سعيد» ، وفي حاشيتي : (ت) ، (ر) ورقم له فيهها بعلامة الرملي : «أبو سعد» كسائر النسخ .

وفي «تحفة الأشراف» وغيرها: «أبو سعيد»، وقال في «تهذيب التهذيب» (١٠٩/١٢): «الصواب: التفريق بينها، فقد نص على كون أبي سعد صحابيا: البخاري، وأبوحاتم، وابس حبان، والبغوي، وابن قانع وجماعة، وأما أبو سعيد الحبراني فتابعي قطعا؛ وإنها وهم بعض الرواة، فقال في حديثه: عن أبي سعد الخير، ولعله تصحيف وحذف. واللَّه تعالى أعلم». اه.

والحبراني هذا؛ قال أبو زرعة: «لا أعرفه»، وبنحوه قال ابن القطان، وقال ابن حجر: «مجهول»، وكذا الحصين الحبراني. انظر ترجمتيهما من «تهذيب التهذيب»، «تقريب التهذيب» (١٣٩٣، ١٣٩٣).

(٤) في (هـ) : «فليتبلع» ، وفي حاشيتها من نسخة : «فليبتلع» ، وهو المثبت من سائر النسخ .

(٥) «معناه : أن الشيطان يحضر تلك الأمكنة ويرصدها بالفساد ؛ لأنها موضع هجر ذكر الله ، وكشف العورة» . اهـ . حاشية (ح) من خط ابن حجر .

(٦) زاد هنا في (س) ، (ر) ، (هـ) ، وحاشية (ح) وعليه علامة ابن داسه ، وحاشية (ب) من نسخة : «قال أبورًاوو : «أبو سعيد الخير هو من أصحاب النبي عليه» .

وبنحوه نسبه ابن حجر في «النكت الظراف» (١٠/ ٤٥٥ - التحفة) لرواية ابن الأعرابي .

ومن طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٢٤)، والبيهقي في «الخلافيات» (٢/ ٨٤) كلاهما من رواية ابن داسه، والبغوي في «شرح السنة» (١٨٥، ٣٢٠٤) من رواية اللؤلئي، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ١١٨).

### أَوَّا لِلطِّلْخِلِينَةُ





### ١٨- بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ (١) أَنْ يُسْتَنْجَى بِهِ

٥ [٣٦] مرثنا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ ، يَعْنِي : ابْنَ فَضَالَةَ الْمِصْرِيَّ ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ (٢) الْقِنْبَانِيِّ ، أَنَّ شِيَيْم (٣) بْنَ بَيْتَانَ أَخْبَرَهُ ، عَنْ شَيْبَانَ الْقِتْبَانِيِّ ، أَنَّ شِيئِم تُعَانِي عَلَى أَسْفَلِ عَنْ شَيْبَانَ الْقِتْبَانِيِّ قَالَ : إِنَّ مَسْلَمَةَ بْنَ مُخَلَّدٍ (١) اسْتَعْمَلَ رُويْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ عَلَى أَسْفَلِ عَنْ شَيْبَانَ الْقِتْبَانِيِّ قَالَ : فَسِرْنَا مَعَهُ مِنْ كَوْمِ (٢) شَرِيكٍ إِلَى عَلْقَمَاءً (٧) ، أَوْ مِنْ عَلْقَمَاء إلَى عَلْقَمَاء وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ، إِلَى كَوْمِ شَرِيكٍ إِلَى عَلْقَمَاءً (٨) رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، إِلَى كَوْمِ شَرِيكٍ ، يُرِيدُ : عَلْقَامَ ، فَقَالَ رُويْفِعٌ : إِنْ كَانَ أَحَدُنَا فِي زَمَنِ (٨) رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ،

ومما يؤكد على ضعف الحديث، قوله: «من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج»، وهذا يتعارض مع الأحاديث الصحيحة الثابتة التي أخرجها البخاري ومسلم، وفيها الأمر بالاستجهار وترا، مثل: حديث أي هريرة هيئ الذي أخرجه البخاري (١٦٥)، ومسلم (٢٣٧/ ٢٢)، وحديث سلمان هيئ الذي أخرجه البخاري (١٦٥)، ومسلم (٢٢٢)، وحديث سلمان هيئ الذي أخرجه مسلم (٢٦٢)، ومن حديث أبي هريرة أيضا أخرجه النسائي في الكبرى (٤٤)، وأبو داود (٨) وقد سبق، وفيه: «وكان يأمر بثلاثة أحجار»، وهذا مما دفع البيهقي تَعَلِّلله إلى تأويل الحديث على فرض صحته، فقال: «وهذا إن صح فإنها أراد – والله أعلم – وترا بعد ثلاث»، وهذا مما دفع البيهقي تعكلله أولد – والله أعلم – وترا بعد ثلاث»، وهذا مما دفع البيهقي بعد الثلاث». اهد.

(١) قوله: «عنه» ليست في (ن) ، (ب) ، (ك) ، (ر) ، (س) ، (هـ) .

٥[٣٦] [التحفة: دس٣٦١٦]. (٢) قوله: «عياش بن عباس» في (ر) عليه: «صح».

- (٣) في (م) ، (ح) ، (ر) بكسر المثلثة أوله ، وفي (ن) ، (ك) ، (هـ) بالوجهين الكسر والضم ، وكتب فوقه في (ن) ، (ك) : «معا» . وفي حاشية (ت) : «شِيئم . كذا قيده الحافظ محمد بن طاهر ، بخطه» .
  - (٤) في (ر) عليه: «صح».
  - (٥) قيل : هو الوجه البحري ، وقيل : الغربي . كذا في «العون» (١/ ٥٨) .
  - (٦) في (م) بالفتح ، وفي (ك) بالضم ، وفي (ن) بالضم والفتح معا ، كذا في الموضعين .

قال في «عون المعبود» (١/ ٥٨): «قال العراقي: بضم الكاف على المشهور، وممن صرح بضمها: ابن الأثير في «النهاية» وآخرون، وضبط بعض الحفاظ بفتحها. قال مغلطاي: إنه المعروف، وإنه في طريق الإسكندرية». اهـ. وانظر: (النهاية، مادة: كوم).

- (٧) بفتح العين وسكون اللام ، ثم القاف مفتوحة : موضع في أسفل مصر . انظر : «عون المعبود» (١/٣٨) .
- (٨) كذا في (ح) ، (ن) ، (ك) ، وفي (ض) ، (م) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ت) وعليه علامـة نـسخة : «زمان» .

<sup>=</sup> وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (١١/ ٢١): «حديث ليس بالقوي ؛ لأن إسناده ليس بالقائم ، فيه مجهولون» .



لَيَأْخُذُ نِضْوَ (١) أَخِيهِ عَلَى أَنَّ لَهُ النِّصْفَ مِمَّا يَغْنَمُ وَلَنَا (٢) النِّصْفُ. فَإِنْ (٣) كَانَ أَحَدُنَا لَيَظِيرُ (٤) لَهُ النَّصْفُ وَالرِّيشُ وَلِلْآخَرِ الْقِدْحُ ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (يَا رُوَيْفِعُ ، لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي ، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ (٥) أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرَا (٢) أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ ؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ مِنْهُ بَرِيءٌ (٧).

#### فإني لستُ منكِ ولست مني إذا ما طارمن مالي الثمين»

(انظر: أساس البلاغة ، مادة: طير).

(٥) «قوله: «من عقد لحيته» ، قيل: هو معالجتها حتى تنعقد وتتجعد ، في قولهم: جاء فلان عاقدا عنقه ، إذا لواها كبرا ، والذئب الأعقد: الملتوي الذئب ، أي : من لواها وجعدها ، وقيل : كانوا يعقدونها في الحروب فأمرهم بإرسالها ، وكانوا يتقلدون الوتر دفعا للعين ، فكره ذلك . «فائق اللغة للزمخشري» . (٣/ ١٠)» . اه. من حاشية (ح) .

وقال ثابت السرقسطي في كتاب «الدلائل في غريب الحديث»: «هكذا في الحديث: «من عقد لحيته»، وصوابه - واللّه أعلم - من عقد لحاء، من قولك: لحيت الشجر، ولحوته: إذا قشرته، وكانوا في الجاهلية يعقدون لحاء شجر الحرم، فيقلدونه من أعناقهم، فيأمنون بذلك، وهو قول اللّه على: ﴿لَا تُحِلُواْ شَعَتِيرَ ٱللّهِ وَلَا اللّهَ عَلَى ﴿ لَا تُحِلُواْ شَعَتِيرَ ٱللّهِ وَلَا اللّه عَن ذلك من فعلهم، وَلَا ٱلقَدِّرَ وَلَا اللّه الله الله الإسلام نهي عن ذلك من فعلهم، وروئ أسباط عن السدي في قول اللّه تبارك وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُواْ شَعَتِيرَ ٱللّهِ . . . ﴾ الآية : «أما شعائر اللّه تعالى: فحرم اللّه ، وأما الهدي والقلائد: فإن العرب كانوا يقلدون من لحاء الشجر - شجر مكة - فيقيم الرجل بمكة حتى إذا انقضت الأشهر الحرم وأراد أن يرجع إلى أهله؛ قلد نفسه وناقته من لحاء الشجر، فيأمن حتى يأتى أهله»، وذكر باقى الخبر . اه. .

كذا نقلا عن «الإمام» (٢/ ٥٦١) لابن دقيق العيد، وقال: «وما أشبه ما قاله بالصواب، ولكن لم نره في رواية مما وقفنا عليه - والله ها أعلم - غير أنه مما يقرب صحته، وأن اللحية مما كان بعضهم يعقدها: ما في كتاب «العلل» (٣/ ٤٩٩) من رواية عبد الله بن أحمد، عن أبيه، حدثني أبو سعيد، قال: سمعت أبا بكربن عياش يقول: رأيت منصورا إذا قام في الصلاة عقد لحيته في صدره». اه..

- (٦) قال الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٣٧): «وأما نهيه عن تقليد الوتر فقد قيل: إن ذلك من العوذ التي كانوا يعلقونها عليه ، والتهائم التي يشدونها بتلك الأوتار، وكانوا يرون أنها تعصم من الآفات، وتدفع عنهم المكاره...» إلخ. اهـ.
  - (٧) في حاشية (ر): «قال أبو واوو: «تفرد بهذا الحديث أهل مصر»».

<sup>(</sup>١) النضو: بكسر النون وسكون المعجمة فواو ، في حاشية (ك): «البعير المهزول».

<sup>(</sup>٢) كذا في (ح)، (ض)، (م)، (ك)، (س)، وفي (ت): «ولنا» وضبب عليه، وفي الحاشية: «وله» وعليه «صح»: «وله»، وفي الحاشية: «ولنا»، ورقم لها نسخة (حع).

<sup>(</sup>٣) في (ب) ، (ك) ، (ر) : «وإن كان أحدنا» ، وفي (س) ، (هـ) : «إن كان لأحدنا» .

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ح): «أي: يحصل له في القسمة . س» ، وفيها أيضا: «وفي المجاز: طار له في القسمة كذا ، قال العُياني:

# الكَالِطَاعُ اللَّهُ اللَّ

٥ [٣٧] صرثنا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ (١) ، عَنْ عَيَّاشٍ ، أَنَّ شِيَيْمَ (٢) بْنَ بَيْتَانَ أَخْبَرَهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا ، عَنْ أَبِي سَالِمِ الْجَيْشَانِيِّ (٣) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، يَذْكُرُ ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا ، عَنْ أَبِي سَالِمِ الْجَيْشَانِيِّ (٣) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، يَذْكُرُ ذَلِكَ وَهُوَ مَعَهُ مُرَابِطٌ (٤) بِحِصْنِ بَابِ أَلْيُونَ (٥) .

قَال أَبُو رَاوو: حِصْنُ أَلْيُونَ (٦) بِالْفِسْطَاطِ عَلَىٰ جَبَلِ (٧).

قَالَ أَبُو رَاوِد : وَهُوَ : شَيْبَانُ بْنُ أُمَيَّةَ ، يُكْنَىٰ : أَبَا حُذَيْفَةَ (٨) .

= وقد أخرج الحديث من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٢٦)، والبيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٢٦) - كلاهما – من رواية ابن داسه ، والنووي في «الإيجاز» (ص١٨٢) ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٢٣) .

وقال البزار (٦/ ٣٠١): "وهذا الحديث قد روى نحو كلامه غير واحد، وأما هذا اللفظ فلا يحفظ عن رسول اللّه، ولا عن أحد غير رويفع، وقد أدخل في "المسند» ؛ لأنه قال: "فقد برئ مما أنزل على محمد»، وإسناده حسن، غير شيبان ؛ فإنه لا نعلم روى عنه غير شييم بن بيتان، وعياش بن عباس مشهور». اهر وقال النووي في "المجموع» (١/ ٢٩٢)، وابن الملقن في "البدر المنير» (٢/ ٣٥٢): "رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد». وسكت عنه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير» (١/ ٣١٨)، و"شيبان القتباني مجهول»، قاله الحافظ في "التقريب» (٢/ ٢٨٢).

ه [ ٣٧] [التحفة: د ٨٦٥١].

(١) في (س): «مفضل بن عياش» وهو تحريف.

(٢) في (ن) بالضم والكسر ، وكتب فوقه : «معا» ، وفي (م) ، (ح) ، (ت) ، (ر) بالكسر فقط ، وفي (س) ، (هـ) بالضم فقط .

(٣) «اسمه: سفيان بن هانئ بن وهب الجيشاني ، مصري ، روى له مسلم ، والنسائي». من حاشية (ت).

(٤) في (ح): «مرابط معه» ورقم فوقها بعلامة التقديم والتأخير.

(٥) في حاشية (ح) وعليه علامة ابن داسه: «قال أبو رَاوو: «اشترك رويفع وعبد اللَّه بن عمرو»، من خط ابن حجر».

(٦) «أليون: بفتح الهمزة وسكون اللام وضم المثناة تحت ، اسم مدينة مصر قديها ، فتحها المسلمون وسموها: الفسطاط، وأما: البون بالموحدة فمدينة باليمن ، زعموا أنها حوت البير المعطلة ، والقصر المشيد، وقد تفتح الموحدة». من حاشية (ن).

(٧) زاد في حاشية (ح): «النيل» ، ورقم لها بعلامة ابن داسه . من خط ابن حجر .

وقوله: «بالفسطاط إلى جبل» في (ك) ضرب عليه، ورقم عليه: «خ. . . . إلى».

(٨) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٢٦)، والبيهقي في «السنن الكبير» (١/ ١١٠) كلاهما من رواية ابن داسه، والبغوي في «شرح السنة» (٢٦٨٠) من رواية اللؤلئي، والإشبيلي في =

### إِنْ تَاكِ لِشُانِ الْإِلَىٰ كَالْوَكَ





- ٥ [٣٨] مرثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اللهِ يَقُولُ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ يَكُيُّهُ أَنْ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ نَمْتَسِحَ (١) بِعَظْم أَوْ بَعْر (٢) .
- ٥ [٣٩] مرثنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ الْحِمْصِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ (٣) ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ (٤) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَدِمَ وَفُدُ الْجِنِّ السَّيْبَانِيِّ أَنْ يَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ أَوْ رَوْئَةٍ (٥) أَوْ عَمَى النَّبِيُ عَيَّا اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّهِ اللَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَ
- «الأحكام الكبرئ» (١/ ٣٧٨)، و«الإيجاز» للنووي (ص١٨٢)، والعيني في «شرح أبي داود»
   (١/ ١/٢٨).

#### ٥ [٣٨] [التحفة: م د ٢٧٠٩].

- (۱) كـــذا في (ح)، (م)، (ت)، (ن)، (ب)، وفي (ض)، (ك): «يتمــسح»، وفي (ر)، (س)، (هـــ): «نتمسح».
- وفي «شرح أبي داود» للعيني (١/ ١٣٠): «قوله: «أن نتمسح من باب التفعل، أشاربه إلى أن لا يتكلف المسح بالعظم والبعرة ؛ أما العظم فلها ذكرنا، وأما البعرة فلأنها نجس، فلا يزيل النجس». وامتسح: من مسح وأمسح، وأمسح الشيء، أي: ذهب ما عليه. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: مسح).
- (٢) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «بعرة» ، وفي حاشية (هـ) وعليه علامة ابن الأعرابي : «أو بَعْر» وهـو المثبـت مـن باقي النسخ .

والحديث أخرجه من طريق المصنف: البيهقي في «السنن» (١/ ١١٠) من رواية ابن داسه.

- ٥ [٣٩] [التحفة: د ٩٣٤٩]. (٣) في (ر) عليه: «صح».
- (٤) في (ر) عليه: «صح» ، وفي حاشية (هـ): «السيباني: بالسين المهملة ، يكنئ أبا زرعة ، قاله ابن . . . وسيبان: بطن من حمير ، وكل شيء في العرب شيبان ، إلا في حمير ، فهو: سيبان» . وانظر: «الأنساب» للسمعاني (٧/ ٣٣٢) .
- (٥) «هي واحدة الروث والأرواث ، وقد راث الفرس ، والروثة أيضا : طرف الأرنبة» . من حاشية (ت) . وانظر : «عمدة القاري» (٢/ ٣٠٣) .
- (٦) في حاشية (ح): «الحُممة: الفحم وما احترق من الخشب والعظام ونحوها. سيوطي». وفي حاشية (ت): «قال الجوهري: «الحُمَم: الرماد والفحم، وكل ما احترق بالنار، الواحدة حُمَمَة». (انظر: الصحاح، مادة: حمم).
- (٧) صح هنا في (ر) ومعناه انتهى الحديث عند هذا الحد، وزاد هنا في (ت) ، (س) ، (هـ): «عـن ذلك» ، وضرب عليها في (ت) .





### ١٩- بَابُ الإِسْتِنْجَاءِ بِالْأَحْجَارِ (١)

٥[٤٠] حرثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ السَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ قَالَ : «إِذَا فَمْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ قَالَ : «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ ، فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَافَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَ ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ وَمُنْهُ (٢).

= وقد أخرج الحديث من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٢٧)، والبيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٢٠) كلاهما من رواية ابن داسه، والبغوي في «شرح السنة» (١٨٠) من رواية اللؤلئي، والإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٣٧٧)، والنووي في «الإيجاز» (ص١٨٣)، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ١٨٣).

وقال الدارقطني في «السنن» (١/ ٨٧): «إسناد شاميًّ ليس بثابت». وقال البيهقي «السنن الكبرى» (١/ ٩٩): «إسناد شامعٌ غير قوي»، واللَّه أعلم. فالسيباني لا يثبت له السياع أو اللقاء من الديلمي.

قال العلائي: «يحيى بن أبي عمرو السيباني . . . . روى عن عبد الله بن الديلمي ، وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد ؛ ولم يلقهما » . «جامع التحصيل » (٨٧٩) . وروي من حديث موسى بن علي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن مسعود ، أن رسول الله على أن يستنجى بعظم حائل أو روثة أو حمة . قال البيهقي «السنن الكبرى» (١/٩٠) : «علي بن رباح لم يثبت سماعه من ابن مسعود . وفي الباب عن أبي عثمان بن سنّة الخزاعي وعبد الرحمن بن رافع التنوخي ، عن ابن مسعود إلا أنه ليس في روايتهما ذكر الحممة » .

والحديث بهذا اللفظ قدروي عن ابن مسعود من غير وجه ، ولا يثبت منها شيء .

وأصله في «صحيح البخاري» (١٥٦) من حديث ابن مسعود، وليس فيه ذكر: العظم.

والنهي عن الاستنجاء بالعظم والروث ثابت من حديث أبي هريرة ، أخرجه البخاري (٣٨٦٠) ، ومن حديث جابر ، أخرجه مسلم (٢٥٤) .

(١) في (س)، (ر)، (هـ) وحاشية (ح) علامة ابن الأعرابي «عــ» : «بالحجــارة»، والمثبــت مــن (م)، (ح)، (ض)، (ن)، (ت)، (ك).

٥ [ ٤٠] [التحفة: دس ١٦٧٥٧].

(٢) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «الخلافيات» (٢/ ٧٧) من رواية ابن داسه ، والإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٣٧٤) ، والنووي في «الإيجاز» (ص٩٣٠) ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ١٣٣) ، والحديث اختلف فيه على أبي حازم ، وأيضا على عروة بن الزبير ، انظر شرح الخلاف كتاب «العلل» للدارقطني (١٤/ ٢٠٥) . وقول الدارقطني في «السنن» (١/ ٨٤) : إسناد صحيح .

يفسره ما قاله في «العلل» (٢٠٦/١٤): وحديث أبي حازم ، عن مسلم بن قرط ، عن عروة ، عن عائشة ، متصل صحيح ، عن أبي حازم . اه. وعلى هذا فها ورد في السنن فه و تصحيح نسبي لا مطلق التصحيح .





٥[٤١] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنْ الْاسْتِطَابَةِ ، فَقَالَ : «بِثَلَائَةِ (١) أَحْجَادٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ».

قَال أَبُووَاوو: كَذَا رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ ، وَابْنُ نُمَيْرِ ، عَنْ هِشَامٍ (٢).

- وقال الزركشي: «لا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد، ولا ذكر لابن قرط في غيره، ولا نعرف بمدح أو قدح، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: «يخطئ». من «زهر الربئ» (١/ ٤١)، وعلق عليه الحافظ في «التهذيب» (١/ ١٣٤) بقوله: «هو مقل جدا، وإذا كان مع قلة حديثه يخطئ، فهو ضعيف».

ويؤكد على ضعفه أنه قد خولف في هذا الحديث ؛ فقد رواه مالك ، عن هشام بن عروة فقال : «عن أبيه مرسلا» . «الموطأ» (١/ ٢٨) ، «التمهيد» (٣٠٧/٢٢) .

قال الدارقطني في «العلل» (١٤/ ٢٠٦) بعد شرح الخلاف: «وهو الصحيح عن هشام».

#### ٥ [ ٤١ ] [ التحفة : دق ٣٥٢٩] .

(١) في (ن): «ثلاثة» ، والمثبت من باقي النسخ ، وحاشية (ن) ورمز بجوارها «ص» ، أي : عن نسخة ابن طاهر .

(٢) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ١٠٣) ، «الخلافيات» (٢/ ٨٠) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ١٣٥) ، وعزاه للمصنف أيضا ابن الأثير في «جمامع الأصول» (٧/ ١٤٣) ، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٣/ ٩٠) وغير واحد .

والحديث رواه أبو معاوية مرة ، عن هشام ، عن عبد الرحمن بن سعد ، عن عمرو بن خزيمة ، فزاد فيه : عبد الرحمن بن سعد ، وأبو معاوية أخطأ في هذا الحديث ، إذ زاد : عن عبد الرحمن بن سعد» . كذا في «العلل الكبير» (٩) .

وقال البيهقي في «السنن الكبرئ» (١٠٣/١): «وكذلك رواه محمد بن بشر العبدي ووكيع وعبدة بن سليهان ، عن هشام . عن أبي وجزة ، عن عمارة . وكان علي بسن المديني يقول : الصواب : رواية الجهاعة ، عن هشام ، عن عمرو بن خزيمة» .

وبنحوه قال أبو زرعة ، «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٥٤) ، والبخاري في «العلل الكبير» (٩) ، وهذا كاف في الرد على ابن عبد البر في قوله في «التمهيد» (٣٠٨/٢٢) : «في إسناد هذا الحديث اضطراب كثير».

و «عمرو بن خزيمة» قال ابن حجر في «التقريب» (٢٣ - ٥): «مقبول» ، أي : عند المتابعة ، وإلا فلين . قال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد» (٢٢/ ٣١١): «روى في هذا الباب جماعة من الصحابة ، فيهم : أبو أيوب وسليان وأبو هريرة ، وأثبتها حديث أبي هريرة وسليان ، وكلها حسان .

## أَوَّا الطَّلِيَّا الطَّلِيِّا لَكُوْلِ الْعَلِيِّ الْعَلِيْلِ الْعَلِيْلِ الْعَلِيْلِ الْعَلِيْلِ الْعَلِيْلِ





## ·٢- بَابُ<sup>(١)</sup> فِي الإَسْتِبْرَاءِ<sup>(٢)</sup>

ه [٤٢] صرتنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامِ الْمُقْرِئُ (٣) ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَيَعْفُ وَبَ التَّوْءَمُ ، عَنْ يَحْيَى التَّوْءَمُ (٤) . ح (٥) وصرتنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْفُ وَبَ التَّوْءَمُ ، عَنْ عَبْدِ (٦) اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : بَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَامَ عُمَرُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : بَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَامَ عُمَرُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : بَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَامَ عُمَرُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : بَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : «مَا هَذَا يَا عُمَرُ؟» قَالَ : مَاءُ تَوَضَّأُ (٧) بِهِ ، قَالَ : «مَا أُمِرْتُ

وحاصل معنى الاستبراء: الاستنقاء من البول ، وهو المراد هاهنا . وهل الاستنقاء ، أي : الاستنجاء بالماء ضروري ، أو يكفي المسح بالحجارة . فدل الحديث على أنه ليس أمرا ضروريا . اه. . «عون المعبود» (١/ ٦٤) .

#### ٥ [ ٤٢ ] [ التحفة : دق ١٧٩٨٢ ] .

- (٣) زاد في (س) ، (ر) ، (هـ) ، وحاشية (ح) وعليه علامة ابن داسه : «المعني» .
- (٤) في حاشية (ن): «عبد اللَّه بن يحيى ، هو: أبو يعقوب ، الآتي بعد التحويل».
  - (٥) علامة التحويل من (ح) ، (ض) ، (ن).

تنبيه: قال السخاوي في «بذل المجهود» (ص٤٥): «لم يكثر من حرف «ح» في الفصل بين السندين، بل ما أعلم أنه في رواية ابن داسه أصلا، ويعرض عنه بالواو». نعم أكثر هذه العلامات للؤلئي، ونادرا ما تقع في رواية ابن داسه، خاصة في نسخه المسندة من طريق الحسن بن داود السمرقندي عن ابن داسه، وهي التي نرمز لها بالرمز (د)، وتكاد لا تقع هذه العلامة في النسخ الثلاثة الأخرى: (ر)، (س)، (هـ) وجميعها لابن داسه من غير طريق السمرقندي، واللَّه أعلم.

### (٦) في (ر) عليه: «صح».

(٧) الضبط من (ض) ، (ب) ، (ر) ، وفي (ح) : «توضأٌ» ، وفي (م) ، (ت) ، (س) ، (هـ) : «توضأ» بدون ضبط ، أما في (ن) ، (ك) : «تتوضأ به» ، وهو الأصل فحذفت منه إحدى التاءين ، كقول تعالى : ﴿ نَارًا تَلظَّىٰ ﴾ [الليل : ١٤] أصله : تتلظى . وانظر : «شرح أبي داود» للعيني (١/ ١٣٨) .

وفي «فيض القدير» (٥/٤٢٦): «وما ذكر من حمل الوضوء فيه على المعنى اللغوي ، هو ما فهمه أبو داود وغيره ، فبوبوا عليه وهو مخالف للظاهر بلا ضرورة . والظاهر كما قاله الولي العراقي : «حمله على الشرعى المعهود»».

<sup>(</sup>١) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «بابُ الاستبراء» .

<sup>(</sup>٢) الاستبراء : هو أن يمكث وينتر حتى يظن أنه لم يبق في قصبة الذكر شيء من البول . كذا في «حجة اللَّه البالغة» (١/ ٣٠٨) للشيخ المحدث ولي اللَّه الدهلوي .







# كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّاً ، وَلَوْ فَعَلْتُ $^{(1)}$ لَكَانَتْ $^{(7)}$ سُنَّةً $^{(7)}$ .

## ٢١- بَابٌ فِي (٤) الإَسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ (٥)

٥ [٤٣] صرثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةً ، عَنْ خَالِدِ الْوَاسِطِيِّ (٢) ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَلُهُ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ دَخَلَ حَائِطًا وَمَعَهُ (٧) غُلَامٌ مَعَهُ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ دَخَلَ حَائِطًا وَمَعَهُ (٧) غُلَامٌ مَعَهُ مِيضَأَةٌ (٨) وَهُو أَصْغَرُنَا ، فَوَضَعَهَا عِنْدَ السِّدْرَةِ ، فَقَضَى حَاجَتَهُ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ مِيضَأَةٌ (٨) وَهُو أَصْغَرُنَا ، فَوَضَعَهَا عِنْدَ السِّدْرَةِ ، فَقَضَى حَاجَتَهُ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ (٩) .

(١) قوله: «لو فعلت» صحح عليه في (ر) ، وفي حاشية (ح) ، وحاشية (ر): «فعلته» ، ورقم عليه فيهما بعلامة ابن الأعرابي .

(٢) في حاشية (ح): «كانت» ، ورقم لها بعلامة ابن داسه .

(٣) من طريق المصنف أخرجه الخطيب في «موضح الأوهام» (٢٧٢) من رواية اللؤلئي ، والنووي في «الإيجاز» (ص٩٩٩) ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ١٣٧) .

والحديث ضعفه العقيلي في «الضعفاء» (٢/ ٣١٨)، وابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٢٢)، والمنذري في «المختصر» (١/ ٣٨)، والنووي في «الخلاصة» (١/ ١٦٧)، وقال العقيلي: «وقد روي عن ابن عباس خيشه نحو هذا بخلاف هذا اللفظ، وإسناده أصلح من هذا الإسناد». اهد.

- (٤) في (ن) ، (ك) ، (س) ، (ر) ، (هـ) : «باب الاستنجاء . . .» .
- (٥) وكذا ترجم البخاري في «الصحيح» ، وذكر تحته حديث أنس (١٥٤) ، وقال ابن حجر في «فـتح البـاري» (١/ ٢٥١) : «أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه ، وعلى من نفى وقوعه من النبي ﷺ» .

وكل من جاء عنه كراهة الاستنجاء بالماء كحذيفة ، وابن عمر فقد ثبت عنهما فعله ، وقد ثبت أن النبي على المناء ، فلا محل للإنكار أو الكراهة ؛ ولذا قال البن المنذر في «الأوسط» (١/ ٣٥٠) : «قد أجمع أهل العلم على أن النجاسة تزول بالماء ، واختلفوا في إزالتها بغير الماء» .

- ٥ [27] [التحفة: خ م دس ١٠٩٤]. (٦) في حاشية (ر): «هو الطحان».
- (٧) قوله: «ومعه» في (ن): «وتبعه» ، وفي حاشيتها: «ومعه» ، ورمز لها (ع) وهي علامة أصل الماوردي ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ك) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، وفي (ت): «ومعه» ، وضرب عليه ، وفي الحاشية: «وتبعه» وعليه: «صح» .
- (٨) كتب فوقها في (ض): «قصر»، وفيه أيضا المد: الميضأة بكسر الميم، مهموز، ويمد ويقصر: المطهرة يُتوضأ منها. (انظر: المصباح المنير، مادة: وضأ).
- (٩) أخرجه أبو عوانة في «مسنده» (٤٩١) ، والخطابي في «معالم السنن» (١/ ٢٨) من رواية ابن داسه ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ١٣٩).





٥[٤٤] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، أَخْبَرَنَا (١) مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ يُـونُسَ بْنِ الْحَـارِثِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَـنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُ قَـالَ : «نَزَلَتْ هَنِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءِ ﴿ فِيهِ رِجَـالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّـرُواْ ﴾ [التوبة : ١٠٨]» . قَـالَ : «كَانُوا (٢) يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ ، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَلِهِ الْآيَةُ» (٣) .

## ٢٢ - بَابُ (٤٠) الرَّجُلِ يَدْلُكُ يَدَهُ بِالْأَرْضِ إِذَا اسْتَنْجَى

٥[20] صرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ (٥) ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ (٦) ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ (٧) . ح

٥ [ ٤٤ ] [ التحفة : دت ق ١٢٣٠٩ ] .

(١) في حاشية (ح): «حدثنا» ، ورقم عليه بعلامة ابن داسه .

(٢) في حاشية (ح): «وكانوا» ، ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي .

(٣) من طريق المصنف أخرجه البغوي في «التفسير» (٤/ ٩٦) من رواية اللؤلئي، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ١٠٥)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١١/ ٢٢)، كلاهما من رواية ابن داسه، والإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٣٨٢)، والنووي في «الإيجاز» (ص٤٠٢)، والعيني في «شرح أبي داود» (١٤١/ ١٤١).

وقال الترمذي في «الجامع» (٣٣٥٠): «حديث غريب من هذا الوجه»، وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» (٢/ ٥٨٤): «هذا حديث لم يصح». وقد روي من حديث جماعة من الصحابة وكلها لا تخلو أسانيدها من ضعف، لذا ضعفه غير واحد من الحفاظ. وهو معارض بالحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في «صحيحه» (٣٣٦٧، ٣٣٦٧) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: مرّبي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوئ؟ قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوئ؟ قال الذي قال أبي: دخلت على رسول الله على في بيت بعض نسائه، فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوئ؟ قال: «هو مسجدكم هذا» أسس على التقوئ؟ قال: «هو مسجدكم هذا» لمسجد المدينة. قال: فقلت: أشهد أي سمعت أباك هكذا يذكره.

(٤) في (ر): «باب من يَدلك . . . » وفي (ب) ، (ك) ، (س) ، (هـ) : «باب يدلك . . . » ، وفي حاشية (ح) : «من دلك» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي ، وفي حاشية (ك) من نسخة : «الرجل» ، والمثبت من باقي النسخ .

٥ [ ٤٥] [التحفة: دق ١٤٨٨٦].

- (٥) في حاشية (ت): «هو أبو ثور» ، وأشار في (ح) إلى أن حديث إبراهيم بن خالد مؤخر على حديث المخرمي ، ورقم له بعلامة ابن داسه ، وهو المثبت في (ر) ، (س) ، (هـ) .
  - (٦) في حاشية (ح) من خط ابن حجر: «وهذا لفظه» ، ورقم له بعلامة ابن داسه ، وهو المثبت في (ر).
- (٧) زاد هنا في (س) ، (هـ) : «المعنى» ، وزاد في (ر) : «وهذا لفظه» ولم تتضح على وجه الدقة الرقوم التي عليها .
  - (٨) علامة التحويل من (ح) ، (ض).





وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، يَعْنِي: الْمُخَرِّمِيَّ (١) ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ (٢) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ (٣) ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ أَتَى الْخَلَاءَ أَتَى الْخَلَاءَ أَتَى الْخَلَاءَ أَتَى الْخَلَاءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرِ أَوْ رَكْوَةٍ (١) فَاسْتَنْجَى (٥) ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ ، فَتَوَضَّأً .

قَال أَبُورُ اور: وَ (٦) حَدِيثُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرِ أَتَمُ (٧).

(١) قوله: «يعني المخرمي» في (ر) وعليه «صح» ، (س) ، (هـ): «المخرمي».

(٢) زاد في (ر): «المعنى» ، وزاد في (س) ، (هـ): «المعنى ، وهذا لفظه» .

(٣) هذا الموضع من (ح) كتب فوقه: «المغيرة» ، ورقم له بعلامة ابن داسه ، وفي حاشية (ح) ، (ض) ، (ن) : «عن المغيرة» ، وأشير في الأولين أنها من نسخة .

وفي حاشية (ن) رقم عليها: «ع» وهي علامة ما وافق ما في نسخة الماوردي ، وكتب تحتها: «ليس عند ط» ، أي ليست في نسخة الخطيب ، وكذا في «نصب الراية» (١/ ٢١٣) ، «عون المعبود» (١/ ٦٧ ، ٦٨) أشار أنها في نسخة ، وقال في «العون» (١/ ٦٧) نقلا عن صاحب «غاية المقصود» : «هكذا في أكثر النسخ ، وقد بالغت في تتبعه فلم أعرف من هو ، والذي تحقق لي أنه غلط بثلاثة وجوه :

الأول: أن الحافظ المزي ذكر الحديث في أطرافه ، ولم يذكر في إسناده المغيرة . . . إلى آخره» . اهـ .

وذكر صاحب «العون» وجها رابعا ، وهناك وجه خامس ، وهو: «نص ابن القطان في بيان الوهم مدا الموضع : أن هذا إقحام في السند» . اه. ولذا لم ينبه عليه في «تحفة الأشراف» ، والله أعلم .

- (٤) التور: «إناء من صفر أو حجارة ، كالإجانة ، يتوضأ منها ، والركوة : إناء صغير من جلد يشرب منه الماء» . اهـ. من «شرح المشكاة» للطيبي (٣/ ٧٧٩) .
- (٥) وقع هنا في (ر)، (س): «قال أبو داود في حديث وكيع»، ورقم عليه في (ر) بعلامة ابن الأعرابي «ب»، وجعلها بين حلقتين صغيرتين إشارة إلى أنها ليست في أصل ابن حزم، وهو: أحمد بن سعيد بن حزم الصدفي أبو عمر المنتجيلي، وفي صلب (ه): «قال أبو داود» وفي حاشيتها وعليه علامة ابن الأعرابي: «حديث وكيع».
- (٦) الواو ليست في (ر) ، وكذا رقم لها في حاشية (ح) بعلامة ليس عند ابن داسه ، بيد أنها مثبتة في النسختين (س) ، (هـ) هكذا : "وحديث الأسود أتم (س) ، (هـ) هكذا : "وحديث الأسود أتم يعنى حديث ابن عامر» .
- (٧) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ١٠٦) من رواية ابن داسه ، والبغوي في «شرح السنة» (١/ ١٩٦) ، وابن القطان في «بيان السنة» (١/ ٣٨٢) ، وابن القطان في «بيان الوهم» (١/ ٣٨٢) ، والنووي في «الإيجاز» (ص ٢٠٩٠) ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ١٤٣) .

# أوالكابالطميان





## ٢٣ بَابُ السِّوَاكِ (١)

٥[٤٦] صرثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَرْفَعُهُ قَالَ : «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٢) لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ ، وَ(٣) السِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ » .

٥[٤٧] صر ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ (٤) ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ السَّرْحْمَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ السَّرْحْمَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي ، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَكُلِّ صَلَاةٍ» .

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَرَأَيْتُ زَيْدًا يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنَّ السِّوَاكَ مِنْ (٥) أُذُنِهِ مَوْضِعَ (٦) الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ، فَكُلَّمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَاكَ (٧).

والحديث أخرجه النسائي (٥١)، وابن خزيمة (٨٩)، كلاهما من حديث أبان بن عبد الله البجلي،
 حدثني إبراهيم بن جرير، عن أبيه، مرفوعا، بنحوه.

قال أبو عبد الرحمن النسائي: «هذا أشبه بالصواب من حديث شريك، والله سبحانه وتعالى أعلم». اه..

و إبراهيم بن جرير لم يسمع من أبيه شيئا ، كما هو مدون في ترجمته من «تهذيب الكمال» (٢/ ٦٣ - ٦٤).

(١) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «باب في السواك» .

٥ [ ٤٦ ] [ التحفة : م دس ق ١٣٦٧٣ ] .

(٢) في (هـ) عليه «صح» ، وفي حاشية (ح) : «أمتي» ، ورقم لها بعلامة ابن داسه .

(٣) في (ت): «وقال السواك».

٥ [٤٧] [التحفة: دتس ٣٧٦٦].

(٤) قوله: «بن يونس» في حاشية (ح) رقم له بعلامة ليس عند ابن داسه (لا س).

(٥) قوله: «السواك من»، في (ن): «السواك في»، وفي (ت): «السواك لمن»، والمثبت من: (م)، (ح)، (ض)، (ب)، (ك)، (ر)، (س)، (هـ).

(٦) في (ر): «صح» على الميم والواو أوله ، والنضبط بالفتح من (ح) ، (ض) ، (ن) ، وفي حاشية (ح): «موضع القلم» بالنصب على الظرف ، وهو خبر إن . س» . وفيها أيضا: «بموضع» ورقم له بعلامة ابن داسه . أما في (م): «موضع» خبر إن ، وكذا ضبطه في «متن السنن» من «العون» (١/ ٧١) ، وكأنها في (ر) ، (هـ) كذلك بالرفع .

(٧) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٣٧) من رواية ابن داسه ، والنووي في «الإنجاز» (ص٥١٥) ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ١٤٨) .





٥ [ ٤٨] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ الطَّائِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِيدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ قَالَ : إِسْحَاقَ ، عَنْ مُخَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَبْدِ (١ ) اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَلْتُ : أَرَأَيْتَ تَوَضِّي (٢ ) ابْنِ عُمَرَ (٣ ) لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا وَ (١ ) غَيْرَ طَاهِرٍ ، عَمَّ ذَاكَ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَنِيهِ (٥ ) أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ حَدَّثَهَا ، حَدَّثَنِيهِ (١ ) أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ حَدَّثَهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرٍ طَاهِرٍ ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرٍ طَاهِرٍ ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ،

وقال: «وحديث أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد ، عن النبي على ، كلاهما عندي صحيح ؟ لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة ، عن النبي على هذا الحديث ، وحديث أبي هريرة إنها صح لأنه قد روي من غير وجه . وأما محمد فزعم أن حديث أبي سلمة ، عن زيد بن خالد أصح . اه. . وانظر: «العلل الكبير» (١٤) .

وقال النسائي : «محمد بن عمرو أصلح من ابن إسحاق في الحديث» .

٥ [ ٤٨ ] [ التحفة : د ٢٤٧ ه ] .

- (١) في (ر) عليه: «صح».
- (۲) في (هـ) عليه: "صح»، وفي حاشية (ح): "قال النووي: كذا في جميع النسخ: توضي بكسر الضاد وبالياء، وصوابه: "توضؤ" بضم الضاد وبعدها همزة تكتب واوا. سيوطي"، "الإيجاز" (ص٢١٩)، وما صوبه النووي هو المثبت في حاشية (هـ): "توضؤ" ورقم عليه بعلامتي ابن داسه وأبي ذرعن اللؤلئي، وهو المثبت أيضا في متن "السنن" عند الخطابي في "معالم السنن" (١/ ٢٩)، والنووي في "اللؤلئي، وهو المثبت أيضا في متن "السنن" عند الخطابي في "معالم السنن" (١/ ٢٩)، والنووي في "الإيجاز" (ص٢١٧)، والعيني في "شرح أبي داود" (١/ ١٥٠)، أما في (ح)، (ض)، (ن)، (ر) وعليه "صح": "توضًى"، وفي حاشية (س): "توضا"، ورقم لها بعلامة ابن الأعرابي: "ب"، والمثبت من (م)، (ب)، (ك)، (س)، (هـ).
  - (٣) «في رواية ابن الأعرابي : عبد اللَّه بن عمر» من حاشية (ح).
- (٤) في (ن) ، وحاشية (ح) ورقم له بعلامة ابن داسه : «أو» ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ر) ، وحاشية (ن) وعليه : «ع» وهي علامة أصل الماوردي .
- (٥) في (م)، وحاشية (ن): «حدثنيه» ورمز له في حاشية (ن) بعلامتي: «ص ط» أي ما وافق نسخة الماوردي ونسخة الخطيب، أما في (ن)، (ك)، (ر)، (س)، (هـ)، وحاشية (ت) وعليه علامات غير واضحة: «حدثته»، والمثبت من (ح)، (ض)، (ب)، وكذا هو المثبت في متن «السنن» الذي ساقه النووي في «الإيجاز» (ص٢١٧)، وفي (ت) ضبب عليه وفي الحاشية من غير تصحيح: «حدثته».
  - (٦) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ت) : «عند كل» .

<sup>=</sup> والحديث أخرجه الترمذي (٢٢) من حديث محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللَّه عَلَيْ . وقال : «هذا حديث حسن صحيح» .

## أَوَالِكَا بِالطِّلْمُ إِلَّا لَكُمْ الْعُلْمُ إِلَّا لَهُ اللَّهِ الْمُؤْلِدَةُ





أُمِرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، فَكَانَ (١) ابْنُ عُمَرَ يَرَىٰ أَنَّ بِهِ قُوَّةً ، وَكَانَ لَا يَدَعُ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ . صَلَاةٍ .

قال (٢) أَبُورَاور: إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ رَوَاهُ (٣) عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ (٤): عُبَيْدُ (٥) اللَّهِ بْنُ عَند اللَّهِ (٦).

(۱) في (ح)، (ب): «وكان»، وكتب فوقها في (ح): «فكان»، ورقم لها نسخة، والمثبت من (ض)، (م)، (ن)، (ت) وعليه «صح»، (س)، (ك)، (ر)، (هـ).

(٢) في حاشية (ح): «وقال» ، ورقم لها بعلامة ابن الأعرابي .

(٣) رقم عليه في (ح): «لاب» ليس عند ابن الأعرابي

(٤) في حاشية (ح): «عن» ، ورقم لها بعلامة ابن الأعرابي.

(٥) في (ر) عليه: «صح».

(٦) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٢٩)، والبيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٣٧) كلاهما من رواية ابن داسه، والإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٤٤٤)، والنووي في «الإيجاز» (ص/٢١٧)، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ١٥٠)، وعزاه إليه أيضا الضياء في «المختارة» (٩/ ٢٦٦)، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٥/ ٤٤١) ٤٤١).

وصححه ابن خزيمة (١٥)، والحاكم (١/ ٢٥٨) وقال: «عالى شرط مسلم». قال ابن رجب في «الفتح» (٥/ ٣٧٩): «وليس كها قال؛ أسهاء بنت زيد بن الخطاب لم يخرج لها مسلم، وابن إسحاق إنها خرج له في المتابعات».

وأشار إلى صحته ابن القيم في «المنار المنيف» (١٦)، وصححه - أيضا - العلامة ابن الملقن في «البدر المنير» (٧/ ٤٣٦)، وبدر الدين العيني في «شرح أبي داود» (١/ ١٥٠)، وكذا صحح إسناده ابن كثير في «التفسير» (٢/ ٢٣)، والعلامة أحمد شاكر في تحقيق «تفسير الطبري» (١٣٢٨)، والألباني في «صحيح أبي داود» (١/ ٨٣)، وقال ابن حجر في «التلخيص» (٣/ ١٦): «إسناده حسن». وقال العراقي: «وفي إسناده: عمد بن إسحاق، وقد رواه بالعنعنة وهو مدلس» «طرح التثريب» (٢/ ٦٥). اهد. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، كما في «مسند أحمد» (١٠ ٢٢)، و«صحيح ابن خزيمة» (١٥)، والحديث اختلف في إسناده على محمد بن إسحاق، كما هو مدون في مصادر تخريجه، وقال المنذري في «المختصر» (١/ ٤٠): «محمد بن إسحاق بن يسار، وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه». اهد. وقد أجاب الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (١/ ٣٨١)، وغيره من الحفاظ عن علة الاضطراب، بيد أن هذا الخواب يحتاج إلى مناقشة ليس هذا موضعها.





### ٢٤- بَابٌ كَيْفَ يَسْتَاكُ

٥[٤٩] صرثنا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ (١) ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ . قَالَ مُسَدَّدٌ: قَالَ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ ، فَرَأَيْتُهُ يَسْتَاكُ عَلَى لِسَانِهِ .

(٢) وَقَالَ سُلَيْمَانُ: قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَسْتَاكُ وَقَدْ وَضَعَ السِّوَاكَ عَلَى طَرَفِ لِسَانِهِ (٣) وَهُوَ يَقُولُ: «أَهْ أَهْ» (٤) ، يَعْنِي: يَتَهَوَّعُ (٥) .

٥ [ ٤٩] [ التحفة: خم دس ٩١٢٣].

(١) زاد هنا في (س) ، (ر) ، (هـ) ، وحاشيتي : (ح) ، (ن) : «المعنى» . ورقم لها في حاشية (ح) بعلامة ابن الأعرابي .

(٢) زاد هنا في (ب) ، (ر) ، (س) ، (هـ) : «قال أبو داود . . .» .

(٣) زاد هنا في حاشية (ح): «قال أبو داود» ، ورقم لها بعلامة نسخة نسخة .

(٤) كذا في (ح)، (م)، (ت)، (ك) بضم الهمزة وسكون الهاء، وفي (ض)، (ن، س)، (هـ): «أَهُ أَهُ» بفتح الهمـزة، والهـاء سـاكنة، وفي (ر): «آه آه» كـذا بالمـد، وفي (ب): «اه اه». وفي حاشـية (ح): «بهمـزة مضمومة، وقيل: مفتوحة ثم تاء ساكنة. س».

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (١/ ٣٥٦): «ولأبي داود بهمزة مكسورة ثم هاء».

وكذا عزاه في «جامع الأصول» (٧/ ١٧٨) لأبي داود ، وضبط في «العون» (١/ ٧٦) ، ومطبوعة - محيي الدين ، أي : «إه إه» . وهو المثبت في «مسند أبي عوانة» (٤٧٩) .

وفي رواية البخاري (٢٤٤): «أع أع» بضم الهمزة وسكون المهملة، وفي رواية النسائي (٣)، والبيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٣٥): «عاً عاً» بتقديم العين على الهمزة، وكذا عند ابن خزيمة (١٥١)، وابن حبان (١٠٦٨)، وللجوزقي في «صحيحه»: ««إخ إخ» بخاء معجمة بعد الهمزة المكسورة». اهر. من «الفتح» (١/ ٣٥٦).

وقال في «الإمام» (١/ ٣٨٨): «رواه أبوبكر الجوزقي الحافظ في «صحيحه» من جهة مسلم بن البراهيم، عن حماد، وفيه: «أخ أخ أخ»، أي: بهمزة مفتوحة». وانظر: «البدر المنير» (٣/ ١٩٣).

وفي «المستخرج» لأبي نعيم (١/ ٣١٣) : «آه آه». وهو الموافق لما في (ر).

وقال ابن حجر: «ورواية «أع أع» أشهر؛ وإنها اختلف الرواة لتقارب مخارج هذه الأحرف، وكلها ترجع إلى حكاية صوته إذ جعل السواك على طرف لسانه». اه..

(٥) كذا في (ض) ، (م) ، (ن) ، (ت) ، (س) ، (ك) ، (ب) ، (ر) ، وفي (ح) : «تهوع» . وفي حاشيتها : «قال النووي : «كذا في رواية المصنف ، والصواب : رواية البخاري : «كأنه يتهوع» ، يعني : له تصويت كصوت المتهوع» . سيوطي» .





قَالَ أَبُووَاوو: قَالَ مُسَدَّدٌ: كَانَ (١) حَدِيثًا طَوِيلًا (٢) اخْتَصَرَهُ (٣).

## ٢٥- بَابٌ فِي (٤) الرَّجُلِ يَسْتَاكُ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ

٥ [ • ٥] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَهُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَنُ (٥) وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخِرِ ، فَأُوحِيَ إِلَيْهِ (٦) فِي فَضْلِ السِّوَاكِ أَنْ كَبَّرْ كَبَرْ (٧) أَعْطِ (٨) السِّوَاكَ أَكْبَرَهُمَا (٩) .

وفي حاشية (ح) وعليه علامة ابن الأعرابي، وحاشية (س)، وحاشية (هـ) وعليه «صح» وعلامة ابن الأعرابي: «اختصرته يوم الجمعة في المسجد»، بيد أنه جاء في حاشيتي (س)، (هـ): «اختصره . . .» . وفي «عون المعبود» (١/ ٧٧): «وقال الشيخ ولي الدين العراقي: «كذا في أصلنا (أي: اختصره) - بصيغة المضارع المتكلم - ونقله النووي في شرحه عن بعض النسخ، ونقل عن عامة النسخ: «اختصرته». مثله في «الإيجاز» للنووي (ص ٢٢١)، وقال في «العون»: «والذي في عامة النسخ هو الصحيح». اه.

والحديث أخرجه من طريق المصنف النووي في «الإيجاز» (ص٢٢١)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ١٥٣)، وعزاه إليه أيضا غير واحد من المخرجين .

(٤) قوله : «في» ليس في (ن) ، (ك) ، وأشار في (ح) أنه ليس عند ابن داسه ، ورقم عليه في (ت) : (خ) ، أي : في نسخة الخطيب ، وفي (ب) ، (ر) ، (س) ، (هـ) : «باب فيمن يستاك بسواك غيره» .

٥[٥٠] [التحفة: د ١٧١٣٢]. (٥) في حاشية (ح): «يستن: أي: يستاك. س».

- (٦) في حاشية (ح): «قال النووي: «معناه: أوحي إليه في فضل السواك أن يُعطيه الأكبر». سيوطي».
  - (٧) قوله: «كبر» الثانية زيادة من (ت) ، (ب) ، وحاشية (ن) ورمز له «ح» .
    - (A) كذا في سائر النسخ سوى (ن) ، (ب): «أعطى».
  - (٩) قوله: «أعط السواك أكبرهما» قال في «العون» (١/ ٧٨): «الظاهر أنه تفسير من الراوي» . اه. .

<sup>(</sup>١) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «وكان» ، والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ح): «ولكن» ، ورقم لها بعلامة ابن داسه ، وفي (س) ، وحاشيتي : (ت) ، (ر) : «ولكنه» ، وصحح عليه في (ت) ، ورقم عليه في (ر) بعلامة ابن داسه «سه» .

<sup>(</sup>٣) المثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، وفي صلب (ت) : «اختصره» وضبب عليه ، وكتب بجواره : «اختصرته» ، وكتب فوقه : «أصل» أي : عن أصل ابن طاهر المقدسي المسموع على أبي علي التستري . وفي (س) ، (هـ) وعليه «صح» ، وحاشية (ت) وعليه «صح» : «ولكنه اختصر» .

وفي (ب) : «اختصرت» ، وفي (ن) ، (ك) ، (ر) وعليه علامة ابن الأعرابي : «اختصرته» . وفي حاشية (ر) : «ولكنه اختصره» ، ورقم عليه بعلامة ابن داسه .





- وجاء عقب هذا الحديث في حاشية (ح) وعليه علامة ابن داسه: «قال أبورًاوو: قال أبو جعفر محمد بن عيسى : عنبسة بن عبد الواحد كنا نعده من الأبدال قبل أن نسمع أن الأبدال من الموالي».

وهنا أيضا في حاشية (ر): «قال أحمد، هو: ابن حزم، قال لنا أبو سعيد، هو: ابن الأعرابي: هذا مما تفرد به أهل المدينة».

ونسبه في «العون» (١/ ٧٨) لبعض نسخ الكتاب، وقال: «وكانت هذه العبارة في نسخة ابن الأعرابي، فبعض النساخ لرواية اللؤلئي اطلع على رواية ابن الأعرابي فأدرجها في نسخة اللؤلئي». اهد. وأحمد بن حزم الصدفي، سبق التعريف به في مقدمة التحقيق. وقد زاد هنا في (ر)، (س)، (ه)، وحواشي: (ح)، (ت)، (ب)، عقب حديث عنبسة: «حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى بن يونس، عن مسعر، عن المقدام بن شريح، عن أبيه قال: قلت لعائشة: بأيّ شيء كان يبدأ رسول الله ﷺ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواكِ».

ورقم له في حاشية (ح) بعلامة ابن داسه ، وفي حاشية (ت) كتب في أوله: «في نسخة» ، وفي آخره: «هذه الزيادة في نسخة . . . » [عبارة غير واضحة] . وفي حاشية (ر) كتب بجواره: «سقط حديث الرازي . . . » [ولم يتضح ما بعده] .

وقال في «تحفة الأشراف» (١٦١٤٤): «حديث «د» في رواية أبي بكر بن داسه ، ولم يذكره أبو القاسم». اه.

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٣٠)، والإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٤٤٥)، والنووي في «الإيجاز» (ص٢٢٤)، وابن الأشير في «جامع الأصول» (٧/ ١٧٩)، والعينى في «شرح أبي داود» (١/ ١٥٤).

والحديث اختلف في وصله وإرساله انظر: «علل الحديث» للرازي (٦/ ٣١٠).

و «عنبسة بن عبد الواحد» ، هو: القرشي الأعور ، وإن كان ثقة إلا أنه لم يكن من مشاهير أصحاب هشام بن عروة ، ولا يدرئ في أي القدمات سمع من هشام ؛ لأن هشاما قدم الكوفة شلاث مرات ، نسي قدرا من حديثه في القدمة الثالثة .

وكونه من رجال الطبقة الثامنة - حسب تصنيف الحافظ ابن حجر في «التقريب» (٥٢٠٧) - فهذا يجعل سياعه متأخرا من هشام بن عروة ، ثم أين كان مالك والثوري ويحيى القطان وكبار حفاظ أصحاب هشام بن عروة عن هذا الحديث؟! فضلا عن أنه قد خولف فيه كها يأتي بيانه .

قال القاضي إسهاعيل المالكي: «بلغني عن علي بن المديني أن يجبى القطان كان يضعف أشياء حدث بها هشام بن عروة في آخر عمره ، لاضطراب حفظه ، بعدما أسن ، والله أعلم . وسمعت علي بن نصر وغيره يذكرون نحو هذا ، عن يحيي بن سعيد» . كذا في «شرح علل الترمذي» (٢/ ٦٨٢) ،

والحديث رواه عبد اللَّه بن محمد بن زاذان المديني ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : أن النبي رائح كان يستن وعنده رجلان ، فأوحي إليه : أن كبر . وأعطى السواك - حين فرغ - أكبر الرجلين .

## أوالكابالطميانة





### ٢٦- بَابُ<sup>(١)</sup> غَسْل السِّوَاكِ

٥ [٥١] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّنَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدِ الْكُوفِيُّ الْحَاسِبُ ، حَدَّنَنِي (٢) كَثِيرٌ (٣) ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ عَيْدٍ يَسْتَاكُ ، ثُمَّ أَغْسِلُهُ وَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِ (١) .

= قال أبو حاتم في «العلل» (٦/ ٣١٠): «هذا خطأ؛ إنها هو عروة: أن النبي ﷺ . . . مرسل، وعبد اللَّه ضعيف الحديث» . اهـ .

وقال ابن عدي في «الكامل» (٤/ ٢٠٠) - بعد أن أخرج له هذا الحديث ضمن أحاديث: «وعبد الله بن محمد هذا ، لم أر للمتقدمين فيه كلاما ، ولكن له أحاديث غير محفوظة فأحببت أن أذكره لما شرطت في الكتاب» . اه. .

روايته على الوجه المرسل أخرجها معمر في «جامعه» (١٩٦٠٤) عن هشام بن عروة ، به . ومعمر تكلم في روايته عن هشام .

ذكر ابن أبي خيثمة عن يحيئ بن معين ، قال : حديث معمر ، عن هشام بن عروة مضطرب ، كثير الأوهام . كذا في «شرح علل الترمذي» (٢/ ٦٨٢) .

ولا يمنع أن هناك من أرسله غير معمر ، كما هو ظاهر كلام أبي حاتم ، وتقديم الرواية المرسلة أشبه ، احتياطا للسنة .

والحديث صححه النووي ، وابن العراقي كها في «فيض القدير» (٢/ ٢٤٤) ، والبدر العيني في «عمدة القاري» (٣/ ١٨٧) ، والألباني في «صحيح أبي داود» (١/ ٨٦) .

وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (٢/ ٤٨) ، وابن حجر في «الفتح» (١/ ٣٥٧) : «إسناد حسن» . ومعناه في «صحيح مسلم» من حديث ابن عمر (٣٠٠٣) .

(١) زاد هنا في (ر) ، وحاشية (ح) : «في» ، ورقم لها في (ح) بعلامتي ابن داسه ، وابن الأعرابي .

٥[١٥][التحفة: د ١٧٥٧٠]. (٢) في (س): «حدثنا».

- (٣) في (هـ) عليه : «صح» ، وفي حاشيتها : «هو : كثير بن عبيد أبو سعيد ، رضيع عائشة ، وهو مولى أبي بكر الصديق . صح» .
- (٤) في حاشية (ح): «كثير هذا هو: جد عنبسة بن سعيد بن كثير رضيع عائشة وهو: كثير بـن عبيـد، يكني : أبا سعيد»، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .

والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٣٩) من رواية ابن داسه ، والخطيب في «المتفق» (١٠٤) - كلاهما - من رواية اللؤلئي ، والخطيب في «الأحكام» (١/ ١٤٥) ، والنووي في «الإيجاز» (ص٢٢٦) ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ١٥٨) .





٥ [٥٢] (١) مرثنا يَحْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيّا بْنِ أَبِي زَائِدَة ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَة ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ (٢) ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ (٢) ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « هَشُرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ ، وَالسِّوَاكُ ، وَالإسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ ، وَقَصُّ اللَّالْمَاءِ ، وَأَعْفُ الْإِبْطِ ، وَحَلْقُ الْعَائَةِ ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ (١) » ، يَعْنِي : الْأَظْفَادِ ، وَغَسُلُ الْبَرَاجِمِ (٣) ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ ، وَحَلْقُ الْعَائَةِ ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ (١) » ، يَعْنِي : الْإِسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ .

قَالَ زَكَرِيًّا: قَالَ مُصْعَبٌ (٥): وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ (٦).

٥ [ ٥٢ ] [ التحفة : م دت س ق ١٦١٨٨ ] .

- (١) جاء هذا الحديث في (ر) ، (س) ، (هـ) وعليه "صح" ، وحاشية كل من (ح) ، (ت) ، (ك) مسبوقا بـ: «بابُ: السواك من الفطرة» ، ورقم له في (ر) ، (س) ، وحاشية (ح) بعلامتي ابن داسه وابن الأعرابي ، وفي حاشية (هـ) وعليه "صح" وعلامة ابن الأعرابي: "بابُ السنة في السواك".
  - (٢) صحح عليه في (ح) ، (م) ، وفي حاشية (م) : «هو : عبد الله» .
- (٣) في (هـ) عليه «صح» ، وفي حاشية (ح): «قال الخطابي: معناه: تنظيف المواضع التي تتشنج و يجتمع فيها الوسخ ، وأصل البراجم: العقد التي تكون على ظهور الأصابع ، واحده: برجمة. سيوطي». وبنحوه في حاشية (هـ) ، وانظر: «معالم السنن» (١/ ٣١).
- (٤) هو بالقاف المثناة وبالصاد المهملة على المشهور. (انظر: النهاية ، مادة: نفص) ، وفيها أيضا ، مادة: (نقص): «وانتقاص الماء: يريد انتقاص البول بالماء إذا غسل المذاكير به. وقيل: هو الانتضاح بالماء. ويروئ بالفاء». قال في (النهاية ، مادة: نفص). «وقيل: الصواب بالفاء ، والمراد: نضحه على الذكر، من قولهم لنضح الدم القليل: نفصة ، وجمعها: نفص».
  - وانظر: «الغريبين» لأبي عبيد (٦/ ٦٣) ، «الإمام» لابن دقيق العيد (١/ ٤٠٢) .
    - (٥) في حاشية (ح): «بن شيبة» ، ورقم له بعلامة ابن داسه .
- (٦) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٣٠)، والبيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٥٦)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٦٥)، كلهم من رواية ابن داسه، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ١٥٩)، وقال الترمذي في «الجامع» (٢٩٥٧): «حسن».

والحديث أعله غير واحد من أهل العلم منهم:

قال النسائي (٩٤٤٩): «وحديث سليهان التيمي وجعفر بن إياس أولى بالصواب من حديث مصعب بن شيبة ، ومصعب بن شيبة منكر الحديث» . اه. .

وبنحوه قال: العقيلي في «الضعفاء الكبير» (١٧٢٥)، والدارقطني في «العلل» (١٤/ ٨٩)، و «التتبع» (ص٣٣٩)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٥٦)، وابن دقيق العيد كما في «الإمام» (١/ ٤٠١ – ٤٠٤). وانظر: «نصب الراية» (١/ ٢٧)، «البدر المنير» (٢/ ٩٩)، «فتح الباري» لابن حجر (١٠/ ٣٣٧).



٥ [٥٣] حرثنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ (١) عَنْ عَلِيًّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ . قَالَ مُوسَىٰ : عَنْ أَبِيهِ .

وَقَالَ دَاوُدُ: عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ مِنَ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةَ، وَالْاَسْتِنْشَاقَ»... فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٢) ، لَمْ (٣) يَذْكُرْ إِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ ، زَادَ «وَالْخِتَانَ»، قَالَ (٤): «وَالإِسْتِنْشَاقَ»... وَلَمْ يَذْكُرِ: «انْتِقَاصَ الْمَاءِ»، يَعْنِي: الإسْتِنْجَاءَ (٥).

وروي من أوجه أخرعن أبي هريرة مرفوعا: «الجهارات أربع . . .» ، وذكر منها السواك . أخرجه البزار في كتاب «السنن» نقلا عن «الإمام» (١/ ٤٠٣) وفي إسناده ابن إسحاق ، ولا يطمئن أهل العلم إلى الاحتجاج بحديثه .

وروي من وجه آخر عن أبي هريرة ، وذكر فيه الاستنان ، أخرجه ابن حبان (١٢٢١) ، وهو معلول . انظر: «التاريخ الكبير» (١/ ١٣٩) ، وروي من حديث أبي الدرداء ، أخرجه البزار في «السنن» ، ولا يصح . انظر: «الإمام» (١/ ٤٠٤) .

### ٥ [٥٣] [التحفة: دق ١٠٣٥٠].

- (۱) زِيدَ بجوارها على حاشية (ن): «بن زيد» ، وكذا كتب فوقها في (ت) بخط مغاير. وهو خطأ ، فحاد هنا ، هو: «ابن سلمة» كما في «سنن ابن ماجه» (٢٩٥) وغيره من مصادر التخريج ، ونص عليه في «تحفة الأشراف» .
- (٢) قوله: «فذكر نحوه»: المثبت من (م)، (ح)، (ض)، (ن)، (ب)، (س)، (ك)، (ر)، وحاشية (ت). وفي صلب (ت): «نحوه» وضبب عليه، وكتب في الحاشية: «مثله» وفوقه: «أصل» أي: أصل ابن طاهر المقدسي، وكذا في حاشية (ن): «مثله».
  - (٣) في حاشية (ح): «ولم» ، ورقم عليه بعلامة ابن داسه .
  - (٤) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ح) ورقم عليه بعلامة ابن داسه : «وقال» .
    - (٥) زاد في حاشية (ح): «بالماء»، ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي.

والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «الشعب» (٢٥٠٦)، و «السنن الصغرى» (١/ ٤)، و «السنن الحبير» (١/ ٥٦)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢١/ ٦٥) من رواية ابن داسه، وابن الملقن في «البدر المنير» (٢/ ٩٩)، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ١٦٧)، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٤/ ٥٧٧).

<sup>-</sup> والمحفوظ في ذلك من حديث أبي هريرة ، عن النبي ﷺ : «خمس من الفطرة» ، كذا أخرجاه في «الصحيحين» : البخاري (٥٩١) ، ومسلم (٢٥٧/ ٤٩ ، ٥٠) وليس فيه ذكر السواك . ومن حديث ابن عمر : البخاري (٥٨٩) ، ولم يذكر السواك .

# إَنْ مُنْ السُّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ال





قال أَبِووَاوو (١): رُوِي (٢) نَحْوُهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَالَ : «حَمْسٌ (٣) كُلُهَا فَي الرَّأْسِ» ، ذَكَرَ (٥) فِيهَا : «الْفَرْقَ» (٦) وَ (٧) لَمْ يَذْكُرْ «إِعْفَاءَ اللَّحْيَةِ» (٨) .

قال أبوزاور: وَرُوِيَ نَحْوُ حَدِيثِ حَمَّادٍ ، عَنْ طَلْقِ بْـنِ حَبِيـبٍ وَمُجَاهِـدٍ ، وَعَـنْ <sup>(٩)</sup> بَكْرٍ <sup>(١١)</sup> الْمُزَنِيِّ ، قَوْلُهُمْ <sup>(١١)</sup> وَلَمْ يَذْكُرُوا : «إِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ» .

وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَالْحَالُ اللَّهُ الللِّهُ الللللِّهُ الللِلْمُ اللللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللِّهُ الللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللِّهُ الللللْمُ اللللللللللِّهُ الل

وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ . . . نَحْوُهُ ، وَذَكَرَ : «وَإِعْفَاءَ اللَّحْيَةِ ، وَالْخِتَانَ» .

- (۱) من قوله: «قال أبو داود» ، إلى: «إعفاء اللحية» أثبت في حاشية (ن) وكتب في أعلاه: «جاء من «ح» و «ص» أيضا ، ونسخة أخرى عن التستري» ، والرمز «ح» لم يتبين لي بعد ، وإن كان أكثر فروق هذه النسخة متوافقا مع نسخة الخطيب ، أما الرمز «ص» فهو للمغايرات الموافقة لأصل الماوردي ، كما بين كاتب النسخة ومالكها عبد الوهاب بن علي بن علي آخر كتاب الصلاة ، وقد سبق التعريف برموز النسخة في فصل التعريف بالنسخ من مقدمة التحقيق .
  - (٢) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ح) ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي : «وروي» .
    - (٣) في حاشية (ح): «وخمس» ، ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي .
      - (٤) وقع هنا في (ت) لفظة : «فطرة» ، وضرب عليها .
  - (٥) كذا في كل النسخ ، وفي حاشية (ت): «فذكر» ، وكتب فوقها: «أصله» ، أي: للتستري .
- (٦) «هو: أن يقسم شعر ناصيته يمينا وشمالا ، فتظهر جبهته وجبينه من الناحيتين . س» . من حاشية (ح) .
  - (٧) الواو زيادة من (ت) ، (ك) ، (ر) ، (س) ، (هـ) .
  - (٨) وقع هنا في (ت): «زادوا: «والختان»» ، وضرب عليه .

وحديث ابن عباس هذا نسبه مغلطاي لرواية أبي الحسن بن العبد . كذا في «شرح ابن ماجه» : (١/ ٦٥).

وفي حاشية (ح) بخط ابن حجر: «قلت: حديث ابن عباس موقوف، وهو في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَلَّ إِبْرَهِ عِمَ رَبُّهُ مِكَلِمَتِ ﴾ [البقرة: ١٢٤]. رواه الطبري، بسند صحيح». اهـ. «التفسير» (٢/ ٤٩٩).

- (٩) في حاشية (ح): «رواه حكم» ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي.
  - (١٠) في (س) ، (ر) ، (هـ) : «بكر بن عبد الله المزني» .
- (١١) رقم عليها في (ر) بعلامة أبي عيسى الرملي ، وفي الحاشية : «قولي لهم» ، ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي . وزاد قبلها في حاشية (ن) من أصل ابن طاهر : «فذكر» .
  - (١٢) أخرجه ابن حبان (١٤٥٥)، وقد اختلف في إسناده، انظر: «التاريخ الكبير» (١/ ١٣٩).

# المَالِكُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل





- ٥٤١٥] (١) مرثنا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا (٢) سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْ صُورٍ وَحُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، يَشُوصُ (٣) فَاهُ بِالسِّوَاكِ (٤) .
- ٥[٥٥] حرثنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (٥) ، أَخْبَرَنَا بَهْ زُ<sup>(٦)</sup> بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَىٰ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوضَعُ لَـهُ وَضُـوءُهُ وَسِوَاكُهُ ، فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ تَخَلَّىٰ (٧) ، ثُمَّ اسْتَاكَ (٨) .

٥ [ ٥٤ ] [ التحفة : خ م دس ق ٣٣٣٦ ] .

- (١) جاء هذا الحديث في (س) ، (ر) ، (هـ) ، وحاشيتي (ن) ، (ح) مسبوقا بـ: «باب : السواك لمن قام من الليل» ، وفي حاشية (ح) : «بالليل» ، ورقم له بعلامتي ابن الأعرابي «عـ» ، وابن داسه «سـ» .
- وفي (ن) أشار أنها من نسخة . وفي (ر) رقم على لفظ : «باب» بعلامة ابن الأعرابي «ب» ، ووضعه بين حلقتين صغيرتين إشارة أنه ليس في أصل ابن حزم .
- (٢) في (ن) ، (ك) وحاشية (ت) : «حدثنا» ، وكتب فوقها في الأخير : «أصله» ، أي : أصل ابن طاهر الـذي سمعه من أبي على التستري .
- (٣) صحح عليه في (ر) ، ومعناه : «يغسل ؛ يقال : شاصه يـشوصه ، وماصه يموصه بمعنئ واحـد : إذا غسله» . من «معالم السنن» (١/ ٣٢) .
- (٤) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٣٢)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١٧٢/١).

### ٥ [٥٥] [التحفة: د ١٦١١١].

- (٥) في (ر) عليه: «صح». (٦) في (هـ) عليه: «صح».
- (٧) في حاشية (ح): «قوله: «تخلى» وعليه «صح»: هو تفعل، من الخلاء بفتح الخاء والمد، وهو المكان الذي ليس به أحد، ويطلق أيضا على المكان المعد لقضاء الحاجة، وعلى نفس قضاء الحاجة، تسمية للحال باسم المحل مجازا، وهو المرادهنا. سيوطى».
- (٨) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٣٩) من رواية ابن داسه ، والنووي في «الإيجاز» (ص٢٤٨) ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ١٧٣) .
- والحديث اختلف فيه على بهز ؛ فرواه الأنصاري ، عن بهـز ، عـن زرارة ، عـن عائـشة ، فلـم يـذكر فيـه سعد بن هشام ، قال أبو حاتم في «علل الحديث» (١/ ٤٢٥) : «إن كان حفظ حماد فهذا أشبه» .

# إِسْ عَيْلِ إِلْهِ السِّلْمِ اللَّهِ الللَّهِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ





٥[٥٦] صرثنا مُحَمَّدُ (١) بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا (٢) هَمَّامٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ مُنَ أَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ لَا يَرْقُدُ مِنْ (٣) لَيْلٍ وَلَا نَهَادٍ فَيَسْتَيْقِظُ ، إِلَّا تَسَوَّكَ (٤) قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ (٥) .

٥[٧٥] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّفَنَا هُ شَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ حَبِيبِ (٢) بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ النَّهِ عَنْدَ النَّبِي عَنْدَ النَّبِي عَنْدَ النَّهِ عَلْقَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّهُ لِ وَالنَّهَ الْ فَاسْتَاكَ ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآلِبَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى قَارَبَ أَنْ يَخْتِمَ السُّورَةَ أَوْ خَتَمَهَا ، ثُمَّ النَّيْقَظَ لَكُ اللَّهُ مُصَلَّاهُ فَصَلَّى (٧) رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ تَوَضًا فَأَتَى مُصَلَّاهُ فَصَلَّى (٧) رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ تَوَى الْمَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ

٥ [ ٥٦] [التحفة: ١٧٨١٩].

(١) رمز عليه في حاشية (ن) بالرمز : «ع» ، وهي علامة أصل الماوردي .

(٢) في (ن): «حدثنا». (٣) في (ك): «في».

(٤) في حاشية (ت): «يتسوك» ، وعليه «صح» .

(٥) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٣٩) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ١٧٤).

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣٥٥٧) : «لم يرو هذا الحديث عن علي بن زيـد إلا همـام ، ولا يـرويل عن عائشة إلا بهذا الإسناد» . اهـ .

وعلى بن زيد ضعيف كما هو مدون في ترجمته من «تهذيب الكمال» وفروعه .

ومقصد الإمام الطبراني أي: فيما يعرف ويثبت ، وإلا فقد روي عن عائشة من وجه آخر أخرجه ابن ماجه (٣٦١) ، والطبراني في «الأوسط» (٨٢٨) ، وغيرهما من حديث حريش بن الخريت ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة ، به .

وقال الطبراني : «لم يرو هذا الحديث عن ابن أبي مليكة إلا الحريش ، تفرد به حرمي بن عمارة» . اه. . والحريش بن الخريت متفق على ضعفه . قال البخاري : «فيه نظر» .

وقال أبو زرعة: «واهى الحديث».

ينظر: «التاريخ الكبير» (٣/ ١١٤) ، «الضعفاء» لأبي زرعة (٢/ ٣٩٣) .

٥ [ ٧٥ ] [ التحفة : م د س ٦٢٨٧ ] . (٦) في (ر) عليه : «صح» .

(٧) في (ر): «فركع ركعتين»، وعلم على قوله: «فركع» بحلقتين صغيرتين، أي: ليس في أصل ابن حزم، وفي الحاشية وعليه «صح»: «فصلي».





فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، كُلُّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْتَر (١) .

قَالَ أَبُورَاوِهِ (٢): رَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّاً ، وَهُـوَ يَقُـولُ : « إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠]» حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ (٣).

# ٧٧- بَابُ فَرْضِ الْوُضُوءِ (٤)

٥ [ ٨٥] صرثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا (٥) شُعْبَةُ ، عَنْ (٦) قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ (٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَيْهِ ، قَالَ : «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَنْ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ (٨) ، وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ» (٩) .

(١) في حاشية (هـ): «خرج مسلم بن الحجاج حديث حبيب بن أبي ثابت ، عن محمد بن علي ، وقال أبو الحسن الدارقطني: «حبيب بن أبي ثابت ، عن محمد بن علي ، عن أبيه ، وفيه على حبيب سبعة أقاويل». «الإلزامات» (١٧٠).

(٢) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) : «حدثنا أبو داود» .

(٣) من طريق المصنف أخرجه النووي في «الإيجاز» (ص٢٤٩)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ١٧٥).

وأخرجه النسائي (١٧٠٥) مختصرا، واختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت كما بيَّن الإمام النسائي، ويأتي تخريجه عند المصنف تحت رقم: (١٣٤٦) من وجه آخر عن ابن عباس، والحديث أخرجه مسلم (٢٥٦) من وجه آخر عن ابن عباس، بنحوه.

(٤) الضبط بالضم من (م)، (ت)، وفي (ن)، (ر)، (هـ) بالفتح، قال النووي في «الإيجاز» (ص٢٥١): «قال جمهور أهل اللغة: الوُضوء بالضم: اسمٌ للفعل، وبالفتح: الماء الذي يتوضأ به. قال كثيرون من أئمة اللغة المتقدمين: هو بالفتح فيها، ولا يُعرف الضم، وحكى صاحب «المطالع» وغيره الضّم فيها، وهو شاذ ضعيف».

٥ [ ٥٨ ] [التحفة: د س ق ١٣٢ ].

(٥) في (ر) عليه: «صح». (٦) في (ن)، وحاشية (ت): «حدثنا».

- (٧) في حاشية (هـ): «أبو المليح اسمه عامر بن أسامة بن عمير ، ويقال: زيد بن عمرو ، وهـو هـنـلي ، قالـه
  البخاري» وبنحوه في حاشية (ب) .
- (٨) قال النووي : «فهو بضم الغين ، والغُلول : الخيانة ، وأصله : السَّرِقة من مال الغنيمة قبل القسمة» .
   انظر : «شرح مسلم» (٣/ ١٠٣) .
- (٩) من طريق المصنف أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (١٩/ ٢٧٨) من رواية ابن داسه ، والنووي في =

## إلى السُّانِ الآلِي وَالْوَرَ





- ٥ [٥٩] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَقْبَلُ (١) اللَّهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ (٢) صَلَاةَ أَحْدَثُ حَتَّىٰ يَتَوَضَّاً (٣) .
- ٥[٦٠] صرثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ (١٠) مَنْ مُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ (٥) ﴿ وَلَيْكُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٍّ : «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ (٥) ﴿ وَلَيْكُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلٍ : هَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلٍ : همفتاحُ الصَّلَاةِ اللَّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا (١٦) التَّسْلِيمُ (٧) .
- = «الإيجاز» (ص٢٥١)، وابن الدبيثي في «ذيل تاريخ بغداد» (١١٢٧)، والسبكي في «معجم شيوخه» (ص٤٣) - كلاهما - من رواية اللؤلئي .

وأخرجه البزار في «مسنده» (٢٣٢٨) ، وقال: «وهذا الحديث قدروي نحو كلامه عن النبي على من وجوه: رواه ابن عمر وأنس ، فذكرنا حديث أبي المليح ، عن أبيه دون غيره ، فإن إسناده كان أحسن إسنادًا من غيره» . اه. . وصححه ابن حبان في «صحيحه» (١٧٠٥) ، والبغوي في «شرح السنة» (١٥٧) ، والحافظ في «الفتح» (٣/ ٢٧٨) .

### ٥ [ ٥٩ ] [التحفة: خ م دت ١٤٦٩٤ ].

- (١) في (ك) ، (ب) ، (س) ، (ر) ، (هـ) : «لا تُقبل صلاة أحدكم» . وفي حاشية (ب) : ««اللَّهُ» ، كـذا روايـة الخطيب . ورواية غيره : «لا تقبل» على ما لم يسم فاعله» .
  - (٢) قوله: «تعالى ذكره» من: (ح)، (ض)، وحاشية (ن).
- (٣) من طريق المصنف أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ١٨٠)، (١٩ / ٢٧٩) من رواية ابن داسه، وابن حزم في «المحلي» (٣/ ٦٧) من رواية ابن الأعرابي، والنووي في «الإيجاز» (ص ٢٥١، ٢٥١)، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ١٨١).

### ٥ [٦٠] [التحفة: دت ق ١٠٢٦].

- (٤) في (هـ) عليه: «صح» ، وفي الحاشية: «هو عبد الله بن محمد بن عقيل ، قال أبو عمر: ونا أبو سعيد نا الدبري عن عبد الرزاق».
  - (٥) في حاشية (ت): «على الطَّيْكِلِّ».
- (٦) في حاشية (ح): «أي: صار المصلي بالتسليم يحل له ما حرم عليه فيها بالتكبير؛ من الكلام، والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، كما يحل للمحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان حراما عليه. سيوطي».
- (٧) زاد هنا في حاشية (ر): «قال أبو راوو: هو: عبد الله بن محمد بن عقيل». ورقم له بعلامة أبي عيسى الرملي «عـ»، وبنحوه في حاشية (هـ).

## أَوَلِكُمَّا بِلَكِمْ لِمُعْلِكُمْ لَكُمْ لِللَّهِ لَمُؤْلِدُونَا





# ٢٨- بَابُ الرَّجُلِ يُحْدِثُ (١) الْوُضُوءَ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

٥[٦١] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ فَارِسٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ . ح (٢) وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَنُسَ (٥) ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

- والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٣٣، ١٧٥)، وابس عبد البر في «التمهيد» (٩/ ١٨٥) كلاهما من رواية ابن داسه، والبغوي في «شرح السنة» (٥٥٥) من رواية اللؤلئي، والإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١٨٨)، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٢/ ٤٥٥)، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ١٨٢).

وقال الترمذي: «هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن ، وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق ، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . وسمعت محمد بن إسهاعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل . قال محمد: وهو مقارب الحديث» . «العلل الكبير» (٢) .

وقال ابن حجر في «الفتح» (٢/ ٢٦٧): «أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح». اه.. وهذا لا يتمشئ مع قوله في «التقريب» (٣٥٩٢): «عبد الله بن محمد بن عقيل ، صدوق ، في حديثه لين».

وقول الترمذي هو أعدل الأقوال إن شاء الله، والحديث روي من غير وجه عن النبي على كلها لا تخلو من ضعف. انظر: «العلل» للدارقطني (١١٧/٤)، «الكامل» لابن عدي (٢/ ٣٧٥، ١١٧/٤)، «نصب الراية» (١/ ٣٠٨). وشطره الأول روي من حديث عائشة أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤٩٨).

(۱) في (ن) ، (ب) ، (ك) ، وحاشية (ر) وعليه علامة ابن الأعرابي ، وحاشية (ه) وعليه علامتا الرملي وابن الأعرابي : «يجدد» ، وكذا في «عون المعبود» (١٠٢١) وبعض المطبوعات ، وفي (ت) : «يحدث» وعليه علامة التستري ، وفي حاشيتها : «يجدد» وعليه : «صح» ، والمثبت من : (ح) ، (ض) ، (م) ، (س) ، (ر) وعليه : «صح» ، (ه) وعليه : «صح» ، وحاشية (ن) ورمز له «ح» ، وحاشية (ت) وعليه علامة التستري ، ونسبه في «العون» لبعض النسخ وقال : «وفي بعض النسخ يحدث من الأحداث ، وهما بمعنى واحد» .

٥ [ ٦١ ] [ التحفة : دت ق ٨٥٩٠ ] .

- (٢) علامة التحويل من (ح) ، (ض).
- (٣) في (ض): «أخبرنا» ، وضبب عليه ، وفي الحاشية وعليه «صح»: «حدثنا» ، والمثبت من سائر النسخ .
  - (٤) في (س)، (هـ): «عيسى يعني بن يونس».
- (٥) جاء هنا في (ت) ، (ر) ، (س) ، (هـ) : «وأنا لحديث ابن يحيى أتقن» ، وهذه العبارة تأتي في باقي النسخ عقب قوله : «عبد الرحمن بن زياد» .





زِيَادِ (۱) ، قال أبورَاور (۲) : وَأَنَا لِحَدِيثِ ابْنِ يَحْيَىٰ أَنْقَنُ ، عَنْ غُطَيْفِ (۳) ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : عَنْ أَبِي غُطَيْفِ الْهُذَلِيِّ فَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ (٥) ، فَلَمَّا نُودِيَ بِالظُّهْرِ تَوَضَّا عَنْ أَبِي غُطَيْفٍ الْهُذَلِيِّ يَقُولُ : «مَنْ فَصَلَّىٰ ، فَلَمَّا نُودِيَ بِالْعَصْرِ تَوَضَّا ، فَقُلْتُ لَهُ : فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ يَقُولُ : «مَنْ تَوضًا عَلَىٰ طُهْرِ (٢) كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ » .

قَال أَبُورَاور: وَهَذَا (٧) حَدِيثُ مُسَدَّدٍ، وَهُوَ أَتَمُّ (٨).

(١) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «يعني : ابن أنعم» ، وفي حاشية (ح) من خط ابن حجر : «هـو: ابن أنعم» ، ورقم لها بعلامة ابن الأعرابي .

وزاد هنا في (ر) وعليه علامة الرملي ، وأشار إلى أنه ليس عند ابن حزم : «عن أبي غضيف ، وقال محمد بن يحيئ بن فارس : عن أبي غطيف» وقوله : «غضيف» عليه : «صح» .

(٢) من قوله: «قال أبو داود . . . » إلى قوله: «وقال محمد . . . » ليس في (ر) ، (س) ، (هـ) وجميعها لابن داسه ، ويأتي موضعه فيها عقب الحديث .

ومن قوله : «قال أبو داود . . . » إلى قوله : «أتقن» ليس في (ك) ، وأثبت في حاشية (ن) ورمز لـه : «ح» ، وفي النسخة (ح) علم عليه بأنه ليس عند ابن داسه . أي في هذا الموضع ، وإلا فقد ورد في رواية ابن داســه عقب الحديث ، ويأتي التنبيه عليه .

- (٣) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «أبي غُضيف» ، وقوله : «أبي» في (ر) عليه : «صح» ، وعلامة أبي عيسى الرملي .
  - (٤) في حاشية (هـ): «وقال محمد بن يحيى بن فارس: عن أبي غطيف الهذلي ، بالطاء المهملة». وفي حاشية (ر): « . . . البخاري ، هذا حديث منكر ، ولم يعرف اسم أبي غطيف» .
    - (٥) في (ن)، (ر)، (س)، (هـ): «عبد اللَّه بن عمر».
    - (٦) قوله: «على طهر» في حاشية (ح): «أي مع طهر. س».
- (٧) في (ن): «فهذا» ، وفي حاشيتها ، وعليه علامة أصل الماوردي : «وهـذا» وهـو المثبت مـن (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ب) ، (ك) ، أما في (ر) ، (س) ، (هـ) : «وحـديث مـسدد . . . » ، والمثبت مـن بـاقي النسخ .
- (٨) في (ر) عليه : «صح» وزاد فيها ، وفي (س) ، (هـ) ، وحاشية (ح) وعليه علامة ابن داسه : «وأنا لحديث ابن يحيئ أتقن» .

والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ١٦٢) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ١٨٥) .

وقال الترمذي: «وهو إسناد ضعيف».

وقال البيهقي : «عبد الرحمن بن زياد الإفريقي غير قوي وهذا حديث منكر».





### ٢٩- بَابُ<sup>(١)</sup> مَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ

٥ [٦٢] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُهُمْ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا (٢) أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٣) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١) أَبِيهِ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُ عَلَيْ عَنِ الْمَاءِ

= وقال يحيى بن سعيد القطان: «ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال: «هذا إسناد مشرقي»». وفي «الضعفاء» للعقيلي (٣/ ٤٠٠): «عن علي بن المديني، قال: سمعت يحيى، قال: حدثت هشام بن عروة بحديث عن الإفريقي، عن ابن عمر في الوضوء، فقال: هذا حديث مشرقي». وانظر: «جامع الترمذي» (٢) ، «البدر المنير» (٧/ ٥٨٦).

(١) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «باكُ الماء لا ينجس» .

ه [ ٦٢] [التحفة: دس ٧٢٧٧].

(٢) في (ض): «أخبرنا» ، وكتب فوقها: «حدثنا» ، ورقم فوقها نسخة.

(٣) صحح عليه في (ح) ، وفي (ض) ، (ت) : «عبيد اللَّه» ، وضرب عليه في (ت) ، وفي الحاشية : «عبد اللَّه» .

وكذا حدث به محمد بن العلاء ومن معه عن أبي أسامة ، وفيه : «عبد الله المكبر» ، وأخرجه النسائي في «الكبرئ» (٥٩) من طريق الحسين بن حريث ، والدارمي (٧٣٢) من طريق يحيئ بن حسان ، وابن خزيمة من طريق محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ، وحوثرة بن محمد - أربعتهم - عن أبي أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر .

وقال الدارقطني في «السنن» (١/ ١٣) : «فصح القولان جميعا عن أبي أسامة».

وقال البيهقي في «معرفة السنن» (٢/ ٨٥): «وكان شيخنا أبو عبد الله الحافظ يقول: الحديث محفوظ عنها جميعا - وكلاهما - رواه عن أبيه ، وإليه ذهب كثير من أهل الرواية ، وكان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي كَلَّلَهُ يقول: غلط أبو أسامة في عبد الله بن عبد الله ؛ إنها هو عبيد الله ، واستدل بها رواه عن عيسى بن يونس ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، قذكره ، إلا أن عيسى بن يونس أرسله».

وقال: «ورأيته في كتاب إسهاعيل بن سعيد الكسائي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، موصولاً». اه..

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١٧/١): «والجواب أن هذا ليس اضطرابا قادحا، فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظا انتقال من ثقة إلى ثقة، وعند التحقيق، الصواب: أنه عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر، وعن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر، ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم». اهد.

(٤) صحح عليه في (ح).

## إَنْ مَا إِنَّ السِّهَانِ الْآلِي وَالْحُرَا





وَمَا يَنُوبُهُ (۱) مِنَ الدَّوَابُ وَالسِّبَاعِ ، فَقَالَ ﷺ : «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَ يْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْحَبَثَ (٢)» .

هَذَا لَفْظُ ابْنِ الْعَلَاءِ . وَقَالَ عُثْمَانُ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَجَّادِ بْنِ عَجَّادِ بْنِ عَلِي . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَجَعْفَر (٣) .

(١) صحح عليه في (ر) ، وفي حاشية (ح) : «أي : يأتيه وينزل به ويرده . سيوطي» .

(٢) في (ر) عليه «صح» ، وفي حاشية (ح): «بفتحتين ، قال الخطابي: «أي: يدفعه عن نفسه ، كما يقال: فلان لا يحمل الضيم ، إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه» . سيوطي» . «معالم السنن» (١/ ٣٥) .

(٣) في حاشية (م)، وحاشية (ح) من خط ابن حجر وعليه علامة أبن داسه، (ب) وعليه علامة ابن داسه، (س)، (ر)، (هـ) وعليه فيهما علامتا ابن الأعرابي والرملي: «قال أبوؤاوو: «وهذا هو الصواب». وعلم عليه في (ر) بما يفيد أنه ليس في أصل ابن حزم.

وفي حاشية (م) أيضا: «هذا الحديث أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وقيل ليحيى بن معين: «إن ابن علية لم يرفعه»، فقال: «وإن لم يحفظه ابن علية فالحديث جيد».

وقال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٢/ ٨٩): «وهذا إسناد صحيح موصول».

وقد اختلف الحفاظ في هذا الاختلاف بين محمد بن عباد ومحمد بن جعفر، فمنهم من ذهب إلى الترجيح كالمصنف، وللاطلاع على مزيد بحث حول هذا الحديث ينظر: «علل الحديث» للرازي (١/ ٥٤٤)، «العلل» (٢٧٩٩)، «الخلافيات» للبيهقي (٣/ ١٤٦)، «جزء حديث القلتين» للعلائي، «نصب الراية» (١/ ١٠٥)، وغير ذلك، وينظر الحديث التالي.

والحديث أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٣٤) من رواية ابن داسه ، والدارقطني في «السنن» (١/ ٨) من طريق محمد بن مخلد بن حفص - كلاهما - عن المصنف ، وكذا أخرجه الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ١٨) ، والنووي في «الإيجاز» (ص٢٦١) ، والعيني في «شرح أبي داود (١/ ١٨٧) .

وصححه ابن خزيمة في «الصحيح» (٩٢)، وابن حبان (١٢٤٩)، والحاكم في «المستدرك» (١/٢٢٦). وفي «الخلافيات» للبيهقي (٣/ ١٦٦): «وكان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي تَعَلَّلْهُ يميل إلى تصحيح رواية من رواه عن محمد بن جعفر، عن عبيد الله بن عبد الله».

وقال ابن منده: «صحيح على شرط مسلم». «شرح ابن ماجه» لمغلطاي (٢/ ١٣٩).

وقال الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٣٦): «وقد تكلم بعض أهل العلم في إسناده من قبل أن بعض رواته قال: عن عبد اللّه بن عبد اللّه ، وقال بعضهم: عبيد اللّه بن عبد اللّه ، وليس هذا باختلاف يوجب توهينه ؛ لأن الحديث قد رواه عبيد اللّه وعبد اللّه معا ، وذكروا أن الرواة قد اضطربوا فيه ، فقالوا مرة: عن محمد بن عباد بن جعفر ، وهذا اختلاف من قبل أبي أسامة حماد بن أسامة القرشي .



ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، فالخطأ من إحدى روايتيه متروك ، والصواب معمول به ، وليس في ذلك ما يوجب توهين الحديث ، وكفئ شاهدا على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه وقالوا به ، وهم القدوة ، وعليهم المعول في هذا الباب» . اه. وحديث محمد بن إسحاق هو الآتي بعد هذا الحديث .

وقال النووي في «خلاصة الأحكام» (١/ ٦٦): «رواه الثلاثة ، وهو صحيح ، صححه الحفاظ» . وقال في كلامه على «سنن أبي داود»: «هذا الحديث حسنه الحفاظ وصححوه ، ولا تقبل دعوى من ادّعى اضطرابه».

وقال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (١/ ١٥٤): «حديث صحيح».

وصححه أيضا ابن القيم في «حاشيته على السنن» (١/ ٦٢) وما بعدها ، وأجاب عما وجه إلى الحديث من اضطراب .

والحديث نسب إسناده ومتنه إلى الاضطراب:

قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٣٢٩): «ومثل هذا الاضطراب في الإسناد يوجب التوقف عن القول مهذا الحديث».

وقوله (١/ ٣٣٥): «وأما ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين فمذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت في الأثر؛ لأنه حديث قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل». اه..

وفي «الموضع» (٢٤/ ١٩) قال إسهاعيل بن إسحاق : «هذان شيخان ، يعني : محمد بن جعفر بن الزبير ، وعاصم بن المنذر ، لا يحتملان التفرد بمثل هذا الحكم الجليل ، ولا يكونان حجة فيه» .

وقد اختلف الحفاظ في هذا الاختلاف بين محمد بن عباد ومحمد بن جعفر ، فمنهم من ذهب إلى الترجيح ، فقال أبو داود - لما ذكر حديث محمد بن عباد - قال : «هو الصواب» .

وذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب «العلل» (١/ ٥٤٥) عن أبيه ، أنه قال : «محمد بن عباد بن جعفر ثقة ، ومحمد بن جعفر ثقة ، والحديث لمحمد بن جعفر بن الزبير أشبه» .

وقال ابن منده: «واختلف على أبي أسامة: فروي عنه ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن جعفر ، وقال مرة: عن محمد بن جعفر بن الزبير ، وهو الصواب ؛ لأن عيسى بن يونس رواه عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه: أن النبي ﷺ سئل . . . فذكره .

وأما الدارقطني فإنه جمع بين الروايتين فقال في كتابه «السنن» (١/ ١٣): «فلها اختلف على أبي أسامة في إسناده أحببنا أن نعلم من أتى بالصواب فنظرنا في ذلك ؛ فإذا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي أسامة ، عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعا ، فصح القولان عن أبي أسامة ، وصح أن الوليد بن كثير رواه عنها جميعا ، فكان أبو أسامة مرة يحدث به عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، ومرة يحدث به عن الوليد بن حفر ، والله أعلم» . اهـ .

وانظر جواب ابن القيم في «حاشيته على السنن» ، والعلائي في «جزء القلتين» ، والحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (١/ ١٧) في تصحيح الحديث ، ودفع ما وجه إليه من اضطراب .

# إلى المنابع ال





٥ [٦٣] صرتنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . ح (١) وصرتنا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، يَعْنِي : ابْنَ زُرَيْعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ . قَالَ أَبُو كَامِلٍ : ابْنُ (٢) الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ (٣) اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةُ سُئِلَ ابْنُ حَمْرَ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (٤) .

٥ [٦٤] صرثنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (٥) ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ الْمُنْ ذِرِ ، عَنْ عُبَيْدِ (٦) اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ» (٧) .

٥ [٦٣] [التحفة: دتق ٧٣٠٥].

(١) علامة التحويل من (ح) ، (ض) ، (ن) ، (ك) .

(٢) في (ب) عليه: «صح» . (٣) في (ح) ، (ر) عليه فيهم]: «صح» .

(٤) وقد اختلف عن ابن إسحاق في هذا الحديث ، وصوب الدارقطني هذا الوجه عن ابن إسحاق . انظر في ذلك : «العلل» للدارقطني (١٢/ ٣٧٣) ، «الثقات» لابن حبان (٨/ ٤٧٧) .

وقد سئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال: «ابن إسحاق ليس يمكن أن يقضى له». «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/ ٥٤٥)، سبق أن ابن إسحاق متابع عليه، وكذلك رواية عاصم التالية تقوية لرواية ابن إسحاق.

٥[ ٦٤] [التحفة: دت ق ٧٣٠٥]. (٥) في حاشية (ح): «هو: ابن سلمة».

(٦) ضبب عليه في (ح).

(٧) في (ر) ، وحاشية (هـ) وعليه فيها علامتا الرملي وابن الأعرابي ، (س) ، وحاشية (ب) وعليه علامة ابن داسه ، وحاشية (ح) من خط ابن حجر وعليه علامة ابن داسه : «قال أبورًاوو: «حماد بن زيد وقفه عن عاصم»» . وعلم عليه في (ر) أنه ليس في أصل ابن حزم ، وزاد في (س) ، وحاشية (هـ) : «هو عاصم بن المنذر بن العوام» .

أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «الخلافيات» (٢/ ١٦٨)، وفي «التمهيد» (١٩/٢٤) قال إسماعيل بن إسحاق: «هذان شيخان، يعني: محمد بن جعفر بن الزبير وعاصم بن المنذر لا يحتملان التفرد بمثل هذا الحكم الجليل ولا يكونان حجة فيه».

ففي رواية الدوري (٢٥١٤): «سمعت يحيى بن معين يقول - وسئل عن حماد بن سلمة: «حديث عاصم بن المنذر بن الزبير ، عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر هذا خير الإسناد» ، أو قال يحيى: «هذا جيد الإسناد» ، قيل له: فإن ابن علية لم يرفعه ، قال يحيى: «وإن لم يحفظه ابن علية فالحديث جيد الإسناد، وهو أحسن من حديث الوليد بن كثير» ، يعنى يحيى: في قصة الماء لا ينجسه شيء» .

# الرابع الطَّالِكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





## ٣٠- بَابٌ مَا جَاءَ (١) فِي بِئْرِ بُضَاعَةً

٥[٥٥] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ قَالُوا (٢): حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدْ اللَّهِ بْنِ عَدِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ ، أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ الْخَدْرِيِّ ، أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ أَنْ الْمَعْرَانُ فَي اللَّهِ عَيْدٍ الْمُحَمِّدُ فِيهَا الْحِيضُ (٧) وَلَحْمُ الْكِلَابِ

وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْمَاءُ طَهُورٌ ، وَ (٨) لَا يُنَجِّسُهُ (٩) شَيْءٌ (١٠).

= وقال الدارقطني في «السنن» (١/ ١٩): «فكان في هذه الرواية قوة لرواية محمد بن إسحاق» . وقال البيهقي في «معرفة السنن» (٢/ ٨٩): «وهذا إسناد صحيح موصول» .

(۱) قوله: «ما جاء» زيادة من (ت)، (ن)، (ب)، (ك)، وزيدت بحاشية (هـ) بخط مغاير من غير رقم أو تصحيح.

### ٥ [ ٦٥] [ التحفة : دت س ٤١٤٤].

- (٢) في حاشية (ر): «قال» ورقم له بعلامة أبي عيسى الرملى.
  - (٣) في حاشية (ب): «صوابه: بن عبد الرحمن».
- (٤) المثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، وفي (ح) بالوجهين : «بئر» ، «بير» ، أما في (ت) ، (ن) ، (ب) ، (س) ، (ك) ، (ر) ، (س) ، (هـ) : «بير» .
- (٥) في حاشية (ح): «وفي «النهاية» المحفوظ في بئر بضاعة أنها بضم الباء والضاد المعجمة ، وأجاز بعضهم كسر الباء ، وحكى بعضهم بالصاد المهملة . سيوطى» .

وفي «شرح المشكاة» للطيبي (٣/ ٨٢٨) : «بضاعة : دار بني ساعدة بالمدينة ، وهم بطن من الخزرج ، وأهل اللغة يضمون الباء ويكسرونها ، والمحفوظ في الحديث الضم» .

- (٦) في (ح)، (ت)، (ب)، (ر)، (ك)، (ن)، (س): «بير»، والمثبت من (م)، (ض): «بثر».
- (٧) الضبط بكسر الحاء وفتح الياء من (م)، (ح)، (ن)، (ب) وعليه «صح»، (ك)، (ر)، (ه)، وفي حاشية (ح): «بكسر الحاء وفتح الياء، وفي رواية المحايض، ومعناه الخرق التي يمسح بها دم الحيض. سيوطى».
- (٨) المواو ليست في (ر) ، (س) ، (هـ) ، ورقم عليها في (ت) علامة نسخة ، وفي حاشية (ح) بخط ابن حجر : «سقط الواو عند ابن داسه» .
  - (٩) في (هـ) عليه: «صح».
- (١٠) في (م): «حاشية: وقد أخرج هذا الحديث أيضا الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وحكي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أنه قال: «حديث بئر بضاعة صحيح، والحيضة الخرقة التي تستذفر بها المرأة»».

## 





قَالَ أَبُورُ اور : قَالَ بَعْضُهُمْ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَافِع (١).

٥[٦٦] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيَّانِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَوَانِيَّانِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ (٣) مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ (٢) سَلِيطِ (٣) بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ

(١) في حاشية (ب): «هذا هو الصواب، وبه جزم الذهبي في «الكاشف»».

والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «الخلافيات» (٣/ ١٩٦) من رواية ابن داسه ، والنووي في «الإيجاز» (ص٢٨٩) ، والعيني في «شرح أبي داود» (١٩٧١) .

وقال الترمذي في «الجامع» (٦٧): «هذا حديث حسن ، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث ، لم يُروَى حديثُ أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة ، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد ، وفي الباب عن ابن عباس ، وعائشة».

والحديث صححه أحمد ، حكاه عنه الترمذي كها سبق ، وكذا حكاه عنه : ابن دقيق العيد في كتابه «الإمام» (١/ ١٥) ، وابن عبد الهادي في «التنقيح» (١/ ٢٩) ، وفي «تهذيب الكهال» (١٩ / ٨٤ - رقم : «لإمام» (٣٦٥٧) من رواية أبي الحسن الميموني عنه : «حديث بئر بضاعة صحيح ، وحديث أبي هريرة : «لا يبال في الماء الراكد» أثبت وأصح إسنادا» . اه. وصححه أيضا ابن معين ، كها في «التلخيص الحبير» (١/ ١٢٦) . وقال الدارقطني في «العلل» (١/ ١٨٨) : «وأحسنها إسنادا حديث الوليد بن كثير ، عن محمد بن كعب ، وحديث ابن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي سلمة» .

وقال الذهبي في «تنقيح التحقيق» (١/ ١٥): «وسنده حسن، وعبيد اللَّه راويه مقلٌّ جدا».

وصححه النووي في «المجموع» (١/ ١٢٤)، وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١ / ٢١)، وغير واحد من المتأخرين، ومن المعاصرين العلامتان: المعلمي في «التنكيل» (١/ ٢٥٩)، والألباني في «صحيح أبي داود» (١/ ١١).

وضعفه ابن القطان في «بيان الوهم» (٣/ ٢٠٩) ، وقال : «في إسناده اختلاف» .

وانظر شرح الاختلاف في: «التاريخ الكبير» للبخاري (٥/ ٣٨٩)، «العلل» للدارقطني (١/ ٣٨٩).

وروي من حديث أبي هريرة ، قال الدارقطني في «العلل» (٨/ ١٥٧) : «وفيه كلام كثير ، والحديث غير ثابت» . اهـ . ومن حديث سهل بن سعد ، وضعفه الحافظ في «التلخيص الحبير» (١/ ١٣) .

٥ [ ٦٦ ] [ التحفة : دت س ٤١٤٤ ] .

(٢) قال أبوحاتم في «المراسيل» (٧١٩): «في حديثه عن سليط، عن أبي سعيد في بئر بضاعة: ابن إسحاق صاحب تدليس بينه وبين سليط فيه رجل». قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص٢٦١): «وقال الإمام أحمد: إذا قال ابن إسحاق: وذكر، فلم يسمعه». اهد.

قد صرح ابن إسحاق بالتحديث كما في «مسند أحمد» (١١٨١٥).

(٣) الضبط من (م) ، (ت) ، (ن) ، (ب) وعليه «صح» ، (ك) ، (هـ) وعليه «صح» . وفي (س) : «سُـليط» بضم أوله .





عُبَيْدِ اللَّهِ (۱) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ الْأَنْصَارِيِّ (۲) ثُمَّ الْعَدَوِيِّ (۳) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُقَالُ لَهُ: إِنَّهُ يُسْتَقَىٰ لَكَ مِنْ بِخُرِ (۱) النَّاسِ ، فَقَالَ بُضَاعَةَ ، وَهِيَ بِيرٌ (۵) يُلْقَىٰ فِيهَا لُحُومُ الْكِلَابِ وَالْمَحَايِضُ وَعَذِرُ (۱) النَّاسِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ».

قَالَ أَبُووَاوو: سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ (٧): سَأَلْتُ قَيِّمَ بِيرِ (٨) بُضَاعَةَ عَنْ

- (١) صحح عليه في (ر).
- (٢) قوله : «بن رافع» رقم له في (ح) بعلامة : ليس عند ابن داسه ، ورقم له في (ر) بعلامة ابن الأعرابي : «ب» .
  - (٣) في حاشية (ت): «العدوي خطأ ، وإنها هو أوسى حارثي من بني حارثة» .

قال في «بذل المجهود» (١/ ١٧٤): «منسوب إلى جد أبيه عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة بن حارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس ، ولكن لم يشتهر عدوي بتلك النسبة فإنه قال في «الأنساب» للسمعاني (٩/ ٢٥١): «العدوي: بفتح العين والدال المهملتين ، هذه النسبة إلى خسة رجال . . .» إلى أن قال (٩/ ٢٥٣): «والثالث عدي الأنصار ، منهم حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو الأنصاري ، ثم من بني عدي بن النجار شهد بدر ا ، وحارثة بن سراقة الأنصاري العدوي ، من بني عدي بن النجار شهد بدر ا ، والأنصار هو المنسوب إلى عدي النجار ، ولهذا لم يقل أحد عدي بن النجار . فهذا لم يقل أحد عدي بن النجار . فهذا لم يقل أحد عدي بن النجار العبيد الله ولا لرافع بن خديج : العدوي ، إلا أبو داود» . اه .

- (٤) كذا في (ح) ، (ض) ، (م) ، (س) ، وفي (ح) أيضا وكذا في (ت) ، (ن) ، (ب) ، (ك) ، (ر) : «بير» .
- (٥) قوله: «بير» زيادة من (ت)، (ن)، (ب)، (س)، (ر)، وفي حاشية (ح) من خط ابن حجر: «بير»، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي، وفي (ر) عليه: «صح» ورقم عليه أيضا بعلامة ابن الأعرابي.
- (٦) الضبط بفتح العين وكسر الذال من (م)، (ح)، (ن)، (ب) وعليه «صح»، (ك)، (ر). أما في (ه) فالضبط بالوجهين بفتح العين وكسر الذال، وبكسر العين وفتح الذال، وفي حاشية (ح): «بفتح العين وكسر الذال المعجمة، جمع: عَلِرَة، وهي الغائط، سمي بذلك لأنهم كانوا يلقونه في القذرات وهي أفنية الدور، وضبط أيضا بكسر العين وفتح الذال كَمَعِدة ومعد كلاهما صحيح، وضم العين فيها تصحيف، ذكر ذلك النووي. سيوطي».

وفي حاشية (ت): ««عَذِرَةُ» ، قال صاحب «الصحاح»: إن العذرة جمعها عَـذرات ، وعُـذُرَة الفرس: ما على المنسبح من الشعر ، والجمع: عُذَر» .

- (٧) كتب فوقها في (ن): «يقول».
  - (٨) في (ض) ، (س) : «بئر» .

## إَحْ مَا إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال





عُمْقِهَا. قَالَ<sup>(١)</sup>: أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ<sup>(٢)</sup> إِلَى الْعَانَةِ، قُلْتُ: فَإِذَا نَقَصَ؟ قَالَ: دُونَ الْعَوْرَةِ.

قَال أَبُورُاور: وَقَدَّرْتُ أَنَا بِئُرَ بُضَاعَةً بِرِدَائِي مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ ذَرَعْتُهُ فَإِذَا عَرْضُهَا سِتَّهُ أَذْرُعٍ ، وَسَأَلْتُ الَّذِي فَتَحَ لِي بَابَ الْبُسْتَانِ ، فَأَدْ خَلَنِي إِلَيْهِ ، هَلْ غُيِّرَ بِنَاوُهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا . وَرَأَيْتُ فِيهَا مَاءً مُتَغَيِّرُ اللَّوْنِ (٣) .

٥ [٦٧] (١) مرثنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ الْبَيِ عَبَاسٍ ، قَالَ : اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيَّا فِي جَفْنَةٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَيَّا لِيَتَوَضَّا ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيَّا فِي جَفْنَةٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَيَّا لِيتَوَضَّا وَمُولُ اللَّهِ عَيَّا فَي اللَّهِ ، إِنِّي كُنْتُ جُنْبًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا لَا لَهِ ، إِنِّي كُنْتُ جُنْبًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ ، إِنِّي

(١) في (م) كأنه ضرب عليها ، وفي الحاشية : «قلت» ، وفي (ن) ، (ك) ، (ر) : «فقلت» ، وفي حاشية (ن) : «فقال : أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة» . ورقم له : «ع» .

(٢) في (م)، (ن)، (ك): «قال».

(٣) في حاشية (ح) من خط ابن حجر: «قال قاسم بن ثابت في «الدلائل»: «حدثنا موسيى بن هارون، سمعت أبا سلمة منصور بن سلمة الخزاعي - وسأله أحمد بن حنبل عن بئر بضاعة: كم سعتها؟ فوصفت نحوا من هذه الآبار التي تحفر في الطرق من أوسعها»». «الدلائل» (١/ ٣١٢).

والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٢٦٥) ، «معرفة السنن» (٢/ ٧٨) من رواية ابن داسه ، والنووي في «الإيجاز» (ص ٢٩٠) ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ١٩٩) .

الحديث اختلف فيه على ابن إسحاق ، قال الدارقطني في «العلل» (١١/ ٢٨٨) بعد شرح الخلاف : وأحسنها إسنادا حديث الوليد بن كثير ، عن محمد بن كعب ، وحديث ابن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي سلمة .

وانظر شرح الخلاف: «التاريخ الكبير» للبخاري (٥/ ٣٨٩)، «العلل» للدارقطني (١١/ ٢٨٥ - ٢٨٨)، «تحفة الأشراف».

### ٥ [ ٦٧ ] [ التحفة : دت س ق ٦١٠٣ ] .

(٤) جاء هذا الحديث في (ك) ، وحاشية (ب) مسبوقا ب: «باب الماء لا يجنب» . وكذا في : «مختصر المنذري» (٢ / ٧٤) ، «عون المعبود» (١/ ١٣٠) ، وبعض المطبوعات ، وقد خلت عنه رواية النووي في «الإيجاز» (ص٧٤٧) ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٠٣) .

## أَوَالِكُمَّا لِللَّظِيمُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا





## الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ<sup>(١)</sup> .

(١) الضبط بضم أوله من (ح) ، (ن) ، أما في (م) ، (ر) ، (هـ) : «يَجنُبُ» بفتح أوله ، وفي (ب) بالوجهين وكتب فوقه : «معا» . وفي حاشية (ك) : «أجنب وجَنُبَ والجنابة بمعنى واحد» . وفي حاشية (ك) : «من أجنب أو كـ: يَنْصُر» .

و «قال في «القاموس»: «جَنَب - أي: كمَنَع ، وجَنِب - أي: كفَرح ، وجَنُب - أي: ككَرُم ؛ فيجوز فتح النون وكسرها ، ويصح من أجنب يجنب ، وهو إصابة الجنابة»». «عون المعبود» (١/ ١٣١).

وقال النووي في «الإيجاز» (ص٢٩٨ ، ٢٩٨): «وقوله ﷺ: «لا يُجْنِب» هو بضم الياء وكسر النون، ويجوز فتح الياء مع ضمّ النون، والأول أفصح وأشهر، يقال: أجنب وجَنُب، بفتح الجيم وضمّ النون، ويقال: رجل جُنب، وامرأة جُنب، وامرأتان ورجلان ورجال ونساء جُنب، كُلُه بلفظ واحد، هذا هو الفصيح، وبه جاء القرآن».

وقد اعترض النووي على إدخال المصنف لهذا الحديث تحت هذا الباب فقال: «وأما إدخال أبي داود هذا الحديث في هذا الباب فلا يظهر وجهه ، وكان ينبغي أن يؤخره إلى باب: «وضوء الرجل بفضل وضوء المراق».

(٢) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٣٨)، والبيهقي في «السنن الكبير» (١/ ١٨٩) - كلاهما - من رواية ابن داسه، والنووي في «الإيجاز» (٥٧)، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٠٣)، وصححه أيضا ابن خزيمة (٩١، ١٠٩)، وابن حبان (١٢٤١، ١٢٦١)، وقال الترمذي في «الجامع» (٦٦): «هذا حديث حسن صحيح».

وسياك روايته عن عكرمة خاصة مضطربة . كيا قال ابن المديني ، واعتمده الحافظ في «التقريب» (٢٦٢٤) .

ولكن يستثنى من ذلك رواية القدماء من أصحابه - كشعبة وسفيان وأبي الأحوص ؛ لأن روايتهم عن سياك مستقيمة ، قال يعقوب بن شيبة : «من سمع من سياك قديها مثل : شعبة وسفيان ؛ فحديثهم عنه صحيح مستقيم» . وقال السلمي في «سؤالاته للدارقطني» (١٧٩) : «قال الدارقطني : «سياك بن حرب إذا حدث عنه شعبة والثوري وأبو الأحوص فأحاديثهم عنه سليمة»» .

وهذا الحديث من رواية شعبة وسفيان وأبي الأحوص ، عن سماك .

ولذا قال ابن حجر في «الفتح» (١/ ٣٠٠): «وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة ؟ لأنه كان يقبل التلقين ، لكن قد رواه عنه شعبة ، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم» . اهـ.

قال أبو زرعة في «العلل» (١/ ٥٤٢ - ٥٤٤): «الصحيح: عن ابن عباس، عن النبي را الله عن النبي الله الله عن النبي الله المون ذكر ميمونة».

واعتمد تصحيحه ابن دقيق العيد في «الاقتراح» (ص١٢٤)، وابن تيمية في «شرح العمدة» (١/٧٧)، وابن القيم في «إعلام الموقعين» (١/ ٢٩٧)، ومغلطاي في «الإعلام» (١/ ٢٨٦)، والعراقي في «طرح التثريب» (١/ ٣٨٠).





## ٣١- بَابُ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

٥ [٦٨] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ فِي حَدِيثِ هِ شَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «لَا يَبُولَنَّ (١) أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ (٢) ثُمَّ يَغْتَسِلُ (٣) مِنْهُ (٤)» (٥) .

وقد أعله بعض أهل العلم:

قال الإمام أحمد: «هذا حديث مضطرب». وفي رواية الميموني عن الإمام أحمد: «لم يجئ بحديث سهاك غيره، والمعروف أنها اغتسلا جميعا». وقال أبو طالب: «قال أحمد: «هذا فيه اختلاف شديد؛ وبعضهم يرفعه، وبعضهم لا يرفعه، وأكثر أصحاب النبي على يقولون: إذا خلت فلا يتوضأ منه». حكاه مغلطاي في «الإعلام».

وكذا أعله البزار بقوله: «لا نعلم أسنده عن شعبة إلا محمد بن بكر، وأرسله غيره». حكاه العلامة مغلطاي في «شرح ابن ماجه».

والجواب : محمد بن بكر هو : البرساني ، ثقة ، من رجال الشيخين ، ورواية سفيان وأبي الأحوص تؤيده ، وقد أشار البيهقي في «الخلافيات» (٣/ ٨٣) إلى علة الإرسال هذه ، ثم قال : «ومن أسنده أحفظ» .

وقال ابن عبد البر: «وقد وصله جماعة عن سماك منهم الثوري، وحسبك بالثوري حفظا وإتقانا . . . وكل من أرسل هذا الحديث فالثوري أحفظ منه، والقول فيه قول الثوري ومن تابعه على إسناده» . «التمهيد» (١/ ٣٣٣) . والحديث ثبت معناه في «صحيح مسلم» (٣١١) من حديث عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس .

٥ [ ٦٨ ] [التحفة : د ١٤٥٢٩ ] .

(۱) في (ر) ، (س) : «لا يبول» وعليه في (ر) : «صح» ، وفي حاشيتها وفوقه «صح : معا» : «لا يَبُل» ، والمثبت من باقي النسخ ، وقال العيني في «شرح أبي داود» (۱/ ۲۰۲) : «قوله : «لا يبولن» نهي مؤكد بنون التأكيد الثقيلة ، وأصله : لا يبل أحدكم ؛ فلما دخلت نون التأكيد عادت الواو المحذوفة .

(٢) في حاشية (ح): «هو الراكد الذي لا يجرى . س» .

(٣) الضبط بالجزم من (م) ، (ر) ، (هـ) ، وفي (ن) بالرفع .

قال العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٠٧): «لأنه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: ثم هو يغتسل منه، ويجوز الجزم عطفا على محل لا يبولن، لأنه مجزوم، وعدم ظهور الجزم لأجل نون التوكيد، وقد قيل: يجوز المنصب بإضهار أن، ويعطئ له: «ثم» حكم واو الجمع. قلت: هذا فاسد؛ لأنه يقتضي أن المنهي عنه الخمع بينها دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد، بل البول فيه منهي عنه، سواء أراد الاغتسال فيه، أو منه، أو لا، فافهم». اهد. وينظر: «الإيجاز» للنووي (ص٣٠٢).

(٤) في (س)، (هـ)، وحاشية (ح) وعليه علامة ابن الأعرابي: «يغتسل فيه».

(٥) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٣٨)، والنووي في «الإيجاز» (ص٣٠١)، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٠٥).

## أوالكا بالطمئي أفأ





ه [٦٩] صرثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلُ عَنْ أَجَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلُ فِي مِنَ الْجَنَابَةِ» (١).

## ٣٢- بَابُ الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْكَلْبِ

٥[٧٠] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، فِي حَدِيثِ هِ شَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَحْدَكُمْ إِذَا وَلَغَ (٣) فِي هِ الْكَلْبُ أَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَاٍ ، قَالَ : «طُهُورُ (٢) إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ (٣) فِي هِ الْكَلْبُ أَنْ يُعْسَلَ (٤) سَبْعَ مِرَادٍ (٥) ، أَوَّلُهُنَّ (٢) بِالتُّرَابِ (٧) » .

- وفي حاشية (م): «حاشية: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، فأما البخاري فأخرجه من حديث الأعرج عن أبي هريرة، أعني: حديث محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من حديث همام بن منبه، عن أبي هريرة، وفي لفظ النسائي: «ثم يتوضأ منه».

٥ [ ٦٩ ] [ التحفة : دق ٦٩ ] .

(١) في حاشية (م): «حاشية: حديث ابن عجلان عن أبي هريرة المذكور أخرجه ابن ماجه، وفي لفظة: «لا يبولن أحدكم في الماء الراكد»».

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٣٨) ، والبيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٢٣٨) كلاهما من رواية ابن داسه ، والبغوي في «شرح السنة» (٢٨٥) من رواية اللؤلئي ، وابن حزم في «المحلي» (١/ ٢٨٨) من رواية ابن الأعرابي ، والنووي في «الإيجاز» (ص٢٠١) ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٠٨) .

### ه [۷۰] [التحفة: د ۱٤٥٢٨].

- (٢) الضبط بالضم (م) ، (ت) ، (ك) قال الطيبي في «شرح المشكاة» (٣/ ٨٣٤) : «وهو الأشهر، ويقال فيه لغتان» ، وبالفتح من (ح) ، (ب) وعليه : «صح» ، (س) ، وفي (هـ) بالوجهين وفوقه : «معا» .
  - (٣) في حاشية (ح): «إذا شرب بطرف لسانه . س» .
  - (٤) في حاشية (ح) من خط ابن حجر ، وحاشية (هـ) ورقم له فيهما بعلامة ابن الأعرابي : «يَغسِله» .
    - (٥) في (ك): «مرات».
- (٦) في حاشية (ر) ، وحاشية (ح) من خط ابن حجر ، ورقم لـه بعلامـة ابـن الأعـرابي : «أولاهـن» ، ونـسبه النووي في «الإيجاز» (ص٣٠٦، ٣٠٧) لبعض النسخ .
- (٧) في (ك) ، (ر) وعليه : «صح» ، (هـ) ، وحاشية (ب) من نسخة ، وأيضا حاشية (ح) من خط ابن حجر وعليه علامة ابن داسه : «بتراب» .
  - والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (ب) ، وحاشية (ر) وعليه علامة ابن الأعرابي .

# إِسْ مَنْ الْمِالْمِينَ الْآلِي كَالْوَلْ





قَالَ أَبُورُاور: وَكَذَلِكَ قَالَ أَيُّوبُ وَحَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ (١).

٥[٧١] مرثنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ (٢) . ح (٣) ومرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ وَرَادَ : زَيْدٍ ، جَمِيعًا عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، بِمَعْنَاهُ (٤) وَلَـمْ يَرْفَعَاهُ ، وَزَادَ : وَإِذَا وَلَغَ الْهِرُّ غُسِلَ مَرَّةً (٥) .

(١) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٣٩)، والنووي في «الإيجاز» (ص٣٠٦، ٣٠٠)، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٠٩).

٥[٧١][التحفة: د ١٤٤٢٦، د ت ١٤٤٥١].

- (٢) في حاشية (ح): «معتمر بن سليهان» ، ورقم لها بعلامة ابن داسه .
  - (٣) علامة التحويل من (ح) ، (ض) ، (ن).
- (٤) صحح عليه في (ر) ، وفي حاشية : (ح) ، (ر) وعليه "صح» ، (هـ) وعليه في الجميع علامة ابن الأعرابي : "بمعنى زائدة» ، وزاد في حاشية (ح) : " . . . لم يرفعه» .
- (٥) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٢٤٨/١) من رواية ابن داسه ، والنووي في «الإيجاز» (ص٧٠٧) ، والعيني في «شرح أبي داود» (٢١٣/١) .

وقال البيهقي: «وكذلك رواه معمر، عن أيوب. وغلط فيه محمد بن عمر القصبي فرواه عن عبد الوارث، عن أيوب مدرجا في الحديث المرفوع».

وأخرجه الدارقطني (١٨٣) من حديث عارم ، عن حماد بن زيد ، موقوفا .

والحديث أخرجه الترمذي (٩١) من حديث سوار بن عبد اللَّه العنبري ، عن معتمر ، عن أيوب ، مرفوعا ، وقال : «حسن صحيح» .

وكذا رواه محمد بن عمر المقدمي ، عن المعتمر ، مرفوعا ، كما في «شرح المعاني» (١/ ٢١) ، وكذا حدث به عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، كما في «المصنف» (١/ ٩٦) ، وابن عيينة ، عن أيوب ، كما في «سنن البيهقي» (١/ ٢٤٧) .

وفي «التمهيد» (١٨/ ٢٦٥): «قال أيوب: كان محمد ينحو بأحاديث أبي هريرة نحو الرفع». اه..

ونظرا لهذا الاختلاف فقد تجنب البخاري إخراج هذا الحرف بالكلية ، قال الإسماعيلي في «صحيحه» -نقلا عن «الإمام» لابن دقيق العيد (١/ ٢٥٢) - : «وأعرض عن سائر الروايات الصحيحة في الباب إلى ما رواه مالك ، وهو قد انفرد عن الكل في اللفظ» ، يريد لفظة : «إذا شرب»» . ويأتي شرحه بعد قليل .

أما ولوغ الهر فقد اختلف في رفعه ووقفه ، وصحح الدارقطني في «العلل» (٨/ ١١٧) وغير واحد من أهل العلم وقفه .



ه [٧٧] صرثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبَانٌ (١) ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَادٍ (٢) ، السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ» (٣) .

قال أبورَاوو: وَأَمَّا أَبُو صَالِحٍ ، وَأَبُو رَزِينٍ ، وَالْأَعْرَجُ (٤) ، وَثَابِتُ الْأَحْنَفُ ، وَهَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهِ ، وَأَبُو السُّدِيِّ (٥) عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، رَوَوْهُ (٢) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، لَمْ (٧) يَذْكُرُوا (٨) التُّرَابَ .

ه [۷۲] [التحفة: دس ١٤٤٩٥].

(١) في حاشية (ح) من خط ابن حجر: «العطار» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .

(٢) في (ح) ، (م) وعليه : «صح» ، وفي (ن) : «مرات» ، وفي الحاشية : «مرار» ورقم له «ح» .

(٣) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٢٤١) من رواية ابن داسه ، والإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٣٩٧) ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢١٤) ، (١/ ٣٩٧) .

وقد اختلف فيه على قتادة: رواه أبان العطاركما عند المصنف، ورواه معاذبن هشام، عن أبيه فقال: عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، مرفوعا، أخرجه النسائي في «الكبرى» (٦٩)، و«المجتبئ» (٣٣٨)، والدارقطني (١٩) وقال: «صحيح».

قال البيهقي في «السنن» (١/ ٢٤١): «هذا حديث غريب إن كان حفظه معاذ فهو حسن؛ لأن التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين، عن أبي هريرة وإنها رواه غير هشام، عن قتادة، عن ابن سيرين، كما سبق ذكره». اه. يقصد حديث أبان.

والحديث أخرجه البخاري (١٧٢) ، ومسلم (٢٧٩/ ٩٠) ، كلاهما من حديث مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، مرفوعا ، بنحوه ، غير أنه لم يذكر التراب .

وعزاه في «تحفة الأشراف» (١٣٧٩٩) لأبي داود في «السنن» في الطهارة عن الحارث بن مسكين ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن مالك ، وقال : «حديث (د) في رواية أبي الحسن بن العبد ، ولم يلذكره أبو القاسم» . اهـ .

(٤) حديث الأعرج أخرجه المصنف عن الحارث بن مسكين ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن مالك بن أنس ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال في «تحفة الأشراف» (١٠/ ٣٤٧) : «حديث [د] في رواية أبي الحسن بن العبد ، ولم يذكره أبو القاسم» .

(٥) في (ر) عليه: «صح».

(٦) في (ر)، وحاشية (ح) من خط ابن حجر: «كلهم»، ورقم عليه في كليهما بعلامة ابن الأعرابي.

(٧) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ح) وعليه علامة ابن داسه : «فلم» .

(٨) يضاف إلى من ذكرهم المصنف: عبيد بن حنين ، وثابت بن عياض مولى عبد الرحمن بن زيد ، وأبو سلمة ، كذا ذكرهم ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٦٤/١٨) .

# إِسْ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ





٥ [٧٣] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، ثُمَّ قَالَ : (أَبُو التَّيَّاحِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، ثُمَّ قَالَ : (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي «مَا لَهُمْ وَلَهَا» ، فَرَخَصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ ، وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ ، وَقَالَ : (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَادٍ ، وَالنَّامِنَةَ (١) عَفُرُوهُ (٢) بِالتُّرَابِ» (٣) .

## ٣٣- بَابٌ فِي (٤) سُؤْرِ الْهِرِّ (٥)

٥[٧٤] مرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْـنُ مَسْلَمَة (٢) ، عَـنْ مَالِك ، عَـنْ إِسْحَاقَ بْـنِ عَبْـدِ اللَّهِ بْـنِ أَبِي طَلْحَة ، عَنْ حُمَيْدَة بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَة ، عَنْ كَبْشَة بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِك وَكَانَتْ أَبِي طَلْحَة ، عَنْ حُمَيْدَة بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِك وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَة ، أَنَّ أَبَا قَتَادَة دَحَلَ ، فَسَكَبَتْ (٧) لَهُ وَضُوءًا ، فَجَاءَتْ هِـرَّةُ فَشَرِبَتْ وَنُهُ (١) فَأَصْعَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ ، قَالَتْ كَبْشَهُ : فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَتَعْجَبِينَ مِنْهُ (١) فَأَصْعَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ ، قَالَتْ كَبْشَهُ : فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَتَعْجَبِينَ

٥ [٧٣] [التحفة: م دس ق ٩٦٦٥].

- (١) الضبط بالفتح من : (ح) ، (ن) ، (ك) ، (ت) ، (ب) ، (هـ) ، وفي (م) بالنصب والرفع معا ، وفي حاشية (٦) : «بالنصب على الظرف ، وقال الرافعي : حمل ذلك على أنه عد التعفير في إحدى الغسلات غسلة ثامنة . سيوطي» .
  - (٢) قوله : «عفروه» : التعفير : التمريغ في العفر ، وهو التراب . «جامع الأصول» (٧/ ١٠١) .
- (٣) في حواشي (ب) ، (ر) وعليه علامة ابن الأعرابي ، وحاشية (هـ) وعليه علامت الرملي وابن الأعرابي ، وحاشية (ح) وحاشية (ح) وعليه علامة ابن الأعرابي : «قال أبورًاوو: «هكذا قال ابن مغفل» ، وزاد في حاشية (ر) : «وقال ابن الأعرابي : قال أبو داود . . . » .

والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٢٤١)، «الخلافيات» (٣/ ٤١) من رواية ابن داسه، والبغوي في «شرح السنة» (٢٧٨١) من رواية اللؤلئي، وابن حزم في «المحلي» (١/ ١٢١) من رواية ابن الأعرابي، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢١٧). وقال البيهقي في «السنن» (١/ ٢٤١): «وأبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره، فروايته أولي». اه.

- (٤) قوله «في» زيادة من (ض) ، وحاشية (ح) ورقم له نسخة .
  - (٥) في (ب): «الهرة» ، ورقم على التاء نسخة .
    - ٥ [٧٤] [التحفة: دتس ق ١٢١٤١].
- (٦) زاد هنا في (م): «بن قعنب» وضرب عليه ، وفي (س) ، (ر) ، (هـ): «القعنبي» .
  - (٧) كتب أسفلها في (ح): «بتاء التأنيث ، أي: صبت . س» .
- (٨) قوله : «فشربت منه» رقم عليه في (ح) أنه ليس عند ابن داسه ، يقصد من رواية المشارقة عن ابن داسه ، وإلا فقد ثبت في النسخ : (ر) ، (س) ، (هـ) ، وهي من رواية المغاربة .

## أَوْلِيَكَا بِلَكِظِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلِيقِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلِيقِيمُ إِلْمِيلِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلِيقِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلِيقِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلِيقِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلْكِيمُ إِلْمِلْكِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلَيْظِيمُ أَلِيقِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلَيْلِمُ إِلَيْظِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلِيمُ إِلَيْكِمُ إِلَيْلِيمُ إِلِيمُ إِلَيْظِيمُ إِلَيْكِمُ الْمِلْكِمُ إِلَيْكِمُ إِلْكِيمُ إِلَيْكِمُ إِلَيْكِمُ إِلَيْكِمُ إِلَيْكِمُ إِلَيْكُمِ الْمِيلِيمُ إِلَيْكُمُ إِلِيمُ إِلَيْكِمُ إِلِيمُ إِلْمِلِمُ إِلَيْكُ إِلْمِلِيمُ إِلِيمُ إِلِيمُ إِلَيْكِمُ إِلِيمُ إِلِيمُ إِلَيْكِيمُ إِلَيْكِمُ إِلَيْكِمِ الْمِلْكِمِيلِهِ إِلَيْكِمُ إِلِيلِمِ ا





يَا ابْنَةَ (١) أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسِ (٢)، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَ (٣) الطَّوَّافَاتِ» (١).

٥[٥٧] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِينَارِ التَّمَّارِ ، عَنْ أُمِّهِ ، أَنَّ مَوْلَاتَهَا أَرْسَلَتْهَا بِهَرِيسَةٍ إِلَىٰ عَائِشَةَ ﴿ فَكَ مَنْ فَوَجَدَتْهَا تُصلِّى ، فَأَشَارَتْ إِلَى اللَّمَّا انْصَرَفَتْ أَكَلَتْ مِنْ فَأَشَارَتْ إِلَى الْنصرَفَتْ أَكَلَتْ مِنْ الْمَا انْصَرَفَتْ أَكَلَتْ مِنْ

(٤) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٤١)، والبيهقي في «معرفة السنن» (٢/ ٦٧)، والنووي في «الإيجاز» (ص٣٢٣)، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٢٢).

وقال الترمذي في «الجامع» (٩٣): «هذا حديث حسن صحيح . . . وهو أحسن شيء في هذا الباب، وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، ولم يأت به أحد أتم من مالك» .

وفي «سنن البيهقي» (١/ ٢٤٥): «قال أبو عيسى: سألت محمدا يعني ابن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: جود مالك بن أنس هذا الحديث، وروايته أصح من رواية غيره». اه.

وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي على والتابعين ومن بعدهم، مشل: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، لم يروا بسؤر الهرة بأسا. وهذا أحسن شيء في هذا الباب.

وبعض هذا حكاه عن البخاري ، كما في «سنن البيهقي» (١/ ٢٤٥) ، وقال العقيلي (٢/ ١٤١): «إسناد ثابت صحيح» . وصححه أيضا : ابن خزيمة (١٠٤) ، وابن حبان (١٢٩٩) ، وابن المنذر كما في «الأوسط» (١/ ٣١٣) ، وابن عبد البر (١/ ٣١٨ - ٣٢٢) .

وانظر: «العلل» للدارقطني (٦/ ١٦٠).

### ه [ ٧٥] [التحفة: د ١٧٩٧٩].

(٥) قوله: «أن» في (ر) عليه: «صح» وعلامة ابن الأعرابي، وعلم عليه أنه ليس في أصل ابن حزم.

(٦) في (ح): «وجاءت» ، وكتب فوقها: «فجاءت» ، والمثبت من (م) ، (ض) ، (ت) ، (ب) ، (ك) ، (ر) ، (ر) ، (ر) ، (ص) ، (هـ) .

<sup>(</sup>١) في (ب) ، (س) ، (ر) ، (هـ) ، وحاشية (ح) : «بنت» ، ورقم لها في حاشية (ح) : «نسخة» .

<sup>(</sup>٢) قوله: «إنها ليست بنجس» في حاشية (ح): «قال الرافعي: هو من الوصف بالمصدر. س».

<sup>(</sup>٣) في (م) عليه: "صح"، وفي حاشية (ح) من خط ابن حجر: "سقطت الواو عند ابن داسه". وفي (ت)، (س)، (ك)، (ر)، (هـ): "أو"، بيد أنه في (ت)، (ك) رقم عليه علامة نسخة، ونسبه في "عون المعبود" (١٤٢/١) لرواية الترمذي فحسب، وهي رواية "الموطأ" أيضا (٢٢٢)، قال الرافعي: "يرويه بعضهم بالواو، وعلى رواية: "أو" يجوز أن يكون هذا شكًا من بعض الرواة، ويجوز أن يريد التنويع؛ أي: ذكورها هي ذكور من يطوف، وإناثها من الإناث". اهـ. من "تنوير الحوالك" (٢١/٣١). وقال السيوطي في «حاشيته على النسائي» (١/٥٥): "وكلا الوجهين يروئ عن مالك". اهـ.

# إِسْ عَيْلِ إِللَّهِ السُّائِرِ الْآلِي كَافَرَ





حَيْثُ أَكَلَتِ الْهِرَّةُ ، فَقَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ » ، وَقَدْ (١) رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا (٢) .

## ٣٤ - بَابُ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ (٣) الْمَرْأَةِ

٥[٧٦] صرتنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا (٤) يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا (٥) وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنُبَانِ (٦) .

(١) في (ر) عليه: «صح».

(٢) في (م): «حاشية: حديث داود بن صالح بن دينار التهار هذا، قال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن داود بن صالح، عن أمه بهذه الألفاظ».

والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «الخلافيات» (٣/ ٩٩)، «معرفة السنن» (٢/ ٦٩) من رواية ابن داسه، والنووي في «الإيجاز» (ص٣٢٧)، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٢٢)، وعزاه أيضا ابن ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ١٠٣) من رواية اللؤلئي .

واختلف في إسناده على هشام بن عروة ، وقال الدارقطني في «السنن» ط. يهاني (١/ ٧٠): «رفعه الدراوردي ، عن داود بن صالح ، ورواه عنه هشام بن عروة فوقف على عائشة». اه. وبنحوه قال الطبراني ، والبزار ، وزاد: «لا يثبت». انظر «التلخيص الحبير» (١/ ١٩٤). وانظر شرح الخلاف في «العلل» للدارقطني (١٤/ ٤٣٤).

(٣) في (ت)، (ن)، (ك)، (ر): « . . . بفضل وضوء المرأة»، وفي حاشية (ت): «بفضلها» من غير رقم أو تصحيح .

٥ [٧٦] [التحفة: خ م دس ٩٨٣٥].

(٤) في (ض): «أخبرنا» ، وفي (س) ، (هـ): «حدثني».

(٥) في حاشية (ح) بخط ابن حجر : «سقط : «أنا» عند ابن داسه» . وهو مثبت في (ر) ، (س) ، (هـ) .

(٦) في (م): حاشية: «حديث الأسود عن عائشة هذا أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وأخرجه النسائي مختصرا، وأخرجه البخاري من حديث عروة، عن عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه ﷺ من إناء واحد من جنابة.

والحديث أخرجه من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٤٢) من رواية ابن داسه ، والنووي في «الإيجاز» (ص٣٣٤) ، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٧٧ - ٧٦) من رواية اللؤلئي .





٥[٧٧] مرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ البِّنِ خَرَّبُوذَ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي النَّفَيْدِي وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي ابْنِ خَرَّبُوذَ (١) ، عَنْ أُمِّ صُبَيَّةً (٢) الْجُهَنِيَّةِ ، قَالَتِ : اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي ابْنِ خَرَّبُوذَ (١) ، عَنْ أُمِّ صُبَيَّةً (٢) الْجُهَنِيَّةِ ، قَالَتِ : اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ (٣) .

#### ٥ [٧٧] [التحفة: دق ١٨٣٣٣].

(١) كذا بفتح أوله في جميع الأصول التي بين أيدينا ، وفي (ر) عليه : «صح» ، واعتمده ابن حجر في «التقريب» (١) كذا بفتح أوله في جميع الأصول التي بين أيدينا ، وحكاه القاضي عياض في «المشارق» (١/ ٢٥١) عن الباجي .

وابن خرَّبوذ هو: سالم بن سرج أبو النعمان ، سماه بعضهم: النعمان أو ابن النعمان ، قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ١١): «لم يصح». اه. وبنحوه قال أبو زرعة الرازي ، كما في «العلل» (١/ ٦٢)، وحكى الحافظ في «التهذيب» عن أبي أحمد الحاكم أن من قال: ابن سرج عرَّبَهُ ، ومن قال: ابنُ خربوذ أراد به الإكاف بالفارسية . انظر: «تهذيب التهذيب» (٨٠٥).

وقال في «تحفة الأشراف»: «وكان في «كتاب أبي القاسم»: معروف بن خربوذ وذلك من الأوهام، وهو في الأصول: عن ابن خربوذ فقط».

(٢) في (ر) عليه: «صح»، وفي حاشية (ح): «بضم الصاد المهملة وفتح الموحدة والمثناة تحت المشددة؛ صحابية، اسمها: خولة بنت قيس. سيوطي».

وفي حاشية (ت): «أم صبية اسمها: خولة بنت قيس، سهاها البخاري وأبو زرعة روى لها أبو داود وابن ماجه، روى عنها معروف بن خربوذ، بضم الخاء وتشديد الراء. كذا قيده الحافظ محمد بن طاهر». وبنحوه في حاشية (هـ).

(٣) في (م): حاشية: «حديث أم صُبية هذا أخرجه ابن ماجه، وحكى أن أم صبية هي خولة بنت قيس، واللَّه أعلم». وفي حاشية (ن): «اسم أم صبية خولة بنت قيس على الأصح».

وقال ابن ماجه: «سمعت محمد بن يحيي يقول: أم صبية هي خولة بنت قيس فذكرت ذلك لأبي زرعة فقال: صدق».

وفي «العلل الكبير» للترمذي (٣٠): «فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: وهم وكيع، والصحيح عن أسامة بن زيد عن سالم بن خربوذ أبي النعمان، قلت لمحمد: روى هذا الحديث قبيصة عن سفيان، عن أسامة، فقال: عن أم صفية، فقال: أخطأ فيه قبيصة، حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، وقال: أم صبية قال محمد: وهي خولة بنت قيس». وينظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/ ٦٤٣).

والحديث أخرجه من طريق المصنف النووي في «الإيجاز» (ص٣٣٤)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٢٤).

## إِسْ مَنْ السُّالْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ





٥[٧٨] صرثنا (١) مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع . ح (٢) وصرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّـ تُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاتٍ .

قَالَ مُسَدَّدٌ: مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ(٣) جَمِيعًا(٤).

٥[٧٩] صرتنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْرَ، قَالَ: كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ (٥) عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ إِنَاءِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ (٥) عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ إِنَاء

٥ [٧٨] [التحفة: د ٧٥٨١، خ دس ق ٨٣٥٠].

- (۱) كذا قدم حديث مسدد على حديث القعنبي في (م) ، (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) . وفي (ح) ، (ت) ، (ب) قدم حديث القعنبي ، ورقم عليه في (ح) ، (ت) : «مؤخر» ، وعلى حديث مسدد رقم عليه : «مقدم» ، وأشار ابن حجر في (ح) إلى أنها رواية ابن داسه . ورواية ابن داسه مثل رواية اللؤلئي بتقديم حديث مسدد على حديث القعنبي .
  - (٢) علامة التحويل من (ح) ، (ض).
- (٣) في (ض): «من إناء واحد» ، وفي حاشيتها من نسخة : «من الإناء الواحد» ، وهو المثبت من سائر النسخ .
- (٤) من طريق المصنف أخرجه النووي في «الإيجاز» (ص٣٥٥) ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٢٥). وأخرجه البخاري (١٩) ، والنسائي (٢١ / ٣٤٢) من حديث مالك ، وليس فيه : «من إناء واحد» . ورواه هشام بن عهار ، عن مالك ، فيها أخرجه ابن ماجه (٣٨١) ، وابن عبد البر في «المتمهيد» (١٦٣/ ١٤) ، فذكر فيه : «من إناء واحد» . وقال ابن عبد البر : «ليس في «الموطأ» : «من إناء واحد» ، والمعنى في ذلك سواء» . اه. .

أما حديث أيوب: فقد أخرجه أحمد في «المسند» (٤٤٨١)، وابن خزيمة (٢٠٥)، وليس في روايته: (جميعا».

#### ٥[٧٩][التحفة: د ٨٢١١].

(٥) قوله: «نحن والنساء» في حاشية (ح): «قال الرافعي: يريد كل رجل مع امرأته، وأنها كانا يأخذان من إناء واحد. قلت: ما شرح هذا الحديث بأحسن ولا أصوب مما شرحه به الرافعي. سيوطي».

وزاد هنا في (س)، (ر)، (هـ)، وحاشية (ح) ورقم عليه بعلامتي ابن الأعرابي وابن داسه: «عـس»، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٢٦): «ونغتسل من إناء واحد».

والحديث أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ١٩٠) من رواية أبي علي الروذباري ، عن ابن داسه ، وعزاه للمصنف غير واحد من المخرجين كابن دقيق العيد في «الإمام» (١/ ١٤٧) ، والنووي في «الإيجاز» (ص٣٣٥) ، وابن الملقن في «البدر المنير» ، والعراقي في «طرح التثريب» (٣٨/٢) ، وغيرهم ، ولم يذكروا هذا الحرف : «ونغتسل» ، وروي من غير وجه عن عبيد اللَّه بن عمر ، وليس في واحد منها هذا الحرف . وأخرجه ابن خزيمة (١٢٨) من حديث أبي خالد الأحمر عن عبيد اللَّه بن عمر ، ولفظه : «كنا نتوضاً =





## وَاحِدٍ (١) نُدْلِي (٢) فِيهِ أَيْدِيَنَا.

## ٣٥- بَابُ النَّهْي عَنْ ذَلِكَ

٥ [ ٨٠] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . ح وصر ثنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ حُمَيْدِ الْحِمْيَرِيِّ ، قَالَ : لَقِيتُ رَجُلَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَعْسَلَ النَّهِ الْمَرْأَةِ . تَعْسَلَ الْمَرْأَةِ . تَعْسَلَ الْمَرْأَةِ .

وَ (٣) زَادَ مُسَدَّدٌ: وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا (٤).

= رجالا ونساء ، ونغسل أيدينا في إناء واحد على عهد رسول الله على . وقد رقم ابن حجر لهذه الزيادة بعلامة ابن داسه ، كما سبق ، ورواية ابن حجر من طريق منصور بن عبد الله الخالدي عن ابن داسه ، وقد سبق التعريف بها في مقدمة التحقيق ، ورواية البيهقي من طريق أبي علي الروذباري ، عن ابن داسه ، بيد أن ثبوت هذا الحرف في عدة نسخ من رواية ابن داسه ، كما سبق الإشارة إليه ، عما يؤكد على صحة نسبته إلى رواية ابن داسه ، ويبقى الإشكال في غياب هذا الحرف عن رواية اللؤلئي ، وهي آخر العرضات كما يأتي بيانه لاحقا ، فربها يكون هذا الحرف حدث به أبو داود أول الأمر ثم حذفه بأخرة ، ففي «التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» (ص ٤٩) عن القاضي أبي عمر الهاشمي يقول : «كان أبو علي اللؤلئي قد قرأ هذا الكتاب على أبي داود عشرين سنة ، وكان يسمئ وراقه ، والوراق عندهم القارئ ، وكان هو القارئ لكل قوم يسمعونه ، وذكر القاضي أن الزيادات التي في رواية ابن داسه حذفها أبو داود آخر الشيء كان يريبه في إسناده فلذلك تفاوتا .

وقال الحافظ أبو جعفر بن الزبير: «ورواية ابن داسه أكمل الروايات ، ورواية الرملي تقاربها ، ورواية الله ولي الله والله والله والدين أصح الروايات ، لأنها من آخر ما أملى أبو داود ، وعليها مات» . «النكت على ابن الصلاح» للزركشي (١/ ٣٤٠ - ٣٤٠) ، «البحر الذي زخر» (٣/ ١١٤٠ - ١١٤١) ، وفيه أيضا: «قال الشيخ ولي الذركشي (١/ ٣٤٠ - ٣٤٠) ، وفيه أيضا : «وقد سمع اللؤلئي من أبي داود سنة وفاته ، وهي سنة خمس وسبعين ومائتين ، فينبغي أن يكون العمل على روايته . انتهى» .

(١) كتب فوق هذا الموضع في (م): «ونغتسل» دون رقم أو تصحيح ، وفي (س) ، (ر) ، (هـ): «على عهد رسول الله عليه ، زاد فيه : ندلي . . . . » . وقوله : «زاد فيه» رقم له في حاشية (ح) بعلامة ابن داسه .

(٢) كتب فوق اللام في (ن): «خف».

٥ [ ٨٠] [التحفة: دس ٥٥٥٥].

- (٣) رقم له في (ح) بعلامة ابن الأعرابي «عـ» ، وقوله : «وزاد مسدد . . .» إلى آخره ليس في (ض) .
  - (٤) هنا في (م): «حاشية: حديث حميد الحميري هذا أخرجه النسائي». «المجتبئ» (٢٣٨).

والحديث من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن» (١/ ١٩٠) من رواية ابن داسه، وقال: «وهذا الحديث رواته ثقات إلا أن حميدا لم يسم الصحابي الذي حدثه، فهو بمعنى المرسل إلا أنه مرسل =

٥[٨١] (١) صر ثنا ابْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي : الطَّيَالِسِيَّ (٢) ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ (٣) ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو (٤) وَهُوَ : الْأَقْرَعُ (٥) ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ عَاصِم ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ (٣) ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو (٤) وَهُوَ : الْأَقْرَعُ (٥) ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَصْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ (٢) .

= جيد ، لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله . وداود بن عبد الله الأودي لم يحتج به السهيخان البخاري ومسلم رحمها الله تعالى» .

وتعقبه ابن حجر في «فتح الباري» (١/ ٣٠٠) بقوله: «ولم أقف لمن أعله على حجة قوية ، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة ؛ لأن إبهام الصحابي لا يضر ، وقد صرح التابعي بأنه لقيه ، ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي ، وهو ضعيف مردودة فإنه ابن عبد الله الأودي ، وهو ثقة ، وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره».

وفي «تهذيب الكهال» - ترجمة داود بن عبد الله: «ولما ذكر ابن حزم الأندلسي حديثه في الوضوء بفضل المرأة قال: إن كان داود عم ابن إدريس فهو ضعيف، وإلا فه و مجه ول. وقد رد ذلك ابن مفوز على ابن حزم، وكذلك ابن القطان الفاسي».

قال ابن القطان: «وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق يخبره بصحة هذا الحديث، وبين له أمر هذا الرجل بالثقة. قال: فلا أدري أرجع عن قوله أم لا". اهـ.

وفي «فتح الباري» (١/ ٣٠٠): «ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة ، قال: لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيها إذا خلت به وعورض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس ، والله أعلم».

#### ٥ [ ٨١] [التحفة: دتس ق ٣٤٢١].

- (١) من هنا إلى قوله: «بفضل . . .» سقط في (ض).
- (٢) قوله : «يعني : الطيالسي» رقم عليه في (ح) أنه ليس عند ابن داسه ، وقد ثبت في النسخ : (ر) ، (هـ) ، (س) ، وجميعها لابن داسه .
  - (٣) في حاشيتي (ر) ، (ه\_) : «سوادة بن عاصم» .

وجاء في (ن) وعليه «صح» ، وحاشية (ت) : «قال : اسم أبي حاجب سوادة بن عاصم» ، وفي حاشية (ت) وعلم عليه : «لا . . . إلى» .

- وفي حاشية (م): «حاشية: حديث أبي حاجب هذا أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، واسم أبي حاجب سوادة بن عاصم».
  - (٤) وقع هنا في حاشية (ح) من خط ابن حجر ، ورقم له بعلامة ابن داسه : «قال أبو داود . . .» .
- (٥) في حاشية (ر): «قال: وهو ابن الأقرع». قال في «تهذيب الكهال» (٧/ ١٢٤): «ويقال: الحكم بن الأقرع». وفي حاشية (ه): «هو الغفاري أخو نافع بن عمرو الغفاري، وعمرو والد الحكم هو الأقرع، ويقال للحكم: الحكم بن الأقرع، فاعلم ذلك. صح».
- (٦) في حاشية (ن): «قال الخطابي: «إسناد حديث عاصم في الإباحة أجود إسنادًا من حديث النهي، وقال محمد بن إسهاعيل: خبر الأقرع لا يصح، والصحيح في هذا الباب حديث عبد الله بن سرجس، وهو =





### ٣٦- بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

٥ [٨٢] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة (١) ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ ابْنِ (٢) الْأَزْرَقِ ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَلَمَةَ مِنْ آلِ ابْنِ (٢) الْأَزْرَقِ ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : سَأَلَ رَجُلُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأُنَا بِهِ عَطِشْنَا ، أَفَنتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ : «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُ مَيْتَتُهُ (٣)» (٤).

وفي حاشية (هـ) وعليه علامتا ابن داسه والرملي: «قال أبو والدي تفرد به البصريون من هذا الحديث قوله: نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. صح لابن داسه »، وبنحوه في حاشية (ر).

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٤٢)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ١٩١)، والعيني في «شرح أبي داود» الكبرئ» (١/ ١٩١)، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٢٨). وقال الترمذي في «الجامع» (٦٥): «حسن».

وسبق قول البخاري: «لا يصح» . كذا في «العلل الكبير» (٣٢) .

وذكر البيهقي أن عاصمًا كان يشك في هذا الحديث يقول: بفضل طهور المرأة ، أو قال: سؤرها». وانظر: «السنز» (١/ ١٩١)

وقال في «المعرفة» (١/ ٤٩٦): «وحديث أبي حاجب ، عن الحكم بن عمرو الغفاري إن كان صحيحا فمنسوخ بإجماع الحجة على خلافه». اه. . وبنحوه في «شرح السنة» (٢/ ٢٨) .

٥ [ ٨٢] [التحفة: دت س ق ١٤٦١٨].

- (١) زاد في (س): «بن قعنب» . (٢) في (ر) عليه: «صح» .
- (٣) الضبط بفتح الميم من (م)، (ن)، (ك)، (هـ). وقال الخطابي في «غريب الحديث» (٣/ ٢١٩): «عوام الرواة يولعون بكسر الميم من الميتة، يقولون: مِيتته، وإنها هو مَيتته مفتوحة الميم، يريد حيوان البحر إذا مات فيه».
- (٤) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٤٣)، والبيهقي في «السنن الكبير» (١/٣)، =

<sup>-</sup> موقوف ومن رفعه فقد أخطأ . انتهى » . وبنحوه في حاشيتي (ر) ، (هـ) ، وانظر : «العلل الكبير» (٣٢) ، «معالم السنن» (٢ / ٤٤) . وفي حاشية (ح) : «قال الخطابي : «فكان وجه الجمع بين الحديثين إن ثبت حديث الأقرع أن النهي إنها وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماء ، وهو ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهر به دون الفضل الذي تسئره في الإناء ، وفيه حجة لمن رأى أن الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به . ومن الناس من يجعل النهي في ذلك على الاستحباب دون الإيجاب ، وكان ابن عمر وشيئ يذهب إلى النهي عن فضل وضوء المرأة ، إنها هـ و إذا كانت جنبا أو حائضا ، فإذا كانت طاهرا فلا بأس به . وإسناد حديث عائشة في الإباحة أجود من إسناد خبر النهي . سيوطي» . وانظر : «معالم السنن» (٢ / ٤٤) .





# ٣٧- بَابُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيدِ

## ٥ [٨٣] صر ثنا هَنَّادٌ (١) ، وَسُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ ، قَالًا : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ

والنووي في «الإيجاز» (ص٣٤٥)، والدمياطي في «معجم شيوخه» (١٣) كلاهما من رواية ابن داسه،
 والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٣٠).

وفي حاشية (م): «حاشية: حديث أبي هريرة هذا أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال: «سألت محمد بن إسهاعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح». قال البيهقي: «وإنها لم يخرجه البخاري ومسلم بن الحجاج في «الصحيح» لأجل اختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة، والمغيرة بن أبي بردة»». وينظر في ذلك: «العلل الكبير» (٣٣)، «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (٢/٢٣).

وتعقب ابن عبد البر على البخاري فقال في «التمهيد» (٢١٨/١٦): «لا أدري ما هذا من البخاري وتعقب ابن عبده ولم يفعل لأنه لا يعول في الصحيح إلا عنده ولم يفعل لأنه لا يعول في الصحيح إلا على الإسناد، وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده، وهو عندي صحيح لأن العلاء تلقوه بالقبول له والعمل به ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء وإنها الخلاف في بعض معانيه على ما نذكر إن شاء الله».

والحديث اختلف في إسناده على صفوان بن سليم ، كما شرح الدارقطني في كتاب «العلل» (٩/ ١٣) ، ثم قال : «وأشبههما بالصواب قول مالك ومن تابعه عن صفوان» .

وصححه أيضا ابن خزيمة في «الصحيح» (١١١، ٥٢٥٨)، وابن حبان في «الصحيح» (١٢٤٣)، وقال ابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٢٤٧)، وكذا في «البدر المنير» (١/ ٣٤٩): «ثبت أن رسول اللَّه عَلَى قال في البحر: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته»».

وقال الجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» (١/ ٥٢٢): «هذا حديث حسن ، لم نكتبه إلا بهذا الإسناد ، وهو إسناد متصل ثابت» .

وقال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٢٢٣/١): «هذا حديث أودعه مالك بن أنس كتاب «الموطأ»، وأخرجه أبو داود سليهان بن الأشعث السجستاني، وجماعة من أئمة الحديث في كتبهم محتجين به».

وقال البيهقي في «المعرفة» (١/ ٢٣٠): «وقد أقام إسناده مالك بن أنس عن صفوان بن سليم ، وتابعه على ذلك الليث بن سعد ، عن يزيد ، عن الجلاح أبي كثير ، ثم عمرو بن الحارث ، عن الجلاح - كلاهما ، عن سعيد بن سلمة ، عن المغيرة بن أبي بردة . . . فصار الحديث بذلك صحيحا كها قال البخاري» .

والحديث ضعفه ابن عبد البر في «التمهيد» (٦١/ ٢١٨ ، ٢١٩) من جهة إسناده ، وصححه لتلقي العلماء له بالقبول . وتعقبه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١/ ١١٩ ، ١٢٠) فأجاد .

٥ [٨٣] [التحفة: دتق ٩٦٠٣].

(١) في حاشية (ح) من خط ابن حجر: «بن السري. ورقم له بعلامة ابن داسه».





أَبِي فَزَارَةَ (١) ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ (٢) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا اللَّهُ الْلَهُ الْلَهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

وقال أبورًاور: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: عَنْ أَبِي زَيْدٍ أَوْ زَيْدٍ (٦) قَالَ (٧): كَذَا (٨) قَالَ

(١) في حاشية (ر): «أبو فزارة العبسى ، اسمه: راشد بن كيسان».

وقال المنذري في «مختصر السنن» (١/ ٨٣): «أبو فزارة قيل هو: راشد بن كيسان وهو ثقة ، أخرج له مسلم ، وقيل: إن أبا فزارة رجلان ، وراوي هذا الحديث رجل مجهول ، وليس هو راشد بن كيسان ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل ويشخه فإنه قال: أبو فزارة في حديث ابن مسعود رجل مجهول . وذكر البخاري أن أبا فزارة العبسي راشد بن كيسان ، وأبا فزارة العبسي غير مسمئ فجعلها اثنين . ولو ثبت أن راوي هذا الحديث هو راشد بن كيسان ، كان فيها تقدم كفاية في ضعف الحديث» . اهد.

قلت: أبو فزارة رجل واحد، اسمه: راشد بن كيسان، وهذا ظاهر صنيع ابن أبي حاتم تبعا لأبيه، وتبعه المزي وغير واحد من الأثمة.

وما جاء عن أحمد فهو من رواية الخلال ، وتعقبه ابن عبد الهادي فقال في «التنقيح» (١/٤٢): «هو راشد بن كيسان بلا خلاف». وقال في (١/٤٣): «وما ذكره المؤلف عن الإمام أحمد من أن أبا فزارة مجهول ليس بثابت عنه ، والظاهر أن الراوي غلط. وأن قول أحمد إنها هو في أبي زيد». وانظر أيضا: «الإيجاز» للنووي (ص٤٥٥ – وما بعدها)، و «تهذيب التهذيب» (٣/ ٢٢٧).

(٢) صحح فوقه في (ر) وفي الحاشية : «أبو زيد ، هو : مولى عمرو بن حريث ، مجهول» .

وفي «الكامل» لابن عدي (٩/ ١٩٠): «سمعتُ ابن حماد ، يقول: قال البخاري: «أبو زيد الذي روئ حديث ابن مسعود؛ أن النبي على قال: «تمرة طيبة وماء طهور». رجل مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله»». وقال المنذري في «مختصر السنن» (١/ ٨٣): «ولا يعرف له اسم، ووقع في بعض الروايات عن زيد عن ابن مسعود». اه.

- (٣) «ليس عند ابن الأعرابي» كذا في حاشية (ح) من خط ابن حجر.
  - (٤) في (ر) عليه: «صح» . وفي (س) ، (هـ): «ماذا» .
- (٥) «الإداوة» : بكسر الهمزة : إناء صغير من جلد يتخذ للماء كالسطيحة ونحوها ، وجمعها : «أداوي» . من «شرح أبي داود» للعيني (١/ ٢٣٥) .
  - (٦) زاد في «تحفة الأشراف»: «وفي رواية أبي الحسن بن العبد: عن زائد أو زيد كذا قال شريك» . اهـ.

وفي «تهذيب الكهال» (٣٣/ ٣٣): «ووقع في رواية الخطيب: عن أبي زيد أو زيد. وهو وهم إما منه وإما ممن فوقه ، والصواب: عن أبي زايد أو زيد، كها قدمنا ذكره ، وكذلك هو في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسه ، وغير واحد عن أبي داود» ، كذا قال ، والمثبت في رواية ابن داسه من طريق المغاربة: «عن أبي زيد أو زيد» مثل رواية الخطيب ، كذا في نسختين معتمدتين من طريق المغاربة عن ابن داسه ، وهو المثبت في سائر النسخ التي بين أيدينا .

(٧) من (ح) ، وحاشية (ر) من غير رقم أو تصحيح . (٨) في (ن) : «كذي» .



- ٥ [ ٨٤] صرتنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (٢) ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ فَقَالَ : مَا كَانَ مَعَهُ مِنَّا أَحَدُ (٣) .
- [٨٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٤) ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ مَنْصُودٍ ، عَنِ
- (۱) في حاشية (م): «حاشية: حديث عبد الله هذا أخرجه الترمذي وابن ماجه، وفي لفظ الترمذي: «نتوضأ منه»، وقال الترمذي: «أبو زيد رجل مجهول عند أهل العلم». وقال أبو زرعة: «ليس هذا الحديث بصحيح». واسم أبي فزارة: راشد بن كيسان، والله أعلم».

وفي حاشية (ر): «قال أبو علي اللؤلئي: قال بعض أهل العلم إن صح حديث أبي زيد في الوضوء بالنبيذ فهو منسوخ لأن هذا زمن كان بمكة ، وفرض الوضوء والتيمم كان بالمدينة». وينظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (١/ ١٦٩) ، «فتح الباري» لابن حجر (١/ ٢٥٤) ، «نصب الراية» (١/ ١٣٧ - وما بعده).

والحديث أخرجه من طريق المصنف الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ١٦) ، والنووي في «الإيجاز» (ص٤٥٣) ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٣٤) .

وقال ابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٢٥٥): «ورفع هذا الحديث غير واحد من أصحابنا، وقالوا: حديث ابن مسعود لا يثبت؛ لأن الذي رواه أبوزيد، وهو مجهول، لا يعرف بصحبة عبد الله، ولا بالسماع منه. ولا يجوز ترك ظاهر الكتاب وأخبار النبي على لرواية رجل مجهول مع أن علقمة قد أنكر أن يكون عبد الله كان مع النبي على ليلة الجن».

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (١/ ٣٥٤): «وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه وقيل - على تضعيفه وقيل - على تقدير صحته: إنه منسوخ؛ لأن ذلك كان بمكة ونزول قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءَ فَتَيَمُّواْ ﴾ [المائدة: ٦] إنها كان بالمدينة بلا خلاف». اهد. وينظر: كتاب «العلل» للدارقطني (٥/ ٣٤٣ - ٣٤٥)، «نصب الراية» للزيلعي (١/ ١٣٧ ، ١٣٨ ، ٢١٩). وينظر أيضا الحديث التالى.

٥ [ ٨٤] [التحفة: م دت س ٩٤٦٣].

- (٢) في (ن) ، (ك) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ت) من نسخة : «النبي» .
- (٣) في حاشية (م): «حاشية: حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود هذا أخرجه مسلم والترمذي مطولا». والحديث أخرجه من طريق المصنف عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٢١٦)، والنووي في «الإيجاز» (ص٣٥٩)، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٤٠)، وكذا عزاه ابن الأثير في «جامع الأصول» (٢/ ٣٥٤)، وكذا عزاه ابن الأثير في «جامع الأصول»

(٤) في حاشية (ح) من خط ابن حجر: «يعنى: ابن مهدي».

• [۸۵][التحفة: د ۱۹۰۲۲].





ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ (١) كَرِهَ الْوُضُوءَ بِاللَّبَنِ وَالنَّبِيذِ ، وَقَالَ : إِنَّ التَّيَمُّمَ أَعْجَبُ إِلْكَ مِنْهُ (٢) .

• [٨٦] صرثنا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةً ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ وَعِنْدَهُ نَبِيذٌ ، أَيُعْتَسِلُ بِهِ؟ قَالَ: لَا (٣٣) .

# ٣٨- بَابٌ (٤) أَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ (٥)

٥[٨٧] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَهِيْرٌ ، عَدَّثَنَا أَهْ عُنْ أَبِيهِ (٢ ) ، عَنْ أَبِيهِ (٢ ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ ، أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا وَمَعَهُ النَّاسُ وَهُوَ يَؤُمُّهُمْ ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ ، أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا وَمَعَهُ النَّاسُ وَهُو يَؤُمُّهُمْ ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَقَامَ الصَّلَاةَ صَلَاةً (٨) الصَّبْحِ ، ثُمَّ قَالَ : لِيتَقَدَّمْ أَحَدُكُمْ – وَذَهَ بِ الْخَلَاءَ وَقَامَتِ الْصَلَاةُ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ يَقُولُ : ﴿إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْهَبَ (٩) الْخَلَاءَ وَقَامَتِ الْصَلَاةُ ، فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ (١٠)».

<sup>(</sup>١) قوله : «إنه» في حاشية (ك) بدلا منه بدون رقم أو تصحيح : «قال» ، ويصبح السياق : «عن عطاء قال : كُره . . . » .

<sup>(</sup>٢) من طريق المصنف أخرجه النووي في «الإيجاز» (ص٩٥٥)، وابن حجر في «التغليق» (٢/١٤٧)، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٤١)

<sup>• [</sup>٨٦] [التحفة: د ١٨٦٤٠].

<sup>(</sup>٣) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٩) من رواية ابن داسه ، والنووي في «الإيجاز» (ص٣٥٩) ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٤٣ ، ٢٤٣)

<sup>(</sup>٤) في (ن) : «بابُ أيصلي . . .» ، المثبت من (م) بالتنوين ، وفي (ر) ، (س) ، (هـ) : «بابُ الرجل يصلي وهو حَقرِبٌ» .

<sup>(</sup>٥) في حاشية (ح) من خط ابن حجر : «حقن» ورقم لها بعلامة ابن داسه ، وكذا في (ر) ، (س) ، (هـ) .

٥ [ ٨٧] [ التحفة: دت س ق ١٤١٥].

<sup>(</sup>٦) في (ح): «عن» وضبب عليه ، وفوقه: «حدثنا» مصحح عليه .

<sup>(</sup>٧) في (س) ، (ر) وعليه «صح» ، (هـ) ، وحاشية (ح) ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي : «عن عروة» .

<sup>(</sup> ٨ ) قوله : «الصلاة صلاة» عليه في (ر) : «صح» .

<sup>(</sup>٩) قوله : «أن يذهب» رقم عليه ابن حجر في (ح) : ليس عند ابن داسه ، وهو ثابت في النسخ : (ر) ، (هـ) ، (س) وجميعها لابن داسه .

<sup>(</sup>١٠) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «الـسنن الكبـير» (٣/ ٧٢) مـن روايـة ابـن داسـه ، والنـووي في =

## إَنْ مَا إِلَيْهُ مِنْ اللَّهِ فَالْحُرُ





قال أبو رَاوو: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ (١) وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَأَبُو ضَمْرَةَ (٢) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ (٣) ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ ، وَالْأَكْثَوُ (١) الَّذِينَ رَوَوْهُ (٥) عَنْ هِشَامٍ ، قَالُوا كَمَا قَالَ زُهَيْرٌ (١) .

# ٥ [٨٨] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ ، وَحَدَّثَنَا (٧) مُسَدَّدٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى

= «الإيجاز» (ص٣٦٣)، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٤٤)، وعزاه للمصنف أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٥٢٧): «حسن صحيح». وقال الترمذي في «الجامع» (١٤٣): «حسن صحيح». وصححه أيضا: الخليلي في «الإرشاد» (٣١٧)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٢/ ٢٠٤).

والحديث اختلف فيه على هشام بن عروة كها أشار المصنف. وينظر شرح الخلاف في: «التاريخ الأوسط» للبخاري (١/ ١٦٠ - ١٦١)، «تحفة الأشراف».

وذهب البخاري - فيما حكاه عنه الترمذي في كتابه «العلل الكبير» (٨١) إلى ترجيح قول من أثبت الواسطة بين عروة وابن الأرقم، وقال: «وكان هذا أشبه عندي». اه. ويؤكد على هذا أن عبد الله بن الأرقم توفي في خلافة عثمان هيئنه ، كما في «تهذيب التهذيب» (٥/ ١٤٦)، وولد عروة في نهاية خلافة عمر هيئنه عام ٢٣، وقيل: لست سنين مضين من خلافة عثمان هيئنه عام ٢٩.

ويؤكد على هذا أيضا تردد أهل العلم في إئبات سماع عروة من أبيه ﴿ الله عَلَيْتُ ، وقد مات أبوه عام ٣٦ ، كما في «تهذيب التهذيب» (٧/ ١٨٥) ، وغيره .

- (١) قوله: «هذا الحديث» أثبت هنا من (م)، (ت)، (ن)، وحاشية (ح) وعليه علامة ابن داسه، وجاءت هذه العبارة في (ح)، (ض)، (ب)، (ك)، وباقي النسخ بعد قوله: «أبو ضمرة» ويأتي الإشارة إليه في التعليقة التالية.
- (٢) جاء هنا في (ح) ، (ض) ، (ب) ، (ك) ، (س) ، (هـ) : «هذا الحديث» ، وفي (ر) : «رووا هذا الحديث» ، وعلم عليه ابن حجر في حاشية (ح) بعلامة : ليس عند ابن داسه .
  - (٣) في (ر) وعليه «صح» ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ح) وعليه علامة ابن الأعرابي : «عن عروة» .
- (٤) فوقها في (ك) : «الأكثرون» ، ورقم لها بعلامة ابن داسه : «سه» ، وقوله : «والأكثر . . .» إلى آخره أشار في (ر) أنه ليس في أصل ابن حزم .
  - (٥) في (س): «رووا».
- (٦) والحديث اختلف في إسناده على هشام بن عروة ، قال الدارقطني في «العلل» (٢٦/٢٦): «والصواب: عن هشام بن عروة ، عن عبد الله بن الأرقم. وقال أيوب: عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن رجل ، عن عبد الله بن أرقم. فلهذا لم يخرج في الصحيح». اه.
  - ٥ [٨٨] [التحفة: م د ١٦٢٦٩ ، د ١٦٢٨٨].
- (٧) قوله: «حدثنا» ليس في (م)، (ت)، (ن)، (ر)، (س)، (هـ)، ورقم عليه في (ح): ليس عند ابن داسه.





الْمَعْنَىٰ (١) ، قَالُوا : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي حَزْرَةَ (٢) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ . قَالَ ابْنُ عِيسَىٰ فِي حَدِيثِهِ : ابْنُ أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ اتَّفَقُوا : أَخُو (٣) الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ عِيسَىٰ فِي حَدِيثِهِ : ابْنُ أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ اتَّفَقُوا : أَخُو (٣) الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ فَجِيءَ بِطَعَامِهَا ، فَقَامَ الْقَاسِمُ (٤) يُصَلِّي ، فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «لَا يُصَلِّى بِحَضْرَةِ (٥) الطَّعَامِ ، وَلَا وَ (٦) هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَتَانِ (٧) .

(١) في (ت)، (ب)، (ك)، (س)، (ر): «أحمد بن محمد بن حنبل ومحمد بـن عيـسي، وحـدثنا مـسدد - المعنين».

(٢) في حاشية (ت): «يعقوب بن مجاهد أبا حزرة ، كنيته أبو يوسف ، ولقبه أبو حزرة ، مـولى بنـي مخـزوم ، روى له مسلم والبخاري» ، وبنحوه في حاشية (هـ) .

(٣) في (ر) عليه: «صح». وفي حاشيتها: «من قال: أخو القاسم بن محمد فقد وهم، إنها هو: عبد اللَّه بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر؛ فإنه ابن عمه».

وفي «تحفة الأشراف»: «(د) في الطهارة عن أحمد بن حنبل ومحمد بن عيسى بن الطباع ومسدد - ثلاثتهم، عن يحيى القطان، عن أبي حزرة يعقوب بن مجاهد القاص، قال: حدثنا عبد الله بن محمد أبو عتيق».

قال المزي : «كذا وقع عند أبي داود : أبو عتيق أخو القاسم بن محمد ، وهو في مسند أحمد بن حنبل عن عبد الله بن محمد ، ولم يزد ، وهو أقرب إلى الصواب . والله أعلم» .

وتعقبه ابن حجر في «النكت الظراف» (١١/ ٤٦٤ - التحفة) بقوله: «قلت: ليس في الأصول من (د) هذه اللفظة: أبو عتيق، وكان المزي على تقدير ثبوتها ظن أن المراد بكنيته: محمد، فيكون الأولى أن يقول: عبد اللّه بن محمد أبي عتيق، وكذلك اعتمد على ذلك في الترجمة، وليس مصيبا في ذلك، فإن هذا الحديث من رواية عبد اللّه بن محمد بن أبي بكر كان يكنى أبا القاسم، وأما محمد الذي كان يكنى أبا عتيق فهو: ابن عبد الرحمن بن أبي بكر، فعبد اللّه - صاحب هذا الحديث - هو ابن عبد أبي عتيق، هذا يقتضيه ظاهر ما وقع عند (د)، فقد أخرج مسلم (٥٥٠) هذا الحديث من رواية أبي حزرة من رواية حن أبي حزرة، عن أبي حزرة من رواية حتيم بن إسهاعيل، ومن رواية إسهاعيل بن جعفر - كلاهما، عن أبي حزرة، عن عبد اللّه بن أبي عتيق، ولم يسمه حاتم في روايته - فاعتمد الذي على ذلك. واللّه أعلم».

(٤) في (ك)، (س)، (ر)، وحاشية (ح) من خط ابن حجر: «ابـن محمـد». ورقـم عليـه في الأخـير بعلامـة ابن داسه.

- (٥) في (ر) وعليه «صح» ، (س) ، (هـ) : «بحَضَر» ، وصوبه النووي في «شرح مسلم» (١٦/١٣).
  - (٦) في (ر) عليه: «صح»، وفي حاشية (هـ) وعليه علامة ابن الأعرابي: «ولا هو».
- (٧) من طريق المصنف أخرجه أبو عوانة في «مسنده» (٧٤٦) ، البغوي في «شرح السنة» (٨٠٢) من رواية اللؤلئي ، والغساني في «تقييد المهمل» (٢/ ٥٢٥) ، والنووي في «الإيجاز» (ص٣٦٥) ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٤٥) .

## إِسْ عَيْلُ إِللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلَّا اللَّلَّا اللّلْمِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا





٥ [٨٩] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ (١) عَيَّاشٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي حَيِّ الْمُؤَذِّنِ (٢) ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي حَيِّ الْمُؤَذِّنِ (٢) ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ اللَّهُ عَلَهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُ مَ ، وَلَا يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَحَلَ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَحَلَ ، وَلَا يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَحَلَ ، وَلَا يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَحَلَ ، وَلَا يَتَخَفَّفَ » (٤٠) .

٥[٩٠] (٥) صرتنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ (٦) السُّلَمِيُّ (٧) ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ (٨) بْنُ عَلِيٍّ (٩) ، حَدَّثَنَا

٥ [٨٩] [التحفة: دتق ٢٠٨٩].

(١) في (ر) عليه: «صح» ، وفي حاشية (هـ): «هو: إسماعيل بن عياش».

(٢) في (م): «حاشية: اسم أبي حي: شداد بن حي، شامي حمصي، ذكره الحافظ أبو القاسم. وقال الترمذي: «حديث ثوبان حديث حسن، وكأن حديث يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن، عن ثوبان في هذا أجود وأشهر»».

(٣) في (س) ، (ر) ، (هـ) : «حاقن» ، وفي (م) : «حاشية : قال : سمى الحقن والحاقن الذي يحقن بوله» .

(٤) من طريق المصنف أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٦٤١) من رواية اللؤلئي ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢٤٧/١).

وقال الترمذي في «الجامع» (٣٥٧): «حسن . . . وكأن حديث يزيد بن شريح ، عن أبي حي المؤذن ، عن ثوبان في هذا أَجُود إسنادا وأشهر» . وقال البخاري في «الأدب المفرد» (٩٣): «أصح ما روي في هذا الباب - أي باب : النظر في الدور - هذا الحديث» . اهـ .

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٢/ ٢٠٦): «ومثل هذا الخبر لا تقوم به حجة عند أهل العلم بالحديث، ولوصح كان معناه أنه إذا كان حاقنا جدا لم يتهيأ له إكهال الصلاة على وجهها، والله أعلم». اه. والحديث اختلف فيه على يزيد بن شريح: قال الدارقطني في «العلل» (٨/ ٢٨٢): «والصحيح عن حبيب بن صالح، عن يزيد بن شريح، عن أبي حي، عن ثوبان». اه. وانظر شرح الخلاف في كتاب «العلل» للدارقطني (٨/ ٢٨٢)، والتعليق على الحديث التالى.

#### ٥ [ ٩٠] [التحفة: د ٩٠٨٧].

- (٥) جاء هنا في حاشية (ح): «باب دعاء الإمام في الصلاة». ورقم له نسخة. وقد خلت عنه النسخة الخطية التي بين أيدينا، وقد خلت عنه كتب الشروح: «الإيجاز» للنووي، «شرح أبي داود» للعيني.
- (٦) زادهنا في (ك) ، (س) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ح) وعليه علامة ابن داسه : «بن أبي خالد» .
- (٧) الصبط من (م) ، (ن) ، وفي (س) ، (ه) : «السَّلَمي» ، وفي «شرح أبي داود» للعيني (١/ ٢٥٠) : «والسُّلمي نسبة إلى سُلمية الشام» . ويأتي مزيد تحرير لهذه النسبة تحت الحديث رقم : (٤٥٠٧) .
- (٨) في (ر) عليه: «صح» . (٩) كتب فوقه في (ح): «إمام مسجد سلمية» . ورقم له بعلامة ابن داسه .



قَوْرُ (١) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي حَيِّ الْمُؤَذِّنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ ، قَالَ : «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ (٢) يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنْ حَتَّى النَّبِيِّ عَيْقِ ، قَالَ : «وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُصَلِّي وَهُو حَقِنْ حَتَّى يَتَخَفَّفَ » ، ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ ، قَالَ : «وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَيْحِرِ أَنْ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَحِلُ لِرَجُلٍ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَيْحِرِ أَنْ يَحِلُ لِرَجُلٍ مُن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَيْحِرُ أَنْ يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُن اللَّهُ فِي اللَّهِ مِلْا يَخْتَصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُ مَ هُ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ » ، ثُمَّ مَن الِلَّا بِإِذْنِهِمْ ، وَلَا يَخْتَصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُ مُ اللَّهُ فَعَلَ فَعَلَ عَلَى اللَّهُ فَلَا يَحِلُّ لِمَ اللَّهُ مَا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ ، وَلَا يَخْتَصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُ مُ اللَّهُ فَا اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ مِلَا يَحْوَلُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِلَا يَحْلَقُومُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّذُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّلُولُومِ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْمُؤَلِّلُومِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤَلِّلُومِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤَلِّ اللْمُؤْمِ اللْمُولِ اللْمُؤَلِّلَ الللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللْمُؤَلِّ اللْمُؤَلِّ اللْمُؤَلِّ الللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُولُولُومِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤَلِّ لَلْمُؤْمِ الللَّهُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤَلِّ اللْمُؤَلِّ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِم

## ٣٩- بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ

٥ [٩١] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا (٤) هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ .

قَالَ أَبُورَاوو: رَوَاهُ أَبَانٌ (٥) ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ (٦) .

(١) بين الأسطر في (ح): «بن يزيد» ، ورقم له بعلامة ابن داسه .

(٢) قوله: «لرجل» كأنه كتبت: «الأحد» ثم عدلت إلى: «لرجل» أو العكس.

(٣) في حاشيتي : (ح) ، (ر) وعليه فيهما علامة الرملي ، وحاشية (هـ) وعليه علامت الرملي وابن داسه ، وحاشية (ب) من نسخة : «قال أبورًاوو : هـذا مـن سـنن أهـل الـشام» . وزاد في حاشية : (ح) ، (ب) ، (هـ) : «لم يشركهم فيها أحد» .

والحديث أخرجه من طريق المصنف النووي في «الإيجاز» (ص٣٦٧)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٥٠)، وعزاه ابن الأثير في «جامع الأصول» (٥/ ٥٩٨) من رواية اللؤلئي .

واختلف فيه على ثور بن يزيد ، وكذا على يزيد بن شريح . انظر شرح الخلاف في : «العلل» للدارقطني (٨٠ / ٢٨٠ ) ، (٣٥ / ٢٣٥ ) ، وقد سبق قول (٨٠ / ٢٨٠ ) ، «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٥٦ / ١٣٥ ) ، (٥٦ / ٢٣٥ ) ، وقد سبق قول الترمذي في «الجامع» (٣٥٧) : «وكأن حديث يزيد بن شريح ، عن أبي حي المؤذن ، عن ثوبان في هذا أجود إسنادا وأشهر» . اه. .

#### ٥ [ ٩١] [التحفة: دس ق ١٧٨٥٤].

- (٤) في (ن) ، (س) ، (هـ) ، (ك) وحاشيتي (ح) ، (ت) : «حدثنا» ورقم لها في (ح) بعلامة ابن داسه ، وكتب فوقه في (ت) : «أصل» أي : أصل ابن طاهر المقدسي الذي سمعه على أبي على التستري .
  - (٥) قوله : «رواه أبان» عند ابن الأعرابي : «قال أبان» من حاشية (ح) .
- (٦) من طريق المصنف أخرجه النبووي في «الإيجاز» (ص٣٧٤)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٥٢)، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ١٩٠).

# إِسْ عَمْ الْمُ السِّبْ الْمِيْ الْمُؤْلِقِي عُلَافِي عُلَافِي





- ٥[٩٢] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا (') يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّا أُ بِالْمُدُ (۲) . بِالْمُدُ (۲) .
- ٥[٩٣] صرثنا ابْنُ بَشَّارِ (٣) ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَبِيبِ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ ، عَنْ جَدَّتِي (٤) وَهِي أُمُّ عُمَارَةَ (٥) ، أَنَّ النَّبِيَّ يَيَا الْمُدَّ تَوَضَّأَ فَأْتِي وَالْنَاءِ فِيهِ مَاءٌ قَدْرُ ثُلُثَي الْمُدِّ (٦) .
- والحديث اختلف فيه على قتادة ، وقال الدارقطني في «العلل» (١٤/ ٤٣١): «وأصحها قول من قال: عن قتادة ، عن صفية بنت شيبة ، عن عائشة» . اه. . وبنحوه قال العقيلي في «الضعفاء الكبير» (١/ ٥٧) . وانظر: «علل» الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٣٩٧) . وأخرجه البخاري (٢٤٣) ، ومسلم (٣٢٠) من حديث عبد الله بن جبر ، عن أنس بن مالك . وأخرجه مسلم وحده (٣١٩) من حديث سفينة ، بنحوه . [٢٢٤] .
  - (١) في (ن): «حدثنا».
- (٢) من طريق المصنف أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٢٨٠) من رواية اللؤلئي ، والنووي في «الإيجاز» (٣٥٥) ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٥٥) ، وقال المنذري : «في إسناده يزيد بن أبي زياد يعد في الكوفيين ولا يحتج بحديثه» . انظر : «مختصر المنذري» (١/ ٨٦) .

#### ه [ ٩٣] [ التحفة: دس ١٨٣٣٦].

- (٣) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «محمد بن بشار» .
- (٤) كذا في كل النسخ ، وعليه في (هـ): «صح» ، وهو المثبت في : «تحفة الأشراف» . وفي حاشية (ر): «هـي جدة حبيب بن زيد» ، وفي حاشية (هـ): «قال شعبة : هي جدة حبيب ، وهي من صلى القبلتين» ، وفي بعض المطبوعات : «جدته» .
- (٥) في حاشية (م): «حاشية: أم عمارة هي: نُسَيْبةُ بنت كعب الأنصارية، وقد أخرج هذا الحديث أيضا أبو عبد الرحمن النسائي في كتابه واللَّه أعلم».
- ونسيبة أم عمارة قيدها في «تهذيب الكمال» (٣٥/ ٣١٥) بالوجهين الضم والفتح، وقيدها ابن ماكولا في «الإكمال» (٧/ ٢٥٩)، وابس حجر في «التبصير» في «الإكمال» (٧/ ٢٥٩)، وابس حجر في «التبصير» (٤/ ١٤١٥) وغير واحد بفتح النون، أما بضم النون فهي أم عطية الأنصارية، كذا قال ابن ماكولا.
- (٦) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ١٩٦) من روايـة ابـن داسـه ، وابـن حـزم في =





ه [9٤] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ (١) ، حَدَّثنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَنَسٍ (٢)، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءِ يَسَعُ رَطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاع (٣).

قَالَ أَبُورَاوِد : رَوَاهُ شُعْبَةُ . قَالَ : حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ (٤) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكِ (٥) ، وَلَمْ (١) يَذْكُرْ رَطْلَيْنِ .

 المحلى (١/ ٣١٦) من رواية ابن الأعرابي ، والنووي في «الإيجاز» (ص٥٣٥) ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٥٦)، وعزاه إليه ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ١٩١).

والحديث أخرجه النسائي (٨٧) من حديث غندر، وخالفه: يحيى بن سعيد القطان، كما في صحيح ابن حبان (١٠٧٨) ، وأبو داو د الطيالسي ، كما في «مسند أحمد» (١٦٤٤١) ، ومعاذ بن معاذ ، كما في «السنن الكبرئ» للبيهقي (١/ ١٩٦) وغير واحد من أصحاب شعبة ، عن شعبة ، عن حبيب ، عن عباد بن تميم ، عن عمه عبد الله بن زيد ، عن النبي علا .

قال أبو زرعة في «علل الحديث» للرازي (١/ ٤٥٨): «الصحيح عندي حديث غندر». اه..

٥[٩٤] [التحفة: خ م دت س ٩٦٣]. (١) في (ب) ، (ر) عليه: «صح».

(٢) في حاشية (ح): «ابن مالك» ورقم له بعلامة ابن داسه .

- (٣) من طريق المصنف أخرجه النووي في «الإيجاز» (ص٣٧٦) ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٥٨). وأخرجه الترمذي في «الجامع» (٦٠٩) ، وقال : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ. وروى شعبة ، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن جبر ، عن أنس بن مالك : أن النبي عَلَيْ كان يتوضأ بالمكوك ، ويغتسل بخمسة مكاكي . وروي عن سفيان ، عن عبد اللَّه بن عيسي ، عن عبد اللَّه بن جبر ، عن أنس : أن النبي ﷺ كان يتوضأ بالمد ، ويغتسل بالصاع . وهذا أصح من حديث شريك» . اهـ . وحديث شعبة أخرجه مسلم (٣٢٥/ ٥٠).
- (٤) صحح عليه في الموضعين في (ح) ، (م) وضبب عليه في (ض) ، وهذا التضبيب لعله لأجل اختلاف الواقع فيه بين أهل العلم ، انظر شرح الخلاف كتاب : «تهذيب الكهال» ، ترجمة : عبد الله بن عبد الله بن جبر .
- (٥) في حاشية (ح): ««بالمكوك» ورقم له بعلامة ابن الأعرابي. وفيها أيضا: «المكوك» بفتح الميم وتسديد الكاف. قال القرطبي: الصحيح أن المراد بالمكوك هنا: المد؛ بدليل الرواية الأخرى، وقال العراقي: قال أبو خيثمة : المكوك : المد . سيوطى» ، وكذا قال ابن خزيمة في «صحيحه»» (١/ ١٨١) .
  - (٦) الواو من (ت) ، (ن) ، (ب) ، (ك) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشيتي (ح) ، (ض) من نسخة : «ولم . . .» .

## إِسْ تُعَالِبُ السِّلْمَ الْأَلِي كَافُرُ





قَالَ أَبُورَاوِر : وَرَوَاهُ يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ (١) عَنْ شَرِيكٍ ، قَالَ : عَنِ ابْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ ، قَالَ أَبُورَاهُ سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَىٰ ، قَالَ (٢) : حَدَّثَنِي جَبْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٣) .

## ٤٠- بَابٌ (٤) فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

ه [٩٥] صرثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ رَأَى قَوْمًا وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ (٥)، فَقَالَ: «وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ (٦) مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الْوُصُوءَ» (٧).

وزاد هنا في (ر) ، وحاشية (ح) ، (ب) ، (هـ) : ««قال أبورًاوو: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: الصاع خسة أرطال» ، قال أبورًاوو: «وهو صاع ابن أبي ذئب وهو صاع النبي ﷺ» . ورقم لـه في (ح) ، (ب) ، (ر) بعلامة ابن الأعرابي ، وعلم عليه في (ر) بما يفيد أنه ليس في أصل ابن حزم .

(٤) في (ح)، (ض)، (ت)، (ب)، (ك)، ومتن «السنن» من «عون المعبود» (١/ ١٧٠) أخر هذا الباب والحديث تحته عن الذي بعده، والمثبت من (م)، (ن)، (س)، (ر)، (هـ)، و«مختصر المنذري» (١/ ٨٦ - ٨٧)، ومتن «السنن» من «الإيجاز» للنووي (ص٣٨٢)، ومتن «السنن» من «شرح أبي داود» للعيني (١/ ٢٦٣).

#### ٥ [ ٩٥ ] [ التحفة : م دس ق ٨٩٣٦ ] .

(٥) في حاشية (ح): «أي: يبصر الناظر فيها بياضا لم يصبه الماء. س».

(٦) في حاشية (ح): «قال صاحب «المشارق»: «معناه لأصحاب الأعقاب، ويحتمل أن تخص العقب نفسها بألم من العذاب يعذب به صاحبها. سيوطى»».

(٧) في حاشية (م): «حاشية: حديث أبي يحيى واسمه مصدع عن عبد اللَّه بن عمرو و الله الله الله البخاري ومسلم على إخراجه من حديث يوسف بن ماهك عن عبد اللَّه بن عمرو بنحوه، وأخرجه أيضا مسلم والنسائي وابن ماجه في كتبهم».

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٤٦) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٦١) ، والنووي في «الإيجاز» (ص٣٨٢) ، والحديث أخرجه مسلم (٢٣) ، من حديث أبي يحيئ ، وأخرجه البخاري (٠٠، ٩٦، ١٦١) ، ومسلم (٢٧) من حديث يوسف بن ماهك عن ابن عمرو ، به ، إلا أنه لم يذكر الأسباغ .

<sup>(</sup>١) قوله : «ورواه يحييي بن آدم . . .» مقدم في (ن) ، (ك) ، (س) ، (ر) ، (هـ) على قوله : «رواه شعبة» .

<sup>(</sup>٢) قوله : «قال : حدثني جبر بن عبد اللَّه» ليس في (س) ، (هـ) .

<sup>(</sup>٣) في حاشية (ت): «خطأ؛ فإنه: جبر بن عتيك».





## ٤١- بَابُ (١) الْإِسْرَافِ (٢) فِي الْمَاءِ (٣)

٥ [٩٦] حرثنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا (') سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةً (٥) ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ ، سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا ، فَقَالَ : أَيْ بُنَيَّ ، سَلِ اللَّهَ الْجَنَّة وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا ، فَقَالَ : أَيْ بُنَيَّ ، سَلِ اللَّهَ الْجَنَّة وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا ، فَقَالَ : أَيْ بُنَيَّ ، سَلِ اللَّهَ الْجَنَّة وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ ، فَإِنِّ يَسْمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (٢) عَلَيْهِ يَقُولُ : "إِنَّهُ سَيكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ (٧) قَوْمُ يَعْمَدُونَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ (٧) قَوْمُ يَعْمَدُونَ فِي الطُّهُورِ (٩) وَالدُّعَاءِ (١٠) .

(١) الباب والحديث تحته قدم عن الباب الذي قبله في : (ح)، (ض)، (ت)، (ب)، (ك)، وكذا في متن «السنن» من «العون» (١٦٩/١).

والمثبت من : (م) ، (ن) ، (س) ، (ر) ، (هـ) ، وكذا في «مختصر السنن» للمنذري (١/ ٨٦ - ٨٧) ، ومتن «السنن» من «شرح أبي داود» للعيني (١/ ٢٦٣) .

- (٢) في (ر) عليه : «صح» ، وفي حاشية (ح) وعليه علامة ابن داسه ، وحاشية (ر) وعليه علامة ابن الأعرابي : «الاعتداء» بدلا من «الإسراف» .
- (٣) عنوان الترجمة من (م)، (ح)، (ض)، (ت)، (ن)، (ب)، ونسبه العيني في «شرح سنن أبي داود» لبعض النسخ، أما في (ر)، (س)، (هـ)، (ك)، وحاشيتي (ح)، (ض): «باب الإسراف في الوَضوء» ورقم له في (ح)، (ض) عن نسخة الخطيب، وزاد في (ح): «ابن داسه»، وهـو العنوان المثبت في متن «السنن» من «شرح أبي داود»، و «عون المعبود». وفي حاشية (ر): «باب الاعتداء في الطهور». ورقم له بعلامة ابن الأعرابي «ب».

#### ٥ [٩٦] [التحفة: دق ٩٦٦٤].

- (٤) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «أخبرنا» .
- (٥) في حاشية (هـ): «أبو نعامة اسمه: قيس بن عباية [الضبي] الحنفي بصري ثقة».
  - (٦) فوقه في (ح): «النبي» ، ورقم له بعلامة ابن داسه .
- (٧) قوله: «في هذه الأمة» رقم عليه في (ح) بعلامة ليس عند ابن داسه ، أي من رواية المشارقة ، ويؤكد على ذلك أن البيهقي أخرج الحديث في «الدعوات الكبير» (٣٢٩) من طريق أبي علي الروذباري عن ابن داسه ، وهي رواية المشارقة ، وقد خلت عن هذا الحرف ، أما رواية المغاربة والمتمثلة في النسخ : (ر) ، (س) ، (هـ) فقد ثبت فيها هذا الحرف .
  - (٨) كتب فوقه في (ر) ، (هـ) : «خف» أي : معناه يتجاوزن الحد.
  - (٩) في (ح)، (ن) بالفتح، والمثبت من (م)، (ض)، (ت)، (ب)، (ر) بالضم.
- (١٠) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «الدعوات الكبير» (٣٢٩) من روايـة ابـن داسـه ، والبغـوي في =





## ٤٢- بَابُ الْوُضُوءِ فِي آنِيَةِ الصُّفْرِ

٥ [٩٧] صرتنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (١) ، أَخْبَرَنِي صَاحِبٌ لِي (٢) ، عَنْ هِشَامِ ابْن عُرْوَةَ (٣) ، أَنَّ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ فِي تَوْرِ مِنْ شَبَهِ (١٤) .

= «التفسير» (٣/ ٢٣٧) من رواية اللؤلئي، والإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٤٨٦)، وابن كثير في «جامع المسانيد» (٥/ ٤٢٠)، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٦٣)، وكذا عزاه إليه غير واحد من المخرجين منهم: ابن دقيق العيد في «الإمام» (٢/ ٩٤)، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٤/ ١٦٠) وغيرهما.

وقد اختلف على أبي نعامة في إسناده ، انظر شرح الخلاف : «صحيح ابن حبان» (٦٨٠٥) ، و «الدعاء للطبراني» (١/ ٣٧) ، «الدعوات الكبير» (١/ ٤٤١) ، «التلخيص الحبير» (١/ ١٤٤) ، «الأمالي المطلقة» (ص١٨) كلاهما لابن حجر .

٥ [ ٩٧ ] [التحفة: د ١٧٣٤٤ ، د ١٩٥١١].

- (١) صحح عليه في (ح) ، وزاد: «بن زيد» وضرب عليه .
- (٢) في حاشية (ض): «هو شعبة ، وكذا المبهم في التالي ، ذكره في «التقريب»».
- (٣) ضبب هنا في (ح)، (ن) إشارة إلى كونه مرسلا. وقال في «تحفة الأشراف»: «منقطع». وكتب فوقها في (ن): «عن» لم يذكر رقما أو تصحيحًا.
- (٤) صحح عليه في (ر) ، وفي حاشية (ح): ««قال في «الصحاح»: «هو ضرب من النحاس». وقال في «المحكم»: «هو النحاس يصبغ فيصفر، سمي به لأنه إذا فعل به ذلك أشبه الذهب». سيوطي».

وفي حاشية (ك): ««الشبه» محركة: النحاس، ويكسر. «قاموس»، سمي شبها؛ لأن لونه يشبه الذهب، حاشية.

وقال ابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» (٥/ ٢٨٨): «تور من شبه يعني: النحاس. قلت: هو بمعجمة ثم موحدة مفتوحتين ثم هاء مخفف وهو ضرب من النحاس أراه العالي منه الذي يقال له: المخضر، والله أعلم».

والحديث اختلف فيه على حماد بن سلمة ، انظر شرح الخلاف كتاب «العلل» للدارقطني (١١٨٨). والحديث اختلف فيه على حماد بن سلمة ، انظر شرح الخلاف كتاب «العلل» للدارقطني و المعجم الصغير» وقد رواه يزيد بن هارون فيها أخرجه تمام في «الفوائد» (١٠٠٥) ، والطبراني في «المعجم الصغير» (٩٣٥) من حديث حوثرة بن أشرس المنقري كلاهما عن حماد بن سلمة ، عن شعبة ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة ، أن رسول اللَّه ﷺ . . . وقال الطبراني : «لم يروه عن شعبة إلا حماد بن سلمة ، ولا عنه إلا حوثرة تفرد به عبد اللَّه» . وانظر : «الكامل» لابن عدى (٣/ ٢٠١) .

وقال البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٣١): «وقصر به بعضهم عن حماد، فقال: عن رجل فلم يسم شعبة، وأرسله بعضهم فلم يذكر في إسناده عروة». اه.

# اَوْلَهُا بِالْطَاعِلَانَةُ الْعَالِمُ الْعَلِيمُ الْعَالِمُ الْعَلِيمُ اللَّهِ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْع

٥ [٩٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورِ حَدَّثَهُمْ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَا عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكُ نَحْوَهُ .

٥ [٩٩] صرثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ (١) ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَسَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ يَظِيْهُ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْدِ (٢) مِنْ صُفْدٍ فَتَوَضَّأَ (٣) .

# ٤٣- بَابٌ فِي (٤) التَّسْمِيَةِ عَلَى (٥) الْوُضُوءِ

٥ [١٠٠] حرثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ (٦) مُوسَىٰ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْـن سَـلَمَةَ (٧) ،

ومن طريق المصنف أخرجه النووي في «الإيجاز» (ص٣٨٥)، وذكره العيني في «شرح أبي داود»
 (١/ ٢٦٧)، وعزاه إليه أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٣٠٠)، وابن دقيق العيد في «الإمام»
 (١/ ٢٥٧).

٥ [ ٩٨ ] [ التحفة : د ١٧٣٤٤ ] .

٥[٩٩][التحفة:ع ٥٣٠٨].

(١) زاد في (ر) وحاشية (ح) وعليه علامة ابن داسه: «و . . .» .

(٢) في حاشية (م): «حاشية: التور إناء من القدر من الحجارة، والشبه ضرب من النحاس، يقال: كوز شبه وشبه بمعنى، وأخرج ابن ماجه هذا الحديث أيضا، وقال فيه: فتوضأ به. وقال الطيبي في «شرح المشكاة» (٣/ ٧٧٩): «التور إناء صغير من صفر أو حجارة يشرب منه، وقد يتوضأ منه، ويؤكل منه الطعام. والشبه: ضرب من النحاس يصنع فيصفر، ويشبه الذهب بلونه، وجمعه أشباه»». اهـ.

(٣) من طريق المصنف أخرجه النووي في «الإيجاز» (ص٣٨٥، ٣٨٥)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٦٩) وعزاه إلى المصنف ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ١٩١) وغير واحد من المخرجين .

(٤) في (ن)، (س)، (ك)، (ر): «باب التسمية . . .» .

(٥) في حاشيتي (ح)، (هـ) وعليه فيهم علامة ابن داسه: «عند».

٥ [ ١٠٠ ] [ التحفة: دق ١٣٤٧٦ ].

(٦) صحح عليه في (ر).

(٧) في (ض): «بن أبي سلمة»، وورد في «سنن ابن ماجه» (٤٠٣) أنه: «الليثي»، وذهب الحاكم في «المستدرك» (٢٦) إلى أنه الماجشون؛ حيث قال: «وقد احتج مسلم بـ: يعقوب بـن أبي سـلمة الماجشون، واسم أبي سلمة: دينار»، ولم يخرجاه. اهـ. وتعقبه ابـن دقيـق العيـد في «الإمـام» =

## إِنْ تَا إِلْهِ السِّلْمَ الدِّلْ كَالْوَكَ





عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ ، وَلَا وَضُوءَ لَهُ ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ (١) اللَّهَ عَلَيْهِ» (٢) .

• [1٠١] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، قَالَ : وَذَكَرَ رَبِيعَةُ ، أَنَّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ النَّبِيِّ عَيَّا : «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُر (٢) اللَّهَ عَلَيْهِ » : أَنَّهُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ وَ (٤) يَغْتَسِلُ ، وَلَا يَنْوِي وُضُوءًا لِلصَّلَاةِ وَلَا غُسْلًا لِلْجَنَابَةِ (٥) .

ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي في «الخلافيات» (١/ ٢٩٢)، «السنن الكبير» (١/ ٤١) من رواية ابن داسه، والنووي في «الإيجاز» (ص٣٨٧)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٠٩) من رواية اللؤلئي، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٧١)، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ١٩٢) وغير واحد من المخرجين.

• [ ۱۰۱] [ التحفة: د ١٨٦٣٥].

- (٣) صحح هنا في (ح) ، وفي (ر) ، (هـ) ، وحاشية (ب) من نسخة : «اسم» .
  - (٤) في حاشية (ح): «أو» ، ورقم لها بعلامة ابن داسه .
- (٥) وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (٢/ ٩٢): «وادعى الشيخ زكي الدين في «اختصاره للسنن» ظهور هذا التأويل، والله الموفق للصواب».
- وفي حاشية (م): «حديث أبي هريرة هذا أخرجه الترمذي وابن ماجه ، من حديث سعيد بن زيد ، عن =

<sup>= (</sup>١/ ٤٤٤ - ٤٤٤)، وابن حجر في «نتائج الأفكار» (١/ ٣٤٤) وغير واحد بأنه «الليثي»، وهو مـترجم في «التاريخ الكبير» (٨/ ٣٩٢)، «تهذيب الكمال» (٣٣ / ٣٣٥).

<sup>(</sup>١) قوله: «لم يَذكر اللَّه» كذا في كل النسخ التي بين أيدينا ، وصحح عليه في (ح) ، وفي حاشية (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ب) من نسخة: «لم يذكر اسم اللَّه . . .» ورقم على «اسم» في حاشية (ح): «لاح» ، وفي (ر) أضيف بين الأسطر كلمة «اسم» وعليه علامة أبي ذر الهروي عن اللؤلئي .

<sup>(</sup>۲) في حاشيتي (ر) ، (هـ) : «قال الترمذي : سألت البخاري عن هذا الحديث فقال : محمد بن موسى المخزومي لا بأس به مقارب الحديث ، ويعقوب بن سلمة مدني لا يعرف له سماع من أبيه ، ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة ، قال أبو عيسى : سمعت إسحاق بن منصور يقول : سمعت أحمد بن حنبل يقول : لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد» . ومثله في «العلل الكبير» (١٧) ، و «السنن الكبير» للبيهقي (١/ ٤١) ، وفي «الكامل» (٤/ ١١٠) : «سئل أحمد بن حنبل عن التسمية في الوضوء فقال : لا أعلم فيه حديثا ثابتا أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح ، وربيح رجل ليس بمعروف» . اهـ . وينظر : «الضعفاء الكبير» للعقيلي (٢٥٢) ، «العلل» للدارقطني (٤/ ٣٣٤) ، «نتائج الأفكار» وينظر : «المعفاء الكبير» للعقيلي (٢٥٢) ، «العلل» للدارقطني (٤/ ٣٣٣) ، «نتائج الأفكار»





# ٤٤- بَابٌ فِي الرَّجُٰلِ (١) يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا (٢)

٥ [١٠٢] صرتنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي مَرْنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي مَرْزِتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ (٣) اللَّيْلِ فَلَا يَعْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَعْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ (٤) يَدُهُ (٥) .

٥ [١٠٣] صرتنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا (٦) عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ

- رسول اللّه على ، وأخرجه ابن ماجه أيضا وليس فيه تفسير ربيعة ، وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل ولين في «مسنده» ، عن الشيخ الذي رواه عند أبي داود بسنده ، وهو أمثل الأحاديث الواردة إسنادًا ، وحكى الأثرم ، عن الإمام أحمد بن حنبل ، أنه قال : «ليس في هذا حديث يثبت» ، واللّه أعلم» .

وفي «تاريخ دمشق» لأبي زرعة الدمشقي (ص: ٦٣١): «قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: فما وجه قوله: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»؟ قال: فيه أحاديث ليست بذاك، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: ٦]. فلا أوجب عليه، وهذا التنزيل، ولم تثبت سنة». وينظر: «مختصر السنن» للمنذري (١/ ٨٨).

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٤٦)، والبيهقي في «الخلافيات» (١/ ٢٩٨)، «السنن الكبير» (١/ ٤١) كلهم من رواية ابن داسه، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٧٤).

- (١) قوله : «في الرجل» ليس في (س) ، (ر) ، (هـ) ، والمثبت من باقي النسخ ، وحاشية (ن) ورقم له «ح» .
- (٢) قوله: «قبل أن يغسلها» في حاشية (ر): «فلم يغسلها» وعليه علامتا ابن داسه، وأبي ذر الهروي عن اللؤلئي .
  - ٥[١٠٢] [التحفة: م د ١٢٥١٦، م د ١٤٦٠٩]. (٣) في (ر) عليه: «صح».
  - (٤) في حاشية (ح): «ذكر غير واحد أن «باتت» في هذا الحديث بمعنى: صار. سيوطى».
- (٥) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٤٧)، والبيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٥٥)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٨/ ٢٣٢) كلهم من رواية ابن داسه، والنووي في «الإيجاز» (ص٤٣)، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٧٦).

و أخرجه مسلم (٢٦٨) واختلف فيه على الأعمش ، وقال الدارقطني في «العلل» (٨/ ١١٥): «ورفعه صحيح» . اهـ . وكذا صححه ابن عبد البر في «التمهيد» (١٨/ ٢٣٢) . وأخرجه البخاري (١٦٦) ، ومسلم أيضا من حديث الأعرج ، عن أبي هريرة ، بيد أنه لم يذكر : «ثلاث مرات» .

ه [١٠٣] [التحفة: د١٢٤٥٣].

(٦) في حاشية (ح): «قال: وقال عيسى بن يونس . . . » ، ورقم لها بعلامة ابن الأعرابي .

## إِنْ مَا اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ





أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ ، يَعْنِي: بِهَذَا الْحَدِيثِ (١) ، قَالَ: «مَـرَّقَيْنِ» - أَوْ - «ثَلَافًا» ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا رَزِينِ .

٥ [١٠٤] (٢) صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : ابْنُ وَهْبٍ مَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : وإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَرَاتٍ ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ (٣) – أَوْ – «أَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ يَدُهُ (٤) .

## 8a- بَابُ صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ <sup>(٥)</sup> الطَّيْلَا

٥[١٠٥] صرتنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ (٦) ، حَدَّثَنَا (٧) عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ،

(١) قوله: «يعني: بهذا الحديث» ليس في (ن) ، (س) ، (ب) ، (ك) ، (ر) ، وأشار في حاشية (ب) أنه من نسخة الخطيب، ورقم عليه في (ح) بعلامة ليس عند ابن داسه .

٥ [١٠٤] [التحفة: د ١٥٤٥٨].

(٢) جاء هذا الحديث في النسخة (ن) وحدها مسبوقا ب: «باب يحرك يده في الإناء قبل أن يغسلها» وقد خلت عنه كل النسخ الخطية التي بين أيدينا ، وكذا خلت عنه كتب الشروح ، ونسبها في «بذل المجهود» (١/ ٢٦١) لبعض المطبوعات وقال: «والظاهر أن هذه الترجمة ليس على ما ينبغي».

(٣) قوله : «يده» زيادة من (ض) ، (س) ، (ب) ، (ك) ، (ر) ، (هـ) ، وحاشية (ت) ، ورقم لها نسخة ، وليس في (ح) ، (م) ، (ت) ، (ن) .

- (٤) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٤٦)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٢٨١)، والنووي في «الإيجاز» (ص٥٩٥)، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٨٠، ٢٨١)، وقال الدارقطني في «السنن» (١/ ٥٠): «إسناده حسن».
- (٥) في (ن)، وحاشية (ت): «رسول اللَّه ﷺ، وكتب فوقها في (ن): «النبي» وعليه: «صح». وكتب فوقها في (ت): «أصل» أي: أصل ابن طاهر المقدسي المسموع على أبي على التستري، وسبق الكلام عنه في مقدمة التحقيق عند التعريف بالنسخة (ت).

#### ٥ [ ١٠٥] [التحفة: خ م د س ٩٧٩٤].

- (٦) في (س)، (ر)، وحاشية (ح): «الحلواني»، ورقم لها في الأخير بعلامتي ابن داسه، وابن الأعرابي.
  - (٧) في (س) : «أخبرنا» .



عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانِ مَوْلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ (١) تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَىٰ يَدَيْهِ ثَلَاقًا فَغَسَلَهُمَا ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ (٢) عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ (١) تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَىٰ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاقًا ثُمَّ الْيُسْرَىٰ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ عَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَىٰ ثَلَاقًا ، ثُمَّ الْيُسْرَىٰ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيَّ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُصُوبِي هَذَا ، ثُمَّ قَالَ : «مَنْ تَوَضَّأَ (١) وُصُوبِي هَذَا أُنْ مَ صَلَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيَّ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُصُوبِي هَذَا أُنْ مَ صَلَىٰ وَرُعُونِي هَذَا أُنْ مَ صَلَىٰ وَكُعَتَيْنِ لَا يُحَدِّفُ فِيهِمَا نَفْسَهُ ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (٥) .

٥ [١٠٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا <sup>(٢)</sup> عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَرْدَانَ ، حَدَّثَنِي (<sup>٧)</sup> أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنِي حُمْرَانُ قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفْدَانَ بْنَ عَفْدَانَ فَالَ : وَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفْدَانَ وَدَانَ ، حَدَّثَنِي حُمْرَانُ قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفْدَانَ بْنَ عَنْدَارَ (<sup>٨)</sup> ، وَقَالَ فِيهِ : وَ (<sup>٩)</sup> عَفَّانَ تَوَضَّأَ . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْ تِنْثَارَ (<sup>٨)</sup> ، وَقَالَ فِيهِ : وَ (<sup>٩)</sup>

(١) زاد في (ر): «كَغَلَشْهُ».

٥ [ ١٠٦] [ التحفة: د ٩٧٩٩].

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ن): «واستنشق» ، ورقم فوقها: «نسخة» .

<sup>(</sup>٣) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ت) : «ثم غسل» ، وأشار أنها من أصل ابن طاهر المسموع على التستري .

<sup>(</sup>٤) زاد هنا في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) ، وحاشية (ب) : «مثل» ، ورقم عليه في (ر) بعلامة ابن الأعرابي «ب» وأشار أنه ليس في أصل ابن حزم ، ورقم له في (ك) ، وحاشية (ب) بعلامة نسخة .

<sup>(</sup>٥) من طريق المصنف أخرجه أبوطاهر النهاوندي في «حديثه» (٢) ، وأبوطاهر السلفي في «أحاديث منتخبة من أجزاء أبي منصور الخوجاني» (٢٦) كلاهما من رواية ابن داسه ، وابن عبد الهادي في «تعليقه على العلل لابن أبي حاتم» (٢/ ٢٣) ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٦) في (ر) ، حاشية (ح) ورقم له بعلامة ابن داسه: «أخبرنا».

<sup>(</sup>٧) في (س) ، (هـ) ، حاشية (ح) : «حدثنا» ، ورقم لها في (ح) بعلامة ابن داسه .

<sup>(</sup>٨) في (هـ) عليه: «صح» ، أما في (ر) وعليه «صح» ، حاشية (هـ) وعليه علامتا الرملي واللؤلئي ، وحاشية (٥) في (ح) وعليه علامة ابن داسه ، وحاشية (ن) من نسخة: «والاستنشاق» . والمثبت من باقي النسخ ، وحاشية (ر) وعليه «صح» ، ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي «ب» .

<sup>(</sup>٩) في (ر) وعليه «صح» ، حاشية (ح) وعليه علامة ابن داسه : «ثم» .





# مَسَحَ (١) رَأْسَهُ ثَلَاقًا (٢) ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّاً هَكَذَا ، وَقَالَ : «مَنْ تَوَضَّاً دُونَ هَذَا كَفَاهُ» ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الصَّلَاةِ (٣) .

(١) قوله: «ومسح» في (هـ) عليه: «صح» . (٢) في (هـ) عليه: «صح» .

(٣) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٨٨) ، وابن كثير في «التفسير» (٢/ ٣١) .

والحديث تفرد به المصنف دون الستة ، وأخرجه البزار في «مسنده» (٤١٨) وقال: «ولا نعلم روئ أبو سلمة ، عن حمران إلا هذا الحديث» . اهـ . وعبد الرحمن بن وردان ليس بالقوي يعتبر به ، قالله الدارقطني ، وأشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في «التقريب» (٢٠٣٨) بقوله: «مقبول» . وذكر في «التلخيص» (١/ ٨٤) أنه قد توبع ؛ فقال: «تابعه هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن حمران ، أخرجه البزار» . اهـ .

والحديث أخرجه البزار في «مسنده» (٤٢٣) وفيه : «ومسح برأسه» دون ذكر تثليث المسح .

وحديث هشام رواه الشافعي كما في «مسنده» (١٦)، وأحمد في «المسند» (١٨/١)، وأبو نعيم في «المستخرج» (١٨/١) كلهم من طريق ابن عيينة عن هشام بإسناده، ولفظه: «أنه توضأ بالمقاعد ثلاثا ثلاثا».

ومن هذا الوجه أخرجه مسلم في «الصحيح» (١/٢١٨) ولم يسق لفظه.

وقال البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٦٢): «وعلى هذا اعتمد الشافعي في تكرار المسح وهذه رواية مطلقة ، والروايات الثابتة المفسرة عن حمران تدل على أن التكرار وقع فيها عدا الرأس من الأعضاء ، وأنه مسح برأسه مرة واحدة» . اه. .

وقال: «وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان فيشنه ذكر التكرار في مسح الرأس، إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها». اه. وبنحو هذا قال في «المعرفة» (١/ ٢٩٩)، إلا أنه قد غاير في «الخلافيات» (١/ ٣٠٦) فقال بثبوت هذه اللفظة، ويأتي حكاية قوله وقول غيره من أئمة العلم، في التعليق على حديث عامر بن شقيق الآتي بعد حديثين من هذا.

وقال الحافظ في «فتح الباري» (١/ ٢٦٠): «وقد روئ أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس والزيادة من الثقة مقبولة». اه.. وتابعه الشيخ الألباني في «تمام المنة» (ص: ٩١).

بيد أن الحافظ عاد فأبطل هذه الزيادة فقال في «الفتح» (١/ ٢٩٨): «ومن أقوى الأدلة على عدم العدد الحديث المشهور الذي صححه ابن خزيمة وغيره من طريق عبد اللّه بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء، حيث قال النبي على الله فرغ: «من زاد على هذا فقد أساء وظلم» فإن في رواية سعيد بن منصور فيه التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة، فدل على أن الزيادة في مسح الرأس على المرة غير مستحبة، ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح - إن صحت - على إرادة الاستيعاب بالمسح، لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين هذه الأدلة». اه.

## أَوَالِكَا الطَّلَيْلِ اللَّهِ





٥[١٠٧] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ (١) الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا (٢) زِيَادُ بْنُ يُـونُسَ ، حَدَّثَنِي (٣) سَعِيدُ بْنُ زِيَادِ الْمُؤَذِّنُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْوُضُوءِ؟ فَقَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ (٤) سُئِلَ (٥) عَنِ الْوُضُوءِ؟ فَدَعَا بِمَاء ، فَأُتِي عَنِ الْوُضُوءِ؟ فَدَعَا بِمَاء ، فَأُتِي بِمِيضاً قَ (٢) فَأَصْغَاهَا (٧) عَلَىٰ يَدِهِ الْيُمْنَىٰ ، ثُمَّ أَدْخَلَهَا فِي الْمَاء ، فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا بِمِيضاً قَ (٢) فَأَصْغَاهَا (٥) عَلَىٰ يَدِهِ الْيُمْنَىٰ ، ثُمَّ أَدْخَلَهَا فِي الْمَاء ، فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَالْسُمْنَىٰ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَىٰ وَالسَّنْثَرَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَهَا فِي الْمُنَىٰ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَىٰ وَالسَّنْفَرَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَىٰ فَلَاثًا مَرَّا السَّائِلُونَ عَنِ الْوُضُوءِ؟ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَالْدُنَيْهِ فَغَسَلَ بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا مَرَّة وَاحِدَة ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنِ الْوُضُوءِ؟ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَاحْدَة ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنِ الْوُضُوء؟ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَتَوْضَا أُولُ . .

وتعقبه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١/ ٢٧٢) بقوله: «قد رواه ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير وعطاء وزاذان وميسرة، وأورده أيضا من طريق أبي العلاء عن قتادة عن أنس، وأغرب ما يذكر هنا أن الشيخ أبا حامد الإسفرايني حكئ عن بعضهم أنه أوجب الثلاث، وحكاه صاحب «الإبانة» عن ابن أبي ليلى». اه.

ويأتي كلام المصنف في إعلال هذه الزيادة نهاية الحديث التالي ، واللَّه أعلم .

(١) صحح عليه في (ر).

٥ [١٠٧][التحفة: د ٩٨٢٠].

(٢) في (ر): «أخبرنا» ، وفي (س) ، (هـ): «حدثني» .

(٤) زاد في (ر) : ﴿ رَجَمْ لَللَّهُۥ﴾ .

(٣) في (ر) : «فأخبرني» .

- (٥) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، حاشية (ح) وعليه علامة ابن داسه : «يُـسأُلُ» ، والمثبـت مـن (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ب) ، (ك) ، حاشية (ن) ورقم لها : «نسخة» .
  - (٦) كتب عليها في (ض): «قصر». وانظر التعليق على حديث (٦٩).

وفي حاشية (ح): «قال الخطابي: شبه المطهرة ، تسع من الماء قدر ما يتوضأ به . سيوطي» .

- (٧) في (ن): «فأصغى» ، وفي حاشيتها ورمز بـ «ح»: «فأصغاها» .
- (٨) في (ر) وعليه «صح» ، (س) ، (هـ) ، حاشية (ح) وعليه علامة ابن داسه : «وغسل» . والمثبت من باقي النسخ ، وحاشية (ر) ورقم لها بعلامة ابن الأعرابي «ب» .
- (٩) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٦٤)، والإشبيلي في «الأحكام الكبرى» (١/ ٢٦٥)، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٨٩).

<sup>=</sup> وقال أبو عبيد في «جزء الطهور» (ص٣٦١): «وما نعلم أحدا من السلف جاء عنه استكمال الـثلاث في الرأس، إلا ما كان من إبراهيم التيمي». اهـ.

# إيخت الجالية بنزيالاني خافك





قَالَ أَبُووَاوو: أَحَادِيثُ عُثْمَانَ ﴿ الصَّحَاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى (١) مَسْحِ الرَّأْسِ أَنَّهُ مَرَّةً (٢) ؛ فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوُضُوءَ ثَلَاثًا وَقَالُوا فِيهَا: وَمَسَحَ رَأْسَهُ، لَمْ (٣) يَذْكُرُوا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوا فِي غَيْرِو.

٥ [١٠٨] حرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى (١) ، حَدَّفَنَا عُبَيْدُ (١) اللَّهِ ، يَعْنِي: ابْنَ أَبِي زِيَادٍ (٢) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ ، أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِمَاءِ ابْنَ أَبِي زِيَادٍ (٢) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ ، أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِمَاءِ فَتَوَضَّا ؟ فَأَفْرَغَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، ثُمَّ غَسَلَهُ مَا إِلَى الْكُوعَيْنِ (٧) ، قَالَ : ثُمَّ مَنْ مَا مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاقًا . . . وَذَكَرَ (٨) الْوُضُوءَ ثَلَاقًا ، قَالَ : وَمَسَعَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ، وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ تَوَضَّا (٩) مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُ ونِي تَوَضَّا ثُثُ . . . ثُمَّ (١١) سَلَّةً هُرِي وَأَتَمَ (١٢) .

- (١) في (ر) كتب فوق هذا الموضع: «أن مسحَ» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي «ب».
  - (٢) زاد هنا في (س): «واحدة».
  - (٣) في حاشية (ح): «ثم لم» ، ورقم لها بعلامة ابن داسه ، وفي (ر): «ولم» .
    - ٥ [ ١٠٨] [ التحفة: د ٩٨٤٧].
- (٤) زاد في (س)، (هـ)، وحاشية (ح) وعليه علامة ابن الأعرابي: «بن يونس».
  - (٥) صحح عليه في (ر) ، (هـ) .
- (٦) في (هـ) عليه: «صح»، وهو: القداح، وفي رواية أبي عبيد الآجري، عن المصنف: أحاديثه مناكير. «تهذيب الكيال» (٢٩٢)
- (٧) الكُوع : بضم الكاف على وزن قُفل ؛ قال الأزهري : «هو طرف العظم الذي على رسغ اليد المحاذي للإبهام» . «عون المعبود» (١/ ١٨٧) .
- (٨) في (ك) ، وحاشية (ح) : «ثم ذكرا» ، ورقم لها في (ح) بعلامة ابن داسه ، وفي (ك) كتب أسفله : «و» ، ورقم له بعلامة نسخة ، في (س) ، (هـ) : «ثم ذكروا» .
  - (٩) في (ن): «يتوضأ».
  - (١٠) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ح) : «وساق» ، ورقم له في (ح) بعلامة ابن داسه .
  - (١١) قوله: «حديث» ، رقم له في (ر) بعلامة ابن الأعرابي «بـ» وأشار أنه ليس في أصل ابن حزم .
- (١٢) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٤٧) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في =

<sup>=</sup> وابن أبي مليكة يستبعد أن يكون أدرك عثمان هيشته ، ففي «المراسيل» لابن أبي حاتم (٤١٣): «قال أبو زرعة في حديثه (أي: ابن أبي مليكة) عن عمر: مرسل ، وعن عثمان: مرسل» ، وفي «جامع التحصيل» (ص٢١٤): «قال الترمذي: لم يدرك طلحة بن عبيد الله» .

# أوالكابالطلخانة





٥ [١٠٩] صرثنا (١) هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةً ، قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ (٣) غَسَلَ عَامِرِ بْنِ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةً ، قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ (٣) غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ رَأُسَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ (١) : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ (٥) هَذَا .

قَالَ أَبُووَاوو: رَوَاهُ (٦٠ وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ (٧٠) ، قَالَ: تَوَضَّأَ ثَلَاثًا قَطْ (٨٠).

= «شرح أبي داود» (١/ ٢٩١)، وعزاه إليه ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ١٥٤ - ١٥٦)، وابن دقيق العيد في «الإمام» (١/ ٣٧٦) وغير واحد من المخرجين.

ه[١٠٩][التحفة: د ٩٨١٠].

- (١) في (ك) ، (ر) ، حاشية (ح) : «أخبرنا» ، ورقم لها في (ح) بعلامة ابن داسه .
- (٢) في (هـ) على أوله : «صح» ، وفي حاشيتها : «جمرة بالجيم والراء ، حكاه عبد الغني» .
  - (٣) قوله: «بن عفان» رقم له في (ح) بعلامة: ليس عند ابن داسه.
- (٤) من هنا عودة إلى أصل النسخة (ض) فقد سقط ما سبق من أصل النسخة واستكمل من نسحة أخرى .
  - (٥) في حاشية (ح): «مثل» ، ورقم لها بعلامة نسخة .
    - (٦) (في ابن داسه : ورواه» كذا في حاشية (ح) .
- (٧) زاد في (ر) وعليه «صح» ، (س) ، (هـ) ، (ك) ، حاشية (ح) : «هذا الحديث» ، ورقم لـه في (ح) بعلامـة ابن داسه .
  - (٨) صحح عليه في (ح)، والضبط من (ض)، (ن)، وكتب فوقه في (ن): «خف». وفي (ت): «قَطُّ».

وحديث وكيع أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ١٧) غير مفصل ، وأخرجه البزار في «مسنده» (٣٩٣) من حديث يوسف بن موسى القطان ، عن وكيع ، وسياقه مفصل ، وليس فيه تثليث مسح الرأس ، وفيه تقديم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق .

ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي في «الخلافيات» (١/ ٣٠٦) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٩٢).

وأخرجه الترمذي (٣٠)، وابن ماجه (٤٣٤) من حديث عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن عامر، مقتصرا على تخليل اللحية.

وكذا رواه يحيى بن آدم عن إسرائيل ، وتابعه أبوغسان مالك بن إسماعيل ، وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٦٣).

وخالفهما جمهور أصحاب إسرائيل فلم يذكروا تثليث مسح الرأس مثل: عبد الرحمن بن مهدي، كما في «المنتقى» (١/ ٤١)، وابن نمير كما في «صحيح ابن حبان» (١/ ٤١)، ووجيع كما في «مسند البزار» (٣٩٣) وغير واحد؛ قال ابن عبد الهادي في =

## إِسْ السِّانِ الآلِي كَالْوَكَ





و[١١٠] صرتنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ حَيْرٍ، قَالَ: أَتَانَا عَلِيُ خَيْنُ فَاللَّهُ وَقَدْ صَلَّى ، فَدَعَا بِطَهُورٍ، فَقُلْنَا: مَا يَصْنَعُ بِالطَّهُورِ وَقَدْ صَلَّى ؟ مَا يُرِيدُ عَلِي خَيْنُ فَا وَقَدْ صَلَّى ، فَدَعَا بِطَهُورٍ، فَقُلْنَا: مَا يَصْنَعُ بِالطَّهُورِ وَقَدْ صَلَّى ؟ مَا يُرِيدُ إِلَّا لِيُعَلِّمَنَا ('') ، فَأُتِي بِإِنَاء فِيهِ مَا وُطَسْتٍ فَأَفْرِغَ مِنَ الْإِنَاء عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَ يَدَهُ ('') فَلَاثًا ، فَمَضْمَضَ وَنَعْرَ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ (٥) ، فَلَاثًا ، فُمَ ضَمَضَ وَنَعْرَ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ (٥) ،

وفي الحديث علة أخرى نبه عليها الحافظ موسى بن هارون الحمال فيما حكاه عنه الدارقطني في كتابه «السنن» (١/ ١٤٩): «قال موسى بن هارون: «وفي هذا الحديث موضع فيه عندنا وهم ؛ لأن فيه الابتداء بغسل الوجه قبل المضمضة والاستنشاق، وقد رواه عبد الرحن بن مهدي، عن إسرائيل بهذا الإسناد، فبدأ فيه بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه وتابعه أبو غسان مالك بن إسماعيل، عن إسرائيل، فبدأ فيه بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه وهو الصواب». اهه.

وقال الدارقطني في «العلل» (٣/ ٣٤): «وفي هذا الموضع وهم من ابن نمير على إسرائيل ؛ لأن عبد الرحمن بن مهدي ، وأبا غسان ، ويحيئ بن آدم ، ووكيعا ، رووه عن إسرائيل ، فذكروا فيه المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه ، وهو الصواب . وتقديم ابن نمير لغسل الوجه على المضمضة والاستنشاق فيه وهم منه على إسرائيل ؛ لمخالفة الأثبات عن إسرائيل قوله» . اه.

وتعليق الوهم بابن نمير غير سديد، فكذا رواه وكيع بن الجراح ، كما في «مسند البزار» وسبق عزوه ، وخلف بن الوليد ، كما في «صحيح ابن خزيمة» (١٦١) ، وكذا حدث به غير واحد عن إسرائيل .

وعامر بن شقيق ليس مشهورا بقوة النضبط ، ولذا قال ابن حجر في «التقريب» (٣٠٩٣) : «لين الحديث» .

٥[١١٠][التحفة: د (ت) س١٠٠٣].

(١) في (ر) : «نَحَمْلَتْهُ» .

(٢) في (س) ، (هـ) ، (ب) ، وحاشية (ح) : «إلا أن يعلمنا» ، ورقم لها في (ح) بعلامة ابن داسه . وفي حاشية (ب) : «إلا ليعلمنا» كالمثبت وهو من باقي النسخ .

(٣) في (ن) ، (س) ، (هـ) ، (ك) ، وحاشية (ح) : «يديه» . ورقم لها في (ح) بعلامة ابن داسه .

(٤) في (ك): «تحضمض واستنشق».

(٥) صحح عليه في (ح). وفي حاشيتها: «أي: الماء»، وفي رواية النسائي: «الذي يأخذ به الماء».

<sup>= «</sup>التنقيح» (١/ ٢٠١): «وقد رواه ابن مهدي وعبد الرزاق وأبو أحمد الزبيري وغيرهم عن إسرائيل، ولم يذكروا التكرار في مسح الرأس، وهو الصواب». اه.





ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاقًا ، وَ(١) غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ ثَلَاثًا وَ(١) غَسَلَ يَدَهُ السُّمَالَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الشُّمَالَ ثَلَاثًا ، وَمَّ جَعَلَ يَدَهُ (٢) فِي الْإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَىٰ ثَلَاثًا وَرِجْلَهُ الشَّمَالَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ هَذَا (٣) .

٥[١١١] صرتنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ (٤) ، حَدَّفَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُ ، عَنْ وَبُدِ خَيْرٍ قَالَ : صَلَّىٰ عَلِيٌّ الْغَدَاةَ ، وَالْمِدَة ، حَدَّفَنَا خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَة الْهَمْدَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ : صَلَّىٰ عَلِيٌّ الْغَيْلُا الْغَدَاة ، ثُمَّ دَخَلَ الرَّحْبَة (٥) فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتَاهُ (٦) الْغُلَامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ (٧) ، قَالَ : فَأَخَذَ ثُمَّ أَخَذَ الرَّعْبَة وَالْيُسْرَى وَغَسَلَ كَفَيْهِ ، ثُمَّ أَخَذَ (٨) الْإِنَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَغَسَلَ كَفَيْهِ ، ثُمَّ أَخَذَ (٨) الْإِنَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى

وقال الدارقطني في «العلل» (٤/ ٤٩): «واتفقوا في الحديث على مسح الرأس مرة واحدة ، إلا أبا حنيفة ، فإنه قال في روايته عن خالد بن علقمة ، عن عبد خير: أنه مسح رأسه ثلاثا. ومع خلاف أبي حنيفة للجهاعة ، وروايته: أن النبي على مسح رأسه ثلاثا قد خالف في هذا ، فزعم أن السنة في مسح الرأس مرة واحدة». اه.

#### ه [ ١١١] [التحفة : د (ت) س ١٠٢٠٣].

(٤) قوله: «الحلواني» رقم عليه في (ح) بعلامة ليس عند ابن الأعرابي: «ع».

(٥) الضبط بسكون الحاء من (م) وعليه «صح» ، (ح) ، (هـ) ، (ك) وعليه «صح» ، وفي (ر) بفتح وسكون الحاء وكتب فوقه: «معا» .

وفي حاشية (ح): «بسكون الحاء المهملة كها ضبطه النووي ، هي: موضع بالكوفة يقال لها: رخبة خنيس . أما رحَبة المسجد فبفتح الحاء على المشهور . سيوطي» . وفي حاشية (م): «حاشية : الرحَبة : رحْبة خُنيس بالكوفة ، وهو خنيس بن سعد» .

- (٦) في حاشية (ح): «فأتنى»، ورقم عليها بعلامة ابن الأعرابي.
  - (٧) في (ر) عليه: «صح».
- (٨) من قوله : «ثم أخذ . . . » إلى قوله : «فغسل كفيه» ليس في (م) ، وضرب عليه في (ك) ، وقال في «العون» (١/ ١٩١) : «هكذا في عامة النسخ ، وكذا في «تلخيص المنذري»» أي : بدونها .

<sup>(</sup>١) في (س)، (ر)، (هـ)، وحاشية (ح) وعليه علامة ابن داسه: «ثم غسل».

<sup>(</sup>٢) ضبب عليه في (ح) ، (ض) .

<sup>(</sup>٣) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٥٠) برواية أبي بكر بن داسه، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٩٢) وأخرجه النسائي في «المجتبئ» (٩٥، ٩٦، ٩٧) تاما، وأخرج الترمذي (٤٩) ، وابن ماجه (٤٠٨) طرفا منه. وقال الترمذي : «وهذا حديث حسن صحيح».

# إَنْ مُنْ السِّلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل





فَأَفْرَغَ عَلَىٰ يَدِهِ الْيُسْرَىٰ ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ (١) ثَلَاقًا ، ثُمَّ أَذْخَلَ يَـدَهُ الْيُمْنَىٰ فِي الْإِنَـاءِ (٢) فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا . . . ثُمَّ سَاقَ قَرِيبًا مِنْ حَدِيثٍ أَبِي عَوَانَـةَ ، قَـالَ : ثُـمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخِّرَهُ مَرَّةً . . . ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ (٣) .

٥[١١٢] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكَ (٤) بِنَ عُرْفُطَة ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ خَيْرٍ قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا الطَّيْلِ أُتِي بِكُرْسِيِّ فَقَعَدَ مَالِكَ (٤) بْنَ عُرْفُطَة ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ خَيْرٍ قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا الطَّيْلِ أُتِي بِكُرْسِيِّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أُتِي بِكُورِ مِنْ مَاء فَعَسَلَ يَدَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ مَعَ الْإِسْتِنْ شَاقِ بِمَاءِ وَاحِدٍ . . . وَذَكَرَ (٥) الْحَدِيثَ (٦) .

- والمثبت من (ح)، (ت)، (ب)، (س)، (ر)، (هـ)، وحاشية (ض)، ورقم عليه في (ح) بعلامة: «لا . . . إلى»، وكتب في حواشي (ح)، (ض)، (ت)، (ن): «سقط من كتاب الخطيب»، وزاد في حاشية (ح): «وهو ثابت في جميع الروايات».

في رواية الدارقطني «السنن» (٢٩٩) من رواية شعيب بن أيوب ، عن حسين بن علي الجعفي : «فأخذ بيمينه الإناء ، فأكفأه على يده اليسرئ ، ثم غسل كفيه ، ثم أخذ بيده اليمنى الإناء ، فأفرغ على يده اليسرئ ، ثم غسل كفيه ، فعله ثلاث اليسرئ ، ثم غسل كفيه ، فعله ثلاث مرات . قال عبد خير : كل ذلك لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات» .

- (١) في (ر) عليه «صح» ، وفي حاشيتها وعليه «صح» : «يديه» .
- (٢) صحح عليه في (ر) ، وفي الحاشية : «في الماء» ، ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي : «ب» .
- (٣) قال الترمذي في «الجامع» (٤٩): «وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد، عن خالـ دبن علقمـة، عن عبد خير، عن علي، حديث الوضوء بطوله. وهذا حديث حسن صحيح». اهـ.

وقال البزار في «مسنده» (٣/ ٤٠): «وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن خالد بن علقمة ، عن عبد خير ، عن على ، ولا نعلم أحدا أحسن له سياقا ، ولا أتم كلاما من زائدة» . اه.

٥ [ ١١٢] [ التحفة : د (ت) س ١٠٢٠٣].

- (٤) ضبب عليه في (ح) ، (ض) ، وصحح عليه في (ر) .
- (٥) زاد هنا في (ك) ، وحاشية (ح) : «هذا» ، ورقم له في (ح) بعلامة ابن داسه ، ورقم له في (ك) : «نسخة» .
- (٦) في حاشية (ح)، (ض)، (ن)، (ر): «قال أبو كاوو: «أخطأ فيه شعبة، وإنها هو خالد بن علقمة»». ورقم له في (ح) بعلامة ابن الأعرابي، وعليه علامة أنه ليس عند غيره، وكتب فوقه: «ليس في الرواية». وزاد في حاشية (ر): «قال أبو عوانة يوما ما: مالك بن عرفطة، عن عبد خير، فقال له عمرو الأعصف: رحمك اللّه يا أبا عوانة! هذا خالد بن علقمة، ولكن شعبة مخطئ فيه، فقال أبو عوانة: «هو في كتابي خالد بن علقمة، ولكن شعبة: «هو مالك بن عرفطة»».

## أَوَالِكُمَّا لِللَّظِيمُ لِللَّهِ اللَّهِ لَهُ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ





٥ [١١٣] صرتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا رَبِيعَهُ (١) الْكِنَانِيُّ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا ﴿ اللَّهِ عَلَيْكَ وَسُعْلَ عَنْ وُصُوءِ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : وَمَسَعَ (٢) رَأْسَهُ (٣) حَتَّىٰ لَمَّا (٤) يَقْطُرْ ، وَعَسَلَ رِجْلَيْهِ فَلَاثًا فَلَاثًا ، ثُمَّ (٥) قَالَ : هَكَذَا (٢) كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ (٧) .

= وعزاه في «تحفة الأشراف» لرواية أبي الحسن بن العبد، وزاد فيه: «قال أبو كاوو: حدثنا عمرو بن عون، قال : حدثنا أبو عوانة، عن مالك بن عرفطة»، قال أبو كاوو: «وسماعه قديم». قال أبو كاوو: «حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا أبو عوانة، عن خالد بن علقمة، وسماعه متأخر، كان بعد ذلك رجع إلى الصواب». (زك) من قول أبي داود: «مالك بن عرفطة . . . » إلى قوله: «رجع إلى الصواب» في رواية أبي الحسن بن العبد، ولم يذكره أبو القاسم». اه.

وقد توارد أهل العلم على تخطئة شعبة في هذا الحرف منهم: أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» - رواية عبد الله - (١/ ٢١٥)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ١٦٣)، وأبو زرعة الرازي في «علل الحديث» (١/ ٥٦)، والترمذي في «السنن» (١/ ٦٩)، والنسائي في «المجتبئ» (٩٦)، والبزار في «مسنده» (٣/ ٣٩)، والخطيب في «موضح الأوهام» (٢/ ٧٨).

#### ٥ [ ١١٣] [ التحفة: د ١٠٠٩٤].

- (١) في (ر) عليه: «صح».
- (٢) في حاشية (ح): «على رأسه» ، ورقم لها بعلامة ابن داسه .
  - (٣) صحح عليه في (ر).
- (٤) في حاشية (ح): «هكذا في النسخ بتشديد الميم، وهي: «لما» النافية أخت «لم». س». وهذا هو المثبت في (م)، (ض)، (ت)، (ن)، (ك)، (ب)، وحاشية (ر) مصححا عليه، وفي أصلها، (س)، (هـ): «لمَا» بالتخفيف»، ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي «ب» مصححا عليه.
  - (٥) «قوله: «ثم قال» في رواية ابن داسه: «وقال»» من حاشية (ح).
    - (٦) في (ن): «هكذي».
- (٧) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٥٨) من رواية ابن داسه، وقال البزار في «مسنده» (٢/ ١٨٤): «ولا نعلم روى المنهال، عن زر، عن علي خيلنه حديثا مسندا إلا هذا الحديث». اهـ.

وقال أبوحاتم في «علل الحديث» (١/ ٤٣٨): «إنها يروى هذا الحديث عن المنهال ، عن أبي حية الوادعي ، عن على ، عن النبي ﷺ ؛ وهو أشبه» . اه.

وقوله: «ومسح على رأسه حتى لما يقطر». قال في «بيان الوهم» (٥/ ٥٩٥): «وهذا اللفظ يفهم منه تثقيل المسح، ولكن ليس ذلك بنصه؛ فقد يحتمل أن يتأول، وهذه رواية أبي نعيم، عن ربيعة بن =

## إَنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْأِلْيَ كُلُولُ





- ٥[١١٤] صر أَذِيادُ بْنُ (١) أَيُّوبَ الطُّوسِيُ (٢) ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا فِطْرٌ ، عَنْ أَبِي الطُّوسِيُ (٢) ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا فِطْرٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا خِيلُتُ تَوَضَّا فَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا تَوَضَّا وَجُهَهُ ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا تَوَضَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (١٤) .
- ه [١١٥] حرثنا مُسَدَّدٌ وَأَبُو تَوْبَهَ ، قَالَا: حَدَّثَنَا (٥) . ح (٦) وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ (٧) : وصرثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ (٨) قَالَ : رَأَيْتُ
- عبيد الكناني ، عن المنهال بن عمرو ، عن زر بن حبيش . وترك (أي : عبد الحق الإشبيلي) عند عبد الرزاق رواية عبد الله بن رجاء ، عن ربيعة بن عبيد المذكور لهذا الحديث ، قال فيه : ثم مسح برأسه حتى كاد أن يقطر . فهذا أقوى في الدلالة على تثقيل المسح» . اه. .
  - ٥[١١٤][التحفة: د١٠٢٢].
  - (١) صحح عليه في (ر) وفي الحاشية: «دلويه» وهو لقب زياد.
- (٢) قوله : «الطوسي» ليس في (ر) ، (س) ، (هـ) ، وأثبت في حاشية (هـ) وعليه علامة ابن الأعرابي ، ورقم عليه في حاشية (ح) ليس عند ابن داسه .
- (٣) في حاشية (ن): «أبو فروة هذا ، اسمه: مسلم بن سالم النهدي الجهني ، كان نازلا في جهينة فعرف بهم ، كوفي ، تابعي ، سمع أبا معبد عبد الله بن عكيم الجهني ، وأبا عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلي ، روى عنه سفيان بن سعيد ، وأبو بكر فطر بن خليفة . . . » .
- (٤) من طريق المصنف أخرجه الضياء في «المختارة» (٢/ ٢٦٤) من رواية اللؤلئي، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٢٩٣)، وعزاه للمصنف غير واحد من المخرجين منهم: ابن الأثير في «جامع الأصول» (١/ ١٤٩ ١٥٤)، وابن دقيق العيد في «الإمام» (١/ ٣٨١) وغير واحد.
- وقال ابن عبد الهادي في «المحرر» (١/ ١٠٠): «رواته صادقون مخرج لهم في «الصحيح» وأبو فروة اسمه: مسلم بن سالم الجهني». اهم.

#### ٥ [١١٥] [التحفة: دتس ١١٣٢].

- (٥) صحح هنا في (م). وفي حللتشية (ن): «ثنا مسدد وأبو توبة ، قالا: ثنا عمرو بن عون ، قال: أخبرنا أبو الأحوص». ورمز له «ع» ؛ أي: ما وافق نسخة الماوردي. وفي (ك) ، وحاشية (ر) وعليه: «صح» وعلامة ابن الأعرابي: «نا أبو الأحوص . . . » .
  - (٦) علامة التحويل من (ح) ، (ض) ، (ن) .
  - (٧) قوله : «حدثنا أبو داود» من (م) ، (ت) ، (ر) ، (س) ، (هـ) .
- (٨) صحح عليه في (ر) ، وفي (م): «حاشية: أبوحية هو: ابن قيس الهمداني الوادعي ، قال: «رأيت عليا». وأخرج حديثه الترمذي ، والنسائي بنحوه أتم منه».





عَلِيًّا ﴿ اللهِ تَوَضَّأَ . . . فَذَكَرَ وُضُوءَهُ كُلَّهُ ثَلَاقًا ثَلَاثًا ، قَالَ : ثُمَّ (١) مَسَحَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ طُهُورَ (٢) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٣) .

٥ [١١٦] صرثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى (٤) الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا (٥) مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا (٢٠) مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ الْحَرَّانِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : دَخَلَ (٧) عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ أَهْرَاقَ (٨) عُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : دَخَلَ (٧) عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ أَهْرَاقَ (٨) الْمَاءَ ، فَذَعَا بِوَضُوءٍ ، فَأَتَيْنَاهُ بِتَوْرِ فِيهِ مَاءٌ حَتَّى وَضَعْنَاهُ (٩) بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ :

- (١) في نسخة ابن داسه: «ومسح». كذا في حاشية (ح).
- (٢) الضبط من (م)، (ض)، (ت)، وفي حاشية (ر) وعليه علامة أبي ذر الهروي عن اللؤلئي: «وَضُوء».
- (٣) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٩٣، ٢٩٣)، وعزاه ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ١٤٩ ١٥٤) لغير واحد من المخرجين .
  - وقال الترمذي في «الجامع» (٤٤ ، ٤٨): «حديث على أحسن شيء في هذا الباب وأصح».
- وفي الموضع (٤٩): «حديث على رواه أبو إسحاق الهمداني ، عن أبي حية ، وعبد خير ، والحارث ، عن على . . . وهذا حديث حسن صحيح» .
  - ٥[١١٦][التحفة: د١٩٨٨].
- (٤) زاد هنا في (ر) ، حاشية (هـ) وعليه فيها علامة ابن الأعرابي : «أبو الأصبغ» ، وعلم عليه في (ر) أنه ليس في أصل ابن حزم .
  - (٥) في حاشية (ح) : «حدثني» ، وكتب فوقها : «أصل» .
    - (٦) ضبب عليه في (ح).
- (٧) في (ن)، (س)، (ك)، وحاشيتي (ح)، (ض): «دخل [عليً] عليُ»، ورقم عليه في (ح) بعلامة ابن داسه وابن الأعرابي، وقال: «ليس في السماع»، وفي حاشية (ض): «ليس في الأصل»، وفي (ت)، (ب): «دخل [علي، يعنى: على بن أبي طالب]»، ورقم لها في (ت): «ش».
- (٨) في حاشية (ر): «صوابه: هراق». في (الصحاح، مادة: هرق): «وهراق الماء يهرقه بفتح الهاء، هراقة، أي حاشية (ر): «صوابه أراق يريق إراقة، وأصل أراق: أرْيَقَ، وأصل يُريقُ: يُؤْرِيقُ، وأصل يُريقُ: يُؤْرِيقُ، وأصل يُريقُ: يُؤْرِيقُ، وأصل أراقا، على وزن: أفعل يفعل. وفيه لغة ثالثة: أَهْراق يُهْرِيتُ إهْراقا، فهو مُهْريقٌ، والشيء مهراق ومهراق أيضا بالتحريك. وهذا شاذ». اه.
  - (٩) في (ب): «وضعنا».

<sup>=</sup> وفي حاشيتي (ح)، (ر)، ورقم له في (ح) بعلامة ابن داسه: «قال أبو راوو: «أخطأ فيه محمد بن القاسم الأسدي؛ قال: «عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن حية».





يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَلَا أُرِيكَ كَيْفَ كَانَ يَتَوَضَّأُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْهِ؟ قُلْتُ : بَلَىٰ ، قَالَ : فَأَصْغَى الْإِنَاءَ عَلَىٰ يَدِهِ (١) فَعَسَلَهَا (٢) ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى الْأُخْرَىٰ ، ثُمَّ غَسَلَ الْإِنَاءَ عَلَىٰ يَدِهِ (٣) فِي الْإِنَاءِ جَمِيعًا وَأَحَذَ (٤) بِهِمَا حَفْنَة مِنْ مَاء فَضَرَبَ بِهَا (٥) عَلَىٰ وَجْهِهِ ، ثُمَّ أَلْقَمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أَذُنَيْهِ ، ثُمَّ الثَّانِيَة ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَىٰ قَبْضَة مِنْ مَاء فَصَبَّهَا عَلَىٰ نَاصِيبِهِ فَتَرَكَهَا الثَّالِثَة مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَىٰ قَبْضَة مِنْ مَاء فَصَبَّهَا عَلَىٰ نَاصِيبِهِ فَتَرَكَهَا الثَّالِثَة مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَىٰ قَبْضَة مِنْ مَاء فَصَبَّهَا عَلَىٰ نَاصِيبِهِ فَتَرَكَهَا الثَّالِثَة مِثْلَ ذَلِكَ ، ثَمَّ أَخَذَ بِكُفِّهِ الْيُمْنَى قَبْضَة مِنْ مَاء فَصَبَّهَا عَلَىٰ نَاصِيبِهِ فَتَرَكَهَا تَسْتُ رَاءَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِكُفِّهِ إلَى الْمِوْفَقَيْنِ فَلَاثَا فَلَاثًا ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَظُهُورَ (٧) أَذُنَيْهِ ، ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَيْهِ جَمِيعًا فَأَخَذَ حَفْنَة مِنْ مَاء فَضَرَبَ بِهَا (٥) عَلَىٰ رَجْلِهِ وَفَيْلَ النَّعْلُ فَعَتَلَهَا (٨) بِهَا ، ثُمَّ الْأُخْرَىٰ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ : قُلْتُ : وَفِي النَّعْلَيْنِ ؟ قَالَ : وَفِي النَّعْلَيْنِ .

<sup>(</sup>١) في (ر) عليه: «صح»، وفي حاشيتها وعليه علامة ابن الأعرابي: «يديه».

<sup>(</sup>٢) قوله : «يده فغسلها» كذا بالإفراد في (ح) ، (ض) ، (م) ، (ر) ، وحاشية (ك) من نسخة ، وصحح عليه في (ر) ، وفي (ت) ، (ن) ، (ك) ، وحاشية (ر) : «يديه فغسلهما» بالتثنية .

<sup>(</sup>٣) في (ر) عليه: «صح».

<sup>(</sup>٤) في (س) ، حاشية (ح) : «فأخذ» ، ورقم له في (ح) بعلامة ابن داسه .

<sup>(</sup>٥) في حاشية (ح): «بهما» ، ورقم لها نسخة .

<sup>(</sup>٦) في حاشية (ن): «تستن، أي: يسيل، يقال: سننت الماء إذا صببته صبا سهلا». اه.

<sup>(</sup>٧) في حاشية (ر): «قال أبو وَاوو: الذي تفرد به من هذا الحديث مسح باطن الأذنين ، مع قوله وظاهرهما مع الرأس» ، ونسبه العلامة مغلطاي في «شرح ابن ماجه» (١/ ٠٧٠) للمصنف في كتاب «التفرد» ، وزاد: «قال: وحديث عبد خير عن على ليس بالبين. انتهى».

<sup>(</sup>٨) في حاشية (ن): «فغسلها» ، ورقم عليه: «ع» ، وهي علامة أصل الماوردي .

<sup>(</sup>٩) من قوله: «قال: قلت . . .» إلى آخره من (م) ، (ض) ، (ن) ، (ك) ، (ر) ، (هـ) ، وهو مثبت في حاشية (ح) ، ورقم له بعلامة ابن داسه .

<sup>(</sup>١٠) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٥٣) من رواية ابن داسه .

وقال البزار في «مسنده» (٢/ ١١٢): «وهذا الحديث بهذه الألفاظ لا نعلمه يروى عن النبي على الله الخولاني لا نعلم أن أحدا يروي عنه غير محمد بن طلحة». اه..





قال أبو وَاوو: حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ شَيْبَةَ (١) يُشْبِهُ (٢) حَدِيثَ عَلِيٍّ ، قَالَ فِيهِ حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٣): وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةَ وَاحِدَةً . وَقَالَ فِيهِ ابْنُ وَهْبِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا (٤).

٥ [١١٧] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَهُوَ : جَدُّ (٦) عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ (٧) : هَلْ تَسْتَطِيعُ

- و وفي «السنن الكبرى» للبيهقي (١/ ٧٤): «قال أبوعيسى الترمذي: سألت محمد بن إسهاعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: لا أدري ما هذا الحديث! وكأنه رأى الحديث الأول أصح، يعني: حديث عطاء بن يسار. قَالَ البيهقي: يحتمل إن صح أن يكون غسلها في النعلين، فقد روينا من أوجه كثيرة عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب والله في الوضوء». اه.
- (١) قال في «تحفة الأشراف» (١٠٠٧٥): «هو: شيبة بن نصاح نسبه أبو قرة موسى بن طارق ، عن ابن جريج».

فرق البخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ٢٤١، ٢٤٢)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٤/ ٣٣٥) تبعا لأبيه، بين شيبة بن نصاح، وشيبة الذي روئ عن محمد بن علي، وعنه: ابن جريج، قال المزي في «تهذيب الكمال»: «الصحيح أنهما واحد».

- (٢) من (ت) ، (س) ، (ك) ، (ب) ، وحاشية (ح) ، ورقم له بعلامة ابن داسه .
- (٣) قوله : «عن ابن جريج» ليس في (س) ، (ر) ، (هـ) ، ورقم عليه في (ح) بعلامة ليس عند عند ابن داسه .
- (٤) أما حديث ابن جريج فقد أخرجه النسائي في «المجتبئ» (٩٥) وغيره، وقد اختلف فيه على ابن جريج، انظر شرح الخلاف: «كتاب العلل» للدارقطني (٣/ ١٠١،) ورجح رواية حجاج بقوله: «ورواه حجاج بن محمد فجود إسناده ووصله وضبطه». اهـ.

ويضاف إليه أن ابن وهب ليس بذاك في ابن جريج كان يستصغر، قاله ابن معين، انظر: «شرح علل الترمذي» (٢/ ٤٩١، ٤٩١)، والله أعلم.

#### ٥[١١٧][التحفة:ع ٥٣٠٨].

- (٥) زاد في حاشية (ح): «بن عاصم» ، ورقم لها بعلامة ابن داسه .
- (٦) قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٠/ ١١٤): «وانفرد مالك بقوله: «وهو جد عمروبن يحيى»، ولم يتابعه عليه أحد، فلم يقل أحد: إن عبد الله بن زيد جد عمرو». اه.. وزعم ابن وضاح وغيره أنه جده لأمه، ورده الحافظ في «فتح الباري» (١/ ٣٤٨)، بقوله: «وقوله هنا: وهو جد عمرو بن يحيى» فيه تجوز؟ لأنه عم أبيه، وسهاه جدا لكونه في منزلته». ففي رواية سليهان التيمي التي أخرجها البخاري (١٩٩)، قال: «كان عمي يكثر من الوضوء»، وفي رواية الدراوردي: «عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عمه عمرو بن أبي حسن . . . أخرجه أبو نعيم في «المستخرج». والله أعلم». اه.
  - (٧) قوله : «المازني» ليس في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) ، ورقم له في (ح) بعلامة ليس عند ابن الأعرابي «عـ» .

## إستختا بُ السُّانِ الآي كَافُكَ





أَنْ تُرِينِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ (١)، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْ تَنْثَرَ (١) ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مَوَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ (٣) فَأَقْبَلَ بِهِمَا فَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ (٣) فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ؛ بَدَأَ بِمُقَدَّم رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ اللَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ (١).

٥[١١٨] صرثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِ عَنْ عَمْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ . . . بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ : فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ (٥) مِنْ كَفِّ وَاحِدَةٍ (٢) يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا . . . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ (٧) .

٥ [١١٨] [التحفة: ع ٥٣٠٨].

وأخرجه البخاري (١٩٢) من حديث سليمان بن بلال ، حدثني عمرو بن يحيى ، وفيه : «فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة» .

ورواه وهيب بن خالد، عن عمرو، وفيه: «فمضمض واستنثر ثلاث غرفات»، كذا أخرجه البخاري (۱۸۹)، ومسلم (۲۳۵). وهذا أقوى ما ورد في هذا الباب. انظر: «سنن البيهقي» (۱/ ٥٠)، «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۱۲۲)، «زاد المعاد» (۱/ ١٨٤).

<sup>(</sup>١) قوله: «يديه . . . يديه» في (ر) وعليه «صح» ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ح) وعليه علامة ابن داسه : «يده» ، ورقم عليه في (ح) ، وفي حاشية (ر) بدون رقم أو تصحيح: «يديه . . . يديه» .

<sup>(</sup>٢) في حاشية (هـ) وعليه «صح»: «واستنشق».

<sup>(</sup>٣) في (ت): «بيده» ، وكتب فوقها: «بيديه» .

<sup>(</sup>٤) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٩٨) ، وقال الترمذي في «الجامع» : «حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في هذا الباب وأحسن ، وبه يقول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق» .

<sup>(</sup>٥) في (ر) ، (هـ) : «واستنثر» ، وفي حاشية (هـ) : «واستنشق» وعليه «صح» .

<sup>(</sup>٦) في (ح)، (ت)، (ن)، حاشية (ض): «... واستنشق كف واحدة»، وكذا في رواية ابن عبد البر في «الاستذكار» (١/ ١٣٧)، وهي من رواية ابن داسه، ويأتي العزو إليه، والمثبت من (م)، (ض)، (ب)، (ك)، (ك)، (ر)، (س)، (هـ) وعليه «صح»، وحاشيتي (ح) وضبب عليه، (ت).

<sup>(</sup>٧) من طريق المصنف أخرجه ابن عبد البر في «الاستذكار» (٢/ ٤٦) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٣٠٠) . وقال الترمذي في «الجامع» (٢٧) : «حديث عبد اللَّه بن زيد حديث حسن غريب ، وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ، ولم يذكروا هذا الحرف : أن النبي على مضمض واستنشق من كف واحد ، وإنها ذكره خالد بن عبد اللَّه ، وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث» . اه. .

## أوالكالطلطان





- ه [١١٩] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْح ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَاذِنِيَّ يَذَكُرُ أَنَّهُ رَأَنَهُ وَاللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَاذِنِيَّ يَذَكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ عَيَّالَةٍ ، فَذَكَرَ وُضُوءَهُ ، وَقَالَ : وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ (١) ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا (٢) .
- ه [١٢٠] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا حَرِيزٌ (٣) ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْحَضْرَمِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيَّ ، قَالَ : أَتِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِوَصُوءٍ فَتَوَضَّا ، فَعَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَصَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَبَاطِنِهِمَا (٥) . فَمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا (٥) .

٥ [١١٩] [التحفة: م دت ٥٣٠٧].

٥[١٢٠][التحفة: د١١٥٧٣]. (٣) صحح عليه في (ر).

(٤) قوله: «ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا» هكذا جاء السياق في جميع النسخ الخطية التي بين أيدينا ، بتأخير المضمضة والاستنشاق على غسل الذراعين ، وكذا هو في : «مختصر المنذري» (١/ ٩٩) ، و«تحفة الأشراف» ، ومتن «السنن» من «شرح أبي داود» للعيني (١/ ٢٠١) ، وكذا من «العون» (١/ ٢١٢) ، وأيضا مصادر التخريج مثل : «جامع الأصول» (٧/ ١٥٩ ، ١٦٠) ، «الإمام» لابن دقيق العيد (١/ ٢٨٩) ، و«نصب الراية» للزيلعي (١/ ١٢) ، وغير ذلك .

قال السيوطي: «احتج به من قال الترتيب في الوضوء غير واجب ؛ لأنه أخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الذراعين وعطف عليه بثم». نقلا عن: «عون المعبود» (١/ ٢١٢).

قال صاحب «العون» : «قلت : هذه رواية شاذة لا تعارض الرواية المحفوظة التي فيها تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه» . اهـ .

وجاء في بعض المطبوعات: «فغسل كفيه ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا» وهو تصرف من معدي الطبعة، لم يرجع فيه إلى أصل يعتمد عليه، وما سبق تحريره كاف في الجزم بخطأ هذا السياق، وعدم صحة نسبته لسنن أبي داود».

(٥) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح أبي داود» ، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٥١٤٥) وغير واحد من المخرجين .

<sup>(</sup>١) في (س) ، (ر) وعليه «صح» ، (هـ) ، وحاشية (ح) وعليه علامة ابن داسه : «يده» .

<sup>(</sup>٢) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٢٣٦) ، و «المعرفة» (٢/ ٤٨) من رواية ابن داسه ، وقال الترمذي (٣٥) : «حسن صحيح» .

# إَنْ مَا لِشَائِنَ الْآلِيْ ثَالُونَ مَا لُوكَ





- ٥ [١٢١] حرثنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاكِيُّ لَفْظَهُ (١) ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُشْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُشْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْكِم رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَيْهِ مَعْدِي كَرِبَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مُقَدَّمِ مَنْ الْمَكَانِ الَّذِي مِنْهُ بَدَأُ (٣) . قَالَ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ فَأَمَرَهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي مِنْهُ بَدَأُ (٣) . قَالَ مَحُمُودٌ : قَالَ : أَخْبَرَنِي حَرِيزٌ .
- ٥[١٢٢] مرثنا مَحْمُودُ بْنُ حَالِدٍ وَهِشَامُ بْنُ حَالِدٍ الْمَعْنَى (٤)، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ... بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: وَ (٥) مَسَحَ بِأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، زَادَ هِشَامٌ: وَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ (٦) فِي صِمَاح (٧) أُذُنَيُهِ (٨).

٥ [ ١٢١] [ التحفة: دق ١١٥٧٢].

٥ [ ١٢٢] [التحفة: دق ١١٥٧٢].

<sup>(</sup>١) الضبط بالفتح من (ح)، (ض)، (ر)، وفي حاشية (ح): «قال النووي: هو بالرفع، أي: هذا لفظه، ومحمود وأما محمود فبمعناه، وقال الشيخ ولي الدين: ضبطناه في أصلنا بالنصب، أي: حدثنا لفظه، ومحمود حدثنا معناه. س».

<sup>(</sup>٢) في (ر)، (س)، (هـ)، وحاشية (ح) وعليه علامة ابن داسه : «يتوضأ» .

<sup>(</sup>٣) في (ن) ، (ح) : «بدأ منه» ، ورقم عُليه في (ح) بعلامة ابن الأعرابي ، وعلامة التقديم والتــأخير ، وعليهــا علامة ابن داسه . والمثبت من : (ض) ، (م) ، (ت) ، (س) ، (ك) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، (هــ) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «المعنى» قال في حاشية (ح): «أي: أنهما اتفقا على المعنى وإن اختلفا في اللفظ». ويأتي مزيد من التحرير (٣٧٤).

<sup>(</sup>٥) قوله: «ومسح أذنيه» في (ر) ، (س) ، (هـ): «مسح أذنيه» بدون «و» ، وأكده ابن حجر فكتب في حاشية (ح): «سقطت الواو في رواية ابن داسه» .

<sup>(</sup>٦) في «مختصر المنذري» (١١٠): « إصبعيه » بالتثنية » ، وفي متن السنن في نسخة «العون» (١١٣/١): « «أصابعه » وقال في «العون »: «كذا في بعض النسخ بالجمع على إرادة الجنس والمراد السبابتان ، وفي بعض النسخ : «إصبعيه » بالتثنية » .

<sup>(</sup>٧) الضبط بكسر الصاد وفتح الميم من (م) ، (ت) ، (ر) وعليه : «صح» ، (ه) ، (ك) ، قال في «العون» (١/ ٢١٣) : «وهو بكسر الصاد المهملة وآخره الخاء المعجمة : الخرق الذي في الأذن المفضي إلى الدماغ ، ويقال فيه : السماخ أيضًا» .

<sup>(</sup>٨) قال الحافظ في «التلخيص» (١/ ٨٩): «وإسناده حسن ، وعزاه النووي تبعا لابن الصلاح لرواية النسائي ، وهو وهم . انتهي» .

# أَوَّ لِنَهُا لِلْظِّمْ لِلْأَلْفِظُ فِي الْفَالْفِيلِ الْفَالْفِلْ الْفَالْفِيلُ الْفَالْفِيلُ الْفَالْفِيلُ





ه [١٢٣] (١) مرثنا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ الْمُغِيرَةُ بْنُ فَرْوَةَ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكِ ، أَنَّ مُعَاوِيةَ تَوَضَّا الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ الْمُغِيرَةُ بْنُ فَرْوَةَ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكِ ، أَنَّ مُعَاوِيةَ تَوَضَّا الْعَلَاءِ لَللَّاسِ كَمَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا يَتَوَضَّأُ (١) ، فَلَمَّا بَلَغَ رَأْسَهُ غَرَفَ (٣) غَرْفَةً مِنْ مَاء فَتَلَقَّاهَا لِلنَّاسِ كَمَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا يَتَوَضَّا أُلْ ١٠ ، فَلَمَّا بَلَغَ رَأْسَهُ غَرَفَ (٣) غَرْفَةً مِنْ مَاء فَتَلَقَّاهَا بِشِمَالِهِ حَتَّى وَضَعَهَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ حَتَّى قَطَرَ الْمَاءُ أَوْ كَادَ يَقْطُرُ ، ثُمَّ مَسَحَ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخِّرِهِ ، وَمِنْ مُؤَخَّرِهِ إِلَى مُقَدَّمِهِ الْمَاءُ أَوْ كَادَ يَقُعْلَ الْمَاءُ أَوْ كَادَ يَ الْمَاءُ أَنْ كَادَ يَقُعْلُ مُنَا مُؤَنِّ وَمِنْ مُؤَخِّرِهِ إِلَى مُقَدَّمِهِ إِلَى مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ ، وَمِنْ مُؤَخِّرِهِ إِلَى مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤْمَدُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَاءُ أَوْ كَادَ يَقُولُونَ مُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ مُعَدِّمِهِ إِلَى مُؤْمَو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ

ه[١٢٤] صرثنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ - فِي (٥) هَذَا الْإِسْنَادِ - قَالَ : فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلُونًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلْثُنُا ثَلَاثًا ثَلَالًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلِيْتُ ثَلَاثًا ثُلَاثًا ثَلَاثًا ثُلُاثًا ثَلَاثًا ثَلَالًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُلُاثًا ثُلُلِلًا ثَلْثُلُالًا ثَلْلًا ثُلُالِلًا ثَلَاثًا ثُلِلْلُالًا ثَلْلً

ه [ ١٢٣] [التحفة: د ١١٤٤٢].

- (١) بداية من هذا الحديث حتى قوله: «عن ابن عباس: رأى رسول الله على يتوضأ» تختفي مقابلات النسخة (م) لوقوع سقط بمقدار لوحة.
  - (٢) في حاشية (ح): «توضأ» ، ورقم عليه بعلامة ابن داسه .
- (٣) في (س) ، (ر) ، (هـ) : «اغترف» ، وهو المثبت في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٤٦٤) لعبد الحق من طريق المصنف .
- (٤) أخرجه من طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٥٩) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٣٠٥) ، وعزاه إليه ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ١٦٥) ، وابن دقيق العيد في «الإمام» (١/ ٣٩٠) وغيرهما .

#### ٥ [ ١٢٤] [التحفة: د ١١٤٤٣].

- (٥) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «بهذا» مصححا على الباء ، وكتب فوقها «في» ، ورقم عليها بعلامة ابن الأعرابي «ع» .
- (٦) قوله: «ثلاثا» الثانية من (ض)، (ت)، (ن)، (س)، (ك)، (ب)، (ر)، (هـ)، وفي حاشية (ح): «ثلاثا»، ورقم له بعلامة ابن داسه.
- (٧) في حاشية (ح): «هو حجة المالكية في أن غسل الرجلين لا يتقيد بعدد ، بل بالإنقاء وإزالة ما فيهما من الأوساخ . س» .

والحديث أخرجه من طريق المصنف عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٤٦٤)، وابن كثير في «جامع المسانيد» (٨/ ٨٨)، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٣٠٧)، وعزاه أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ١٦٥) وغير واحد من المخرجين.

## إِحْفِتُوا مِنْ السُّالْمِينَ الْآفِي خَافُكُ





٥[١٢٥] صرثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشُرُبْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ (١) عَفْرَاءَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَأْتِينَا (٢)، فَحَدَّثَنَا أَنَّهُ قَالَ: «السُكْبِي لِي وَضُوءًا»، فَذَكَرَ (٣) وُضُوءَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، قَالَ (٤) فِيهِ: فَعَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ قَالَ: «السُكْبِي لِي وَضُوءًا»، فَذَكَرَ (٣) وُضُوءَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، قَالَ (٤) فِيهِ: فَعَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ وَوَضَّا وَجُهَهُ ثَلَاثًا، وَمَصْمَضَ (٥) وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً، وَوَضَّا يَدَيْهِ فَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَصْمَضَ (٥) وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً، وَوَضَّا يَدَيْهِ فَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسْحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ، يَبْدَأُ (٢) بِمُوّخَورِ رَأْسِهِ، ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ وَبِأَذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ظُهُورِهِمَا وَبُطُونِهِمَا وَوَضَّا رَجْلَيْهِ فَلَاثًا ثَلَاثًا فَلَاثًا ثَلَاثًا فَلَاثًا فَلَالًا فَلَاثًا ثَلَاثًا فَلَاثًا فَلَاثُهُ فِي فَلِي فَالْمُ فَلَاثًا فَلَاثًا فَلَاثًا فَلَاثُلُونُ فَلَاثًا فَلَاثُلُونُ فَلَالَا فَلَاثُلُونُا فَلَاثًا فَ

قال أبوواوو: وَهَذَا مَعْنَىٰ حَدِيثِ مُسَدَّدٍ (٧).

٥ [١٢٥] [التحفة: دت ق ١٧٨٧].

(١) قوله: «ابن» الألف من (ت) وحدها ، وهو الصواب ؛ لأن عفراء والدة معوذ.

(٢) زاد هنا في (ر): «قال» ، وعلم عليه : ليس في أصل ابن حزم .

(٣) في (ن)، (س)، (ب)، (هـ)، وحاشيتي (ح)، (ت): «فذكرت»، ورقم له في (ح) بعلامة ابن داسه، ورقم عليه في (ت): «أصل»، أي: من أصل ابن طاهر الذي سمعه على أبي علي التستري.

(٤) كذا في كل النسخ التي بأيدينا ، وصحح عليه في (ر) ، وفي (ن) وفوقها : «قال» ، وفي حاشيتي (س) ، (هـ) : «الصواب : قالت» .

(٥) في رواية ابن داسه: «فمضمض». كذا في حاشية (ح).

(٦) في (ن)، وحاشية (ح): «بدأ»، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي.

(٧) من طريسق المصنف أخرجه البيهقي في «الخلافيات» (١/ ٣٢٢)، «المعرفة» (١/ ٢٩٧) من رواية ابن داسه، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٣٠٧).

وقال الترمذي في «الجامع» (٣٢): «حسن ، وحديث عبد اللَّه بن زيد أصح من هـذا وأجـود إسـنادا ، وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث ، منهم وكيع بن الجراح» .

وقال أيضا: «حديث الربيع حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن النبي على أنه مسح برأسه مرة».

قال البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٢٣٧): «وعبد اللَّه بن محمد بن عقيل لم يكن بالحافظ، وأهل العلم بالحديث مختلفون في جواز الاحتجاج برواياته».

وقال الحافظ في «التلخيص» (١/ ٨٤): «وله طرق وألفاظ مدارها على عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، وفيه مقال».

#### أَوَّا الْطَالِكُ الْعَالِكُ الْعَالِكُ الْعَالِكُ الْعَالِكُ الْعَالِكُ الْعَالِكُ الْعَالِكُ الْعَا





- ٥[١٢٦] (١) صرثنا إسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ . . . بِهَ ذَا الْحَدِيثِ ، يُغَيِّرُ (٢) ثَلَاثًا . الْحَدِيثِ ، يُغَيِّرُ (٢) ثَلَاثًا . الْحَدِيثِ ، يُغَيِّرُ (٢) ثَلَاثًا .
- ٥ [١٢٧] صر ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ (٤) وَيَزِيدُ بْنُ حَالِدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ الْبَنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنِ الرُّبَيِّعِ (٥) بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأً عِنْدَهَا (٢) ، فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ قَرْنِ (٧) الشَّعَرِ كُلِّ نَاحِيَةٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمُنْ الشَّعَرِ كُلِّ الشَّعَرِ عَنْ هَيْئَتِهِ (٩) .

(١) هذا الحديث ألحق بحاشية (ض) دون رقم أو تصحيح ، والمثبت من باقي النسخ .

- (٢) في (ت): «بِغير» بالموحدة أوله ، وفي الحاشية: «يُغَيّر». كباقي النسخ ، ورقم عليه بعلامة الخطيب ، وقوله: «يغير بعض معاني بشر» أي: حديث بشر هو الحديث السابق كها بين في حاشية (ح).
- (٣) في (ب) ، (ك) ، (ر، س) ، (هـ) : «ويُمضمض ويستنثر» ، وفي حاشية (ح) : «ويمضمض يستنثر» ورقم عليه ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي ، والمثبت من (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، وحاشية (ب) ورقم عليه بعلامة الخطيب .

#### ٥[١٢٧][التحفة: د ١٥٨٤٠].

- (٤) قوله: «بن سعيد» رقم عليه في (ح) بعلامة ابن الأعرابي.
  - (٥) في (س) ، (ر) ، (هـ) : «رُبيع» . وصحح عليه في (ر) .
- (٦) في (ض) عليه «صح» ، وفي (ر) وعليه «صح» : «عندنا» ، وكتب فوقه : «عندها» . ورقم له بعلامة ابن الأعرابي «ع» ، وهو المثبت من باقي النسخ .
- (٧) كذا في (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ب) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ر) ، وفي صلب (ر) مصححا عليه ، وحواشي : (ض) ، (ت) ، (هـ) وعليه علامة ابن الأعرابي : "فَرْق" ، ورقم له في (ت) نسخة الخطيب . وفي حاشية (ح) وعليه علامة ابن الأعرابي : "فوق" .
- «قوله: «قرن الشعر»: المراد هنا واللَّه أعلم: أعلى الرأس، والمعنى: أنه كان يبتدئ المسح بأعلى الرأس إلى أن ينتهي إلى أسفله، يفعل ذلك في كل ناحية على حدتها. س». من حاشية (ح).
- (٨) في (ن)، (س)، (ر)، (هـ): «بمنصب»، وفي حاشية (ر) مثل سائر النسخ، وعليه علامة غير واضحه. وقوله: «لمنصب الشعر» في حاشية (ح): «المكان الذي ينحدر إليه، وهو أسفل الرأس، مأخوذ من انصباب الماء، وهو انحداره من أعلى إلى أسفل. س».
- (٩) من طريق المصنف أخرجه الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٤٦٥)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٣٠٩)، وعزاه إليه أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ١٦٣ ١٦٥)، وابن دقيق العيد في «الإمام» (١/ ٤٧٧).

## إيخ تَاجُ السُّائِنِ الآنِي كَالُوكَ





- ٥ [١٢٨] صرتنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا بَكُرٌ ، يَعْنِي : ابْنَ مُضَرَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ (١) ، أَنَّ رُبَيِّع (٢) بِنْتَ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ ، قَالَتْ : فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا (٣) أَذْبَرَ وَصُدْعَيْهِ وَأَذْنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً (١٤) .
- ٥ [١٢٩] صرَّتْ أُمُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ ، عَنِ الرُّبَيِّعِ (٥) ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدِهِ (٦) .
- ٥ [١٣٠] صر أ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ (٧) ، حَدَّفَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّفَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ (١) ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ تَوَضَّاً ، فَأَدْخَلَ إصْبَعَيْهِ فِي جُحْرَيْ (٩) أُذُنَيْهِ (١١) .

#### ٥ [ ١٢٨ ] [التحفة: دت ١٥٨٣٨ ].

(١) في «تحفة الأشراف» : «قال أبو القاسم - أي : ابن عساكر - : « وجدت في نسخة من طريق اللؤلئي : «عن ابن عقيل ، عن ربيع» وهو وهم»» .

(٢) صحح عليه في (ر).

(٣) وفي حاشية (ر): «وأدبر» ورقم عليه ابن الأعرابي.

(٤) الحديث أخرجه الترمذي (٣٤) ، وقال: «حديث الربيع حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن النبي على أنه مسح برأسه مرة».

وفي «الأحكام الكبرى» (١/ ٤٦٦): «حديث حسن». وقد خلت «تحفة الأشراف» عن القولين.

٥ [١٢٩] [التحفة: د ١٥٨٤].

(٥) في (ر): «بنت معوذ» ، وعلم عليه أنه ليس في أصل ابن حزم .

(٦) في حاشية (ح): «قال النووي: «يحتمل أن الفاضل في يده في الغسلة الثالثة له، الأصح عندنا: أن المستعمل في نقل الطهارة باق على طهوريته . س» .

ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٢٣٧) من رواية ابن داسه.

٥[١٣٠] [التحفة: دق ١٥٨٣٩]. (٧) قوله: «بن سعيد» في (ر) عليه: «صح».

(٨) في (س)، (ك)، وحاشية (ح): «بن عفراء» ورقم عليه في (ح) بعلامتي ابن داسه وابن الأعرابي.

(٩) «بضم الجيم وحاء ساكنة ، أي : باطنهم ا . س» . نقلا عن حاشية (ح) .

(١٠) زاد هنا في حاشية (ر): «قال أبو داود: حديث...» باقي العبارة غير واضحة. ومن طريق البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٦٥) برواية ابن داسه.

### 





٥[١٣١] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَمُسَدَّدٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ مُصَرِّفٍ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ (٢) ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ (٣) اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةَ ابْنِ مُصَرِّفٍ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ (٢) ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ (٣) اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَىٰ وَاحِدَةً حَتَّىٰ بَلَغَ الْقَذَالَ - وَهُوَ أَوَّلُ الْقَفَا . وَقَالَ (٤) مُسَدَّدٌ : مَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَىٰ مُوَجَّىٰ فَأَنْكَرَهُ (٥) . مُوَجَّىٰ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ أُذُنيْهِ ، قَالَ مُسَدَّدٌ : فَحَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَىٰ فَأَنْكَرَهُ (٥) .

قَالَ أَبِورَاور: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: إِبْنُ عُيَيْنَةَ زَعَمُوا (٦٠) كَانَ يُنْكِرُهُ وَيَقُولُ: أَيْسٍ (٧٠) هَذَا (٨٠): طَلْحَةُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ!

٥ [ ١٣١ ] [التحفة: د ١١١٢٧].

- (۱) وقال المزي في «تهذيب الكهال» (٥٦٤٥): «قاله عبد الوارث بن سعيد عن ليث بن أبي سليم . وقال معتمر بن سليهان ، وإسهاعيل بن زكريا ، وحفص بن غياث : عن ليث بن أبي سليم ، عن طلحة ، عن أبيه ، عن جده ، ولم ينسبوا طلحة» ، وانظر تعقب مغلطاي في «إكهال التهذيب» (٧/ ٨٤) ، وقال أبو حاتم الرازي في «العلل» (١٣١): «طلحة هذا يقال : إنه رجل من الأنصار ، ومنهم من يقول : هو طلحة بن مصرف ، ولو كان طلحة بن مصرف ، لم يختلف فيه» . وانظر «بيان الوهم» (٣/ ٣١٦ ٣١٨) . طلحة بن مصرف ، ورقم له نسخة .
  - (٤) في حاشية (ن): «قال» ، ورقم عليه علامة أصل الماوردي.
- (٥) وقال في «العون» (١/ ٢٢٢): «قلت: والحديث مع ضعفه لا يدل على استحباب مسح الرقبة ؛ لأن فيه مسح الرأس من مقدمه إلى مؤخر الرأس أو إلى مؤخر العنق على اختلاف الروايات، وهذا ليس فيه كلام، إنها الكلام في مسح الرقبة المعتاد بين الناس أنهم يمسحون الرقبة بظهور الأصابع بعد فراغهم عن مسح الرأس، وهذه الكيفية لم تثبت في مسح الرقبة ، لا من الحديث الصحيح ولا من الحسن، بل ما روي في مسح الرقبة كلها ضعاف، كما صرح به غير واحد من العلماء، فلا يجوز الاحتجاج بها.

وما نقل الشيخ ابن الهمام من حديث وائل بن حجر في صفة وضوء رسول اللَّه ﷺ ثم مسح على رأسه ثلاثا وظاهر أذنيه ثلاثا وظاهر رقبته . . . الحديث . ونسبه إلى الترمذي فهو وهم منه ؟ لأن الحديث ليس له وجود في الترمذي» . اهـ .

والحديث أخرجه من طريق المصنف عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (١/ ١٤٠)، وابن كثير في «جامع المسانيد» (٧/ ١٨٩)، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٣١٢)، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ١٦٦)، وابن دقيق العيد في «الإمام» (١/ ٤٩١).

- (٦) زاد هنا في (ت) وضبب عليه : «أَنَّهُ»
- (٧) الضبط من (ض) ، (ن) ، (هـ) ، أما في (ر) بالوجهين : سكون الشين أو كسرها المنونة ، وفي حاشية (ح) : «بكسر الشين المنونة ، أصله : أي شيء ، فخفف . س» .
- (٨) صحح هنا في (ض) ، وزاد في حاشية (ح) وعليه علامة ابن داسه : «يعني» . وزاد في (ر) : «يعني : أن جده لا يحفظ له صحبة ، ولهذا أنكره» ، وعلم عليه في (ر) أنه ليس في أصل ابن حزم .

## إِنْ تَا إِنَّ السُّهُ إِنَّ الْآلِي كَالْوَلْ





٥ [١٣٢] حرثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا (١) عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ (٢) ابْنِ عَبَّاسٍ (٣) ، رَأَى النَّبِيَّ عَيَّقِ يَتَوَضَّ أُنَ عَكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ (٢) ابْنِ عَبَّاسٍ (٣) ، رَأَى النَّبِيَّ عَيِّقِ يَتَوَضَّ أُنَ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ كُلَّهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، قَالَ : وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً (٥) .

٥ [١٣٣] صرّنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ (١٠ . ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، ذَكَرَ وَضُوءَ (١٠ النَّبِيِّ (٩) النَّبِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ الْمَاقَيْنِ (٩) ، قَالَ : وَقَالَ : الْأَذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ .

قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: يَقُولُهَا أَبُو أُمَامَةَ ، قَالَ قُتَيْبَةُ (١٠): قَالَ حَمَّادٌ: لَا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ أَوْ أَبِي أُمَامَةَ - يَعْنِي : قِصَّةَ الْأُذُنَيْنِ . قَالَ قُتَيْبَةُ : عَنْ سِنَانِ أَبِي رَبِيعَةَ (١١).

٥ [١٣٢] [التحفة: د ٥٩٧٥]. (١) في (ن)، (ك): «حدثنا».

(٢) من هنا عودة لمقابلات النسخة (م) . (٣) ضبب هنا في (ض) .

(٤) صحح عليه في (ر) ، وفي الحاشية : «توضأ» ، ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي «ب» .

(٥) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «الخلافيات» (١/ ٤٤٠) من رواية أبي بكر بن داسه ، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٤٦٦).

٥ [ ١٣٣ ] [ التحفة : دت ق ٤٨٨٧ ] . (٦) صحح هنا في (ض) .

(٧) من (ض) ، (ت) : «وُضوء» ، وفي (م) : «وَضوء» .

( ٨ ) في (ر ) ، (س ) ، (هـ ) : «رسول الله» .

(٩) في (ح)، (ر)، (هـ): «المأقين»، والمثبت من (م)، (ض)، (ت)، (ن)، (س)، (ب)، (ك).

وقال البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٦٧): «كذا في كتابي: «المأقين»، وهو في رواية أبي سليهان الخطابي، عن ابن داسه: «الماقين». فسره أبو سليهان ب: «طرف العين الذي يلي الأنف، وهو مخرج الدمع»». اهد.

وفي حاشية (ح): ««ماقين»: تثنية مأق بفتح الميم وهمزة ساكنة وقاف: طرف العين الذي يلي الأنف، وفي رواية: «الماقين» بياءين، وهو تثنية ماقي، لغة في المأق. سيوطي».

ورواية : «الماقيين» ذكرها أبو سليهان الخطابي في «غريب الحديث» (١/ ١٤٥) تعليقا .

(١٠) في (س): «أبو قتادة» ، وهو تصحيف.

(١١) في (هـ) عليه: «صح» ، وفي حاشية (ح) وعليه علامة ابن داسه ، (ر) وعليه علامة ابن الأعرابي: =

# أوالكا بالطلخ أغ





### ٤٦- بَابُ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا (١)

٥ [١٣٤] حرثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ الطُّهُورُ؟ فَدَعَا بِمَاءِ فِي إِنَاءِ فَعَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَرَاعَيْهِ الطُّهُورُ؟ فَدَعَا بِمَاءِ فِي إِنَاءٍ فَعَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا

= «قال أنه واور: وهو ابن ربيعة ، كنيته: أبو ربيعة» ، وبنحوه في حاشية (هـ).

وذكر المزي في «تحفة الأشراف»: «أن حديث مسدد في رواية أبي الحسن بن العبد وغيره ، ولم يذكره أبو القاسم». اه..

وتعقبه ابن العراقي في «الإطراف» (٢٢٠): «وهذا يقتضي أنه ليس في الرواية المشهورة الآن ، وهي رواية أبي على اللؤلئي ، وليس وكذلك فإنه فيها كما شاهدته في الأصول المعتمدة» . وبنحوه قال ابن حجر في «النكت الظراف» (٤/ ١٧١ - التحفة) .

والحديث أخرجه من طريق المصنف: البيهقي في «الخلافيات» (١/ ٢٢٣)، و «السنن الكبرى» (١/ ٦٧) من رواية ابن داسه.

وقال الترمذي في «الجامع» (٣٧): «هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم، والعمل على هذا عند أكشر أهل العلم من أصحاب النبي على ومن بعدهم: أن الأذنين من الرأس، وبه يقول سفيان الشوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق». اه..

وقال حرب: «قلت لأبي عبد الله ، يعني: أحمد بن حنبل: الأذنان من الرأس؟ قال: نعم. قلت: صح فيه شيء عن النبي على قال: لا أعلم». اه. من «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (١/ ٢٠٥).

وفي «سنن الدارقطني» (١/ ١٨٣): «سئل موسئ بن هارون عن هذا الحديث، قال: ليس بشيء؛ فيه شهر بن حوشب، وشهر ضعيف، والحديث في رفعه شك، وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: سنان بن ربيعة أبو ربيعة مضطرب الحديث». اه..

(١) قوله: «ثلاثا» الثانية في (ن) أثبت في الحاشية ورمز له «ح» ، وليس في (س) ، (ر) ، (هـ).

٥ [ ١٣٤ ] [التحفة: دس ق ٥ ٨٨٠].

(٢) صحح عليه في (م).

في حاشية (ح): «تثنية سباحة ، وهي والمسبحة: الأصبع التي تلي الإبهام ، سميت بذلك لرفعها في التسبيح ، وفيه تغليب ؛ لأن الآثار أنها تكون باليمين فقط . س» .





## الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَىٰ هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ» (١) - أَوْ - «ظَلَمَ وَأَسَاءَ» (٢).

#### ٤٧- بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ

٥[١٣٥] صرتنا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا زَيْدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا أَيْدُ ، يَعْنِي : ابْنَ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ الْهَاشِ مِيُّ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ الْهَاشِ مِيُّ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَيَّالِةٌ تَوَضَّا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ (٥) .

(۱) في حاشية (ح): «استشكل الحكم بالإساءة والظلم على من نقص عن هذا العدد؛ فإنه أجمع العلماء على جواز الاقتصار على مرة ومرتين، وأجيب عنه بتضعيف قوله: «أو نقص»، ويؤيده أن في رواية أحمد والنسائي وابن ماجه لم يذكر: «أو نقص»، وإن صحت فأرجح التأويلات أن يكون معناه: نقص بعض الأعضاء فلم يغسلها بالكلية، أو زاد أعضاء أخر لم يشرع غسلها. سيوطي».

(٢) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «الخلافيات» (١/ ٤٨٣)، و«السنن الكبرى» (١/ ٧٩) من رواية ابن داسه، والبغوي في «شرح السنة» (٢٢٩) من رواية أبي على اللؤلئي .

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (١/ ٢٣٣): «إسناده جيد؛ لكن عده مسلم في جملة ما أنكر على عمرو بن شعيب؛ لأن ظاهره ذم النقص من الثلاث». اهد. وقد أجاب الحافظ عن هذا الإشكال، فانظره في نفس المصدر.

ويبقى أن من العلل التي وجهت إلى هذا الحديث أيضا : أن الرواة عن موسى بن أبي عائشة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه ، بل اقتصر أكثرهم على قوله : «فمن زاد» .

وقد اختلف في إسناده . وينظر في ذلك : «إتحاف المهرة» (٩/ ٤٧٤) ، «تغليق التعليق» (٢/ ٧٦ - ٩٧) .

٥ [١٣٥] [التحفة: دت ١٣٩٤].

(٣) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ح) ورقم عليه بعلامة ابن داسه : «عن عبد الرحن» .

(٤) في حاشية (ح): «يعنى: بن ثوبان» ، ورقم له بعلامة ابن داسه.

(٥) أخرجه الترمذي (٤٣) وقال: «هذا حديث حسن غريب، لا نعرف إلا من حديث ابن ثوبان، عن عبد الله بن الفضل، وهو إسناد حسن صحيح . . . وقد روي عن أبي هريرة، أن النبي على توضأ ثلاثا عبد الله بن الفضل، وهو إسناد حسن صحيح . . . وقد روي عن أبي هريرة، أن النبي على توضأ ثلاثا عبد الله بن الهبد الفضل، وهو إسناد حسن صحيح . . . وقد روي عن أبي هريرة، أن النبي على توضأ ثلاثا عبد الفضل، وهو إسناد حسن صحيح . . . وقد روي عن أبي هريرة، أن النبي على توضأ ثلاثا عبد الله بن الفضل المناد عبد الله بن الله بن المناد عبد الله المناد عبد الله بن المناد عبد الله المناد عبد الله المناد عبد الله الله المناد عبد المناد عبد الله المناد عبد المناد عبد المناد عبد الله المن

وعبد الرحمن بن ثوبان هنا هو: ابن ثابت بن ثوبان ، كما في رواية الترمذي وغيره .

قال الإمام أحمد - رواية الأثرم: «أحاديثه مناكير». وفي رواية: «لم يكن بالقوي في الحديث». واختلفت فيه أقوال ابن معين. كذا في «تهذيب الكمال» (١٥/١٤).

وقال ابن حجر في «الفتح» (١/ ٢٥٩): «وهو شاهد قوي لحديث عبد الله بن زيد». اه.. وحديث عبد الله بن زيد أخرجه البخاري (٦٦٢).





٥[١٣٦] (١) عرثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّفَنَا هِ شَامُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّفَنَا زَيْدٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ : تُحِبُّونَ (٢) أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ يَتَوَضَّأَ ؟ فَدَعَا بِإِنَاءِ فِيهِ مَاءٌ ، فَاغْتَرَفَ عَرْفَةً بِيدِهِ الْيُمْنَى فَتَمَضْمَضَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ يَتَوَضَّأَ ؟ فَدَعَا بِإِنَاءِ فِيهِ مَاءٌ ، فَاغْتَرَفَ عَرْفَةً بِيدِهِ الْيُمْنَى فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَخَمَع بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى ، ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً أَخْرَى فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى ، ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً (٢) مِنَ الْمَاءِ ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى ، ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً (٢) أُخْرَى الْمَاءِ ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى ، ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً (٢) أُخْرَى الْمَاءِ فَرَشَّ نَعْضَ يَدَهُ الْيُمْنَى وَفِيهَا النَّعْلُ ، ثُمَّ مَسَحَ (١٠) أَنْعُلُ ، ثُمَّ مَسَحَ (١٩) وَيَد (١٠) عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى وَفِيهَا النَّعْلُ ، ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدَيْ هِ (١٠) يَد فَوْقَ الْقَدَمِ (٩) وَيَد (١٢) تَحْتَ (١١) النَّعْلُ ، ثُمَّ صَنَعَ بِالْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ (١٢) .

٥ [١٣٦] [التحفة: خ د (ت) س ق ٩٧٨].

(١) وقع هنا في حاشية (ر) عبارة لم يتضع منها إلا هذا القدر: «وقعت الترجمة لابن طاهر القيسي: الوضوء مرة . للؤلئي وابن حزم وأبي عيسي» .

كذا جاء هذا الحديث في جميع النسخ التي بين أيدينا تحت هذا الباب: «الوضوء مرتين»، وكذا هو المثبت في «مختصر المنذري» (١٢٤)، وأشار العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٣٢٤) أنه وقع في بعض النسخ في «باب مرة مرة»، والحق أنه الأليق به، ولهذا ألمح صاحب «العون» (١/ ٢٣٢)، ويؤيد ذلك أن المصنف قد ذكره من وجه آخر عن زيد بن أسلم تحت الباب المذكور، وكذا ترجم له البخاري في «صحيحه»، والترمذي في «الجامع»، والنسائي في «سننه». وينظر التعليق عليه على الحديث التالي.

- (٢) في (ت)، (ك)، (ب)، (ر)، (س)، (هـ)، وحاشية (ح): «أتحبون»، ورقم لها في حاشية (ح) بعلامة ابن داسه.
- (٣) زاد هنا في (ك) ، (ر) : «أخرى» ، ورقم لها في : (ك) نسخة ، وفي (ر) بعلامة ابن الأعرابي : «ب» ، وأشار أنها ليست في أصل ابن حزم ، وأضافها في (ت) بين الأسطر ، وأثبتها في حاشية (ح) مرقها عليها بعلامة ابن داسه .
- (٤) قوله : «ثم نفض يده» أضافها في (ح) بين الأسطر ، وأشار أنها في نسخة الخطيب ، والمثبت من سائر النسخ .
  - (٥) زاد هنا في (ض): «بها» ، وكتب فوقها: «لا» ، وأضيفت أيضا في حاشية (ح) ، وضرب عليها.
    - (٦) صحح عليه في (ض). (٧) في (ر) عليه: «صح».
  - (A) في (س) ، (ك) ، (ر) : «بيده» . (٩) في حاشية (ن) : «النعل» . ورقم عليها نسخة .
    - (١٠) عليه في (ح): «صح صح» ، وفي الحاشية: «ويد من تحت» ونسبه لابن داسه .
  - (١١) في حاشيتي (ح)، (ض) وأشارا أنها في نسخة الخطيب : «فوق» مضبب عليها، كنوع من التمريض . ورقم لها في حاشية (ت) نسخة . وقال في حاشية (ح) : «هذا مؤول بأنه مسح على الخف . س» .
- (١٢) وقال ابن حجر في «الفتح» (١/ ٢٤١): «قوله: «تحت النعل» فإن لم يحمل على التجوز عن القدم، وإلا فهي رواية شاذة؛ وراويها هشام بن سعد لا يحتج بها تفرد به، فكيف إذا خالف». اه..





# الْوُضُوءِ مَرَّةً $^{(1)}$ الْوُضُوءِ مَرَّةً $^{(1)}$

٥ [١٣٧] صرتنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي (٣) زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَظَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٤) ، قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَوَضَّاً مَوَّةً مَرَّةً مَرَّةً مَرَةً (٥).

# ٤٩ - بَابٌ (٦) فِي الْفَرْقِ (٧) بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ

٥ [١٣٨] صرتنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَة ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، سَمِعْتُ لَيْثًا يَـذْكُرُ ، عَـنْ طَلْحَـة ، عَـنْ وَ المَاءُ يَسِيلُ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ (٨): دَخَلْتُ - يَعْنِي (٩) - عَلَى النَّبِيِّ عَيْقَةً وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وَالْمَاءُ يَسِيلُ

- وقال في «عون المعبود» (١/ ٢٣٢): «وفي التوسط أجاب الجمهور بأنه حديث ضعيف، ولو صح فهو خالف لسائر الروايات».

وأحاديث المسح على النعلين أو القدمين لا تخلو من ضعف ، وقد استوعب طرقها والحكم عليها ابن دقيق العيد في «الإمام» (١/ ٥٨٨ - ٥٩٩).

- (١) لفظ «باب» ليس في (ر) ، وأثبت في حاشيتها وعليه علامة ابن الأعرابي ، والمثبت من سائر النسخ .
- (٢) صحح هنا في (ض) ، (ك) أي : بلا تكرار ، وزاد في (ن) ، (ر) ، وحاشية (ح) وعليه علامة ابن داسه ، وحاشيتي (ت) ، (ك) من نسخة : «مرة» ، وهذا التكرار هو المثبت في متن «السنن» من «شرح أبي داود» للعيني (١/ ٣٢٧) ، ومن «العون» (١/ ٢٣٣) دون إشارة إلى الخلاف .
  - ٥ [١٣٧] [التحفة: خ دت س ق ٥٩٧٦].
  - (٣) في حاشية (ب) وعليه علامة نسخة : «عن».
  - (٤) زاد هنا في حاشية (ن): «عن أبي هريرة» ، ورقم لها نسخة .
  - (٥) قوله: «مرة مرة» في (ك): «مرة بعد مرة» وضرب عليها. وقوله: «مرة» الثانية ليس في (س)، (هـ).

والحديث ذكره من طريق المصنف العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٣٢٧) ، وقال الترمذي في «الجامع» (٤٢): «حديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح».

- (٦) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «باب الفرق . . .» .
- (٧) صحح عليه في (ر) وفي الحاشية : «الفصل» ، ورقم لها بعلامة ابن الأعرابي «بـ» .
  - ه [ ۱۳۸] [التحفة : د ۱۱۱۲۸].
  - (٨) من هنا عودة إلى أصل النسخة (س).
- (٩) قوله : «يعني» ليس في (ر) ، (س) ، (هـ) ، ورقم عليه في (ح) ليس عند ابن داسه ، وأثبت في حاشية (س) وعليه علامتا الرملي وابن الأعرابي .

# أَوَّالِكَا لِلْطَهِّلِكِ الْعَالِكِ الْعَلَىكِ الْعَالِكِ الْعَالِكِ الْعَلَىكِ الْعَلِيكِ الْعَلَىكِ الْعَلَىكِ الْعَلَىكِ الْعَلَىكِ الْعَلَىكِ الْعَلِيكِ الْعَلَىكِ الْعَلَىلِيكِ الْعَلَىكِ الْعَلَىكِ الْعَلَىكِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَىكِ الْعَلَىكِ الْعَلَىكِ الْعَلَىكِ الْعَلَىكِ الْعَلَىكِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَىكِ الْعَلَى الْعَلِيلِيقِ الْعَلَى الْعَلْعِيلِيقِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْ





مِنْ وَجْهِهِ وَ (١) لِحْيَتِهِ عَلَىٰ صَدْرِهِ (٢) ، فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالإسْتِنْشَاقِ (٣) .

#### ٥٠- بَابٌ (٤) فِي الإِسْتِنْثَارِ

٥ [١٣٩] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ (٥) ثُمَّ

(١) الواو في «ولحيته» في (ر) عليه: «صح».

(٢) قوله: «ولحيته على صدره» في حاشية (ح) وعليه علامة ابن الأعرابي، وحاشية (ر) وعليه علامتا ابن الأعرابي والرملي: «على لحيته وصدره».

(٣) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٥) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٣٢٧) ، وعزاه أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ١٨٤) وغير واحد من المخرجين . والحديث سبق تحت رقم (١٣١) مطولا .

وقال البيهقي في «معرفة السنن» (١/ ٢٧٠): «روينا في الحديث الثابت ، عن عبد اللّه بن زيد: أن النبي على توضأ فمضمض واستنشق ثلاثا ، بثلاث غرفات ، من ماء . وروينا عن على الله : أنه وصف وضوء النبي على فمضمض ثلاثا مع الاستنشاق بهاء واحد . وروينا عن ابن عباس : أن النبي على جمع بين المضمضة والاستنشاق . وروينا عن ليث بن أبي سليم ، عن طلحة بن مصرف ، عن أبيه ، عن جده ، أنه رأى النبي على يفصل بين المضمضة والاستنشاق – ما مضى أصح . وكان ابن عيينة ينكر حديث طلحة بن مصرف هذا ، وكذلك يجيى القطان» .

وانظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/ ٥٩٨) ، «التلخيص الحبير» لابن حجر (١/ ٧٨).

(٤) لفظ «باب» رقم عليه في (ح) ، (ض) بعلامة ليس في نسخة الخطيب.

٥ [ ١٣٩ ] [ التحفة : خ دس ١٣٨٢ ] .

(٥) ضبب هنا في : (ح) ، (ض) ، (م) ، (ت) ، وزاد في (ك) ، وحاشية (ب) وعليه علامة نـسخة : «ماءً» ، وضبب عليه في (ك) . وفي حاشية (ح) : «زاد مسلم والنسائي : «ماءً» . س» .

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٨ / ٢٢٠): «وأما القعنبي فلم يقل: «ماء» في رواية علي بن عبد العزيز ، عن القعنبي . ورواه أبو داود ، عن القعنبي ، فقال فيه : «فليجعل في أنفه ماء» ، وكذلك رواية ابن بكير ومعن وجماعة ، عن مالك : «فليجعل في أنفه ماء» ، وعند أكثر الرواة هـ و هكذا: «فليجعل في أنفه ماء» ، وقال أبو خليفة الفضل بن حباب القاضي البصري ، عن القعنبي في هذا الحديث : «فليجعل في أنفه ماء» ، وهذا كله معنى واحد والمراد مفهوم» . وما نسبه ابن عبد البر لرواية أبي داود ، نسبه أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (١٨٥ ٥) ، ومثبت أيضا في متن «السنن» من «شرح أبي داود» للعيني ابن الأثير في «عون المعبود» (١/ ٢٣٤) ، بيد أن هذا الحرف قد غاب عن النسخ الخطية المعتمدة لدينا ، وهي على درجة عالية من الجودة والوثاقة ، والحديث أخرجه البيهقـي في «السنن الكبير» (١/ ٤٩٤) من =

### إِسْ مَنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمِنْ الْمُنْ الْ





### لْيَنْثِرْ <sup>(۱)</sup> (۲).

٥[١٤١] صرتنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا (٧) يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةً (٨) ، عَنْ أَبِيهِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةً (٩) قَالَ :

= حديث إسماعيل بن إسحاق القاضي وإسحاق بن الحسن ، وفي «معرفة السنن» (١/ ٢٧١) من حديث عثمان بن سعيد الدارمي - كلهم - عن القعنبي ، وفيه : «فليجعل في أنفه ماء».

(١) الضبط بكسر المثلثة من (ح)، (ن)، (ك)، (ر) وعليه «صح»، (س)، (هـ)، أما في (ض) فبضم وكسر المثلثة وفوقه «معا»، وفي حاشية (ح): «قال في «النهاية»: نثر ينثر بالكسر؛ إذا امتخط. س».

وفي حاشية (ن): «قال أبو القاسم الأصبهاني في «ترغيبه وترهيبه»: «إن لفظة: «ينثر» بكسر المثلثة في بالوضوء، وفي غيره كالدراهم والدنانير بضمها»، كذا قال».

(٢) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح سنن أبي داود» ، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ١٨١ ، ١٨٢ ).

#### ٥ [١٤٠] [التحفة: د (س) ق ٢٥٦٧].

(٤) في حاشية (ر): «هو: ابن شيبة».

(٣) في (س)، (ر): «أخبرنا».

- (٥) في حاشية (ح): «قال النووي: «يحتمل أنه شك من الراوي، وأن تكون «أو» للتقسيم، أي: أو ثلاثا مطلقات، أو للتمييز»، قال الشيخ ولي الدين: «والأخير هو الظاهر». سيوطي».
- (٦) والحديث أعله عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (١/ ١٦٥) ، وتعقبه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٦/ ٣١٦) بها يفيد تصحيحه للحديث .

وقد أخرجه من طريق المصنف ابن عبد البرفي «التمهيد» (١٨/ ٢٢٤)، والإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٤٥٧)، وابسن الأثير في «جامع الأصول» (١/ ٣٢٩)، وابسن الأثير في «جامع الأصول» (١/ ١٨٣)، وغير واحد من المخرجين.

٥ [١٤١] [التحفة: دت س ق ١١١٧٢]. (٧) في (ر): «أخبرنا».

- (٨) الضبط بكسر الموحدة من (م) ، (ض) ، (ن) ، أما في (س) ، (هـ) : «صَبْرة» بـسكون الموحدة ، وفي (ر) بالوجهين وكتب فوقه : «معا» .
- (٩) في حاشيتي (ر)، (س): «قال البخاري: «أبو رزين العقيلي اسمه: لقيط بن عامر، وهو عندي لقيط بن صبرة، قال: قلت له: لقيط بن صبرة هو أبو رزين؟ قال: نعم»».

177

كُنْتُ وَافِدَ<sup>(۱)</sup> بَنِي الْمُنْتَفِقِ - أَوْ فِي وَفْدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ <sup>(۲)</sup> - إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا الْمُنْقِقِ ، قَالَ : فَلَمْ نُصَادِفْهُ فِي مَنْزِلِهِ ، وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ أُمَّ الْمُ وُمِنِينَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّ فَلَمْ نُصَادِفْهُ فِي مَنْزِلِهِ ، وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ أُمَّ الْمُ وُمِنِينَ ، فَالَ : فَأَمَرَتْ لَنَا بِخَزِيرَةٍ (٣) فَصُنِعَتْ (٤) لَنَا ، قَالَ : وَأُتِينَا (٥) بِقِنَاعِ - وَلَمْ يُقِمْ أُلَّ مَنْتُمْ شَيْئًا الْقِنَاعَ ، وَالْقِنَاعُ : الطَّبَقُ (٧) فِيهِ تَمْرُ - ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : «هَلُ أَصَبْتُمْ شَيئًا» الْقِنَاعَ ، وَالْقِنَاعُ : الطَّبَقُ (٧) فِيهِ تَمْرُ - ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : «هَلُ أَصَبْتُمْ شَيئًا» - أَوْ - «أُمِرَ لَكُمْ بِشَيْءٍ؟» قَالَ : قُلْنَا (٨) : نَعَمْ يَا رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ : فَبَيْنَا (٩) نَحْنُ مَعَ الرَّاعِي عَنَمَهُ إِلَى الْمُرَاحِ (١١) وَمَعَهُ سَخْلَةٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ جُلُوسٌ (١١) ، إِذْ دَفَعَ الرَّاعِي غَنَمَهُ إِلَى الْمُرَاحِ (١١) وَمَعَهُ سَخْلَةٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ جُلُوسٌ (١١) ، إِذْ ذَفَعَ الرَّاعِي غَنَمَهُ إِلَى الْمُرَاحِ (١١) وَمَعَهُ سَخْلَةٌ يَعِورُ (١٢) ، فَقَالَ : «مَا وَلَدْتَ (١٣) يَا فُلَانُ؟» قَالَ : بَهْمَة ، قَالَ : «فَاذْبَحْ لَنَا مَكَانَهَا

- (١) قوله : «وافد بني المنتفق» في حاشية (ح) : «أي : زعيم الوفد ورئيسهم . س» .
  - (٢) قوله: «أو في وفد بني المنتفق» رقم عليه في (س) بعلامة ابن داسه.
- (٣) رقم عليها في (ح) بعلامة ابن الأعرابي ، وفي الحاشية : «بخاء معجمة وزاي وتحتية وراء وتاء تأنيث ، وهي : اللحم يقطع صغارا ويصب عليه الماء الكثير ، فإذا نضج ذر عليه الدقيق ، فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة ، وقيل : إنها مرقة تصنع بلالة النخالة ثم تطبخ . سيوطي» .

وفي (ك)، (ر)، (س)، (هـ)، وحاشيتي (ح)، (هـ) وعليه فيهما علامة ابن داسه، وحاشية (ت) من نسخة : «بخزير» بغير تاء التأنيث .

- (٤) ضبب عليه في (ت).
- (٥) صحح عليه في (ر) ، وفي الحاشية : «وأتتنا» ، ورمز لها بعلامة ابن الأعرابي : «ب» .
- (٦) صحح عليه في (ر) ، وفي حاشية (ح): «أي: لم يتلفظ بها تلفظا صحيحا. س». وفي (ك) ، حاشية (ر): «لم يفهم»، وفي حاشية (س): «لم يقم»، ورقم عليها نسخة.
  - (٧) في (ر): «طبق» ، ورقم لها في حاشية (ح) بعلامة ابن داسه .
    - (٨) رقم عليه في حاشية (ح) بعلامة: ليس عند ابن الأعرابي.
      - (٩) في حاشية (ح): «بينها» ، ورقم لها بعلامة ابن داسه .
  - (۱۰) صحح عليه في (ح)، (ض)، وفي حاشيتها: ««جلوسا» من نسخة الخطيب». وفي حاشية (ح): «روي بالنصب على الحال، وبالرفع خبر نحن».
    - (١١) «بضم الميم: مأوى الغنم والإبل ليلا. س» من حاشية (ح).
- (١٢) في (م): «تيعَر»، وفي (ن) بكسر وفتح العين، وكتب فوقها: «معا»، وفي حاشية (ح): «قوله: «تيعِر»: كسر العين أشهر وأفصح من فتحها، والمصدر: يُعاربضم أوله، وهو صوت الشاة. ط».
- (١٣) الضبط من كل النسخ ، وفي حاشية (ح) : «بتشديد اللام وفتح التاء : خطاب للراعي ، يقال : ولد الشاة : إذا حضر ولادتها فعالجها حتى يخرج الولد منها . س» .

<sup>=</sup> وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص٣٨٤). وانظر أيضا تفاصيل الخلاف في ذلك من "تهذيب الكهال» (٥٦٨٠)، «تهذيب» (٨٦٠٨).

### إِسْ مَن الْمِن الْمِنْ مِن الْمِنْ مِن الْمِنْ مَا الْمِنْ مَا الْمِنْ مِن الْمِنْ مِن الْمِنْ مِن الْمُنْ الْمِنْ مِن الْمُنْ مِن الْمُنْ الْمِنْ مِن الْمُنْ الْمِنْ مِن الْمُنْ الْمِنْ مِن الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْمِ الْمُنْ ال





شَاةً»، ثُمَّ قَالَ: «لَا تَحْسِبَنَّ» – وَلَمْ يَقُلْ: لَا تَحْسَبَنَّ ( ) – «أَنَّا مِنْ أَجْلِكَ ذَبَحْنَاهَا ؛ لَنَا غَنَمٌ مِائَةٌ لَا نُرِيدُ أَنْ تَزِيدَ، فَإِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي بَهْمَة ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِيَ امْرَأَةً وَإِنَّ فِي لِسَانِهَا شَيْئًا – يَعْنِي: الْبَذَاء ( ) ، قَالَ: «فَطَلِّقُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لَهَا صُحْبَةً، وَلِي مِنْهَا وَلَدٌ ( ) ، قَالَ: «فَمُرْهَا» – إِذَنْ »، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لَهَا صُحْبَةً، وَلِي مِنْهَا وَلَدٌ ( ) ، وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ كَضَرْبِكَ يَقُولُ : ، وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ كَضَرْبِكَ مَنْ الْمُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءَ ؟ قَالَ: «أَسْبِعِ الْوُضُوءَ ، وَحَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِع ، وَبَالِغْ فِي الْاسْتِنْشَاقِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» ( ) .

٥[١٤٢] صرتنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ (٧) ، عَنْ أَبِيهِ وَافِدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ ، أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) «قال النووي: «مراد الراوي: أن النبي على نطق بها في هذه القضية بفتحها ، فلا يظن ظان أني رويتها بالمعنى على اللغة أو شككت فيها أو غلطت ، بل أنا مستيقن نطقه بالكسر». سيوطي» من حاشية (ح).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ح): «بالمد: الفحش في القول. س».

<sup>(</sup>٣) «بفتح الواو واللام ، يطلق على الواحد والجمع ، والذكر والأنثني . س» .

<sup>(</sup>٤) كذا في كل النسخ ، وفي (س) ، (ب) ، (ر) ، (هـ) وعليه «صح» : «فستعقل» ، وكذا في حاشية (ح) ، ورقم لها بعلامة ابن داسه . وفي حاشيتي (ب) ، (س) ، (هـ) وعليه فيها علامة ابن الأعرابي : «فستفعل» . وفي حاشية (ك) من نسخة ، وفي حاشيتي (س) ، (هـ) وعليه فيها علامة اللؤلئي : «فستقبل» .

<sup>(</sup>٥) في (ر) ، (س) عليه : «صح» . وفي (هـ) ، وحواشي (ح) ، (ر) ، (س) وعند الجميع عليه علامة ابن الأعرابي : «أمتك» .

<sup>(</sup>٦) زاد هنا في (س): «واللفظ لحديث . . .» ، ورمز له: «سـ» .

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٥٣)، والإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٤٦١)، وابن الأثير في «جامع الأصول» الكبرئ» (١/ ٢٣١)، وابن الأثير في «جامع الأصول» (١/ ٧٧٧ – ٧٧٤).

٥ [ ١٤٢ ] [ التحفة : دت س ق ١١١٧٢ ] .

<sup>(</sup>٧) كذا في (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) بكسر الموحدة ، وفي (ر) بالوجهين : الفتح والسكون ، وكتب فوقه : «معا» .

## أَوَّانِكُا لِلْظِلْمُ لِلْأَلْكُ





أَتَىٰ عَائِشَةَ . . . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ، قَالَ : فَلَمْ نَنْشَبْ (١) أَنْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ (٢) عَلَيْ يَتَقَلَّعُ (٣) يَتَكَفَّأُ (٤) . يَتَكَفَّأُ (٤) ، وَقَالَ : عَصِيدَةٌ ، مَكَانَ : خَزِيرَةٍ (٥) .

ه [١٤٣] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا <sup>(٦)</sup> ابْنُ مُحرَيْجٍ . . . بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ فِيهِ : «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ (٧)» <sup>(٨)</sup> .

(١) لم ينشب أن فعل كذا ، أي : لم يلبث . (انظر : النهاية ، مادة : نشب) .

(٢) في نسخة الخطيب: «النبي» من حاشيتي (ح) ، (ض) ، وكذا في حاشية (ت).

(٣) قوله: «يتقلع» ليس في (ر) ، (هـ) ، وأثبت في حاشية (ر) ، ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي «ب» ، والمثبت من جميع النسخ ، وبين قوله: «يتقلع» وقوله: «يتكفأ» صحح عليه في (ض) ، وضبب عليه في (م) ، (ت) ، وفي حاشية (ر): «خط أحمد: يتقنع: يتكفأ».

(٤) صحح عليه في (ر) ، ورقم عليه في (س) بالرمز : «سـ» ، وفي حاشية (ح) : «بـالهمز . قـال في النهايـة : أي : يتمايل إلى قدام . ط .

أراد قوة مشيه ؛ كأنه يرفع رجليه في الأرض رفعا قويا ، لا كمن يمشي اختيالا ويقارب خطاه . ط» . وانظر : «العرف الشذي» (٣/ ٢٥٩) ، «عون المعبود» (١/ ٢٤٢) .

(٥) في حاشية (ت) من نسخة : «خزير» .

والحديث من طريق المصنف أخرجه الإشبيلي في «الأحكام الكبرى» (١/ ٤٦٢)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٣٣٩).

٥ [١٤٣] [التحفة: دت س ق ١١١٧٢]. (٦) في (س) ، (ر) ، (هـ): «أخبرنا».

(٧) في حاشية (ح): «أمرٌ من المضمضة. ط».

(٨) أخرجه الدارمي في «سننه» (٧٠٥) عن أبي عاصم، ولم يذكر فيه: «المضمضة»، ورواه حجاج بن محمد، فيها أخرجه الحاكم (٥٣٠)، وعبد الرزاق ويحيى القطان، فيها أخرجه أحمد في «المسند» (١٦٣٨٤، ١٧٨٤)، فلم يذكروا: «المضمضة».

قال يحيى بن معين: «قال لي المعلى الرازي: «قد رأيت أصحاب ابن جريج بالبصرة، ما رأيت فيهم أثبت من حجاج بن محمد». قال يحيى: وكنت أتعجب منه، فلما تبينت ذلك إذا هو كما قال: كان أثبتهم في ابن جريج».

وقد قوى أحمد رواية يحيى بن سعيد عنه ، وضعف رواية أبي عاصم عنه .

قال الأثرم: «قال أبو عبد اللَّه: «كان يحيى بن سعيد يقول: كان ابن جريج يحدثهم به الا يحفظ»، يشير إلى أنه كان يحدث من كتب غيره، قال: «وما كنا نحن نسمع من ابن جريج إلا من حفظه»، قال: «فقال له إنسان: فلعل ابن جريج حدثكم شيئا من حفظه من كتب الناس». ثم قال أبو عبد اللَّه: «كان ابن جريج يحدثهم من كتب الناس سماع أبي عاصم». انظر: «شرح علل الترمذي» (٢/ ٦٨٢).





#### ٥١- بَابُ (١) تَخْلِيلِ اللَّحْيَةِ

ه [188] صرثنا أَبُو تَوْبَةَ يَعْنِي: الرَّبِيعَ بْنَ نَافِع (٢) ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ (٣) ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ فَا وَرُوَانَ (٤) ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ ، وَقَالَ: «هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي ﷺ ) (٥) .

(١) في (ر)، (س)، (هـ): «بابٌ في تخليل . . .» .

٥ [ ١٤٤] [ التحفة : د ١٦٤٩].

(٢) قوله : «يعني : الربيع بن نافع» ليس في (ر) ، (س) ، (هـ) ، وعلم عليه في (ح) ، (ض) : ليس في نسخة الخطيب ، وزاد في (ح) : «ابن داسه وابن الأعرابي» .

(٣) في حاشية (ت): «الحسن بن عمر الرقي» ، وبنحوه في حاشية (س).

(٤) في (ح)، (ض)، وحاشية (م)، (ن) ورقم عليها نسخة: «زُوران»، وفي (ح)، (ض) بالوجهين: ضمم وفتح أوله، والمثبت من (م)، (ت)، (ن)، (ب)، (ر) وعليه «صح»، (س) وعليه «صح»، (ك) وعليه «صح»، وحاشية (ح)، وفي (ن) ضبط بفتح الراء.

وفي حاشية (ت): «زروان: بفتح الزاي بعدها راء ساكنة، وواو مفتوحة ... وبهذا الحديث غير الأئمة الخمسة، وقد روى أبو عبيد قال: ثنا حجاج، عن شعبة، عن عمر بن أبي وهب الخزاعي، عن موسئ بن ثروان العجلي، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي، عن عائشة، قالت: كان رسول الله عليمة المناس الطهور» للقاسم بن سلام (ص: ٣٤٨).

(٥) زاد عقب هذا الحديث في (ك) ، (ر) ، (س) ، (هد) ، وحدواشي (ح) ، (ت) ، (ب) : «قال أبو وَاوو: الوليد] بن زروان : روى عنه حجاج بن حجاج ، وأبو المليح الرقي» . ورقم عليه في (ح) ، (ب) بعلامة ابن داسه ، وزاد في (ح) علامة ابن الأعرابي .

وجاء في (س) ، (ر) ، (هـ) عقب هذا الحديث : «تم كتاب الطهارة الأول بحمد اللَّه» .

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٥٦)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٥٦)، والبغوي في «الكبرئ» (١/ ٥١)، والبغوي في «شرح الكبرئ» (١/ ٢١))، والبغوي في «شرح السنة» (١/ ٢١) من رواية اللؤلئي، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢١).

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١/ ٢٧٤): «وفي إسناده الوليد بن زروان ، وهو مجهول الحال» . وفي «سؤالات الآجري» (ص: ٢٦٩): «الوليد بن زوران ، جزري ، لا ندري سمع من أنس ، أم لا» اه. وقد روي من أوجه أخرى عن أنس بيد أن كلها معلولة . انظر: «تهذيب السنن» (١/ ١٠٨ - ١١٠)، و«الإمام» لابن دقيق العيد (١/ ٤٨٣ - ٤٩٥)، و «الإمام» لابن دقيق العيد (١/ ٤٨٣ - ٤٩٥)، و «التلخيص الحبير» (١/ ٥٥) وغير ذلك .

وروى الخلال عن أبي داود أنه قال: «قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللحية؟ قال: تخليل اللحية قد روي فيه أحاديث، ليس يثبت منها حديث، وأحسن شيء فيها: حديث شقيق، عن عثمان». اهد. كذا في «شرح العلل» لابن عبد الهادي (ص٣٦٩ - ٣٣٠)، وانظر: «مسائل أبي داود» (٤٠).

وقال أبوحاتم في «العلل» (١/ ٥٥٣): «لا يثبت عن النبي ﷺ في تخليل اللحية حديث».





## ٥٢-(١) بَابُ (٢) الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

٥[١٤٥] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شَوْرِ (٣) ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً (١٤ فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ (٥) .

٥ [١٤٦] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

(١) من هنا حتى حديث المقداد بن الأسود من «باب في المذي» ، تنقطع مقابلات النسخة (هـ) لسقوط بعض الأوراق .

(٢) وفي نسخة على حاشية (س): «باب في المسح . . .».

٥ [١٤٥] [التحفة: د ٢٠٨٢].

(٣) في حاشية (ح) وعليه علامة ابن داسه ، وحاشية (س) دون رقم أو تصحيح : «بن يزيد» ، وزاد في حاشية (س) : «الحمصي» .

(٤) كتب فوقه في (ح): «بسرية» ، ورقم له بعلامة ابن داسه (س).

(٥) قوله : «العصائب» : صحح عليه في (ر) ، وفي حاشية (ك) : «ذكر حمزة الأصفهاني أن التسخان فارسي معرب ، وهو اسم غطاء» .

وفي حاشية (ح): «في «النهاية»: «هي كل ما عصبت به رأسك من عهامة أو منديل أو خرقة. وقد أخذ بهذا الحديث طائفة من السلف، وقال به الأوزاعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وابن جرير وخلائق في أصحاب الحديث فجوزوا المسح على العهامة بدلا عن الرأس، والجمهور تأولوه على معنى أنه يمسح بعض الرأس ويتمم على العهامة كها في حديث المغيرة. سيوطي».

«والتساخين : هي الخفاف ، وأصله كل ما تسخن به القدم من خف وجورب ونحوه . ط» . من حاشية (ح) .

وفي حاشية (م): «العصائب: العمائم، والتساخين: الخفاف والجموارب». وانظر: «معالم السنن» للخطابي (١/ ١١١).

والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن» (١/ ٦٢) من رواية ابن داسه ، والبغوي في «شرح السنة» (٢٧٤) من رواية اللؤلئي ، والحديث تفرد به المصنف دون الستة .

وفي رواية عبد الله بن أحمد ، عن أبيه : «راشد بن سعد ، لم يسمع من ثوبان» . «العلل ومعرفة الرجال» (٢٤٢ ، ٢٥٥٢) . ولذا قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١/ ٢٨١) : «منقطع» .

وسماع راشد بن سعد من ثوبان أثبته البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٢٩٢).

٥ [١٤٦] [التحفة: دق ١٧٢٥].





يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ (١) ، فَأَذْخَلَ يَدَيْهِ (٢) مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ ، فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ (٣) الْعِمَامَةَ (٤) .

## ٥٣- بَابُ غَسْلِ الرِّجْلِ (٥)

٥[١٤٧] صرَّنا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ (١) ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّا يَدْلُكُ (٧) أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصِرِهِ (٨) .

(١) «عمامة قطرية»: نوع من البرود ينسب إلى قطر، بفتح القاف والطاء، قرية بالبحرين، فغيرت في النسبة. ط. من حاشية (ح).

وفي حاشية (ن): «قَطَرية وقُطُرية ، قطرية : منسوبة إلى بلد من بلاد العرب يعمل فيها الثياب الغلاظ نوع من البرد فيه حمرة» . اهـ . وبنحوه في حاشيتي (ر) ، (س) .

(٢) كذا في كل النسخ: «يديه» بالتثنية ، وحاشية (ر) ورقم عليها علامة ابن داسه ، وفي أصل (ر) ، (س) وعليه فيهما: «صح» ، وحواشي: (ح) ، (ض) ، (ت) عن نسخة الخطيب مصحح عليه: «يده» .

(٣) «ينقض» في حاشية (ح): «بالقاف والضاد، أي: لم يحلها. ط».

(٤) وفي حاشية (س): «محمد، نا أحمد بن حنبل، نا يحيى بن سعيد، عن سعيد، حدثني أشعث بن أسلم العجلي، عن أبيه، أنه رأى أبا موسى الأشعري توضأ ومسح على القلنسوة». وانظر: «العلل ومعرفة الرجال» - رواية عبد الله بن أحمد عن أبيه (١١٨٤).

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٥٧)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٢٧) كلاهما من رواية ابن داسه، والإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٤٧٦)، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٣٤٦)، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ١٧١).

(٥) في (س)، (ر): «باب تخليل أصابع الرجلين»، وفي حاشية (س): «باب في غسل الرجل»، وفي بعض المطبوعات: «باب غسل الرجلين»، والمثبت من (م)، (ح)، (ض)، (ت)، (ن)، (ب)، (ك).

٥ [١٤٧] [التحفة: دت ق ١١٢٥]. (٦) في حاشية (ت): «عبد اللَّه بن يزيد».

(٧) في حاشية (ح): «وفي رواية ابن ماجه: يخلل. ط.».

(٨) صحح عليه في (ر) ، وفي حاشية (س): «بخِنصِره: بكسر الخاء وكسر الصاد، ومن فتح الصاد فقد أخطأ ، والخَنجَر: بفتح الخاء وفتح الجيم ومن كسرهما فقد أخطأ ». اه.

والحديث أخرجه من طريق المصنف البغوي في «شرح السنة» (٢١٤)، وأبي النون يونس بن إبراهيم الدبوسي في «الأول من معجم الشيخ» - مخطوط (٢١) - كلاهما - من رواية اللؤلئي، وابن القطان في «بيان الوهم» (٥/ ٢٦٤)، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٣٤٧)، وغير واحد من المخرجين.





#### ٥٤- بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

٥ [١٤٨] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ ، أَنَّ عُرُوةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّلُ (١٠ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَأَنَا مَعَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَعَدَلْتُ مَعَهُ ، فَأَنَاخَ النَّبِيُ عَلَيْ فَتَبَرَّزَ ، ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَىٰ يَدِهِ (٢) مِنَ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ كَفَيْدٍ ، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ، فَمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَةِ فَغَسَلَهُ مَا أَنْ الْمِرْفَقِ (١٤) ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ تَوَضَّاً عَلَىٰ خُفَيْهِ (٥) ، ثُمَّ رَكِب ، الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا حَلَىٰ خُفَيْهِ (٥) ، ثُمَّ رَكِب ،

= وقال الترمذي في «الجامع» (٤٠): «حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة». اه.. وقال البزار في «مسنده» (٨/ ٣٩١): «وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرويه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد عن المستورد، وقد روى نحو كلامه عن النبي على من غير وجه بغير هذا اللفظ». اه..

وقد تعقب ابن حجر في «النكت الظراف» (٨/ ٣٧٦ - التحفة) على الترمذي بها أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة «الجرح والتعديل» (ص٢٧): «نا أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي بن وهب قال: سمعت عمي يقول: سمعت مالكا: سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء. فقال: ليس ذلك على الناس، قال: فتركته حتى خف الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة، فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن يزيد بن عمرو المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله على يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة، ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع».

وزاد في «التمهيد» (٢٤/ ٢٥٩): «وروى غيره عن ابن وهب فرأيته يعمل به ولم يقل بأمره». وصححه ابن القطان في «بيان الوهم» (٥/ ٢٦٥).

وابن أخي ابن وهب فيه اختلاف كثير ، حتى قال ابن يُونس - وهـو الحكـم في المـصريين : «لا تقـوم بحديثه حجة» . ينظر تفاصيل الخلاف فيه في «تهذيب التهذيب» (١/ ٥٥) وغيره .

٥ [١٤٨] [التحفة: خ م دس ق ١١٥١٤].

- (١) في حاشية (ح): «عدل: انحاز عن الطريق الجادة إلى غيرها. ط».
  - (٢) في (ك): «يديه».
- (٣) رقم فوقها في (ح) بعلامة ابن الأعرابي ، وفي حاشية (ح) وعليه علامة ابن داسه ، (س) وضبب عليه : «فغسلها» ، وفي حاشية (س) وعليه علامة اللؤلئي : «فغسلها» ، والمثبت من باقي النسخ .
  - (٤) صحح على آخره في (ر) ، وفي حاشيتها : «المرفقين» وعليه : «صح» ، وعلامة ابن الأعرابي .
    - (٥) «قوله: «توضأ على خفيه» أي: مسح. ط» من حاشية (ح).

فَأَقْبَلْنَا نَسِيرُ حَتَّى نَجِدُ (١) النَّاسَ فِي الصَّلَاةِ قَدْ قَدْمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، فَصَلَّى بِهِمْ حِينَ كَانَ وَقْتُ (٢) الصَّلَاةِ ، وَوَجَدْنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَدْ (٣) رَكَعَ لَهُمْ (١) رَكُعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِيْةٍ فَصَفَّ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، فَصَلَّى وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١) ابْنِ عَوْفِ الوَّحْمَنِ أَنَّهُمْ سَلَّةٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (١) ، فَقَامَ النَّبِيُ عَيِيْةٍ فِي صَلَاتِهِ ، فَفَرَعَ ابْنِ عَوْفِ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (١) ، فَقَامَ النَّبِي عَيِيةٍ فِي صَلَاتِهِ ، فَفَرَعَ الْمُسْلِمُونَ (٧) فَأَكْمُووا التَّسْبِيحَ لِأَنَّهُمْ سَبَقُوا النَّبِي عَيِيةٍ بِالصَّلَةِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُسْلِمُونَ (٧) فَأَكُمُ وَا التَّسْبِيحَ لِأَنَّهُمْ سَبَقُوا النَّبِي عَيِيةٍ بِالصَّلَاةِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِهُ فِاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُسْلِمُونَ اللَّهُ الْمُسْلِمُونَ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(١) الضبط بضم آخره من (ض)، (م)، (ت)، (س)، أما في (ن) فبفتح آخره، وفي (ر) بالفتح والنضم، وقال في الحاشية: «الرفع هو أيسر».

- (٢) ضبب عليه في (ض).
- (٣) في (ر)، (س)، وحاشيتي (ح)، (ض) عن نسخة الخطيب : «قد» بغير واو، والمثبت من سائر النسخ.
- (٤) في (س) عليه: «صح» ، أما في (ر) وعليه «صح» ، وحاشية (س): «بهم» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي: «ب» ، وفي حاشية (ر): «لهم» ورقم عليه: «صح» .
  - (٥) قوله : «عبد الرحمن» علم عليه بعلامة ابن داسه ، وأشار إلى أنه ليس في أصل ابن حزم .
    - (٦) زاد في (ب) ، (ر) : «بن عوف» .
    - (٧) في حاشية (ن) : «الناس» ، ورقم لها نسخة .
    - (٨) في حاشية (ص): «زاد الشافعي في روايته: يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. ط».

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطيب في «تلخيص المتشابه» (٢/ ٧٩٣) من روايــة اللــؤلئي، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٣٤٩، ٣٥٠).

وفي «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/ ٤٩٥): «وسمعت أبي يقول: سألنا إبراهيم بن موسى، فقال: أي حديث في المسح على الخفين أصح؟ فسكتنا، فقال: هو حديث الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن المغيرة، فقلت أنا له: حديث حجازي، قال: ما هو؟ قلت: حديث يحيى بن سعيد، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، عن النبي على فسكت. قال أبي: أقول الآن: حديث الزهري، عن عباد بن زياد وإساعيل بن محمد بن سعد، عن عروة وهزة ابني المغيرة بن شعبة، عن أبيها، عن النبي كلي الله وهزة ابني المغيرة بن شعبة، عن أبيها، عن النبي كلي الله وسماعيل بن محمد بن سعد، عن عروة وهزة ابني المغيرة بن شعبة، عن أبيها، عن النبي كلي الله والمناه المغيرة بن شعبة، عن أبيها، عن النبي الله الله والمناه المغيرة بن شعبة عن أبيها، عن النبي الله والمناه المناه ال

تنبيه: ذكر الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» أن أبا داود لم يذكر قصة الصلاة خلف عبد الرحمن بن عوف .

وتعقبه ابن حجر في «النكت الظراف» (٨/ ٤٨٤ - التحفة) بقوله : «قلت : بـل ذكرهـا فيـه مـن هـذا الوجه» . اهـ . ويؤكد ما قال ابن حجر ما ثبت في النسخ الجيدة الموثقة التي بين أيدينا .

## 





٥[١٤٩] مرثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّفَنَا يَحْيَى، يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدِ (١). ح (٢) ومرثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّفَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنِ النَّعْبِرَةِ بْنِ اللَّهْ عِيرَةِ بْنِ اللَّهُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْمُعْيَرَةِ بْنِ اللَّهْ عِيرَةِ بْنِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَصَلَى اللَّهِ عَنِ الْمُعْيَرَةِ بْنِ شُعْبَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ تَوضَا وَصَلَى اللَّهِ عَنِ الْمُعْيَرَةِ بْنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ وَعَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ اللَّهُ عَلَى الْمُغِيرَةِ ، قَالَ بَكُرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ (٥).

٥[١٥٠] صرتنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يَذْكُرُ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَكَبَةٍ (٢) وَمَعِي (٧) إِدَاوَةً ، فَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَتَلَقَّيْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ

٥ [١٤٩] [التحفة: مدت س ١١٤٩٤].

<sup>(</sup>١) قوله: «يعني: ابن سعيد» ليس في (ر)، (س)، ورقم له في (ح) بعلامة ليس عند ابن داسه وابن الأعرابي.

<sup>(</sup>٢) علامة التحويل من (ح) ، (ض).

<sup>(</sup>٣) في (ت) ، (ر) وعليه «صح» ، (س) ، وحاشية (ح) وعليه علامة ابن داسه : «وذكر» . وضبب على الواو في (س) ، وفي حاشيتها وعليه علامة ابن الأعرابي : «ثم» ، وفي حاشيتي (ح) ، (ر) : «ثـم ذكـر» ، ورقـم عليه فيهما بعلامة ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٤) قوله: «قال: عن» أي: مسدد، عن المعتمر، وضبب عليه في (ح)، (ض)، (ت).

<sup>(</sup>٥) من طريق المصنف أخرجه ابن حزم في «المحلي» (١/ ٢٩٨) من رواية ابن الأعرابي ، حديث مسدد ، فقط ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٣٥٣) .

٥ [١٥٠] [التحفة: خ م دس ق ١١٥١٤].

<sup>(</sup>٦) وفي (ح) بسكون الكاف وصحح على آخره ، والمثبت من (م) ، (ت) ، (ن) ، (ر) ، (هـ) ، وكذا في حاشية (ح) : «رَكَبةِ» ، ورقم لها بعلامتي ابن داسه وابن الأعرابي .

وفي حاشيتي (ح)، (ر): «ركبة: جمع راكب، قال يعقوب: الركب هم أصحاب الإبل، والأركوب أكبر من الركب، والرَّكبَة أقل من الركب». اه.. وبنحوه في حاشية (س)، ويعقوب لعله هو: يعقوب بن إسحاق بن السكيت أبو يوسف النحوي.

<sup>(</sup>٧) رقم فوقها في (ح) بعلامة ابن داسه ، وفي الحاشية : «ومعنا» ورقم له بعلامة ابن الأعرابي ، وهو المثبت في (ر) ، وفي الحاشية : «ومعي» ورقم عليها بعلامة الرملي ، وضبب عليه في (س) ، ولم نتمكن من قراءة ما في حاشيتها لتآكلها بفعل الرطوية ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (ب) ، (ك) ، (س) .





وَوَجْهَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةُ مِنْ صُوفٍ مِنْ جِبَابِ الرُّومِ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَضَاقَتْ فَادَّرَعَهُمَا ، فَقَالَ لِي : «دَعِ فَضَاقَتْ فَادَّرَعَهُمَا ، فَقَالَ لِي : «دَعِ الْخُفَّيْنِ ، فَلَمْ أَهْوَيْتُ إِلَى الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ » ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا . قَالَ أَبِي : قَالَ الشَّعْبِيُّ : شَهِدَ لِي عُرْوَةُ عَلَىٰ أَبِيهِ ، وَشَهِدَ أَبُوهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَ (٢) .

٥ [١٥١] صرتنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ (٣) زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ هَذِهِ الْقِصَّةَ، قَالَ (٤) : فَأَتَيْنَا النَّاسَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُصَلِّي بِهِمُ الصُّبْحَ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِي ﷺ قَالَ (١٤) أَرَادَ أَنْ يَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ يَمْضِي (٥)، قَالَ: فَصَلَّيْتُ أَنَا وَالنَّبِي ﷺ خَلْفَهُ (٢) رَكْعَةً، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَامَ النَّبِي ﷺ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي سُبِقَ بِهَا وَلَمْ يَرَدْ عَلَيْهَا شَيْئًا.

٥ [ ١٥١] [التحفة : د ١١٤٩٢ ، د ١١٤٩٦].

(٣) الواو في «وعن» من (س)، ولم يتبين هل عليها تصحيح أم ضبة أم كشط من الأصل؟!

وقوله: «قتادة ، عن الحسن ، وعن زرارة بن أوفى ، أن المغيرة بن شعبة» والحسن هنا هو البصري ، عن المغيرة ، وقد أورده المزى كذلك في «مسند الحسن ، عن المغيرة» .

القائل: «وعن زرارة بن أوفى» هو قتادة ، كها هو ظاهر من السياق ، وقتادة من المعروفين بالرواية عن زرارة ، وزرارة ، وزرارة من المعروفين بالرواية عن المغيرة ، كها هو مدون في ترجمتيهها من «تهذيب الكهال» .

وفي «تحفة الأشراف» : «وفي رواية أبي عيسى الرملي ، عن أبي داود ، عن الحسن ، عن زرارة بن أوفى ، عن المغيرة بن شعبة» .

ومقتضى هذه الرواية أن يذكر المزي في «تهذيب الكهال» الحسن في الرواة عن زرارة ، وزرارة في شيوخ الحسن ، ولعل إعراض المزي عنه لكونه من الأوهام ، أو أخطاء النساخ .

ووقع في «تحفة الأشراف» نسخة الشيخ عبد الصمد شرف الدين كَغَلّله : الحسن بن أعين ، ولا وجه له .

- (٤) رقم عليه في (س): ليس عند الرملي وابن الأعرابي.
  - (٥) في (ر) بالوجهين: «تمضي» و «يمضي».
- (٦) قوله: «خلفه» رقم عليه في (ح) بعلامة: ليس عند ابن الأعرابي.

<sup>(</sup>١) في (ر) عليه: "صح"، وهو بتشديد الدال المهملة فيها، معناه أنه نزع ذراعيه عن الكمين وأخرجها من تحت الجبة، ووزنه افتعل في ادرع إذا مد ذراعيه، كما يقال: ادكر من ذكر بالمعجمة. حاشية (ح) عن السيوطي. وبنحوه في حاشيتي (ر)، (س). وفي: "فأدرعها" بالمفرد، ورمز له (ع) أي: عن نسخة الغساني. وفي (ب): "فأذّرعهما إذّراعا" بالذال.

<sup>(</sup>٢) أخرجه من طريق المصنف : الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٥٧ ، ٥٨) ، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٢٨/١١) كلاهما من رواية ابن داسه ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٣٥٤ ، ٣٥٥) .

### الرابعة الطبيانة





قال أبورَاوو(١): أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ عُمَرَ، يَقُولُونَ: مَنْ أَدْرَكَ الْفُرْدَ (٢) مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ (٣).

ه [۱۵۲] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، يَعْنِي : ابْنَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ ، سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ (1) ، أَنَّهُ شَهِدَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَسْأَلُ بِلَالَا عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ (1) يَعْفِي ، فَقَالَ : كَانَ يَخْرُجُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَسْأَلُ بِلَالًا عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ (٥) يَعَلِي ، فَقَالَ : كَانَ يَخْرُجُ يَعْفِي عَاجَتَهُ فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ ، وَيَمْسَحُ عَلَىٰ عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ (٦) .

(١) من قوله: «قال أبو داود . . . » إلى آخره ، رقم عليه في (ح) بعلامة: ليس عند ابن الأعرابي وابن داسه . وكذا ليس في (ر) ، وأثبت في حاشية (س) ، بيد أن أطراف الحاشية طمست بسبب رداءة التصوير ، فغيب الترقيم ولم يظهر منه سوئ قوله: «لأ . . . » ، ولعله: لأبي عيسئ .

(٢) في حاشية (ح): «أي: صلى مع الإمام ركعة أو ثلاث ركعات ؛ لكونه مسبوقا . ط» .

(٣) في حاشية (ح): «لكونه أتئ بقعود زائد على صلاته متابعا للإمام . ط» .

وقال البيهقي في «السنن الكبرئ» (٢/ ٣٥٢): «وحديث رسول اللَّه ﷺ أولى أن يتبع». اهـ. والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن» (٢/ ٣٥٢) من رواية ابن داسه .

٥ [١٥٢] [التحفة: د٢٠٤٩].

(٤) ترجمه أبو أحمد الحاكم في كتابه «الكني» : ولم يسمه . وسياه عبد الملك بن أبجر : «مسلم بن يسار» ، قال الدارقطني في «العلل» (٧/ ١٧٧) : «ليس عندي كما قال» .

وفي رواية شبابة عن شعبة: «أبو عبد الرحمن السلمي» ، أخرجه الهيثم بن كليب في «مسنده» (٩٦٥) وقال: «ما روئ أبو عبد الرحمن السلمي عن بلال» .

ويؤكد على أنه وهم من شبابة مخالفة الحفاظ من أصحاب شعبة لـه مشل: غنـدر ومعـاذ وأبي الوليـد الطيالسي وغيرهم ، فلم يقولوا: السلمي ، وهو الصواب ، واللّه أعلم .

(٥) صحح عليه في (ح)، (ت)، أما في (ر)، (س)، وحاشية (ح)، (ض)، (ت): «النبي»، ونسبه في حاشيتي (ح)، (ض) إلى نسخة الخطيب.

(٦) الموق : نوع من الخفاف معروف ، وساقه إلى القصر . كذا في «معالم السنن» (١/ ٥٨).

«قال الجوهري: «الموق الذي يلبس فوق الخف ، فارسي معرب» ، وكذا قال القاضي عياض وابن الأثير إنه فارسي معرب ، وحكى الأزهري عن اللغوي: الخف ، فارسي معرب ، وحكى الأزهري عن اللغوي: الموق: ضرب من الخفاف ، ويجمع على أمواق». نقلا عن «عون المعبود» (١/ ٢٥٩).

### إِسْ مَنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم





قَالَ أَبُورَاوُو: هُوَ (١) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَىٰ بَنِي تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ (٢).

٥ [١٥٣] حرثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ (٣) دَاوُدَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، أَنَّ جَرِيرًا بَالَ ثُمَّ تَوَضَّا فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّ يْنِ ، وَقَالَ (٤) : مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَمْسَحَ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ! قَالُوا : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ (٥) . الْمَائِدَةِ ، قَالَ : مَا أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ (٥) .

(١) في (ر)، (س)، وحاشية (ح): «هذا»، ورقم له بعلامة ابن داسه.

(٢) ووقع التصريح بنسبته في «المستدرك» (٦١٥).

وفي حاشية (س) ، (ع): "وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبوبكر بن حفص، أخبرني أبو بكر بن حفص، أخبرني أبو عبد الرحمن بن عوف، سأل بلالا في قصة المسح، وقال لنا أبو عمر النمري: هذا إسناد مقلوب، مرة يقولون: عن أبي عبد الله عن أبي عبد الرحمن، ومرة عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الله، وكلاهما مجهول».

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٥٨) من رواية ابسن داسه ، وعزاه للمصنف أيضا ابسن الأشير في «جامع الأصول» (٧/ ٢٣٦ ، ٢٣٧) ، وابسن دقيق العيد في «الإمام» (٢/ ٢٥١) .

#### ٥ [١٥٣] [التحفة: د ٣٢٤٠].

- (٣) في (ر) ، (س) عليه فيهما : «صح» ، وفي (ن) : «أبو داود» وهو تصحيف ، والصواب : «بن داود» ، وهو عبد الله بن داود أبو عبد الرحمن . وفي حاشية (س) : «هو الخريبي» .
  - (٤) في (ن)، (س): «قال». وفي حاشية (ن): «وقال» ورقم فوقها: «ع» وهي علامة أصل الماوردي.
- (٥) في حاشية (ح): «كان إسلام جرير في شهر رمضان سنة عشر من الهجرة ، وأما آية الوضوء فنزلت في غزوة بني المصطلق ، وكانت سنة خمس أو أربع . قال الشيخ ولي الدين : فيه الاستدلال بالتاريخ عند الحاجة إليه ، فإن جريرا رضي الله تعالى عنه استدل بتاريخ إسلامه على بقاء حكم المسح على الخفين ، وأنه لم ينسخ . سيوطى» .

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٥٩)، وابن عبد البر في «الاستذكار» (٢/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، و «التمهيد» (١ ١/ ١٣٧) كلهم من رواية ابن داسه، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٣٦٠).

من الأحاديث المستدركة:

جاء في «تحفة الأشراف» (٦٤٨٨) ما يصلح أن يندرج تحت هذا الباب: «[د] حديث: أنا عنـ د عمـر حين سأله سعد وابن عمر عن المسح على الخفين . . . الحديث . وفيه : قال ابن عباس : فقلت لسعد : قد =





٥[١٥٤] صرثنا مُسَدَّدٌ و (١) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَ أَبِيهِ ، أَنَّ دَلْهَمُ بْنُ صَالِحٍ (٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّجَاشِيُ (٤) أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُفَيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ (٥) فَلَبِسَهُمَا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا .

قَالَ مُسَدَّدٌ: عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ.

قَال أَبُووَاوو (٢): هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ (٧).

= علمت أن رسول الله على مسح على خفيه ، ولكن قبل المائدة أو بعدها . (ك) : «د» في الطهارة عن إبراهيم بن الحسن الخثعمي ، عن حجاج قال : قال ابن جريج ، أخبرني خصيف : أن مقسمًا - مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل - أخبره أن ابن عباس أخبره به» .

قال المزى: «هذا الحديث في رواية أبي الطيب بن الأشناني عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم».

٥ [١٥٤] [التحفة: دت ق١٩٥٦].

- (١) في حاشية (ح): «في رواية ابن الأعرابي: وحدثنا أحمد بن أبي شعيب».
- (٢) في (ن): «صُبْح» ، وكتب فوقها: (صالح) ، ورقم فوقها علامة أصل الماوردي .
- (٣) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٢٩٨١) من حديث وكيع ، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٢٠٧) من حديث أبي نعيم ، كلاهما عن دهم ، وفيه : عبد الله بن بريدة .
- (٤) الضبط بتشديد الياء من (م)، وفي «عون المعبود» (١/ ٢٦١): «بفتح النون على المشهور، وقيل: تكسر وتخفف الجيم وأخطأ من شددها وبتشديد الياء، وحكى المطرزي التخفيف، ورجحه الصنعاني، هو: أصحمة بن بحر النجاشي ملك الحبشة، واسمه بالعربية عطية، والنجاشي لقب له».
- (٥) في (ر) عليه: «صح»، وساذجين: «بفتح الذال المعجمة وكسرها، أي: غير منقوشين ولا شعر عليها، أو على لون واحد لم يخالط سوادهما لون آخر. قال الحافظ ولي الدين العراقي: «وهذه اللفظة تستعمل في العرف كذلك، ولم أجدها في كتب اللغة بهذا المعنى، ولا رأيت المصنفين في غريب الحديث ذكروها»، وقال القسطلاني: «الساذج معرب سادة». اهد. من «عون المعبود» (١/ ٢٦١).
- (٦) قوله: «قال أبو داود . . .» إلى آخره ليس في (ر) ، (س) ، والمثبت من باقي النسخ ، وحاشية (س) وعليه علامة اللؤلئي .
- (٧) وقال الدارقطني في «أطراف الغرائب والأفراد» (٢/ ٣٢٠): «تفرد به حجير بن عبد اللَّه عن ابن بريدة ، ولم يرو عنه غير دلهم بن صالح». اه. .

وبنحوه قال ابن عدي في «الكامل» (٤/٤).

واعترض صاحب «العون» (١/ ٢٦٢) على المصنف في نسبة هذا الإسناد إلى أهل البصرة ، إذ ليس فيه من أهل البصرة سوئ مسدد ، والباقي إما كوفي أو مروي . اهـ.

# إَنْ مُنْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ





٥[١٥٥] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ حَيِّ (١) ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ (٢)، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَسِيتَ؟ قَالَ: «بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ (٣)، بِهَ ذَا أَمَرَنِي رَبِّي <sup>(٤)</sup>.

وليس كذلك ؛ فبريدة بن الحصيب نزل البصرة مع أولاده عبد الله وسليمان ، وحـ دثوا بهــا ، كــا هــو مدون في تراجمهم من «تهذيب الكمال» وغيره ، فنسبة الإسناد إلى البصرة صحيحة لا إشكال فيها ، ومن ثم فلا تعقب على المصنف ، واللَّه أعلم .

والحديث ذكره من طريق المصنف العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٣٦٣) ، وعزاه إلى المصنف غير واحد من المخرجين ك: ابن الأثير في «جامع الأصول» (٢/ ١٧٤)، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٧٧٧٥)، وابن كثير في «جامع المسانيد» (١/ ٤٨٤) وغير واحد.

وقال الترمذي في «الجامع» (٣٠٢٧) : «هـذا حـديث حـسن ، إنــا نعرفـه مـن حـديث دلهــم ، ورواه محمد بن ربيعة ، عن دلهم» . اه.

وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٢/ ٢١) : «المسح على الخفين ثابت صحيح من غير وجمه ، وأما الرواية في خفي النجاشي الذي أهداهما إلى النبي ففيهما لين» . اه. .

وقال ابن عدي في «الكامل» (٤/٤): «وهذا يعرف بدلهم ورواه عنه جماعة».

وقال : «ولدلهم حديث قليل مع ما ذكرته ، وزعم ابن معين أنه ضعيف ، وعندي أنه ضعفه لأجل حديث بريدة لمعنيين أحدهما: روايته عن حجير بن عبد اللَّه وحجير ليس بالمعروف، والثاني: أنه ذكر في متنه أن النجاشي أهدي إلى النبي ﷺ خفين أسودين ساذجين ، وذكر الخف إنها ذكر في هـذا الحـديث وفي حديث آخر لعل هذا الطريق خير من ذلك ، وهو من حديث ابن عباس» . اهـ .

٥ [٥٥٨] [التحفة: د١١٥٠٨].

- (١) في رواية ابن داسه : «هو الحسن بن صالح بن حي» ، كذا في (س) ، (ر) ، وحاشية (ح) ، (ت) ، (ب) ،
  - (٢) في حاشية (ح): «خفيه» ، ورقم له بعلامة ابن داسه .
- (٣) «استشكل من حيث إن المغيرة لم يقع منه إخبار حتى ينسب فيه إلى النسيان ، وإنها وقع منه استفهام ، وأجيب بأنه يمكن أن يكون قول المغيرة : «نسيت» خبرا وليس استفهاما محذوف الهمزة ، أو المعنى : أنت نسيت في ظنك أن مثل هذا الفعل سهو مخالف للمشروع . ط» . من حاشية (ح) .
- (٤) في (م) عليه «صح» أي : هكذا بـدون ألفاظ التعظيم ، وزاد في (ن) ، (ر) ، (س) : ( كات ، وأضيف في النسخة (ض) بعد علامة نهاية الحديث.
- (٥) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٣٦٥)، وعزاه للمصنف أيضا ابن دقيق =





## ٥٥- بَابُ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ

٥ [١٥٦] صرَّنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَيْنِ لِنَّامِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَيْنِ لِلْمُسَافِرِ فَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ » .

قال أبوراور: رَوَاهُ (١) مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ... بِإِسْنَادِهِ (٢): وَلَوِ اسْتَزَ دْنَاهُ لَزَادَنَا (٣).

العيد في «الإمام» (٢/ ١٦٨)، والسبكي في «معجم شيوخه» (ص٢٩٣) وقال: «ووقع في روايتنا عبد الرحمن بن أبي نعم، والصواب: عبد الرحمن بن أبي نعيم البجلي، ذكره الحافظ أبو الحجاج المزي في «الأطراف»». اه.

بل المثبت في نص «الأطراف»: «عبد الرحمن بن أبي نعم» ، وهو الصواب الموافق لما في النسخ الخطية .

٥ [١٥٦] [التحفة: دت ق ٣٥٢٨].

(١) في (س)، (ر): «روى»، وصحح عليه في (ر)، وفي رواية ابن الأعرابي: «وقال»، كذا في حاشيتي (ح)، (ر)، (س).

(٢) قوله: «بإسناده» ليس في رواية ابن الأعرابي ، وفي (ر) وحاشية (ح) ، (ت) ، (ب): «قال فيه» ، ورقم لـه في حاشية (ح) بعلامة ابن داسه .

(٣) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٣٦٦)، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٣) من طريق المصنف ذكره العيني في «البدر المنير» (٣/ ٣٣)، وقال الترمذي في «الجامع» (٩٦): «هذا حديث حسن صحيح». وحكى في «العلل الكبير» (٦٤) عن يحيى بن معين أنه قال: «حديث خزيمة عن النبي على حديث صحيح».

وقال مهنا: «سألت أحمد عن أجود الأحاديث في المسح، قال: حديث شريح بن هانئ عن عائشة، وحديث خزيمة بن ثابت، وحديث عوف بن مالك». اه. نقلا عن «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (١/ ٣٢٨).

وفي حاشية (س): «الترمذي: سألت محمدا: أي الحديث أصح في التوقيت؟ قال حديث صفوان بن عسال ، ولا يصح عندي حديث خزيمة ؛ لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت» ، ومثله في «العلل الكبير» للترمذي (٦٤) ، وزاد: «وكان شعبة يقول: «لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح ، وحديث عمرو بن ميمون ، عن أبي عبد الله الجدلي هو أصح وأحسن» ، وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: «حديث خزيمة عن النبي على حديث صحيح» .

والحديث أعل للاختلاف في إسناده على إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي، انظر شرح الخلاف في: =

### إِسْ السُّانِ الآلِي كَالْوَكَ





٥ [١٥٧] صرثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينِ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقِ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ (٢) ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَيُّوبَ بنِ وَطَنٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ؛ وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْجُفَّيْنِ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمْسَحُ عَلَى الْجُفَّيْنِ؟ قَالَ : «نَعَمْ» ، قَالَ : يَوْمَا؟ قَالَ : «وَيَوْمَيْنِ» . قَالَ : وَثَلَاثَةً؟ قَالَ : «نَعَمْ ، وَمَا شِعْتَ» (٥) .

وقال البيهقي في «معرفة السنن» (٢/ ١١٧): «إسناده مضطرب».

٥ [١٥٧] [التحفة: دق٦].

(١) في حواشي (ح)، (س)، (ر): «رزيق»، ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي في جميعهم، وهو تصحيف، والمثبت من كل النسخ التي بين أيدينا، وفي (ب)، (ر) عليه: «صح».

(٢) زاد هنا في (ر) ، (س) : «بن أبي زياد» وفي حاشية (س) : «...ع: ع ما في داخل الكتاب للرملي ، وله أيضا : رواه ابن أبي مريم ، ويحيل بن إسحاق السيلحيني ، عن يحيل بن أيوب ، وقد اختلف في إسناده» . وفي حاشية (ر) أيضا ما نصه : «متن محمد : «قال أبو كاوو : «رواه ابن أبي مريم ، عن يحيل بن أيوب ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد ، عن عبادة بن نسي ، عن أبي بن عارة» ، قال : «يعني : حتى بلغ سبعا ، قال رسول الله على : «نعم ، ما بدا لك» . قال أبو كاوو : «وقد اختلف في إسناده ، وليس بالقوي» . وعليه في الحاشية بخط . . . بكتاب ابن دحيم : صح ما في داخل الكتاب للرملي ، ولي مريم ، ويحيي بن إسحاق ، والسيلحيني ، عن يحيل بن أبوب ، وقد اختلفوا فيه» .

(٣) في (ح)، (ب) بالضم والكسر، وكتب فوقه: «معا»، وفي (م)، (ت)، (س) بالكسر فقط. وفي حاشية (س): «أبي بن عهارة بكسر العين ذكره الدارقطني وابن ماكولا، وأهل الأندلس يضمونها، وقال ابن حنبل: «حديث أبي بن عهارة ليس معروف الإسناد»، وقال ابن معين: «إسناده مظلم»، قال البخاري: «أبي بن عهارة له صحبة، يقال ذلك، وحديثه في المسح إسناده مجهول، لا يروى عنه غيره، ولا يصح»». اهد.

انظر: «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (٣/ ١٥٥٣)، «الإكمال» لابن ماكولا (٦/ ٢٧١)، ويأتي عزو باقي الأقوال في ثنايا التعليق.

وفي حاشية (س) أيضا: «قال ابن عبد البر: «لم يـذكر البخاري أبي بـن عـمارة في «التاريخ» ؛ لأنهـم يقولون: إنه خطأ، وإنها هو: أبو أبي بن أم حرام، كذلك قال إبراهيم بن أبي عبلة، وذكر أنه رآه وسمع منه، وأبو أبي بن أم حرام، اسمه: عبد الله»». ينظر: «الاستيعاب» (١/ ٧٠).

(٤) زاد هنا في (ر): «فيه» ، وصحح عليه .

(٥) في حاشية (ح): «قال ابن معين: «وإسناده مظلم»» ، ورقم لها نسخة .

<sup>= «</sup>كتاب العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٤٤٢ - ٤٤٤)، و «الإمام» لابن دقيق العيد (٢/ ١٨٠ - ١٩١)، وذكر أن فيه ثلاث علل.

### أوالكاللطكيان





قَالَ أَبُووَاوو: رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْمِصْرِيُ (١) ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ رَزِينٍ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ ابْنِ رَزِينٍ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ ابْنِي وَيَادٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ أُبَيِ بْنِ بُنِ يَرِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ أُبَي بُدا لَكَ » . وَقَدِ عِمَارَةَ (٣) ، قَالَ فِيهِ : حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «نَعَمْ ، مَا (٤) بَدَالَكَ » . وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ (٥) .

(١) قوله: «المصري» ليس في (ر)، (س)، ورقم عليه في حاشية (ح) بعلامة: ليس عند ابن داسه. والمثبت من سائر النسخ، وحاشية (س) وعليه علامة اللؤلئي.

(٢) صحح عليه في (ر) ، وفي حاشيتي (ح) ، (ر) : «يزيد» ، ورقم عليه فيهما بعلامة ابن الأعرابي ، وزاد في حاشية (ر) : «صوابه : رزين» ، وفي حاشية في نسخة لابن الأعرابي : ««يزيد» هنا في هـذا الموضع ، وهـو وهـو .

(٣) الضبط بالكسر من (م) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (ر) ، (س) . وبالكسر والضم في (ب) .

(٤) في (ت) ، (ك) ، (ر) ، (س) : «نعم وما» ، وضبب على الواو في (ت) ، وفي حاشية (ح) : «ونعم ما» ، ورقم لها بعلامة ابن الأعرابي .

(٥) قوله: «وقد اختلف . . .» هذه العبارة جاءت في (ر) وعليها علامة ابن الأعرابي ، (س) وعليه «صح» ، حاشية (ح) وعليه علامة ابن الأعرابي: «قال أبو واود : وليس هو بالقوي ، وقد اختلف على يحيى بن أيوب فيه» ، وفي حاشية (ح) قوله: «قال أبو داود» رقم له بعلامة ابن الأعرابي وابن داسه .

وقوله: «فيه» في حاشية (س): «كان في د: بعد وأصلحه عـ: فيه».

وفي حاشية (ح): «قال الخطابي: «تأويله عندنا أنه جعل له أن يرتخص بالمسح ما شاء وما بدا له كلم احتاج إليه على مر الزمان ، إلا أنه لا يعدو شرط التوقيت» ، وقال الطحاوي: «ليس لأحد أن يترك الآشار المتواترة في التوقيت إلى مثل حديث أبي عهارة» . سيوطي» .

وقال أبو زرعة الدمشقي في «تاريخ دمشق» (١٨٢٤): «سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث أبي بن عمارة ليس بمعروف الإسناد». وبمعنى ما قال المصنف قال البخاري، ذكره البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١١٧/٢).

وقال الدارقطني في «السنن» (١/ ٣٦٦): «هذا إسناد لا يثبت ، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيـوب اختلافا كثيرا . . . وعبد الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجهولون كلهم ، والله أعلم» .

ينظر شرح الخلاف في: «تحفة الأشراف» ، «بيان الوهم» (٣/ ٣٢٣ - ٣٢٥).

والحديث أخرجه من طريق المصنف الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٤٧٨)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٣٤٩)، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٢٤٦/٧) وغير واحد من المخرجين.

## إِسْ مَنْ الْمُنْ الْم





## ٥٦- بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ

٥ [١٥٨] صرتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ سُفْيَانَ (١) ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ (٢) ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالَةٍ تَوَضَّاً وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ (٣) .

قال أبو رَاور: كَانَ (٤) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ لَا يُحَدِّثُ بِهَ ذَا الْحَدِيثِ ؟ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنِ الْمُغِيرَةِ (٥) أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى الْخُفَيْنِ ، وَرُوِيَ هَذَا (٦) أَيْضًا ، عَنْ الْمَعْرُوفَ عَنِ الْمُغِيرَةِ (٥) أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى الْخُفَيْنِ ، وَرُوِيَ هَذَا (٦) أَيْضًا ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْمُتَّصِلِ الْمُتَّصِلِ وَلَا بِالْقَوِيِّ .

قَال أَبُورَاور: وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَيَيْنِ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبُو (١٠) مَسْعُودٍ،

٥ [١٥٨] [التحفة: دت س ق ١١٥٣٤].

- (١) في (س) كتب بين الأسطر: «الثوري» وعليه علامتا الرملي وابن الأعرابي.
- (٢) في حاشية (م): «وأبو قيس الأودي اسمه: عبد الرحمن بن شروان الأودي الكوفي ، وهو وإن كان البخاري قد احتج به فقد قال الإمام أحمد بن حنبل: «لا يحتج بحديثه». وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: «ليس بقوي ، هو قليل الحديث ، وليس بحافظ» ، قيل له: كيف حديثه؟ قال: «صالح ، هو لين الحديث».
- (٣) «قال البيهقي: كان الأستاذ أبو الوليد القرشي يؤوله على أنه مسح على جوربين منعلين ، لا أنه جورب على الانفراد ونعل على الانفراد . سيوطى» من حاشية (ح) . وانظر: «السنن الكبرئ» (١/ ٢٨٥) .
  - (٤) في حاشية (ح): «في رواية ابن الأعرابي: وكان».
  - (٥) في حاشية (ح): (في رواية ابن الأعرابي: بن شعبة) .
  - (٦) في حاشية (ح): «هذا الحديث أيضا» ، ورقم له بعلامتي ابن الأعرابي وابن داسه .
    - (٧) قوله: «أنه مسح على الجوربين» ليس في (ر) ، (س).
- (٨) صحح عليه في (ب) ، وفي (س) وعليه «صح» وعلامة ابن الأعرابي ، وحاشيتي (ح) ، (ر) : «وابن مسعود» ، ورقم لها في (ح) بعلامة ابن داسه ، ولم يتضح الرقم في (ر) ، وكتب فوقه في (س) : «أبو مسعود» ، وعليه علامتا الغساني والرملي .

وما جاء في نسخ رواية اللؤلئي من كونه : «أبو مسعود» هو الذي يغلب على الظن أنه الصواب ، وذلك للآتي :





وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَأَبُو أُمَامَةَ ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدِ ، وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ ، وَالْبَرَاءُ بْنُ صَعْدِ ، وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ ، وَ(١) ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ الْمُصْعُمُ (٢) .

#### ٥٧- کَانٌ (٣)

## ٥ [١٥٩] صرثنا مُسَدَّدٌ وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَى ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاءٍ (١) ، عَنْ

أولا: قد اتفقت نسخ رواية اللؤلئي على أنه أبو مسعود ، بيد أن نسخ رواية ابن داسه قد اختلفت كا سبق الإشارة إليه .

ثانيا: قد صح ذلك عن أبي مسعود ، ولم يصح عن ابن مسعود ، فحديث أبي مسعود أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٧٧٤ ، ٧٧٤) ، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٩٨٣ ، ١٩٨٨) ، وغير ذلك من المواضع ، وإسناده صحيح .

أما حديث ابن مسعود فقد أخرجه عبد الرزاق (٧٨١) من حديث معمر ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، أن ابن مسعود . ومعمر ضعف في الأعمش ، فضلا عن أنه قد خولف فيه ، واللَّه أعلم .

(١) في حاشية (س): «وعن» ، ورقم لها نسخة .

(٢) قوله: « ﴿ عَلَيْكُ » من (ن) ، (س) وزاد: «أجمعين».

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٦٢)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٦٨٤) - كلاهما - من رواية ابن داسه، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٣٧٣).

وقال الترمذي في «الجامع» (١٠٠): «حديث حسن صحيح».

وقال أبو عبد الرحمن النسائي: «ما نعلم أن أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية ، والصحيح عن المغيرة : أن النبي على الخفين ، والله أعلم» .

وقال البيهقي في «معرفة السنن» (٢/ ١٢١): «وذاك حديث منكر، ضعفه سفيان الشوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلى بن المديني، ومسلم بن الحجاج...» إلى آخر كلامه بنحو كلام المصنف.

وانظر: «التمييز» لمسلم (ص٢٠٣)، فقد قال: «خبر ليس بمحفوظ المتن».

وقال بعد استقصاء أسانيد حديث المغيرة في المسح: «فكل هؤلاء قد اتفقوا على خلاف رواية أبي قيس عن هزيل، ومن خالف خلاف بعض هؤلاء بين لأهل الفهم من الحفظ في نقل هذا الخبر وتحمل ذلك، والحمل فيه على أبي قيس أشبه، وبه أولى منه بهزيل؛ لأن أبا قيس قد استنكر أهل العلم من روايته أخبارا غير هذا الخبر، سنذكرها في مواضعها - إن شاء الله».

(٣) ليس في (ر) ، (س) ، ورقم عليه في (ح) بعلامة : ليس عند ابن الأعرابي وابن داسه ، والمثبت لفظ «باب» بدون ترجمة من باقي النسخ ، وفي (م) عليه : «صح» .

٥ [ ٥٩ ] [ التحفة : د ١٧٣٩ ] .

(٤) في حاشية (ح): «الثقفي» ، ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي .





أَبِيهِ - قَالَ عَبَّادٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (١) أَوْسُ بْنُ أَبِي أَوْسٍ الثَّقَفِيُ (٢)، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (٣) - وَقَالَ عَبَّادٌ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - أَتَى كِظَامَةَ (٤) قَوْمٍ، يَعْنِي: الْمِيضَأَةَ (٥)، وَلَمْ يَذُكُرْ مُسَدَّدٌ الْمِيضَأَةَ وَالْكِظَامَةَ (٢)، ثُمَّ اتَّفَقَا - فَتَوَضَّا أَوَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ (٧).

#### ٥٨- بَابٌ كَيْفَ الْمَسْحُ

٥[١٦٠] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ (٨) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ:

(١) في حاشية (ح): «حدثني» ، ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي .

(٢) في (ر) ، (س) وعليه "صح" ، وفي حاشيتي (ح) ، (ت) : "أنه رأى رسول اللَّه" ، ورقم له في حاشية (ح) بعلامتي ابن داسه وابن الأعرابي ، وفي (ت) رقم له نسخة .

(٣) في (ك) ، (ب) ، (ر) وعليه علامة الرملي ، وحاشيتي (ح) وعليه علامة ابن الأعرابي ، (س) وعليه علامة الرملي : «توضأ ومسح على نعليه وقدميه» .

وفي حاشية (ر): «خفافه» بدلا من «نعليه» وعليه رقوم غير واضحة.

وفي (ن): «رأيت رسول الله ﷺ أتى كظامة قوم - يعني: الميضأة ، ثم اتفقا - فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه . . . وذكر تمام الحديث» .

- (٤) في حاشية (ح): «قال في «النهاية»: «هي كالقناة ، وهي تحفر في الأرض متناسقة ، ويُخرق بعضها إلى بعض ، فيجتمع مياهها جارية ، ثم يخرج عند منتهاها فيسيحُ على وجه الأرض . ط» . وانظر: (النهاية ، مادة : كظم) .
- (٥) زاد هنا في (س) ، (ر) : «فتوضأ» ، ومن هنا جاء النص في (ن) هكذا : «مثله ثم اتفقا ، ولم يـذكر مـسدد الميضأة والكظامة فتوضأ . . . » .
- (٦) في حاشية (ن): «الكظامة: كالقناة، وجمعها كظائم؛ وهي آبار تحفر في الأرض متناسقة، ويخرق بعضها إلى بعض تحت الأرض، فتجتمع مياهها جارية، ثم تخرج عند منتهاها فتسيح على وجه الأرض، وقيل: الكظامة: السقاية. قاله في «النهاية»». (انظر: النهاية، مادة: كظم).
  - (٧) قوله: «قدميه» ضبب عليه في (ض) ، (م) .

والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٢٨٦) من رواية ابن داسه ، والإشبيلي في «الأحكام الوسطئ» (١/ ١٧٧) ، «الأحكام الكبرئ» (١/ ٤٧٤) ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٣٧٨) ، وعزاه إلى المصنف أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٢٤١) وغير واحد .

٥ [١٦٠] [التحفة: دت ١١٥١٢].

(٨) صحح عليه في (ر).





ذَكَرَهُ أَبِي ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْسَحُ

وَقَالَ غَيْرُ مُحَمَّدِ (٢): عَلَىٰ ظَهْرِ الْخُفَّيْنِ (٣).

٥ [١٦١] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، يَعْنِي : ابْنَ غِيَاثٍ ، عَنِ ( ( ) الْأَعْمَ ش ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ فَيْكُ قَالَ : لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ( ٥ ) يَمْ سَحُ عَلَى ظَاهِرِ لَحُفَّ هُ ( آ ) . 
خُفَّنه ( ٦ ) .

(١) في حاشية (ح): «مسح على» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .

(٢) زاد هنا في (س) ، (ك) ، (ر) : «مسح» ، وضبب عليها في (ك) ، وصحح عليها في (ر) .

(٣) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٣٨٠)، وقى ال الترمذي في «الجامع» (٩٩): «حديث المغيرة حديث حسن، وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن المغيرة، ولا نعلم أحدا يذكر: عن عروة، عن المغيرة: «على ظاهرهما» غيره، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، وأحمد. قال محمد: وكان مالك يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد».

والمحفوظ في هذا من حديث عروة بن المغيرة ، عن أبيه المغيرة بن شعبة ، أخرجه البخاري (٢٠٦ ، ٢٠٦) ، ومسلم (٢٦٤) ، وليس فيه : «على ظاهرهما» .

٥ [ ١٦١] [ التحفة : د (س) ١٠٢٠٤].

(٤) في حاشية (ح): «حدثنا» ، ورقم له بعلامتي ابن الأعرابي وابن داسه .

(٥) في (ن) : «النبي» ، وفوقها : «رسول اللَّه» .

(٦) في حاشيتي (ح)، (ر): «الخفين» دون رقم.

والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٢٩٢)، وابس عبد البر في «التمهيد» (١/ ٢٩٢) كلاهما من رواية ابن داسه، والبغوي في «شرح السنة» (٢٣٩)، وأبي الخير بن الجزري في «مناقب أمير المؤمنين على بن أبي طالب» (٧٩) كلاهما من رواية اللؤلئي.

وفي «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (١/ ٣٣٨) : «وقال الحافظ عبد الغني المقدسي : «إسناده صحيح ، ورجاله ثقاث كلهم»» .

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (١٣/ ٢٨٩) : «أخرجه أبو داود بسند حسن» .

وفي «التلخيص الحبير» (١/ ١٨): «وإسناده صحيح».

والحديث اختلف في لفظه على الأعمش وعلى عبد خير ، ورجح الدارقطني في «العلل» (٤/ ٤٤ ، ٥٥) هذا اللفظ بعد شرحه للخلاف .

ويأتى عند المصنف شرح بعض أوجه الخلاف، في الأحاديث التالية.

## إيختاج السِّبْنِ الآنِي كَافَكَ





- ٥ [١٦٢] (١) صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ . . . بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ : مَا كُنْتُ أُرَىٰ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ إِلَّا أَحَقَّ بِالْغَسْلِ حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ الْمَعَى ظَهْرِ (٢) خُفَيْهِ (٣) .
- ٥ [١٦٣] (٤) صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ . . . بِهَ ذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ : لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ بَاطِنُ الْقَدَمَيْنِ (٥) أَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَهْرِ خُفَيْهِ . ظَاهِرِهِمَا ، وَقَدْ مَسَحَ النَّبِيُ عَلَى ظَهْرِ خُفَيْهِ .

وَرَوَاهُ وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، بِإِسْنَادِهِ ، قَالَ : كُنْتُ أُرَىٰ أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُ بِالْمَسْحِ (٦) مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّىٰ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا ، قَالَ وَكِيعٌ : يَعْنِي الْخُفَيْنِ .

وَرَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، كَمَا رَوَاهُ وَكِيعٌ .

وَرَوَاهُ أَبُو السَّوْدَاءِ (٧) ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَ سَلَ

٥ [ ١٦٢] [التحفة : د (س) ١٠٢٠٤].

<sup>(</sup>١) تأخر هذا الحديث في (ن) ، (ك) عقب الحديث التالي ، وانتهاء المصنف من شرح الخلاف في طرق هـذا الحديث .

<sup>(</sup>٢) في (س): «ظاهر»، وفي (ر): «ظهر» وضبب عليه، وفي الحاشية: «ظاهر» وعليه: «صح»، وهذه إشارة إلى أنه المعتمد في الصلب.

<sup>(</sup>٣) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٢٩٢) من رواية ابن داسه .

٥ [١٦٣] [التحفة: د (س) ١٠٢٠٤].

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث علم عليه في (ن) بالرمز «ح» ، ولعلها إشارة إلى نسخة الخطيب.

<sup>(</sup>٥) قوله : «القدمين» رمز له في (ن) : «ح» ، وفي حاشيتها : «الخفين» وعليه الرمز : «ص» ؛ أي : موافق لأصل الماوردي .

<sup>(</sup>٦) في (ن) ، (ك) : «بالغسل» ، وكتب فوقها في (ن) : «بالمسح» .

<sup>(</sup>٧) في حاشية (ح): «وروي عن أبي السوداء» ، ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي .

في حاشية (س): «أبو السوداء ، اسمه: عمرو بن عمران ، روى عنه سفيان الثوري ، وروى عنه أيضا سفيان بن عيينة».





ظَاهِرَ قَدَمَيْهِ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ (١) . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ (٢) .

ه [١٦٤] صرتنا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ (٣) وَمَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ الْمَعْنَى، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ - قَالَ مَحْمُودٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٤) ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (٥) قَالَ : وَضَّأْتُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً (٥) قَالَ : وَضَّأْتُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَمَسَحَ (٦) أَعْلَى الْخُفَيْنِ وَأَسْفَلَهُ (٧) .

قَالَ أَبُووَاوو (٨): بَلَغَنِي (٩) أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ثَوْرٌ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَجَاءٍ (١٠).

(١) زاد في حاشية (ح): «... لظننت أن بطونهما أحق بالمسح. حدثناه حامد بن يحيى ، حدثنا سفيان ، عن أبي السوداء» ، وعليه رقوم لم تظهر بسبب رداءة التصوير ، وفي (س) ، (ك) ، (ر): «حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا حامد بن يحيى ، عن أبي السوداء ، عن ابن عبد خير ، عن أبيه قال : رأيت عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه ، وقال : لولا أني رأيت رسول اللَّه ﷺ يفعله لظننت أن بطونهما أحق بالمسح» .

وعزاه المزي في «تحفة الأشراف» لرواية أبي بكربن داسه ، وقال : «ولم يذكره أبو القاسم» .

(٢) وقع هنا في (ن) ، (ك) : «حدثنا محمد بن رافع ، حدثنا يحيى بن آدم . . .» وقد سبق هذا الحديث من باقي النسخ تحت رقم (٢٣٢) .

بيد أنه جاء في نسخة الماوردي كما في حاشية (ن) : «قال أبورًاور : وكذلك رواه يزيد بن عبد العزين ، عن الأعمش ، بهذا الحديث» .

وحديث عيسى بن يونس أخرجه النسائي في «السنن الكبرئ» (١٤٨) ، وكذا حديث أبي السوداء (١١٨) . وانظر شرح الخلاف في «كتاب العلل» للدارقطني (٤/ ٥٥) .

٥ [ ١٦٤] [التحفة: دت ق ١١٥٣٧].

- (٣) زاد في (س) ، (ر) ، وحاشية (ت) من نسخة : «الرقي» .
  - (٤) في (ر) عليه: «صح» ، وفي (ك): «أخبرني» .
- (٥) قوله : «عن المغيرة بن شعبة» سقط في (ن) ، وكتب في حاشيتها : «سقط ولا بد منه : عن المغيرة بن شعبة» .
  - (٦) من هنا سقط في النسخة (ض) بمقدار ورقة .
  - (٧) في (ر) عليه: «صح» ، وفي (س) ضبب على آخره .
    - (٨) في حاشية (ح): «وفي نسخة: وبلغني».
  - (٩) في (س) ، (ر) : «يُروئ» ، وفي نسخة على حاشية (ح) : «وبلغني» .
- (١٠) في (س): «رجاء بن حيوة» ، وفي الحاشية: «من هنا وآتِ ابن الأعرابي لم يــسمعه مــن أبي داود ، قــال : وحدثني محمد بن عمرو بن أحمد عن أبي داود» ، ومحمد بن عمرو هو ابن حزم المنتجيلي .

### 





## ٥٩- بَابٌ فِي الإِنْتِضَاحِ<sup>(١)</sup>

٥[١٦٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا (٢) سُفْيَانُ (٣) ، عَنْ مَنْ صُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ - قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ - قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَالَ تَوَضَّأُ (٤) وَيَنْتَضِحُ .

قال أبوراور: وَافَقَ سُفْيَانَ جَمَاعَةٌ عَلَىٰ هَذَا الْإِسْنَادِ (٥)، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الْحَكَمُ، أُو الْبُرُ (٦) الْحَكَمِ (٧). الْثُرُ (٦) الْحَكَمِ (٧).

- والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢٩١)، «الخلافيات» (٣/ ٢٥٤) من رواية ابن داسه.

وقال الترمذي في «الجامع» (٩٨): «وهذا حديث معلول ، لم يسنده عن ثوربن يزيد غير الوليد بن مسلم ، وسألت أبا زرعة ومحمدا عن هذا الحديث ، فقالا: ليس بصحيح ؛ لأن ابن المبارك روئ هذا عن ثور ، عن رجاء ، قال : حدثت عن كاتب المغيرة ، مرسل عن النبي على ولم يذكر فيه المغيرة» . اه. وانظر: «العلل الكبير» (٧٠) ، «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/ ٥١٥).

وحكى أبوبكر الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن حديث المغيرة بن شعبة أن النبي الكيالا مسح أعلى الخف وأسفله فقال: «هذا الحديث ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي فقال: عن ابن المبارك أنه قال: عن ثور، حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة، وليس فيه المغيرة». قال أحمد: «وأما الوليد فزاد فيه: عن المغيرة، وجعله ثور عن رجاء، ولم يسمعه ثور من رجاء؛ لأن ابن المبارك قال فيه: عن شور، حدثت عن رجاء». اهد. نقلا عن «التمهيد» (١/ ١٣)».

وقال الدارقطني في «العلل» (٧/ ١١٠) بعد أن ذكر الاختلاف في الحديث : «وحديث رجاء لا يثبت ؛ لأن ابن المبارك رواه عن ثور بن يزيد مرسلا» . اهـ .

(١) طمس عنوان الباب في (س) ولم يبق منه سوئ حرف الحاء من كلمة «الانتضاح».

٥ [١٦٥] [التحفة: دسق ١٦٥].

- (٢) في (ك): «حدثنا».
- (٣) كتب فوقه في (ن): «الثوري» دون رقم أو تصحيح.
  - (٤) في (ك): «يتوضأ».
- (٥) صحح عليه في (ر) ، وفي الحاشية : «الحديث» ، ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي «ب» .
  - (٦) صحح عليه في (ر).
- (٧) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٦٣)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٧) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٦٣٦)، ٣٨٦).



٥ [١٦٦] صرتنا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ (٢) .

- والحديث اختلف في إسناده اختلافا شديدا ، ومن هنا تباينت أقوال أئمة العلم في بيان الوجه الراجع ، انظر شرح الخلاف في : «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ٣٢٩ ، ٣٣٠ رقم ٢٦٤٧) ، «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/ ٥٥٩) ، «العلل الكبير» للترمذي (٢٧) .

والحديث أعله بالاضطراب غير واحد من أهل العلم.

قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (١/ ٣٦١): «له حديث واحد في الوضوء مضطرب الإسناد، يقال: إنه لم يسمع من النبي على ، وسماعه منه عندي صحيح ؛ لأنه نقله الثقات ؛ منهم الثوري، ولم يخالفه من هو في الحفظ والإتقان مثله». اهـ.

وذكر الحافظ في «التهذيب» (١/ ٤٦٣) في ترجمة الحكم بن سفيان الخلاف في هذا الحديث ، ومما قاله : «وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٥٥٧) عن أبيه : الصحيح : الحكم بن سفيان ، عن أبيه . وكذا قال الترمذي في «العلل» عن البخاري ، والذهلي عن ابن المديني . وصحح إبراهيم الحربي وأبو زرعة وغيرهما : أن للحكم بن سفيان صحبة ، فاللَّه أعلم ، وفيه اضطراب كثير» . وقال في «إتحاف المهرة» (١٥/٤) : «قلت : فيه اختلاف كثير على مجاهد ، وقد أعل بالإضطراب» .

وضعفه ابن القطان الفاسي من عدة أوجه . ينظر في ذلك : «بيان الوهم» (٥/ ١٣٠ ، ١٣١) .

٥ [١٦٦][التحفة: دس ق ٣٤٢٠].

(١) في حاشية (ن): «ابن عيينة» دون رقم أو تصحيح.

(٢) زاد هنا في (ر): «ولم يتوضأ» ، وأشار إلى أنه ليس في أصل ابن حزم .

عزاه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١٦١) للترمذي ، وقال: «ورواه أبوعيسى الترمذي ، عن ابن أبي عمر ، عن ابن عيينة ، عن منصور وابن أبي نجيح . . . هكذا ، وقال في الحديث: ثم توضأ ونضح فرجه بالماء» . اهـ .

ولم أره في «السنن» ولا في «العلل الكبير» ، ولم يعزه إليه المزي في «تحفة الأشراف» .

ورواه مسعر ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن رجل من ثقيف ، أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا توضأ نضح فرجه بالماء ، ليس فيه : «عن أبيه» ، أخرجه الإسهاعيلي في «معجم شيوخه» (٢/ ٥٦٧) .

وفي «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/ ٥٥٨): «قال أبو زرعة: «الصحيح: مجاهد، عن الحكم بن سفيان، عن أبيه، ولأبيه سفيان، وله صحبة»، وسمعت أبي يقول: «الصحيح: مجاهد، عن الحكم بن سفيان، عن أبيه، ولأبيه صحبة»». اهـ. انظر التعليق على الحديث السابق.

والحديث ذكره من طريق المصنف العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٣٨٨).

## 



121

٥ [١٦٧] (١) صر ثنا نَصْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ - أَوِ ابْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّا وَنَضَحَ فَرْجَهُ (٢) .

### ٦٠- بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا تَوَضَّاً (٣)

٥ [١٦٨] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً - يَعْنِي : ابْنَ صَالِحٍ (١) - يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (٥) ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ خُدَّامَ أَنْفُسِنَا نَتَنَاوَبُ الرِّعَايَةَ - رِعَايَةَ إِبِلِنَا - فَكَانَتْ عَامِرٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ خُدَّامَ أَنْفُسِنَا نَتَنَاوَبُ الرِّعَايَةَ - رِعَايَةَ إِبِلِنَا - فَكَانَتْ عَلَيْ رِعَايَةُ الْإِبِلِ (٦) ، فَرَوَّ حُتُهَا (٧) بِالْعَشِيِّ ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ (٨) عَيَّةٍ يَخْطُبُ النَّاسَ ، عَلَيَّ رِعَايَةُ الْإِبِلِ (٦) ، فَرَوَّ حُتُهَا أَنْ بِالْعَشِيِّ ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ (٨) عَلَيْ يَغُومُ فَيَرْكَعُ رَكُعَتَيْنِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُومُ فَيَرْكُعُ رَكُعَتَيْنِ ،

٥ [١٦٧] [التحفة: دس ق ٣٤٢٠].

(١) هذا الحديث ليس في (ر)، (س)، واستدرك على حاشيتيها، وكتب عقبه في حاشية (س): «صح اللؤلئي»، وفي حاشية (ر) رقم عليه بعلامة ابن الأعرابي «ب»، وكتب في عقبه: «لابن الأعرابي من طريق الخولاني».

(٢) صحح هنا في (ت) وزاد : «بالماء» ، ورقم له نسخة . والحديث ذكره من طريق المصنف العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٣٨٨) .

(٣) قوله : «إذا توضأ» في (س) عليه : «صح» ، وفي حاشيتها ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي «بـ» : «فـرغ مـن وضوئه» .

#### ٥ [ ١٦٨ ] [ التحفة : م دس ٩٩١٤ ] .

- (٤) قوله : «يعني : ابن صالح» في (س) أثبت في الحاشية ، ورقم له بعلامة اللؤلئي : «و» .
  - (٥) قال الدارقطني في «العلل» (٢/ ١١٤): «وأبو عشمان هذا الأصبحي». وقال أبو القاسم: «وأظنه: سعيد بن هانئ»، انظر: «تحفة الأشراف».
- (٦) في حاشية (ح): «أي: إبل رفقته الذين قدم معهم على رسول اللَّه ﷺ، وهما اثنا عشر راكبا . ط» .
  - (٧) في حاشية (ح): «بتشديد الواو، أي: رددتها إلى المراح، وهو مأواها ليلا. ط».
- (٨) قوله: «فإذا رسول الله» في (ن)، (ك)، (س)، (ر): «فأدركت»، وفي حاشية (ت): «فأدركت رسول الله» ورقم له نسخة، وفي (ب): «فإذا» وضبب عليه، وبجواره: «فأدركت»، والمثبت من (م)، (ح)، (ض)، (ت).
- (٩) قوله: «فيحسن الوضوء» في حاشية (ح): «هو أن يأتي به على الوجه المطلوب شرعا من غير غلو أو تقصير. ط».





يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ (۱) ، فَقَدْ أَوْجَبَ (۲) » ، فَقُلْتُ : بَخٍ بَخٍ أَخِ وَ هَـذِهِ . فَقَلْ وَبُهُمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ (۱) ، فَقَدْ أَوْجَبَ (۲) » ، فَقُلْتُ : بَخٍ بَخِ أَنْ فَإِذَا (٥) عُمَرُ بْنُ فَقَالَ رَجُلٌ بَيْنَ (٤) يَدَيَّ : الَّتِي قَبْلَهَا يَا عُقْبَةُ أَجْوَدُ مِنْهَا ، فَنَظَوْتُ فَإِذَا وَهُ عَمَرُ بْنُ فَقَالَ رَجُلُ بَيْنَ (٤) قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ : «مَا الْخَطَّابِ (١) ، قُلْتُ : مَا هِيَ يَا أَبَا حَفْصٍ ؟ قَالَ : إِنَّهُ قَالَ آنِفًا (٢) قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ : «مَا مِنْ كُمْ مِنْ أَحَدِ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ وُصُولِهِ (٨) : أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، إِلَّا فَتِحَتْ لَـهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، إِلَّا فَتِحَتْ لَـهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، إِلَّا فَتِحَتْ لَـهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ اللَّهُ مَا فَيَعْ مِنْ أَيُهَا شَاءَ» .

قَالَ مُعَاوِيَةُ: وَحَدَّثَنِي رَبِيعَةُ (١٠) بْنُ يَزِيـدَ ، عَـنْ أَبِـي إِدْرِيـسَ ، عَـنْ عُقْبَـةَ بْـنِ عَامِرٍ (١١).

والحديث ذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٣٩٠)، وأخرجه الترمذي (٥٦) من حديث زيـد بـن حباب ، عن معاوية بن صالح ، عن ربيعة بن يزيد الدمشقي ، عن أبي إدريس الخولاني ، وأبي عثمان ، عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول اللَّه ﷺ : «من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم قال . . .» ، وقـال : «حـديث =

<sup>(</sup>١) في (ن)، (ك)، (ر)، (س): «وبوجهه»، وفي حاشية (ح): «قال النووي: «قد جمع - صلى الله تعالى عليه وسلم - بهاتين اللفظين أنواع الخضوع والخشوع ؛ لأن الخضوع في الأعضاء، والخشوع في القلب. ط»».

<sup>(</sup>٢) قوله: «فقد أوجب» في (س)، (ر): «إلا أوجب».

<sup>(</sup>٣) في حاشية (ح): «بخ: كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء، وتكرر للمبالغة، فإن وصلت كسرت ونونت، وربها شددت. ط».

<sup>(</sup>٤) في (ب) ، (ر) ، (س) : «من بين يدي» .

<sup>(</sup>٥) في (ر)، (س)، وحاشيتي (ح)، (ت) منسوبًا إلى نسخة : «فإذا هو عمر بن الخطاب» .

 <sup>(</sup>٦) زاد في (ك): «﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّالْحَالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

<sup>(</sup>٧) في حاشية (ح): «بالمد وكسر النون ، أي: قريبا ، ونصب على الحال أو الظرف . ط» .

<sup>(</sup> ٨ ) في حاشية ( ح ) : «زاد ابن ماجه في حديث أنس : ثلاث مرات » .

<sup>(</sup>٩) في حاشية (ح): «رفع نعت الأبواب. ط».

<sup>(</sup>١٠) ضبب هنا في (ح).

<sup>(</sup>١١) قوله : «بن عامر» ليس في صلب (ن) ، وفي حاشيتها : «بن عامر» ورقم عليها : «ع» ؛ وهـي علامـة أصل الماوردي .





٥ [١٦٩] حرثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ الْكَهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ . . . فَرُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ . . . كَوْهُ .

وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الرِّعَايَةِ ، قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ : «فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ» : «ثُمَّ رَفَعَ نَظَرَهُ (٢) إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ : . . . » وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ مُعَاوِيَةً (٣) .

### ٦١- بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

٥[١٧٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرِ الْبَجَلِيِّ - قَالَ

= عمر قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث . وروئ عبد الله بن صالح وغيره ، عن معاوية بن صالح ، عن ربيعة بن يزيد ، عن أبي عشمان ، عن عن ربيعة بن يزيد ، عن أبي عشمان ، عن جبير بن نفير ، عن عمر . وهذا حديث في إسناده اضطراب ، ولا يصح عن النبي على في هذا الباب كبير شيء . قال محمد : وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا » .

وقال الدارقطني في «العلل» (٢/ ١١٤) - بعد شرح الخلاف: «وأحسن أسانيده ما رواه معاوية ابن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، وعن أبي عثمان، عن جبير بن نفير، عن عقبة بن عامر».

تنبيه: الحديث عزاه المزي في «تحفة الأشراف» لأبي داود، عن أحمد بن سعيد الهمداني، ووهب بن بيان . وقال: «[ك] حديث وهب بن بيان في رواية أبي عمرو أحمد بن علي البصري، عن [د]، ولم يذكره أبو القاسم».

٥ [ ١٦٩] [ التحفة: د ٩٩٧٤].

(١) في (ك) : «وهو ابن» ، وضبب عليه .

(٢) صحح عليه في (ر) وفي حاشيتها ، وكذا في حاشية (س) : «بصره» ، ورقم عليه فيهما بعلامة ابن الأعرابي .

(٣) نسبه إلى المصنف ابن عبد البر في «التمهيد» (٧/ ١٨٩)، ولم يذكر من أي الروايات.

وزاد المزي في «تحفة الأشراف»: «وعن هارون بن عبد الله ، عن عبد الله بن يزيد المقرئ ، عن سعيد بن أبي أيوب ، عن أبي عقيل ، به . (ك) حديث هارون في رواية أبي سعيد بن الأعرابي ، ولم يذكره أبو القاسم». اه. .

٥ [ ١٧٠ ] [التحفة: خ دت س ق ١١١٠].



مُحَمَّدٌ: هُوَ أَبُو (١) أَسَدِ بْنُ عَمْرِو (٢) - قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْوُضُوءِ ، فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيِّ الْمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَكُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءِ وَاحِدٍ (٣) .

٥[١٧١] صرثنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْفَدِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْفَدِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ (١٤) ، وَمَسَحَ عَلَىٰ خُفَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنِّي رَأَيْتُكَ صَنَعْتَ (٥) شَيْتًا لَمْ تَكُنْ تَصُنَعُهُ ، قَالَ : «عَمْدًا صَنَعْتُهُ» (٦) .

(١) صحح عليه في (ر) ، وفي الحاشية : «ابن أسد» ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي ، وقال : «الصواب : «أبو»» . وفيها أيضا : «هو والدأنس ، وليست بكنيته» .

(٢) في حاشية (س): «هو والدأسد، هذا معناه، وليس كنيته على غير بنوه؛ لأن أسدا هـوو . . . عمروبن عامر . . . اسمه: أسد، يكني: أبا المنذر البجلي الكوفي» .

وفي سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود السجستاني (ص: ٩٢): «قلت لأبي داود: عمرو بن عامر روئ عن أنس؟ قال: «هذا أبو أسد بن عمرو» ، وساق إسناد هذا الحديث. اه.

ورد ذلك المزي في «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٩٤) بقوله: «وكذلك قال أبو القاسم في «الأطراف» في مسند أنس: «عمرو بن عامر الأنصاري والد أسد بن عمرو عنه» ، تبع أبا داود في ذلك ، وقد وهما جميعا ، فإن والد أسد بجلي ، وليس بأنصاري ، وهو متأخر عن طبقة الأنصاري ، ومن نظر من أهل المعرفة في رجال هذا ورجال هذا تبين له صحة ما ذكرنا ، والله أعلم» . اه.

قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (٨/ ٦٠): «قلت: مثل أبي داود لا يرد قوله بلا دليل» . اه. .

نعم ، الدليل أنه قد فرق بينهم كل من ترجم لهما كالبخاري في «التاريخ الكبير» ، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» - تبعا لأبيه - وابن حبان في «الثقات» ، وغيرهم من المصنفين في الرجال ، بل والحافظ ابن حجر نفسه في «التقريب» .

(٣) من طريق المصنف أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (١٨/ ٢٣٩)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٣٩٨)، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٥/ ٤٤٠)، وقال الترمذي في «الجامع» (٦٠): «هذا حديث حسن صحيح».

٥ [ ١٧١] [ التحفة : م دت س ق ١٩٢٨ ] .

- (٤) زاد هنا في (ح) وضبب عليه ، (س) ، (ب) من نسخة ، (ر) ، وحاشيتي (ت) ، (ك) من نسخة : «واحد» .
  - (٥) زاد بعدها في حاشية (ب) : «اليوم» ، ورقم عليه نسخة .
- (٦) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٢٧١)، و«معرفة السنن» (١/ ٣٥٦)، =

### إِسْخِيَّا لِمُنْ السِّيْنِ الْآلِيِّ وَالْحُرَّا





## ٦٢ - بَابُ (١) تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ

٥ [١٧٢] صر ثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ جَرِيـرِ بْنِ حَازِمٍ ، أَنَّـهُ سَمِعَ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ (٢) اللَّهِ ﷺ وَقَدْ تَوَضَّا وَتَرَكَ عَلَىٰ قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِع الظُّفُرِ (٣) ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُصُوءَكَ » .

قَالَ أَبُورَاوو: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ ( َ ) ، وَلَمْ ( ه ) يَرْوِهِ إِلَّا ابْنُ وَهْبِ ( ٢ ) ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ رُوِيَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ رُويَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزرِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَفَهُ وَكَ النَّبِيِّ . . . نَحْوَهُ ، قَالَ : «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» ( ٧ ) .

٥[١٧٢] [التحفة: دق١١٤٨]. (٢) في حاشية (ن): «النبي» وعليه: «صح».

(٣) كذا في (ح) ، (م) بضم الفاء ، وفي (ر) ، (س) بالسكون : «الظُّفْر» .

قال النووي: «وفي الظفر لغتان، أجودهما ظُفُر بضم الظاء والفاء، وب جاء القرآن العزيز، ويجوز إسكان الفاء على هذا، ويقال: ظِفْر بكسر الظاء وإسكان الفاء، وظِفِر بكسرهما، وقرئ بها في الشواذ، وجمعه أظفار، وجمع الجمع أظافير، ويقال في الواحد أيضا: أُظفور، واللَّه أعلم». اه.. من «شرح النووي على مسلم» (٣/ ١٣٢).

- (٤) في (ر) ، (س) : «ليس بمعروف عن جرير بن حازم» .
- (٥) في (ر) ، (س) : «لم يروه» ، وفي حاشية (س) وعليه علامة ابن الأعرابي : «ولم» .
  - (٦) في حاشية (ب) ورقم له نسخة : «إلا ابن وهب عن جرير بن حازم» .
- (٧) من طريق المصنف: أخرجه أبو عوانة في «مسنده» (٦٩٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٨٣) من رواية ابن داسه كلاهما عن المصنف.

قال عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل: «سألت يحيى بن معين عن جرير بن حازم ، فقال: «ليس به بأس» ، فقلت: إنه يحدث عن قتادة ضعيف»». فقلت: إنه يحدث عن قتادة ضعيف»». اهـ. من «تهذيب الكهال» (٢٨/٤).

وقال الميموني ، عن أحمد: «كان حديثه عن قتادة غير حديث الناس يوقف أشياء ، ويسند أشياء» . شم أثنى عليه ، وقال: «صالح صاحب سنة وفضل» . اه. . من «تهذيب التهذيب» (٢/ ٧٠) . زاد ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (٢/ ٧٨٤): «منها هذا الحديث» .

وابن عبد البر في «التمهيد» (١٨/ ٢٣٩) - كلاهما - من رواية ابن داسه . وقال الترمذي في «الجامع»
 (٦٢) : «هذا حديث حسن صحيح» .

<sup>(</sup>١) في (ت) ، (س) ، (ر) : «باب في تفريق الوضوء» .

## المَّ الْكَالِظِينِ الْعَلَيْلِ الْعَلِيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلِيلِ الْعَلَيْلِ الْعَلِيلِ الْعَلَيْلِ الْعَلِيلِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلِيْلِ الْعَلِيْلِ الْعَلِيلِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلِيلِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلْمِيلِ الْعَلِي الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلِي الْعَلْمِيلِي الْعَلْمِيلِي الْعَلْمِيلِ الْعَلْمِيلِ الْعَلْمِيلِ الْعَلْمِيلِ الْعَلْمِيلِ الْعَلْمِيلِي الْعَلْمِيلِي الْعَلْمِيلِي الْعَلْمِيلِي الْعَلْمِيلِ الْعَلْمِيلِي الْعَلْمِيلِي الْعَلْمِيلِي الْعَلْمِيلِي الْعَلْمِيلِي الْعَلِيلِ الْعَلْمِيلِي الْعَلْمِيلِ الْعَلْمِيلِي الْعَلْمِيلِ





٥ [١٧٣] صرتنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَحُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَن (١) ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِيًّ . . . بِمَعْنَى (٢) قَتَادَة .

٥[١٧٤] (٣) صر ثنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ بَحِيرٍ هُوَ ابْنُ سَعْدِ (١٤) ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ بَالِدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّالًا مُأَنَّ النَّبِيَ عَيَّالًا رَأَىٰ رَجُلًا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةُ (٥) قَدْرُ الدِّرْهَم لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ عَيَّالًا أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ (٦) .

وحديث معقل الجزري ، الذي أشار إليه المصنف ، أخرجه مسلم في «الصحيح» (٢٣٤).

وفي «شرح علل الترمذي» (٢/ ٧٩٣): «معقل بن عبيد الله الجزري، ثقة، كان أحمد يضعف حديثه عن أبي الزبير خاصة، ويقول: «يشبه حديث ابن لهيعة»».

وبنحوه قال أبو عماربن الشهيد في «علل حديث مسلم» (ص٥٦، ٥٠)، وزاد: «وهو خطأ عندي ؟ لأن الأعمش رواه عن أبي سفيان عن جابر ؛ فجعله من قول عمر». اهـ.

وبنحوه - أيضا - قال أبو على النيسابوري ، انظر: «النكت الظراف» (٨/ ١٦ - التحفة).

قال ابن رجب: «ومن أراد حقيقة الوقوف على ذلك فلينظر إلى أحاديثه عن أبي الزبير، فإنه يجدها عند ابن لهيعة، يرويها عن أبي الزبير كما يرويها معقل سواء. وعما أنكر على معقل بهذا الإسناد حديث النذي توضأ وترك لمعة لم يصبها الماء». اهد.

#### ٥ [١٧٣] [التحفة: د ١٨٥١٢، د ١٨٥٦٣].

- (١) ضبب هنا في (م) ، إشارة إلى كونه مرسلا.
  - (٢) ضبب عليه في (ح)، (م)، (ت).

#### ٥ [ ١٧٤ ] [التحفة: د ٥٥٥٥٩ ].

- (٣) صدر هذا الحديث في (ن) ، (ك) ب: «باب إذا شك في الحدث» ، وجاء عنوان الباب في كل النسخ عقب الحديث .
  - (٤) قوله: «هو ابن سعد» ليس في (ن). وفي (ر)، وحاشية (ت): «يعني: ابن سعد».
- (٥) قوله: «لُمعة» بضم اللام: بياض أو سواد أو حمرة تبدو من بين لون سواها، وهي في الأصل: قطعة من النبت إذا أخذت في اليبس، وفي اصطلاح الفقهاء: اللمعة: الموضع الذي لم يصبه الماء. من «شرح أبي داود» للعيني (١/ ٤٠٦).
- (٦) تفرد به المصنف، ومن طريقه أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٨٣)، «الخلافيات» (١/ ٤٥٧) من رواية ابن داسه، والإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٤٨٤)، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٤٠٥)، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ١٦٨)، وغير واحد.

<sup>=</sup> وقال النسائي في «السنن الكبرئ» (٧/ ٥٥٥): «وما حدث جرير بن حازم بمصر فليس بذاك، وحديثه عن يحيئ بن أيوب أيضا فليس بذاك». اه..

## إِسْ عَيْلُ السُّلِّمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال





## ٦٣- بَابٌ إِذَا شَكَّ فِي الْحَدَثِ (١)

ه [١٧٥] صرثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ (٢): شُكِيَ (٣) إِلَى النَّبِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ (٢): شُكِيَ (٣) إِلَى النَّبِيِّ عَنِ اللَّهُ عَنْ المُسَيَّبِ وَعَبَّادٍ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ (٢): «لَا يَنْفَتِلْ حَتَّى يَسْمَعَ وَلَيْهِ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «لَا يَنْفَتِلْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدُ رِيحًا (٤)».

٥ [١٧٦] صر ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاقِ فَوَجَدَ حَرَكَةَ فَي دُبُرِهِ ، أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ ، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ ، فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (٥) .

من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٤٠٧).

#### ه [١٧٦] [التحفة: د ١٢٦٢٩].

(٥) وفي حاشية (ر): «ش: نا محمد بن المثنى ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، أنا شعبة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي الله في : «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» .

والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبرئ» (٢/ ٢٥٤) من رواية ابن داسه ، وابن حزم في «المحلي» (١/ ٣٢٠) من رواية ابن الأعرابي ، والإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٤٢٠) ، =

وقال أحمد: «إسناده جيد». كذا في «فتح الباري» لابن رجب (١/ ٢٩١)، وقال البيهقي: «مرسل».
 وقد تعقب، انظر: «الإمام» لابن دقيق العيد (٢/ ٧٧)، «البدر المذير» (٢/ ٢٣٩). وانظر أيضا:
 «المجموع» للنووي (١/ ٤٥٥)، «التلخيص الحبير» لابن حجر (١/ ٢٩١ – ٢٩٢).

<sup>(</sup>١) في (ن) لفظ «باب» بدون ترجمة ، وعليه علامة (ح).

٥[١٧٥][التحفة: خم دس ق ٢٩٦٥، خم دس ق ٢٩٩٥].

<sup>(</sup>٢) ضبب هنا في (ح) ، وفي (ك) : «أنه» ، وكأنه ضرب عليها .

<sup>(</sup>٣) كذا بالبناء للمفعول في (م) ، (ت) ، (ن) ، (ك) ، (ب) ، (س) وعليه «صح ، (ر) وعليه : «صح» : «شُكِيَ» ، وفي حاشيتي (ر) ، (س) : «شُكا» بالبناء للفاعل ، ورقم عليه فيهما بعلامة ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٤) قوله: «حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» قال الخطابي: «معناه: حتى يتيقن الحدث، ولم يردبه الصوت نفسه ولا الريح نفسها حسب، وقد يكون أطروشًا لا يسمع الصوت وأخشم لا يجد الريح. ط» من حاشية (ح)، وانظر: «معالم السنن» (١/ ٦٤).





### ٦٤ - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

٥[١٧٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ (١) عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأُ .

قَالَ أَبُووَاوو: هُوَ مُرْسَلُ (٢) ، إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ شَيْتًا (٣).

قَالَ أَبُووَاوو: كَذَا (٤) رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ وَغَيْرُهُ (٥).

= والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٤٠٨)، وعزاه إليه : ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ١٩٤)، وابن القطان في «بيان الوهم» (٢٨٠٧).

وجاء هنا في حاشية (ت): «آخر الجزء الأول من تجزئة محمد بن طاهر عن التسترى».

٥ [١٧٧] [التحفة: دس ١٥٩١٥].

- (١) ضبب هنا في (ح) ، (ن) ، إشارة إلى الانقطاع وعدم الاتصال .
- (٢) في حاشية (ك): «صوابه: منقطع». اه.. بل كلاهما من الاصطلاح، وبمن يستعمل الإرسال موضع الانقطاع من الأثمة: ابن معين، وابن المديني، والبخاري وغيرهم، وعلى هذا فهو من جملة الاصطلاح، فإطلاق الخطأ عليه ليس بسديد، نعم الشائع في استعمال المرسل والذي عليه جمهور المحدثين هو قول التابعي: قال رسول اللَّه ﷺ، وهذا لا ينفي جواز الاستعمال الآخر، فكله من الاصطلاح، واللَّه أعلم. انظر: «الكفاية للخطيب» (ص٢١)، و«النكت على ابن الصلاح» لابن حجر (٢/ ٥٤٣، ٥٤٥)، و«فتح الباري» له الحديث رقم (٥١٥).
  - (٣) قوله: «شيئا» زيادة من (ن)، (ك) وحاشية (ت) وعليه علامة نسخة.

وجاء هنا في حاشية (س) وعليه علامة أبي ذر الهروي عن اللؤلئي: «قال أبورًاوو: مات إبراهيم التيمي ولم يبلغ أربعين سنة ، وكنان يكنئ: أبنا أسياء» . اه. . وبنحوه في حاشية (ر) ، ونسبه في «العون» (١/ ٣٠٣) إلى بعض النسخ .

- (٤) وفي (ن): «كذي».
- (٥) قوله: «رواه الفريابي وغيره» جاء سياق هذه العبارة في (س)، (ب) هكذا: «هكذا رواه الفريابي وغيره: [قال أبورًاوو: هو] مرسلا، التيمي لم يسمع من عائشة». اه. وما بين المعقوفين زيادة من (ب). وفي (ن) تقديم وتأخير لا يخل بمضمون العبارة.

وفي حاشيتي (س) ، (ر) : «قال أبو عبد الرحمن النسائي : ليس في الباب حديث أحسن من هذا ، وإن كان مرسلا» . اهـ . وينظر : كتاب «المجتبئ» (١٧٥) .

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٦٤)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٠٤)، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٢٠٤)، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٢/ ٣٠٠).



٥ [١٧٨] صرتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا (١) وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَبَلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ، قَالَ عُرُوةً : فَقُلْتُ لَهَا : مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ .

قَال أَبُووَاوو: هَكَذَا رَوَاهُ زَائِدَةُ ، وَعَبْدُ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ (٢) الْأَعْمَشِ (٣).

٥[١٧٩] صرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَخْلَدِ الطَّالْقَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، يَعْنِي : ابْنَ مَغْرَاءَ (٤) ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ (٥) ، حَدَّثَنَا (٢) أَصْحَابُ لَنَا ، عَنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ . . . بِهَ ذَا الْحَدِيثِ .

وقال الدارقطني في «السنن» (1/ ٢٥٦): «لم يروه عن إبراهيم التيمي غير أبي روق عطية بن الحارث، ولا نعلم حدث به عنه غير الثوري، وأبي حنيفة. واختلف فيه ؛ فأسنده الشوري، عن عائشة، وأسنده أبو حنيفة، عن حفصة – وكلاهما – أرسله، وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة ولا من حفصة، ولا أدرك زمانها. وقد روى هذا الحديث معاوية بن هشام، عن الشوري، عن أبي روق، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه ، عن عائشة فوصل إسناده. واختلف عنه في لفظه».

#### ٥ [ ١٧٨ ] [ التحفة : دت ق ١٧٣٧ ] .

(١) في (ك): «أخبرنا».

(٢) زاد في (ر): «يعني» ، ورقم عليها بعلامة ابن الأعرابي «ب» ، وأشار إلى أنه ليس في أصل ابن حزم .

(٣) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٤١١)، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٢٠٤)، والزيلعي في «نصب الراية» (١/ ٧١).

وأخرجه الترمذي (٨٧)، وقال: «وإنها ترك أصحابنا حديث عائشة، عن النبي على في هذا؛ لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني، قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث، وقال: «هو شبه لا شيء». وسمعت محمد بن إسهاعيل يضعف هذا الحديث، وقال: «حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة»». اهد. وينظر الحديث التالي.

#### ٥ [١٧٣١] [التحفة: دت ق ١٧٣٧١].

- (٤) صحح عليه في (ر).
- (٥) في (ك): «سليان الأعمش».
- (٦) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (ك) : «أخبرنا» .

<sup>=</sup> وقال الترمذي في «الجامع» (٨٧): «وهذا لا يصح أيضا، ولا نعرف لإبراهيم التيمي ساعا من عائشة، وليس يصح عن النبي عَلَيْقُ في هذا الباب شيء». اه.





قال أبورَاوو: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ لِرَجُلِ: احْكِ عَنِّي أَنَّ هَـذَيْنِ، يَعْنِي: حَدِيثَ الْأَعْمَشِ هَذَا ، عَنْ حَبِيبٍ، وَحَدِيثَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ (١) - أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ - قَالَ يَحْيَى: احْكِ عَنِّي أَنَّهُمَا شِبْهُ لَا شَيْءَ (٢).

قال أبوراور (٣): وَرُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ (١)، قَالَ: مَا حَدَّثَنَا حَبِيبٌ إِلَّا عَنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ، يَعْنِي: لَمْ يُحَدِّثُهُمْ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بِشَيْءٍ.

قَالَ أَبُووَاوو: وَقَدْ رَوَىٰ حَمْزَهُ الزَّيَّاتُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ حَدِيثًا صَحِيحًا (٥) .

وعن ابن المديني ، عن يحيى بن سعيد قال : «كان سفيان الثوري يحفظ عن الصغار والكبار ، يعني : أن الأعمش ليس كذلك» .

- (٣) من قوله: «قال أبو داود: وروي عن الثوري . . . » إلى آخره ، ليس في صلب (ر) ، وأثبت في الحاشية وعليه علامة ابن الأعرابي ، وفي آخره: «لأحمد بن سعيد» ، وقد طمس قدر من هذه العبارة بفعل رداءة التصوير .
- (٤) قول الثوري هذا عزاه المزي في «تحفة الأشراف» (١٨٧٦٨) للمصنف في «الطهارة» عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، عن يحيئ ، عن سفيان ، به . وسبق عزوها (١٧٣٧١) معلقة كما هنا ، وهذا الحرف هكذا موصلا ، لم ينسبه المزي لأي الروايات ، فالظاهر أنه من رواية اللؤلئي ، كما جرت به عادته ، بيد أنه قد خلت عنه كل النسخ الخطية التي بين أيدينا من روايتي اللؤلئي وابن داسه .
- (٥) الحديث الذي أشار إليه المصنف هو ما أخرجه الترمذي (٣٧٧٢) وغيره من حديث حمزة الزيات ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي على أنه كان يقول : «اللهم عافني في جسدي ، وعافني في بصري ، واجعله الوارث منى ، لا إله إلا الله الحليم الكريم . . . » الحديث .

<sup>(</sup>۱) في حاشية (س): «وخرج أبو داود حديث المستحاضة في كتاب الحيض، وعلله: حدثنا أبو سعد، نا إبراهيم بن هانئ النيسابوري، قال: نا عبد الله بن داود، عن الأعمش، عن حبيب، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «المستحاضة تصلي وإن قطر الدم على الحصير»». اه.

<sup>(</sup>٢) حكى ابن البرّاء في كتاب «العلل» عن علي بن المديني [ «شرح على الترمذي» (٢/ ٠٠٨)] قال: «الأعمش كثير الوهم في أحاديث هؤلاء الصغار، مثل: الحكم، وسلمة بن كهيل، وحبيب بن أبي إسحاق». وقال أبي ثابت، وأبي إسحاق، وما أشبههم». وقال: «الأعمش يضطرب في حديث أبي إسحاق، وحبيب، وسلمة يعقوب بن شيبة، عن علي بن المديني: «حديث الأعمش عن الصغار؛ كأبي إسحاق، وحبيب، وسلمة – ليس بذاك».





## ٦٥- بَابٌ فِي (١) الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ (٢)

٥ [١٨٠] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُولُ : دَخَلْتُ عَلَىٰ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَلَاكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : وَمِنْ مَسُ الذَّكَرِ ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ : مَا عَلِمْتُ ذَاكَ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ ، أَنْهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ (٣) (٤) .

= قال الترمذي: «هذا حديث غريب، سمعت محمدا يقول: «حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئا»».

وكذا أعله الدارقطني في «العلل» (٢٠٩/١٤) ، ورجح أن بينهما واسطة ، هـذا بالإضافة إلى إعراض أبي داود عنه ؛ إذ لم يخرجه في كتابه .

(١) في (س) ، (ب) ، (ك) ، (ر) : «باب الوضوء . . .» ، وقوله : «في» ضرب عليه في (ن) ، وضبب عليه في (ت) .

(٢) في حاشيتي (ر) ، (س) : «ويروى في هذا الباب عن أم حبيبة بنت أبي سفيان وأبي هريرة ، ولم يذكر البخارى منها شيئا ؛ لأن مذهبه ترك ما يتضاد من الأحاديث» . اهـ .

٥ [ ١٨٠ ] [التحفة: دت س ق ٥٨٧٥ ].

(٣) قوله : «من مس ذكره فليتوضأ» في (ر) عليه : «صح» ، وأشار أنه ليس في أصل ابن حزم .

(٤) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٦٥)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٨٦/١٧) من رواية ابن داسه، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٤١٦).

وقال الترمذي في «الجامع» (٨٣): «هذا حديث حسن صحيح. هكذا روى غير واحد مثل هذا ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن بسرة» . اه. .

وفي رواية مضر بن محمد قال: «سألت يحيى بن معين: أيّ حديث يصح في مس الذكر؟ فقال يحيى: لولا حديث جاء عن عبد اللَّه بن أبي بكر لقلت: لا يصح فيه شيء ؛ فإن مالكا يقول: حدثنا عبد اللَّه بن أبي بكر، قال: حدثنا عروة ، قال: حدثنا مروان ، قال: حدثتني بسرة». نقلا عن «الاستذكار» (٣/ ٢٨).

وفي «العلل الكبير» للترمذي (٥٠): «وسألت محمدا عن أحاديث مس الـذكر، فقـال: أصـح شيء عندي في مس الذكر حديث بسرة ابنة صفوان، والصحيح: عن عروة، عن مروان، عن بسرة».

والحديث اختلف فيه على عروة ، انظر في شرح الخلاف: «العلل» للترمذي (٥٠) ، و «العلل» للدارقطني (١٥/ ٣٢٨ - ٣٥٥) .





#### ٦٦- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

٥ [١٨١] صرتنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُلازِمُ بْنُ عَمْرِو الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَدِمْنَا عَلَىٰ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ ، فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، مَا تَرَىٰ فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: «هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ؟ أَوْ بَضْعَةٌ (١) مِنْهُ».

قَالَ أَبُووَاوو: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَشُعْبَةُ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَجَرِيـرٌ الرَّازِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ (٢) .

٥ [ ١٨١ ] [التحفة: دت س ق ٥٠٢٣].

(١) قوله: «مضغة منه ، أو بضعة منه»: لفظان مترادفان ، ومعناهما: القطعة من اللحم . س» من حاشية (ح) .

(٢) زاد هنا في (ر) ، وحاشية (س) من نسخة : «عن أبيه ، بإسناده ومعناه ، قال : في الصلاة» .

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٦٦) ، والبيهقي في «السنن» (٢/ ٢٨٧) - كلاهما - من رواية ابن داسه.

وقال الترمذي في «الجامع» (٨٦): «وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب، وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ، ومحمد بن جابر ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه ، وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر ، وأيوب بن عتبة ، وحديث ملازم بن عمرو ، عن عبد اللَّه بن بدر أصح وأحسن» . اهـ .

وقد سئل أبو حاتم الرازي وأبو زرعة عن حديثه فلم يثبتاه ، وقالا : «قيس ليس ممن تقوم بـ ه حجـة ، ووهناه». «علل الحديث» (١/ ٥٦٨).

وقال الخلال ، عن أحمد ، لما سئل عن حديثه : «غيره أثبت منه» .

وقال الشافعي : «قد سألنا عن قيس بن طلق ، فلم نجد من يعرفه بها يكون لنا قبول خبره . وقال ابن معين : «لقد أكثر الناس في قيس ، وإنه لا يحتج بحديثه»» . اه. . «تهذيب التهذيب» (٨/ ٣٩٩) .

وقال عمرو بن على الفلاس: «هو عندنا أثبت من حديث بسرة». «الاعتبار في الناسخ» (٢٢٧)، «التلخيص الحبر» (١/ ١٢٥).

وقال ابن المديني ؛ حيث قال : «حديث ملازم هذا أحسن من حديث بسرة» «شرح معاني الآشار»

وقال الطحاوي: «حديث ملازم صحيح مستقيم الإسناد» «شرح معاني الآثار» (١/ ٧٦).

وقال ابن خزيمة ، عن محمد بن يحيى الذهلي أنه قال : «نرى الوضوء من مس الذكر استحبابا لا إيجابا ، بحديث عبد الله بن بدر ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه ، عن النبي ﷺ . «الصحيح» (١٨٨١) .

## إِسْ عَمْ السُّبُولِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ



) (17.)

٥[١٨٢] حرثنا<sup>(١)</sup> مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا<sup>(٢)</sup> مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَـنْ قَـيْسِ بْـنِ طَلْـقٍ<sup>(٣)</sup>، بِإِسْـنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وَ<sup>(٤)</sup> قَالَ: فِي الصَّلَاةِ.

### ٦٧- بَابٌ فِي (٥) الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

٥ [١٨٣] صرتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْبُنِ عَبْدِ اللَّهِ (٢) الرَّازِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْوُصُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ: «تَوضَّعُوا مِنْهَا» ، وَسُئِلَ عَنْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالًةٍ عَنِ الْوُصُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ: «تَوضَّعُوا مِنْهَا» ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَادِكِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ: «لَا تَوضَّعُوا مِنْهَا» ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَادِكِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ: «لَا تَوضَّعُوا مِنْهَا» ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَادِكِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ: «لَا تَوضَّعُوا مِنْهَا» ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَادِكِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ: «لَا تَوضَّعُوا مِنْهَا» ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَادِكِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ: «لَا تَوضَّعُوا مِنْهَا» ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَادِكِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ: «لَا تَوضَّعُوا مِنْهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ» ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَادِكِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ: «صَلُوا فِيهَا ؛ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ» ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَادِكِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ: «صَلُوا فِيهَا ؛ فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ (٨)» .

٥ [ ١٨٢ ] [التحفة: دت س ق ٥٠٢٣].

(١) هذا الحديث رقم له في (ر) بعلامة ابن الأعرابي ، وأشار أنه ليس في أصل ابن حزم .

(٢) صحح عليه في (ح)، وفي حاشية (ن): «هكذا في الأصل، وقد سقط بين مسدد ومحمد بن جابر رجل أو أكثر، واللَّه أعلم». وفي حاشية (ك): «قد سقط بين مسدد ومحمد رجل». وفي حاشية (س): «هذا سند غير متصل على هذا النسق: مسدد عن محمد بن جابر، فإن محمد بن جابر روئ عنه هشام بن حسان والثوري وشعبة، ومن يروي عن هؤلاء لا يتمكن مسدد أن يروي عنه، واللَّه أعلم. فإنه قد تقدمت روايته عن ملازم بن عمرو، عن عبد اللَّه بن بدر، عن قيس، ومحمد بن جابر في طبقة عبد اللَّه بن بدر، فليكشف عن هذا حتى يتضح، إن شاء اللَّه تعالى».

ليس في هذا ما يخفئ حتى يحتاج أن يكشف عنه ، فمسدد أدرك محمد بن جابر إدراكا بينا ، وقد حدث عمن هم في مثل طبقته كأبي عوانة اليشكري ، وعبد الواحد بن زياد البصري وغيرهم من رجال هذه الطبقة ، وعلى هذا فتصريحه بالسماع ليس بالمنكر ، وقد علم عليه ابن حجر «صح» ، إشارة إلى عدم وجود سقط ، وقد اتفقت كل النسخ على إثبات صيغة التحديث ، واللَّه أعلم .

(٣) زاد هنا في (ر) ، (س) : «عن أبيه» .

(٤) الواو من قوله: «وقال» ليس في (ن)، (ك)، (ر). وفي حاشية (ن): «وقال»، ورقم لها: «ع» علامة أصل الماوردي.

(٥) في (ر) ، (س): «باب الوضوء . . .» .

٥ [١٨٣] [التحفة: دت ق ١٧٨٣].

(٦) صحح عليه في (-7), (-7), (-7), (-7)

(٨) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٦٧)، والخطيب البغدادي في «موضح الأوهام» (٢٦٥)، والإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٥٨)، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٤٣٠)، =

## الرابع الطبيانة





## ٦٨- بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النِّيءِ (١) وَغَسْلِهِ

٥ [١٨٤] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقِّيُّ ، وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْجِمْصِيُّ - الْمَعْنَى - قَالُوا : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ الْجُهَنِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، قَالَ هِلَالُ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَقَالَ أَيُّوبُ وَعَمْرُو : وَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، قَالَ هِلَالُ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَقَالَ أَيُّوبُ وَعَمْرُو : أَرَاهُ (٢) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا إِمَّ مَنَى الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ فَدَحَسَ (٢) بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهُ : وَاللَّحْمِ فَدَحَسَ (٢) بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبْطِ (٧) ، ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

= وقال الترمذي: «وروئ عبيدة الضبي، عن عبد اللّه بن عبد اللّه الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة. وروئ حماد بن سلمة هذا الحديث، عن الحجاج بن أرطاة، فأخطأ فيه، وقال فيه: «عن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أسيد بن حضير. والصحيح: عن عبد اللّه بن عبد اللّه الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء. قال إسحاق: أصح ما في هذا الباب حديثان عن رسول اللّه على البراء، وحديث جابر بن سمرة». اهد. وانظر: «العلل الكبير» (٤٦).

وبنحو قول إسحاق قال أحمد. انظر: «الأوسط» لابن المنذر (١/ ١٣٩). والحديث يأتي عند المصنف (٤٩٠).

(١) صحح عليه في (س).

٥ [١٨٤] [التحفة: دق١٥٨].

- (٢) في (ن)، وحاشية (ت) من أصل ابن طاهر: «وأراه». وفي حاشية (ن): «أراه»، ورمز لها «ح» ولعلها علامة نسخة الخطيب.
- (٣) زاد هنا في بعض المطبوعات: «وهو» ، وقد خلت عنها كل النسخ الخطية التي بين أيدينا ، وكذا متن «السنن» من: «العون» (١٨٣) ، «بذل المجهود» (١٠١) ، في حاشية (ح): «في رواية الطبراني: أنه معاذبن جبل ﴿اللهُ عَلَيْكُ . س» .
- (٤) الضبط بفتح وضم اللام من (ح)، (م)، (ت) بالضبطين، وكتب فوقه في الثلاثة: «معـــا». وفي (ض)، (ن)، (س) بالفتح فقط، وفي (ر) بالضم فقط.
- (٥) في حاشية (ح): «زاد ابن حبان: فإني لا أراك تحسن تسلخ. قال الخطابي: ومعنى أريك: أعلمك، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا ﴾ [البقرة: ١٢٨]. س». «صحيح ابن حبان» (١١٥٩)، «معالم السنن» (٦٨/١).
- (٦) الضبط بفتح الدال والحاء من (م)، (ن)، وفي حاشية (ح): «الدحس: بسكون الحاء، إدخال اليدبين جلد الشاة وصفاقتها ليسلخها، والصفاق الجلد الأسفل الذي تحت الذي عليه الشعر. سيوطي». وانظر: «معالم السنن» (١/ ٦٨).
  - (٧) في حاشية (ح): «زاد ابن ماجه ، وابن حبان: «وقال: يا غلام ، هكذا فاسلخ. سيوطي».

## السُّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا



زَادَ عَمْرٌو (١) فِي حَدِيثِهِ ، يَعْنِي : لَـمْ يَمَسَّ مَاءً ، وَقَالَ : عَـنْ هِـلَالِ بْـنِ مَيْمُـونٍ الرَّمْلِيِّ (٢)، وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِـلَالٍ ، عَـنْ عَطَاءٍ (٣) ، عَـنِ النَّبِيِّ عَيْكُةُ مُرْسَلًا ، لَمْ يَذْكُرْ (١) أَبَا سَعِيدٍ (٥) .

### ٦٩- بَابُ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَيْتَةِ (٦)

٥[١٨٥] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ (٧) ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، يَعْنِي: ابْنَ بِلَالٍ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِالسُّوقِ - دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ (^) وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ (٩) - فَمَرَّ بِجَدْي أَسَكَّ (١٠) مَيِّتٍ ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ، ثُمَّ قَالَ : «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا (١١) لَهُ؟ . . . » وَسَاقَ (١٢) الْحَدِيثَ (١٣) .

(١) في (ن) ، (ك) : «قال أبو داود : وزاد عمرو . . .» .

(٢) زاد هنا في (س) ، (ب) ، (ر) : «وقال أبو داود . . .» .

(٣) ضبب هنا في (ح) ، (ض) إشارة إلى كونه مرسلًا .

(٤) في (ك) ، (ر) ، (س) ، وحاشية (ت) وعليه علامة التستري : «لم يـذكرا أبـا سـعيد» ، والمثبـت مـن باقى النسخ .

(٥) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٦٧)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٢٢) كلاهما من رواية ابن داسه ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٤٣٣).

(٦) في (ن) ، (ك) : «باب في ترك الوضوء من مس الميتة» ، وفي (ر) : «بابٌ في الوضوء من مس الميتة» ، وفي (س): «باب الوضوء من مس الميتة» ، وفي حاشيتها وعليه علامة اللؤلئي: « . . . ترك الوضوء . . .» ٥ [١٨٨] [التحفة: م د ٢٦٠١].

(٧) قوله: «بن قعنب» زيادة من (م) وعليه: «صح» ، (ت) ، وضبب عليه في (ت).

( ٨ ) في حاشية ( ح ) : «هي : قرئ وأماكن بأعلى أراضي المدينة من جهة نجد . س » .

(٩) في حاشية (ح): «الكاف والنون والفاء والتاء الفوقية ، ثم تحتية ساكنة ، ولمسلم: «كنفيه» بـدون تـاء إلى جانبيه ، ونصبه على الظرف ، وهو في موضع خبر المبتدأ . سيوطى» .

(١٠) أسك : الأسك : قيل : «هو الصغير الأذنين الملتصقهها ، وهو أيضا : الذي لا أذنان له» . «مشارق الأنوار» (٢/٢١٦).

(١١) في (س) وضبب عليه: «هذه: صح» وفي الحاشية: «هذا» دون رقم أو تصحيح.

(١٢) في حاشية (ح): «تمامه في مسلم: «أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟» فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال : «تحبون أنه لكم؟» قالوا : واللُّه لو كان حيا ، كان عيبا فيه ؛ لأنه أسك ، فكيـف وهـو ميت؟ فقال : «فواللَّه للدنيا أهون على اللَّه ، من هذا عليكم» . سيوطي» . «صحيح مسلم» (٣٠٧٧) .

(١٣) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٤٣٥ ، ٤٣٦) ، وعزاه إليه أيضا ابن دقيق العيد في «الإمام» (٤/ ٥٢) وغيره.

## أولكابالطماكان





وجاء هنا في النسخة (م): تم الجزء الأول والحمد للّه على نعمه وأفضاله ، وصلى اللّه على سيدنا محمد نبيه وآله يتلوه في الثاني باب: الوضوء مما مست النار. كتبه لنفسه العبد الغني باللّه الفقير إليه ؛ محمد بن يحيى بن علي القرشي نفعه اللّه بالعلم وجعله من أهله . [وفي الحاشية: «بلغت عرضًا بأصل شيخنا الحافظ زكي الدين قوبل وللّه الحمد والمنة ، وسهاعًا عليه أيضًا ، كتبه محمد بن يحيى بن علي القرشي عفا اللّه عنه»].

شاهدت سماع شيخنا الإمام الحافظ المحدث الفاضل زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ما هذه صورته: سمع جميع هذا الجزء من كتاب السنن لأبي داود تعلقه على الشيخ المسند أبي حفص عمر بن محمد بن معمر بن يحيى بن أحمد بن حسان بن طبرزد الدارقزي ، بسماعه من أبي البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي . . . عن الإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ، عن أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي ، عن أبي عمر محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلئي ، عن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، بقراءة صاحب النسخة الشيخ الإمام العالم الحافظ الحجة ذكي الدين بقية السلف أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري الشافعي :

الشيخ الإمام العالم ضياء الدين أبو الحسين محمد بن أبي الطاهر إسهاعيل بن عبد الجبار بن أبي الحجاج المقدسي، وشرف الدين أبو عبد الله الحسين بن إسراهيم بن الحسين الإربىلي، والحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن البكري التيمي، وأخوه الفضل محمد، وآخرون أسهاؤهم على الأصل، وكان ذلك في رابع محرم سنة أربع وخسين وستهائة بجامع دمشق بالكلابية، وصلى الله على محمد وآله وسلم، نقله بعد أن شاهد محمد بن يحيى بن علي بن عبد الله القرشي عفا الله عنه، وغفر له ولأبويه يوم العرض عليه.

بلغ السياع لجميع هذا الجزء وهو الأول من كتاب السنن لأبي داود سليهان بن الأشعث السجستاني على الشيخ الفقيه الإمام العالم الحافظ عمدة الحفاظ بقية السلف الصالح زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري ، أثابه الله تعالى الجنة برحمته :

صاحبه الشيخ الفقيه الإمام المحدث جمال الدين أبو صادق محمد ابن شيخنا الإمام الحافظ رشيد الدين أبي الحسين يحيى ابن الشيخ أبي الحسن علي بن عبد اللَّه القرشي ، والجاعة الفقهاء السادة: السبيخ الإمام المحدث بدر الدين أبو الفتح بصير بن ثناء بن صالح التميمي لأبيه شم الأنصاري لأمه ، وفتاه صبح الحبشي ، وكمال الدين أبو عبد اللَّه محمد ابن الشيخ أبي الحجاج يوسف بن الحافظ أبي الحسن الكرمي ، وزين الدين أبو بكر ابن الفقيه الإمام أبي حفص عمر بن عبد اللَّه الحسني العدل ، وتقي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن هبة اللَّه بن حمدان القضاعي الواعظ ، وزكي الدين عبد الرحمن بن يحيى بن محمد القرشي العطار ، وولده الجمال محمد ، وشهاب الدين غازي بن الأجل مجير الدين أحمد بن الملك الفائز ، ونجيب الدين أبو عبد اللَّه محمد بن مزيد بن مبشر الحويني الصوفي ، وسراج الدين عمر بن محمد بن على المالكي ، وشرف الدين أبو عبد اللَّه محمد بن يوسف بن على الأنصاري ، وولده محمد =





- الأكبر، وجمال الدين عبد المعطى بن عبد الكريم الأنصاري، ومجد الدين أبو الحسن على بن أبي الفضل عباس بن خلف المالكي الغساني ، وفخر الدين أبو الطاهر إسهاعيل بن عبد المحسن بن داود عرف بابن المشاق، وابن أخيه لأمه إبراهيم بن حسين الشافعي، وصفى الدين محمد بن مظفر بـن يحيـي الـدراوي، وضياء الدين أبو عبد اللَّه محمد بن عثمان بن سليمان الزرزاري ، وولده صدر الدين أبو القاسم عبيد اللَّه ، وكمال الدين عبد الحق بن عبد الدائم بن يوسف القرشي الدميري ، وتقي الدين أبو محمد عبد القوي بن عبد اللَّه بن عبد القوى المقرئ ، وولده شرف الدين محمد ، ومجاهد الدين أبو المنهال منكبا بن عمر بن منكبا الأسدي، وذاكر اللَّه محمد بن تقى الدين أبي العباس أحمد بن أبي العز بن معاني المصري، ونظام الدين أبو زكريا يحيى ابن الشيخ عماد الدين أبي عبد اللَّه محمد ابن شيخ المشايخ شهاب الدين أبي حفص عمر الصهروردي ، وتاج الدين أبو الطاهر إسماعيل بن إبراهيم بن قريش المخزومي ، وولداه أحمد ومحمد ، وزين الدين غازي بن يوسف بن عبد اللَّه القرشي ، وعفيف بن عبد العظيم الفاكهي ، ومحمد بن منهال بن محمد العسقلاني، ومحمد بن الحسن بن على المعروف بابن الإمام الحرائري، وأبو المظفر قاتمارين عبد اللَّه الحلواني المؤذن، وأبوطالب أحمد ابن الفقيه ضياء الدين أبي عبد اللَّه محمد، عرف جده بابن الفقاعي ، ونجيب الدين عبد المحسن بن أبي الفتوح الأنصاري ، وولده أبو عبد الله محمد ، وأبو الحسن بن عبد الكريم بن عبد اللَّه الدمشقي ، وأحمد ومحمد ولـدا قـوام الـدين محمـد بـن إبـراهيم الرازي، وأحمد ومحمد ولدا بهرام بن عبد الله الشيحي العمادي، وآخرون أسماؤهم مثبتة على أصل الشيخ ، وذلك بقراءة أبي الحسن بن عبد العظيم بن أبي الحسن الحصني ، وهذا خطه عفا اللَّه عنه ، في يوم الإثنين عاشر جمادي الأولى ، سنة أربع وخمسين وستائة بالمدرسة الكيالية بالقاهرة ، والحمد للَّه وحده ، وصلواته على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليها ، وحسبنا اللَّه ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلى القدير .

الجزء الثاني من كتاب «السنن» تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني - تَعَلَّلْلهُ.

رواية أبي علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلئي ، عنه .

رواية الشريف أبي عمر القاسم بن جعفر الهاشمي البصري ، عنه .

رواية الشيخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب ، عنه .

رواية الشيخين أبي البدر الكرخي السني ، وأبي الفتح مفلح بت أحمد الدومي ، عنه .

رواية الشيخ الثقة المُسْنِد أبي حفص عمر بن محمد بن معمّر بن طبرزد عنهما .

رواية الشيخ الفقيه الإمام العالم المحدث الحافظ أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري الشافعي المصري عنه .

سماع لمحمد بن يحيى بن على القرشي ، المكنى بأبي صادق منه .

بسم الله الرحمن الرحيم ، وعليه أتوكل وبه أستعين .

## المالكا الطائلان





## ٧٠-(١) بَابٌ (٢) فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ (٣) النَّارُ

٥ [١٨٦] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّىٰ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ (٤) .

ه [۱۸۷] صرتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ الْمَعْنَى ، قَالا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي صَخْرَة (٥) جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ صَغْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ صَغْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : ضِفْتُ (٦) النَّبِيَّ عَلَيْهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ (٧) ، فَأَمَر بِجَنْبٍ (٨) فَشُويَ ، وَأَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُ (٩) لِي بِهَا مِنْهُ ، قَالَ : فَجَاءَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ ، قَالَ : فَأَلْقَى

#### ٥ [١٨٧] [التحفة: دتم س ١١٥٣٠].

(٦) الضبط بكسر الضاد المعجمة وسكون الفاء من (م) ، (ن) ، (و) ، (ب) ، (ر) .

وفي حاشية (ح): «الضبط بكسر الضاد المعجمة وسكون الفاء، أي: نزلت عليه ضيفا، يقال: ضفت الرجل، وتضيفته: إذا نزلت عليه ضيفا، وأضفته وضيفته: إذا أنزلته بك ضيفا. سيوطي».

- (٧) كتب فوقها في (م) ، وحاشية (و) : «يوم» ، وبجوارها فيهم] : «معا» .
- (٨) في حاشية (ح): «بفتح الجيم وسكون النون موحدة ، قال في المحكم: «جنب الساة: شقها» ، وقال في «النهاية»: «الجنب: القطعة من الشيء تكون معظمه ، أو شيئا كثيرا منها». سيوطي». (انظر: النهاية، مادة: جنب).
- (٩) قوله: «يحز» بالحاء المهملة من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ن) ، (و) ، (ب) ، (ك) ، (ر) ، (س) ، والنضبط =

<sup>(</sup>١) من هنا تبدأ مطابقات النسخة (و).

<sup>(</sup>٢) في (ر) ، (س) : «باب الوضوء . . .» ، وفي حاشية (س) وعليه علامة اللؤلئي : «باب ترك . . .»

<sup>(</sup>٣) في (ت)، (ن)، (ك): «مسته». والمثبت من (م)، (ح)، (ض)، (و)، (ب)، (ر)، (س)، وحاشية (ت).

٥ [١٨٦] [التحفة : خ م د (س) ٩٧٩].

<sup>(</sup>٤) من طريق المصنف أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٣٣٦) من رواية اللؤلئي، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٥) في (ر): «يعني: جامع بن شداد»، وقوله: «يعني» وضعه بين حلقتين صغيرتين، إشارة إلى أنه ليس في أصل ابن حزم، وعلم عليه بعلامة ابن الأعرابي.

## إَنْ مَا إِنَّ السُّائِنَ الْآلِيْ وَالْحُرَ



الشَّفْرَةَ ، وَقَالَ : «مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ؟» (١) وَقَامَ يُصَلِّي (٢).

زَادَ الْأَنْبَارِيُّ: وَكَانَ شَارِبِي وَفَى (٣) ، فَقَصَّهُ لِي (٤) عَلَىٰ سِوَاكٍ ، أَوْ قَالَ: «أَقُصُّهُ لَـكَ عَلَىٰ سِوَاكٍ» (٥).

٥ [١٨٨] صرتنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَتِفًا ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ (٦) كَانَ تَحْتَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلِّيٰ (٧).

- (٣) في حاشية (ح): «أي: طال وكثر شعره. س».
- (٤) ألحق بحاشية (ن) ورقم له : «ص» ، أي : ما وافق نسخة الماوردي .
- (٥) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٦٨) من رواية ابن داسه، والإشبيلي في «الأحكام الكبرى» (١/ ٤٣٤)، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٤٣٨)، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٢٢٣).

#### ٥ [ ١٨٨ ] [التحفة: دق ٦١١٠].

- (٦) الضبط من سائر النسخ ، وفي (ب) عليه : «صح» ، وفي حاشية (ح) : «بكسر الميم وسكون السين : ثوب من الشعر غليظ . س» .
- (٧) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٤٤٢)، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٢١٨ ٢٢٠)، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٢/ ٤٤٣).

بضم وكسر الحاء من (م) ، (و) ، وبضم الحاء من (ك) ، وفي (ب) بكسر الحاء ، وفي (ت) : «يَجُزُ» بالجيم المعجمة.

<sup>(</sup>١) «قال الخطابي: «كلمة يقولها العرب عند اللوم والتأنيب، ومعناه: الدعاء عليه بالفقر والعدم، وهم يطلقونها في كلامهم ، وهم لا يريدون وقوع الأمر ، كما قالوا : «عقري حلقيي» ، وكقولهم : «وهبلته أمه» ، فإن هذا الباب لما كثر في كلامهم ، ودام استعمالهم له في خطابهم صار عندهم بمعنى اللغو ، كقولهم : «لا واللَّه» ، و «بلي واللَّه» ، وذلك من لغو اليمين الذي لا اعتبار به ولا كفارة فيه» . سيوطي» . من حاشية (ح). وانظر: «معالم السنن» (١/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) ليس في (ن)، (ب)، (و)، والمثبت من (م)، (ح)، (ض)، وأُلحقت بحاشية (ت) دون رقم أو

## أَوَّالِكُا الطَّهُوَ الْعُلَا الْعُلِيلِ الْعُلَا الْعُلا الْعُلِيلِ الْعُلَا الْعُلا الْعِلْمِي الْعُلا الْعِلْمِي الْعُلا الْعُلا الْعُلا الْعُلا الْعِلْمِي الْعُلا الْعِلْمِي الْعُلا الْعِلْمِي الْعُلا الْعِلْمِي الْعُلا الْعِلْمِي الْعُلا الْعِلْمِي الْعِيْمِ الْعِلْمِي الْعِيلْمِي الْعِلْمِي الْع





٥ [١٨٩] صرتنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، عَنْ عَبَاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ انْتَهَسَ (٢) مِنْ كَتِفِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ (٣) .

٥[١٩٠] صرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَثْعَمِيُّ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي مَحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : قَرَّبْتُ ( اللَّهِ يَقُولُ : قَرَّبْتُ ( اللَّهِ يَقُولُ : قَرَبْتُ ( اللَّهِ يَقُولُ : قَرَبْتُ ( اللَّهِ يَقُولُ : قَرَبْتُ اللَّهِ يَقُولُ : قَرَبْتُ اللَّهُ وَمَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَامَ وَلَحْمًا فَأَكَلَ ثُمَّ مَا لَظُهْرَ ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ ( ه ) .

٥[١٩١] صرتنا مُوسَى بْنُ سَهْلِ أَبُوعِمْ رَانَ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنَا

#### ه [١٨٩] [التحفة: د ٢٥٥١].

(١) في (ن) ، حاشية (ت) : «رسول الله» .

(٢) بالسين المهملة من (م)، (ح)، (ض)، (ت)، (ن)، (و)، (ر)، (س)، (ك) وعليه فيها «صح»، وفي حاشية (ح): «بسين مهملة افتعل، من النهس، وهو: الأكل بمقدم الأسنان. س».

وفي (ب): ««انتهش» بالشين المعجمة ، وهي: أخذ اللحم بالأضراس. «مشارق الأنوار» (مادة: مدس)

وفي «النكت الظراف» (٥/ ٢٦٩ - التحفة) قال ابن حجر: «أخرجه أبو العباس السراج في «مسنده» من وجه آخر عن همام ، عن قتادة ، وفيه : أن النبي على نهش من كتف شاة» .

(٣) من طريق المصنف أخرجه ابن الدبيثي في «ذيل تاريخ بغداد» (١/ ٣٤٨) ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٤٤٣ ، ٤٤٣) ، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٢١٨ – ٢٢٠) ، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٢/ ٤٤٤).

وقال الأثرم: «قلت لأحمد بن حنبل: قتادة سمع من يحيى بن يعمر؟ قال: لا أدري قد روى عنه، وعن رجل، عنه». كذا في «تحفة التحصيل» (ص٢٦٣).

٥ [ ١٩٠] [ التحفة : د٣٠٦٣].

- (٤) في (س)، (ر): «قرب»، وكذا في رواية ابن الأعرابي: «قرب»، «المحلي» (١/ ٢٢٦)، أما في (س) فكتب فوقها وعليه علامة اللؤلئي: «قربت»،
- (٥) من طريق المصنف أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (١٢/ ٢٧٥) من رواية ابن داسه ، وابس حزم في «المحلي» (١/ ٢٢٦) من رواية ابن الأعرابي ، والإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٤٣٥).

٥ [ ١٩١] [التحفة: دس ١٩١].

## إِسْ عَيْلِ السِّلْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل





شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ : تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ (١) النَّارُ .

قال أبو وَاوو: هَذَا اخْتِصَارٌ مِنَ (٢) الْحَدِيثِ الْأُوّل (٣).

(١) في (ت): «مست» ، وضبب عليه ، وفي الحاشية: «غيرت» .

(٢) في (م) ، (ح) وضبب عليه فيهما ، وحاشية (و) وضبب عليه أيضا ورمز له فيها بالرمز «ص» . والمثبت من (ت) ، (ن) ، (و) ، (س) ، (ك) ، (ب) ، (ر) ، وحاشيتي (ح) ، (ض) من نسخة : «من الحديث . . . » .

(٣) من طريق المصنف أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٢١/ ٢٧٦) من رواية ابن داسه ، والخطيب في «الأسماء المبهمة» (١/ ١٢٥) .

وقول المصنف: «اختصار من الحديث الأول»، أي: الحديث السابق، وقد بين هذا الحافظ ابن حجر؛ حيث قال في «الفتح» (١/ ٣١١): «لكن قال أبو داود وغيره: «إن المراد بالأمر هنا: السأن والقصة، لا مقابل النهي، وأن هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي على شاة، فأكل منها ثم توضأ وصلى الظهر، ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ، فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار، وأن وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة»». اه..

والحديث أعله جماعة من العلماء من جهة السند والمتن:

قال الشافعي في «سنن حرملة»: «لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر، إنها سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل». «التلخيص الحبير» (١/ ٣٢٩).

وقال أبوحاتم الرازي في «علل الحديث» (١/ ٦٤٤)، (٧/٢): «هذا حديث مضطرب المتن؛ إنها هو: أن النبي على أكل كتفا ولم يتوضأ . كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر، عن جابر، ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه ، فوهم فيه» .

وقال الطبراني في «الأوسط» (٢٦٦٣): «لا يروي هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا شعيب بن أبي حمزة ، تفرد به على بن عياش».

وبنحوه قال الدارقطني في «الأفراد» (الأطراف: ٢/ ٣٨٤). وقد ورد الحديث من غير طريق شعيب، إلا أنه لا يثبت.

والثابت أن هذا من قول جابر ويشخ ، فقد أخرج البخاري في «الصحيح» (٥٤٥١) من حديث سعيد بن الحارث ، عن جابر بن عبد الله ويشخ ، أنه سأله عن الوضوء مما مست النار ، فقال : «لا ، قد كنا زمان النبي ويحديث لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا ، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ، ثم نصلي ولا نتوضاً».

## أوالكاللطكاكة





ه [۱۹۲] عرشا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، حَدَّثَنَا (۱) عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي كَرِيمَة ، قَالَ : ابْنُ السَّرْحِ (۲) : مِنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عُبَيْدُ (۳) بْنُ ثُمَامَة الْمُرَادِيُّ ، قَالَ : وَلَا السَّرْحِ (۲) : مِنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عُبَيْدُ (۳) بْنُ ثُمَامَة الْمُرَادِيُّ ، قَالَ : قَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَسَمِعْتُهُ وَدَمْ عَلَيْنَا مِصْرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ (۱) مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ فِي مَسْجِدِ مِصْرَ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ ، أَوْ سَادِسَ سِتَّةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي مَسْجِدِ مِصْرَ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ ، أَوْ سَادِسَ سِتَّةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي مَسْجِدِ مِصْرَ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ ، أَوْ سَادِسَ سِتَّةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي مَنْ بِلَالٌ فَنَادَاهُ بِالصَّلَاةِ ، فَخَرَجْنَا فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ وَبُرْمَتُهُ عَلَى النَّارِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «أَطَابَتْ بُرْمَتُكَ (۵)؟» قَالَ : نَعَمْ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، فَتَنَاوَلَ مَنْ اللَّهُ مُنْ يَزَلْ يَعْلُكُهَا (۲) حَتَّى أَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ (۷) .

#### ه [١٩٢] [التحفة: د١٩٣].

- (١) في (س)، (ر): «أخبرنا».
- (٢) صحح هنا في (م) ، وكتب فوقه في (ك) بخط مغاير : «كان» .
- (٣) في حاشية (ن): «قال الذهبي في «تهذيبه» في ترجمة عبد الملك عن عبيد بن ثمامة ، كذا ، والصواب عتبة ، انتهى ، وعبيد لا يعرف ، وقد انفرد عنه عبد الملك ، وفي «الميزان» فقال: عبيد وقيل: عتبة» .
- وقال في «تحفة الأشراف»: «رواه الطبراني، عن عمرو بن أحمد بن عمرو بن السرح، عن أبيه، وقال: «عتبة بن ثهامة». وكذلك ذكره أبو سعيد بن يونس فيمن اسمه: عتبة».
  - (٤) زاد في (ك) ، وحاشية (ت) بخط مغاير وعليه رمز غير واضح ، (س) ، (ر) : «الزبيدي» .
- (٥) برمتك : بضم الباء وسكون الراء : «هي القدر، وجمعها : البرام بكسر الباء» . قاله الجوهري . من «عون المعبود» (١/ ٣٢٨) .
  - وفي حاشية (ح): «هي القدر» ، وفي «المحكم»: «قدر من حجارة» . س .
- (٦) يعلُكُها: يمضغها. والعلك: مضغ ما لا يطاوع الأسنان، وسمي العلك؛ لأنه يعلك». اه.. «غريب الحديث» للخطابي (١/ ٧٥).
- (٧) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «غريب الحديث» (١/ ٧٥ ٧٦) برواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٢٤) ، وعزاه إليه أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٢٢٤) ، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٢/ ٤٤٥) .

<sup>-</sup> وفيها سبق كفاية في ردتعقب ابن حزم في «المحلى» على المصنف في دعوى الاختصار. بيد أن ابن خزيمة في «صحيحه» (٤٦)، وابن حبان في «الصحيح» (١١٢٩) وغيرهما لم يلتفتوا لهذه الأقوال، فصححوا الحديث، والله أعلم.

## إَنْ مَا لِشَالِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا





- ٥ [١٩٣] (١) صرثنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنِي أَبُوبَكْ رِبْنُ حَفْصٍ ، عَنِ الْأَعَرِ (٢) مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْوُضُوءُ (٣) مِمَّا أَنْضَجَتِ النَّارُ» (٤) .
- ا عرثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، حَدَّثَنَا أَبَانٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، يَعْنِي : ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، يَعْنِي : ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ أُمِّ حَبِيبَةَ فَسَ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ أُمِّ حَبِيبَةَ فَسَقَتْهُ قَدَحًا مِنْ سَوِيقٍ ، فَدَعَا بِمَاءِ فَمَضْمَضَ ، قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي (٦) أَلَا تَوضَّ أَ؟

٥ [١٩٣] [التحفة: د ١٣٤٧٠].

- (١) في (س) ، (ك) ، حاشيتي (ت) ، (ر) جاء هذا الحديث مسبوقا بـ: «باب التشديد في ذلك» ، ورقم له في حاشية (ت) علامة نسخة ، ورقم له في (س) ، حاشية (ر) بعلامة ابن الأعرابي «بـ» ، وفي (ك) رقم عليه : «خـ. . . إلى» ، ولعله كذا في نسخة .
  - (٢) في (ر) عليه: «صح».
- (٣) في حاشية (ح): «لفظه: الخبر، ومعناه: الأمر، أي: توضئوا مما غيرته النار». ومثله في «عون المعبود» (١/ ٣٢٩) لأبي زرعة بن زين الدين العراقي.
- (٤) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٤٤٨)، وابن الأشير في «جامع الأصول» (٢) ٨٠١٦).
  - ٥ [١٩٤] [التحفة: دس ١٩٨٧].
- (٥) وقع هنا في (ر) عبارة : «قال : قال رسول الله ﷺ» ، وعلم عليها : ليس في أصل ابن حزم ، وفي الحاشية المقابلة عبارة لم أتبينها من الطمس .
  - (٦) في حاشية (ن): «روايات الزهري: يا ابن أخي» ، وبنحوه في «العون» (١/ ٣٢٩).

ورواه يونس المؤدب، عن أبان «مسند أحمد» (٢٦٧٧٣)، وحرب بن شداد «مسند أحمد» (٢٧٤٠٦) - كلاهما - عن يحيى بن أبي كثير، وفيه: «يا ابن أخي»، وهي رواية معمر عن الزهري، كذا في «مسند أحمد» (٢٦٧٨٣).

ورواية «يا ابن أختي» أخرجها النسائي في «المجتبئ» (١٨٥ ، ١٨٥) من طريق الزبيدي ، وبكربن سوادة عنه ، وكذا رواية عبد الرحمن بن خالد ، أخرجها الطحاوي في «شرح المعاني» (١/ ٦٣) ، ورواه غير واحد عن الزهري ، وهو الذي اقتصر عليه أصحاب كتب التراجم ، كالمزي في «تهذيب الكمال» ، والذهبي في «الكاشف» ، وابن حجر في «التهذيب» .

وقال في «بذل المجهود» (٢/ ١١٩): «فكون أبي سفيان ابن أخي أم حبيبة ؛ إما محمول على المجاز، أو مبني على وهم من بعض الرواة» . اه. .

# اَوْلِكَا بَالِطَهُ كُلِّانَةً

# إِنَّ النَّبِيِّ (1) عَيَّا اللَّهِ قَالَ (٢): «تَوَضَّئُوا (٣) مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ» ، أَوْ قَالَ: «مَسَّتِ النَّارُ» (٤).

### ٧١- بَابُ (٥) الْوُضُوءِ مِنَ اللَّبَنِ

٥ [١٩٥] صرثنا قُتَيْبَةُ (٦) ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النُّهْ مَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ شَرِبَ لَبَنَا فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ (٧) ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ لَهُ دَسَمًا» (٨) .

ودعوى النسخ مردود عليها في التعليق على حديث موسى بن سهل السابق .

وفي حاشية (ن): «حديث مسدد، وحديث مسلم لا يدخلان في الباب المتقدم عليهما، وأظن - والله أعلم - أن قبلهما: «باب الوضوء مما غيرت»، فسقط من الأصل». اهـ.

ورواه عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ، عن الزهري فقال : «عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه ، عن أم حبيبة» .

قال أبوحاتم في «العلل» (١/ ٤٩٣): «وهو خطأ ، دخل له حديث في حديث». اه..

وبنحوه قال الدارقطني في «العلل» (١٥/ ٢٨٦) بعد أن شرح الخلاف على الزهري.

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطيب في «الأسماء المبهمة» (٢/ ١٢٣) من رواية اللؤلئي، وعزاه أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٢١٧).

(٥) في (ن) ، (ك) : «باب في . . . » .

#### ٥ [ ١٩٥] [التحفة: ع ٥٨٣٣].

- (٦) زاد في (ن) ، (س) ، (ر) : «بن سعيد» .
- (٧) في (ن) ، (س) ، (ر) ، وحاشيتي (ت) ، (ب) : «فمضمض» ، ورقم له في حاشية (ت) وأشار أنه من أصل ابن طاهر المقدسي المسموع على أبي على التستري ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (و) ، (ب) ، (ك) ، وحاشية (ن) ، ورمز لها بالرمز «ح» .
- (٨) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٤٥٠)، وقال الترمذي في «الجامع» (٩٠): «هذا حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>١) في (ر) ، (س) ، وحاشية (ت) : «رسول اللَّه» .

<sup>(</sup>٢) في (ر) عليه: «صح».

<sup>(</sup>٣) في حاشية (ر): «كان يتوضأ» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي: «ب» .

<sup>(</sup>٤) في حاشية (س): «الأحاديث التي قبل هذا ، وقول جابر: «كان آخر الأمرين من رسول اللَّه ﷺ يبين أن هذا منسوخ ، فتأمل».

## المنطقة المناب المناب المنافرة





٥ [١٩٦] (١) صرتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ ، عَنْ مُطِيعِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ (٢) : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنَا ، فَلَمْ يُمَضْمِضْ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأَ ، وَصَلَّى .

قَالَ زَيْدٌ: دَلَّنِي شُعْبَةُ عَلَىٰ هَذَا الشَّيْخ (٣).

### ٧٢- بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ

٥ [١٩٧] صرَّنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ (٤) بْنُ يَسَارٍ ، عَنْ عَقِيلِ (٤) بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَحُنْ اللهِ عَلَيْ وَ اللهِ عَلَيْ (٥) : فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ (٢) ، فَأَصَابَ رَجُلُ (٧) امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَ اللّهِ عَنْ وَقِ ذَاتِ الرِّقَاعِ (٢) ، فَأَصَابَ رَجُلُ (٧) امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنَ

#### ه [١٩٦][التحفة : د٢٥٨].

(١) في (ك)، حاشيتي (س)، (ر) جاء هذا الحديث مسبوقا بـ: «باب الرخصة في ذلك». ورقم عليها في الأخيرين بعلامة ابن الأعرابي «بـ»، وفي (ك) رقم عليه : «خـ . . . إلى»، ولعله كذا في نسخة .

(٢) زاد هنا في (ر) ، (س) ، (ك) : «يقول» .

(٣) في حاشية (ح): «قال الذهبي: «مطيع بن راشد لا يعرف، ولكن قال زيد بن الحباب: أن شعبة دله عليه، وشعبة لا يروي إلا عن ثقة، فلا يدل إلا على ثقة، وهذا هو المقتضى لسكوت أبي داود عليه. سيوطى»، وبنحوه في حاشية (ك). وانظر: «معالم السنن» (١٥٧/١٥٨).

والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ١٦٠) من روايـة ابـن داسـه ، والضياء في «المختارة» (٤/ ٤٠٩) من رواية اللؤلئي .

وأخرجه البزار في «مسنده» (٩٨٣)، وقال : «لا نعلم أسند توبة ، عن أنس إلا هذا ، وحديثا آخر، ولا رواهما عنه إلا مطيع».

(٤) في (ر) عليه: «صح».

٥ [١٩٧] [التحفة: د ٢٤٩٧].

- (٥) رقم لها في (ر) بعلامة ابن الأعرابي «ب» ، وعلم عليه : ليس في أصل ابن حزم .
- (٦) قوله: «ذات الرقاع» كانت في سنة أربع من الهجرة . وذكر البخاري أنها كانت بعد خيبر ؛ لأن أبا موسى الأشعري جاء بعد خيبر ، وسميت الغزوة باسم شجرة هناك ، وقيل: باسم جبل هناك فيه بياض وسواد وحرة ، يقال له: الرقاع ، فسميت به . وقيل: سميت بذلك لرقاع كانت في ألويتهم ، وقيل: سميت بذلك لأن أقدامهم نقبت ، فلفوا عليها الخِرَق ، وهذا هو الصحيح ؛ لأن أبا موسى حضر ذلك وشاهده ، وقد أخبر به . اهد من «شرح أبي داود» للعينى (١/ ٤٥٤).
  - (٧) ليس في (ن)، (ر)، (س)، وأثبت في حاشية (ن) ورمز لها بالرمز «ح»، ولعلها للخطيب.





الْمُشْرِكِينَ، فَحَلَفَ أَنْ لَا أَنْتَهِيَ حَتَّىٰ أُهَرِيقَ دَمَا فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ، فَخَرَجَ يَتْبَعُ أَنُرَ النَّبِيُ عَيَيْ ، فَنَزَلَ النَّبِيُ عَيَيْ مَنْزِلًا، فَقَالَ: «مَنْ رَجُلِّ يَكُلُونَا (٥) فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (٤) ، فَقَالَ: «كُونَا (٥) بِغَمِ الشِّعْبِ ، قَالَ: فَلَمَّا الْمُهَاجِرِينَ (٢) وَقَامَ اللَّعْبِ (٢) ، وَاصْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّى ، وَأَتَى خَرَجَ الرَّجُلَانِ إِلَىٰ فَمِ الشِّعْبِ (٢) ، وَاصْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّى ، وَأَتَى الرَّجُلُ ، فَلَمَّا رَأَىٰ شَخْصَهُ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيعَةٌ (٧) لِلْقَوْمِ ، فَرَمَاهُ بِسَهُم فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ الرَّجُلُ ، فَلَمَّا رَأَىٰ شَخْصَهُ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيعَةٌ (٧) لِلْقَوْمِ ، فَرَمَاهُ بِسَهُم فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيعَةٌ (٧) لِلْقَوْمِ ، فَرَمَاهُ بِسَهُم فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ عَلَىٰ رَمَاهُ بِسَهُم وَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ عَلَىٰ رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ أَسُهُم ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ أَنْبَه (٨) صَاحِبَهُ ، فَلَمَّا عَرَفَ أَنَّهُمْ قَدْ عَلَىٰ وَمَاهُ بِسَهُم فَوْصَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ مَنْ مَا وَمَى اللَّهُ مِ اللَّهُ مَا رَلَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنَ اللَّهُ مَا لَكُمَا مَلَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا لَاللَه مَا رَمَى ؟ قَالَ : كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْرَوُهُ هَا (١١) قَلَمُ أُولَ مَا رَمَى ؟ قَالَ : كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْرَوُهُ هَا (١١) قَلَمُ أَولَ مَا رَمَى ؟ قَالَ : كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْرَوُهُ هَا (١١) قَلَمُ أَولَ مَا رَمَى ؟ قَالَ : كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْرَوُهُ هَا (١١) قَلَمُ أَلَى الْمُهَا عَلَى الْمُعَمَا وَالْهُ الْمُ الْمُعَالِدُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ الْمُعَمَا وَالْهُ الْهُ الْمُعَلَى الْمُعَمَّلَ الْمُعَلَى الْمُهُ الْمُولِ الْمُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَالَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعَالَا الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُ

<sup>(</sup>١) «أي: يحفظنا ويحرسنا . س» من حاشية (ح) . (٢) «هو: عمار بن ياسر . س» من حاشية (ح) .

<sup>(</sup>٣) ليس في (ن) ، (س) ، (ر) ، وفي (ن) ، وحاشية (ت) من أصل ابن طاهر : «ورجل» .

<sup>(</sup>٤) «هو: عباد بن بشر، وقيل: عمارة بن حزم. س» من حاشية (ح). سماهما البيهقي في روايته في «دلائل النبوة» (٣/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٥) في حاشية (ر): «كونوا» ، ورقم له بعلامتي ابن الأعرابي ، وابن داسه .

<sup>(</sup>٦) في حاشية (ح): «الطريق في الجبل. س».

<sup>(</sup>٧) في (ر) : «ربية» ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (ب) ، (ك) ، (س) ، وفي حاشية (س) : «ربيئة» ، ورمز عليها بما لم أتبينه .

وفي حاشية (ح): «قوله: ربيئة: بفتح الراء وكسر الموحدة وفتح الهمزة، ممدود، هو: الرقيب الذي يـشرف على المرقب، ينظر العدو من أي وجه يأتي؛ فينبه أصحابه. سيوطي». وينظر: «معالم السنن» (١/ ٧٠).

<sup>(</sup> ٨ ) في حاشية (ت ) ، (ر ) : «انتبه» ، ورقم لها في (ت ) بعلامة نسخة .

<sup>(</sup>٩) «بفتح النون وكسر الذال المعجمة ، أي : شعروا به ، وعلموا بمكانه . س» . من حاشية (ح) . وينظر : «معالم السنن» (١/ ٧٠) .

<sup>(</sup>١٠) في (س) ، (ب) ، (ك) ، (ر) ، وحاشية (ت) ورقم لها نسخة : «الدم» . وصحح عليه في (ر) ، والمثبت من : (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (ب) ، وحاشية (ر) ورقم لها بعلامة ابن الأعرابي ، والرملي .

<sup>(</sup>١١) في حاشية (ح): «بالتشديد، حرف تخصيص. س». وكذا الضبط بالتشديد من (م)، (ح)، (ض)، (ت)، (ت)، (و)، وبالتخفيف من (ب)، (ر).

وفي «شرح أبي داود» للعيني (١/ ٤٥٥): «يجوز «ألا» بفتح الهمزة والتخفيف، ويكون بمعنى الإنكار عليه، عدم إنباهه، ويجوز بالفتح والتشديد، ويكون بمعنى «هلا» بمعنى اللوم والعتب على ترك الإنباه».

<sup>(</sup>١٢) في حاشية (ح): «قال المنذري: هي الكهف. س».

<sup>(</sup>١٣) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٧٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١٣٩) =

## إلى المنافق المنافرة المنافرة





## ٧٣- بَابٌ فِي (١) الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ٥ [١٩٨] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا (٢) ابْنُ جُريْجٍ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ اللَّهِ عَنْهَا (٣) لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ اللَّهِ عَنْهَا (٣) لَيْلَةً فَأَخَرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ، ثُمَّ احْرَجَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : «لَيْسَ أَحَدٌ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ» (٤) .
- •[١٩٩] صرتنا شَاذُ (٥) بْنُ فَيَّاضٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا يُنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّىٰ تَخْفِقَ (٢) رُءُوسُهُمْ ثُمَّ عَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا يُنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّىٰ تَخْفِقَ (٢) رُءُوسُهُمْ ثُمَّ عَلَى يَصَلُونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ .

قَالَ أَبُووَاوو: زَادَ فِيهِ شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ (٧): عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، بِلَفْظِ آخَرَ (٨).

• [۱۹۹] [التحفة: د ۱۳۸٤]. (٥) في (ر) عليه: «صح».

- (٦) في (ر) عليه: «صح»، وفي حاشية (ح): «قال الخطابي: «معناه: تسقط أذقانهم على صدورهم»، وقال الجوهري: «خفق الرجل، أي: حرك رأسه وهو ناعس». اهر. وبنحوه في حاشية (ر)، ومثله في «معالم السنن» للخطابي (١/ ٧٧)، وزاد: «وهذا لا يكون إلا عن نوم مثقل».
- (٧) في (ر)، (س)، وحاشية (ض): «كنا»، ورقم لها نسخة، وفي (م)، (ت)، (ك) أضافها بين الأسطر، ورقم لها في (م)، (ت) علامة نسخة.
- (٨) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ١١٩)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٨) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١١٩) كلاهما من رواية ابن داسه . وقال الترمذي في «الجامع» (٧٩) : «حسن صحيح» .

 <sup>-</sup> كلاهما - من رواية ابن داسه ، وابن بشكوال في «غوامض الأسياء» (١/ ٤٣٩) من رواية ابن الأعرابي ، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٢٠٢ ، ٢٠٤) ، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٢/ ٤٠٧) ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٤٥٧) .

<sup>(</sup>١) في (ن)، (س)، (ب)، (ر): «باب الوضوء...»، وقوله «في» أثبت في حاشية (ن) ورمز لها بالرمز «ح». ٥ [١٩٨] [التحفة: خ م د٢٧٧٠]. (٢) في (ك): «حدثنا».

<sup>(</sup>٣) قوله: «عنها» من كل النسخ، وضبب عليه في (ح)، (ض) استشكالا لاسم الصلاة، وفي رواية ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٤٨/١٨): «يعني: العشاء»، وكذا فسرها المحشي على النسخة (ح)، ولفظه: «أي: عن صلاة العشاء. س».

<sup>(</sup>٤) من طريق المصنف أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (١٨/ ٢٤٨) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١٨/ ٤٥٨) .

## المَّا الطَّلْمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلَيْمِ الْعَلِيمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلِيمِ الْعَلْمِي الْعَلْمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلْمِي الْعَلِيمِ الْعَلْمِ الْعَلِيمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِي الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْ





٥[٢٠٠] مرثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ (١) ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أُقِيمَتْ صَلاَةُ الْعِشَاءِ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي حَاجَةً ، فَقَامَ يُنَاجِيهِ حَتَّىٰ نَعَسَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ ، ثُمَّ صَلَّىٰ بِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ وُضُوءً (٢) .

٥ [٢٠١] صرتنا يَحْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ ابْنِ (٣) حَرْبِ - وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَىٰ - عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ كَانَ يَسْجُدُ وَيَنَامُ وَيَنْفُخُ ، ثُمَّ يَقُومُ وَيَنْفُخُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ ، فَقُلْتُ لَهُ : صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّأُ وَقَدْ نِمْتَ ، فَقَالَ : "إِنَّمَا الْوُضُوءُ وَيَكُىٰ مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا».

زَادَ عُثْمَانُ وَهَنَّادٌ: «فَإِنَّهُ إِذَا اصْطَجَعَ (٤) اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ».

قَال أَبُورَاور: قَوْلُهُ: «الْوُضُوءُ عَلَىٰ مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا» هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، لَمْ (٥) يَرْوِهِ إِلَّا يَزِيدُ الدَّالَانِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ (٢) ، وَرَوَى أَوَّلَهُ جَمَاعَةٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، لَمْ يَذْكُرُوا شَيْئًا مِنْ هَذَا ، وَقَالَ (٧) : كَانَ النَّبِئُ عَيَّا مَ مُضُوطًا .

وَقَالَتْ عَائِشَةُ عِنْكَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : «تَنَامُ عَيْنَايَ ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي».

<sup>=</sup> وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٢/ ٧٨): «وأصح ما في هذا الباب من جهة الإسناد حديث ابن عمر، ومثله حديث أنس». اه.

وزاد في «التمهيد» (٢٤٨/١٨): «وأصح ما في هذا الباب من جهة الإسناد والعمل». اه..

٥[٢٠٠] [التحفة: م د ٣٢١]. (١) زاد في (ر) ، (س) ، (ب) ، (ك) : «بن سلمة» .

<sup>(</sup>٢) من طريق المصنف أخرجه البيهقي (١/ ١٢٠)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٤٨/١٨) كلاهما من رواية ابن داسه، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٤٦٠).

٥ [ ٢٠١] [ التحفة : دت ٥٤٢٥] .

<sup>(</sup>٣) صحح عليه في (ر) ، وفي الحاشية : «يعني : ابن» ، ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٤) في (س) عليه «صح» وعلامة ابن داسه ، في حاشيتها : «نام» ، ورقم لها «ب» علامة ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٥) في (س)، (ر): «لا يرويه» ومصححا عليه ، وفي حاشيتيهم]: «لم» ، ورقم عليها نسخة .

<sup>(1)</sup>  $(\sigma)$ ,  $(\sigma)$ 

## إي تُلِي بَالسِّانِ الْأَبِي كَالْوَكِ





وَقَالَ شُعْبَةُ: إِنَّمَا سَمِعَ قَتَادَةُ مِنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ: حَدِيثَ يُونُسَ بُنِ مَتَّى ، وَحَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَحَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، حَدَّيْنِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ (١).

٥[٢٠٢] مر ثنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ الْحِمْصِيُّ ، فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنِ الْوَضِينِ (٢) ابْنِ عَطَاءِ ، عَنْ مَحْفُوظِ (٢) بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ (٢) الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ (٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْرَحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ (٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْرَحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ (٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْرَحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ (٣) ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانُ نَامَ فَلَيْتَوَضَّأُ (٢) .

(١) زاد في (ر) ، وحاشية (ك): «منهم: عمر، وأرضاهم عندي عمر. قال أبو وَاوو: «ذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل - فانتهرني استعظاما له - فقال: «ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة، ولم يعبأ بالحديث»». اهد. وبنحوه في حاشية (ت) ورقم له نسخة.

وفي حاشيتي (س)، (ر): «قال محمد، أي: الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث، فقال: «هذا لا شيء، رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عباس، قوله. ولم يذكر فيه أبا العالية، ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعا من قتادة»، قلت: «أبو خالد كيف هو؟» قال: «صدوق، وإنها يهم في الشيء»، قال محمد: «وعبد السلام بن حرب صدوق»». اهد. وانظر: «العلل الكبير للترمذي» (٤٤).

والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «الخلافيات» (٢/ ١٣٨)، و «معرفة السنن» (١/ ٣٦١) من رواية ابن داسه، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٤٦١، ٤٦٢). وذكره أبو زرعة الدمشقى في «الفوائد المعللة» (١٥٩).

٥ [ ٢٠٢] [التحفة: دق ٢٠٢٨].

(٣) صحح عليه في (ن).

- (٢) في (ر) عليه: «صح».
- (٤) «بكسر الواو والمد: ما يشد به رأس القربة . س» من حاشية (ح) ، والضبط المثبت من جميع النسخ التي بين أيدينا .
- (٥) الضبط المثبت من جميع النسخ التي بين أيدينا ، وفي حاشية (ح): «بفتح السين وتخفيف الهاء ، من أسهاء الدبر ، قال في «النهاية»: «جعل اليقظة للاست كالوكاء للقربة ، كها أن الوكاء يمنع ما في القربة أن يخرج ، كذلك اليقظة تمنع الاست أن تحدث إلا باختيار ، وكنى بالعين عن اليقظة ؛ لأن النائم لا عين له تُبْصِرُ». سيوطي». وانظر: (النهاية ، مادة: وكا).
  - (٦) في (م) بالضم والكسر ، وفي (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (ر) بالكسر فقط .
- (٧) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٧٧)، والبيهقي في «الخلافيات» (١٢٨/٢)، وابيهقي في «الخلافيات» (١٢٨/٢)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٨/ ٢٤٧) كلهم من رواية ابن داسه، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (١/ ١٠٢)، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٦٦)، وغير واحد من المخرجين.

### أوالكابالطنيان





### ٧٤- بَابٌ فِي (١) الرَّجُلِ يَطَأُ الْأَذَى (٢)

• [٢٠٣] صرثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً . ح (٣) وصرثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً ، حَدَّثَنَا (٤) شَرِيكٌ وَجَرِيرٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً ، حَدَّثَنَا (٤) شَرِيكٌ وَجَرِيرٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ (٥) مَوْطِئِ (٢) ، وَلَا نَكُفُ (٧) شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا .

قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ: عَنِ الْأَعْمَ شِ (^) ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَوْ حَدَّثَهُ (^) عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ . وَقَالَ هَنَّادٌ: عَنْ شَقِيقٍ – أَوْ حَدَّثَهُ (^) عَنْهُ – قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ  $(^{(1)})$  عَنْهُ – قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ (^\(^{(11)})) .

<sup>(</sup>١) في (ن) ، (ر) ، (س) : «بابُ الرجل . . .» .

<sup>(</sup>٢) زاد في (ر) ، (س) ، (ك) : «برجله» ، وكذا في متن «السنن» من «معالم السنن» (١/ ٧٣) ، و «العون» (١/ ٢٤١) ، ونسبه العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٤٦٩) لبعض النسخ .

<sup>• [</sup>۲۰۳] [التحفة: دق ۹۲۲۸، د ۹۲۲۸]. (۳) علامة التحويل من (م)، (ح)، (ض)، (ت).

<sup>(</sup>٤) في (ك) ، (ب) ، (ر) : «حدثني» .

<sup>(</sup>٥) في (م) : «في» ، وكتب فوقها : «من» ، والمثبت من (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (ب) ، (ر) ، (ص) ، (ك) . (ص) ، (ك) .

<sup>(</sup>٦) في (م): "مَوْطَئِ» بفتح الطاء، والضبط المثبت بفتح الميم وسكون الواو وكسر الطاء مهموز من: (ت)، (ن)، (و)، (ر)، (س)، وأكده في حاشية (ح) وزاد: "قال الخطابي: "ما يوطأ من الأذى في الطريق، وأصله الموطوء، وأراد بذلك: أنهم لا يعيدون الوضوء للأذى إذا أصاب أرجلهم، لا أنهم لا يغسلون أرجلهم، ولا ينظفونها من الأذى إذا أصابها، وحمله البيهقي على النجاسة اليابسة، وأنهم كانوا لا يغسلون الرجل من مسها». سيوطى». انظر: "معالم السنن» للخطابي (١/ ٧٧).

<sup>(</sup>٧) قال الخطابي: «وقوله: «لا نكف شعرا ولا ثوبا» ، أي: لا نقيها من التراب إذا صلينا ؛ صيانة لهما عن التتريب ، ولكن نرسلهما حتى يقعا بالأرض فيسجدا مع الأعضاء» . انظر: «معالم السنن» للخطابي (١/ ٧٧) .

<sup>(</sup>٨) قوله : «عن الأعمش» كأنه ضرب عليه في (ت) ، وليس في (س) ، وفي حاشيتها : «فيه عن الأعمش» ، ورمز له «ب» ، والمثبت من سائر النسخ .

<sup>(</sup>٩) في (ت) ، (ن) ، (س) ، (ك) ، (ب) ، (ر) : «حُدِّثه» .

<sup>(</sup>١٠) قوله: «حَدَّثَه» في الموضعين من (ت)، (ن)، (ب)، وحاشية (ح) ورقم لـه بعلامـة ابـن داسـه: «أو حُدِّثه»، وفي (ر)، (س) في الموضع الأول فقط.

<sup>(</sup>١١) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «المعالم» (١/ ٧٣) ، والبيهقي في «السنن» (١/ ١٣٩) كلاهما من رواية ابن داسه .

## إَنْ مَا لِمُ السُّانِ الْآلِي كَالْحُ





## ٧٥- بَابُ مَنْ يُحْدِثُ فِي الصَّلَاةِ (١)

٥[٢٠٤] صرتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ حِطَّانَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ عَلِيٍّ (٢) بْنِ طَلْقٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عِيسَىٰ بْنِ حِطَّانَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ عَلِيٍّ (٢) بْنِ طَلْقٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عِيسَىٰ بْنِ حِطَّانَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ عَلِيٍّ (٢) بْنِ طَلْقٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَلِي الْعَلَاقَ ، وَلْيُعِدِ الصَّلَاقَ » (٣) .

## ٧٦- بَابٌ فِي الْمَذْي (٤)

٥ [٢٠٥] صرتنا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبِيدَهُ بْنُ حُمَيْدِ الْحَذَّاءُ ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ فَبِيصَةَ ، عَنْ عَلِيِّ فَيْكُ قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءَ ، فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ حَتَّىٰ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ فَبِيصَةَ ، عَنْ عَلِيِّ فَيْكُ قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً ، فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ حَتَّىٰ تَشَعَّقُ (٥) ظَهْرِي ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيَالَةً - أَوْ ذُكِرَ لَهُ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالَةً : «لَا تَفْعَلْ

<sup>(</sup>١) الباب وعنوان الترجمة ليسا في (ب) ، أما في (س) ، (ك) ، (ر) : «باب فيمن يحدث في صلاته» .

٥ [٢٠٤] [التحفة: دت س ٢٠٤٤].

<sup>(</sup>Y) في (ر) عليه: «صح».

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م): «حاشية : حديث علي بن طلق هذا أخرجه الترمذي ، والنسائي بنحوه ، وأتم منه ، وقال الترمذي : حديث علي بن طلق حديث حسن ، وسمعت محمدا ، يعني : البخاري ، يقول : لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي علي غير هذا الحديث الواحد ، ولا أعرف هذا الحديث الواحد من حديث علي بن طلق السحيمي ، وكأنه رأى أنه رجل آخر من الصحابة . والله أعلم » . اه. . انظر : «مختصر المنذري» (١٤٧/١) . وبنحوه في حاشيتي (س) ، (ر) .

والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٢٥٥)، و «المعرفة» له (٣/ ١٧٥) من رواية ابن داسه، وابن الجوزي في «التحقيق» (٥٧٤) من رواية اللؤلئي، والإشبيلي في «الأحكام الوسطين» (٢/ ١٢ ، ١٢).

<sup>(</sup>٤) المذي : فيه لغات أفصحها بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء ثم بكسر الذال وتشديد الياء ، وهو : ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة ، أو تذكر الجماع وإرادته ، وقد لا يحس بخروجه ، كذا في «فتح الباري» (١/ ٣٧٩) .

والضبط المثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ن) ، (و) ، (ر) .

٥ [ ٢٠٥] [ التحفة: دس ٢٠٠٩].

<sup>(</sup>٥) في حاشية (ح): «أي: حصل فيه شقوق من شدة ما حصل له من ألم البرد. س».

### أوالتكابالطليكانة





إِذَا رَأَيْتَ الْمَـذْيَ (١) ، فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّا أُوضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ، وَإِذَا فَضَخْتَ (٢) الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ» (٣) .

٥ [٢٠٦] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خِيثُ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةُ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خِيثُ أَمْرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةُ عَنِ الْمَتْحيي (٤) الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ ، مَاذَا عَلَيْهِ ؟ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ ، وَأَنَا أَسْتَحْيِي (٤) أَنْ أَسْأَلَهُ ، قَالَ الْمِقْدَادُ : فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيَةً عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ (٥)» .

٥ [٧٠٧] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ (٦) هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ لِلْمِقْدَادُ ، فَقَالَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ لِلْمِقْدَادُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْفَيَيْهِ» (٧) .

(١) في حاشية (ح): «المذي: ماء أبيض يخرج عند شهوة ، أو ملاعبة . قال إمام الحرمين: «وهو في النساء أكثر منه في الرجال . س» . وانظر: (النهاية ، مادة: مذي) .

(٢) «أي : دفقت المني . س» . من حاشية (ح) . (وانظر : «النهاية» ، مادة : فضخ) .

(٣) أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١٦٩) من رواية ابن داسه . وقال الترمذي في «الجامع» (١١٥) : «حسن صحيح» .

٥ [٢٠٦] [التحفة: دس ق ١١٥٤٤].

(٤) في (ت): «وأنا أستحي» ، وضبب عليه ، وفي الحاشية: «أستحيي» وعليه «صح» أي: هو المعتمد.

(٥) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «المعالم» (١/ ٧٣) من رواية ابن داسه، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٤٧٦، ٤٧٥)

وفي حاشية (م): «حاشية: حديث سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب، أخرجه النسائي وابن ماجه، وقال الإمام الشافعي: حديث سليمان بن يسار عن المقداد مرسل، لا نعلم سمع منه شيئا».

قال البيهقي : هو كما قال ، وقد رواه بكير بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، عن ابن عباس في قصة على موصولا ، والله الموفق» . اهـ .

٥[٢٠٧] [التحفة: دس ١٠٢٤]. (٦) من هنا عودة لمقابلات النسخة (هـ).

(٧) جاء هنا في حاشيتي (ر) ، (س) حديث القعنبي الآتي بعد قليل ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي من طريق أحمد بن سعيد ، وزاد في حاشية (س) علامة اللؤلئي .

# إَنْ مَا إِنَّ السُّبُونَ الْآلِي كَافُكُ





قَال أَبُووَاوو: رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ ، عَنْ هِـشَامٍ ، عَـنْ أَبِيهِ ، عَـنِ الْمِقْـدَادِ (١٠ ، عَـنْ عَلَيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمِقْدَادِ (١٠ ، عَـنْ عَلَيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمَقْدَادِ (١٠ ) ، عَـنْ عَلَيْ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ ٢٠ .

٥ [٢٠٨] (٣) صرتنا الْقَعْنَبِيُّ (٤) ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَدِيثٍ حَدَّثَهُ (٥) ، عَنْ (٢) عَلْيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ : فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

قَالَ أَبُورَاوِر : وَرَوَاهُ الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ (٧) وَالقَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَرَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ (٨) ، عَنْ هِ شَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِقْدَادِ (٩) ، عَنْ هِ شَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِقْدَادِ (٩) ، عَنْ النَّبِيِّ وَكُنْ الْمُنْ يَيْهِ (١٠) » .

(١) قوله: «عن المقداد» ليس في (ر)، (س)، (هـ)، (ك)، (ب). وفي موضعه في (ك) لحق، ذهب لتآكل الحاشية بفعل رداءة التصوير.

(٢) صحح هنا في (ر) ، وفي حاشية (ت) : «قال فيه : «والأنثيين» ، ورقم لها بعلامة نسخة . وفي (م) حاشية : «حديث عروة بن الزبير ، عن علي ﴿ الله على النسائي ولم يذكر أنثييه ، وقال أبوحاتم الرازي : «عروة عن علي مرسل» . اهـ . «العلل» (١/ ٦٠٦) .

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «المعالم» (١/ ٧٣) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٤٧٨).

(٣) من هنا إلى قوله: «ورواه ابن إسحاق» ليس في (ر)، (س)، (هـ)، وأيـضا لـيس في مـتن «الـسنن» مـن «شرح أبي داود» للعيني، وأثبت في حاشيتي (ر)، (س)، ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي: «ب»، وكتب عقبه في (س): «لأحمد بن سعيد»، وفي حاشية (ر): «لأحمد بن حزم»، وهو: الحافظ أحمد بن سعيد بن عمرو بن حزم المعروف بأبي عمر بن حزم الصدفي، يروي نـسخة ابـن الأعـرابي، وسبق الترجمة لـه في «مقدمة التحقيق» عند التعريف بالنسخة (ر).

٥[٢٠٨] [التحفة: دس ١٠٢٤]. (٤) في حاشيتي (ر) ، (س): «عبد اللَّه بن مسلمة».

(٥) في (ح)، (ت)، (ن)، (ك)، (ر)، (س) بضم المهملة أوله بصيغة المجهول، والمثبت من (م)، (و): «حَلَّتُه» بصيغة المعلوم.

(٦) كتب فوقها في (ح): «أن» ، ورقم لها نسخة ، وكذا في (ن) ، وفي الحاشية : «عن» ، ورقم لها نسخة .

(٧) في حاشية (م): «وجماعة» ، ورقم لها نسخة ، وزادها في (ك) ، وضبب عليها .

(A) في (ر) عليه: «صح» . (٩) زاد هنا في (ر) ، (س) ، (هـ): «عن علي» .

(١٠) في (ر)، (س)، (هـ): «عن النبي ﷺ، قال فيه: والأنثيين»، وفي حاشية (س): «قال الدارقطني: قول الثوري ومن تابعه، عن هشام، عن أبيه، عن علي، أولى من قول ابن إسحاق، أي: ذكر في الإسناد المقداد». اهـ. وبنحوه في حاشية (ر). وانظر: كتاب «العلل» للدارقطني (٣/ ٨٨).

# أَوْلِيَكُا لِلْظِيْخِ لَيْ





- ٥ [٢٠٩] حرثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنِي (١): ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: وَالسَّبَّاقِ، عَنْ أَلِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً، وَكُنْتُ أَكْثِرُ مِنْهُ (٢) الإغْتِسَالَ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ عَنْ كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً، وَكُنْتُ أَكْثِرُ مِنْهُ (٢) الإغْتِسَالَ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ عَنْ عَنْ فَوْ مِنَ الْمَدْيِ شِدَّةً وَكُنْتُ أَكْثُورُ مِنْهُ (١٤) وَلُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ مَاءٍ فَتَنْ ضَعَ بِهَا مِنْ فَوْبِكَ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِكُ (١٤) أَنَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ
- ٥[٢١٠] صرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي (^): ابْنَ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَرَام (٩) بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَرَام (٩) بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَاءِ سَعْدِ الْأَنْصَارِيِّ (١٠) ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ ، وَعَنِ الْمَاءِ

٥ [ ٢٠٩] [التحفة: دت ق ٤٦٦٤].

#### ٥ [٢١٠] [التحفة: د٣٢٨٥].

- (٨) في (ح) : «معاوية بن صالح» ، وقوله : «ابن صالح» ليس في (ن) ، (ب) .
- (٩) في حاشية (ن): «بالراء المهملة ، وقد ذكره شارح «التنبيه» الزنكلوني بالزاي ، وهو وهم» . اهـ.
- (١٠) قوله: «الأنصاري» ليس في (ر)، (س). وفي حاشية (س): «الأنصاري»، ورقم عليه بعلامة نسخة، «صح»، وعلامة اللؤلئي «لو».

<sup>(</sup>١) ضبب عليه في (ت) ، وقوله: «يعني: ابن إبراهيم» ليس في (ر) ، (س) ، (هـ).

<sup>(</sup>٢) صحح عليه في (ر) ، وكتب فوقها : «من» ، ورقم عليه بعلامة الرملي .

<sup>(</sup>٣) الضبط بضم أوله من (م) ، (ح) ، (ن) ، (و) ، وفي (ض) بالفتح والضم ، وفي حاشية (ح) : «بضم أوله ، وبالهمزة بعد الزاي ، أي : يكفيك . س» .

<sup>(</sup>٤) رقم لها في (ن) نسخة ، وكتب فوقها : «أن» ، وكذا في (ر) ، (س) ، (هـ) .

<sup>(</sup>٥) في (ر): «من تحت ثوبك» ، ولفظ: «تحت» رقم له بعلامة ابن الأعرابي «ب» وأشار أنه ليس في أصل ابن حزم ، وقد خلت عنها كل النسخ التي بين أيدينا ، وهي رواية العيني في «شرح أبي داود» (٧٩/١).

<sup>(</sup>٦) في (ر) عليه: «صح»، والضبط بالضم من (ض)، (م)، (ت)، وفي حاشية (ح): «ضبط بضم التاء، بمعنى: تظن، وبفتحها، بمعنى: تبصر. سيوطى».

<sup>(</sup>٧) ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن» (٢/ ٤١٠) من رواية ابن داسه . وقال الترمذي في «الجامع» (١١٦) : «هذا حديث حسن صحيح ، ولا نعرفه مثل هذا إلا من حديث محمد بن إسحاق» .





يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ ، فَقَالَ: «ذَاكَ (۱) الْمَذْيُ ، وَكُلُّ فَحْلِ يَمْذِي (۲) ، فَتَغْسِلُ (۳) مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْفَيَيْكَ (٤) وَتَوَضَّأُ (٥) وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ (٢)».

٥[٢١١] صرتنا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ ، حَدَّثَنَا (٧) مَرْوَانُ ، يَعْنِي : ابْنَ مُحَمَّدِ (٨) ، حَدَّثَنَا الْهَيْتُمُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ حَرَامِ (٩) بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، خَدَّثَنَا الْهَيْتُمُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ حَرَامِ (٩) بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، خَدَّثَنَا الْهَيْتُمُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ حَرَامِ (٩) بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ : مَا يَحِلُ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِي حَائِثُ ؟ قَالَ (١٠) : «لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ» .

وَذَكَرَ (١١) مُؤَاكَلَةَ الْحَائِضِ أَيْضًا . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ (١٢) .

#### ٥ [٢١١] [التحفة: دت ق ٥٣٢٦].

<sup>(</sup>١) في (ر)، (هـ): «ذلك».

<sup>(</sup>٢) في (ح)، (ك) بفتح أوله، وفي (ن)، (ر)، (هـ): «يُمذي» بضم أوله، أما في (م)، (ت)، (و) بالضم والفتح وفوقه فيهم: «معا». وفي حاشية (ح): «بفتح أوله، هذه الجملة من مشاهير أمثال العرب، ويضمون الياء»، وفي حاشية (ت): «مذى وأمذى لغتان، يقال: كل ذكر يمذي، وكل أنثى تَقْذي، ويُقَالُ: قَذَت الشَّاةُ: ألقت بياضا من رحها». اهـ. (انظر: «اللسان»، مادة: مذى).

<sup>(</sup>٣) بالرفع ، كذا في حاشية (ح) ، وهو المثبت في جميع النسخ .

<sup>(</sup>٤) صحح عليه في (ر) ، وفي حاشية (س) : «الذي تفرد به منه ، قوله : «وأنثييك» ، وحديث هـشام ، عـن أبيه ، عن على هذا ليس بمتصل» . اهـ.

<sup>(</sup>٥) «بالرفع ، وأصله : تتوضأ . س» . من حاشية (ح) ، وفي (س) : «فتوضأ» .

<sup>(</sup>٦) ومن طريق المصنف أخرجه الضياء في «المختارة» (٩/ ٤١٢)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (٣/ ١٥٤) - كلاهما - من رواية اللؤلئي، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٤٨٠). وقال الترمذي في «الجامع» (١٣٤): «حسن غريب».

<sup>(</sup>٧) في (هـ): «خبرنا».

<sup>(</sup> ٨ ) في (ر ) ، (س ) : «مروان بن محمد» .

<sup>(</sup>٩) صحح عليه في (س)، (ب).

<sup>(</sup>١٠) كتب فوقها في (ن): «فقال» ، ورقم فوقها: «ع» علامة أصل الماوردي .

<sup>(</sup>۱۱) في (ر): «فذكر» وكتب فوقه: «وذكر».

<sup>(</sup>١٢) جاء هنا في حاشية (س): «قال أبو عمر: هذا الحديث والذي بعده من رواية ابن الأعرابي، موضعها في باب: «يصيب منها ما دون الجهاع». اه..





٥ [٢١٢] صر ثنا (١) هِ شَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْيَزَنِيُّ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ سَعْدِ (٢) الْأَغْطَ شِ (٣) ، وَهُوَ : ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ (٤) الْأَزْدِيِّ ، قَالَ هِ شَامٌ ، هُوَ : ابْنُ قُرْطٍ - وَهُوَ : ابْنُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُ لِ مِنِ أَمِيرُ حِمْصَ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُ لِ مِنِ الْمَرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : «مَا فَوْقَ الْإِزَادِ ، وَالتَّعَفُّفُ (٥) عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ » .

قَالَ أَبُورُاور : وَلَيْسَ (٦) بِالْقَوِيِّ (٧).

### ٧٧- بَابٌ فِي (^) الْإِكْسَالِ (٩)

٥ [٢١٣] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو ، يَعْنِي : ابْنَ الْحَارِثِ ،

- = والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/٣١٧) من رواية ابن داسه ، والخطيب في «الموضح» (١/ ١١٢) من رواية اللؤلئي ، وابن حزم في «المحلي» (٩/ ٢٣٣) ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٤٨٢) .
  - ه [ ۲۱۲] [التحفة: د ۲۱۳۳۲].
- (١) هذا الحديث ليس في صلب (ر)، (س)، (هـ)، وأثبت في حواشيهم، وعُلم عليه علامة ابن الأعرابي: «ب»، وزاد في حاشيتي (س)، (هـ) علامة اللؤلئي، والمثبت من (م)، (ح)، (ض)، (ت)، (ن)، (و)، (ب)، (ك).
  - (٢) في حاشيتي (ر) ، (س) وعليه «صح» وعلامة ابن الأعرابي : «سعيد الأغطش» .
  - (٣) صحح عليه في (ك) ، وفي حاشية (ح): «بإعجام الغين ، معناه في اللغة: الأعمش. س».
    - (٤) في (س) عليه: «صح».
- (٥) في حاشية (ح): «لعله علم من حال السائل قوة شهوة ، فرأى أن تركه لذلك أفضل ؛ لئلا يوقعه في محظور . سيوطى» .
- (٦) في (ر) ، (س) ، (ب) ، وحاشية (ك) مرقبا لها نسخة : «قال أبو كاور : «وليس هـو يعني : الحديث بالقوى» .
- (٧) عليه في (ر) ، (س) علامة ابن الأعرابي ، وكتب: «صح لأحمد بن سعيد ، عن ابن الأعرابي» . والحديث أخرجه من طريق المصنف ابن حزم في «المحلي» (٩/ ٢٣٣) ، وابن كثير في «جامع المسانيد» (٧/ ٤٩٤) ، والزيلعي في «تخريج الكشاف» (١/ ١٣٨) ، وابن الملقن في «البدر المنير» (٣/ ١٠١) ، وكذا عزاه للمصنف غير واحد من المخرجين .
- (٨) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) : «باب الإكسال» ، وقوله : «في» ضبب عليه في (ت) ، وألحق بحاشية (ن) ، ورمز له : «ح» ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (و) ، (ب) ، (ك) .
- (٩) الإكسال: يقال: أكسل الرجل، إذا جامع ثم أدركه فتور فلم ينزل. ومعناه: صار ذا كسل. (انظر: النهاية، مادة: كسل).
  - ٥ [ ٢١٣ ] [ التحفة : دت ق ٢٧ ] .

# إِسْ عَمَا لِمُ السِّبْنِ الْآلِيْ خَالُوكَ





عَنِ ابْنِ شِهَابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَىٰ أَنْ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِلنَّاسِ فِي أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِلنَّاسِ فِي أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِلنَّاسِ فِي أَوْلِ الْإِسْلَامِ لِقِلَّةِ الثِّيَابِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ وَنَهَىٰ عَنْ ذَلِكَ.

قال أبورًاود: يَعْنِي (٢) الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ (٣).

٥[٢١٤] صرتنا مُحَمَّدُ بُنُ مِهْرَانَ (٤) الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ الْحَلَبِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ (٥) أَبِي غَسَّانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، أَنَّ الْفُتْيَا الْبِي غَسَّانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أُبِيُّ بْنُ كَعْبٍ ، أَنَّ الْفُتْيَا اللَّهِ عَلَيْ فِي بَدُو (٦) اللَّهِ عَانُوا يُفْتُونَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً ، رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي بَدُو (٦) الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالإِغْتِسَالِ بَعْدُ (٧) .

والحديث أخرجه من طريق المصنف ابن عبد البر في «الاستذكار» (٣/ ٨٤)، و «التمهيد» (٢٣/ ١٠٨)، و البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ١٠٥) من رواية ابن داسه، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٤٨٤).

٥ [ ٢١٤] [التحفة: دت ق ٢٧].

- (٤) زاد في (ر) ، (س) ، (ب) ، وحاشية (ك) وعليه علامة نسخة : «البزاز» .
  - (٥) في (س) بين الأسطر: «بن مطرف» دون رقم أو تصحيح.
- (٦) في (ح)، (ض)، (ب)، (ك)، (ر)، (س)، (هـ) : «بَدْءِ»، والمثبت من : (م)، (ت)، (ن)، (و).
- (٧) من طريق المصنف أخرجه الدارقطني في «السنن» (٤٥٦) : «حدثنا محمد بن يحيي بن مرداس» ، والخطابي =

<sup>(</sup>١) «قال ابن خزيمة : يشبه أن يكون هو أبا حازم سلمة بن دينار . س» من حاشية (ح) ، وجزم به في حاشية (س) ، وانظر : «صحيح ابن خزيمة» (١/ ٢٣٩) .

وفي «النكت الظراف» (١/ ١٧ - التحفة): «أخرجه الطبري في «تهذيبه»، وبقي بن مخلد في «مسنده» - كلاهما، عن أبي كريب، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن ابن شهاب، حدثني سهل بسن سعد. فإن كان محفوظا فلعل ابن شهاب سمعه أو لا عن سهل بواسطة، ثم لقيه فحدثه. وسماعه منه ثابت في الصحيح في غير هذا الحديث». اهد. وانظر الحاشية بعد التالية.

<sup>(</sup>٢) «قال الخطابي : معناه وجوب الاغتسال بالماء من أجل خروج الماء الدافق ، فالماء الأول المطهر ، والشاني المني . س» من حاشية (ح) . وانظر : «معالم السنن» للخطابي (١/ ٧٤) .

<sup>(</sup>٣) في حاشية (ر) ، (س) ، (ب) : «قال أبو واوو: الناس كلهم رووه عن الزهري ، عن سهل بن سعد - إلا عمرو بن الحارث ، فإنه أدخل بينها رجلا . قال أبو واوو : ويرون الرجل أبا حازم» ، ورقم على أوله في (ر) ، (س) بعلامة ابن الأعرابي ، وكتب في آخره : «لأحمد بن سعيد» ، وأيد المصنف كونه أبا حازم بتخريجه لله و ابة التالية .

# المَّا الْعَالِمُ الْعَلَيْكِ الْعَالِمُ الْعَلَيْكِ الْعَالِمُ الْعَلَيْكِ الْعَالِمُ الْعَلَيْكِ الْعَالِمُ الْعَلَيْكِ الْعَلَيْكِ الْعَلِمُ الْعَلَيْكِ الْعَلِمُ الْعَلَيْكِ الْعَلِمِي الْعَلَيْكِ الْعَلِمِي الْعَلَيْكِ الْعَلِمِي الْعَلَيْكِ الْعَلِمِي الْعَلَيْكِ الْعَلِمِ الْعَلِمِي الْعَلَيْكِ الْعَلِمِي الْعَلَيْكِ الْعَلِمِي الْعَلِمِي الْعَلِمِي الْعَلِمِي الْعَلِمِي الْعَلَيْكِ الْعَلِمِي الْعَلِمِي الْعَلَيْكِ الْعَلِمِي الْعَلِمِي الْعَلِمِي الْعِلْمِي الْعَلِمِي الْعَلِمِي الْعَلِمِي الْعَلَيْكِ الْعَلِمِ الْعَلَيْكِ الْعَلِمِي الْعَلِمِي الْعَلِمِي الْعَلَيْلِمِي الْعِلْمِي الْعَلَيْلِيقِ الْعَلْمِي الْعَلِمِي الْعَلْمِي الْعَلْمِي الْعَلْمِي الْعَلْمِي الْعَلْمِي الْعَلِمِي الْعَلْمِي الْعَلْمِي الْعَلْمِي الْعَلْمِي الْعَلْمِي الْعَلْمِي الْعَلْمِي الْعِلْمِي الْعَلْمِي الْعَلْمِي الْعَلْمِي الْعَلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعَلْمِي الْعَلْمِي الْعَلْمِي الْعَلْمِي الْعَلْمِي الْعَلْمِي الْعَلْمِ الْعِلْمِي الْعَلْمِي الْعِلْمِي الْعَلْمِي الْعَلْمِي الْعَلْمِي الْعَلْمِي الْعَلْمِي الْعِلْمِي الْعَلْمِي الْعَلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعَلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعَلْمِي الْعَلْمِي الْعَلْمِي الْعَلْمِي الْعَلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعَلْمِي الْعَلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِل





- ٥[٢١٥] صرتنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَرَاهِيدِيُّ ، حَدَّثَنَا هِ شَامٌ وَشُعْبَةُ ، عَ نْ قَتَادَةَ ، عَ نِ الْخَصَنِ ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ ، عَ نِ النَّبِيِّ قَالَ : "إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ ، عَ نِ النَّبِيِّ قَالَ : "إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ ، عَ نِ النَّبِيِّ قَالَ : "إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْخَسَلُ "(٢) .
- ٥ [٢١٦] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» ، وَكَانَ أَبُو سَلَمَةَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (٣) .

### ٧٨- بَابٌ فِي (٤) الْجُنُبِ يَعُودُ

ه [٢١٧] **حرثنا** مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (٥) عَلَىٰ نِسَائِهِ فِي غُسْلِ وَاحِدٍ. اللَّهِ (٥) عَلَىٰ نِسَائِهِ فِي غُسْلِ وَاحِدٍ.

= في «معالم السنن» (١/ ٧٤)، وابن عبد البر في «الاستذكار» (٣/ ٨٥)، «التمهيد» (٢٣/ ١٠٨)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (١٦٦/١) - كلهم - من رواية ابن داسه - كلاهما: ابن مرداس وابن داسه، عن أبي داود. وقال الترمذي في «الجامع» (١١٢): «هذا حديث حسن صحيح».

٥ [٢١٥] [التحفة: خم دس ق ١٤٦٥٩].

- (١) «قيل: شعبها الأربع: اليدان والرجلان، وقيل: الرجلان والشفران، وقيل: الرجلان والفخذان، وقيل نواحي الفرج الأربع». «مختصر المنذري» (١/ ١٥٠).
- (٢) في (م): «حاشية: حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم والنساني وابن ماجه عليه ، وليس في لفظهم: «وألزق الختان»، وفي لفظ لمسلم: «وإن لم ينزل»، ومثله في «مختصر المنذري» (١/ ١٥٠).
  - ٥ [٢١٦] [التحفة: م د ٤٤٢٤].
- (٣) في حاشية (م): «حاشية : حديث أبي سعيد الخدري ﴿ الله عنه أخرجه مسلم ، ولفظه : «إنها الماء من الماء»» . والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ١٦٧) من رواية ابن داسه .
  - (٤) في (س): «باب الجنب يعود».
  - ٥ [٢١٧] [التحفة: د س ٥٦٨ ، د ١٠٥٨ أ].
- (٥) في (ن) ، وحاشية (ت) : «النبي» ، وكتب فوقها في حاشية (ت) : «أصل» أي : أصل أبي محمد بن طاهر المقدسي ، والمثبت من (ح) ، (ض) ، (ت) ، (و) ، (ب) ، (ك) ، (ر) ، (س) ، (هـ) .
- (٦) في متن «السنن» من «عون المعبود» (١/ ٣٦٨)، وبعض المطبوعات : «طاف [ذات يـوم] عـلى نـسائه»، وهذه الزيادة في هذا الحديث قد خلت عنها كل النسخ الخطية التي بين أيدينا، وكـذا المـصادر المساعدة التي اطلعنا عليها، والحديث روي من غير وجه عن إسهاعيل بن علية، وليس فيه : «ذات يوم».

# إَنْ مَا إِلْهِ إِلْهِ إِلَا إِنْ الْأَوْلِ كَالْوَكِ





قال أبو وَاوو: هَكَذَا (١) رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ. وَمَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ. وَصَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ - كُلُّهُمْ - عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَا اللَّهُمْ اللَّهُمْ - عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَا اللَّهُمْ اللَّهُمْ - عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَا اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ عَنْ النَّبِيِّ عَيَا اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ عَنْ النَّبِي اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللللْمُ الللللَّهُمُ اللَّهُمُ الللللْمُ اللَّهُمُ اللللْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللْمُولِمُ اللللْمُ الللِّهُمُ الللْمُ اللَّهُمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُولِمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُولِمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْم

### ٧٩- بَابُ الْوُضُوءِ لِمَنْ (٣) أَرَادَ أَنْ يَعُودَ (٤)

٥ [٢١٨] صرتنا (٥) مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَدْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي رَافِعِ (٦) ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ (٧) عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عَنْ عَمَّتِهِ سَلْمَى ، عَنْ أَبِي رَافِعِ (٦) ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهٍ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ (٧) عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ ، قَالَ (٨) : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدَا؟ قَالَ : هَذَا (٩) أَزْكَى وَأَطْهَرُ » .

قَالَ أَبُورَاوِ : حَدِيثُ أَنَسِ أَصَحُّ مِنْ هَذَا (١٠).

- (١) في (ن): «هكذي» ، وفي (ر): «وهكذا» ورقم على الواو بعلامة ابن الأعرابي ، وأشار إلى أنه ليس في أصل ابن حزم .
- (٢) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٤٩١)، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٢) من طريق المصنف ذكره العيني في «الجامع» (١٤١): «حديث حسن صحيح».
  - (٣) في (ك): «إذا أراد . . .» . (٤) في (س): «يعاود» .

#### ٥ [٢١٨] [التحفة: دس ق ٢١٨].

- (٥) في حاشية (س): «هذا الحديث ينبغي أن يكون في الباب الذي قبله».
  - (٦) في حاشية (ب): «مولى النبي ﷺ».
- (٧) قوله: «ذات يوم» ليس في صلب (ن) ، وكُتب في الحاشية بدون رقم أو تصحيح.
  - (A) قوله: «قال» ليس في (ر) ، (س) ، (هـ).
- (٩) في (ك) ، (س) ، (هـ) : «هكذا أزكن» ، وفي حاشية (ك) : «هذا» ورقم لها نسخة ، وهو المثبت من باقي النسخ .
- (١٠) وبين الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١/ ٣٨٠) مراد المصنف من قوله: «أصح» فقال: «وهذا الحديث طعن فيه أبو داود . . .» ، ويؤكد على ما قاله ابن حجر أن المصنف ذكر الحديث تحت: «باب الوضوء لمن أراد أن يعود» ، وعقبه بحديث أبي سعيد الموافق لمقصود الباب .
- والحديث ضعفه أيضا ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم» (١٥٧٠) بقوله : «وهو لا يصح» ، وشكك النووي في صحته في «المجموع» (٢/ ١٥٧) .
- ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٢٠٤) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٩٣).





٥ [٢١٩] صرتنا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ ، حَدَّثَنَا (١) حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ الْبِي عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ (٢) ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، ثَبِي الْمُتَوَكِّلِ قَالَ : «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، ثُمَّ بَدَا (٣) لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ ، فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا (٤) (٥) .

#### ٨٠- بَابُ (٦) الْجُنُبِ يَنَامُ

٥[٧٢٠] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرُ اللَّهِ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَمْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَمْ اللَّهُ عَلَهُ عَلَيْكُمْ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَمْ عَلَيْكُمْ عَلَمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَل

٥ [٢١٩] [التحفة: م دت س ق ٤٢٥٠].

(١) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ح) : «أخبرنا» ، ورقم له نسخة .

(٢) في حاشية (ت): «الناجي: على بن داود».

(٣) في حاشية (ح): «بلا همز . س» ، والمثبت من كل النسخ .

(٤) في حاشية (ح): «زاد البيهقي: فإنه أنشط للعود. س». «السنن الكبرئ» للبيهقي (١/ ٢٠٤) من رواية مسلم بن إبراهيم عن شعبة ، عن أبي عاصم ، وأخرجه ابن حبان في «الصحيح» (١٢٠٦) وقال: «تفرد بهذه اللفظة الأخيرة مسلم بن إبراهيم».

(٥) الحديث ذكره المصنف في كتاب: «التفرد في ذكر ما تفرد به أهل الأمصار» برواية القاضي أبي محمد عبد الله بن أبي زرعة ، عن أبي بكر بن داسه ، عنه . انظر: «التدوين في أخبار قزوين» (٢/ ٣٩٢) .

ومن طريق المصنف ذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٤٩٤)، وابن الأشير في «جامع الأصول» (٧/ ٢٩٧).

(٦) في (ب): «باب في الجنب ينام».

٥ [ ٢٢٠] [التحفة : خ م دس ٢٢٢٤].

(٧) في حاشية (ن): «بن عمر» ورمز له: «ع» أي: ما وافق نسخة الماوردي.

(A) في حاشية (ك): «جنابة».

(٩) في (ر): «فقال له» ورقم له بعلامة ابن الأعرابي، وألحقت في (س) بين الأسطر وعليها علامة اللؤلئي، وضرب عليها في (ح).

(١٠) قوله: «توضأ واغسل ذكرك ثم نم» قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٣/ ٩٧): «وهذا من التقديم والتأخير أراد: اغسل ذكرك»، وقال: «وقد رواه عن مالك جماعة كذلك في غير الموطإ ولم يختلف رواة الموطإ أنه كها رواه يحيئ: توضأ واغسل ذكرك ثم نم». وانظر: «التمهيد» (١٧/ ٣٢، ٣٥).

### إِسْ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ





### ٨١- بَابُ (١) الْجُنُبِ يَأْكُلُ

٥[٢٢١] صر ثنا مُسَدَّدٌ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ الْبَعِي مَنْ النَّهِيَ عَيْلَا كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُ وَ جُنُبُ، تَوَضَّا وَصُوءَهُ لِلصَّلَاةِ (٢). لِلصَّلَاةِ (٢).

٥[٢٢٢] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . . . بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، زَادَ: وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ .

قال أبو وَاوه : وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبِ ، عَنْ يُونُسَ ، فَجَعَلَ قِصَّةَ الْأَكْلِ قَوْلَ عَائِشَةَ مَقْصُورًا (٣) .

وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنْ عُرُوةَ أَوْ أَبِي سَلَمَةً.

وقال: «وكذلك رواه سفيان الثوري وشعبة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر فقالا فيه: يغسل ذكره ويتوضأ»، وكذا قال البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ١٩٩)، وقال القاضي كَمَلَّلَهُ: «قيل: صوابه: «اغسل ذكرك وتوضأ ثم نم، وهذا لا يلزم، فإن مس الذكر وسائر الأحداث الناقضة للوضوء لا تنقض وضوء الجنب للنوم، ولا ينقضه إلا معاودة الوطء؛ فالحديث على ظاهره، إلا أن يكون من باب الأولى للتنظيف أو لا من النجاسة ثم الوضوء فنعم، مع أن الواو لا تترتب». اه. «مشارق الأنوار» (٢/ ٣٧٧). والحديث من طريق المصنف أخرجه السبكي في «معجم شيوخه» (ص١٨٦) من رواية اللؤلئي، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١٨٦٥).

<sup>(</sup>١) في (هـ): «باب في الجنب . . . » .

٥ [ ٢٢١] [التحفة: م دس ق ٢٧٧٦].

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «حاشية: حديث عائشة هذا أخرجه مسلم باللفظ الأول، والنسائي وابن ماجه، وفي لفظهم اختلاف».

ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي في «معرفة السنن» (١/ ٤٠٥)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٧/ ٣٧) - كلاهما من رواية ابن داسه عن المصنف، والإشبيلي في «الأحكام الكبري» (١/ ١٠١).

٥ [ ٢٢٢] [التحفة: م دس ق ٢٧٧٦].

<sup>(</sup>٣) في حاشية (ن): «أي: موقوفا عليها».

# اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (١) ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ (٢) .

# ٨٢- بَابُ مَنْ قَالَ <sup>(٣)</sup>: الْجُنُبُ يَتَوَضَّأُ

- ٥ [٢٢٣] صرتنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَكَمِ الْمُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأُ (٤) ، تَعْنِي : وَهُ وَ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأُ (٤) ، تَعْنِي : وَهُ وَ جُنُتُ (٥) .
- ه [٢٢٤] حرثنا مُوسَى، يَعْنِي (٦): ابْنَ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَكُرُ اسْانِيُّ، عَنْ يَتَوَضَّأَ.

(١) ضبب هنا في (ح) للإشارة إلى أنه مرسل.

وقال الدارقطني في «العلل» (١٤/ ٢٩٤): «ورواه الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة» أي : موصولا، والحديث اختلف فيه على الزهري، انظر شرح الخلاف من نفس المصدر.

- (٢) أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٢٠٣)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢/ ٣٧) من رواية ابن داسه، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٤٩٧).
- (٣) في (ن) ، (ر) وعليه «صح» ، (س) ، (هـ) : «باب من قال يتوضأ» ، وفي حاشية (ر) : «باب من روئ : يتوضأ» ، ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي ، وفي (ب) : «باب من قال : يتوضأ الجنب» .

والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) وعليه علامة نسخة ، (و) ، (ك) ، وحاشية (ن) ورمـز لهـا بالرمز «ح» .

#### ٥ [٢٢٣] [التحفة: م دس ق ٢٦٩٥٦].

- (٤) قوله: «أن يأكل أو ينام توضأ» في (ك): «أراد أو ينام أن يأكل» ولم عليه تقديم وتأخير.
- (٥) وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (١٧/ ٣٧) من رواية ابن داسه ، والإشبيلي في «الأحكام الكبرى» (٥) وأخرجه ابن عبد البر في «شرح أبي داود» (١/ ٤٩٩).

#### ٥ [ ٢٢٤] [التحفة: دت ٢٧٣٧].

- (٦) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ب) ، (ت) وضبب عليه فيها : «موسى بن إسماعيل» .
- (٧) قوله: «إذا أكل» في حاشية (ح): «قال النووي: معناه: إذا أراد أن يأكل، وكذا هو في رواية الترمذي . س» .



19.

قَالَ أَبُورَاوو: بَيْنَ يَحْيَىٰ بْنِ يَعْمَرَ ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي هَـٰذَا الْحَـٰدِيثِ (١) رَجُـلُ (٢) ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (٣) ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و: الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ تَوَضَّأَ (٤) .

#### AT- بَابُ الْجُنُبِ<sup>(٥)</sup> يُؤَخِّرُ الْغُسْلَ

٥[٢٢٥] صرثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِ وُ<sup>(١)</sup>. ح<sup>(٧)</sup> وصرثنا أَحْمَدُ بِن حَنْ عُنبَلٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا بُرْدُ بِنُ سِنَانٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ نُسَيِّ ، عَنْ عُضَيْفِ بِنِ الْحَارِثِ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ كَانَ يَغْتَ سِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ ، قَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ ، قَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ ، قَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ ، اللَّيْلِ ، قَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا فَي الْأَمْرِ سَعَةً . قُلْتُ : أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا فَي الْأَمْرِ سَعَةً . قُلْتُ : أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا فِي الْأَمْرِ سَعَةً . قُلْتُ : أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَيَا فِي الْأَمْرِ سَعَةً . قُلْتُ : أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَيَا فِي الْأَمْرِ سَعَةً . قُلْتُ : أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَيَا فِي الْأَمْرِ سَعَةً . قُلْتُ : أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَيَا فِي الْأَمْرِ سَعَةً . قُلْتُ : أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَيَا فِي آخِرِهِ ؟ قَالَتْ : رُبَّمَا أَوْتَرَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ ، وَرُبَّمَا أَوْتَرَ فِي أَوْلِ اللَّيْلِ ، وَرُبَّمَا أَوْتَرَ فِي أَوْلِ اللَّيْلِ ، كَانَ (٩) يُوتِرُ (١٠) أَوَّلَ اللَّيْلِ ، أَمْ (١٢) فِي آخِرِهِ ؟ قَالَتْ : رُبَّمَا أَوْتَرَ فِي أَوْلِ اللَّيْلِ ،

- (١) قوله: «الحديث» ليس في (ر) ، (س) ، (هـ) .
- (٢) «قال أبوبكربن أبي عاصم: يحيى بن يعمر لم يسمع من عماربن ياسر» من حاشية (ن). وانظر: «جامع التحصيل» (ص٨٨٦)، وقال الدارقطني: «لم يلق عمارا، إلا أنه صحيح الحديث عمن لقيه». «تهذيب التهذيب» (١١/ ٣٠٥).
- (٣) قوله : «بن أبي طالب» ليس في (ن) ، (ك) . والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (و) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، وضبب عليه في (ت) .
- (٤) ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/٣٠٢)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٠٣/١) ، من رواية ابن داسه . وقال الترمذي في «الجامع» (٦١٥) : «هذا حديث حسن صحيح» .
  - (٥) في (ت)، (ن)، (ر)، (س)، (هـ)، (ك)، (ب): «بابٌ في الجنب..».
  - (٦) في (ت): «معتمر» ، ورقم له نسخة .
- ٥[٢٢٥][التحفة : دس ق ١٧٤٢٩]. (٧) علامة التحويل من (ح) ، (ض).
- (٨) في (ن)، (ك)، (ر) وعليه «صح»، (س)، (هـ): «أم في آخره»، وكتب فوقها في (ن): «أو» ورمـز لـه: «ح»، والمثبت من (م)، (ح)، (ض)، (ت)، (و)، (ب).
  - (٩) في (ر) : «أكان» .
- (١٠) في (ر) : «يوتر من أول . . .» ، وقوله : «من» بين حلقتين صغيرتين إشارة إلى أنه ليس في أصل ابن حزم ، وعلم عليه علامة ابن الأعرابي ، وفي (هـ) : «في أول» .
  - (١١) في حاشية (ر): «أصلي من أول . . .» ، ورقم له «سه» وعليه: «صح» .
    - (۱۲) في (ب): «أو».

# أوالكابالطهاكانغ





وَرُبَّمَا أَوْتَرَ فِي آخِرِهِ ، قُلْتُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً . قُلْتُ : أَرَّبَّمَا جَهَرَ بِالْقُرْآنِ ، أَمْ (٢) يَخْفِتُ (٣) بِهِ؟ قَالَتْ : رُبَّمَا جَهَرَ بِهِ ، وَرُبَّمَا خَهَرَ بَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً (١) .

٥ [٢٢٦] صرتنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلِيً بْنِ مُدْرِكِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِ وَبْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيِّ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ فَالْ : «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ، وَلَا كَلْبٌ ، وَلَا جُنُبٌ» (٧) .

(١) في (ر): «أكان».

(٢) في (ن): «أو» ، وضبب عليه في (ت) ، وفي الحاشية: «أو» وصحح عليه .

(٣) الضبط من (م) ، (ت) ، (و) ، (ر) ، (هـ) .

يَخْفِتُ : قال العيني في «شرح السنن» (١/ ٥٠٢) : «من الخفت ، وهو ضد الجهر، من باب : ضرب يضرب» . اه. .

وفي «العون» (١/ ٣٧٧): ««أو يخفت به» ، قال : كذا في أكثر النسخ ، وفي بعضها : «أو يخافت» ، وكذا هو في ابن ماجه (١٣٣١)» . اه. . وفي «بذل المجهود» (١/ ١٩٨) : «أو يخافت» .

وفي «المصباح المنير» ، مادة : (خفت) : «خافت يخافت بقراءته مخافتة : إذا لم يرفع صوته بها» . اه. .

(٤) أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ١٩٩) من طريق ابن داسه ، عن أبي داود ، عن أبي داود ، عن أحمد بن حنبل . مختصرا ، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ١٠٥) .

ه [٢٢٦] [التحفة: دس ق ٢٠٢٩].

(٥) الضبط المثبت من : (ح) ، (ن) ، (و) ، (ر) وعليه فيه «صح» ، (س) ، (هـ) ، (ك) ، وفي (م) : «لُحي» وهو تصحيف من الناسخ ، فقد أثبت هذا الحرف في النسخة (و) من رواية المنذري على الصواب .

(٦) زاد في (س): (بن أبي طالب) ، وفي (و): (الكليلا) وضبب عليه.

(٧) جاء هنا في حاشية (س) مواجهة هذا الحديث: «هذا الحديث يختلف في إسناده». اه.. ولم أر من أهل العلم من نص على ذلك ، كما خلت طرق الحديث بعد التتبع عن هذا الخلاف ، وغالب الظن أن هذه الحاشية متعلقة بحديث عبد الله بن سلمة عن على خيشه الآتي في الباب التالي ، كما جماء في حاشية النسخة (ر) ، والله أعلم .

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٧٥، ٢٠٦/٤) من رواية ابن داسه، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٥٠٥)، وابن القطان في «بيان الوهم» (٢/ ١٣٩)، والذهبي في «معجم الشيوخ الكبير» (٢/ ٣٦١) من رواية أبي علي اللؤلئي، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٥٠٣).

# إِسْ مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْأِلْيَ كُلُولُ كُلُولُ وَلَا السُّلُولُ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ





ه [٢٢٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا (١) سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنَامُ وَهُو (٢) جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً (٣) .

قَالَ أَبُووَاوو (٤): حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ ، يَقُولُ: هَذَا الْحَدِيثُ وَهُمٌ ، يَعْنِي: حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ (٥).

٥ [ ٢٢٧] [ التحفة: دت ق ١٦٠٢٣ ، د ١٩٥٥٤ ] .

(١) في (ك): «حدثنا». (م. الله عليه: «صح».

(٣) في حاشية (ح): «قال الترمذي: يريد أن قوله: «من غير أن يمس ماء» غلط من السبيعي، وقال النووي: الحديث صحيح، وجوابه من وجهين: أحدهما: أن معناه: لا يمس ماء للغسل، والثاني: أن المراد أنه كان يترك الوضوء في بعض الأحوال ليبين الجواز، إذ لو واظب عليه لاعتقدوا وجوبه. سيوطي».

(٤) من قوله: «قال أبو داود . . . » إلى آخره ليس في صلب (ر) ، (س) ، (هـ) ، وفي حواشيها مرقها عليه بعلامة ابن الأعرابي «ب» : «قال أبو كاوو: «سمعت الحسن بن علي ، قال يزيد بن هارون : هذا الحديث خطأ ، ونحن نأخذ به» .

ومن قوله: «قال أبو داود . . . » إلى قوله: «أبي إسحاق» أثبت في حاشية (س) وعليه علامة اللؤلئي . وفي حاشيتي (ر) ، (س) أيضا: «قال ابن حزم: قال لي أبو سعيد: هو خطأ في الإسناد، والمتن صحيح، قال أبو سعيد: ووهمه من أبي إسحاق» .

وفي «النكت الظراف» (١١/ ٣٨٠ - التحفة): «قال أبو الحسن بن العبد في روايته عن «د» بعد أن أخرجه: هذا الحديث ليس بصحيح. وذكر مسلم في «التمييز» أن أبا إسحاق غلط فيه».

وقال ابن أبي حاتم (١/ ٥٧٢) عن أبيه : «سمعت نصر بن علي يقول : قال أبي : قال شعبة : سمعت حديث أبي إسحاق - يعني هذا - لكني أتقيه» . اهـ .

قال الإمام الترمذي (١٢٠): «وقد روى غير واحد، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي ﷺ، أنه كان يتوضأ قبل أن ينام. وهذا أصح من حديث أبي إسحاق، عن الأسود. وقد روى عن أبي إسحاق - هذا الحديث - شعبة، والثوري، وغير واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق». اه..

وقال الحافظ ابن رجب في بحث نفيس حول هذا الحديث ضمنه كتابه «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (١/ ٣٦٢): «وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق، منهم: إسهاعيل بن أبي خالد، وشعبة، ويزيد بن هارون، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومسلم بن حجاج، وأبو بكر الأثرم، والجوزاني، والترمذي، والدارقطني، وحكى ابن عبد البرعن سفيان الثوري أنه قال: هو خطأ، وعزاه إلى «كتاب أبي داود»، والموجود في «كتابه» هذا الكلام عن يزيد بن هارون، لا عن سفيان. وقال أحمد بن صالح المصري الحافظ: لا يحل أن يروى هذا الحديث، يعنى أنه خطأ مقطوع به، فلا تحل روايته من دون بيان علته».

(٥) أخرجه من طريق المصنف البغوي في «شرح السنة» (٢٦٨) من رواية أبي على اللؤلئي ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٥٠٧).

# أَوَّانِكُمْ لِلْظِيْخِ الْغَلِيْخِ الْغَ





# ٨٤- بَابٌ فِي الْجُنُبِ يَقْرَأُ (١)

٥ [٢٢٨] مرتنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّفَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَلْكَ سَلَمَةَ (٢) قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ (٣) خَلِثُ أَنَا وَرَجُلَانِ ، رَجُلٌ مِنًا وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ مَلَكَةَ وَالَ : إِنَّكُمَا عِلْجَانِ (٥) ، فَعَالِجَا عَنْ - أَحْسِبُ - قَالَ : فَبَعَثَهُمَا عَلِيٌّ خَلِثُ وَجُهَا (٤) ، وَقَالَ : إِنَّكُمَا عِلْجَانِ (٥) ، فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا (٢) ، فَدَخَلَ الْمَخْرَجَ (٧) ، ثُمَّ خَرَجَ فَدَعَا بِمَاءِ ، فَأَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةَ فَتَمَسَّحَ بِهَا ، ثُمَّ دِينِكُمَا (٢) ، فَدَخَلَ الْمَخْرَجَ (٧) ، ثُمَّ خَرَجَ فَدَعَا بِمَاءٍ ، فَأَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةَ فَتَمَسَّحَ بِهَا ، ثُمَّ حَبَعَلَ يَقُرُ أُن الْقُرْآنَ ، فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ - أَوْ قَالَ : يَحْجُرُهُ - عَنِ الْقُرْآنِ فَيْ الْشَوْرَ أَنَا الْقُرْآنَ ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ - أَوْ قَالَ : يَحْجُرُهُ - عَنِ الْقُرْآنِ . فَيَابَعَ (٨) .

(١) زاد هنا في (ن) ، (ك) ، وحاشية (ت) : «القرآن» ، وكتب فوقه في حاشية (ت) : «أصل» أي أصل ابن طاهر المقدسي الذي سمعه على أبي على التستري .

٥ [ ٢٢٨ ] [ التحفة : دت س ق ١٠١٨٦ ] .

- (٢) صحح عليه في (ر) ، (س) ، وفي حاشية (م) : «عبد اللَّه بن سلمة هذا ، هو : المرادي الكوفي» ، وبنحوه في حاشية (س) .
- (٣) هنا في حاشية (ح): «بخط الملك المحسن: صلوات اللَّه عليه»، وهو مثبت في (ض) وهي نسخة الملك المحسن، مع ملاحظة أن هذا القسم فقد من النسخة، واستدرك من نسخة أخرى بخط مغاير.
  - (٤) «وجهًا» في حاشية (ح): «أي: موضعا يتوجهان إليه. س».
- (٥) الضبط بكسر العين المهملة وإسكان اللام من سائر النسخ ، وفي (ر) عليه : "صح» ، وفي حاشية (ح) : "بكسر العين المهملة وإسكان اللام ، قال الخطابي : "يريد الشدة والقوة على العمل ، يقال : رجل علج ، إذا كان قوي الخليقة ، وثيق البنية » . س » ، وانظر : "معالم السنن » للخطابي (١/ ٧٦) .
- (٦) زاد هنا في (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ح) ، (ض) ، (ن) : «ثمَّ قام» رقم لها في (ض) بعلامة نسخة ، ورقم لها في (ن) : «ص» أي : موافق لأصل الماوردي ، وأشار في حاشية (ح) أنها في غير السماع .
  - (٧) في حاشية (ح): «بفتح الميم، أي: الخلاء. س».
  - (٨) كذا في (ح) ، (ر) ، (هـ) ، بالفتح ، وفي الحاشية : «بالنصب على أن ليس تعمل استثناء . س» .

وفي (م)، (ت) بالضم، وكأنه ضرب عليها في (م)، وفي (ن): بالكسر، وصحح عليه، وفي «معالم السنن» (١/ ٧٦): «وقوله: «ليس الجنابة» معناه: غير الجنابة، وحرف ليس لها ثلاثة مواضع، أحدها: أن تكون بمعنى الفعل ترفع الاسم وتنصب الخبر، كقولك: ليس عبد اللَّه عاقا. وتكون بمعنى: لا، كقولك: رأيت عبد اللَّه ليس زيدا، تنصب به زيدا كما تنصب بلا. وتكون بمعنى: غير، كقولك: ما رأيت أكرم من عمرو ليس زيد، أي: غير زيد، وهو يجر ما بعده». اهـ.





# ٨٥- بَابُ (١) الْجُنُبِ يُصَافِحُ

٥[٢٢٩] صرَّنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَاصِلِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ المُعْلِمَ لَيْسَ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا لُهُ لَقَالَ: إِنِّي جُنُبٌ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا لُهُ مُلْمَ لَيْسَ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا لُهُ مُلْمَ لَيْسَ حُذَيْفَةً، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا لُهُ مُلْمَ لَيْسَ عَرْدُنُ مِنْ الْمُسْلِمَ لَيْسَ عَرْدُ مُنْ الْمُسْلِمَ لَيْسَ عَرْدُ مُنْ الْمُسْلِمَ لَيْسَ عَرْدُ مَا اللهُ عَنْ وَاصِلِ ، عَنْ أَنْ النَّهِ عَلَى المُسْلِمَ لَيْسَ عَرْدُ مَا اللهُ عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَنْ النَّهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَنْ النَّهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

٥[٢٣٠] صرتنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَبِشْرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي طَنِ اللَّهِ عَنْ عَنْ الْعَدِينَةِ وَأَنَا جُنُبٌ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَنِيْ فِي طَرِيتٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَأَنَا جُنُبٌ،

وفي (م) «حاشية: حديث عبد الله بن سلمة، عن علي - أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. ختصرا، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وذكر الخطابي أن الإمام أحمد بن حنبل كان يوهن حديث علي هذا، ويُضعف أمر عبد الله بن سلمة، وكذلك غيره، والله أعلم». اه..

وفي حاشيتي (ر)، (س): «كان شعبة يقول: «هذا الحديث ثلث رأس مالي». وروي عنه أنه قال: «ما أحدّث بحديث أحسن منه». اه.». وفي حاشية: «هذا الحديث اختلف في إسناده».

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «المعالم» (١/ ٧٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٨٨) كلاهما من رواية ابن داسه، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٥٠٨).

(۱) في (ن)، (ت)، (ب)، (ك): «باب في . . .».

#### ٥ [ ٢٢٩] [ التحفة: م دس ق ٣٣٣٩] .

(٢) في (ح)، (ض)، (ت)، (ن)، (ب)، (ك)، وحاشيتي (ر)، (س) ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي «ب : «بِنَجِس».

وقال في حاشية (ح): «بباء الجر، وفتح النون والجيم، وضبطه المنذري بالمثناة وسكون النون، فعلا مضارعا. سيوطى».

والمثبت من (م)، (و)، (ر) وعليه «صح»، (س)، (هـ)، وكذا هـ و مثبت في «مختصر المنذري» (م/١٥٠).

وفي «شرح أبي داود» للعيني (١/ ٥١٢): «بضم الجيم وفتحها، وفي ماضيه لغتان: نجس، ونجس، بكسر الجيم وضمها، فمن كسرها في الماضي فتحها في المضارع، ومن ضمها في الماضي ضمها في المضارع أيضا».

(٣) من طريق المصنف أخرجه عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٥٠٣)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٥١١).

٥ [ ٢٣٠] [التحفة: ع ١٤٦٤٨].



فَاخْتَنَسْتُ (۱) ، فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ ، فَقَالَ : «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْ رَقَا؟» قَالَ : قَالَ : «سُبْحَانَ اللَّهِ ، إِنَّ قُلْتُ : إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ عَلَىٰ غَيْرِ طَهَارَةٍ . قَالَ : «سُبْحَانَ اللَّهِ ، إِنَّ قُلْتُ : إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ عَلَىٰ غَيْرِ طَهَارَةٍ . قَالَ : «سُبْحَانَ اللَّهِ ، إِنَّ قُلْتُ اللَّهُ ، إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ (٢)» .

قَالَ فِي حَدِيثِ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، حَدَّثَنِي بَكْرٌ (٣).

### ٨٦- بَابُ (٤) الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

(١) وفي حاشية : (ر) ، (س) ، (هـ) : «فأخنست» ، ورقم له في الجميع بعلامة ابن الأعرابي «بـ» . وفي حاشية (ح) : «أي : تأخرت وتواريت . س» .

والمثبت من : (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (ب) ، (ك) .

وقال في «عون المعبود» (١/ ٣٨٧): «بالخاء المعجمة ثم المثناة الفوقانية ثم النون ثم السين المهملة ، هكذا في رواية «سنن أبي داود» كما صرح به الإمام ابن الأثير في «جامع الأصول» والعراقي في «شرح الكتاب»». اه..

وفي «النهاية»: «وفي رواية «اختنست» على المطاوعة بالنون والتاء. ويروى «فانتجشت» بالجيم والشين». (انظر: النهاية ، مادة: خنس).

- (٢) الضبط المثبت من (م) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (ر) .
- (٣) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٥١٢ ، ٥١٣ ).
- (٤) في (ن) ، (ب) ، (ك) : «بابٌ في . . . » ، وفي (ر) ، (س) : «بابٌ يدخلُ الجنب المسجد» ، ولفظ : «يدخل» كتب فوقه : «معا» ولا أدري ما وجهه ، والمثبت من باقى النسخ .

#### ٥ [ ٢٣١] [التحفة: د ١٧٨٢٨].

- (٥) في (ر) وعليه «صح» ، (س) ، (هـ) : «الأفلت» ، وفي حاشية (ر) : «قال أبوراوو : «هـو فليـت العـامري ، ويقال : فليت الذهلي . . . قال : ولجسرة عجائب» . اهـ . وفي حاشية (س) : «قال أبوراوو : هـو فليـت العامري» ، ووقعت هذه العبارة في أغلب النسخ آخر الحديث ، ويأتي التنبيه عليه .
- (٦) «قال محمد بن حبيب: أسماء العرب كلها دِجاجة ، بكسر الدال ، ولا يقال بفتح الدال إلا في الطير المعروف الدَّجَاج ، [فإنه يقال فيه بالفتح والكسر] . حبيب: اسم أمه سمي المؤنث بالمذكر ، فلا ينصرف» . اه. . من حاشية (س) ، وبنحوه في : (لسان العرب ، مادة : دجج) .
  - ومحمد بن حبيب صاحب كتاب «المحبر» حبيب أمه ، وهو ولد ملاعنة . «تاريخ بغداد» (٣/ ٨٧).





بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةُ (١) فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ»، ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُ عَيَّ الْمَسْجِدِ الْقَوْمُ شَيْتًا رَجَاءً (٢) أَنْ تَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعُدُ (٣) ، فَقَالَ: «وَجَّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ (٤) عَنِ الْمَسْجِدِ، فَإِنِّي لَا أُحِلُ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ».

قَالَ أَبُورُاود : هُوَ فُلَيْتُ الْعَامِرِيُّ (٥).

# ٨٧- بَابٌ فِي (٦) الْجُنُبِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَاسِي (٧)

٥ [ ٢٣٢] صرتنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ زِيَادِ الْأَعْلَمِ ، عَنِ الْحَسنِ ،

- (١) شارعة قال في «النهاية» : «أي مفتوحة إليه ، يقال : شرعت الباب إلى الطريق ، أي : أنفذته إليه» . اه... (انظر : النهاية ، مادة : شرع) .
  - (٢) أشار في «العون» (١/ ٣٨٩) في بعض النسخ: «رجاءة».
- (٣) قوله: «بعد» ليس في (ح)، (و)، (ب)، والمثبت من (ت)، (ن)، (ك)، (ر)، (س)، (ه)، وفي (م) بين الأسطر بنفس الخط دون رقم أو تصحيح، وحاشية (ض) من نسخة.
  - (٤) قوله: «البيوت» كتب فوقه في (ح): «أصل» ، وعلى حاشيتها: «أي: أبوابها. س».
- (٥) قوله: «قال أبو داود: هو فليت العامري» في هذا الموضع من (م)، (ح)، (ض)، (ت)، (ن)، (ب)، (ك)، وسبق التنبيه عليه في أول حاشية من الحديث.

والحديث أخرجه من طريق المصنف البغوي في «التفسير» (١/ ٢٥٨) من رواية اللؤلئي، والخطابي في «معالم السنن» (١/ ٧٧)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٢/ ٤٤٢) - كلاهما - من رواية ابن داسه.

وفي حاشية (م): «حاشية : حديث جسرة هذا أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» [ (٢/ ٢٧)] وفيه زيادة ، وذكر بعده حديث عائشة على : «سدوا هذه الأبواب» ، وقال: «وهذا أصح» . قال الخطابي : «وضعفوا هذا الحديث ، وقالوا: أفلت راويه مجهول لا يصح الاحتجاج بحديثه» . وفي حكاية الخطابي نظر ؛ فإن أفلت بن خليفة ، ويقال: فليت بن خليفة العامري ، ويقال: النهلي – كنيته: أبوحسان ، حديثه في الكوفيين ، روى عنه سفيان بن سعيد الثوري وعبد الواحد بن زياد ، قال أحمد بن حنبل: ما أرئ به بأسا، وسئل عنه أبوحاتم الرازي ، فقال: شيخ . وحكى البخاري أنه سمع من جسرة بنت دجاجة ، وقال البخاري: «وعند جسرة عجائب»» . اه.

- (٦) في (ر)، (س)، (هـ): «باب الجنب...».
- (٧) في (ت) ، (ر) ، (هـ) ، وحاشية (س) وعليه علامة اللؤلئي: (ناسٍ) ، وكذا في متن «السنن» من «العون» ، وكتب في (ر) فوق كلمة (ناسٍ): «ساو» وكأنه صحح عليها ، أما في صلب (س) وعليه «صح»: «ساو» . والمثبت من: (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) وكتب فوقه «كذا» ، (و) .

ه [ ۲۳۲] [التحفة : د ۱۱٦٦٥].

# أوالتكا بالطليط أنأ





عَنْ (١) أَبِي بَكْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ (٢) ، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَنْ (٣) مَكَانَكُمْ ، ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ (١٤) ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ (٥) .

ه [٢٣٣] مرثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً (٦٣) مرثنا عُثْمَا أَنْ بِي شَيْبَةَ ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ سَلَمَةً (٦) . . . بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ، قَالَ فِي أَوَّلِهِ : فَكَبَّر ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ : "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنِّى كُنْتُ جُنُبًا» .

(١) في حاشية (ر): «قال ابن معين: لم يسمع الحسن من أبي بكرة».

وقال ابن رجب في «فتح الباري» (٣/ ٩٩٥) : «وحديث الحسن عن أبي بكرة في معنى المرسل ؛ لأن الحسن لم يسمع من أبي بكرة عند الإمام أحمد والأكثرين من المتقدمين» . اهـ.

وفي «صحيح البخاري» (٢٧٢٢) من حديث سفيان ، وهو: ابن عيينة ، عن إسرائيل أبي موسى ، قال: «سمعت الحسن . . . وقال الحسن : ولقد سمعت أبا بكرة يقول : رأيت رسول الله على المنبر ، والحسن بن علي إلى جنبه ، وهو يقبل على الناس مرة ، وعليه أخرى ، ويقول : «إن ابني هذا سيد ، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » ، قال أبو عبد الله : قال لي علي بن عبد الله : إنها ثبت لنا سهاع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث » .

(٢) قوله: «دخل في صلاة الفجر» استدل الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٧٨) على أن النبي على صلى بهم وهو جنب، حيث قال: «قلت: في هذا الحديث دلالة على أنه إذا صلى بالقوم وهو جنب وهم لا يعلمون بجنابته؛ أن صلاتهم ماضية، ولا إعادة عليهم، وعلى الإمام الإعادة؛ وذلك أن الظاهر من حكم لفظ الخبر أنهم قد دخلوا في الصلاة معه، ثم استوقفهم إلى أن اغتسل وجاء، فأتم الصلاة بهم».

بيد أنه وقع في «صحيح البخاري» (٦٤٧): «انتظرنا أن يكبر، انصرف»، وفي «صحيح مسلم» (٥/ ٥٥): «قبل أن يكبر»، وأجاب النووي في «شرح مسلم» (٥/ ١٠٣) على هذا التعارض بقوله: «فتحمل هذه الرواية - أي: رواية أبي داود - على أن المراد بقوله: «دخل في الصلاة» أنه قام في مقامه للصلاة وتهيأ للإحرام بها، ويحتمل أنها قضيتان، وهو الأظهر». وانظر: «شرح أبي داود» للعيني (١٧/١).

- (٣) قوله : «أن مكانكم» في حاشية (ح) : «أن تفسيرية ، وقوله : «مكانكم» بالنصب بتقدير : الزموا . س» . وينظر : «شرح أبي داود» للعيني (١٨/١٥) .
  - (٤) في (ت) ، وحاشية (س) وعليه علامة ابن الأعرابي : «تقطر» .
- (٥) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٧٨)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٢/ ٥٧)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ١٧٧) كلهم من رواية ابن داسه، والإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١٥٠)، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٣١٦)، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ١٥٠).
  - ه [ ٢٣٣] [التحفة: د ١١٦٦٥ ، د ١٨٦٣٤].
  - (٦) زاد هنا في (ك): «عن عبد الرحمن» ولا وجه له هنا.





(١٤) وَرَوَاهُ أَيُّوبُ وَابْنُ عَوْنٍ وَهِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : فَكَبَّرَ ، ثُمَّ أَوْمَأُ (٦) إِلَى الْقَوْمِ أَنِ اجْلِسُوا ، وَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ .

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ (٧) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيْ كَبَرَ فِي صَلَاةٍ (٨) .

٥[٢٣٤] قَالَ أَبُورَاوو: قَالَ: وَكَذَلِكَ حَدَّثَنَاهُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ (١١) مُحَمَّدٍ، عَنِ (١٠٠ النَّبِيِّ عَيَّالِهِ، أَنَّهُ كَبَّرَ (١١).

(١) من قوله: «قال أبو داود: رواه الزهري» إلى قوله: «كها أنتم» ليس في (ر)، (س)، (ه)، وأثبت في حاشية (س)، ونسبه لرواية عن اللؤلئي.

(٢) زاد هنا في (ت): «مكانكم» ، وضبب عليه .

(٣) كتب فوقه في (م): «كنتم» دون رقم أو تصحيح.

(٤) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «قال أبو داود : رواه . . . » وعليه : «صح» .

(٥) ضبب عليه في (م) ، (ح) ، (ت) ، (و) ، أما في (ن) فرمز له: «ط» ، أي ما توافقت فيه نسخة الخطيب مع نسختي : ابن طاهر والماوردي ، وصحح عليه في (ر) ، وزاد في حاشيتي (ن) ورمز له «ح» : «يعني ابن سيرين» ، وزاد في (ر) وكتب بجواره : «صح في أصل ابن حزم» ، (هـ) ، وحاشية (س) وعليه علامة ابن الأعرابي : «مرسلا» . زاد في حاشية (س) : «عن النبي ﷺ» ، وفي حاشية (م) : «حاشية : محمد بن سيرين عن النبي ﷺ» ، وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (٣٩٨/٢) : «وهو المحفوظ» ، وكل ما سبق يعد تفسيرا للتضبيب الواقع في بعض النسخ التي سبق الإشارة إليها .

(٦) في حاشيتي (ر)، (س) وعليه فيهم علامة ابن الأعرابي: «وأوماً بيده»، وزادها بين المعقوفين في متن «السنن» المرفق بـ «عون المعبود» (١/ ٣٩٣).

(٧) ضبب هنا في (م) ، (ن) ، (و) ، وفي حاشية (م) : «حاشية : عطاء بن يسار أن رسول اللَّه ﷺ ، حديث مرسل أيضا» .

(٨) في (و): «صلاته» ، وفي حاشيتها: «في صلاة» وكتب فوقه: «أصل: معا» . والمثبت من سائر النسخ .

ه [ ٢٣٤] [التحفة: د ١١٦٦٥، د ١٨٦٣٤].

(٩) ضبب هنا في (م) ، (ن) ، وفي (س) عليه : «صح» ، وفي حاشيتها : «الربيع عن محمد» وعليه علامة ابن الأعرابي ، وفي حاشية (ر) : «وقع للؤلئي : عن محمد ، وهو الصواب ، والربيع بن محمد مجهول ، لم يذكره البخاري ولا الرازي» .

(١٠) ضبب هنا في (و).

(١١) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٣٩٧) ، وابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ١٧٧) =



٥[٥٣٥] صرتنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ . ح (١) وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ إِمَامُ مَسْجِدِ صَنْعَاءَ ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ (٢) . ح وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ - كُلُّهُمْ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ - كُلُّهُمْ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، حَتَّى الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ - كُلُّهُمْ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، حَتَّى الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنِ الطَّلَاةُ ، وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ ، حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مَقَامِهِ ، ذَكَرَأَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ : «مَكَانَكُمْ» ، ثُمَ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَنْطِفُ (٣) رَأْسُهُ وَقَدِ اغْتَسَلَ ، وَنَحْنُ صُفُوفَ .

وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ حَرْبٍ ، وَقَالَ عَيَّاشٌ فِي حَدِيثِهِ : فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّىٰ خَرجَ عَلَيْنَا ، وَقَدِ اغْتَسَلَ (٤) .

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (٢/ ١٢٢): «ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله: «كبر ودخل في الصلاة» أنه قام في مقامه للصلاة وتهيأ للإحرام بها، وأراد أن يكبر، أو بأنهما واقعتان، أبداه العياض والقرطبي احتمالا، وقال النووي: «إنه الأظهر»، وجزم ابن حبان كعادته، فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح». اه.

<sup>= -</sup> كلاهما - من رواية ابن داسه ، والإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١٥٠) ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٥٠٠) .

٥ [ ٢٣٥] [التحفة: خ م دس ١٥٢٠٠ ، دس ١٥٢٦٤ ، خ م دس ١٥٣٠٩ ، خت د ١٥٣٠] .

<sup>(</sup>١) علامات التحويل من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ك) .

<sup>(</sup>٢) من قوله : «وحدثنا مخلد بن خالد» إلى قوله : «عن معمر» ليس في (ض) .

<sup>(</sup>٣) في (ح)، (م)، (ت)، (و)، (ر)، (هـ)، (ك)، (ب) بالوجهين ضم وكسر الطاء، وكتب فوقها في (ح)، (م)، (ت): «معا»، وفي (ن) بالضم، وفي (س) بالكسر. وفي «النهاية»: «نطف الماء ينطُف، وينطِف: إذا قطر قليلا قليلا». (انظر: «النهاية»، مادة: نطف).

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ح): «استشكل القرطبي وقوع هذا العمل الكثير، وانتظارهم له هذا الزمان الطويل بعد أن كبروا، قال: «ولما رأى مالك هذا الحديث مخالفا لأصل الصلاة قال: إنه خاص بالنبي على على ما روي عنه . سيوطي».

ليس في رواية المصنف أنه كبر ، قال في «عون المعبود» (١/ ٣٩٦) : «وأما رواية أبي هريرة التي أخرجها المؤلف والشيخان ، تدل بدلالة صريحة على أنه على أنه على أنه المؤلف بعدما قام في مصلاه ، وقبل أن يكبر ، فرواية أبي هريرة هذه معارضة للروايات المتقدمة» . اه. .

### إِسْ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ





# $^{(1)}$ الرَّجُٰلِ يَجِدُ $^{(1)}$ الْبِلَّةَ $^{(0)}$ فِي مَنَامِهِ $^{(1)}$

٥ [٣٣٦] حرثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذِكُرُ احْتِلَامًا ، قَالَ : «يَغْتَسِلُ» ، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَىٰ أَنْ قَدِ (١٤) احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ ، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَىٰ أَنْ قَدِ (١٤) احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ ، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَىٰ أَنْ قَدِ (١٤) احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ ، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَىٰ ذَلِكَ ، أَعَلَيْهَا عُسْلٌ ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، قَالَ : «نَعَمْ ، وَاللَّسَاءُ شَقَائِقُ (٥) الرِّجَالِ» (٦) .

### ٨٩- بَابُ (٧) الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ

٥[٢٣٧] صر أن عَلَوْ بن صَالِح ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، قَالَ:

- = والحديث ذكره من طريق المصنف العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٥٢٣)، وعزاه أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٣١٤ ٣١٦).
  - (١) في (ت) ، (ن) ، (ك) ، (ر) وعليه علامة ابن الأعرابي : «بابٌ في الرجل . . .» .
    - (٢) صحح عليه في (ر) وفي الحاشية: «يري» ، ورقم له نسخة.
  - (٣) صحح عليه في (ك) ، وفي حاشية (س) : «البلل» ، ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي «ب» .
    - ٥ [ ٢٣٦] [ التحفة : دت ق ١٧٥٣٩].
- (٤) في (ن) ، (ر) ، (هـ) ، وحاشية (س) : «أنه قد» ، ورقم عليه في (ر) ، وحاشية (س) بعلامة ابن الأعرابي «ب» ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (و) ، (س) ، (ك) ، (ب) ، وحاشية (ن) ورقم عليه : «ع» أي ما وافق نسخة الماوردي ، وحاشية (ر) وعليه «صح» وعلامة ابن الأعرابي .
- (٥) في حاشية (ح): «أي: نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع، فكأنهن شققن من الرجال زاد في «النهاية»: لأن حواء خلقت من آدم على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. س»، وانظر: «معالم السنن» للخطابي (٧٩/١).
- (٦) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ١٦٨) ، وابن عبد البر في «التمهيد» (٨/ ٣٣٧) كلاهما من رواية ابن داسه ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ٥٢٦) ، وعزاه أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٢٧٤) . وقال الترمذي في «الجامع» (١١٤) : «وإنها روئ هذا الحديث عبد الله بن عمر ، عن عبيد الله بن عمر ، حديث عائشة ، في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما ، وعبد الله ضعفه يجيئ بن سعيد من قبل حفظه في الحديث» .
  - (٧) في (ت) ، (ن) ، (ك) ، (ب) : «بابٌ في المرأة . . .» .
  - ٥[٢٣٧][التحفة: د ١٦٧٣٩، د ١٦٢١٧/أ، د ٢٦٢٠/أ].

# أَوَلِكُمَّا لِلطَّمْضُ لَعْ





قَالَ عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمِ الْأَنْصَارِيَّةَ ، وَهِي : أُمُّ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ إِذَا رَأَتْ فِي النَّوْمِ مَا يَرَىٰ الرَّجُلُ ، أَتَغْتَسِلُ أَمْ لَا؟ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «نَعَمْ ، فَلْتَغْتَسِلْ إِذَا وَجَدَتِ الرَّجُلُ ، أَتَغْتَسِلُ أَمْ لَا؟ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «نَعَمْ ، فَلْتَغْتَسِلْ إِذَا وَجَدَتِ الْمَاءَ» ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَا ، فَقُلْتُ : أُفِّ (١) لَكِ ، وَهَلْ تَرَىٰ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ؟ الْمَاءَ » ، قَالَتْ عَائِشَةُ ، وَمِنْ (١) أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ » . فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا نَعُلُكُ يَا عَائِشَةُ ، وَمِنْ (١) أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ » .

قَالَ أَبُووَاوو: وَكَـذَا (٣) رَوَىٰ الزُّبَيْدِيُّ وَعُقَيْلٌ (١) وَيُونُسُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ (٥) وَابْنُ أَبِي الْزُّهْرِيِّ (٧) . وَابْنُ أَبِي الْوَزِيرِ (٢) ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٧) .

قَالَ أَبُورَاوِد : وَوَافَقَ الزُّهْرِيُّ مُسَافِعٌ الْحَجَبِيُّ ، قَالَ : عَنْ عُرْوَة ، عَنْ عَائِشَة ، وَأَمَّا

<sup>(</sup>١) في (س): «أوفّ»، وفي (هـ) بالوجهين وفوقه: «معا»، وقال صاحب «العون» (١/ ٤٠٢): «وفي «أف» عشر لغات: «أف» بضم الهمزة والحركات الثلاث في الفاء، بغير تنوين وبالتنوين، فهذه ستة، والسابعة «إف» بكسر الهمزة وفتح الفاء، والثامنة «أف» على وزن قـل، والتاسعة «أفي» بضم الهمزة وبالياء، والعاشرة «أفة» بضم الهمزة وبالهاء، وهذه لغات مشهورات ذكرهن كلهن ابن الأنباري وجماعات من العلماء، ودلائلها مشهورة».

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ر) وعليه «صح»: «أو من».

<sup>(</sup>٣) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «وكذلك» ، وصحح عليه في (ر) ، وفي حاشيتها : «وكذا» ، ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي «ب» .

<sup>(</sup>٤) قوله: «روى الزبيدي وعقيل» في (ح)، (ر)، (س)، (هـ): «رواه الزبيدي وعقيل»، وفي (ن)، (ب): «وروى عقيل والزبيدي»، وفي (ك): «روى عقيل ويونس والزبيدي»، والمثبت من (م)، (ض)، (ض)، (ت)، (و).

<sup>(</sup>٥) زاد في (ر) وعليه «صح» ، وحاشية (س) من نسخة وعليه «صح» : «عن الزهري» ، وعلم عليه في (ر) أنه ليس في أصل ابن حزم .

<sup>(</sup>٦) في (ر) ، (س) ، (هـ): "إبراهيم بن أبي الوزير" . وكتب في حاشية (س) : "إبراهيم بن أبي الوزير وحده رواه عن مالك ، والرواة الذين قبله رووه عن الزهري ؛ لأنهم أصحابه ورواته ، وإبراهيم بن أبي الوزير ليس من أصحاب الزهري ، وإنها من أصحاب مالك بن أنس ، واسم أبي الوزير والد إبراهيم عُمر . صح" .

<sup>(</sup>٧) في (ر) وعليه «صح» ، (س) وعليه «صح» وعلامة ابن داسه ، وأشار في (ر) إلى أنه ليس في أصل ابن حزم .

# إي تَاجُ السُّلِينَ الآلِي وَاوْرَ





هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، فَقَالَ : عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ، أَنَّ أُمَّ سُلَمَةً ، أَنَّ مُسُلَيْمٍ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (١٠) .

# ٩٠- بَابُ<sup>(٢)</sup> مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي يُجْزِئُ<sup>(٣)</sup> بِهِ الْغُسْلُ

٥ [٢٣٨] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ وَالْفَرَقُ (٥) - مِنَ الْجَنَابَةِ . عَائِشَةَ وَالْفَرَقُ (٥) - مِنَ الْجَنَابَةِ .

قَالَ أَبُووَاوو: قَالَ مَعْمَرٌ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيُّ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ، فِيهِ قَدْرُ الْفَرَقِ.

قَالَ أَبُورَاوِهِ: وَرَوَىٰ (٦) ابْنُ عُيَيْنَةَ نَحْوَ (٧) حَدِيثِ مَالِكٍ .

(۱) الحديث اختلف فيه على الزهري كما أشار إلى ذلك المصنف، وقال المدارقطني في «العلل» (١٣٦/١٤) بعد شرحه للخلاف: «والصحيح عن الزهري قول من قال: عن عروة، عن عائشة. والصحيح عن هشام بن عروة قول من قال: عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة؛ لضبطهم وجلالتهم واتفاقهم. ويشبه أن يكون عروة حفظ هذا الحديث عن عائشة، عن النبي على وحفظه أيضا عن زينب، عن أم سلمة، عن النبي عن النبي على ، فأدلى إلى الزهري حديثه عن عائشة، وأدلى إلى هشام بن عروة حديثه عن زينب، عن أم سلمة . وكذلك أداه إلى ابن أبي الزناد أيضا. وأدى إلى عبد الله بن مسافع، وإلى أبي الأسود حديثه عن عروة، عن عائشة. والله أعلم». اهد.

وما رجحه الدارقطني هو ظاهر صنيع الإمام مسلم في «صحيحه» (٣٠٣، ٣٠٣/١).

والحديث ذكره من طريق المصنف العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٥٢٨)، وعزاه أيـضا ابـن الأثـير في «جامع الأصول» (٧/ ٢٧٦).

(٢) في (ت) ، (ن) ، (ك) ، (ب) : «بابٌ في مقدار . . .» .

(٣) في (ت): «يجزي به» وفي حاشيتها: «يجز به» وأشار أنه كذا في أصل ابن طاهر المقدسي المسموع على أبي على التستري .

٥[٢٣٨][التحفة: م د ١٦٥٩٩]. (٤) في (ك): «من إناء واحد» في الموضعين.

- (٥) الضبط بفتح الراء من (م) ، (ت) ، (و) ، (ب) ، (ك) ، (ر) ، (س) ، وصحح عليه في (ر) ، (ك) ، وفي (هـ) بفتح وسكون الراء وفوقه: «معا» .
  - (٦) صحح عليه في (ر) ، وفي الحاشية : «ورواه» ، ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي «ب» .
- (٧) قوله : «نحو» في (ت) ، (ن) ، (ك) : «مثـل» . والمثبـت مـن (م) ، (ح) ، (ض) ، (و) ، (ر) ، (س) ، (ب) ، وحاشية (ت) .

## 





قَالَ أَبُووَاوو (١): سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ ، يَقُولُ: الْفَرَقُ: سِتَّةَ عَشَرَ رِطْ لَا (٢) ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: صَاعُ ابْنِ أَبِي ذِئْبِ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ ، قَالَ: فَمَنْ قَالَ: ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ .

قَالَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: مَنْ أَعْطَى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِرِطْلِنَا هَذَا (٣) خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا، فَقَدْ أَوْفَى، قِيلَ: الصَّيْحَانِيُ (١) ثَقِيلٌ، قَالَ: الصَّيْحَانِيُ أَطْيَبُ، قَالَ: لَا أَدْرِى (٥). لَا أَدْرِى (٥).

<sup>(</sup>١) من قوله: «قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل» إلى قوله: «فقد أوفى» أثبت في حاشية (س)، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي واللؤلئي، وفي آخره: «صح لابن الأعرابي واللؤلئي». والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) زاد في حاشية (س) وعليه «صح» وعلامتي الغساني والرملي ، وحاشية (ر) ورقم له بعلامة الرملي «ع» : «والصاع خمسة أرطال وثلث» .

ومن هذا الموضع إلى آخر النص علم عليه في (ر) وكتب في الحاشية: «صح المعلم لمحمد، أي: ابن داسه، وأبي ذر، واللؤلئي، ونسخة».

<sup>(</sup>٣) قوله : «هذا» في (م) أثبت في الحاشية من نسخة ، والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ك): «الصيحاني: نوع من التمر، أي: فلا يملأ خمسة أرطال منه ثلثا الصاع». وانظر: «عون المعبود» (١/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٥) قال في «العون» (١/ ٤٠٨): «يشبه أن يكون المعنى: لا أدري أيها أثقل؟ قاله ابن رسلان في «شرح السنن». فتكون هذه الجملة من مقولة أحمد، أي: قال أحمد: «الصيحاني أطيب». وقال: «لا أدري أيها من الماء والصيحاني أثقل؟»، هذا معنى قول ابن رسلان. ويحتمل أن تكون الجملة للسائل القائل لأحمد، أي: قال ذلك القائل: إني لا أدري أن الصيحاني أطيب من غيره، والأشبه بالصواب عندي أن يقال: معنى لا أدري، أي قال أحمد: لا أدري، هل يكفي أقل من الصاع الذي يكال؟ وإن كان الصيحاني بوزن خسة أرطال وثلث، أو لا بد أن يكون بملء الصاع، وإن كان وزنه أكثر من خسة أرطال وثلث؟ وحاصل هذا المعنى أن السائل قال: الصيحاني ثقيل في الوزن. فهل يكفي الصيحاني الموزون بالرطل وإن كان دون الصاع؟ قال أحمد في جوابه: «الصيحاني أطيب التمر، لكن لا أدري هل يكفي أم لا؟». وحاصل المعنى الأول، أي: قال أحمد في الصيحاني أطيب التمر، فيكفي الصاع منه الموزون بالرطل بلا مرية. شم قال أحمد: «ولا أدري أمن الماء والصيحاني أطيب التمر، فيكفي الصاع منه الموزون بالرطل بلا مرية. شم قال أحمد: «ولا أدري أمن الماء والصيحاني أثقل؟»».

والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن» (١/ ١٩٤) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٥٣٤).

# إِسْ عَيْلُ السُّالْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال





# ٩١ - بَابُ (١) الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ٥ [٢٣٩] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي (٢) سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، أَنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ : «أَمَّا أَنَا ، فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا» ، وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ لَلْجَنَابَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ : «أَمَّا أَنَا ، فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا» ، وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا (٣) .
- ٥[٧٤٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، عَنْ حَنْظَلَة ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَنْ عَنْظَلَة ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، دَعَا بِشَيْء نَحْوَ الْحِلَابِ (٤) ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ ، فَبَدَأَ بِشِقِ (٥) رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ (٦) .

(١) زاد هنا في (ب) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ن) : «في» ، ورقم عليه في حاشية (ن) بالرمز : «ع» أي ما وافق نسخة الماوردي .

٥ [٢٣٩] [التحفة: خم دس ق ٣١٨٦].

(٢) في (ك) : «حدثنا» ، وفي حاشية (ن) : «عن» ، ورقم لها نسخة .

(٣) في (ن): «كلتاهما»، وفي حاشيتها: «كلتيهما» كالمثبت من سائر النسخ ورمز لها «ح وص». والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «الخلافيات» (٢/ ٤٣٣) من رواية ابن داسه، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٥٣٦).

#### ٥ [ ٢٤٠] [التحفة: خ م دس ١٧٤٤٧].

(٤) الضبط بكسر الحاء المهملة من (م)، (ن)، (و)، (ب)، (ك)، (ر) وعليه "صح»، أما في (ه) فبكسر وضم الحاء، وفي (س) بالحاء المهملة من غير ضبط وعليه "صح»، وفي حاشية (ح): "قال في "النهاية»: "روي بالحاء والجيم»، قال الأزهري: "إنه الحلاب، وهو: ما يحلب فيه الغنم، كالمحلب سواء، فصحف»، يعنون أنه كان يغتسل في ذلك الحلاب، أي: يضع فيه الماء الذي يغتسل فيه، والجلاب بالجيم ماء الورد، وهو فارسي معرب. سيوطي». (انظر: النهاية، مادة: حلب).

وفي «غريب الحديث» للخطابي (١/ ١٦٢): «الحلاب: إناء يسع حلبة ناقة، وهو: المِحْلب بكسر الميم، فأما المَحْلَب: بفتح الميم، فهو الحَبُّ الطيب الرِّيح».

- (٥) في حاشية (ح): «بكسر الشين ، أي : نصفه وناحيته . س» .
- (٦) قوله: «فقال بهما على رأسه» في حاشية (ح): «من إطلاق القول على الفعل. س». والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «غريب الحديث» (١/ ١٦٢) من رواية ابن داسه، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٥٣٨).



- ٥ [٢٤١] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، يَعْنِي : ابْنَ مَهْدِيٍّ ، عَنْ وَلَا يَعْفُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ أَحَدُ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةً وَائِدَةَ بْنِ قُعْلَبَةً مَعْ أُمِّي وَخَالَتِي عَلَىٰ عَائِشَةً فَسَأَلَتُهَا إِحْدَاهُمَا : كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ عِنْدَ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أُمِّي وَخَالَتِي عَلَىٰ عَائِشَةً فَسَأَلَتُهَا إِحْدَاهُمَا : كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ عِنْدَ الْغُسْلِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُتَوَضَّا أُوضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَىٰ وَأُوسِنَا خَمْسًا مِنْ أَجْلِ الضَّفْرِ (٢) . وَنَحْنُ نُفِيضُ عَلَىٰ رُءُوسِنَا خَمْسًا مِنْ أَجْلِ الضَّفْرِ (٢) .
- ه [٢٤٢] حرثنا سُلَيْمَانُ بن حَرْبِ الْوَاشِحِيُ (٣) وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : يَبْدَأُ فَيُغْرِغُ بِيَمِينِهِ (٤) ، وَقَالَ مُسَدَّدٌ : غَسَلَ يَدَيْهِ (٥) يَصُبُ الْجَنَابَةِ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : يَبْدَأُ فَيُغْرِغُ بِيمِينِهِ (٤) ، وَقَالَ مُسَدَّدٌ : غُسَلَ يَدَيْهِ (٥) يَصُبُ الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ اتَّفَقَا : فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ، قَالَ مُسَدَّدٌ : يُفْرِغُ (٦) عَلَى شِمَالِهِ وَرُبَّمَا كَنَّتْ عَنِ الْفَرْجِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ (٧) لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَيُخَلِّلُ وَرُبُهُمَا كَنَّتْ عَنِ الْفَرْجِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ (٧) لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَيُخَلِّلُ

٥ [ ٢٤١] [التحفة: دس ق ١٦٠٥٣].

٥ [٢٤٢] [التحفة: خ د ١٦٨٦٠]. (٣) صحح عليه في (ر).

<sup>(</sup>١) في (ن) ، (ر) وعليه «صح» ، (هـ) ، (س) ، (ب) ، (ك) : «مرات» ، وألحقت في (ت) بين الأسطر دون رقم أو تصحيح ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، وحاشية (ر) وعليه علامة ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٢) في (م): «الظَّفْر»، وفي الحاشية: «صوابه: الضفر»، وفي (ن): «الضفرة»، والمثبت من باقي النسخ. الضفر: في حاشية (ك): «ضفر الشعر: نسبج بعضه على بعض. القاموس». (انظر: القاموس المحيط، مادة: ضفر).

وفي «عون المعبود» (١/ ٤١٠): ««الضُّفُر»: بضمتين جمع ضفيرة، هي: الخصلة من الشعر». والحديث ذكره من طريق المصنف العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٤) زاد في (ك): «على شهاله»، وزاد في (ر) عقب قوله: «بيمينه»: «على شهاله، وربها كَتَت عن الفرج»، وعلم عليه بثلاث حلقات صغيرة، وكأنه نوع من الضرب، وهذه العبارة تأتي بعد قليل في نفس الحديث من رواية مسدد.

<sup>(</sup>٥) ضبب عليه في (م) ، (و) ، وفي (ر) ، (س) ، (هـ) : «يده» .

<sup>(</sup>٦) ضبب على آخره في (م) ، (و) .

<sup>(</sup>٧) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) ، وحاشية (ب) مرقع لهـا نـسخة : «كوضـوئه» ، والمثبـت مـن (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (و) ، وحاشية (ن) ورمز لها بالرمز «ح» .

# إيختاج الشائن الآني خاوك





شَعْرَهُ ، حَتَّىٰ إِذَا رَأَىٰ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ الْبَشْرَةَ - أَوْ: أَنْقَى الْبَشْرَةَ - أَفْرَغَ عَلَىٰ رَأْسِهِ ثَلَاثًا ، فَإِذَا فَضَلَ فَضْلَةٌ صَبَّهَا عَلَيْهِ (١) .

٥ [٢٤٣] صرتنا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ الْبَاهِلِيُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ (٢) ، عَنِ النَّخَعِيِّ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَنِي مَعْشَرٍ (٢) ، عَنِ النَّخَعِيِّ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، بَدَأَ بِكَفَّيْهِ فَعَسَلَهُمَا ، ثُمَّ غَسَلَ مَرَافِغَهُ (٣) وَأَفَاضَ عَلَيْهِ (٤) أَرْدَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، بَدَأَ بِكَفَيْهِ فَعَسَلَهُمَا ، ثُمَّ غَسَلَ مَرَافِغَهُ (٣) وَأَفَاضَ عَلَيْهِ (٤) الْمَاءَ عَلَىٰ الْمَاءَ عَلَىٰ الْوُضُوءَ ، وَيُفِيضُ الْمَاءَ عَلَىٰ رَأْسِهِ (٢) .

٥[٢٤٤] صرتنا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (٧) ، عَنْ عُرْوَةَ (٨) الْهَمْ دَانِيِّ (٩) ، حَدَّثَنَا

٥ [ ٢٤٣] [ التحفة: د ١٥٩٤٢].

(٢) في حاشية (ت): «زياد بن كليب» .

(٣) في (ض) ، (م) ، (ت) وعليه علامة الخطيب ، (و) ، (ب) ، وحاشيتي (ح) ، (ن) من نسخة : «مرافقه» . والمثبت من (ح) وعليه «صح» ، (ن) ، (ر) وعليه «صح» ، (س) ، (هـ) ، (ك) ، وحاشيتي (ض) ، (ت) . وهو : «بفتح الميم ، وكسر الفاء وغين معجمة ، جمع : رُفغ ، وهي : مغابن البدن ، أي : مطاويه وما يجمع فيه الأوساخ ، كالإبطين وأصول الفخذين ، ونحو ذلك . وفي نسخة : «مرافقه» بالقاف ، جمع : مرفق ، والأولى هي الصحيحة . ط» . اهـ . من حاشية (ح) . (انظر : الصحاح ، مادة : رفغ) ، (النهاية ، مادة : رفغ) .

وقال في «عون المعبود» (١/ ٤١٣): «(مرافغه) كذا في أكثر النسخ . . . وفي النسختين من المتن : «مرافقه» بالقاف ، جمع : مرفق مكان «مرافغه» ، ووقف على هذه الرواية الشيخ ولي الدين العراقي أيـضا ، ولذا قال : «والأولى هي الرواية الصحيحة»» .

(٤) في (ر) ، (هـ) عليه فيهما «صح» ، وفي حاشيتي (ر) ، (س) وعليه فيهما «صح» : «عليهما» ، كالمثبت من سائر النسخ ، وكذا في حاشية (هـ) وعليه علامة اللؤلئي ، وأشار أنه : «رواية» .

(٥) ضبب هنا في (س) ، وفي حاشية (ن) : «أنقاها» ورقم لها نسخة .

(٦) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٥٤٣).

٥ [٢٤٤] [التحفة: د ١٦١٦٨].

(٧) في حاشية (ن): «هشام» وهو تصحيف.

(٨) صحح عليه في (ر) .
 (٩) في حاشيتي (ر) ، (س) : «هو : أبو فروة الأكبر» .

<sup>(</sup>١) من طريق المصنف أخرجه عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٥١٢)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٥٤١)، وعزاه إليه ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٢٨٠ - ٢٨٦).





الشَّعْبِيُّ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ وَفَيْ : لَئِنْ شِئْتُمْ لَأُرِيَنَّكُمْ أَثَرَ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي الْحَائِطِ حَيْثُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ (١).

ه [٢٤٥] حرثنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٢٠) ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ (٣) خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ : وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ عَنْ كُرَيْبٍ ، قَالَ : وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ عَنْ كُرَيْبٍ ، قَالَ : وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ غُسْلًا (٤) يَغْتَسِلُ بِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ عَلَىٰ يَدِهِ الْيُمْنَىٰ فَغَسَلَهَا مَرْتَيْنِ أَوْ وَلَا ثُنُ مَن مَن بَيدِهِ الْأَرْضَ فَغَسَلَهَا (٥) ، ثُمَّ فَلَاثًا ، ثُمَّ صَبَّ عَلَىٰ وَالْأَرْضَ فَغَسَلَهَا (٥) ، ثُمَّ مَن مَن بِيدِهِ الْأَرْضَ فَغَسَلَهَا (٥) ، ثُمَّ مَن مَن بَيدِهِ الْأَرْضَ فَعَسَلَهَا (٥) ، ثُمَّ مَن مَن بَيدِهِ الْأَرْضَ فَعَسَلَهَا (٥) ، ثُمَّ مَن مَن وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ صَبَّ عَلَىٰ رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَىٰ مَن الْمَاءَ عَنْ جَسَدِهِ . نَاحِيةً فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ ، فَنَاوَلْتُهُ الْمِنْدِيلَ (٢) فَلَمْ يَأْخُذُهُ وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ عَنْ جَسَدِهِ . نَا مَن عَن جَسَدِهِ .

فَذَكَرْتُ (٧) ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : كَانُوا لَا يَـرَوْنَ بِالْمِنْـدِيلِ بَأْسَا ، وَلَكِـنْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْعَادَةَ .

قَالَ مُسَدَّدٌ (٨): قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ: كَانُوا يَكْرَهُونَهُ لِلْعَادَةِ ، فَقَالَ: هَكَذَا (٩) هُوَ ، وَلَكِنْ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي هَكَذَا (١٠) .

<sup>(</sup>١) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ١٧٣) من رواية ابن داسه ، وعزاه إليه أيـضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٢٨٠ - ٢٨٦) .

٥ [ ٢٤٥] [ التحفة : ع ٦٤٠٦٤ ].

<sup>(</sup>٢) قوله: «حدثناً» في (ر) عليه: «صح» ، وفي (س) ، حاشية (ر): «حدثني» ، ورقم لها في حاشية (ر) كأنها علامة ابن داسه .

<sup>(</sup>٣) كتب فوقه في (ن): «أن» دون رقم أو تصحيح.

<sup>(</sup>٤) قوله: «غُسلا» بضم أوله من (م) ، (ح) ، (ت) ، (و) ، (ر) ، (س) ، (ك) ، (ه) ، وضبطه وفسره في حاشية (ح) فقال: «بضم الغين ، هو الماء الذي يغتسل به ، كالأكل لما يؤكل ، وغلط من ضبطه بكسر الغين . ط» ، أما في (ن): «غِسلا» بكسر الغين .

<sup>(</sup>٥) ضبب هنا في (ح).

<sup>(</sup>٦) الضبط بكسر الميم من (ح)، (و)، (ر)، (هـ)، وكذا أشار إليه في حاشية (ح)، وفي (م) بالوجهين على الاحتمال، وفي حاشية (ر): «بفتح الميم وكسرها معا».

<sup>(</sup>٧) في حاشية (م): «حاشية: القائل: فذكرت ذلك لإبراهيم، هو: الأعمش».

<sup>(</sup>A) في (ك) : «قال أبو داود : قال مسدد . . . » . (٩) في (ن) : «هكذي» .

<sup>(</sup>١٠) في (ض): «هذا» ، وفي (ن): «هكذي» ، وفي حاشية (س) من رواية ابن داسه: «قال أبو كاوو: هذا يعرف من حديث الكوفة ، ومخرجه من المدينة» .

# إَكْ تَا كُلُولُ السُّالْوَ الْأَلِي كَالُوكَ





٥ [٢٤٦] حرثنا حُسَيْنُ (١) بْنُ عِيسَى الْخُرَاسَانِيُّ ، حَدَّفَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي وَ ذَبْبٍ ، عَنْ شُعْبَةَ (٢) ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، يُفْرِغُ بِيَدِهِ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ يَذِهِ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ يَدِهِ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ ع

٥ [٧٤٧] صرتنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُصْمٍ (٨) ، عَنِ

- والحديث أخرجه من طريق المصنف ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٢/ ٩٤) من رواية ابن داسه ، وعزاه أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٢٨٧ - ٢٩١).

٥ [ ٢٤٦] [ التحفة : د ٢٨٦٥].

- (۱) ضبب عليه في (م) ، (و) ، وفي حاشيتي (م) ، (و) وعليه «صح» : «حسن» ، والصواب «حسين» كها في (م) ، (ض) ، (ت) وعليه «صح» ، (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) . وانظر ترجمته من «تهذيب الكهال» وفروعه .
- (٢) في حاشية (م): «حاشية: شعبة هذا هو: أبو عبد الله، ويقال: أبو يحيى، مولى عبد الله بن عباس، مديني لا يحتج بحديثه». وفي حاشية (ر): «شعبة هذا هو: شعبة مولى ابن عباس، تكلم فيه مالك». وفي حاشية (س): «شعبة هذا مولى من موالي ابن عباس، وقد تكلم الناس فيه».
  - (٣) قوله : «كم أفرغ» زيادة من (ت) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (م) وعليه علامة نسخة .
- (٤) قوله: «فسألني: كم أفرغت؟ قلت: لا أدري، قال . . .» ضبب عليه في (ت) إلى: «فسألني؟ فقلت: لا أدري، فقال . . .» ، وهو المثبت في (ر)، (س)، (هـ)، (ك).
  - (٥) في حاشية (ن): «توضأ» ، ورقم لها نسخة . (٦) في (ن): «هكذي» .
- (٧) في حواشي : (ر) ، (س) ، (هـ) وعليه فيها علامة ابن الأعرابي : «قال لنا أبو سعيد : يريد تنبيه ، لا تنصرف عنى حتى تعلم» .

والحديث ذكره من طريق المصنف العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٥٤٨ ، ٥٤٨) ، وابن رجب في «فتح الباري» (١/ ٢٦٧) ، وكذا عزاه للمصنف ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٢٩٤) ، والتبريزي في «المشكاة» (٢٩ ٤٦٥) .

٥ [ ٢٤٧ ] [ التحفة : د ٧٢٨٧ ] .

(٨) في حاشية (م): «حاشية: عبد الله بن عصم، ويقال: ابن عصمة، نصيبي ويقال: كوفي، كنيته: أبو علوان، تكلم فيه غير واحد، والراوي عنه: أيوب بن جابر أبو سليهان اليهامي، ولا يحتج بحديثه». اهر وفي حاشية (س): «ويقال: عصمة أبو علوان كوفي». اهر.

# أَوْلِهَا بِالطِّلْخِلِينَ





ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَادٍ، وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَادٍ، وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مِرَادٍ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ يَسْأَلُ، حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً، وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ (١) مَرَّةً (٢).

٥ [٢٤٨] صرتنا نَصْرُبْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ<sup>(٣)</sup> بْنُ وَجِيهٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةَ ، فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ ، وَأَنْقُوا (٤) الْبَشَرَ» .

قال أبورَاوو: الْحَارِثُ (٥) حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ، وَهُوَ ضَعِيفٌ (٦).

٥ [ ٢٤٨ ] [ التحفة : دت ق ١٤٥٠٢ ] .

(٣) صحح عليه في (ر).

(٤) في حاشية (ح): «بهمزة مقطوعة ، أي: نظفوا».

(٥) في (ن) ، (ك) ، حاشية (ت) : «بن وجيه» .

(٦) قوله: «قال أبو داود: الحارث حديثه منكر، وهو ضعيف» هذه العبارة جاءت في (ر)، (س)، (هـ): «قال أبو راوو: «هذا الحديث ضعيف»»، ورقم عليه في (ر)، (س) بعلامة ابن الأعرابي، وزاد في (س) علامة اللؤلئي، وفي حاشيتيها: «حديث الحارث منكر ضعيف» ورقم له بعلامة ابن الأعرابي.

وفي (م): «حاشية: حديث أبي هريرة هذا أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: «حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد تفرد به الحارث عن مالك بن دينار»، وذكر الدارقطني أنه غريب من حديث محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، تفرد به مالك بن دينار، وعنه الحارث بن وجيه».

وفي حاشيتي (ر) ، (س): «قال الدارقطني: «رواه أبان العطار، عن قتادة، عن الحسن، عن أي هريرة، فوهم، وروي عن مالك بن دينار عن الحسن مرسلا، ولا يصح مسندا، والحارث ضعيف»». وانظر: «العلل» للدارقطني (٨/٨).

والحديث أخرجه من طريق المصنف: الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٨٠)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٦/ ٩٩)، والبيهقي في «الخلافيات» (٦/ ٤٤١)، «معرفة السنن» (١/ ٤٨٣) كلهم - من رواية ابن داسه.

<sup>(</sup>١) قوله: «البول من الثوب» في حاشية (ت): «الثوب من البول» وعليه علامة التستري، ونسخة ابن طاهر المسموعة على أبي على التستري.

<sup>(</sup>٢) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ١٧٩) من رواية ابن داسه ، وعزاه إليه ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٣٠٢) ، والتبريزي في «المشكاة» (٤٥٠) .

### إِنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ





٥ [٢٤٩] صرتنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ زَاذَانَ (١) ، عَنْ عَلِيٍّ خَيْنَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ (٢) زَاذَانَ (١) ، عَنْ عَلِيٍّ خَيْنَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ (٢) لَمْ يَغْسِلْهَا ، فُعِلَ بِهَا (٣) كَذَا وَكَذَا أَنَّ مِنَ النَّارِ » ، قَالَ عَلِيٍّ : فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرَة مُولِئَنِ وَمَ رَأْسِي (١) - فَلَافًا - وَكَانَ يَجُزُّ شَعْرَة خَوَلَئِنَهُ (٧) .

### ٩٢- بَابُ فِي (^) الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

٥ [٢٥٠] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ (٩) وَصَلَاةَ الْغُسْلِ (١١) .

٥[٢٤٩][التحفة: دق ١٠٠٩٠]. (١) في حاشية (ر) ، (س): «زاذان أبو عبد اللَّه الكندي».

(٢) قوله: «من جنابة» ليس في (هـ) ، وفي (ك): «الجنابة».

(٣) في (ح) ، (ر) ، (س) ، (ك) ، وحاشية (ض) من نسخة : «به» ، وضبب عليه في (ر) ، وفي حاشيتها وعليه «صح» : «به» ، والمثبت من (م) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (ب) ، وحاشية (س) من نسخة .

(٤) في (ن) وحاشية (ر): «كذي كذي».

(٥) قوله : «شعر» ليس في (ض) ، (ن) ، (ب) ، (ك) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، وأثبت في (ح) ، (م) وضبب عليه ، وحاشية (و) من نسخة .

(٦) ضبب عليه في (ح).

(٧) قوله: « هيك » من (م) ، وحاشية (ح) ، ورقم له من نسخة الخطيب . والجديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «الخلافيات» (٢/ ٤٤٧) ، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٢/ ٩٩) - كلاهما - من رواية ابن داسه .

(٨) قوله: «في» زيادة من: (ت)، (ن)، (ك)، (ر)، (هـ)، وزيدت في (و) بين الأسطر دون رقم أو تصحيح.

#### ه [ ۲۵۰] [التحفة: د ۲۲۰۲۱].

- (٩) قوله: «ويصلى الركعتين» في حاشية (ح): «زاد الحاكم: قبل صلاة الغداة. ط».
- (١٠) في حاشية (ح): «ضبط بالضم والفتح. ط»، وكذا ضبط في (ن) بالوجهين، وفي (ض)، (ت)، (و) بالفتح، وضبطه في (ه)، «العون» (المتن الشرح، ١/ ٤٢٥) بالضم، وفي (م) وباقي النسخ على الاحتمال.
- (١١) جاء هنا في حاشية (س) عقب هذا الحديث عنوان من غير لفظ: «باب»: «ما يقول إذا فرغ من وضوئه». وتحته حديث: «نا الحسين بن عيسى (صح) البسطامي، قال: نا عبد (صح) الله بن يزيد المقرئ، قال: نا حيوة بن شريح، قال: نا أبو عقيل، عن ابن عمه، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: قال عمر بن الخطاب: قال رسول الله على " «من توضأ فأحسن الوضوء، ثم رفع بصره إلى السماء فقال:

# أوالكاللطمكانة





# ٩٣- بَابُ فِي <sup>(١)</sup> الْمَزَأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ<sup>(٢)</sup>

٥[٢٥١] صرثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَابْنُ السَّرْحِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى (٢) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ (٤) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى أَمْ مَنْ أَمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالَ زُهَيْرٌ : أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّ مَا لَمُهُ مَنْ أُمُّ سَلَمَةً ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالَ زُهَيْرٌ : أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّ مَا يَكُفِيكِ أَنْ تَحْفِنِي عَلَيْهِ إِنِّ مَا اللَّهُ مُنْ رَأْسِي ، أَفَأَنْ قُضُهُ لِلْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : «إِنَّمَا يَكُفِيكِ أَنْ تَحْفِنِي عَلَيْهِ فَلَا أَنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالَ : «إِنَّمَا يَكُفِيكِ أَنْ تَحْفِنِي عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالَ : «إِنَّمَا يَكُفِيكِ أَنْ تَحْفِنِي عَلَيْهِ فَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُوالَةُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَقَالَ زُهَيْرٌ: «تُحْثِي (٥) عَلَيْهِ ثَلَاثَ (٦) حَثَيَاتٍ (٧) مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ، فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ» (٨).

= أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، فتحت له ثهانية أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء » ، وصحح عليه ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي . وعقبه : «هذا الحديث تكرر هنا ، وهو طرف من حديث عقبة بن عامر المتقدم قبل هذا في الورقة السادسة هذه ، في باب : ما يقول الرجل إذا توضأ ، ووقع هنا لابن الأعرابي ، قال أحمد : ولم يقرأه أبو سعيد » . اه. . وسبق هذا الحديث مختصرا تحت رقم (١٦٩) .

والحديث أخرَجه من طريق المصنف عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٥١٠)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٥)، وعزاه للمصنف ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٢٩٧، ٢٩٨)، وغير واحد من المخرجين.

(١) قوله : «في» زيادة من : (ن) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، ورقم له في (ن) : «ع» أي : ما وافق ما في نسخة الماوردي .

(٢) قوله: «عند الغسل» ليس في (ن) وحدها.

٥ [ ٢٥١] [التحفة: م دت س ق ١٨١٧٢].

(٣) كتب فوقه في (ن): «عيسى»، ورقم فوقه: «ح»، بل هو: أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص القرشي الأموي، أبو موسى المكي، ابن عم إسماعيل بن أمية. انظر ترجمته من «تهذيب الكمال».

(٤) صحح عليه في (س) ، وفي حاشيتها وعليه علامة اللؤلئي : «وعبد اللَّه» .

(٥) في حاشية (ن): «تحثين» ، ورقم له: «ص» أي: ما وافق ما في نسخة الماوردي.

(٦) قوله: «شلاث» ليس في (م)، (ض)، (ت)، (و)، وصحح في موضعه في (ض)، وعليه علامة اللحق، وقد خلت عنه الحاشية، والمثبت من (ح)، (ن)، (ب)، (ك)، (ر)، (س)، (هـ)، وحاشية (ت) من نسخة.

(٧) في حاشية (ر) وعليه علامة أبي ذر الهروي: «ثلاث كفات».

(٨) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٨١) من روايـة ابـن داسـه ، وذكـره العينـي في =

# إِنْ تَا إِلَيْهِ السُّالْمِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ المُعَالَّمُ اللَّهِ المُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللّل





- ٥ [٢٥٢] صرَّنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، حَدَّثَنِي ابْنُ نَافِعٍ ، يَعْنِي : الصَّائِغَ ، عَنْ أُم سَلَمَةَ ، أَنَّ امْرَأَةَ جَاءَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ . . . بِهَذَا الْحَدِيثِ ، فَالَتْ : فَسَأَلْتُ لَهَا النَّبِيَّ وَ الْعَمْ نِي قُرُونَكِ ( ) عِشْدَكُلِّ قَالَ فِيهِ : "وَاغْمِ زِي قُرُونَكِ ( ) عِشْدَكُلِّ حَفْنَة » . . بِمَعْنَاهُ ، قَالَ فِيهِ : "وَاغْمِ زِي قُرُونَكِ ( ) عِشْدَكُلِّ حَفْنَة » . . عَفْنَة » . . . بِمَعْنَاهُ ، قَالَ فِيهِ : "وَاغْمِ زِي قُرُونَكِ ( ) عِشْدَكُلُ
- [٣٥٣] صرتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ ، أَخَذَتْ فَكَ ثَلَثَ حَفَنَاتٍ هَكَذَا (٢) تَعْنِي (٣) بِكَفَيْهَا جَمِيعًا (٤) ، فَتَصُبُ عَلَىٰ وَأُسِهَا ، وَأَخَذَتْ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ فَصَبَّتُهَا عَلَىٰ هَذَا الشِّقِ (٥) ، وَالْأُخْرَىٰ عَلَى الشِّقِ الْآخَر (٢) .
- ه [٢٥٤] صرتنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ عُمَرَ (٧) بْنِ سُوَيْدٍ (٨) ، عَنْ

#### ٥ [ ٢٥٢] [التحفة: د ١٨١٥١].

- (١) قوله : «اغمزي قرونك» أي : اكبسي ضفائر شعرك عند الغسل . والغمز : العصر والكبس باليد . (انظر : النهاية ، مادة : غمز) .
  - [٢٥٣] [التحفة: خ د ١٧٨٥].
  - (٢) في (ن) : «هكذي» . (٣) في (ك) : «يعني» .
- (٤) في (م) ، (و) : «جمعا» ، وفي حاشية (م) : «جميعا» دون رقم ، وهـ و المثبت مـن بـاقي النسخ ، وكـذا في «مختصر المنذري» (٢٤٦) ، ومتن «السنن» من «العون» (٢٥٠) .
  - (٥) في (ر) عليه: «صح».
- (٦) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/٩)، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٢٨٦، ٢٨٧)، وابن رجب في «فتح الباري» (١/ ٢٥٩ - ٢٦٠).

#### ٥ [٢٥٤] [التحفة: د ١٧٨٧٩].

- (٧) صحح عليه في (ر).
- (٨) في حاشية (ر): «عمر بن سويد الثقفي ، سمع عائشة بنت طلحة ، سمع منه ابن المبارك ، وأبو نعيم ، ووكيع».

<sup>= «</sup>شرح أبي داود» (٢/ ٥)، وابس الأشير في «جامع الأصول» (٧/ ٢٩١ - ٢٩٣)، وغير واحد من المخرجين.





عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَ اللَّهُ : كُنَّا نَغْتَسِلُ وَعَلَيْنَا الضِّمَادُ (١) وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَ ، مُحِلَّاتٌ وَمُحْرِمَاتٌ (٢).

ه [ ٢٥٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ ، قَالَ : قَرَأْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ (٣) . قَالَ ابْنُ عَوْفٍ (٤) : وَحَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِيهِ ، حَدَّفَنِي ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ ، عَنْ شُرَيْح بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : أَفْتَانِي (٥) جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، أَنَّ ثَوْبَانَ حَدَّثَهُمْ : أَنَّهُمُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : أَفْتَانِي قَالَ : «أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْ شُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ (٢) حَتَّى يَبْلُغَ السَّعُفْتَوُا النَّبِيَ عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : «أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْ شُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ (٢) حَتَّى يَبْلُغَ أَصُولَ الشَّعَرِ ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا عَلَيْهَا أَلَا تَنْقُضَهُ ، لِتَغْرِفْ عَلَى رَأْسِهَا فَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا» (٧) .

# ٩٤- بَابُ فِي (^^) الْجُنُبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ (^)

٥ [٢٥٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبِ (١٠٠) ، عَنْ

(١) صحح عليه في (ر)، وفي حاشية (ح): «بكسر المعجمة، قال في «النهاية»: «النضياد: خرقة يشد بها العضو المئوف، ثم قيل لوضع الدواء على الجرح وغيره، وإن لم يشد». وقال المنذري: «المراد به هنا: ما تلطخ به الشعر من طيب وغيره. ط». وبنحوه في حاشية (م)، وينظر: (النهاية، مادة: ضمد).

(٢) ضبطه في (ح): «محرّمات» بتشديد الراء، ولعله سبق قلم من الحافظ ابن حجر، والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى ؛ لأنها جمع مُحْرِمة، أي: التي دخلت في النسك.

٥ [ ٢٥٥] [التحفة: د٢٠٧٨].

(٣) زاد في (ر) وعليه «صح» ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ح) ورقم له نسخة : «بن عياش» .

(٤) في (ر) عليه: «صح».

(٥) في (ن): «أفتتاني» ، وفي الحاشية: «أفتاني» وقال: «وهو الصواب» ، ورقم له بعلامة الماوردي.

(٦) في (ر) عليه «صح» ، وفي حاشيتها : «فليغسل» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .

(٧) من طريق المصنف ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٢٨٠) ، وابن كثير في «جامع المسانيد» (١/ ٢٢١) ، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ١١) ، وغير واحد من المخرجين .

(A) قوله : «في» زيادة من (ض) ، (ت) ، (س) ، (ر) ، (هـ) ، (ك) ، (ب) .

(٩) قوله: «بالخِطمي» بكسر الخاء من (م) ، (ت) ، (ن) ، (هـ) ، وفي (ر) ، (س) بالفتح والكسر وفوقه فيها: «معا» ، وفي (ر) ، (ن) زيادة في عنوان الترجمة: « . . . أيجزئه ذلك؟» .

ه [ ۲۵٦] [التحفة: د ۲۸۱۱].

(١٠) في حاشية (ر): «قيس بن وهب: مجهول» . اه. وهذا ليس بسديد؛ فقد قال الأئمة أحمد وابن معين =





رَجُلٍ مِنْ سُوَاءَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ (١) وَهُ وَ جُنُبُ ، يَجْتَزِئُ بِذَلِكَ (٢) ، وَلَا يَصُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ (٣) .

### ٩٥- بَابٌ فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُٰلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ<sup>(٤)</sup>

٥ [٢٥٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَ وَهْبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُوَاءَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

= وغيرهما: «ثقة». وحدث عنه جماعة من الثقات ، كها هو مدون في ترجمته من «تهذيب الكهال» (٥٩٦).

(١) الضبط بالكسر من (م) ، (و) ، وفي (ر) ، (هـ) بالوجهين الكسر والفتح ، وفوقه في (هـ) : «معا» .

والخطمي - بالكسر ، وعليه اقتصر الجوهري ، ويفتح . وقال الأزهري : هو بفتح الخاء ، ومن قال بالكسر فقد لحن - نبات يغسل به الرأس ، ومنه الحديث : «أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب» . من (تاج العروس ، مادة : خطم) ، وينظر : (لسان العرب ، مادة : خطم) .

وقد اقتصر غير واحد على الضبط بالكسر ولم يحكوا سواه ، منهم : الجوهري في «الصحاح ، مادة : خطم) ، والطيبي في «شرح المشكاة» (٣/ ٨١٥) .

وقال الصفدي في «تصحيح التصحيف» (ص٢٤٧): «الخَطْمي بفتح الخاء ولا تسدد الياء. والصواب أنه خِطْميّ بتشديد الياء وكسر الخاء». اه.

وذهب البعض أنهما لغتان وإن كان الكسر أكثر؛ فقال في (المصباح المنير ، مادة : خطم) : «وكسر الخاء أكثر من الفتح» .

وقال في (مختار الصحاح ، مادة : خطم) : «في الخطمي لغتان فتح الخاء وكسرها» . ويؤيد هذا القول ما ثبت في النسخ التي بين أيدينا .

- (٢) قوله: «بذلك» ليس في (م)، وفي موضعه علامة لحق، بيد أنه لا أشرك في الحاشية، وفي حاشية (ح): «قال في «النهاية»: يعني: أنه كان يكتفي بالماء الذي يغسل به الخطمي، وينوي به غسل الجنابة، ولا يستعمل بعده ماء آخر يخص به الغسل». (انظر: النهاية، مادة: خطم).
- (٣) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ١٨٢) من رواية ابن داسه ، والإشبيلي في «الأحكام الوسطي» (١/ ١٦٦) ، والعيني في «شرح أبي داود» (٢/ ١٤) ، وابن الأثير في «جامع الأصول» (١/ ٣٠٣) وغير واحد من المخرجين .
- (٤) قوله: «من الماء» زيادة من: (ن)، (ب)، (ك)، وحاشية (ت) نقلا عن نسخة الماوردي، وأما في (ب) فكأنه ضرب عليه.

٥ [ ٢٥٧] [التحفة: د ١٧٨١٢].





مِنَ الْمَاءِ (١) ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْخُذُ (٢) كَفَّا مِنْ مَاءِ يَصُبُّ عَلَيَّ (٣) الْمَاءَ (٤) ، ثُمَّ يَصُبُّهُ عَلَيْهِ (٥) .

### ٩٦-(٦) بَابُ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَمُجَامَعَتِهَا (٧)

٥ [٢٥٨] صرتنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّفَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا (٨) فَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ (٩) الْمَرْأَةُ (١١) أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ ، وَلَمْ يُوَاكِلُوهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبَيْتِ ، فَسُعِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ وَلَمْ يُوَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبَيْتِ ، فَسُعِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْ وَلَمْ يُوَاكِلُوهَا وَلَمْ يُخَامِعُوهَا فِي الْبَيْتِ ، فَسُعِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ وَلَمْ اللَّهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ : ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِسَآءَ فِي ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ : ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِسَآءَ فِي

(A) في (ن) ، (ك) : «حدثنا» .

٥ [ ٢٥٨] [ التحفة: م دت س ق ٢٠٨].

(٩) وفوقها في (ن) بين الأسطر: «فيهم» ، ورقم «ع» أي ما وافق نسخة الماوردي.

(١٠) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «امرأة» .

<sup>(</sup>١) في حاشية (ح): «أي المني . ط» . (٢) في (س): «يأخذه» .

<sup>(</sup>٣) قال في «عون المعبود» (١/ ٤٣٨): «الذي ينزل منه عند مباشرتها، ويروئ: «يصب علي» بتشديد الياء. قاله ابن رسلان». اه. والثابت في أغلب النسخ التي بين أيدينا من روايتي اللؤلئي وابن داسه بتشديد الياء، وحينئذ يكون المعنى المراد: ماء الطهور، وفي النسخة (س) وحدها - وهي نسخة متقنة - جاءت «على» كحرف جر، وهو الذي حكاه «صاحب العون»، وهو ظاهر كلام العراقي الآتي، ففي حاشية (ح): «قال الشيخ ولي الدين: «الظاهر أن معنى الحديث: أنه على كان إذا حصل في ثوبه أو بدنه مني أخذ كفا من ماء فيصبه على المني لإزالة عينه، ثم أخذ بقية ما في الإناء فيصبه عليه لإزالة الأشر، وزيادة تنظيف المحل. فقوله: «يأخذ كفا من ماء» يعني: الماء المطلق، «يصب على الماء» تعني: المني، «شم يصبه» تعني: بقية الماء الذي اغترف منه كفا، «عليه» أي: على المحل؛ هذا ما ظهر لي في هذا المقام في معناه، ولم أر من تعرض لشرحه». انتهى «مرقاة الصعود» للسيوطي».

<sup>(</sup>٤) زاد هنا في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) ، وحاشية (ت) : «ثم يأخذ كفا من ماء . . .» ، ورقم له في (ت) نسخة .

<sup>(</sup>٥) زاد في (س) ، (هـ) : «ﷺ» .

والحديث ذكره من طريق المصنف العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ١٥)، وعزاه إليه أيضا ابن الأشير في «جامع الأصول» (٧/ ٧٧ - ٧٦).

<sup>(</sup>٦) جاء هذا الباب في النسخة (س) مسبوقا بهذا العنوان : «جماع أبواب الحائض وأحكامها».

<sup>(</sup>٧) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «بابٌ في مجامعة الحائض ومواكلتها» .





ٱلْمَحِيضِ ﴿ [البقرة: ٢٢٢] إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «جَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ، وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النَّكَاحِ » ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ : مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ إِلَى النَّبِيِ ﷺ ، فَقَالَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا (' ' ، أَفَلَا نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ ؟ فَتَمَعَّرَ (' ) وَجُدُ رَبُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنِ وَجُدُ رَبُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا ، فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا ، فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا (" ) .

٥ [٢٥٩] صرتنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَتَعَرَّقُ (٤) الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَأُعْطِيهِ النَّبِيَ عَلَيْةٍ فَيضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ وَضَعْتُهُ، وَأَشْرَبُ الشَّرَابَ فَأُنَا وِلُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي غِيهِ وَضَعْتُهُ، وَأَشْرَبُ الشَّرَابَ فَأُنَا وِلُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ اللَّذِي كُنْتُ أَشْرَبُ مِنْهُ (٥).

(۱) في (ن): «كذي وكذى».

٥ [ ٢٥٩] [التحفة: م دس ق ١٦١٤].

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ح): «بعين مهملة ، أي: تغير. ط» ، زاد العيني في «شرح أبي داود» (١٨/٢): «والأصل فيه قلة النضارة ، وعدم إشراق اللون ، ومنه: المكان الأمعر ، وهو الجدب الذي ليس فيه خصب» .

<sup>(</sup>٣) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (٣/ ٢٢٨)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٣) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (٣) ٢١٨) من رواية اللؤلئي .

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ح): «يقال: تعرقت العظم، وعرقته، واعترقت: إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك. ط». وانظر: «معالم السنن» للخطابي (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>٥) قوله: «منه» زيادة من (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) ، ورقم له في (ر) بعلامة ابن الأعرابي ، وهو المثبت في رواية العيني في «شرحه على السنن» (١/ ١٩) ، ومتن «السنن» المرفق بـ «العون» (١/ ٤٤٦) . والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٨٢) ، وذكره العيني في «شرح المرابع من المربع المربع

قال في «تحفة الأشراف»: «حديث «د» في رواية أبي الحسن بن العبد، ولم يذكره أبو القاسم». اه.. وتعقبه ابن حجر في «النكت الظراف» (١١/ ٢١ - التحفة) بقوله: «رأيته في نسخة الخطيب التي بخطه من رواية اللؤلئي، لكن ذكروا أن الخطيب نسخ نسخته من طريق أبي الحسن بن العبد، ثم قابلها على رواية اللؤلئي، فصار الأمر محتملا». اه.. نقول وبالله التوفيق: إن الحديث ثابت في جميع نسخ رواية اللؤلئي التي بين أيدينا، ومنها النسختان: (ن)، (ت)، وكلاهما قد سبق التعريف بها في الفصل الخاص =

#### الرابكا بالطلخان





٥[٢٦٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا (١) سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْ صُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ صَفِيّة ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي ، فَيَقْ رَأُ وَأَنَا حَائِضٌ (٢) .

#### ٩٧- بَابُ فِي (٣) الْحَائِضِ تُنَاوِلُ (٤) مِنَ الْمَسْجِدِ

٥ [٢٦١] صرتنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «نَاوِلِينِي الْخُمْرَة (٥) مِنَ

" بالتعريف بالنسخ المعتمدة من مقدمة التحقيق ، أما بالنسبة للنسخة (ن) فهي من رواية أبي علي التستري عن أبي عمر الهاشمي عن اللؤلئي ، وأما النسخة (ت) ؛ فمتنها لأبي علي التستري وعورضت بأصله ، كا أن أصل الخطيب البغدادي قد عورض بها ، وميز ما انفرد به كل أصل ، فيا انفرد به أبو علي رمز له (ت) ، وعلى هذا فالحديث ثبت بالإسناد المتصل عن أبي علي التستري والخطيب البغدادي ، كلاهما عن القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر الهاشمي ، عن أبي علي اللؤلئي ، كما عورضت هذه النسخة بأصل ابن طاهر المقدسي ، وكذا قرأت على أبي غالب الماوردي ، وكلاهما - ابن طاهر والماوردي - عن أبي علي اللؤلئي ، وبه والماوردي - عن أبي علي اللؤلئي ، وبه يسقط الاحتمال الذي ذكره الحافظ من كون هذا الحديث في هذا الموضع لأبي علي اللؤلئي ، وسقوط هذا الاحتمال إن لم يكن يشمل النسخة كلها ، فهو يتأكد بالنسبة لهذا الموضع ، واللَّه أعلم .

#### ٥ [ ٢٦٠] [التحفة: خ م دس ق ١٧٨٥٨].

- (١) في (ح) ، (ض) ، (ب) : «أخبرنا» ، والمثبت من باقي النسخ .
- (٢) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ١٩).
- (٣) قوله : «في» زيادة من (ت) ، (ن) ، (ر) ، (س) ، (ك) ، (ب) ، وفي حاشية (ن) ورمز لـه «ح» : «بـاب في الحائض تناول من عند المسجد» .
- (٤) ضبط في (ر) ، (س) ، (هـ) بالوجهين : بفتح التاء والواو ، من التفاعل بحذف أحد التاءين ، أي : تأخذ شيئا ، وبضم التاء وكسر الواو ، من المفاعلة ، أي : تعطي شيئا تأخذه بمد يدها من المسجد ، أي : وهي خارجة عنه ، وكتب فوقه في (س) : «معا» ، والضبط المثبت من باقي النسخ .

#### ٥ [ ٢٦١] [التحفة: م دت س ٢٧٤٤].

- (٥) الضبط بضم الخاء من (م) ، (ح) ، (ت) ، (ن) ، (ب) ، (ك) ، وفي حاشية (ح) : «بضم الخاء أي : السجادة . ط» .
- و «الخمرة: السجادة التي يسجد عليها المصلي، ويقال: سميت خمرة؛ لأنها تخمر وجه المصلي عن الأرض، أي: تستره». اه. «معالم السنن» للخطابي (١/ ٨٣).

## إِسْ مَن الْمُ السِّلْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





الْمَسْجِدِ»، قُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ (١) لَيْسَتْ (٢) فِي يَدِكِ» (٣).

#### ٩٨- بَابٌ فِي الْحَائِضِ تَقْضِي (٤) الصَّلَاةَ

- ٥[٢٦٢] صرتنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ (٥) ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، أَنَّ امْرَأَةَ سَأَلَتْ عَائِشَةَ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ قَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ (٦) رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَةٌ فَلَا نَقْضِى وَلَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ (٧) .
- ٥ [٢٦٣] صر ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرِو ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، يَعْنِي (^) : ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّ وبَ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، عَنْ عَائِشَةَ . . . بِهَ ذَا الْحَدِيث (٩) .
- (۱) الضبط بفتح الحاء من (م) ، (ض) ، وفي (ر) ، (س) وعليه: "صح» بكسر الحاء ، وفي (ه) بالضبطين وفوقه: "معا» . وفي حاشية (س): "الحِيضة ، بكسر الحاء: الحالة التي عليها الحائض من التحيض والتجنب ، مثل: القعدة والركبة ، فأما بالفتح فهي: الدفعة من الدم» . وبنحوه في حاشية (ر) ، بيد أنه غير واضح ، وانظر: "معالم السنن» للخطابي (١/ ٨٣) ، (النهاية ، مادة : حيض) .
- (٢) في (ر) ، (س) وعليه فيهما: «صح» ، وحاشية (هـ) وكتب فوقه: «معا» وعلامة ابن داسه: «ليس» ، يشير في حاشية (هـ) أن رواية ابن داسه فيها الوجهين ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (ب) ، (ك) ، (هـ) ، وحاشية (ر) وعليه «صح» ، وفي حاشية (ر) أيضا: «ليس» وعليه «صح» وبجواره: «كذا . . . » .
  - (٣) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٨٢)، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٢٠).
    - (٤) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (ك) ، (ب) ، وحاشية (ح) من نسخة : «لا تقضي» .
      - ٥ [ ٢٦٢] [التحفة: ع ١٧٩٦٤].
      - (٥) قوله: «بن إسماعيل» ليس في (ر) ، (س) ، (هـ) .
- (٦) في صلب (ر): «على عهد»، وعليه علامة ابن الأعرابي، وأشار أنه ليس في أصل ابن حزم، وفي حاشيتها وعليه «صح»: «عند»؛ وعلى هذا فقوله: «عند» هـو المعتمـد في صلب (ر)، وفي حاشية (س): «على عهد»، ورقم عليها بعلامتي الرملي وابن الأعرابي.
  - (٧) ذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٢٣).
  - ٥ [٢٦٣] [التحفة: ع ١٧٩٦٤]. (٨) قوله: «يعني» ليس في (ر) ، (س) ، (هـ).
    - (٩) قوله: «الحديث» ليس في (ر) ، (س) ، (هـ) .





## قَالَ أَبُورُ اور (١): وَزَادَ فِيهِ: فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ (٢).

## ٩٩- بَابُ إِنْيَانِ الْحَائِضِ (٣)

٥ [٢٦٤] حرثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّخِمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِي اللَّذِي يَا أَتِي امْرَأَتَهُ وَهِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالًا فِي الَّذِي يَا أَتِي امْرَأَتَهُ وَهِي عَبْدِ الرَّحْفِ (٢٦٤ فِينَادٍ».

قَالَ أَبُووَاوو: هَكَذَا (٥) الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ: قَالَ: «دِينَارُ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ». وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ (٦).

• [٢٦٥] صرتنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهِّرٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، يَعْنِي : ابْنَ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ

#### ٥ [٢٦٤] [التحفة: دسق ٢٦٤].

(٤) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ب) ، (ك) : «أو بنصف دينار» .

(٥) في (ن): «هكذي».

(٦) قال البيهقي في «معرفة السنن» (١٠/ ١٥٢) بعد أن عزاه إلى المصنف من هذا الوجه: «وهو كما قال؛ فقد رواه عفان وجماعة، عن شعبة موقوفا، ورواه عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة موقوفا، شم قال: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه! قال: إني كنت مجنونا فصححت، فرجع عن رفعه بعدما كان يرفعه».

وفي «السنن الكبرئ» للنسائي (٩/ ٢٦٨): «وقال شعبة: أما حفظي فمرفوع، وقال فلان وفلان: إنه كان لا يرفعه، قال بعض القوم: يا أبا بسطام، حدثنا بحفظك، ودعنا من فلان، فقال: والله، ما أحب أني حدثت بهذا، وسكت عن هذا، وأني عمرت في الدنيا عمر نوح في قومه».

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٨٣)، وذكره من طريق المصنف أيضا البيهقي في «معرفة السنن» (١٠/ ١٥٢)، كلاهما من رواية ابن داسه، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٣٤٦)، والعيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٢٥)، وغير واحد من المخرجين.

• [٢٦٥] [التحفة: د ٦٤٩٨].

<sup>(</sup>١) قوله : «قال أبو داود» زيادة من (ت) ، (ن) ، (ر) ، (ك) ، وصحح عليه في (ر) .

<sup>(</sup>٢) ذكره العيني في «شرحه للسنن» (٢/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ب) من نسخة : «بـابٌ في . . .» ، وفي (ن) ، (ك) : «بـاب فـيمن أتـى الحائض» .





الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ (١): إِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ (٣).

قَالَ أَبُووَاوو: وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ .

٥[٢٦٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا (٤) شَرِيكٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَـنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِي حَائِضٌ ، فَلْيَسَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ».

قَالَ أَبُورَاوِد: وَكَذَلِكَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ بَذِيمَة: عَنْ مِقْسَمٍ (٥)، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِيَّة.

وَرَوَىٰ (٦) الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٧) ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، قَالَ : أَمَرَهُ (٨) أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَيْ دِينَارٍ (٩) .

والحديث من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٣١٨) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٢٧ ، ٢٨) ، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٣٤٧ ، ٣٤٧) .

٥[٢٦٦][التحفة: دت س ٦٤٨٦]. (٤) في (ر)، (س)، (هـ): «أخبرنا».

- (٥) ضبب هنا في (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (و) إشارة إلى كونه مرسلا ، وهو المثبت في (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ت) من نسخة : «مرسل» . وهـ و مثبت أيـ ضا في روايتي : البيهقي في «الـ سنن الكبير» ، وابن عبد البر في «التمهيد» ، ويأتي موضع العزو في الكتابين .
  - (٦) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ن) من أصل الماوردي : «قال أبو داود : ورواه الأوزاعي» .
  - (٧) ضبب هنا في (ح) ، (ض) . ( ٨) في حاشية (هـ) وعليه «صح» وعلامة أبي ذر: «آمُرُه» .
- (٩) قوله: «دينار» ليس في (ر)، وصحح في موضعه، وكتب في الحاشية: «دينار»، دون رقم أو تصحيح، وطمس موضعه في (س).

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «حاشية: حديث مقسم، عن ابن عباس هذا موقوف».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «في أول الدم» ، وكذا في متن «السنن» من «عون المعبود» (١/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) في حاشية (س): «وخرج الكثي عبد بن حميد بسنده ، عن أبي هريرة ، عن النبي على النبي على الله على عائضا ، أو امرأة في دبرها ، أو كاهنا فصدقه بها يقول فقد كفر بها أنزل على محمد على ، وفي كتاب الطب من هذا المصنف ، في باب النهي عن إتيان الكهان : عن أبي تميمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله على المناه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على المعون من أتى امرأة في دبرها » . . . مصله صح » .





#### ١٠٠- بَابٌ فِي الْزَّجُلِ (١) يُصِيبُ مِنْهَا دُونَ الْجِمَاعِ

ه [٢٦٧] حرثنا يَزِيدُ بْنُ حَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَ بِ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ ، عَنْ نُدْبَةَ (٢) مَوْلَا قِ مَيْمُونَةَ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إِلَى أَنْ صَافِ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إِلَى أَنْ صَافِ الْفَخِذَيْنِ أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ تَحْتَجِزُ (٣) بِهِ (٤) .

والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٣١٦) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٣٠) ، وأشار ابن عبد البر في «التمهيد» (٣/ ١٧٧) إلى الرواية المرسلة .

وقال الترمذي في «الجامع» (١٣٨): «قدروي عن ابن عباس موقوف ومرفوعا»، وقال المنذري في «مختصر السنن» (١/ ١٧٥): «ولا يصح متصلا مرفوعا».

(۱) قوله في «في الرجل» زيادة من: (ت)، (ن)، (ك)، (ب)، وفي (ر)، (س)، (ه.): «باب في الرجل يصيب من امرأته ما دون الجهاع»، وصحح فوق «امرأته» في (ر)، (ه.)، وفي حاشيتي (ر)، (س) وعليه فيها علامة ابن الأعرابي، وحاشية (ه.) وعليه علامتا ابن الأعرابي والرملي بدلا من «امرأته»: «الحائض»، والعنوان المثبت من: (م)، (ح)، (ض)، (و).

#### ٥ [٢٦٧] [التحفة: دس ١٨٠٨٥].

- (٢) الضبط بالوجهين من (ح) ، (ض) ، (س) ، (هـ) بالفتح والضم ، وكتب فوقه في (ح) ، (هـ) : «معـا» ، أما في (م) ، (ت) ، (ن) ، (و) وحاشية (ر) وعليه «صح» : «نُذْبـة» بالـضم ، وفي (ر) وعليه «صح» ، (ك) ، (ب) : بالفتح . وفي حاشية (هـ) عن نسخة : «بُدَيّة» بالباء والنون وكتب فوقه «معا» ، وفي حاشية (س) وعليه علامة اللؤلئي : «بُدَية» ، وفي «التمهيد» (٣/ ١٦٧) من طريق ابن داسه : «نديـة» ، ويـأتي مزيد تفصيل من المصنف بعد قليل .
- (٣) في (ر) ، (س) ، (هـ) وعليه في الثلاثة «صح» ، (ك) : «محتجزة» ، والمثبت من (ح) ، (ض) ، (م) ، (ت) ، (ن) ، (ب) ، وحاشية (ر) وعليه «صح» ، وحاشية (س) وعليه علامة ابن داسه ، وحاشية (هـ) وعليه «صح» ، أما في حاشية (ك) من نسخة ، (ر) ، (س) ، (هـ) وعليه في الثلاثة علامة ابن الأعرابي وزاد في حاشية (س) علامة اللؤلئي «و» ، وزاد في حاشية (هـ) علامة أبي ذر «ذ» . وقال في «التمهيد» وزاد في حاشية (ح) : «بالزاي ، أي : تشده على حجزتها ، وهو وسطها . ط» .
- (٤) زاد هنا في (س) وحاشيتي (ح) ، (ر) : «قال أبو راوو : يونس يقول : بُدية ، وقال معمر : ندبة ، وزاد في =

<sup>=</sup> وفي حاشية (م): «وحديث مقسم ، عن النبي رضي ، وعبد الحميد بن عبد الرحمن هـو: ابـن زيـد بـن الخطاب القرشي العدوي ويشخه . قال الأوزاعي: «ويزيد بن عبد الرحمن ، عن النبي رضي معضل» .





٥ [٢٦٨] صرتنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أُمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ ، ثُمَّ يُضَاجِعُهَا زَوْجُهَا ، وَقَالَ مَرَّةً : يُبَاشِرُهَا (١) .

## ٥[٢٦٩] صرثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ خِلَاسَا(٢)

= حاشية (ح): «بالرفع والنصب» . أي : في كلا الروايتين ، وفوق رواية معمر في حاشية (س) : «معا» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .

وفي حاشية (ر) بدون رقم أو تصحيح ثلاثة أوجه : «نَدْبة ، وبُدَّية ، ونُدَّية».

وفي حاشية (س): «رأيت في كتاب محمد بن حيون السد . . . على ابن الأعرابي قال لي ابن السذ . . . إنها قيل فيها : نُدَيَّة أَوْ ثَدَبَة . . . » .

قال ابن حزم في «المحلى» (١/ ٣٩٧): «وأبو داود يروي هذا الحديث ، عن الليث فقال: «قال: ندبة بفتح النون والدال ، ومعمر يرويه ويقول: ندبة بضم النون وإسكان الدال ، ويونس يقول: بدية ، بالباء المضمومة والدال المفتوحة والياء المشددة»» . اه. .

وقال ابن حجر في «تبصير المنتبه» (١/ ٧٢): «واختلف فِي نَدْبة مولاة ميمونة فالأكثر قالوه هكذا. وقاله معمر بفتح النون وضمها، وقاله يونس، عن ابن شهاب: بُدَيّة، بضم الموحدة وفتح الدال وتشديد المثناة من تحت». حكاه أبو داود فِي «السنن». انتهى».

وفي «تاج العروس» (١٣/٤٠): «وندية ، كسمية : مولاة ميمونة . حكاه أبو داود في «السنن» ، عن يونس ، عن الزهري ، أو هي ندبة» .

والحديث أخرجه من طريق المصنف ابن عبد البر في «التمهيد» (٣/ ١٦٧) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٣٢) ، وعزاه إليه أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٣٤٤ ، ٣٤٥) ، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٣/ ٣٤٠) ، وغير واحد من المخرجين .

#### ٥ [٢٦٨] [التحفة: ع ١٥٩٨٢].

(۱) من طريق المصنف أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٣/ ١٦٦) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٣٤) ، والحديث اختلف في إسناده على إبراهيم ، وهذا الوجه هو الذي اعتمده البخاري ومسلم في «صحيحيهما» ، وقال الدارقطني في «العلل» (١٤/ ٢٥٨ ، ١٤/ ٢٦٠) بعد شرح الخلاف: «وهو الصواب».

#### ٥ [٢٦٩] [التحفة: دس ٢٦٠٦٧].

(٢) في (ح)، (ض) وضبب عليه فيهما، (ت)، (ن): «خلاس»، هكذا رسم بدون ألف، كهيئة المرفوع، وهو مصروف بلا خلاف، وحقه أن يكتب بالألف؛ لأنه منصوب، لكنه كتب بدونها يعني على لغة ربيعة، أي : لغة من يقف على المنصوب بلا ألف؛ فإن الخط مداره على الوقف ولا بد من قراءته منونا.

## اَوَانَكَا بَالِطَهُ كِالَّا

الْهَجَرِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَبِيتُ فِي السِّعَارِ (١) اللَّهِ ﷺ نَبِيتُ فِي السِّعَارِ (١) الْهَاجِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ، فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي (٢) شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ، ثُمَّ (٣) صَلَّىٰ فِيهِ (١) ، وَإِنْ أَصَابَ (٥) – تَعْنِي – ثَوْبَهُ مِنْهُ (١) شَيْءٌ، غَسَلَ مَكَانَهُ وَ (٧) لَمْ يَعْدُهُ (٨) ، ثُمَّ (٩) صَلَّىٰ فِيهِ (١٠).

٥[٢٧٠] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، يَعْنِي : ابْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يَعْنِي : ابْنَ زِيَادٍ ، عَنْ عُمَارَة بْنِ غُرَابٍ ، أَنَّ عَمَّة لَهُ حَدَّثَتُهُ ، أَنَّهَا صَأَلَتْ عَائِشَة ، قَالَتْ : إِحْدَانَا تَحِيضُ وَلَيْسَ لَهَا وَلِزَوْجِهَا إِلَّا فِرَاشٌ وَاحِدٌ؟ قَالَتْ : أُخْبِرُكِ بِمَا (١١) صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِي وَلَيْسَ لَهَا وَلِزَوْجِهَا إِلَى مَسْجِدِهِ (١٢) ، تَعْنِي : مَسْجِدَ أُخْبِرُكِ بِمَا (١١) مَنْعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِي وَأَوْجَعَهُ الْبَرْدُ ، فَقَالَ : «ادْنِي (١٤) مِنْي ، مَسْجِد بَيْتِهِ (١٣) ، فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي وَأَوْجَعَهُ الْبَرْدُ ، فَقَالَ : «ادْنِي (١٤) مِنْي» ،

- (١) في حاشية (ح): «الثوب الذي يلي الجسد». (٢) في حاشية (ن) وعليه رمز «ح»: «منه».
  - (٣) في (س): «وصلى فيه» ، وكتب فوقه: «ثم» دون رقم أو تصحيح ، وفي (هـ): «صلى فيه».
- (٤) زاد هنا في حاشية (هـ) وعليه علامة ابن الأعرابي ، وحاشية (س) : «ثم يعود» ، وزاد في حاشية الأخير : «كذا للنسائي عن محمد بن المثنى عن يحيى» .
- (٥) من قوله: «وإن أصاب . . .» إلى آخره ، أشار في (ر) ، (س) أنه ليس عند ابن الأعرابي ، وكذا ليس في أصل ابن حزم .
  - (٦) في (ن) ، (ك) : «منى» ، وفي حاشية (ن) : «منه» ، ورقم له نسخة .
    - (٧) ليست في (ن) ، (ب) .
  - (٨) في حاشية (ح): «بإسكان العين وضم الدال ، أي: لم يجاوزه إلى غيره . ط».
  - (٩) قوله : «ثم» ليس في (ر) ، (س) ، وفي (هـ) ، وحاشية (ح) وعليه علامة ابن داسه : «وصلي فيه» .
- (١٠) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/٣١٣) من رواية ابن داسه ، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرى» (٢/٢٠) ، والعيني في «شرح السنن» (٢/ ٣٤)، ٣٥) .
  - ٥[٧٧٠][التحفة: د ١٧٩٩٣].
  - (١١) في (ن): «ما» ، وفي الحاشية: «بها» ، ورقم له نسخة.
  - (١٢) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) ، وحاشية (ب) وعليه علامة نسخة : «قال أبو داود . . .» .
    - (١٣) في حاشية (ر) وعليه علامة ابن الأعرابي: «بيتها».
      - (١٤) في (ح): «ادن» ، وهو سبق قلم من الناسخ.

وانظر: «حاشية السندي على سنن النسائي» (٥/ ١٨٠) نقلا عن النووي . والمثبت من (م) ، (ر) ،
 (س) ، (هـ) ، (ك) ، (ب) .





فَقُلْتُ : إِنِّي (١) حَائِضْ ، فَقَالَ : «وَإِنِ (٢) ، اكْشِفِي عَنْ فَخِذَيْكِ» ، فَكَشَفْتُ فَخِذَيَّ فَقُلْتُ : إِنِّي (١) حَائِضْ ، فَكَشَفْتُ فَخِذَي فَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلَىٰ فَخِذِي وَحَنَيْتُ (٣) عَلَيْهِ حَتَّىٰ دَفِئَ وَنَامَ (١) .

٥[٢٧١] حرثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، يَعْنِي : ابْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ (٥) ، عَنْ أُمِّ ذَرَّة (٢) ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنِ الْمِثَالِ (٧) عَلَى (٨) الْحَصِيرِ ، فَلَمْ (٩) نَقْرُبْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَلَمْ نَدْنُ مِنْهُ حَتَّى الْمِثَالِ (١٠) .

٥[٢٧٢] صرتنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ بَعْضِ

- (١) من هنا تبدأ العودة إلى أصل النسخة (ض) ؛ حيث إن الأوراق السابقة قد فقدت من الأصل واستدركت من نسخة أخرى .
  - (٢) صحح عليه في (ك).
  - (٣) صحح عليه في (ر) ، وفي (ب) ، وحاشية (ن) ورقم له «ح» : «وجنيت» . وفي حاشية (ح) : «أي : عطفت ظهري عليه . ط» .
- (٤) في حاشية (م): «حاشية: عمارة بن غراب هذا، والراوي عنه: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، والراوي عن الإفريقي: عبد الله بن عمر بن غانم، وكلهم لا يحتج بحديثه».

والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/٣١٣)، وابن كثير في «التفسير» (١/ ٥٨٥)، والعيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٣٦).

٥ [ ۲۷۱ ] [التحفة: د ۱۷۹۸ ] .

- (٥) صحح عليه في (ر) ، وزاد في حاشيتها ، وحاشية (س) ، وحاشية (هـ) : «اسم أبي اليهان : كثير بن جَريج» .
  - (٦) في حاشية (ك): «أم ذرة: بفتح الذال المعجمة».
- (٧) صحح عليه في (ر) ، وفي حاشيتي (ح) ، (م) : «هـو الفراش . ط» . وفي حاشيتي (ر) ، (س) : «قال أبو عبيد : المثال : الفراش . وأنشد فيه بيتا للكميت في شرح الغريب» . اهـ . وانظر : «غريب الحديث» لأبي عبيد (٢/ ١٧٢ ، ١٧٣ ) .
  - (A) في حاشية (ن): «عن» ، ورقم له بعلامة الماوردي .
    - (٩) في (ت): «ولم نقرب».
- (١٠) من طريق المصنف أخرجه ابن حزم في «المحلي» (٢/ ١٧٧ ، ١٠/ ٢٧) من رواية ابن الأعرابي ، وابن كثير في «التفسير» (١/ ٥٨٦) ، والعيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٣٧ ، ٣٨) ، وعزاه إليه أيضا ابن عبد البر في «الاستذكار» (٣٣٢٩) ، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٣٥٤).

٥ [ ٢٧٢ ] [التحفة: د ١٨٣٧٩ ].

## أَوَّ لِنَكَا لِلَّالِكِ لِمُنْ لِلَّالِكِ لِمُنْ لِللَّالِكِ لِمُنْ لِللَّالِكِ لِمُنْ لِمَا لِمُنْ





أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ (١) كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَاثِضِ شَيْعًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَى فَرْجِهَا ثَوْدَ مِنَ الْحَاثِضِ شَيْعًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْدًا (٢).

ه [۲۷۳] صرتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ خِيْطُ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا فِي فَوْحِ (٢) حَيْضَتِنَا أَنْ نَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُنَا ، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ (٤) كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ (٤) كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ (٤) وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ (٤) كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ (٥) .

(١) في (ح)، (ض) وصحح عليه في (ض): «الطَّيِّلا»، والمثبت من: (م)، (ت)، (ن)، (ر)، (س)، (ك)، (ب).

(٢) من طريق المصنف أخرجه : البيهقي في «معرفة السنن» (١٥١/١٥١) من رواية ابن داسه ، وابـن حـزم في «المحلي» (٢/ ١٨٢) من رواية اللؤلئي . «المحلي» (٢/ ١٨٢) من رواية اللؤلئي .

ه [۲۷۳] [التحفة: خ م دق ۲۲۰۸].

(٣) الضبط بالحاء المهملة من كل النسخ ، وصحح عليه في (ض) ، (ر) ، (س) ، (ه) ، وفي حاشيتي (م) ، (ح) : «بحاء مهملة ، أي : معظمها وأولها» ، وفي حاشيتي (ر) ، (س) : «فوج» بالجيم المعجمة ، ورقم له في حاشية (ر) بعلامة ابن الأعرابي . وكتب أسفلها في نفس الحاشية : «وقع عند ابن حزم : «فوج» بالجيم ، والصواب بالحاء» . اه. وفي حاشية (ن) : «فور» ، ورقم لها نسخة .

ومعناه كما جاء في حواشي: (ر) ، (س) ، (هـ): «فوح بالحاء غير معجمة ، يعني: معظم الدم وانتشاره ، ونهي عن السير في أول الليل حتى تذهب فوحته ، يريد: إقبال ظلمته ، كما جاء النهي عن السير حتى يذهب فحمة العشاء . صح» . وانظر «معالم السنن» (١/ ٨٤) .

(٤) الضبط بكسر الهمزة وسكون الراء من: (ض)، (ت)، (ن)، (ر)، (س)، (ك)، أما في: (م)، (ر)، (س) وعليه «صح»، (هـ) بالوجهين كسر الهمزة والراء، وفتح الهمزة والراء وكتب فوقه في الثلاثة: «معا».

قال في «النهاية»: «أكثر المحدثين يروونه بفتح الهمزة والراء يعنون: الحاجة، وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراء، وله تأويلان: أحدهما: أنه الحاجة، يقال فيها الأرب، والإرب والإربة والمأربة والمأربة، والثاني: أرادت به العضو، وعنت به من الأعضاء الذكر خاصة». كذا في حاشية (ح)، و (انظر: النهاية، مادة: أرب).

وفي «شرح أبي داود» للعيني (٢/ ٤٠): «قوله: «إربه» أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة وسكون الراء، ومعناه: عضوه الذي يستمتع به الفرج. ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء، ومعناه: حاجته، وهي شهوة الجماع، واختار الخطابي هذه الرواية، وأنكر الأولى، وعابها على المحدثين». اه..

(٥) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٨٤)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٣/ ١٦٨)، والعيني في «عمدة القاري» (٣/ ٣٦٨).

### إَحْتُوا لِمُنْ السِّلْمَ اللَّهِ الْمُنْ الْأَلِي كَالْوَكُ





## ١٠١- بَابُ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ

وَمَنْ (١) قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ فِي عِدَّةِ (٢) الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ (٣).

٥[٢٧٤] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَافِع ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَافِع ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَافِهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ ، أَنَّ امْرَأَة كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاء (٤) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : «لِتَنْظُوْ (٥) عِدَّة (١) اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَة رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : «لِتَنْظُوْ (٥) عِدَّة (١) اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي

- ووقع تحت هذا الباب في رواية ابن الأعرابي حديثين قد خلت عنها كل النسخ، قد أشار إليهما ابن عبد البركما في حاشية النسخة (س)، وقد سبقا في الموضع (٢٩٩، ٣٠٠) وأشرنا إلى ذلك:

حدثنا هارون بن محمد بن بكار ، حدثنا مروان ، يعني : ابن محمد ، حدثنا الهيثم بن حميد ، حدثنا العلاء بن الحارث ، عن حرام بن حكيم ، عن عمه ، أنه سأل رسول اللَّه ﷺ : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال : «لك ما فوق الإزار» . وذكر مؤاكلة الحائض أيضا ، وساق الحديث .

حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني ، حدثنا بقية ، عن سعد الأغطش ، وهو: ابن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي ، قال هشام ، هو: ابن قرط - أمير حمص - عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله على عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: «ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل». قال أبو داود: وليس بالقوي . صح لأحمد بن سعيد عن ابن الأعرابي .

وجاء في حاشية (س) في هذا الموضع : «قال أبوعمر: هذا الحديث والذي بعده من رواية ابن الأعرابي ، موضعها في باب : «يصيب منها ما دون الجهاع» .

- (١) قوله: «ومن» الواو ليس في (ر) ، (س) ، (هـ) .
- (٢) في (ن): «مدة» ، وفي الحاشية: «عدة» ، ورقم لها: «ص» ، أي: أصل الماوردي.
  - (٣) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «تحيضها» .

#### ٥ [٢٧٤] [التحفة: دس ق ١٨١٥٨].

- (٤) صحح عليه في (ر) ، وفي (س) ، (هـ) وعليه «صح» ، وحاشية (ر) : «الدم» ، والمثبت من باقي النسخ ، وحاشية (س) وعليه علامات : ابن داسه وابن الأعرابي واللؤلئي ، وحاشية (هـ) وعليه علامة ابن الأعرابي ، وكتب فوقه : «معا» ؛ إشارة إلى صحة الوجهين .
  - (٥) في حاشية (ت): «قال: تنظر» ، وكتب فوقه: «أصل» أي عن أصل المقدسي.
- (٦) في (ن)، وحاشمية (ر): «عدد» ورقم له في (ن): «ص» أي: أصل الماوردي، وفي (ر) بعلامة ابن الأعرابي.

#### أَوَّانِكَا بِالطَّلِيَّا لِلَّالِكِ اللَّهِ الْمُثَالِقَةُ لَيْلًا لَكُوْلًا لَكُوْلًا لَكُوْلًا لَكُوْلًا لَكُوْلًا لَكُوْلًا لَكُوْلًا لَكُوْلًا لِللَّهِ لِمُثَالِقًا لِمُثَالِقًا لِمُثَالًا لَيْلُمُ لِمُؤْلِقًا لِمُثَالِقًا لِمُثَالًا لِمُثَالِقًا لِمُثَالِقًا لِمُثَالِقًا لِمُثَالِقًا لِمُثَالِقًا لِمُثَالِقًا لِمُثَالِقًا لِمُثَالِقًا لِمُثَالِقًا لِمُثَالًا لِمُثَالِقًا لِمُثَالِقًا لِمُثَالِقًا لِمُثَالِقًا لِمُثَالًا لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُولِي لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمِنْ





كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا ، فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَـدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ ، فَإِذَا حَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَعْتَسِلْ ، ثُمَّ لِتَسْتَنْفِرْ (١) بِفَوْبٍ ، ثُمَّ لِتُصَلِّي (٢)» (٣) .

(١) في (ت)، (ن): «ليستذفر» بالذال، والمثبت من (م)، (ح)، (ض)، (ب)، (ك)، (ر)، (س)، (هـ)، وحاشية (ت) وعليه علامة نسخة، وحاشية (ن) ورمز له «ح».

وفي حاشية (ح): «بمثلثة قبل الفاء، قال الخطابي: الاستثفار: أن تشد ثوبا تحتجز به، يمسك موضع الدم لمنع السيلان، وقوله: «وتستذفر» بذال معجمه بدل الثاء المثلثة قلبت الثاء ذالا. ط». وانظر: «معالم السنن» للخطابي (١/ ٨٥). وفي حاشية (ح) أيضا من خط ابن حجر، وكذا في حاشية (ض): «لتستذفر» ورقم له نسخة غير السماع. اهد.

(٢) في (ر) عليه «صح» ، أما في (س) ، (هـ) ، (ب) ، وحاشية (ر) وعليه «صح» : «لتـصلّ» ، والمثبـت من باقي النسخ .

قال في «العون» (١/ ٤٥٨): «هكذا في النسختين عن المنذري . قال الحافظ ولي الدين العراقي: هو بإثبات الياء للإشباع كقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ وَمَن (يَتَّقِى) وَيَصْبِرُ ﴾ [يوسف: ٩٠] انتهى . قلت: وهكذا بإثبات الياء في نسخ «الموطأ» . وأما في نسخ «السنن» الموجودة عندي فبإسقاط الياء بلفظ: «ثم لتصل»» . اه. .

(٣) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٨٥)، وعزاه للمصنف أيضا البيهقي في «معرفة السنن» (٢/ ١٥١)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٤٠). وقال البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٣٣٢): «إلا أن سليان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة». وانظر الحديث التالي.

#### ٥ [ ٢٧٥] [التحفة: دس ق ١٨١٥٨].

- (٤) في (ر) ، (س) وعليه «صح» ، (هـ) ، (ب) ، وحاشية (ح) وعليه علامة ابن داسه : «عن رجل» ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (ب) ، (ك) ، وحاشية (س) ورقم له بعلامتي ابن الأعرابي واللؤلئي .
- (٥) «كذا جاء على ما لم يسم فاعله ، والدم منصوب على التمييز ، وإن كان معرفة ، وله نظائر » . من حاشية (ح) .
  - (٦) في حاشية (ح) من نسخة: «الدماء».
- (٧) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «معرفة السنن» (٢/ ١٥١)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٦/ ١٠) - كلاهما - من رواية ابن داسه .

## إَنْ مَا لِيُلِمَ السُّلِينَ الْآلِي وَالْوَكَ





- ٥[٢٧٧] صرَّنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ ، فَمَ إِذَا جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ نَافِعٍ . . . بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ وَمَعْنَاهُ (٦) ، قَالَ : «فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ ، ثُمَّ إِذَا جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ نَافِع . . . بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ وَمَعْنَاهُ (٦) ، قَالَ : «فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ ، ثُمَّ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْتَعْتَسِلْ وَلْتَسْتَذْفِرْ (٧) بِفَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّي (٨) » (٩) .
- ٥[٢٧٨] صرتنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ

٥ [ ٢٧٦] [التحفة: دس ق ١٨١٥٨، د ١٨٥٩].

#### ٥ [ ٢٧٧ ] [ التحفة : دس ق ١٨١٥٨ ] .

<sup>(</sup>١) ليس في (س)، (هـ)، ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي، وأشار إلى أنه ليس في أصل ابن حزم.

<sup>(</sup>٢) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ب) : «تهراق الـدم» ، وكـذا في (م) وضرب عليه ، وفي (ك) ، وحـواشي (ح) ، (ض) ، (ت) من نسخة ، وحاشية (ن) : «تهراق الدماء» . ورمز عليه في حاشية (ن) بـالرمز «ع» ، أي : ما وافق نسخة الماوردي .

<sup>(</sup>٣) ضبب هنا في (م) ، (ض) ، (ت) ، وفي (ر) ، (س) ، (ك) ، (ب) : «حديث الليث» . وكذا في حاشيتي (ض) ، (ت) ، ورقم له فيهما بعلامة نسخة .

<sup>(</sup>٤) في (ر) ، وحاشية (س) ورقم لها نسخة : «الحديث».

<sup>(</sup>٥) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٣٣٣)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٦/ ٩٥) - كلاهما - من رواية ابن داسه، والعيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٤٣).

<sup>(</sup>٦) في (س) ، (ب) ، وحاشية (ر) وعليه علامة ابن الأعرابي : «وبمعناه» .

<sup>(</sup>٧) في (ن)، (ك)، وحاشية (ت) عن أصل ابن طاهر المقدسي : «وتستذفر»، وفي حاشية (و) : «صوابه : ولتستثفر بثوب» .

<sup>(</sup> ٨ ) في ( ر ) ، ( س ) ، ( ه ـ ) : «وتصل » .

<sup>(</sup>٩) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٣٣٣)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٩) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١٦/ ٢٠)، كلاهما من رواية ابن داسه، والعيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٢٠)

٥ [٢٧٨] [التحفة: دسق ١٨١٥٨].

<sup>(</sup>١٠) في (ر): «أخبرنا».

#### 





يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . . . بِهَذِهِ الْقِصَّةِ ، قَالَ فِيهِ : «تَدَعُ (١) الصَّلَاةَ ، وَتَغْتَسِلُ فِيمَا سِوَىٰ ذَلِكَ وَتَسْتَذْفِرُ (٢) بِفَوْبٍ وَتُصَلِّى » .

قَالَ أَبُووَاوو: سَمَّى الْمَرْأَةَ الَّتِي كَانَتِ اسْتُحِيضَتْ (٣) حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ : فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ (١) .

ه [۲۷۹] حرثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتِ النَّبِيَ عَلَيْهُ عَنِ الدَّمِ، فَقَالَ نَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «امْكُثِي فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَرَأَيْتُ (٥) مِرْكَنَهَا (٦) مَلْآنَ (٧) دَمّا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَ اغْتَسِلِي ».

قَال أَبُووَاوو: رَوَاهُ قُتَيْبَةُ بَيْنَ أَضْعَافِ (^ ) حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ فِي آخِرِهَا ، وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ، وَيُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ ، عَنِ اللَّيْثِ ، فَقَالَا : جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ (٩ ) .

- (٢) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ب) : «وتستثفر» .
- (٣) في (ن) ، وحاشية (ت) عن أصل ابن طاهر: «تستحاض».
- (٤) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٤٤)، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٤) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٣٧٣ ٣٧٥).

#### ٥ [ ٢٧٩] [التحفة: م دس ١٦٣٧٠].

- (٥) في (ح)، (ر)، (س)، (هـ)، (ب)، (ك) وحاشيتي (ض)، (ت): «رأيت»، والمثبت من (ض) وعليه «صح»، (م)، (ت)، وحاشية (ح) من نسخة، وحاشية (ن) من أصل الماوردي .
  - (٦) في «عون المعبود» (١/ ٤٦٠): «بكسر الميم: إجانة تغتسل فيها الثياب».
- (٧) صحح عليه في (ر)، وفي الحاشية: «مليء»، ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي، وفي حاشية (هـ): «ملأئى:
   كذا في الأصل» ورقم عليه بعلامتي ابن الأعرابي وابن داسه.
- وفي «شرح أبي داود» للعيني (٢/ ٤٦): «قوله: «ملآن» وروي «ملأئ» أيضا، وكلاهما صحيح، فالأول على لفظ المركن، وهو مذكر، والثاني على معناه، وهو الإجانة». اه..
- (٨) قال في «العون» (١/ ٤٦١): «بفتح الهمزة. قال الجوهري: وقع فلان في أضعاف كتابه، يريدون: توقيعه في أثناء السطور أو الحاشية. وفي «القاموس»: أضعاف الكتاب: أثناء السطور،».
- (٩) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٣٣٠) من رواية ابن داسه ، وكذا ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (٦/ ٦٠) ، والعيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٤٤ ، ٤٥) .

<sup>(</sup>١) في (ر)، (س)، (هـ): «فلتدع فيه الصلاة»، وقوله: «فيه» كأنه ضبب عليه في (ر)، ورقم عليه في (ر) بعلامة ابن الأعرابي.

#### إِنْ مَا لِينَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ





- ٥[٧٨٠] صرتنا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ حَبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيٍّ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيٍّ : "إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قَرْوُكِ (١) فَلَا تُصَلِّي ، فَإِذَا مَرَّ قَرْوُكِ (٢) فَتَطَهَّرِي ، ثُمَّ صَلِّي ذَلِكَ عِرْقٌ ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قَرْوُكٍ (١) فَلَا تُصَلِّي ، فَإِذَا مَرَّ قَرْوُكِ (٢) فَتَطَهَّرِي ، ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ (٣) إِلَى الْقَرْءِ (١) .
- ٥[٢٨١] صرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُهَيْلِ ، يَعْنِي : ابْنَ أَبِي صَالِح (٥) ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، حَدَّثَنْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ ، أَنَّهَا أَمَرَتْ وَالرَّمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ ، أَنَّهَا أَمَرَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ ، أَنْ تَسْأَلَ (٧) أَسْمَاءَ . أَوْ أَسْمَاءُ أَنْ تَسْأَلُ (١) وَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْ ، فَأَمَرَهَا (٨) أَنْ تَقْعُدَ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ ، ثُمَّ تَغْتَسِلَ (٩) .

٥ [ ٢٨٠] [التحفة: دس ١٨٠١٩].

(١) الضبط بفتح القاف من (م) ، (ح) ، (ض) وعليه «صح» ، (ب) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، وفي (ك) بـضم القاف ، أما في (ت) ، (ن) بفتح وضم القاف ، وفوقه في (ن) : «معا» .

وفي حاشية (ح): «قال الخطابي: يريد بالقرء هنا: الحيض». وانظر: «معالم السنن» للخطابي (٨٦/١).

(٢) في (ن) بالضم.

(٣) صحح عليه في (ض) ، وفي (ن) بالضم ، وفي (ت) بفتح وضم القاف وفوقه: «معا» ، كذا في الموضعين .

(٤) من طريق المصنف أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٦١/١٦)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٥٢٧)، والعيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٤٧).

٥ [ ٢٨١] [التحفة: دس ١٨٠١٩].

(٥) في حاشية (هـ): «لم يرو سهيل عن الزهري غير هذا الحديث».

(٦) قوله: «أو أسماء» في (ن): «وأسماء» ، وفي حاشيتها: «أو» ، ورقم لها عن أصل الماوردي ، والمثبت من باقي النسخ .

(٧) في (ر) ، (س) وحاشية (ت): «تسأل لها» ، ورقم لها في (ت) نسخة .

(٨) ضبب عليه في (ح)، (ض).

(٩) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٣٣١) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٦/ ٤٨، ٤٩) ، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٣٦٣ – ٣٦٧) .

## أَوْلِهَا بِالْطَهِيْلِ لَعْ





قال أبو وَاوو: وَرَوَاهُ (١) قَتَادَهُ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ زَيْنَبَ (٢) ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ (٣) بِنْتَ جَحْشِ اسْتُحِيضَتْ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُ عَيْقِيًّ أَنْ تَدَعَ (٤) الصَّلَاةَ أَيَّامَ (٥) أَفْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّي الْمُعَلِّيَةِ أَنْ تَدَعَ (٤) الصَّلَاةَ أَيَّامَ (٥) أَفْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّي (٢) .

قال أبورًاور (٢): وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَسَأَلَتِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا.

قَالَ أَبُورَاور (١٠) : وَهَذَا (٩) وَهُمُّ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، لَيْسَ هَذَا فِي (١٠) حَدِيثِ الْحُفَّاظِ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، إِلَّا مَا ذَكَرَ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، وَقَدْ رَوَىٰ الْحُمَيْدِيُّ هَـذَا الْحَـدِيثَ ، عَـنِ الرُّهْرِيِّ ، إِلَّا مَا ذَكَرَ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، وَقَدْ رَوَىٰ الْحُمَيْدِيُّ هَـذَا الْحَـدِيثَ ، عَـنِ الرُّعْ عَيْنَةَ ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ : تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا (١١) .

وَرَوَتْ قَمِيرُ (١٢) عَنْ عَائِشَةَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ.

<sup>(</sup>١) في (س): «روى» ، وصحح عليه ، وفي الحاشية: «رواه» ، ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>۲) في (ن) ، (ر): «زينب بنت أم سلمة» .

<sup>(</sup>٣) صحح عليه في (ر) ، (س) . وفي حاشية (س) : «قال الخريبي : قول من قال في هذا الحديث : «أم حبيب» - بلا هاء - أنها استحيضت ، هو الصحيح ، واسمها : حبيبة بنت جحش . ومن قال فيه : «أم حبيبة بنت جحش» ، أو : «زينب» فقد وهم» . قال (ط ، لعله الدارقطني) : «قول الخريبي صحيح ، وكان من أعلم الناس بهذا الشأن . صح» . اه. . وفي حاشية (ر) بنحوه .

<sup>(</sup>٤) زاد هنا في (ت) ، (ن) : «يعني» .

<sup>(</sup>٥) قوله: «الصلاة أيام» ليس في (ر) ، (س).

<sup>(</sup>٦) زاد هنا في حاشية (س) وعليه علامة اللؤلئي : «قال أبو داود : «لم يسمع قتادة من عروة شيئا» ، وتأتي هذه العبارة من باقي النسخ آخر الحديث .

<sup>(</sup>٧) قوله: «قال أبو داود» ليس في (ر) ، (س) ، (هـ) .

<sup>(</sup>A) قوله : «قال أبو داود» ليس في (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) .

<sup>(</sup>٩) قوله: «وهذا» الواو ليست في (ت).

<sup>(</sup>١٠) في حاشية (ن): «من».

<sup>(</sup>١١) من قوله: «وقد روى الحميدي . . . » إلى قوله: «أقرائها» ليس في (ر) ، (س) ، (هـ) ، وأثبت في حاشية (س) وعليه علامة اللؤلئي .

<sup>(</sup>١٢) صحح عليه في (ح) ، (س) . وفي حاشية (ك) : «وقمير بنت عمرو ، كأمير : امرأة مسروق بن الأجدع . ق» . (انظر : القاموس المحيط ، مادة : قمر) .





وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ: عَنْ أَبِيهِ (١) ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ ، أَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا.

وَرَوَىٰ (٢) أَبُوبِشْرٍ جَعْفَ رُبْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ (٣) ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ اسْتُحِيضَتْ . . . فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

وَرَوَىٰ شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ (٤) ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِي بْن ثَابِتٍ (٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ (٦) ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِيلَةُ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي .

وَرَوَىٰ (٧) الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ سَوْدَةَ اسْتُحِيضَتْ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُ ﷺ إِذَا مَضَتْ أَيَّامُهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ.

وَرَوَىٰ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَجْلِسُ أَيَّامَ قُرْئِهَا.

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ (<sup>٨)</sup> عَمَّارٌ مَوْلَىٰ بَنِي هَاشِمِ وَطَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس .

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْقِلُ الْخَثْعَمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ (٩).

وَكَذَلِكَ رَوَىٰ (١٠) الشَّعْبِيُّ ، عَنْ قَمِيرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَكَ اللَّهُ عَالَمُ

<sup>(</sup>١) ضبب هنا في (ح).

<sup>(</sup>٢) في (ن): (ورواه» ، وفي الحاشية: (وروئ».

<sup>(</sup>٣) ضبب هنا في (ت).

<sup>(</sup>٤) في حاشية (س): «اسمه: عثمان بن عمير الكوفى».

<sup>(</sup>٥) في حاشية (ت): «عدي بن أبان بن ثابت بن قيس بن الخطيم».

<sup>(</sup>٦) في (هـ) عليه «صح» ، وفي حاشيتها : «سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : لا أعرفه إلا من هذا الوجه ، ولا أعرف اسم جد عدي بن ثابت ، قلت له : ذكروا أن يحيل بن معين قال : هو عدي بن ثابت بن دينار ، فلم يعرفه ، ولم يزد شيئا» . ينظر : «العلل الكبير» (٧٣) وفيه : «لم يعده شيئا» .

<sup>(</sup>٧) في (ن) ، (ر) : «ورواه» ، وفي حاشية (ن) : «وروئ» .

<sup>(</sup>٨) في (ن): «روى» ، وفي الحاشية: «رواه» ، ورقم له عن أصل الماوردي.

<sup>(</sup>٩) زاد في (س) ، (هـ) : « ﴿ اللَّهُ اللَّهُ » .

<sup>(</sup>۱۰) في حاشية (ن): «رواه».





قَالَ أَبُورَاوه : وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَطَاءِ ، وَمَكْحُولٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَسَالِمِ ، وَالْقَاسِمِ : إِنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا .

قَالَ أَبُووَاوِو (١١): لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ عُرْوَةَ شَيْئًا .

٥ [٢٨٢] (٢) مرتنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ ، قَالاً : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ ، فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ ، أَفَادَعُ الصَّلاةَ ؟ قَالَ : "إِنَّمَا وَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ ، فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ ، أَفَادَعُ الصَّلاةَ ؟ قَالَ : "إِنَّمَا وَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي وَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ، ثُمَّ صَلِّي " (3) .

ه [٢٨٣] حرثنا الْقَعْنَبِيُّ (٥) ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامٍ . . . بِإِسْنَادِ زُهَيْرِ وَمَعْنَاهُ ، قَالَ : «فَإِذَا أَقْبَلَتِ الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي» (٢) . وَأَقْبَلَتِ الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي» (٢) .

<sup>(</sup>١) قوله : «قال أبو داود . . .» إلى آخره ، ليس في (ر) ، (هـ) ، وسبق في (س) .

<sup>(</sup>٢) وقع هنا في (ر) ، (س) ، (هـ) ، حاشية (ت) : «باب : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» ، وفي (س) ، (هـ) ، حاشية (ر) : «تدع» .

وفي (ن) ، (ك) : «باب : من روئ أن الحيضة إذا أدبرت [لم] تدع الصلاة» ، ورقم له في (ك) : «خ.... إلى» ، ورقم في (ن) على لفظ «باب» : «لاح» . وقوله : «لم» من (ن) .

وفي حاشية (ح): «بَاب: من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة»، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي. وأثبت الباب في متن «السنن» الملحق بـ «شرح العيني» (٢/ ٥٥)، وقال في الشرح: «وليس في بعض النسخ «باب»».

وقال صاحب «العون» (١/ ٤٦٧): «واعلم أن هذا الباب لم يوجد في أكثر النسخ، وكذا ليس في المنذري». قلتُ: نعم خلت عنه نسخة «مختصر المنذري».

٥ [٢٨٢] [التحفة: خ د ١٦٨٩٨]. (٣) في (ر) ، (س) ، (هـ): «وإذا أدبرت».

<sup>(</sup>٤) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «الخلافيات» (٣/ ٣٠٢)، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٥٥، ٥٥).

٥ [٢٨٣] [التحفة: خ دس ١٧١٤٩].

<sup>(</sup>٥) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «عبد اللَّه بن مسلمة» . وفي (ن) كتب عليه : «لا . . . إلى» ، وفي الحاشية : «القعنبي» ، ورقم له «ح» .

<sup>(</sup>٦) ذكره العيني في «شرح السنن» (٦/ ٥٨).

## إِنْ تَالِبُ السِّائِرِ الآلِي كَالْوَكَ





- ٥ [٢٨٤] (١) مرثنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَقِيلٍ (٢) ، عَنْ بُهَيَّةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ امْرَأَةَ تَسْأَلُ عَائِشَةَ عَنِ امْرَأَةٍ فَسَدَ حَيْضُهَا وَأُهْرِيقَتْ دَمّا ، فَأَمَرَنِي (٣) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ امْرَأَةَ تَسْأَلُ عَائِشَةَ عَنِ امْرَأَةٍ فَسَدَ حَيْضُهَا وَأُهْرِيقَتْ دَمّا ، فَأَمَرَنِي (٣) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ آمُرَهَا : «فَلْتَنْظُرُ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيمٌ ، فَلْتَعْتَدَ (٤) بِقَدْرِ فَى كُلِّ شَهْرٍ وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيمٌ ، فَلْتَعْتَدُ فِرْ (١) بِفَوْبِ فَلِكَ مِنَ الْأَيَّامِ ، ثُمَّ لِتَنْعَرِ الصَّلَاةَ فِيهِنَّ وَبِقَدْرِهِنَ (٥) ، ثُمَّ لِتَعْتَسِلْ ، ثُمَّ لِتَسْتَذْفِرْ (٢) بِفَوْبِ فَمُ لِتَكُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ الللللَّهُ اللللللْمُ اللللللللِمُ اللللللِمُ الللللل
- ٥ [ ٢٨٥] (٩) صرتنا (١٠) ابن أبي عقيل ومُحَمَّدُ بن سَلَمَة الْمِصْرِيَّانِ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحُارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةً،

#### ٥ [ ٢٨٤] [التحفة: د ١٧٨٢٦].

- (١) هذا الحديث وقع في (ن) ، (ك) قبل حديث أحمد بن يونس والنفيلي ، وكتب عليه في (ك) : «مؤخر، وحديث النفيلي مقدم» ، وجاء هذا الحديث مسبوقا في (ك) بـ : «باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» ، ورقم عليه : «خـ . . . إلى» .
- (٢) في حاشية (م): «حاشية: أبو عقيل بفتح العين هذا: هو يحيي بن المتوكل، مديني، لا يحتج بحديثه، وقيل: لم يرو عن بهية إلا هو، واللَّه أعلم».
- وفي حاشية (س): «ابن أبي عقيل اسمه عبد الغني ، واسم أبي عقيل: رفاعة بن عبد الملك اللخمي».
  - (٣) في (س) عليه «صح».
- (٤) في حاشية (ت) وعليه علامة نسخة : «فلتَعُد» ، وفي حاشية (ن) عن أصل الماوردي : «أو قال : فلتعتد» ، وفي حاشية (س) وعليه علامة اللؤلئي : «أو قال : فلتقعد» ، والمثبت من سائر النسخ .
- (٥) في (ب) ، (ر) وعليه «صح» : «أو تقدرهن» ، أما في (س) ، (ه) ، وحاشية (ر) وعليه علامة ابن الأعرابي : «أو بقدرهن» ، والمثبت من باقى النسخ .
  - (٦) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ب) : «ثم لتستثفر» .
  - (٧) في (ر) عليه «صح» ، وفي (س) ، (هـ) ، (ب) ، وحاشية (ر) : «لتصل» .
- (٨) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٣٤٣) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٥٩ ، ٥٩) ، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٣٧٥) .
- (٩) جاء هذا الحديث في (ن) ، (ك) مسبوقا بـ : «باب من قال : إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» ، ورقم عليه في (ن) : «لاخ . . . إلى» . في (ن) : «لاخ . . . إلى» .
  - ٥ [ ٢٨٥ ] [ التحفة : م دس ١٦٥٧٧ ، خ م دس ق ١٧٩٢٢ ] .
  - (١٠) هنا في (هـ) علامة لحق ، وقد خلت عنه الحاشية .





عَنْ (١) عَائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ - خَتَنَةَ (٢) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَنْ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ ابْنِ عَنْ هَذَهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ ، فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي (٤) .

قال أبوراوو: زَادَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ (٥)، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِي تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: السَّكَةَ، فَإِذَا عَوْفٍ سَبْعَ سِنِينَ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُ يَكِيَّةً، قَالَ: "إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا أَوْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي، .

قَالَ أَبُورَاوو: وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْكَلَامَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ غَيْرُ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَرَوَاهُ عَنِ النُّهْرِيِّ عَيْرُ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ : عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَاللَّيْثُ ، وَيُونُسُ ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، وَمَعْمَرٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، وَابْنُ إِسْحَاقَ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، لَمْ يَذْكُرُوا هَذَا الْكَلَامَ .

قَالَ أَبُورَاوِر: وَإِنَّمَا هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ .

قَالَ أَبُورَاوو: وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ أَيْضًا: أَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، وَهُوَ وَهُمَّ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَحَدِيثُ (٦) مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِيهِ شَيْءٌ يَقْرُبُ مِنَ الَّذِي مِنَ اللَّذِي زَادَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي حَدِيثِهِ (٧).

<sup>(</sup>١) في (س): «أن عائشة» ، وفي حاشيتها وعليه علامة نسخة وعلامة اللؤلئي: «عن عائشة» .

<sup>(</sup>٢) في (س) عليه: «صح»، وفي «العون» (١/ ٤٦٨): «بفتح الخاء والتاء المثناة من فوق، ومعناه: قريبة زوج المرأة، النبي ﷺ. قال أهل اللغة: الأختان جمع ختن، وهم: أقارب زوجة الرجل، والأحماء: أقارب زوج المرأة، والأصهار يعم الجميع». اهـ.

<sup>(</sup>٣) زاد هنا في (هـ) ، وحاشية (ب) وعليه علامة نسخة : «فاستفتت رسول اللَّه ﷺ عن ذلك» .

<sup>(</sup>٤) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٨٦) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٧/ ٧١) ، وعزاه أيضا للمصنف ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٣٥٩ - ٣٦٢) وغيره من المخرجين .

<sup>(</sup>٥) قوله: «وعمرة» الواو في (ر) عليها «صح».

<sup>(</sup>٧) ذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٦١).

<sup>(</sup>٦) في (ر) عليه «صح».





٥[٢٨٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، يَعْنِي: ابْنَ عَمْرِو ، حَدَّثِنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشِ ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ عَي اللَّهِ عَلَيْ : «إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ ، فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي ، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ».

قَالَ أَبُورَاوِد : قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّىٰ (١): حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، مِنْ كِتَابِهِ هَكَـذَا (٢)، ثُـمَّ حَدَّثَنَا بِهِ (٣) بَعْدُ حِفْظًا ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَة ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ . . . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (٤) .

قَال أَبُورُاود: وَرَوَىٰ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الْمُسْتَحَاضَةِ، قَالَ: إِذَا رَأَتِ اللَّهُ مَ الْبَحْرَانِيِّ (٥) فَلَا تُصلِّي (٦) ، وَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً فَلْتَغْتَ سِلْ وَلْتُصَلِّى<sup>(٧)</sup>.

٥ [ ٢٨٦] [ التحفة : خ م د س ق ١٧٩٢٢ ، د س ١٦٦٢٦ ] .

<sup>(</sup>١) في حاشية (س): «انظر حديث ابن المثنى ، عن ابن أبي عدي ، وقد جاء بعد هذا في باب من قال: يتوضأ لكل صلاة . صح .» (٣٠٤) .

<sup>(</sup>٢) في (ك): «هذا» ، وفي الحاشية: «هكذا» ، ورقم له نسخة ، وفي (ن): «هكذي».

<sup>(</sup>٣) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «حدثنا بعد» ، وفي حاشية (س) وعليه علامة اللؤلئي : «به» ، والمثبت من

<sup>(</sup>٤) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٨٧)، والبيهقي في «الخلافيات» (٣/ ٣١١)، «السنن الكبير» (١/ ٣٢٥) كلاهما من رواية ابن داسه ، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» ﴿ (١/ ٥٣١) ، والعيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٦٣).

<sup>(</sup>٥) الضبط بالفتح من (م) ، (ح) ، (ت) ، (ن) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، وصحح عليه (ر) ، (س) ، وفي (ض) بالضم والفتح.

وفي حاشية (ح): «قال الخطابي: يريد الدم الغليظ الواسع - نسبة إلى البحر، والبحر عمق الرحم. سيوطي» ، وفي حاشية (ن) : «أي : الكثير» .

وفي حاشيتي (ر)، (س): «الدم البحراني: الغليظ الواسع الذي يخرج من الرحم، ونسب إلى البحر لكثرته وسعته ، والتبحر: التوسع في الشيء والانبساط فيه ، وقال كراع: دم بحراني: أي خالص. صح». وانظر: «معالم السنن» (١/ ٨٧).

<sup>(</sup>٧) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «ولتصل» . (٦) في (هـ) ، (س) : «فلا تصل» .

## أوالكابالظميكانة





وَقَالَ مَكْحُولٌ : إِنَّ النِّسَاءَ لَا تَخْفَى عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ ، إِنَّ دَمَهَا أَسْوَدُ غَلِيظٌ ، فَإِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ وَصَارَتْ صُفْرَةً رَقِيقَةً ، فَإِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّي (١) .

قال أبو رَاوو: وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ.

وَرَوَىٰ (٢) سُمَيٌّ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، وَكَـذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ .

قال أبوراور: وَرَوَىٰ يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ: الْحَائِضُ إِذَا مَدَّ بِهَا الدَّمُ تُمْسِكُ بَعْدَ حَيْضَتِهَا (٣) يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، فَهِيَ مُسْتَحَاضَةُ (٤).

وَقَالَ التَّيْمِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ : إِذَا زَادَ (٥) عَلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا (٢) خَمْسَةُ أَيَّامٍ - فَلْتُصَلِّي (٧) ، قَالَ التَّيْمِيُّ : فَجَعَلْتُ أَنْقُصُ (٨) حَتَّى بَلَغَتْ يَوْمَيْنِ ، فَقَالَ : إِذَا كَانَ يَـوْمَيْنِ فَهُـوَ مِـنْ حَيْضِهَا .

وَسُئِلَ ابْنُ سِيرِينَ (٩) عَنْهُ، فَقَالَ: النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ (١٠).

<sup>(</sup>١) في (م) ، (هـ) : «ولتصل» .

<sup>(</sup>٢) في (ن): «ورواه» ، وفي الحاشية: «وروى» ، ورقم له عن أصل الماوردي .

<sup>(</sup>٣) في (ك): «بعد حيضها».

<sup>(</sup>٤) زاد هنا في (ر) وعليه علامة ابن الأعرابي : «قال أبو داود . . . » .

<sup>(</sup>٥) في (ر) ، (هـ) : «زادت» . (٦) في (ك) : «أيام حيضتها» .

<sup>(</sup>٧) في (س)، (هـ): «فلتصل».

<sup>(</sup>A) في (ر) عليه «صح» ، وفي حاشيتها : «انتقص» .

<sup>(</sup>٩) في (ب) ، وحاشية (ر) وعليه «صح» : «شبرمة» .

<sup>(</sup>١٠) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٨٧)، والبيهقي في «الخلافيات» (٣/ ٣١١)، «السنن الكبرئ» (١/ ٣٢٥)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٦/ ٧٤)، وعبد الحق في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٥٣١).

## إَنْ مَا إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ وَالْحُولُ وَالْمُولِ وَالْحُولُ وَلَيْمُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَلْمُ وَالْحُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَلَالْمُ وَالْحُلُولُ وَلَالِمُ وَالْحُلُولُ وَلَالِمُ الْمُؤْلُ وَلَيْمُ وَالْحُلُولُ وَلَالْمُ وَالْحُلُولُ وَلَالْمُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَلَالْمُؤْلُ وَلَالْمُولُ وَالْحُلُولُ وَلَالْمُولُ وَالْحُلُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُؤْلُ وَالْحُلُولُ وَلَالِمُ وَالْمُؤْلُ وَلَالْمُولُ وَلَالِمُ وَالْمُؤْلُ وَلِي وَالْمُؤْلُ وَلَالْمُولُ وَلَالِمُ وَالْمُؤْلُ وَلَالْمُولُ ولِي مُعْلِمُ وَالْمُؤْلُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالِمُ لِلْمُؤْلُ وَلِي مُعْلِمُ وَالْمُؤْلُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَلِمُولُ وَلِمُ لِلْمُؤْلِ وَلَالِمُ لِلْمُؤْلُ وَلِمُ وَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَلِمُولُ وَلِمُولُ وَلِمُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالِمُ لِلْمُولُ وَلِمُ وَلَالْمُولُ وَلِمُ لِلْمُؤْلُ وَلَالْمُولُ وَلَالِمُ لِلْمُؤْلِلُولُ وَلِلْمُولُ وَلِمُ لِلْمُلِمُ وَلِي لَلْمُولُ وَلِلْمُولُ وَلِلْمُولُ وَلِمِلْمُ لِلْمُلْل

YTA

٥ [٢٨٧] [التحفة: دت ق ٢٨٥١].

<sup>(</sup>١) زاد في حاشية (ن) ، (ر) ، (س): «امرأة» ، ورقم له في (ن): «نسخة» .

<sup>(</sup>٢) صحح عليه في (ض) ، وفي (م): «كبيرة».

<sup>(</sup>٣) «قال ابن بكير: الكرسف: القطن». من: «معالم السنن» (١/ ٨٨)، «السنن الكبرى» للبيهقي (١/ ٨٨). (السنن الكبرى)

<sup>(</sup>٤) قال الخطابي: «الثج: شدة السيلان». من «معالم السنن» (١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٥) في (ت): «فأيهما» ، وفي الحاشية: «أيهما» .

<sup>(</sup>٦) قال الخطابي: «أصل الركض: الضرب بالرجل والإصابة بها، يريد به: الإضرار والإفساد، كما تركض الدابة وتصيب برجلها، ومعناه - والله أعلم: أن الشيطان قد وجد بذلك طريقا إلى التلبيس عليها في أمر دينها ووقت طهرها وصلاتها، حتى أنساها ذلك، فصار في التقدير: كأنه ركضة نالتها من ركضاته». من «معالم السنن» (١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٧) في (س) عليه «صح».

<sup>(</sup>٨) في (س) عليه «صح» ، وفي حاشيتها: «يقال: طَهَرت، وطَهُرت، وطَهرت».

<sup>(</sup>٩) في (س) وعليه «صح» ، (هـ) : «واستنقيت» .

<sup>(</sup>۱۰) في (ر) عليه «صح».





وَعِشْرِينَ لَيْلَةً - وَأَيَّامَهَا وَصُومِي ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ ، كَمَا يَحِضْنَ (١) النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُ رُنَ مِيقَاتَ حَيْضِهِنَّ وَطُهْ رِهِنَ (١) . وَإِنْ (٣) قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُوجَضْنَ (١) النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُ رُنَ مِيقَاتَ حَيْضِهِنَّ وَطُهْ رِهِنَ (١) . وَإِنْ (٣) قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُوجِينَ (١) الظُّهْ رَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرِ ، فَتَغْتَسِلِي (٤) وَتَجْمَعِينَ (٩) بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْ رِ وَلُعَرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَالْعَصْرِ ، وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَالْعَصْرِ ، وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَالْعَصِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَىٰ ذَلِكَ » ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَافْعَلِي وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَىٰ ذَلِكَ » ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَعُومُ مِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَىٰ ذَلِكَ » ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ » : «وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ » (١) .

قَالَ أَبُووَاوو: رَوَاهُ (٧) عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ فَقَالَ: قَالَـتْ حَمْنَـهُ (٨): هَـذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ ، لَمْ يَجْعَلْهُ قَوْلَ (٩) النَّبِيِّ ﷺ (١٠٠).

قَالَ أَبُووَاوو: كَانَ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ (١١) رَافِضِيًّا (١٢) ، وَذَكَرَهُ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ مَعِينٍ (١٣).

<sup>(</sup>١) في (م) : «تحضن» ، وفي (ت) ، (ن) ، (ب) : «تحيض» ، وفي (ك) : «تحييض» ، وفي (ر) ، (س) ، (هـ) : «يحيض» ، والمثبت من (ح) ، (ض) ، وحاشية (ت) ، وكتب فوقه : «أصل» ، أي : أصل المقدسي .

<sup>(</sup>٢) في (هـ) : «وطهورهن» . (٣) في (هـ) : «فإن قويت» .

<sup>(</sup>٤) في (ك) ، (هـ) ، وحاشية (م) : «فتغتسلين» ، وفي حاشية (ت) : «وتغتسلين» ، ورقم لها نسخة .

<sup>(</sup>٥) في (ر): «فتجمعين».

<sup>(</sup>٦) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٨٨)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٦ / ٦٦) - كلاهما - من رواية ابن داسه، والبغوي في «شرح السنة» (٣٦٦) من رواية اللؤلئي، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٧) في (ر) ، (س) وعليه «صح» ، (هـ) : «روى» ، وفي حاشية (س) : «رواه» ، وعليه علامة اللؤلئي .

<sup>(</sup>٨) زاد هنا في (ر) ، (س) ، (هـ) : «فقلت» . (٩) في (ر) ، (س) ، (هـ) : « . . . كلام النبي . . . » .

<sup>(</sup>١٠) زاد في (ر) ، (س) ، (هـ) : «جعله كلام حمنة» ، وفي حاشية (ب) من نسخة : «وجعله قول حمنة» .

<sup>(</sup>١١) في حاشية (م)، وحاشية (ك) منسوبا للمنذري: «حاشية: عمرو بن ثابت هذا هو: أبو ثابت، ويعرف بابن أبي المقدام، كوفي لا يحتج بحديثه»، انظر: «مختصر المنذري» (١/ ١٨٧). وفي حاشية (س): «قال البخاري: عَمرو بن ثابت بن هُرمُز، وهو ابن أبي المقدام، أبو ثابت، ليس بالقوي في الحديث عندهم». وينظر: «التاريخ الكبير» (٢٥١٤).

<sup>(</sup>١٢) زاد في حاشية (ت): «خبيثا غير ثقة» ، ورقم له نسخة .

<sup>(</sup>١٣) زاد في حاشية (ح): «ولكنه كان صدوقا في الحديث» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .

#### إِسْ مَا أَبُ السُّائِنَ الْآلِيُ كَافُرَ





#### ١٠٢- بَابُ مَنْ (١) رَوَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

٥ [٢٨٨] صر ثنا ابن أبي عقيل ومُحَمَّدُ بن سَلَمة الْمُرَادِيُّ ، قَالاً : حَدَّثَنَا ابن وَهْب ، عَن عَمْرِو بن الْحَارِثِ ، عَن ابن شِهَاب ، عَن عُرُوة بن الزُّبَيْر ، وَعَمْرَة بِنْتِ عَبْدِ السَّحْمَنِ ، عَنْ عُرُوة بن الزُّبَيْر ، وَعَمْرَة بِنْتِ عَبْدِ السَّحْمَنِ ، عَنْ عُرُوة بن الزُّبَيْر ، وَعَمْرة بِنْتِ عَبْدِ السَّحْمَنِ ، قَنْ عَائِشَة زَوْجِ النَّبِيِّ عَيِّلَةٍ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَة بِنْتَ جَحْشٍ - خَتَنَة رَسُولِ اللَّه عَيِلَةً وَتَحْتَ عَنْ عَائِشَة زَوْجِ النَّبِي عَيْلِة ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَة بِنْتَ جَحْشٍ - خَتَنَة رَسُولَ اللَّه عَيَلِيَّة وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَوْف - اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ ، فَاسْتَفْتَ (٢) رَسُولَ اللَّه عَيْلِيَّ فِي ذَلِكَ ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَوْف - اسْتُحِيضَتْ سَبْع سِنِينَ ، فَاسْتَفْتَ (٢) رَسُولَ اللَّه عَيْلِيَّ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِيَّة : «إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَة ، وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ ، فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي .

وفي حاشية (م): «حاشية: حديث حمنة بنت جحش، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال أيضا: وسألت محمدا، يعني: البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حسن صحيح. وقال الخطابي: قد ترك بعض العلاء القول بهذا الحديث؛ لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك. قال أبو بكر البيهقي: تفرد به عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به. واللَّه ولي التوفيق».

وفي حاشية (س): «قال الترمذي: قال البخاري: حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن ، إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم ، لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا. وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث صحيح». وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (٧٤).

وجاء في حاشية (ر) مرقبا له بعلامة ابن الأعرابي: «قال أبوركاوو: سمعت أحمد يقول: «في الحيض حديث ثالث ، حديث ابن عقيل ، في نفسي منه شيء». صح. أحمد بن سعيد» ، ومثله في حاشية (س) ، و«مسائل المصنف عن الإمام أحمد» (١٦٠). أما في حاشية (هـ) فجاء النص هكذا: «قال أبوركاوو: سمعت أحمد يقول: في الحيض حديث ثالث ، وحديث ابن عقيل ، في نفسي منه شيء» ، ويبدو أن الواو في قوله: «وحديث ابن عقيل» تصحيف ، وفي «بذل المجهود» (٢/ ٢٤٠): «قال أبو داود: سمعت أحمد يقول في الحيض حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء» . اه. .

وفي «الجوهر النقي» (١/ ٣٣٩): «حكى أبو داود عن أحمد قال: في هذا الباب حديثان، وثالث في النفس منه شيء، وفسر أبو داود الثالث بأنه حديث حمنة هذا». اه.

(١) في (م) ، (ت) : «بــاب مــا روي . . . » ، والمثبــت مــن (ح) ، (ض) ، (ن) ، (ب) ، (ك) ، (ر) ، (س) ، (هــ) ، وحاشية (ت) وعزاه لأصل المقدسي .

٥ [٢٨٨] [التحفة: م دس ١٦٥٧٢ ، خ م د س ق ١٧٩٢٢].

(٢) في (هـ): «استفتت».

<sup>-</sup> وفي حاشية (س): «قال أبورًاوو: عمروبن ثابت رجل سوء، ولكنه كان صدوقا في الحديث، وثابت بن المقدام رجل ثقة. صح لابن الأعرابي»، وبنحوه في حاشية (ب)، وحاشية (هـ).

# الله المنظمة ا

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ (١) - فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ - حَتَّىٰ تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ (٢).

٥ [٢٨٩] مرثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ (٢) ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ (٤٠) .

٥ [٢٩٠] صرتنا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ فِيهِ : فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ . صَلَاةٍ .

قال أبورَاور: قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرَة ، عَنْ عَمْرة ، عَنْ عَلْمَة ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَة بِنْتِ جَحْشٍ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ (٥) مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرة ، عَنْ عَائِشَة ، وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ : عَنْ عَمْرة ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَة . . . بِمَعْنَاه . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ عُييْنَة ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرة ، عَنْ عَائِشَة ، وَقَالَ ابْنُ عُييْنَة فِي ابْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ عُييْنَة ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرة ، عَنْ عَائِشَة ، وَقَالَ ابْنُ عُييْنَة فِي حَدِيثِهِ : وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ النَّبِيِّ عَلِيلًا أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ (٢) .

(١) في حاشية (ح): «قوله: المركن، هو: الإجّانة التي تغتسل فيها الثياب. ط».

(٢) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٨٦). وقد سبق الحديث تحت رقم (٢٨٥).

٥ [٢٨٩] [التحفة: دت ق ٢٨٩١].

(٣) في (م): «ابن عنبسة»، وفي الحاشية: «نا عنبسة»، ورقم له نسخة. وفي حاشية (ت): «عنبسة بن خالد بن يزيد بن أبي النجاد، ابن أخي يونس بن يزيد الأيلي، مات قابلة سنة ثمان وتسعين ومائة، روئ له خ د».

(٤) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٧٢).

٥ [ ٢٩٠] [التحفة: م دت س ١٦٥٨٣].

(٥) في (ح) وعليه «صبح» ، (ض) ، (ت) وحاشية (ن) : «روئ» ، والمثبت من (م) ، (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ب) ، وحاشية (ح) .

(٦) زاد هنا في : (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «وكذلك رواه الأوزاعي أيضا ، قال فيـه : قالـت عائـشة :
 وكانت تغتسل لكل صلاة» ، ورقم عليه في (ك) ما يفيد أنه مؤخر إلى عقب الحديث التالي . وهذه العبارة =

## إِسْ عَمَّا لِمُ السَّائِنَ الْآلِيَ كَافُرَ





٥ [٢٩١] صرتنا (١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ (٢) ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةً (٦) بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُجِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ اسْتُجِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ .

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ (٤) أَيْضًا ، قَالَ فِيهِ : قَالَتْ عَائِشَةُ : وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ .

٥ [٢٩٢] صرتنا هَنَّادٌ (٥) ، عَنْ عَبْدَةَ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ

٥ [ ٢٩١] [التحفة: خ د ١٦٦١٩ ، د ١٧٩١٠].

(١) علم عليه في (ر) من أوله إلى آخره بحلقات صغيرة ، وكتب في حاشيتها: «سقط المعلم لابن الأعرابي» ، وكتب عليه في (هـ) بعلامة ابن داسه ، وكتب عليه في (هـ) بعلامة ابن داسه ، وكتب في الحاشية: «هذا الحديث المعلم عليه في أوله وآخره ، إنها هو لابن داسه انفرد به وحده» .

(٢) في حاشية (م): «حاشية: محمد بن إسحاق المسيبي المذكور مختلف في الاحتجاج بحديثه».

(٣) في حاشية (ح) ورقم له بعلامات : ابن داسه وابن الأعرابي وابن العبد : «عن عروة ، عن عمرة» .

وفي (ر) ، (س) وعليه «صح» ، (هـ): «عن عروة بن الزبير ، عن عمرة» ، وكذا في رواية العيني «شرح أبي داود» (٢/ ٧٣ ، ٧٤) ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (ك) ، (ب) ، وفي حاشية (س) وعليه علامة اللؤلئي: «وعمرة» .

وقال في «تحفة الأشراف»: «هكذا وقع في رواية اللؤلئي، عن أبي داود. وقال أبو الحسن بن العبد وأبو بكربن داسه وغير واحد، عن أبي داود بإسناده: عن عروة، عن عمرة، عن عائشة». وزاد في الموضع (١٧٩١): «ووقع في رواية الخطيب: عن الزهري، عن عروة، وعمرة، عن عائشة»، وهذا يوهم أن الخطيب تفرد بها، وليس كذلك، بل هذا الحرف ثبت أيضا من رواية التستري، كها في النسخة (ت)، والله أعلم.

(٤) قوله: «وكذلك رواه الأوزاعي . . .» : جاء في (ن) ، (ر) ، (س) عقب الحديث السابق ، وقد سبق التنبيه عليه .

٥ [٢٩٢] [التحفة: د ١٦٦١٠، د ١٦٤٠].

(٥) في (ر)، (س)، (هـ)، (ك): «هناد بن السرى».

<sup>=</sup> أثبتت هنا في متن «السنن» المرفق مع «شرح السنن» للعيني (٢/ ٧٣) ، وجاء موضعها في باقي النسخ الأخرى عقب الحديث التالي .





عَائِشَةَ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ اسْتُحِيضَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ (١) . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ (٢) .

قَال أَبُورَاوو: وَرَوَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنِ النَّبِيُّ النَّبِيُّ ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ (٣) : اسْتُحِيضَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ الرُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةً (٣) : اسْتُحِيضَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ : «اغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلَاةٍ . . . » وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

قَالَ أَبُورَاوو: وَرَوَاهُ عَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ: «تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاقٍ». قَالَ أَبُورَاوو: وَهَذَا وَهُمُ مِنْ عَبْدِ الصَّمَدِ ، وَالْقَوْلُ (٤) قَوْلُ أَبِى الْوَلِيدِ (٥).

(١) في حاشية (ن): «أي: بالوضوء» ، كذا! وليس بسديد؛ ففي «صحيح مسلم» (٣٢٣): «قال الليث بن سعد: ولم يذكر ابن شهاب أن رسول اللَّه ﷺ أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ، ولكنه شيء فعلته هي» . اهد. والصحيح رواية الجمهور عن الزهري ، وليس فيها الأمر بالغسل إلا مرة واحدة ، ثم كانت تغتسل عند كل صلاة من عند نفسها .

قال البيهقي في «السنن» (١/ ٣٥٠): «ليس فيه الأمر بالغسل لكل صلاة ، وهذا أولى ؛ لموافقته سائر الروايات عن الزهري ، ورواية محمد بن إسحاق عن الزهري غلط ؛ لمخالفتها سائر الروايات عن الزهري ، ومخالفتها الرواية الصحيحة عن عراك بن مالك ، عن عروة ، عن عائشة» . اهد.

(٢) من طريق المصنف أخرجه ابن حزم في «المحالي» (١/ ٤١٨) من رواية ابن الأعرابي.

(٣) ضبب هنا في (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) استشكالا للمتن ؛ هل السياق من قول عائشة أم من أحد رواة الإسناد؟ وفي حاشية (ك) من نسخة : «عائشة قالت» .

(٤) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «والقول فيه» ، وألحقه في (ت) بين الأسطر.

(٥) وقال البيهقي: «ورواية أبي الوليد أيضا غير محفوظة». «السنن الكبرى» (١/ ٣٥٠).

في حاشية (م): «حاشية: في «صحيح مسلم» وينه : «قال الليث بن سعد: ولم يذكر ابن شهاب أن رسول الله على أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ، ولكنه شيء فعلته هي». قال البيهقي: «والصحيح رواية الجمهور ، عن الزهري ؛ ليس الأمر بالغسل إلا مرة واحدة ، شم كانت تغتسل عند كل صلاة» من عند نفسها ، والله على الموفق . اهد. وانظر: «صحيح مسلم» (٣٢٣)، «معرفة السنن» للبيهقي (٢/ ١٦٢).

وقال النووي في «المجموع» (٢/ ٥٣٦): «وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي على النبي المنافي النبي المنافية أمرها بالغسل لكل صلاة ؛ فليس فيها شيء ثابت ، وقد بيّن البيهقي ومن قبله ضعفها ، وإنها صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» أن أم حبيبة بنت جحش على استحاضت فقال لها =

## إَنْ تُلْ إِللَّهُ السُّالْمِ اللَّهُ الْمِنْ الْآفِي كَالْوَكُّ



7 2 2

٥ [٢٩٣] مرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ (١) ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ الْحُسَيْنِ أَنَ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ الْعَمْ ، وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ امْرَاقًة كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ ، وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَمْ بَكُر ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَمْ بَكُر ، أَخْبَرَتْهُ أَنَ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَمْ بَكُر ، أَوْ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَىٰ مَا يَرِيبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ : "إِنَّمَا هُوَ – عِرْقٌ » . أَوْ قَالَ : «عُرُوقٌ » (٢) .

قَالَ أَبُورَاوِر : وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ الْأَمْرَانِ (٤) جَمِيعًا ، قَالَ : «إِنْ قَوِيتِ فَاغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَإِلَّا فَاجْمَعِي (٥)» ، كَمَا قَالَ الْقَاسِمُ فِي حَدِيثِهِ (٢) . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ هِا اللهَ (٧) .

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٩٠)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٣٥٠) - كلاهما - من رواية ابن داسه، وابن حزم في «المحلي» (١/ ٢١٢) من رواية ابن الأعرابي، وأخرجه أيضا عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٥٢٨)، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٧٥).

٥[٢٩٣][التحفة: د١٥٨٨٦]. (١) زاد في (ر) ، (هـ): "يعني: المعلم".

- (٢) في (ك): "إنها هو عروق" ، في (ن): "إنها هو عرق أو قال عرق" وكتب فوق "قال": "إنها هو" من غير رقم أو تصحيح ، وفي حاشيتها ورمز له "ح": "إنها هي أو: إنها هو عرق ، أو قال: عروق" ، ورمز له بالرمز "ح" ، وفي (ر) ، (س) ، (هـ): "إنها هو عرق . . ." ، والمثبت من: (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ب) .
- (٣) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٩٠)، والبيهقي في «السنن» (١/ ٣٥١)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٦/ ٨٩)، كلهم من رواية ابن داسه، والعيني في «شرح أبي داود» (٧٦/٢)، وقال البيهقي: «كذا رواه حسين المعلم، وخالفه هشام الدستوائي فأرسله».
- (٤) في (ن) ، (ر) وعليه «صح» ، (س) وضبب عليه ، (ه) : «الأمرين» ، وفي حاشية (ر) : «صوابه : الأمران» ، وفي حاشية (ن) من نسخة : «الأمران» ، والمثبت من باقي النسخ .
  - (٥) صحح عليه في (ر) ، وفي الحاشية : «فاجمعيهما» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .
    - (٦) وهو الحديث التالي .
- (٧) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٩٠)، والبيهقي في «السنن الكبري» (١/ ٣٥١)، =

<sup>=</sup> النبي على : "إنها ذلك عرق ؛ فاغتسلي ، ثم صلي » ؛ فكانت تغتسل عند كل صلاة » . اه. . وينظر التعليق على الحديث السابق .

## أَوْلِنَكَا لِللَّهِ مُثَالِكًا لِللَّهِ مُثَالًا لَكُمْ مُثَالًا لَعْلَمُ لَلْمُعْلَى لَا لَكُمْ مُثَلِّلًا لَكُمْ لَكُمْ لَكُونًا لِللَّهِ مُثَلًا لِللَّهِ لَمُثَالًا لَعْلَمُ لَكُمْ لَلْمُ لَلَّهِ لَلْمُعْلَى لَلَّهُ لَلَّهِ لَلْمُعْلِقًا لِمُثَالًا لِللَّهِ لَلْمُعْلَى لَعْلَمُ لَلَّهِ لَلْمُعْلِقًا لِمُعْلَمِينًا لَعْلَمُ لِللَّهِ لِمُعْلَى لَعْلَمُ لِللَّهِ لِمُعْلَى لَعْلَمُ لِللَّهِ لِمُعْلِمُ لِللَّهِ لِمُعْلِمُ لِللَّهِ لِمُعْلَى لَا لَعْلَمُ لِللَّهِ لِمُعْلِمًا لِمُعْلَمِ لِللَّهِ لِمُعْلِمِ لَلْعُلِمُ لِللَّهُ لِمُعْلِمًا لِمُعْلِمٌ لَلْعُلِمُ لِللَّهِ لْمُعْلِمُ لِللَّهِ لِمُعْلِمٌ لِللَّهِ لَلْعُلْمُ لِللَّهِ لِمُعْلِمٌ لِللَّهِ لِمُعْلِمٌ لِنَا لِللَّهِ لِمُعْلِمٌ لِللَّهِ لِمُعْلِمٌ لِللَّهِ لِمُعْلِمٌ لِللَّهِ لِللَّهِ لِمُعْلِمٌ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِمُعْلِمٌ لِللَّهِ لِللَّهِ لِمُعْلِمٌ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِللّهِ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلْعُلِمِ لِللَّهِ لِلْعِلْمُ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّالِمُ لِلللَّهِ لِلْعِلْمُ لِللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّالِمِلْمُ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِللللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلْعِلْمِلْمِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلْعِلْمِلْمِلِي لِلللَّهِ لِلْعِلْمِلْمِ لِلللَّهِ لِلْعِلْمِلِي لِلْعِلْمِلْمِلْمِلِلْمِلْمِلْعِلِمِلْمِلْلِيلِلْ لِلْعِلْمِلِي لِلْعِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلِلْعِلْمِلْمِلْمِلْعِلْ





#### ١٠٣- بَابُ مَنْ قَالَ: تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا

٥ [٢٩٤] صرتنا (١) ابن مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتِ : اسْتُحِيضَتِ امْرَأَةُ (٢) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ ، فَأُمِرَتْ أَنْ تُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتُوَخِّرَ الظُّهْرَ ، وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسُلًا ، وَأَنْ تُوَخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِصْرَ وَتُغْتَسِلَ لَهُمَا غُسُلًا ، وَأَنْ تُوَخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِصَاءَ ، وَتَغْتَسِلَ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ غُسْلًا ، فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ : الْعِشَاء ، وَتَغْتَسِلَ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ غُسْلًا ، فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ : عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِشَيْءٍ (١٤) .

٥ [٢٩٤] [التحفة: دس ١٧٤٩٥].

(٣) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «أعن» .

(٤) قوله: «لا أحدثك عن النبي على بشيء» وفي معناها قال في «العون» (١/ ٤٨٧): «هكذا في أكثر النسخ الحاضرة، والمعنى أن عبد الرحمن أنكر على شعبة من سؤاله إياه؛ لما علم من عادة عبد الرحمن أنه لا يحدث لشعبة إلا عن النبي على ، فقال: لا أحدثك عن النبي الله بشيء ، أي: لا أحدثك إلا عن النبي على ، ويؤيده ما في بعض النسخ: «لا أحدثك إلا عن النبي على بشيء» ، وبشيء متعلق بأحدثك ، والمعنى: لا أحدثك بشيء إلا عن النبي على ، ويحتمل أن شعبة يقول: إن قولها: «أمرت» هكذا في روايتنا ولا أدري أن الآمر رسول الله يكلى . اهد.

وفي حاشية «مختصر السنن» (١/ ١٩٠): «وفي بعض نسخ أبي داود: «إلا عن النبي على الله عنه رواية حذفها معناه: أن عبد الرحمن غضب على شعبة لسؤاله وشكه ؛ لأنه علم أن عبد الرحمن لا يحدث إلا عن النبي على ، كما تدل عليه الرواية الأخرى».

والحديث أخرجه من طريق المصنف البغوي في «شرح السنة» (٣٢٨) من رواية اللؤلئي ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٨٠) ، وعزاه أيضا للمصنف ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٣٧٠، ٣٧١) .

<sup>-</sup> وابن عبد البر في «التمهيد» (١٦/ ٨٩)، كلهم من رواية ابن داسه، والخطيب في «الأسماء المبهمة» (ص٠٠) من رواية اللؤلئي، وأخرجه أيضا عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرى» (١/ ٥٢٨).

<sup>(</sup>١) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) ، وحاشية (ت) من نسخة : «عبيد اللَّه» .

<sup>(</sup>٢) في حاشية «مختصر السنن» للمنذري (١/ ١٩٠): «المستحاضات على عهد رسول اللّه على خسس: حمنة بنت جحش، وأختها أم حبيبة، وفاطمة بنت أبي حبيش الأسدية، وسهلة بنت سهيل القرشية العامرية، وسودة بنت زمعة زوج النبي على النبي على كانت تستحاض كذلك، ولكن الصحيح أن أختيها حمنة وأم حبيبة هما المستحاضتان». اه.



٥[٢٩٥] حرثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا (١) مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي (٢) : ابْنَ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ اسْتُحِيضَتْ ، فَأَتَتِ النَّبِيَ عَيَّا فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، فَلَمَّا جَهَدَهَا (٢) فَيْلِ اسْتُحِيضَتْ ، فَأَتَتِ النَّبِي عَيَّا فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْشِلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، فَلَمَّا جَهَدَهَا (٢) ذَلِكَ ، أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ ، وَتَغْتَسِلَ لِلطَّبْح (١) .

قال أبورًاوو: رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ امْرَأَةَ اسْتُحِيضَتْ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ عَيَيْنَةً ، فَأَمَرَهَا . . . بِمَعْنَاهُ .

٥ [٢٩٦] صرتنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، يَعْنِي : ابْنَ أَبِي صَالِحٍ (٥) ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ (٦) قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،

#### ٥ [ ٢٩٥] [التحفة: د ٢٧٥٢٢].

- (١) في (ح)، (ن)، (ب)، (ك): «حدثني». والمثبت من (م)، (ب)، (ر)، (س)، (هـ)، وفي (ت): «حدثنا» وضبب عليه، وفي الحاشية: «حدثنا» وعليه «صح»، أي هذا هو المعتمد في الصلب.
- (٢) قوله : «يعني» في (ر) عليه : «صح» وعلامة ابن الأعرابي . أما في (س) ، (هـ) ، (ب) : «محمد بن سلمة» .
  - (٣) في حاشية (ح): «أي: شق عليها. ط».
- (٤) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٩١)، والبيهقي في «السنن» (١/ ٣٥٢)؛ كلاهما من رواية ابن داسه، والبغوي في «شرح السنة» (٣٢٧)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (٦/ ١٥٥)، والخطيب في «الأسياء المبهمة» (٢/ ١٢٧) ثلاثتهم من رواية أبي علي اللؤلئي، وابن بشكوال في «غوامض الأسياء المبهمة» (٢/ ٢٤٨) من رواية ابن الأعرابي، والإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٢٧٥)، والعيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٨١)، وعزاه أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٣٧٠)، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٣/ ٢٦١).

وفي «السنن الكبرئ» للبيهقي (١/ ٣٥٢): «قال أبوبكربن إسحاق: قال بعض مشايخنا: لم يسند هذا الخبر غير محمد بن إسحاق، وشعبة لم يذكر النبي على النكر أن يكون الخبر مرفوعا، وخطأه أيضا في تسمية المستحاضة. قال أبوبكر: وقد اختلف الرواة في إسناد هذا الخبر».

#### ٥ [٢٩٦] [التحفة: د٢٧٦٠].

- (٥) في (ت) ، (ر) ، (س) ، (هـ) : «سهيل بن أبي صالح» .
- (٦) في حاشية (ر) ، (س): «صوابه: عن الزهري ، عن عروة ، عن فاطمة بنت أبي حبيش».

إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سُبْحَانَ اللَّهِ ، هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ ، لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنِ ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَة (١) فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلا وَاحِدًا ، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً لَا اللَّهُ مَنْ وَتَوَصَّأُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ (٢) .

قَال أَبُووَاوو: رَوَاهُ مُجَاهِدٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ ، أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْن .

وفي حاشية (س) أيضا: «هذا خطأ، والصواب: رواية جرير التي تقدمت: عروة، حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش، ولا نعلم روئ سهيل عن الزهري حديثا مسندا غير هذا. صح». اهد. وحديث جرير تقدم تحت (٢٨١).

وفي حاشية (س) أيضا: «وهم خالد في أسماء بنت عميس، إنما همي: أسماء بنت شكل أنصارية». اهم.

وقال أبو علي الجياني فيها ذيّل به على «الاستيعاب»: «لا أدري: أهي إحدى من ذكره أبوعمر، أو بعض الرواة غلط في شكل، وإنها هي أسهاء بنت يزيد بن السكن الآتي ذكرها، سقط ذكر أبيها، وصُحّف اسم جدها، ونسبت إليه؟»، وسبقه إلى ذلك الخطيب أبو بكر الحافظ.

ويؤيده أنه ليس في الأنصار من اسمه: شكل، فقد ثبت في «صحيح البخاري» في هذه القصة أنّ التي سألت امرأة من الأنصار، وتبعه أبو الفتح بن سيد الناس على ذلك، وفيه نظر. اه.. نقلا عن «الإصابة في تمييز الصحابة» (٨/ ١٢).

وثبت ذكرها في «صحيح مسلم» في كتاب «الحيض» (٢ ٣٢١) ٤) من طريق عائشة ، قالت : «دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله ﷺ ، فقالت له : يا رسول الله ، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ . . . » الحديث .

- (۱) من (م)، (ح)، (ض)، (ت)، (ب)، (ك)، (ر) وعليه فيها علامة ابن داسه وعلامة أخرى لم أتبينها، أما في (ن)، (س)، (هـ)، (ك)، وحاشية (ر): «صُفارة»، كذا بضم الصاد في (س)، (هـ)، وعليه في (س): «صح»، وكتب في الحاشية: «بفتح الصاد وكسرها. ط»، وفي حاشية (ر) بالفتح وعليه علامة الرملى: «عـ»، وفي حاشية (ن) ورمز لها بالرمز «ح»، ولعلها للخطيب: «صفرة» مثل باقى النسخ.
  - (٢) في (ن) ، (س) ، (ك) : «غسلا واحدا» .
- (٣) من طريق المصنف أخرجه ابن حزم في «المحلي» (١/ ٤١٩) من رواية ابن داسه ، وابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» (٢/ ٦٤٩) ، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرى» (١/ ٥٢٩) ، والعيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٨٢) ، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٣٧١).





قال أبو وَاوو: رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهُو قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ .

## ١٠٤- بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ (١)

٥ [٢٩٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ ، أَحْبَرَنَا . ح (٢) وصرتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّنَا شَرِيكٌ (٣) ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِيْ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : «تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصلِّي ، وَالْوُضُوءُ عِنْ كُلِّ صَلَاةٍ » .

قَالَ أَبُورُ اور (٤): زَادَ (٥) عُثْمَانُ: وَتَصُومُ وَتُصَلِّي (٦).

(۱) لفظ «باب» وعنوان الترجمة ليس في (ب) ، وزاد في (ك): «مرة» ، أما في (ر) ، (س) ، (هم) ، ومتن «السنن» في رواية العيني «شرح أبي داود» (۲/ ۸۶): «باب من قال: تغتسل مرة» ، وفي (ن) كأنه أدرج في الصلب ؛ فقد كتب على خلاف الطريقة التي اعتاد الناسخ أن يكتب بها عناوين الأبواب ، ورقم على لفظ «باب» بعلامتي الخطيب والماوردي ، وأضاف فوقه: إلى آخر لفظ الترجمة: «لا زايد إلى» ، وفي (م): «باب من قال: تغتسل من ظهر ظهر» ، وكذا في (ت) وضرب عليه ، وكتب في الحاشية: «باب من قال: تغتسل من ظهر إلى ظهر ثابت عند الخطيب بالطاء المهملة» . وفي «مختصر المنذري» (١/ ١٩١) بالمهملة ، وقال في «العون» (١/ ٤٨٩): «بالإهمال ، أي: تغتسل مرة واحدة بعد الطهر من الحيض» .

#### ٥ [٢٩٧] [التحفة: دت ق ٣٥٤٢].

- (٢) علامة التحويل من (ح) ، (ض) ، (ن) ، (ك) .
- (٣) صحح عليه في (س) ، وفي الحاشية : «هو شريك القاضي» .
  - (٤) قوله: «قال أبو داود» ليس في (ر) ، (س) ، (هـ).
    - (٥) في (ر) ، (س) ، (هـ): «وزاد . . .» .
- (٦) زاد في (س) ، وحاشيتي (ر) ، (هـ) : «قال يحيئ بن معين : هو علي بن ثابت بن دينار» ، ورقم عليه في الكل بعلامة ابن الأعرابي .
- وفي حاشية (م): «حاشية: حديث عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده هذا، أخرجه الترمذي وابن ماجه، هذا حديث قد تفرد به شريك، عن أبي اليقظان.
- وسألت محمدا عن هذا الحديث ، فقلت : عدي بن ثابت ، عن أبيه ، عن جده ؛ جد عدى ، ما اسمه؟ =

## أَوَّ لِنَكَا بِالطَّلِيَّ لِمَا لِلَّا لِمُنْ لِمَا لِللَّا لِمُنْ لِمَا لَكُمْ اللَّهِ لِمُنْ لِمَا لَكُمْ اللَّهِ المُنْ الْفَالْحُلُقِ اللَّهِ المُنْفِقِ اللَّهِ اللَّهِ المُنْفِقِ اللَّهِ المُنْفِقِ اللَّهِ المُنْفِقِ اللَّهِ المُنْفِقِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللِيَّالِي اللَّهِ اللِيقِ اللِيقِ الللِّهِ اللَّهِ اللِيَّالِي اللَّهِ الللِّهِ اللَّذِي اللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِيقِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِيقِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللللِّهِ الللِيقِ الللِيقِ الللِيقِ اللِيقِلْمِ الللِيقِ الللِيقِ الللِّهِ الللِيقِ الللِيقِ اللِيقِلْمِ الللِيقِ الللِيقِ اللْمِلْمِي اللِيقِ اللْمِلْمِي اللْمِلْمِ الللِيقِ اللللِيقِ الللِيقِ الللِيقِ اللْمِلْمِي الللْمِلْمِي اللْمِلْمِ الللِيقِ الْمِلْمِي اللْمِلْمِي اللْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْ





- ٥ [٢٩٨] حرثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَىٰ (١) النَّبِيِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَىٰ (١) النَّبِي عَلِي ثَابِي (٤) ، فَمَ تَوضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَصَلِّي (٥) . وَيَعْفِي الْكُلِّ صَلَاةٍ وَصَلِّي (٥) .
- [٢٩٩] مرثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ (٦) ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي مِسْكِينٍ ، عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ؛ تَغْتَسِلُ تَعْنِي مَرَّةً الْحَجَّاجِ ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ (٧) ، عَنْ عَائِشَةَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ ؛ تَغْتَسِلُ تَعْنِي مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَوَضَّأُ إِلَى أَيَّامٍ أَقْرَائِهَا (٨) .
- = فلم يعرف محمد اسمه ، وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه : دينار ، فلم يعبأ به . وقد قيل : إن جده أبو أمه عبد اللَّه بن يزيد الخطمي ، وقال الدارقطني : «ولا يصح في هذا كله شيء» . وقال أبو نعيم : «وقال غير يحيى : اسمه قيس الخطمي» ، واللَّه الله الله علم » . انظر : «سنن الترمذي» (١٢٧) ، «مختصر السنن» (١/ ٢٩١) .

والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «الخلافيات» (٣/ ٤٥٦) ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٨٥٠) ، وعزاه إليه أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٣٧٢) ، وابن كثير في «جامع المسانيد» (٢/ ٦٦٦) وغير واحد .

#### ٥ [ ٢٩٨ ] [التحفة: دق ٢٧٣٧٢ ].

- (١) قوله : «إلى» ليس في (ر) ، وأثبت في الحاشية ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي ، والمثبت من سائر النسخ .
  - (٢) هنا في (ر) ، (هـ): «ثم قال . . .» .
  - (٣) في حاشية (ن): «ثم قال: لتغتسلي» ، ورقم له عن أصل الماوردي.
    - (٤) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «اغتسلي ، ثم صلي . . .» .
- (٥) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٩٢) ، والبيهقي في «معرفة السنن» (٢/ ١٦٥) من رواية ابن داسه ، والعيني في «شرح أبي داود» (٢ ٨٦١) ، وغير واحد من المخرجين ، ويأتي بعد قليل كلام المصنف في تضعيف هذا الحديث .
  - [۲۹۹] [التحفة: د ۱۷۹۸۸، د ۱۷۹۸۹].
  - (٦) زاد في (ر) ، (س) ، (ك) : «القطان الواسطي» .
- (٧) في (ر) وعليه رقوم غير واضحة ، (هـ) ، وحاشية (س) ورقم له نسخة لابن داسه وابن الأعرابي : «كلثم» ، والمثبت من سائر النسخ ، وفي (س) عليه «صح» وعلامة اللؤلئي ، وفي حاشية (هـ) وعليه علامة اللؤلئي ، وحاشية (ر) وكتب فوقه : «بعض النسخ» : «كلثوم» .
- (٨) ذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٨٦)، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٣٧٢، ٣٧٣)، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٣/ ٤٣١) وغير واحد. ويأتي بعد قليل كلام المصنف في تضعيف هذا الحديث.

## إِحْتِالْ السُّائِنَ الْأِلْيَ كَافُرَ





٥ [٣٠٠] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ الْوَاسِطِيُّ (١) ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنِ الْبَيِ عَلِيْهُ . . . مِثْلَهُ (٢) .

قَالَ أَبُووَاوو: وَحَدِيثُ عَدِي بْنِ ثَابِتٍ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ وَأَيُّـوبَ أَبِي الْعَـلَاءِ كُلُهَا ضَعِيفَةٌ لَا تَصِحُ (٣) ، وَدَلَّ عَلَىٰ ضُعْفِ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ .

هَذَا الْحَدِيثُ أَوْقَفَهُ حَفْصٌ (٤) ، وَأَنْكَرَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدِيثَ حَبِيبٍ مَرْفُوعًا ، وَأَوْقَفَهُ (٥) أَيْضًا أَسْبَاطٌ ، عَن الْأَعْمَش ، مَوْقُوفٌ (٦) ، عَنْ (٧) عَائِشَةَ .

قال أبو وَاوو (٨): وَرَوَاهُ ابْنُ دَاوُدَ عَنِ الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا أَوَّلُهُ ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَذَلَّ عَلَىٰ ضُعْفِ حَدِيثِ حَبِيبٍ هَذَا ، أَنَّ رِوَايَةَ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ (٩): فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، فِي حَدِيثِ الْمُسْتَحَاضَةِ .

٥ [ ٣٠٠] [التحفة: د ١٧٩٥٨].

- (٧) صحح عليه في (ت) ، وفي (ر) ، (س) ، (هـ) : «على» .
  - ( ٨ ) قوله : «قال أبو داود» ليس في (ر) ، (س) ، (هـ) .
- (٩) في (ر) ، (س) : «قال : وكانت» ، وفي (ن) : «قال : فكانت» .

<sup>(</sup>١) قوله: «الواسطي» زيادة من (ن) ، (ك) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، وزاد أيضا في (س): «القطان» .

<sup>(</sup>٢) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٣٤٦) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٨٧).

<sup>(</sup>٣) زاد في (ر) ، (س) ، (هـ) : «لا يصح منها شيء . . .» ، وفي (ك) : «لا يصح منها شيء ، قـال أبـو داود : ودل . . .» .

<sup>(</sup>٤) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «أوقفه حفص بن غياث ، عن الأعمش» ، وقوله : «أوقفه» ضبب على الهمزة في (ت) ، (ر) ، وفي حاشية (ر) : «صوابه : وقفه» ، وينظر مزيد من الشرح في النقطة التالية .

<sup>(</sup>٥) قوله: «وأوقفه» من كل النسخ، وضبب على الهمزة في (م)، (ض)، (ت)، ويفسر ذلك ما قاله ابن حجر في «فتح الباري» (٥/ ٣٨٤): «وهي لغة نادرة، والفصيح المشهور: وقف بغير ألف، ووهم من زعم أن أوقف لحن»، وفي (هـ): «ووافقه».

<sup>(</sup>٦) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «موقوفا» ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ب) ، وصحح عليه في (ض) .



وَرَوَىٰ أَبُو الْيَقْظَانِ ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ (۱) ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَمَّارٍ مَوْلَىٰ بَنِي هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَرَوَىٰ (۲) عَبْ لُهُ الْمَلِكِ بُنُ مَيْسَرَةَ وَبَيَانٌ وَمُغِيرَةُ وَفِرَاسٌ هَاشِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ حَدِيثِ قَمِيرَ (٦) ، عَنْ عَائِشَةَ : تَوَضَّأُ (٤) لِكُلِّ صَلَاةٍ . وَرِوَايَةُ وَمُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ حَدِيثِ قَمِيرَ ، عَنْ عَائِشَةَ : تَعْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ (٥) مَرَّةً . وَرَوَىٰ ذَاوُدَ وَعَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ قَمِيرَ ، عَنْ عَائِشَةَ : تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ (٥) مَرَّةً . وَرَوَىٰ وَلَوَىٰ وَعَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ قَمِيرَ ، عَنْ عَائِشَةَ : تَعْتَسِلُ كُلِّ مَلَاةٍ – وَهَذِو الْأَحَادِيثُ هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) : الْمُسْتَحَاضَةُ (٧) تَتَوَضَّأُ (٨) لِكُلِّ صَلَاةٍ – وَهَذِو الْأَحَادِيثُ عَمَّامٍ مُنْ عُرُونَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَالْمَعْرُوفُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : الْغُسْلُ (٩) .

### ١٠٥- بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ (١١) إِلَى ظُهْرٍ (١١)

• [٣٠١] صرثنا الْقَعْنَبِيُّ (١٢) ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ الْقَعْقَاعَ (١٣)

(٢) في (ر) ، وحاشية (ن) : «ورواه» .

(٣) قوله: «قمير» في (ن) ، (ر) عليه فيهما: «صح».

(٤) كذا في (ح) ، (ض) ، (م) ، (ت) ، (ن) ، وحاشية (ر) ، وفي (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ب) ، (ك) : «توضع لكل صلاة» .

(٥) قوله: «كل يوم» في (ر): «لكل» ، وفي الحاشية: «كل» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي. وضبب عليه في (س) وعليه علامة اللؤلئي ، وفي الحاشية: «لكل مرة» ، وفوقه: «كذا سـصح».

(٦) في حاشية (ر): «عن عائشة» ، وعليه رقوم غير واضحة .

(٧) في (م): «أَلْمستحاضة».

(A) في (ن) ، (ر) ، (س) : «توضأ» ، وفي (هـ) : «توضؤ» .

(٩) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٣٤٦)، وذكره العيني في «شرح السنن» (٩/ ٨٨).

(١٠) في (ر) وعليه «صح» في الموضعين.

(١١) في (م)، (ب)، (هـ): «بابُ من قال: تغتسل من طهر إلى طهر»، بالطاء المهملة. والمثبت في (ح)، (ض)، (ت)، (ن)، (ك)، (ر)، (س)، وفي حاشية (هـ) من نسخة: «من ظهر إلى ظهر».

• [۳۰۱] [التحفة: د ۱۹۲۰۵]. (١٢) في (ر)، (س): «عبد اللَّه بن مسلمة».

(١٣) في (ك): «القعقاع بن حكيم».





وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلَاهُ إِلَىٰ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلُهُ: كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ؟ فَقَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَىٰ ظُهْرٍ (١)، وَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ (٢) بِثَوْبٍ (٣).

قال أبو وَاوو: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكِ: تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْ رِ إِلَى ظُهْ رِ اللهَ عُهِ وَكَذَلِكَ رَوَىٰ: دَاوُدُ وَعَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ قَمِيرَ، عَنْ عَائِشَةَ، إِلَّا أَنَّ دَاوُدَ قَالَ: كُلَّ يَوْمٍ، وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ: عِنْدَ الظُّهْرِ، وَهُوَ قَوْلُ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ، وَقَالَ مَالِكُ (٤): إِنِّي لأَظُنُّ حَدِيثَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ إِنَّمَا هُو مِنْ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ، وَقَالَ مَالِكُ (٤): إِنِّي لأَظُنُّ حَدِيثَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ إِنَّمَا هُو مِنْ وَلَوْاهُ مِسْوَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكُ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمَلِكُ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ إِنَّمَا هُو مِنْ وَلَوْ اللهَ الْمَلِكُ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمَلِكُ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمَلِكُ بْنِ سَعِيدِ بْنِ

(١) قوله: «ظهر إلى ظهر»: في (م) ، (هـ): «من طهر إلى طهر».

(۲) في (ت) ، (ن) : «استذفرت» .

(٣) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٩٢)، والبيهقي في «معرفة السنن» (١٦٤/١)، و (الخلافيات» (٣/ ٤٦٠)، كلاهما من رواية ابن داسه، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٩١).

(٤) من قوله: «قال مالك . . .» إلى آخره هذه العبارة ليست في (ر) ، (س) ، (هـ) في هذا الموضع ، بل جاءت عقب حديث عبد العزيز بن محمد (٣٠٣) .

وجاءت هكذا العبارة في حاشية (ن) مختلفة السياق عن باقي النسخ: «وفي نسخة الخطيب، وليس في نسخة أبي علي التستري في هذا الباب: وقال مالك: إني لا أظن حديث ابن المسيب: «من ظهر إلى ظهر» ولكن الوهم دخل فيه، ورواه مُسوَّرُ بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع: «من طهر من طهر»؛ فلقنها الناس: «من ظهر إلى ظهر». كتب من أصل الخطيب الحافظ».

(٥) في (ب): «من ظهر إلى ظهر ، إنها هو: من طهر إلى طهر».

قال القاضي عياض : «من ظهر إلى ظهر» كذا رواية مالك وغيره بغير خلاف بالمعجمة ، قال مالك : «وأظنه من طهر إلى طهر» ، يريد بالمهملة ، وأنه صحف على سعيد فيه ، وكذا رده ابن وضاح ، وقد روي عن سعيد ما يصحح تأويل مالك ، قال : «إذا انقطع عنها الدم» وروي عنه أيضا ما يصحح الرواية الأولى» . اهـ. «مشارق الأنوار» (١/ ٣٣٢).

وقال الحافظ ابن سيد الناس في «شرح الترمذي»: «اختلف فيه ؛ فمنهم من رواه بالطاء المهملة ، ومنهم من رواه بالظاء المعجمة ، أي: من وقت صلاة الظهر إلى وقت صلاة الظهر . قال الحافظ ولي الدين العراقي: «وفيه نظر» ، فالمروي إنها هو الإعجام ، وأما الإهمال فليس رواية مجزوما بها . قلت: ويؤيد قول العراقي ما أخرجه الدارمي بلفظ: إن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله =

### 





# عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ: مِنْ ظُهْرٍ إِلَىٰ ظُهْرٍ (١) ، فَلَقَّنَهَا النَّاسُ مِنْ طُهْرٍ إِلَىٰ طُهْرٍ (٢) . عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ: مِنْ ظُهْرٍ إِلَىٰ طُهْرٍ اللَّهُرِ ١٠٦ - بَابُ مَنْ قَالَ (٣) : تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً (١) ، وَلَمْ يَقُلُ: عِنْدَ الظُّهْرِ

• [٣٠٢] صر ثنا أَحْمَدُ بُن حَنْبَلِ ، حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْن نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن فَ الْمَن أَمُن رَا الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا انْقَضَىٰ أَبِي إِسْمَاعِيلَ (٥) ، عَنْ مَعْقِلِ الْخَثْعَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ﴿ اللَّهُ قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا انْقَضَىٰ حَيْثُهَا ، اغْتَسَلَتْ كُلَّ يَوْمٍ ، وَاتَّخَذَتْ صُوفَةً فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتُ (٢) .

### ١٠٧- بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ بَيْنَ (٧) الْأَيَّامِ

• [٣٠٣] مرثنا الْقَعْنَبِيُّ (^) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، يَعْنِي : ابْنَ مُحَمَّدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، قَالَ : تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِي الْأَيَّامِ (٩) .

- (١) في (م) ، (ت) ، وحاشية (ن) من نسخة الخطيب : «من طهر إلى طهر» .
- (٢) في (م) ، (ت) ، وحاشية (ن) من نسخة الخطيب : «من ظهر إلى ظهر» .

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٩٢)، والبيهقي في «معرفة السنن» (١/ ١٦٤)، و «الخلافيات» (٣/ ٤٦٠)، كلاهما من رواية ابن داسه، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ١٦٤).

- (٣) صحح عليه في (ض).
- (٤) قوله: «مرة» زيادة من (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) ، وحاشية (ت) من نسخة .
  - [٣٠٢] [التحفة: د ٢٨٢].
- (٥) في (هـ) عليه «صح» ، وفي (ر) ، (ك) ، حاشية (ح) ، (س) ، (هـ) ، ورقم له عندهم بعلامة ابن الأعرابي : «[قال أبورًاوو: وهو: محمد بن راشد» ، وما بين المعقوفين زيادة من (ح) .
- (٦) عزاه للمصنف ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٣٧٦)، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٣/ ٤٢٨)، والعيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٩٣).
  - (٧) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «في الأيام» ، وكتب فوقه في (ر) ، (س) : «بين» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .
    - [٣٠٣] [التحفة: د ١٩٢٠٥].
- (٨) في (ن): «عبد الله القعنبي» ، وفي الحاشية: «ابن مسلمة» ، ورقم له عن أصل الماوردي ، وفي (ر) ، (هـ) ، (س) ، (ك): «عبد الله بن مسلمة القعنبي» ، وفي (س) ، (هـ) قدمت النسبة على الاسم .
- (٩) وقع هنا في (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «قال أبو وَاوو : رواه مسور بن عبد الملك بن سعيد بن =

<sup>=</sup> كيف تغتسل المستحاضة ؛ فقال سعيد : تغتسل من الظهر إلى مثلها من الغد لصلاة الظهر» . اه. من «عون المعبود» (١/ ٤٩٤ ، ٤٩٤ ) ، ويأتي مزيد تحرير لهذا الحرف : (٣٠٣) .





#### ١٠٨- بَابُ مَنْ قَالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

٥ [٣٠٤] صرتنا مُحَمَّدُ بننُ الْمُثَنَّىٰ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ ، يَعْنِي: ابْنَ عَمْرِو ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ ، أَبْنَ شُهَاكِ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ ﷺ : «إِذَا كَانَ (٢) دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي » .

قَالَ أَبُورَاوِر : قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّىٰ : وَحَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ حِفْظًا ، فَقَالَ : عَـنْ عُـرْوَةَ ، عَنْ عَـرْوَةَ ، عَنْ عَـرْوَةَ ، عَنْ عَـرْوَةَ ،

قَالَ الْبُووَاوو: وَرُوِيَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَشُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ الْعَلَاءُ: عَنِ النَّبِيِّ عَيِّكِ ، وَأَوْقَفَهُ (٣) شُعْبَةُ (٤): «تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ» (٥).

= عبد الرحمن بن يربوع: «من ظهر إلى ظهر»، فقلبها الناس: «من طهر إلى طهر». وقال مالك: إني لأظن حديث سعيد بن المسيب: «من ظهر إلى ظهر»، إنها هو: «من طهر إلى طهر»، ولكن الوهم دخل فيه»، ورقم له في «ع»، «خ... إلى».

وقوله: «فقلبها» عليه: «صح» في (س)، وفي حاشيتي (ن)، (س): «فلقنها»، ورقم لها في (ن) عن أصل الماوردي. وفي (ن) قدم قول مالك على قول المسور، وكذا في حاشية (هـ) وعليه علامة ابن الأعرابي.

وفي حاشية (س): «قول ابن يربوع موافق لقول مالك» ، وقد سبق هذا النص والتعليق عليه في (٣٠١). وجاء في حاشية (س) تحريرا لهذه الأقوال: «ليس كها قال المسور، ولا قلبها الناس ؛ لأن الرواية الصحيحة التي لم يُرو غيرها عن ابن المسيب إنها هي: «من ظهر إلى ظهر» بظاء معجمة ، وكذلك كل من قاله من العلهاء ؛ لأن مذهبهم أن تغتسل كل يوم مرة ، فهذا تخفيف أنها من ظهر إلى ظهر ، ولم يقلبها أحد . صح» .

والحديث ذكره ابن الأشير في «جمامع الأصول» (٧/ ٣٧٦، ٣٧٧)، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٣/ ٤٢٩)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٩٣).

٥ [ ٣٠٤] [التحفة: دس ١٨٠١٩].

- (١) وجاء هنا في حاشية (س): «قال ابن المثنى: نا ابن أبي عدي هذا من كتابه، قاله في الحديث الأول، هذا وقد بينه النسائي في مصنفه». وعليه: «صح». ينظر (٢٨٦)، «السنن الكبرى» للنسائي (٢٧٠).
  - (٢) صحح عليه في (ر) ، وفي حاشيتي (ر) ، (س) : «جاء» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي ، وعليه «صح» .
  - (٣) ضبب على الهمزة في (ض) ، (م) ، وفي حاشية (ن) : «وواقفه» ، وسبق تفسير هذا التضبيب (٣٠٠) .
    - (٤) ضبب عليه في (ن) ، وفي (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ت) : «وأوقفه شعبة على أبي جعفر» .
- (٥) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٣٢٥) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٩٥) .





### ١٠٩- بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْوُضُوءَ إِلَّا عِنْدَ الْحَدَثِ

- ٥[٣٠٥] صرثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُوبِ شْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَة (١) ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ اسْتُحِيضَتْ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُ ﷺ أَنْ تَنْتَظِرَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّى ، فَإِنْ رَأَتْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَتْ (٢) وَصَلَّتْ (٣) .
- [٣٠٦] (١) صرتنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَىٰ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ وُضُوءًا عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، إِلَّا أَنْ يُصِيبَهَا حَدَثٌ غَيْرُ الدَّم ، فَتَوَضَّأُ (٥) .

٥ [ ٣٠٥] [ التحفة: دت ق ٢١٥٨٢].

(١) في حاشية (ن): «قال الخطابي: عكرمة لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش. اه..».

(٢) في (ن): «توضت» ، وفي الحاشية ورمز لها بالرمز «ح» ولعلها للخطيب: «توضأت» ، والمثبت من سائر النسخ .

(٣) زاد هنا في (م) ، (ت) : «قال أبورًاوو: هذا قول مالك ، يعني : ابن أنس» ، ورقم عليه في (ت) أنه ليس في رواية التستري ، وزاد في (م) بين الأسطر وبخط مغاير ، (ر) ، (س) ، (هـ) : « . . . وربيعة تَخْلَلله »» . وتأتي هذه العبارة في باقي النسخ عقب الحديث التالي ، وهو الأليق .

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٩٣)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٥٣٢)، والعيني في «شرح السنن» (٩٦/٢)، وعزاه إلى المصنف أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٣٧٧)، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٣/ ٤٠٧).

وقال البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٣٥١) : «وهذا أيضا منقطع أقرب من حديث عائشة في بـاب الغسل ، وحديث عائشة من الوجه الثابت عنها أولى أن يكون صحيحا» . اهـ .

- (٤) هذا الحديث علم عليه في (س) بعلامتي ابن داسه واللؤلئي.
  - [٣٠٦] [التحفة: د ١٨٦٣٦].
- (٥) في (هـ): «وتوضأ» ، وفي حاشيتها من نسخة : «فتوضأ» ، والمثبت من باقي النسخ .

وفي حاشية (م): «حاشية: قال الخطابي: قول ربيعة شاذ، وليس العمل عليه، وهذا الحديث منقطع، وعكرمة لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش شيئا»، «معالم السنن» (١/ ٩٣).

وقال صاحب «العون» (١/ ٤٩٨): «وما قاله الخطابي فيه نظر؛ فإن مالك بن أنس وافقه». والحديث ذكره من طريق المصنف العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٩٧).



### قَالَ أَبُو وَاوِدُ (١): هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، يَعْنِي: ابْنَ أَنَسَ (٢).

### ١١٠- بَابٌ فِي <sup>(٣)</sup> الْمَرْأَةِ تَرَى الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ <sup>(٤)</sup>

- [٣٠٧] صرتنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أُمِّ الْهُ ذَيْل ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ وَكَانَتْ بَايَعَتِ النَّبِيِّ عَيَّكِيَّةٍ ، قَالَتْ : كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصَّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ
- [٣٠٨] صرتنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ . . . بِمِثْلِهِ (٦) .
- (١) قوله: «قال أبو داود . . .» جاء في (م) ، (ر) ، (س) ، (هـ) عقب الحديث السابق ، والمثبت هنا من باقي
- (٢) قوله: «يعنى: ابن أنس» ليس في (ت) ، (ن) ، (ك) ، وزاد في (ك): «والليث وربيعة» ، وضبب عليه . وقال في «العون» (١/ ٤٩٨): «هذه العبارة في النسختين ، وليست في أكثر النسخ ، وكذا ليست في الخطابي ولا المنذري . قال ابن عبد البر: ليس في حديث مالك في «الموطأ» ذكر الوضوء لكل صلاة على المستحاضة . وذكر في حديث غيره ؛ فلذا كان مالك يستحبه لها ولا يوجبه ، كما لا يوجبه على صاحب التسلسل» . اه. .
  - (٣) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) : «بابُ المرأة . . .» .
- (٤) قوله (ترئ الكدرة والصفرة): في (ح): «ترئ الصفرة والكدرة»، وفي (هـ)، وحاشية (ر) وعليه علامة ابن الأعرابي: «ترى الكدرة بعد الصفرة» ، وفي (س) ، (ك) ، وحاشية (ر) ورقم له بعلامة ابن الأعرابي: "ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر" ، والمثبت من (م) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (ك) ، (ب) ، (ر) ، وحاشية (س) ورقم له فيها بعلامة ابن الأعرابي.
  - تنبيه : عنوان الباب وقع في (ض) قبل الحديث الماضي ، وكتب عليه : «مؤخر» .
    - [۳۰۷] [التحفة: د ۱۸۱۳۲].
- (٥) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٩٤)، والبيهقي في «السنن الكبري» (١/ ٣٣٧)، كلاهما من رواية ابن داسه ، والعيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٩٧)، وعزاه إليه أيضا: ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٣٧٨) ، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٣/ ٣٢٠) .
- وفي حاشية (م): «حاشية حديث أم عطية هذا أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه ، وليس في لفظهما: «بعد الطهر»».
  - [٣٠٨] [التحفة: خ دس ق ١٨٠٩٦].
- (٦) زاد في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ب) ، وحاشية (ت) من نسخة : «قال أبورًاوو : أم الهـذيل ، هـي : حفـصة ، كان أبوها اسمه : هذيل ، واسم زوجها : عبد الرحن» .





### ١١١- بَابُ (١) الْمُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا

- [٣٠٩] صرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مُعَلَّىٰ (٢) بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِر ، عَن الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ ، فَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا (٣) .
- •[٣١٠] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ (١) الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو (٥) بْنُ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ ، أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةَ ، وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا (٢) .

### ١١٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي (٧) وَقْتِ النُّفَسَاءِ

٥[٣١١] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ

(١) في (هـ): «بابٌ في المستحاضة . . .» .

• [٣٠٩] [التحفة: دت ق ١٥٨٢١].

(٢) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «معلى ، يعني : ابن منصور» .

(٣) الغشيان: الوطء والجماع. من «جامع الأصول» (٧/ ٣٧٨).

وقد زاد في (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ت) ، (ب) ، (ك) من نسخة : «قال أبورًاوو : قال يحيى بن معين : معلى ثقة ، وكان أحمد بن حنبل لا يروي عنه ؛ لأنه كان ينظر في الرأي » .

والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٣٢٩) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ١٠٠) ، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٣٧٧ ، ٣٧٧) ، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٣/ ٤٣٥) .

• [۳۱۰] [التحفة: دتق ١٥٨٢١].

(٤) عليها في (ر) «صح» . (٥) في (ر) عليه «صح» .

(٦) قال المنذري في «مختصر السنن» (١/ ١٩٥): «في سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظر، وليس فيها ما يدل على سماعه منهما، واللَّه أعلم».

والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٣٢٩) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ١٠١) ، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٣٧٨) ، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٣/ ٤٣٥) .

(٧) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) : «بابُ وقت النفساء» ، وفي حاشية (ر) وعليه علامة الخطيب : «باب ما جاء في . . . » والمثبت من باقى النسخ .

٥ [٣١١] [التحفة: دتق ١٨٢٨٧].



أَبِي سَهْلٍ (١) ، عَنْ مُسَّة (٢) ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَكُنَّا نَطْلِي عَلَىٰ وُجُوهِنَا الْوَرْسَ (٣) - تَعْنِى (٤) - مِنَ الْكَلَفِ (٥) .

٥[٣١٢] صرتنا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، يَعْنِي: حُبِّي (٢) ، حَدَّثَنَا

(١) في (ن) ، (ب) : «عن أبي سهيل» ، وفي حاشية (ت) : «كثير بن زياد» .

(٢) في (س) عليه: «صح».

(٣) «الورس» : «بفتح الواو وسكون الراء ، وفي آخره سين مهملة : نبت يكون باليمن ، يخرج على الرمث بين الشتاء والصيف ، والرمث : مرعى من مراعى الإبل» .

(٤) في (ر) عليه: «صح».

(٥) في حاشيتي (ح)، (م): «الكلف: شيء يعلو الوجه كالسمسم، والكلف بين السواد والحمرة، وهي حمرة كلرة تعلو الوجه. من الصحاح».

وفي حاشية (م): «حاشية: حديث مسة عن أم سلمة هذا أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل، عن مسة الأزدية، وقال: قال محمد بن إسهاعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة، ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل، وقال الخطابي: حديث مسة أثنى عليه محمد بن إسهاعيل، قال: مسة هذه أزدية، واسم أبي سهل كثير بن زياد وهو ثقة، وعلي بن عبد الأعلى ثقة، والله ولي التوفيق». وبنحوه في حاشيتي (ر)، (س)، وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (۷۷).

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٩٥) من رواية ابن داسه ، البغوي في «شرح السنة» (٣٢٢) من رواية اللؤلئي ، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٥٣٤)، والعيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٢٠٢) .

ه [٣١٢] [التحفة: د ١٨٢٨٨].

(٦) قوله: «يعني: حبي» من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (ب) ، وحاشية (ن) ، ورمز له بالرمز «ح» ، ولعلها للخطيب ، وحاشيتي (ر) ، (س) مرقبا عليه فيها بعلامة ابن الأعرابي ، وزاد في (س) علامة اللؤلئي ، وحاشية (ك) وفيها وفي حاشيتي (ن) ، (ر) : «هذا لقبه» .

والضبط بضم أوله من (م) ، (ب) ، وفي باقي النسخ بالكسر ، وفي حاشية (ك) : «بكسر الحاء وتشديد الباء وآخره ياء المتكلم ، لقب له . ش» .

وفي «توضيح المشتبه» (٣/ ٣٩٧): «بمهملة مكسورة وموحدة ثقيلة . وبعضهم ضم أوله» .



عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ نَافِع ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَزْدِيَةُ (٢) قَالَتْ : حَجَجْتُ ، فَدَخَلْتُ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ الْأَزْدِيَةُ (٢) قَالَتْ : حَجَجْتُ ، فَدَخَلْتُ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ يَقْضِينَ صَلَاةَ الْمَحِيضِ ، فَقَالَتْ : لَا تَقْضِينَ ، كَانَتِ الْمَرْقَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْ إِلَّهُ عَلَىٰ النَّهُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْ إِلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِيْ الللْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

قَالَ مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ حَاتِم : وَاسْمُهَا : مُسَّةُ ، تُكْنَىٰ : أُمَّ بُسَّةَ .

قَالَ أَبُو وَاوو (٥): كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ كُنْيَتُهُ: أَبُو سَهْلِ (٦).

### ١١٣ بَابُ الإغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ (٧)

٥ [٣١٣] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ و الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ، يَعْنِي : ابْنَ الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ ، يَعْنِي : ابْنَ الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ، يَعْنِي ، عَنْ أُمَيَّةً (٩) بِنْتِ مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي (٨) : ابْنَ إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ أُمَيَّةً (٩) بِنْتِ

#### ه [٣١٣] [التحفة: د ١٨٣٨١].

<sup>(</sup>١) في حاشية (ت): «أبي سهل» ، ورقم له نسخة .

<sup>(</sup>٢) في حواشي (ن) ، (ك) ، (ر) ، (هـ) من نسخة : «يعني : مُسَّه» .

<sup>(</sup>٣) في حاشية (ك): «ليس المراد زوجاته، بل المنسوبين إليه، فلا يقال: إن زوجاته بالمدينة لم ينفسن، ومارية ليست بزوجة».

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ن): «في نسخة الخطيب: بقضاء النفاس، وخط على صلاة».

<sup>(</sup>٥) قوله: «قال أبو داود: كثير بن زياد كنيته: أبو سهل» ليس في (ر)، (س)، (هـ)، وأثبت في حاشية (س) وعليه علامة اللؤلئي.

<sup>(</sup>٦) من طريق المصنف أخرجه عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرى» (١/ ٥٣٤)، وذكره العيني في «شرح السنن» (١/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٧) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) : «المحيض» ، وفي حاشية (ن) ورمز له بالرمز «ح» ولعلها للخطيب : «الحيض» ، والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٨) في (ر) : «محمد بن إسحاق» وصحح عليه ، وفي حاشيتها ، وحاشية (س) : «قال أبو علي بن السكن : لم يروه غير ابن إسحاق . صح» .

<sup>(</sup>٩) في (ر) ، (هـ) ، وحاشية (ن) : «آمنة» ، وصحح عليه في (ر) ، وفي حاشية : (ر) ، (س) ، (هـ) من نسخة : «أُمَيَّة» ، وزاد في حاشيتي (ر) ، (س) : «الغفارية أم سليمان بن سحيم» .





أبي الصَّلْتِ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي غِفَارِ (۱) قَدْ سَمَّاهَا لِي، قَالَتْ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ عَقِيبَةِ رَحْلِهِ، قَالَتْ: فَوَاللَّهِ لَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى الصَّبْحِ فَأَنَاحَ وَنَزَلْتُ عَنْ عَقِيبَةِ رَحْلِهِ، فَإِذَا (٢) بِهَا دَمٌ مِنِي، وَكَانَتْ أَوَّلَ حَيْضَةٍ حِضْتُهَا، قَالَتْ: فَتَقَبَّضْتُ (٣) إِلَى النَّاقَةِ وَاسْتَحْيَيْتُ، فَلَمَّا رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَا بِي وَرَأَىٰ اللَّمَ، قَالَ: «مَا لَكِ؟ إِلَى النَّاقَةِ وَاسْتَحْيَيْتُ، فَلَمَّا رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَا بِي وَرَأَىٰ اللَّمَ، قَالَ: «مَا لَكِ؟ لِكَانُ نَفِسْتِ (٤)»، قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ: «فَأَصْلِحِي مِنْ نَفْسِكِ، ثُمَّ حُنِي إِنَاءَ مِنْ مَاءٍ، فَاطْرَحِي فِيهِ مِلْحًا، ثُمَّ اغْسِلِي مَا أَصَابَ الْحَقِيبَةُ (٥) مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ عُودِي لِمَرْكَبِكِ»، فَاطُرَحِي فِيهِ مِلْحًا، ثُمَّ اغْسِلِي مَا أَصَابَ الْحَقِيبَةُ (٥) مِنَ اللَّمِ، ثُمَّ عُودِي لِمَرْكَبِكِ»، فَاطُرَحِي فِيهِ مِلْحًا، ثُمَّ اغْسِلِي مَا أَصَابَ الْحَقِيبَةُ (٥) مِنَ اللَّمِ، ثُمَّ عُودِي لِمَرْكَبِكِ»، فَالْمُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْ خَوْرُهُ اللَّهِ وَلَا عَنْ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا مَعْ مَا أَصَابَ الْحَقِيبَةُ (٥) مِنَ اللَّهِ مَا أَصَابَ الْحَقِيبَةُ (٥) مِنَ اللَّهُ مَا عُودِي لِمَرْكَبِكِ»، قَالَتْ: وَكَانَتْ لَا تَطْهُ وَرَاكَ مَنْ الْفَيْءِ، وَلَاتُ : وَكَانَتْ لَا تَطْهُ وَرَاكُ مِنَ الْمَابُ الْعَيْءِ وَلَا مِنَ الْفَيْءِ ، قَالَتْ: وَكَانَتْ لَا عَلَى الْمَابُ وَلَوْصَتْ بِهِ أَنْ يُجْعَلُ فِي عُسُلِهَا حِينَ مَا اللَّهُ وَالْتُ الْمَالَ اللَّهُ وَلَا مِنَ الْفَيْءِ وَلَا مَنْ الْفَيْءِ وَلَا مَنْ الْعُورِهَا مِلْحَا، وَأَوْصَتْ بِهِ أَنْ يُجْعَلُ فِي عُسُلِهَا حِينَ مَا مُلْكَانُ اللَّهُ مُعْمَلُ فِي عُصُولُولَ اللَّهُ وَيَعْ مَلْ اللَّهُ وَلَمُ الْمُلِكِ الْمَالِقُولُ الْمَالَقُورُ الْمَالِقُولُ مَا مُلْمُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعُورِ هَا مِلْحُلَا مُ وَأُوصَتْ بِهِ أَنْ يُحْعَلُ الْحَقِيمَ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُعُورُ وَالْمَا لَعَلَى الْمُلْولِ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْورُ الْمُ الْمُلْلُلُهُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعُولُ الْمُعُول

٥ [٣١٤] صرتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «من غفار» ، وكذا في رواية العيني ، والمثبت من باقي النسخ ، ونسبه العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ١٠٦ - ١٠٨) لبعض النسخ .

<sup>(</sup>٢) في (ح) ، (ض) ، (ن) ، (ب) ، (ك) : «وإذا» .

<sup>(</sup>٣) في حاشية (ن): «أي: استحييت» ، وفي «شرح أبي داود» للعيني (١٠٨/٢): «فتقبضت إلى الناقة: أي: انزويت؛ وذلك لأجل استحيائها».

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ح): «بفتح النون، وكسر الفاء، أي: حِضت»، وكذا البضبط من (م)، (ح)، (ض)، (ت)، (ن)، (ك)، أما في (ب) بضم أوله وكسر الفاء، وفي (س)، (هـ) بالوجهين: بفتح وضم أوله. وفي «معالم السنن» (١/ ٩٦): «وقوله: «نفست» أي: حضت، يقال: نفست المرأة - مفتوحة النون مكسورة الفاء: إذا حاضت، ونفست - بضم النون: إذا أصابها النفاس».

<sup>(</sup>٥) في حاشية (ح): «الحقيبة هي : الرفادة التي تجعل في مؤخر القتب . اه... » . انظر : «تاج العروس» (٢٠٠/٢) .

<sup>(</sup>٦) الضبط من (م) ، (ض) ، (ر) ، (هـ) ، (س) وعليه فيها «صح» ، وفي (ت) : «لا تُطَهِّرُ» .

<sup>(</sup>٧) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٩٥ - ٩٦)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٧/ ٢٠٠) - كلاهما - من رواية ابن داسه، والعيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٢٠٦)، وعزاه إليه أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٣٢٢).

٥ [٣١٤] [التحفة: م دق ١٧٨٤٧].

### الله الله المالة المالة





صَفِيَّة بِنْتِ شَيْبَة ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : دَحَلَتْ أَسْمَاءُ (١) عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَتْ : وَحَلَتْ أَسْمَاءُ (١) عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ : «تَأْخُذُ سِدْرَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ (٢) مِنَ الْمَحِيضِ؟ قَالَ : «تَأْخُذُ سِدْرَهَا وَمَاءَهَا فَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ تَغْسِلُ رَأْسَهَا وَتَدْلُكُهُ حَتَى يَبْلُغَ الْمَاءُ أُصُولَ شَعْرِهَا ، ثُمَّ تُغْسِلُ رَأْسَهَا وَتَدْلُكُهُ حَتَى يَبْلُغَ الْمَاءُ أُصُولَ شَعْرِهَا ، ثُمَّ تُغْسِلُ رَأْسَهَا وَتَدْلُكُهُ حَتَى يَبْلُغَ الْمَاءُ أُصُولَ شَعْرِهَا ، ثُمَّ تَغْسِلُ رَأْسَهَا وَتَدْلُكُهُ حَتَى يَبْلُغَ الْمَاءُ أُصُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا عَلَى جَسَدِهَا ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَتَهَا (١) فَتَطَهَّرُ بِهَا » ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ أَصُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا عَلَى اللَّهُ عَرَفْتُ الَّذِي يَكُنِي عَنْهُ (٥) ، فَقُلْتُ لَهَا : تَتَبَعِينَ آثَارَ (١) الدَّم (٧) .

٥ [٣١٥] صرتنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَوْهَدِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ صَفِيّة بِنْ صَفِيّة بِنْ مُسَوْهَدُ ، أَنَّهَا ذَكَرَتْ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فَأَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ ، وَقَالَتْ لَهُنَّ لَهُنَّ مَعْرُوفًا ، قَالَتْ : دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . . . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (٨) ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : «فِرْصَةً (٩) مُمَسَّكَة (١٠)» .

<sup>(</sup>١) في حاشيتي (ر) ، (س) : «هي : أسماء بنت شكل» ، وكذا في «صحيح مسلم» (٣٢١/٤) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «طَهُرَت» في (هـ) بضم وفتح الراء ، وفوقه «معا».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «تفيض الماء على جسدها».

<sup>(</sup>٤) المثبت في صلب (م) وباقي النسخ هكذا: «فرصة» بالفاء المكسورة، وفي (س) بفتح وضم الفاء: «معا»، وفي حاشية (م): «حاشية: قرصة بالقاف، أي: شيئا يسيرا مثل القرصة، بطرف الإصبعين، وروي قرضة بالقاف والضاد المعجمة، وهي القطعة».

<sup>(</sup>٥) زاد في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ب) ، وحاشية (ض) : «رسول اللَّه ﷺ» .

<sup>(</sup>٦) في (ك): «أثر الدم» ، وصوبت بالحمرة: «آثار» كسائر النسخ.

<sup>(</sup>٧) من طريق المصنف أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٢٥٣) من رواية اللؤلئي ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ١١٠) ، وأخرجه أبو عوانة في «مسنده» (٩٢٦) من طريق شيخ المصنف .

٥ [ ٣١٥] [التحفة: م دق ١٧٨٤٧].

<sup>(</sup>٨) في حاشيتي (ر) ، (س): «قوله: «فذكر معناه» يريد؛ يعني: حديث عثمان بن أبي شيبة ، عن سلام بن سليم».

<sup>(</sup>٩) الضبط بكسر الفاء من (م)، (ح)، (ت)، (ن)، (ك)، أما في (ر) وعليه "صح»، (س) فبضم الفاء، وفي (هـ) بالضبطين وفوقه: «معا»، وفي حاشية (ح): «بكسر الفاء وسكون الراء وصاد مهملة: قطعة من قطن أو صوف تفرص، أي: تقطع».

<sup>(</sup>١٠) «بفتح السين المشددة ، أي : مطيبة بالمسك» ، من حاشية (ح) .

### إِسْ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





قَالَ مُسَدَّدٌ: كَانَ أَبُوعَوَانَةَ ، يَقُولُ: «فِرْصَة (١)» ، وَكَانَ أَبُو الْأَحْوَصِ يَقُولُ: «فَرْصَة (٢)» (٣) .

٥[٣١٦] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ<sup>(٤)</sup> ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، يَعْنِي : ابْنَ مُهَاجِرٍ ، عَنْ صَفِيَّة بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَ ﷺ . . . بَمَعْنَاهُ ، قَالَ : «فِرْصَة مُمَسَّكَة» ، فَقَالَتْ (٥) : كَيْفَ أَتَطَهَّ رُبِهَا؟ قَالَ : «سُبْحَانَ اللَّهِ ، بَعْنَاهُ ، قَالَ : «شُبْحَانَ اللَّهِ ، قَالَ : قَطَهَّرِي (١) بِهَا» ، وَاسْتَتَرَ (٧) بِثَوْبٍ (٨) ، وَزَادَ : وَسَأَلْتُهُ (٩) عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، قَالَ :

- (١) الضبط بكسر الفاء من (م) ، (ح) ، (ن) ، (ك) ، أما في (س) وعليه علامة ابن داسه ، (هـ) فالنضبط بالفتح ، وفي (ض) ، (ر) ، (ب) ، وحاشية (س) ورقم له بعلامة الغساني : «فُرصة» بالضم .
- (٢) الضبط بفتح القاف وصاد مهملة ساكنة من (ح)، (م)، (ك)، وضبطه في (ب) بالفتح والكسر، وفي (ت)، (س): «قُرْصة» بضم القاف وصاد مهملة ساكنة، أما في (ر)، (هـ) وعليه «صح»، وحاشية (س) وعليه علامة ابن الأعرابي: «قُرضة» بضم القاف وضاد معجمة ساكنة.

وقرصة: قال أبو عبيد وابن قتيبة: إنها هو قرضة - بالقاف المضمومة والضاد المعجمة - ويدل عليه الرواية السالفة: «قرضة ممسكة» - بضم الميم الأولى وفتح الثانية، وفتح السين المشددة وكسرها أيضا، أى : قطعة من قطن أو صوف أو خرقة مطيبة بالمسك.

وقال العسكري في «تصحيفات المحدثين» (١/ ١٢١): «الرواية: «الفرصة» الفاء مكسورة، وقد رواه بعضهم: «من مسك» بفتح الميم، والمسك: الجلد. وقد روي: «فرصة من سك». وروي أيضا: «فرصة ممسكة»، والفرصة: قطعة من القطن أو الصوف أو غيره، وإنها أخذ من فرصت الشيء، أي: قطعته». اه..

وفي «فتح الباري» (١/ ٤١٥): «وجهه المنذري فقال: يعني: شيئا يسيرا مثل القَرْصة بطرف الإصبعين، ووهم من عزا هذه الرواية للبخاري».

(٣) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ١١٢).

٥ [٣١٦] [التحفة: م دق ١٧٨٤٧].

- (٤) زاد في (ر) ، (س) ، (هـ): «العنبري».
- (٥) في (ت) ، (ر) وعليه «صح» ، (هـ) : «قالت» . وفي (س) ، حاشية (ر) وعليه رقوم غير واضحة : «قال : قلت : وكيف تطهر بها؟» .
  - (٦) في حاشية (س): «تطهري» ورقم لها بعلامتي ابن الأعرابي واللؤلئي.
    - (٧) صحح هنا في (س).
  - ( ٨ ) قوله : «بثوب» ليس في (ر) ، (س) ، وألحق بحاشية (س) دون رقم .
    - (٩) الضبط من (م). وفي (ت)، (ن)، (ك): «وسأَلتْهُ».





«تَأْخُذِينَ مَاءَكِ فَتَطَّهَّرِينَ أَحْسَنَ الطُّهُورِ (١) وَأَبْلَغَهُ ، ثُمَّ تَصُبِّينَ عَلَى رَأْسِكِ الْمَاءَ ، ثُمَّ تَصُبِّينَ عَلَى رَأْسِكِ الْمَاءَ ، ثُمَّ تَغْدِينَ (١) عَلَيْكِ الْمَاءَ » ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: تَدْلُكِينَهُ (٢) حَلَيْكِ الْمَاءَ » ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ ، لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَسْأَلْنَ عَنِ الدِّينِ ، وَيَتَفَقَّهُنَ (٥) فِيهِ (٦) .

### ١١٤- بَابُ التَّيَمُّمِ

٥ [٣١٧] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ . ح (٧) و مرتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا (٨) عَبْدَةُ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَأُنَاسًا مَعَهُ فِي طَلَبِ قِلَادَةٍ أَضَلَّتُهَا عَائِشَةُ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَتَوُا النَّبِيَ عَلَيْ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَأُنْزِلَتْ آيَةُ النَّبِيَ عَلَيْ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَأُنْزِلَتْ آيَةُ النَّبِيَ عَلَيْهِ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَأُنْزِلَتْ

زَادَ ابْنُ نُفَيْلٍ ، فَقَالَ لَهَا أُسَيْدٌ: يَرْحَمُكِ اللَّهُ ، مَا نَـزَلَ بِـكِ أَمْـرٌ تَكْرَهِينَـهُ إِلَّا جَعَـلَ اللَّهُ (٩٠) لِلْمُسْلِمِينَ وَلَكِ فِيهِ فَرَجًا (١٠) .

<sup>(</sup>۱) في (ر) عليه: «صح». (۲) في (ح): «تدلكين».

<sup>(</sup>٣) في حاشية (ح): «هي مَواصل قبائل الرأس وملتقاها».

<sup>(</sup>٤) صحح عليه في (ت).

<sup>(</sup>٥) في (ح): «أو يتفقهن».

<sup>(</sup>٦) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ١٨٠) من رواية ابن داسه.

٥ [٣١٧] [التحفة: دس ١٧٢٠٥، خ د ١٧٠٦٠].

<sup>(</sup>٧) علامة التحويل من (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (ك) .

<sup>(</sup>۸) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «أخبرنا» .

<sup>(</sup>١٠) من طريق المصنف أخرجه أبو عوانة في «مسنده» (٨٧٣)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٩ / ٢٦٨)، وابن حرم في «المحلي» (١/ ٣٦٤) من رواية ابن الأعرابي – حديث النفيلي حسب، وابن بشكوال في «غوامض الأسياء المبهمة» (١/ ٣٦٤) – كلاهما – من طريق ابن داسه، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ١١٥)، وعزاه إليه أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٢٤٧ – ٢٥٠)، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٣/ ٢٧٧).

### إلى المالية ال





- ه [٣١٨] مرتنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، حَدَّثَهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، أَنَّ هُ كَانَ يُحَدِّثُ ، أَنَّهُمْ تَمَسَّحُوا وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِالصَّعِيدِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَضَرَبُوا يُحَدِّثُ ، أَنَّهُمْ تَمَسَّحُوا وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِالصَّعِيدِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ ، ثُمَّ مَسَحُوا وُجُوهَهُمْ (١) مَسْحَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى ، فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلِّهَا إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْآبَاطِ مِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ (٢) .
- ٥ [٣١٩] صرتنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ وَهْبِ . . . نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ : قَامَ الْمُسْلِمُونَ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ التُّرَابَ ، وَلَمْ يَقْبِضُوا (٣) مِنَ التُّرَابِ (٤) . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ : الْمَنَاكِبَ وَالْآبَاطَ .

قَالَ ابْنُ اللَّيْثِ (٥): إِلَىٰ مَا فَوْقَ الْمِرْفَقَيْنِ (٦).

٥ [٣٢٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ (٧) - فِي

٥[٣١٨] [التحفة: دق ١٠٣٦٣]. (١) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) ، (ب): «بوجوههم».

(٢) في (م): «حاشية: حديث عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة، عن عمار بن ياسر ويشخ حديث منقطع ؛ لأن عبيد اللّه لم يدرك عمار بن ياسر، وأخرجه ابن ماجه، وهو منقطع. وقد أخرجه النسائي وابن ماجه من حديث عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة، عن أبيه، عن عمار. موصولا مختصرا. واللّه ولي التوفيق».

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٩٨) من رواية ابن داسه ، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٥٤٣) ، والعيني في «شرح السنن» (٦/ ١١٧) ، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٢٥٠ - ٢٥٢) ، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٣/ ٢٤٦) ، وغير واحد من المخرجين .

#### ٥ [٣١٩] [التحفة: دق ٣١٩٦].

- (٣) في حاشية (س): «ينفضوا» ، ورقم عليه بعلامة أبي عيسى الرملي ، وهو المثبت عند البيهقي في «معرفة السنن» (٢/ ١٧) من رواية ابن داسه .
  - (٤) زاد في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) ، وحاشيتي (ت) ، (ب) : «شيئا» ، ورقم له نسخة .
    - (٥) في (م): «حاشية: ابن الليث هذا هو: عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد».
- (٦) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «معرفة السنن» (١٦/٢) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح السنن» (١١٩/٢).
  - ٥ [ ٣٢٠] [التحفة: دس ١٠٣٥٧].
- (٧) قوله : «النيسابوري» ليس في (ن) ، وأثبت في حاشيتها ورمز له بالرمز : «ح» ولعلها للخطيب ، والمثبت من باقي النسخ .



آخرِينَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَمَّادِ بْنِ يَاسِدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ عَرَّسَ (١) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَمَّادِ بْنِ يَاسِدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ عَرَّسَ النَّاسُ بِأَوَّ لَهَا مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ (٣) ، فَحُبِسَ النَّاسُ الْبُعْنَاءَ عِقْدِهَا ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ ، فَتَغَييْظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ ، وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ - تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ - (١) عَلَىٰ رَسُولِهِ عَيَّ اللَّهُ وَلَا يَعْبَ رَسُولِهِ عَيْكِمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَصَرَبُوا بِأَيْدِيهُمْ وَلَا اللَّهُ - تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ - (١) عَلَىٰ رَسُولِهِ عَيْكِمْ وَقَالَ : حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ - تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ - (١) عَلَىٰ رَسُولِهِ وَيَكُمْ وَقَالَ : حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ - تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ - (١) عَلَىٰ رَسُولِهِ وَيَكُمْ وَقَالَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَسُولِهِ وَيَكُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَامُ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَصَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِيهُمْ وَأَيْدُ عَبَيْنَا ، فَمَسَحُوا بِهَا فَوْمُ أَيْدِيهُمْ وَأَيْدِيهُمْ وَأَيْدِيهُمْ وَأَيْدُ عَلَى الْمَنَاكِبِ ، وَمِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْآبَاطِ .

زَادَ ابْنُ يَحْيَىٰ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي حَدِيثِهِ: وَلَا يَعْتَبِرُ (٧) بِهَذَا النَّاسُ.

قَالَ أَبُووَاوو: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ فِيهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَذَكَـرَ ضَـرْبَتَيْنِ ، كَمَا ذَكَرَ <sup>(٨)</sup> يُونُسُ .

<sup>(</sup>١) قوله : «عرس» معناه : نزل للنوم والاستراحة . والتعريس : النزول لغير إقامة . من «معالم السنن» (١/ ١٣٦) .

<sup>(</sup>٢) في (س) عليه : «صح» ، وفي حاشية (ح) : «في رواية البخاري : بذات الجيش ، وهي في المدينة على بريد بينها وبين العقيق سبعة أميال . ط» . انظر : «صحيح البخاري» (٣٣٨) .

وفي «عون المعبود» (١/ ٥١١): «وذات الجيش، وأولات الجيش - واحد، وذات الجيش: وراء ذي الحليفة».

 <sup>(</sup>٣) «الجزع: بفتح الجيم خرزيمني، وظفار: مدينة بسواحل اليمن. سيوطي.»، من حاشية (ح). وانظر:
 «شرح النووي على مسلم» (١٧/ ١٠٤). ووقع في (ر): «أظفار» أوله همزة، وكأن على الهمزة تضبيب.

<sup>(</sup>٤) في (ن) ، (هـ) : ﴿ اللَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) قوله: «إلى» ليس في صلب (ن)، (س)، (ك)، وأثبت في حواشيها، ورمز له في حاشية (ن) بالرمز: «ح» ولعلها للخطيب، وعليه في حاشية (س) علامة نسخة، وأضيف بين الأسطر دون رقم أو تصحيح، والمثبت من (م)، (ح)، (ض)، (ت)، (ب)، (ر) وعليه «صح»، (هـ).

<sup>(</sup>٦) في (س) عليه: «صح» ، وفي حاشيتها: «ينفضوا» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٧) في (ر): «ولا تعتبر».

<sup>(</sup>A) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «ذكره» .





وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (١) ، ضَرْبَتَيْنِ .

وَقَالَ مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمَّادٍ . وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو أُوَيْسٍ (٢) ، وَشَكَّ فِيهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ مَرَّةَ : عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٣) اضْطَرَبَ فِيهِ (٤) ، وَمَرَّةً قَالَ (٥) : عَنْ أَبِيهِ (٢) ، وَمَرَّةً قَالَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٣) اضْطَرَبَ فِيهِ (٤) ، وَمَرَّةً قَالَ (هُ : عَنْ أَبِيهِ (٢) ، وَمَرَّةً قَالَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، اضْطَرَبَ فِيهِ (٧) وَفِي سَمَاعِهِ مِنَ الزُّهْرِيِّ ، وَلَمْ يَدُكُو أَحَدٌ (٨) مِنْهُمُ الضَّرْبَتَيْن ، إِلَّا مَنْ سَمَّيْتُ (٩) .

٥[٣٢١] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا بَيْنَ (١٠) عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبِي مُوسَىٰ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ :

وجاء في حاشيتي (ر) ، (س) من أصل الغساني : «حديث عهار يروى عن المدنيين والكوفيين والبصريين ، وهي صحاح كلها ، ورواه جويرية عن مالك عن الزهري . صح» .

ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي في «معرفة السنن» (١٦/٢)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٦/٢)، كلاهما من رواية ابن داسه .

٥ [ ٣٢١] [ التحفة: خ م دس ١٠٣٦٠ ، خ م دس ٩٢٤٧ ] .

(١٠) في (ر): «بين يدي» ، ورقم عليه بعلامة ليس عند ابن الأعرابي ، وفي حاشية (ت): «بجنب» .

<sup>(</sup>١) قوله: «عن الزهري» ليس في (ر) ، (س) ، (هـ) .

<sup>(</sup>٢) زاد في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «عن الزهري» .

<sup>(</sup>٣) قوله: «أو عن عبيد الله، عن ابن عباس» علم عليه في (ت)، وكتب في الحاشية: «ثابت عند الخطيب». ومن قوله: «ابن عباس» إلى قوله: «عن أبيه» كتب عليه: «لا . . . إلى».

<sup>(</sup>٤) من قوله: «اضطرب فيه» إلى قوله: «ابن عباس» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ر) ، (س) : «قال مرة» في الموضعين ، وفي (هـ) : «قال فيه مرة : عن أبيه ، ومرة : عن ابن عباس» .

<sup>(</sup>٦) قوله: «ومرة قال: عن أبيه» علم عليه في (ت)، وكتب في الحاشية: «المعلم عليه ثابت عند الخطيب دون التستري».

<sup>(</sup>٧) زاد هنا في (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ت) : «ابن عيينة» .

<sup>(</sup>٨) زاد هنا (ر) ، (س) ، وحاشية (ت) : «في هذا الحديث» .

<sup>(</sup>٩) قوله: «إلا من سميت» ليس في (س) ، وفي صلب (ر) ، وحاشية (س) وعليه علامة الغساني: «غير ابن عيينة» ، وعلم عليه في (ر) بعلامة ابن الأعرابي ، وأشار إلى أنه ليس في أصل ابن حزم ، وفي (ه): «غير سفيان» ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، وحاشية (س) ، وعليه علامة اللؤلئي .



يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلَا أَجْنَب (١) فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا ، أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ؟ قَالَ : لَا ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي قَالَ : لَوْ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِبَا ﴾ [المائدة : ٢]؟ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ : لَوْ فِي سُورَةِ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُ وا بِالصَّعِيدِ ، فَقَالَ لَهُ رُخَصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُ وا بِالصَّعِيدِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى : وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِهَذَا لَا قَلْ : نَعَمْ . فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى : أَلَمْ تَسْمَعْ (٢) أَبُو مُوسَى : وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِهَذَا لِللَّهِ عَلَى يَعْمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُ وا بِالصَّعِيدِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى : أَلَمْ تَسْمَعْ فَا أَبُو مُوسَى : وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِهَذَا لِلَهُ يَعْمُ وَعَلَى اللَّهُ وَيَعْمُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى الْمَاءُ فَلَكُوثُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُاءُ فَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُفَيْنِ - ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : أَفَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُفَيْنِ - ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : أَفَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُفَيْنِ - ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : أَفَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَاعُ اللَّهُ عَلَى الْمَاعُولُو عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَمْلُهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

٥[٣٢٢] صرّنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ (٢) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَىٰ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : وَاللَّهُ مَلُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) رقم عليها في (ر): «ليس عند أبي عيسى الرملي».

<sup>(</sup>٢) في (ن) ، (ر) ، (هـ) ، (كُ) ، (ب) ، وحاشية (س) : «لـذا» ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (ن) ، (س) وعليه فيها «صح» .

<sup>(</sup>٣) في (س) وعليه «صبح» ، (هـ) ، وحاشية (ر) : «تسمعوا» ، وفي حاشيتها : «تسمع» وعليه علامة اللؤلئي ، والمثبت من باقي النسخ ، وفي (ر) عليه : «صح» .

<sup>(</sup>٤) في (ن): «هكذي».

<sup>(</sup>٥) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٠١)، وأبو الفتوح الطائي في كتاب «الأربعين» (ص٤٠٢) من رواية ابن داسه، وكذا ذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ١٢٤، ١٢٥).

ه [٣٢٢] [التحفة: ع ١٠٣٦٢].

<sup>(</sup>٦) في حاشية (ر): «أبو مالك هذا يقال: اسمه غزوان، قال البخاري . . . » .

### 





فَأْصَابَتْنَا (١) جَنَابَةٌ ، فَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ (٢) ، فَأَتَيْنَا النَّبِيَ عَيَّ فَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَه ، فَقَالَ : «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا» ، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ نَفَخَهُمَا ، ثُمَّ مَسَحَ (٣) بِهِمَا (٤) وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَمَّارُ ، اتَّقِ اللَّه ، مَسَحَ (٣) بِهِمَا أَنْ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَمَّارُ ، اتَّقِ اللَّه ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ شِئْتَ وَاللَّهِ لَمْ أَذْكُرُهُ أَبَدًا . فَقَالَ عُمَرُ: كَلًا (٥) لَنُولِيَتَنَكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَولَيْتَ (٦) .

٥ [٣٢٣] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَىٰ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ . . . فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : «يَاعَمَّارُ ، إِنَّمَاكَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا ابْرَ أَبْزَىٰ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ . . . فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : «يَاعَمَّارُ ، إِنَّمَاكَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا أَنْ الْمُرْفَقَالَ : «يَاعَمَّا عَلَى الْأُخْرَىٰ ، ثُمَّ عَرَبَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ ، ثُمَّ مَرَبَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَالذِّرَاعَيْنِ إِلَىٰ نِصْفِ السَّاعِدِ وَلَمْ يَبْلُغْ الْمِرْفَقَيْنِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً (٩) .

قال أبوراور: وَرَوَاهُ وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَىٰ .

<sup>(</sup>١) في حاشية (ر): «فأصابتني» ، ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٢) تمعّك : تقلُّب وتمرَّغ . (انظر : النهاية ، مادة : معك) .

<sup>(</sup>٣) في (م): «مسً».

<sup>(</sup>٤) قوله: «بهما» ليس في (ك) ، وفي (ن): «بها» ، وفي حاشيتها: «بهما» ، ورقم لـه بعلامـة الماوردي ، وهـو المثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٥) في (ت)، (ن)، (ر)، (س)، (ك): «كلا والله»، وفي حاشية (ن) ورمز له بالرمز: «ح» ولعلها للخطيب: «كلا لنولينك»، وليس فيها اسم الله.

<sup>(</sup>٦) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٢١٠)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٦) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السند الله» وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٥٤٢)، والعيني في «السنن» (٢/ ١٦٢)، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٢٥٤ - ٢٥٩).

٥[٣٢٣][التحفة: ع ١٠٣٦٢]. (٧) في (ن): «هكذي».

<sup>(</sup>A) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «بيديه إلى الأرض» .

<sup>(</sup>٩) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٠١)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٥٤٢)، والعيني في «شرح أبي داود» (١/ ١٢٨).

### الرابع الطبيان





وَرَوَاهُ جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَىٰ - يَعْنِي (١) - عَنْ أَبِيهِ (٢).

ه [٣٢٤] عرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَة ، عَنْ ذَرِّ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ (٢) عَمَّادٍ . . . بِهَ ذِهِ سَلَمَة ، عَنْ ذَرِّ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، عَنْ أَبِيهِ (٢) الْقَصَّةِ ، فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا يَكُفِيكَ » ، وَ (٥) ضَرَبَ النَّبِيُ وَ اللَّهِ إِلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا الْقِصَّةِ ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا يَكُفِيكَ » ، وَ (٥) ضَرَبَ النَّبِي وَ اللَّهِ إِلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا وَمَسَحَ بِهَا وَجُهَهُ وَ (٧) كَفَّيْهِ – شَكَّ سَلَمَهُ – قَالَ: لَا أَدْرِي فِيهِ إِلَى الْكَفَيْنِ (١٠) .

وزاد في «تحفة الأشراف» (٧/ ٤٧٩): «ورواه شعبة ، عن حصين ، عن أبي مالك قال: سمعت عارًا يخطب». اه. ويأتي بعد قليل.

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٠١)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٥٤٢).

#### ه [٣٢٤] [التحفة: ع ١٠٣٦٢].

- (٣) رقم عليه في (س) بعلامات: ابن داسه وأبي عيسى الرملي واللؤلئي ، وفي حاشية (ر): «قال أبو سعيد: لم أجد في الأصل: «عن أبيه» ، وأظنه «عن أبيه» ، وكذا رأيته في نسخة غيري: «عن أبيه ، عن عهار» ، وهذا الأصح» . اهد. وبنحوه في حاشية (س).
  - (٤) في (ك): «عن أبيه عمار» ، وهو خطأ .
  - (٥) في (ر) ، (س) صحح على الواو ، وفي حاشية (ر) وعليه علامة ابن الأعرابي : «ثم» .
    - (٦) في (ك): «يده».
    - (٧) في (ن): «أو كفيه» ، وفي الحاشية: «وكفيه» ، ورقم عليه بعلامة الماوردي .
      - (A) ليس في (ر)، (س)، وصحح في (س) على موضعه.
        - (٩) ليس في (ر) ، (س) ، (هـ) .
- (١٠) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٢١٠)، وذكره العيني في «شرح السنن» (١٢٩/٢) .

<sup>(</sup>١) قوله: «يعنى» ليس في (ر) ، (س) ، (هـ) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن أبزئ - يعنى - عن أبيه» كتب عليه في (ن): «لا . . . إلى» كذا في رواية الماوردي .



٥ [٣٢٥] صرتنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي الْأَعْوَرَ (١) ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ . . . بإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ : ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، أَوِ النِّرَاعَيْنِ . اللَّرَاعَيْنِ .

قَالَ شُعْبَةُ: كَانَ سَلَمَةُ يَقُولُ: الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهِ وَالـذِّرَاعَيْنِ، فَقَـالَ لَـهُ مَنْـصُورٌ ذَاتَ يَوْمٍ: انْظُرْ مَا تَقُولُ! فَإِنَّهُ لَا يَذْكُرُ الذِّرَاعَيْنِ غَيْرُكَ.

٥ [٣٢٦] صرثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّفَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ ذَرِّ، عَنِ الْبُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّادٍ... فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: فَقَالَ - ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّادٍ... فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: فَقَالَ - يَعْنِي: النَّبِيَ عَلَيْهُ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْرِبَ بِيَدَدَيْكَ إِلَى الْأَرْضِ فَتَمْ سَحَ بِهِمَا (٢) وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

قَالَ أَبُووَاوو: وَرَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ حُصَيْنٍ (٣) ، عَنْ أَبِي مَالِكِ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّارَا يَخْطُبُ . . . بِمِثْلِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَنْفُخْ ، وَذَكَرَ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ . . . فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ: ضَرَبَ (٤) بِكَفَّيْهِ إِلَىٰ (٥) الْأَرْض وَ (٦) نَفَخَ .

٥ [٣٢٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ -

ه [ ٣٢٥] [التحفة: ع ١٠٣٦٢].

(١) قوله: «يعنى الأعور» ليس في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) .

٥ [٣٢٦] [التحفة: ع ١٠٣٦٢].

(٢) في (س) وعليه «صح» ، وحاشية (ر) ورقم له بعلامة غير واضحة : «بها» ، والمثبت من باقي النسخ ، وفي (ر) عليه «صح» .

(٣) في (ر) عليه «صح».

(٤) في (م) ، (ت) : «فضرب» .

(٥) قوله : «إلى» زيادة من : (ن) ، (ر) ، (س) ، (ك) ، (ب) ، وحاشية (ض) وعليه «صح» .

(٦) في (هـ) على الواو «صح» ، وفي حاشيتها من نسخة : «ثم» .

ه [٣٢٧] [التحفة: ع ١٠٣٦٢].

### الله المنظمة المنظمة





عَزْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ (١) ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَنِ التَّيَمُّمِ ، فَأَمَرَنِي بِهِ (٢) ضَرْبَةَ وَاحِدَةَ لِلْوَجْهِ (٣) وَالْكَفَّيْنِ (٤) .

- ٥ [٣٢٨] صرثنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبَانٌ قَالَ : سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ : صُرَّنَا مُوسَىٰ بْنُ السَّفَرِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَىٰ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكِ قَالَ : «إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ» (٥) .
- ٥ [٣٢٩] (٢) صرتنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ ، يَقُولُ : أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَىٰ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَيَ الْبَيِي عَيِّ مَ عَنْ عَمَيْرِ مَوْلَىٰ عَلَىٰ يَقُولُ : أَقْبَلُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَىٰ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَىٰ أَبِي الْجُهَيْمِ (٧) بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ : أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ نَحُو بِنُرِ جَمَلٍ (٨) ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ (٩) فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَدُدُّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ نَحُو بِنُرِ جَمَلٍ (٨) ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ (٩) فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَدُدُّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

(١) في حاشية (س): «هذه رواية البصريين لحديث عمار».

(٢) قوله: «به» ليس في (ت) ، (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) ، (ب) .

(٣) كذا في كل النسخ ، وفي (ن): «بالوجه» ، وفي الحاشية ورمز له بالرمز: «ح» ولعلها للخطيب: «للوجه» .

(٤) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٠٠)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٢٨٦)، وكلاهما من رواية ابن داسه، والعيني في «شرح أبي داود» (٢/ ١٣١).

#### ه [٣٢٨] [التحفة: ع ٢٦٣٦].

- (٥) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢١٠)، «معرفة السنن» (٢/ ٢١) من رواية ابن داسه، والعيني في «شرح السنن» (٢/ ١٣٢)، ومن طريق شيخ المصنف أخرجه البزار في «مسنله» (١٣٩٠)، والدارقطني في «السنن» (١/ ٣٣٥) من حديث إبراهيم بن هانئ، سمعت موسى بن إساعيل.
- (٦) زاد هنا في (ك) ، حاشية (س): «باب التيمم في الحضر» ، وقد خلت منه كل النسخ الخطية ، ومتن «السنن» من: «شرح العيني» ، «عون المعبود» ، والله أعلم .

#### ٥ [٣٢٩] [التحفة: خم دس ١١٨٨٥].

- (٧) في حاشية (ن) وفوقه «معا» ورمز له بالرمز «ح» : «على أبي الجَهم» بالضم والفتح.
- (٨) قوله : «من نحو بئر جمل» في حاشية (ح) : «أي : من جهة الموضع اللذي يعرف بذاك ، وهو معروف بالمدينة . ط» .
- (٩) قوله: «رجل» ليس في (م)، وأثبت في الحاشية، ورقم له: «خ»، وفي حاشية (ح): «هو أبو الجهم الراوي كما بين في رواية الشافعي. ط». «ترتيب مسند الشافعي» (٣٨، ٨٨، ٨٨). وقوله: «أبو الجهم» خطأ، وصوابه: «أبو الجهيم».

### إِنْ مَا إِلْهُ إِلْهُ إِلَا إِنَّا كُولُولُ



TVT

السَّلَامَ حَتَّىٰ أَتَىٰ عَلَىٰ (١) جِدَارٍ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ (٢).

٥[٣٣٠] مرثنا أَخْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ أَبُو عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتِ الْعَبْدِيُ (٣) ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ : انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ عَرَجَتُهُ ، وَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِحَةٍ مِنَ عَائِطٍ أَنْ قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِحَةٍ مِنَ السِّحَةِ مِنَ عَائِطٍ أَنْ قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَتَىٰ إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ السِّحَكِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَنْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدً عَلَيْهِ حَتَّىٰ إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ السَّكَكِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَنْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدً عَلَيْهِ حَتَّىٰ إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَىٰ فِي السِّكَةِ ، ضَرَبَ بِينَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَحَ بِهَا (٤) وَجْهَهُ ، شُمَّ ضَرَبَ ضَرَبَ ضَرَبَ ضَدْبَ فَاللَامَ ، وَقَالَ : "إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدً عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ ، وَقَالَ : "إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدً عَلَى طُهْرٍ» (٥) .

السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ» (٥) .

وفي حاشية: (ر)، (س)، (ك): «قال أبو واوو: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم. قال ابن داسه: قال أبو واوو: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي على النبي على الأشراف، وزاد: «قال عن النبي على الأشراف، وزاد: «قال عن النبي على أبو واود: وروى أبو أبوب ومالك وعبيد الله وقيس بن سعد ويونس الأيلي وابن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، أنه تيمم ضربتين للوجه واليدين إلى المرفقين. قال أبو داود: ورووه فعل ابن عمر. قال سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم». اه..

وتعقبه ابن الملقن في «البدر المنير» (٢/ ٦٣٨) بقوله: «ونقل هذا عن أبي داود الحافظ جمال الدين المزي في «أطرافه» ، وأقره عليه ، لكن في قوله: رواه ابن أبي رواد ، عن نافع موقوفا في كتاب «الألقاب» للشيرازي ما يخالفه؛ فإنه رفعه عنه بلفظ: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين».

<sup>(</sup>١) في (ت): «على حائط جدار».

<sup>(</sup>٢) كتب في حاشية (س) في مواجهة هذا الحديث: «ليس فيه ذكر التيمم، وهو الصحيح. صح». والحديث ذكره من طريق المصنف العيني في «شرح السنن» (٢/ ١٣٢)، ومن حديث شعيب بن الليث أخرجه ابن خزيمة في «الصحيح» (٢٩١)، وأبو عوائة في «مسنده» (٨٨٨)، والطحاوي في «شرح المعاني» (١/ ٨٥).

٥ [٣٣٠] [التحفة: د ٨٤٢٠].

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م): «محمد بن ثابت العبدي هذا قد أنكر محمد بن إسهاعيل البخاري على محمد بن ثابت رفع هذا الحديث، قال البيهقي: ورفعه غير منكر، وقال الخطابي: وحديث ابن عمر لا يصح ؛ لأن محمد بن ثابت العبدي ضعيف جدا لا يحتج بحديثه».

<sup>(</sup>٤) ضبب عليه في (ض) ، وفي (ر) ، (س) ، (ب) ، (هـ) ، (ك) : «بهما» .

<sup>(</sup>٥) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «معرفة السنن» (٢/ ٨) من روايـة ابـن داسـه ، والبغـوي في «شرح السنة» (٣١ ) من رواية اللؤلئي ، وعزاه إليه أيضا ابن دقيق العيد في «الإمام» (٣/ ٢٤٩).



ه [٣٣١] مرثنا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ (١) يَحْيَى الْبُرُلُّ سِيُّ (٢) ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنِ ابْنِ مُسَافِرٍ ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّفَهُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنِ ابْنِ مُسَلِّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ حَتَّى عَلَيْهِ مِنَ الْغَائِطِ فَلَقِيهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِعْرِ جَمَلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْحَائِطِ فَمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ عَلَى الْحَائِطِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْرَجُلُ السَّلَامَ (٤٤) .

### ١١٥- بَابُ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ

٥ [٣٣٢] حرثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ . ح (٥) وحرثنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيَّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : (يَا أَبَا ذَرِّ ، ابْدُ فِيهَا (٢) » ، أَبِي ذَرِّ قَالَ : (يَا أَبَا ذَرِّ ، ابْدُ فِيهَا (٢) » ، فَمَانَتْ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأَمْكُ ثُ الْخَمْسَ وَالسِّتَ ، فَأَتَيْتُ النَّيْعِ وَلَيْ ﴿ اللَّهِ عَلِيدٍ ، فَقَالَ : (قَكِلَتُكَ أُمُّكُ أَبُو ذَرِّ (١٠) » ، فَسَكَتُ ، فَقَالَ : (قَكِلَتُكَ أُمُّكَ أَبُا ذَرِّ ، لِأُمِّكَ الْوَيْلُ » ، فَسَكَتُ ، فَقَالَ : (قَكِلَتُكَ أُمُّكَ أَبُا ذَرِّ ، لِأُمِّكَ الْوَيْلُ » ، فَسَكَتُ ، فَقَالَ : (قَكِلَتُكَ أُمُّكَ أَبُا ذَرِّ ، لِأُمِّكَ الْوَيْلُ » ، فَسَكَتُ ، فَقَالَ : (قَكِلَتُكَ أُمُّكَ أَبِا ذَرِّ ، لِأُمِّكَ الْوَيْلُ » ، فَسَكَتُ مُ فَعَالَ : (قَكَانِيْ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ فَجَاءَتْ بِعُسِ (٩) فِيهِ مَاءٌ ، فَسَتَرَتْنِي (١٠) بِثَوْبٍ ، وَاسْتَتَرْثُ فَي فَلَا يَ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ فَجَاءَتْ بِعُسِ (٩) فِيهِ مَاءٌ ، فَسَتَرَتْنِي (١٠) بِثَوْبٍ ، وَاسْتَتَرْثُ

٥ [ ٣٣١] [التحفة: د ٨٥٣٣]. (١) في (ر) عليه: «صح».

<sup>(</sup>٢) ليس في (ر)، (س)، (هـ)، وفي حاشية (ر) وعليه علامتا ابن الأعرابي وأبي ذر، وحاشية (س) وعليه علامة اللؤلئي: «هو البرلسي»، والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٣) في (ه\_): «ابن الهادي» ، وفي (ن): «عن عبد الهاد» ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٢٠٦)، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ١٦٨)، وعزاه إليه أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٦/ ١١٤، ١٦٥)، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٣/ ٢٥٠).

٥ [٣٣٢] [التحفة: دت س ١١٩٧١]. (٥) علامة التحويل من (ح)، (ض).

<sup>(</sup>٦) في حاشية (ح): «قوله: أَبْدُ، أي: اخرج إلى البادية».

<sup>(</sup>٧) في حاشية (م) : «حاشية : الربذة : موضع خارج المدينة ، بينه وبينها ثلاثة مراحل» .

<sup>(</sup> ٨ ) في (ر ) عليه : «صح» ، وفي حاشيتها وعليه علامة ابن الأعرابي : «فقال : يا أبا ذر» .

<sup>(</sup>٩) في حاشية (ح): «العس: هو القدح الكبير»، وبنحوه في حاشية (م).

<sup>(</sup>١٠) في (ن)، (ر) ، (س)، (هـ)، وحاشية (ت): «فسترني»، ورقم له في (ت) عن أصل الماوردي، وفي حاشية (س) «نسخة غير اللؤلئي»: «فتسترني»، والمثبت من باقي النسخ، وفي (ك) عليه: «صح».

### إِنْ تَا إِنَّ السُّانِ الْآلِي كَاوُكُ





بِالرَّاحِلَةِ وَاغْتَسَلْتُ ، فَكَأَنِّي أَلْقَيْتُ عَنِّي جَبَلًا ، فَقَالَ: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأُمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ» (١).

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: غُنَيْمَةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ . وَحَدِيثُ عَمْرٍو أَتَمُّ .

٥ [٣٣٣] حرثنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ (٢) قَالَ : دَخَلْتُ فِي الْإِسْلَامِ فَأَهَمَّنِي (٣) دِينِي ، فَأَتَيْتُ أَبَا ذَرّ ، فَقَالَ مِنْ بَنِي عَامِرٍ (٢) قَالَ : دَخَلْتُ فِي الْإِسْلَامِ فَأَهَرَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَوْدٍ (٥) وَبِغَنَم ، فَقَالَ لِي : أَبُو ذَرّ : إِنِّي اجْتَوَيْتُ (٤) الْمَدِينَة ، فَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَوْدٍ (٥) وَبِغَنَم ، فَقَالَ لِي : (٨) عَنِ «الشَّرَبُ مِنْ أَلْبَانِهَا» ، وَأَشُكُ (٢) فِي «أَبُوالِهَا» (٧) ، فَقَالَ أَبُو ذَرّ : فَكُنْتُ أَعْرُبُ (٨) عَنِ الْمَاءِ ، وَمَعِي أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طَهُ ورٍ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْمَاءِ ، وَمَعِي أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طَهُ ورٍ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

٥ [ ٣٣٣] [التحفة: د ١٢٠٠٨].

وفي «عون المعبود» (١/ ٥٢٩): «بضم الزاي المنقوطة ، من باب نصر وضرب ، فيه لغتان ، يقال : عَزَب عنى فلان يَعْزُب عُزُوبًا : غَابَ وَبَعُدَ ، والمعنى : أنه أَبْعَدَ عن الماء» .

<sup>(</sup>١) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٠٢)، والبيهقي في «الخلافيات» (٢/ ٤٥٥) من رواية اللؤلئي . وقال الترمذي في «الجامع» من رواية اللؤلئي . وقال الترمذي في «الجامع» (١٢٥) : «حسن صحيح» .

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «حاشية: الرجل المذكور أنه من بني عامر اسمه: عمرو بن بجدان، وهو المتقدم في الإسناد أول الباب، سهاه سفيان الثوري عن أيوب، وسهاه الحذاء عن أبي قلابة، واللَّه ولي التوفيق».

<sup>(</sup>٣) في (ر)، (س) وعليه فيهما «صح»، (هم): «فهمني»، وفي حاشية (ر): «فأهمني صوابه».

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ح): «بالجيم، أي: استوخمتها».

وفي «معالم السنن» (٣/ ٢٩٧): «يقال: اجتويت المكان: إذا كرهت الإقامة بـ الضرر يلحقك فيه». اهـ.

<sup>(</sup>٥) في حاشية (ح): «هي في الإبل ما بين اثنتين إلى التسع ، وقيل : ما بين الثلاث إلى العشر . ط» .

<sup>(</sup>٦) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «قال : وأشك . . .» ، وفي (ك) ، وحاشية (س) : «وقال حماد . . .» وعليه «صح» وعلامة اللؤلئي ، وفي حاشية (ك) : «وأشكَ» .

<sup>(</sup>٧) قوله : «وأشك في أبوالها» في حاشيتي (ر) ، (س) : «هذا قول حماد» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٨) الضبط من (ت)، (ن)، (ر)، (س)، (هـ)، (ب)، (ك)، وهو الموافق لما في «النهاية» (مادة : عـزب)، وفي (م) بفتح الزاي، وفي (ص) : «أُعزِّبُ»، وفي حاشية (ح) : «وقع في نسخة الخطيب بتشديد الزاي، أي : يذهب إلى عازب من الماء، والأكثر «أعزب» بالتخفيف، أي : أبعد».



بِنِصْفِ (١) النَّهَارِ وَهُوَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَهُوَ فِي ظِلِّ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «أَبُو ذَرَ؟»، فَقُلْتُ: نَعَمْ، هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ أَعْرُبُ (٢) فَقُلْتُ: نِعَمْ ، هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ أَعْرُبُ أَعْرُبُ وَكُنْتُ أَعْرُ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَعِي أَهْلِي فَتُصِيبُنِي (٣) الْجَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طُهُورٍ، فَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعِي أَهْلِي وَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَا أَبَا فَرِّ ، إِنَّ (١) الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ بَعِيرِ (٧) فَاغْتَسَلْتُ ، ثُمَّ جِئْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَا أَبَا فَرِّ ، إِنَّ (٨) الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ ، وَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأُمِسَّهُ جِلْدَكَ» (٩) .

قَالَ أَبُورَاوِد : رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، لَمْ يَذْكُرْ «أَبْوَالَهَا» .

(١٠) هَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ (١١) ، وَلَيْسَ فِي «أَبْوَالِهَا» إِلَّا حَدِيثُ أَنَسٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ (١٢) أَهْلُ الْبَصْرَةِ .

(١) صحح عليه في (س).

(٢) الضبط من : (م) ، (ت) ، (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) ، (ب) بضم الزاي ، وفي (ن) : "إغْزُبُ" ، وفي (ص) : "أُعزِّبُ" .

(٣) في (ك): «فيصيبني».

(٤) كتب فوقه في (س) بالحمرة : «به» ، ورقم له بعلامتي الرملي واللؤلئي .

(٥) العُسّ : القدح الكبير ، وجمعه : عساس وأعساس . (انظر : النهاية ، مادة : عسس) .

(٦) في حاشية (ح): «بمعجات، أي: يتحرك» ، وفي (ك): «يتخضخض ماء».

(٧) في (ر) ، (س) ، وحاشية (هـ) : «بعيري» ، ورقم له في الثلاثة بعلامة ابن الأعرابي .

(A) في حاشية (ر): «سقطت (إن) في بعض الروايات».

(٩) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٢١٧)، وابن عبد البر في «الاستذكار» (٣/ ١٦٧)، كلاهما من رواية ابن داسه، والخطيب في «الفصل للوصل» (٢/ ٩٣٨)، وذكره البدر العيني في «شرح السنن» (٢/ ١٤٦).

(١٠) زاد في حاشية (ك) من نسخة : «أبوالها» .

(١١) من قوله: «هذا ليس بصحيح» . . . إلى آخره ليس في صلب: (ر) ، (س) ، (هـ) ، وأثبت في حاشية (ر) وعليه علامة أبي ذر ، وحاشية (س) وعليه علامتا أبي ذر واللؤلئي ، وجاء نصه: «أبو داود: أبوالها ليس بصحيح . . . » ، وفي حاشية (ب) مختصرا من نسخة: «أبو داود: أبوالها ليس بصحيح» .

(١٢) في (ن)، وحاشيتي (ر)، (هـ): «يقول به»، وفي حاشية (ن) ورمز لها بالرمز «ح» ولعلها للخطيب: «تفرد به»، والمثبت من باقي النسخ.





### ١١٦- بَابٌ إِذَا خَافَ الْجُنُبُ الْبَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ (١)؟

ه [٣٣٤] صرتنا ابنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُوبَ يُحَدِّثُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ (٣) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (٤) قَالَ : احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ (٣) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (٤) قَالَ : احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ (٣) ، فَأَشْفَقْتُ أَنْ أَغْتَسِلَ (٧) فَأَهْلِكَ (٨) ، فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ فِعْ فَيْرُوةٍ (٥) ذَاتِ السُّلَاسِلِ (٢) ، فَأَشْفَقْتُ أَنْ أَغْتَسِلَ (٧) فَأَهْلِكَ (٨) ، فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَيْتُ بِأَصْحَابِكَ بِأَصْحَابِكَ بِأَصْحَابِكَ وَقُلْتُ : إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ وَأَنْتَ جُنُبُ!» فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الإَغْتِسَالِ ، وَقُلْتُ : إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ (١٠) وَقُلْتُ : إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ (١٠) وَقُلْتُ : إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ (١٠) يَشَعْنِي مِنَ الإَغْتِسَالِ ، وَقُلْتُ : إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ (١٠) وَقُلْتُ : وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُ سَحُمُ إِلَّ لَللَهُ كَانَ بِحُمْ مَ رَحِيمَ اللَّهُ اللَهِ (١١) وَقُلْ شَيْعًا . وَمُولَا اللَّهِ (١١) وَقُلْ شَيْعًا .

<sup>(</sup>١) في (ب): «يتيمم»، وفي (ر)، (س)، (هـ): «باب إذا خاف الجنب البرد يغتسل»، وفي (س) كتب فوق: «يغتسل»: «تيمم»، وفي حاشيتها وعليه علامة اللؤلئي: «أيتيمم».

٥[٣٣٤][التحفة: د ١٠٧٥٠]. (٢) زاد بعده في (ك): «مصري».

<sup>(</sup>٣) زاد في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «مصري» ، وفوقه في (س) : «صح» ، وعلامة ابن داسه «سـ» ، وفي حاشيتها : «صح : عبد الرحمن بن جبير المصري هذا قرشي ، وفي الشاميين عبد الرحمن بن جبير بـن نفـير الحضرمي تابعي» .

<sup>(</sup>٤) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ب) : «العاصي» .

<sup>(</sup>٥) صحح عليها في (ح) ، وفي الحاشية : «غزاة» ، ورقم له نسخة .

<sup>(</sup>٦) «قال في «النهاية» : هو بضم السين الأولى وكسر الثانية . ط» من حاشية (ح).

وفي حاشية (م): «ذات السلاسل وراء وادي القرئ ، بينها وبين المدينة عشرة أيام ، وقيل: سميت بماء بأرض جذام يقال له السَّلْسَلُ ، وكانت في جمادي الأولى سنة ثمان». اه.

<sup>(</sup>٧) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ن) ، (ب) ، (ك) : «إن اغتسلت» ، وفي حاشية (ن) : «أن أغتسل» ، ورقم له عن أصل الماوردي .

<sup>(</sup>A) في (ن) ، (ر) ، (س) ، وحاشية (ت) : «أن أهلك» .

<sup>(</sup>٩) في حاشية (ح) من نسخة ، (ت) بدون رقم : «لرسول اللَّه» .

<sup>(</sup>١٠) كتب في (م) فوق هذا الموضع: «تعالى» ورقم له نسخة ، وأثبت في (ت) ، بيد أنه ضبب عليه . وفي (ب) : «جل وعز» .

<sup>(</sup>١١) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «نبي الله» .





قَال أَبُورَاوو: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ مِصْرِيٌّ مَـوْلَىٰ خَارِجَـةَ بْـنِ حُذَافَـةَ ، وَلَـيْسَ هُـوَ ابْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ (١).

ه [٣٣٥] مَرْتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً (٢) ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَىٰ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ عَلَىٰ سَرِيَّةٍ . . . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ ، قَالَ : فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ (٣) وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّىٰ بِهِمْ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ التَّيَمُّمَ . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ التَّيَمُّمَ . . .

قَالَ أَبُورَاوو: وَرُوِيَ (٤) هَذِهِ الْقِصَّةُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ فِيهِ: فَتَيَمَّمَ (٥).

### ١١٧- بَابُ الْمَجْدُورِ (٦) يَتَيَمَّمُ (٧)

٥ [٣٣٦] صرتنا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْطَاكِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَن

(١) من قوله: «قال أبو داود . . . » إلى آخره من (م) ، (ض) ، (ت) ، وكتب فوقه في (ض) من أوله إلى آخره: «لا خط . . . إلى» ، أي : ليس في نسخة الخطيب ، وبنحوه في حاشية (ح) .

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١٠٣/١)، وعبد الحق الإشبيلي في «الخديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «الخلافيات» (٢/ ٤٧٨).

٥ [٣٣٥] [التحفة: د ١٠٧٥]. (٢) زاد في (ر) ، (ك): «المرادي».

- (٣) في حاشية (م): «حاشية: المغابن: الإبطان، وأصول الفخذ»، وفي حاشية (ح): «مواطن الأفخاذ». وفي «عون المعبود» (١/ ٥٣٢): «الواحد مغبن مثل مسجد، ومغابن البدن الأرفاغ والآباط».
- (٤) الضبط من (م) وسائر النسخ، وصحح عليه في (ن)، (ر)، (هـ)، وفي حواشي : (ر)، (س)، (هـ) : «ورُوِيت»، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .
- (٥) من طريق المصنف ذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٥٣٨)، والبدر العيني في «شرح السنن» (٢/ ١٥٠).
- (٦) قال في «عون المعبود» (١/ ٥٣٢): «وفي بعض النسخ: المجروح يتيمم، وفي بعضها: المعذور يتيمم، وومعنى المجدور: صاحب الجدري بضم الجيم، وهو حب في جسد الصبي من فضلات تضمن المضرة».
- (٧) في (ك): «باب في المجدور يتيمم» ، وليس في صلب (ر) ، (س) ، (هـ) ، وأثبت في حاشية (س) «للؤلئي» ، وحاشية (س) وعليه «صح» وعلامة نسخة ، ورقم عليه في (ح) بها يفيد أنه ليس في روايتي ابن داسه وابن الأعرابي .

٥ [٣٣٦] [التحفة: د ٢٤١٣].



YVA

الزُّبَيْرِ (۱) بْنِ خُرَيْقٍ (۲) ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مَعَنَا (۲) حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ، ثُمَّ احْتَلَمَ (٤) فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ ، فَقَالَ : هَلْ تَجِدُونَ لِي مَعَنَا (۲) حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي النَّيَمُّمِ ؟ قَالُوا (٥) : مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ ، فَاغْتَسَلَ رُخْصَةً فِي النَّيَمُّمِ ؟ قَالُوا (١) : مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدُرُ عَلَى الْمَاء ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ . فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أُخْبِرَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ، أَلًا (٢) سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا ، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ (١) السُّؤَالُ ، إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ (١) – أَوْ (يَعْصِبَ ) شَكَ مُوسَىٰ – (عَلَىٰ جُرْجِهِ خِرْقَة ، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ (٩) . (٤)

٥ [٣٣٧] حرثنا نَصْرُبْنُ عَاصِمِ الْأَنْطَاكِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنِي الْأَوْزَاعِيُّ ، وَلَا اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : أَصَابَ رَجُلًا أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : أَصَابَ رَجُلًا

<sup>(</sup>١) في (ر) عليه: «صح».

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «الزبير بن خريق، قال الدارقطني: ليس بالقوي».

وفي حاشية (س): «الزبير بن خريق جزري والزبير بن خريت بـصري ، قـال ابـن الـسكن: لم يـسند الزبير بن خريق غير حديثين هذا أحدهما ، والآخر عن أبي أمامة الباهلي ، وهو من أهل الجزيرة . صح» .

<sup>(</sup>٣) صحح عليه في (ح) ، وفي (ت) ، وحاشية (ح) : «منا» ، ورقم له في الأخير نسخة .

<sup>(</sup>٤) كذا في (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، وحاشية (ن) ، ورقم له نسخة ، وفي (ن) ، وحاشية (ت) وعليه علامة التستري: «فاحتلم».

<sup>(</sup>٥) في (ت)، (ن)، (ر)، (س)، (ب): «فقالوا».

<sup>(</sup>٦) الضبط بتشديد اللام من (ح)، (ض)، (ت)، (ن)، (س)، (هـ)، (ك)، وفي (م): «ألاً» بالتخفيف. وفي «شرح أبي داود» للعيني (٢/ ١٥٣): «قوله: «ألا سألوا» - بفتح الهمزة وتشديد اللام - وهي حرف تحضيض، مختص بالجمل الفعلية الخبرية كسائر أدوات التحضيض، وهو الحث على الشيء». اهـ. (٧) في حاشية (ح): «بكسر العين، أي: الجهل. ط».

<sup>(</sup>A) في (هـ): «أو يعصر»، ومعناه: يقطر عليها الماء، والمراد به أن يمسح على الجراحة. من «عـون المعبـود»

<sup>(</sup>٩) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٠٤)، والبيهقي في : «السنن الكبرى» (١/ ٢٧٧)، «معرفة السنن» (٢/ ٤١)، «الخلافيات» (٢/ ٤٨٩) من رواية ابن داسه، والبغوي في «شرح السنة» (٣١٣) من رواية اللؤلئي، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرى» (١/ ٤٧٩)، والعيني في «شرح السنن» (٢/ ١٥٧)، ومن طريق شيخ المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢٢٨) من حديث عبد الله بن سليمان بن الأشعث – ابن أبي داود – عن موسى بن عبد الرحمن .

٥ [٣٣٧] [التحفة: د ٩٧٢].

### أوالكا بالطلخانة





جُرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا قُرُمَّ احْتَلَمَ ، فَأُمِرَ بِالإغْتِسَالِ (١) فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةٍ ، فَقَالَ : «قَتَلُوهُ قَتَلَهُ مُ اللَّهُ ، أَلَمْ يَكُنْ (٢) شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ (٣) (٤) .

### ١١٨- بَابُ الْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ بَعْدَمَا يُصَلِّي (٥) فِي الْوَقْتِ

٥ [٣٣٨] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِع ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ مَعْدِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَة ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَا \* فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلِّيًا ، ثُمَّ وَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَا \* فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلِّيًا ، ثُمَّ وَجُدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا وَجُدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَذَكَرَا ذَلِكَ (٢) ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ : «أَصَبْتَ السُّنَةَ وَأَجْزَأَتُكَ (٧) مَلَاتُكَ » ، وَقَالَ لِلَّذِي تَوضَأَ وَأَعَادَ : «لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ» .

<sup>(</sup>١) في (ك): «فأمر بالغسل».

<sup>(</sup>٢) قوله: «ألم يكن» صحح عليه في (س).

<sup>(</sup>٣) قوله: «شفاء العي السؤال» صحح عليه في (س). وفي حاشية (ر) عزى الحديث لابن الأعرابي ثم قال: «ولم يذكر: شفاء العي السؤال» أي: ابن الأعرابي، وبنحوه في حاشيتي (س)، (هـ).

<sup>(</sup>٤) في حاشيتي (ر) ، (س): «قال ابن السكن: قال ابن أبي داود أبوبكر: حديث الزبير بن خريق أصح من حديث الأوزاعي».

وهذا خلاف ما ذكره عنه الدارقطني في «سننه» (١/ ٣٥٠) حيث قال: «قال أبوبكر: هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة . لم يروه عن عطاء ، عن جابر غيرُ الزبير بن خريق وليس بالقوي ، وخالفه الأوزاعي ، فرواه عن عطاء ، عن ابن عباس ، واختلف على الأوزاعي ، فقيل: عنه عن عطاء ، وقيل : عنه بلغنى عن عطاء ، وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء ، عن النبي على وهو الصواب» . اهد.

<sup>(</sup>٥) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) : «صلى» ، وفي حاشية (ن) ورمز لها بالرمز «ح» ولعلها للخطيب : «يُصلي» . ٥ [٣٣٨][التحفة : دس ٤١٧٦ ، دس ١٩٠٨٩] .

<sup>(</sup>٦) زاد في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) ، وحاشيتي (ح) ، (ض) ورقم له فيهم انسخة : «له» .

<sup>(</sup>٧) في (ح)، (ض)، (ر)، (س)، (ه.)، (ن): "وَأَجْزَتْكَ"، والمثبت من: (م)، (ت)، (ك)، (ب)، وحاشية (ح)، وحاشية (ح)، وحاشية (ر) من نسخة لابن الأعرابي: "وأجزأتك"، وزاد في حاشية (ر): "وهو الصواب". وهو المثبت في "معالم السنن"، و "الأحكام الكبرئ"، و "عون المعبود"، وغير ذلك. قال في "المصباح المنير" (جزي): "وقد يستعمل أجزأ بالألف والهمز بمعنى جزئ ونقلها الأخفش بمعنى واحد فقال: الثلاثي من غير همز لغة الحجاز والرباعي المهموز لغة تميم".

### جِعْتِ إِلَى السُّائِنَ الْآلِيْ وَافْرَ





قَالَ أَبُووَاوو (١): غَيْرُ ابْنِ نَافِعٍ يَرُوِيهِ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُمَيْرَةَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ (٢) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

قَالَ أَبُورُاور: وَذِكْرُ أَبِي سَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ وَهُوَ مُرْسَلٌ (٣).

٥ [٣٣٩] (٤) مرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ ، عَنْ أَصِحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدٍ (٥) ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مَوْلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدٍ (٥) . . . بِمَعْنَاهُ (٧) .

(١) قوله : «قال أبو داود : غير ابن نافع . . . » إلى آخره في (ر) عليه : «صح» وعلم عليه : ليس لابن الأعرابي ، وعلم عليه في (س) وكتب في الحاشية : «ليس لابن الأعرابي» .

(٢) ضبب هنا في (ض).

(٣) قوله: «وهو مرسل» ليس في صلب (ر) ، (س) ، (هـ) ، وأثبت في حاشية (س) وعليه علامة اللؤلئي ، وحاشية (هـ) وعليه علامتا اللؤلئي وابن الأعرابي ، والمثبت من باقي النسخ .

وجاء في حاشيتي (ر) ، (س) : «رواه ابن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ ، عن الليث ، عن بكر ، عن عطاء ، عن النبي على مرسلا ، وأسنده أبو الوليد ، عن الليث ، عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية ، عن بكر بن سوادة ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري . تفرد بذلك أبو الوليد الطيالسي ، ولم يسند عميرة بن أبي ناجية الإسكندراني غير هذا الحديث ، قاله أبو علي بن السكن . صح» . اه. .

ومن طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٠٤)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٢٣١)، كلاهما يروي من طريق ابن داسه، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٢٧٩) من رواية اللؤلئي، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٤٤٥)، وذكره العيني في «شرح السنن» (١/ ١٥٥).

(٤) هذا الحديث علم عليه في (ر) ، (س) ليس عند ابن الأعرابي .

٥ [٣٣٩] [التحفة: دس ٤١٧٦].

(٥) في (ت): «مولى إسماعيل بن عبد الله» وضبب عليه ، وكتب في الحاشية: «مولى إسماعيل بن عبيد الله» وعليه «صح».

(٦) في (ح)، (ن)، (ر)، (س)، (ك)، (ب)، وحاشيتي (ض)، (ت) ورقم له عن نسخة التستري: «النبي»، والمثبت من: (م)، (ض)، (ت)، وحاشية (ح) ورقم لها نسخة.

(٧) قوله «بمعناه» علم عليه في (ر) ليس عند ابن الأعرابي ، وليس في أصل ابن حزم.

والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٢٣١)، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ١٥٨).

### أَوَّالِكُا الْطَهْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْع





### ١١٩- بَابٌ فِي الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ (١)

ه [٣٤٠] صرثنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ (٢) ، عَنْ يَحْيَىٰ (٣) ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا (٤) هُوَ الْجُمُعَةِ ، إِذْ دَخَلَ رَجُلُ (٥) ، فَقَالَ عُمَرُ : أَتَحْتَبِسُونِ (٢) عَنِ الصَّلَاةِ (٧)؟ فَقَالَ عُمَرُ التَّحْتَبِسُونِ (٢) عَنِ الصَّلَاةِ (٧)؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَتَوَضَّأْتُ ، قَالَ (٨) عُمَرُ : الْوُضُوءُ (٩) أَيْضًا ، أَولَمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ (١١) أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ (١٢) .

٥ [ ٣٤٠] [التحفة: خ م د ٢٦٧].

- (٢) زاد في حاشية (س): «بن سلام».
- (٣) زاد في حاشية (س): «بن أبي كثير».
- (٤) في (ن) ، (ك) : «بينها» ، ونسبه في «عون المعبود» (٢/٣) لبعض النسخ .
- (٥) في حاشيتي (م) ، (ح) : «هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه . ط» .
- (٦) في (ن): «تحتبسون» ، وفي الحاشية: «أتحتبسون» ، ورمز لها بالرمز «ح» ، ولعلها للخطيب ، والمثبت من باقى النسخ .
  - (٧) زاد في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «والوضوء» ، وضبب على الواو في (ك) .
- وقال في «عون المعبود» (٣/٢): «أي: في أول وقتها ؛ فإنكار عمر ويشخ على عثمان ويشخه لأجل احتباسه عن التبكير».
  - (٨) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ن) وعليه علامة الماوردي : «فقال» .
  - (٩) رقم له في (ح) ، (ض) : «لا خط» ، أي : خلت عنها نسخة الخطيب ، وصحح عليه في (ض) .
    - (١٠) زاد بعدها في (ك): «أن».
    - (١١) في حاشية (ر): «جاء» ، ورقم لها بعلامة ابن الأعرابي .
- (١٢) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٠٥) كلاهما من رواية ابس داسه، وابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٧٣)، وذكره العيني في «شرح السنن» (١/ ١٥٨)، وقال الترمذي في «الجامع» (٤٩٧): «حسن صحيح».

<sup>(</sup>١) في (ن) ، (ب) ، (ك) : «باب في الغسل يوم الجمعة» ، وفي (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ت) وعليه علامة التستري : «باب الغسل يوم الجمعة» ، والمثبت من : (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) .

## المُعَالِمُ السِّنَامِ السِّنَامِ السِّنَامِ السِّنَامِ السِّنِ الْمِنْ الْمِينَ الْمِنْ الْمِلْمِيْلِيلِيِلْمِلْمِلْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

٥[٣٤١] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ (١) ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم ، عَنْ عَالَ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَالْحِبُ (٢) عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم (٣) .

قال أبورَاور (٧٠): إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ ، وَإِنْ أَجْنَبَ .

٥ [٣٤١] [التحفة: خ م دس ق ٤١٦١].

#### ٥ [٣٤٢] [التحفة: دس ١٥٨٠٦].

الحديث اختلف على بكير الأشج ، قال الدارقطني في «العلل» (١٥/ ١٩٥) : «رواه عياش بن عباس القتباني ، عن بكير ، فرواه عن أبيه ، عن القتباني ، عن بكير ، فرواه عن أبيه ، عن نافع ، عن النبي عمر ، عن النبي عمر ، عن النبي عمر ، عن النبي المحفوظ» .

(٧) من قوله: «قال أبو داود . . . » إلى آخره ليس في (ر) ، (س) ، (هـ) ، وأثبت في حاشية (س) ، وأشار أنه للؤلئي ، وبنحوه في حاشية (هـ) بيد أنه طمس .

<sup>(</sup>١) قوله : «بن قعنب» زيادة من (ن) ، (ك) ، وأثبتت في حاشية (هـ) دون رقم أو تصحيح .

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ح): «قال الخطابي: معناه وجوب الاختيار والاستحباب دون وجوب الفرض كم يقول الرجل لصاحبه: حقك واجب على ، أي: متأكد. ط».

وبنحوه في «معالم السنن» (١/ ١٠٦). وانظر أيضا: «اختلاف الحديث» للشافعي (٨/ ٦٢٧).

<sup>(</sup>٣) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٠٦)، والبيهقي في «السنن» (١/ ٢٩٤) كلاهما من رواية ابن داسه، وذكره العيني في «شرح السنن» (١/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) قوله: «إلى» زيادة من (م)، وضرب عليه في (ض)، (ت)، وليس في (ح)، (ن)، (ر)، (س)، (ك). (ب)، (ك).

<sup>(</sup>٥) قوله: «إلى» من (م) وحدها، وضبب عليه في (ت)، وأثبت في حاشية (هـ) وعليه علامة «س»، وحاشية (س) من نسخة.

<sup>(</sup>٦) من طريق المصنف أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (١٤٨/١٤) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ١٦٠) .





٥ [٣٤٣] (١) صر النايزيد بن خالِد بن عبد الله بنن مؤهب الرّملي الهمداني (١) ح (٣) وصر الناعبد العزيز بن يخيى المحرّاني ، قالا : حَدَّنَنَا مُحَمَّد بن سَلَمَة ، ح وصر الموسَى ابن إسمَاعِيلَ ، حَدَّئَنَا حَمَّد بن سَلَمَة ، عَنْ مُحَمَّد بن إستكاق ، ابن إسمَاعِيلَ ، حَدَّئَنَا حَمَّادُ ، وَهَذَا حَدِيثُ مُحَمَّد بن سَلَمَة ، عَنْ مُحَمَّد بن إستكاق ، عَنْ مُحَمَّد بن إبرَاهِيم ، عَنْ أَبِي سَلَمَة بن عَبْدِ الرَّحْمَن ، قَالَ يَزِيدُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ فِي عَنْ مُحَمَّد بن إبرَاهِيم ، عَنْ أَبِي سَلَمَة بن عَبْدِ الرَّحْمَن وأبي أَمَامَة بن سَهل ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثِهِمَا : عَنْ أَبِي سَلَمَة بن عَبْدِ الرَّحْمَن وأبي أَمَامَة بن سَهل ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ المُحُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَة ، قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : "مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَة وَلَبِسَ مِنْ الْحُمُعَة وَلَبِسَ مِنْ الْحُمُعَة وَلَبِسَ مِنْ الْحُمُعَة وَلَبِسَ مِنْ أَبِي مُنَاقِهُ الله عَنْ أَبِي الْحُمُعَة وَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاق النَّاسِ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَة وَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاق النَّاسِ ، ثُمَّ أَتَى اللَّهُ لَهُ ، فُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَغُوغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، كَانَتْ كَفَّارَة لِمَا مَنَى مَنْ عَلِي مُو مُرَيْرَة : وَزِيَادَةُ (١٠) قَلَا فَي يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَة : وَزِيَادَةُ (١٠) قَلَا فَي الْمُهُ وَيَقُولُ أَبُوهُ مُرَيْرَة : وَزِيَادَةُ (١٠) قَلَا فَي يَقُولُ أَبُوهُ مُرَيْرَة : وَزِيَادَةُ (١٠) قَلَا فَي عَشْرِ أَمْقَالِهَا .

قَالَ أَبُووَاوو: وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ أَتَمُّ، وَلَمْ يَذْكُرْ حَمَّادٌ كَلَامَ أَبِي هُرَيْرَةَ.

٥[٣٤٤] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا (٧) ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ ، وَبُكَيْرَ بْنَ (١) الْأَشَجِّ ، حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَـدِرِ ، عَـنْ

<sup>(</sup>١) في حاشية (ر) ، (س) ، (هـ) : «من هنا فات ابن الأعرابي لم يسمعه من أبي داود ، قال : وحدثه به محمد بن عبد الملك عن أبي داود . [صح ، طرة]» .

ومحمد بن عبد الملك ، هو: ابن يزيد أبو أسامة الرواس ، ذكره المزي في ترجمة المصنف من «تهذيب الكيال» (١١/ ٣٦١) ضمن الرواة عنه ، وقال: «الراوي عنه «السنن» ، وفاته منه مواضع».

٥ [ ٣٤٣] [ التحفة : د ٤٤٣٠ ، د ٣٩٦٢ ] .

<sup>(</sup>٢) في (ن)، (ر)، (س)، (هـ)، (ب)، (ك): «يزيدبن خالدبن يزيدبن عبداللَّه بـن موهـب الـرملي». قوله: «الرملي» ليس في (ن).

<sup>(</sup>٣) علامات التحويل من (ح) ، (ض).

<sup>(</sup>٤) في (هـ): «جمعتها» وفي حاشيتها وعليه علامة ابن الأعرابي: «جمعته»

<sup>(</sup>٥) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٠٧)، والإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٤٥٢)، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ١٦١)، وابن الأشير في «جامع الأصول» (٤/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٦) الضبط بالضم من (م) ، وبالفتح في (ت) ، (ن) ، (ر) ، (هـ) ، وفي (ح) بالضم والكسر.

٥[٣٤٤] [التحفة: خت م دس ٤١١٦]. (٧) في (ر) ، (ب) ، (هـ): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٨) في (ن) ، وحاشية (ت) وعليه علامة التستري: «بكير بن عبد اللَّه بن الأشج».

### إِسْخِيَّا إِلْهِ الشَّالْمِ الْأَلِيَّةِ وَالْحَادِّةِ





عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الْخُمُعَةِ (١) عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ، وَالسَّوَاكُ ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قُدُرَ يَعَالَى عُلَى مُحْتَلِمٍ ، وَالسَّوَاكُ ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قُدُرَ لَهُ » ، إِلَّا أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، وَقَالَ فِي الطِّيبِ : «وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ» (٢) .

ه [٣٤٥] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ الْجَرْجَرَائِيُ (٣) حِبِّي (٤) ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيِّ ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنِي أَوْسُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «مَنْ غَسَلَ (٥) يَوْمَ أَوْسُ بِنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «مَنْ غَسَلَ (٥) يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَىٰ وَلَمْ يَرْكَبْ (٢) وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ (٧) وَلَمْ

(١) زاد هنا في (ك): «واجب» وعلم عليه علامة نسخة.

(٢) عزاه للمصنف ابن عبد البر في «التمهيد» (١٠/ ٨١) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ عزاه للمصنف ابن عبد البر في «التمهيد» (١٦٤/٢).

#### ٥ [ ٣٤٥] [ التحفة : دت س ق ١٧٣٥ ] .

(٣) الضبط من سائر النسخ ، وصحح عليه في (ر) ، (س) ، وفي حاشية (ح) : «بجيم وراء مكررتين» . وفي حاشية (ر) : «جرجراءة على مقربة من بغداد» .

وفي «الأنساب» للسمعاني (٣/ ٢٤٠): «بالراء الساكنة بين الجيمين المفتوحتين وراء أخرى بعدها، هذه النسبة إلى جرجرايا، وهي بلدة قريبة من الدجلة بين بغداد وواسط». اه.

- (٤) الضبط من (م) وسائر النسخ ، وفي (س) عليه «صح» ، وفي حاشية (ح) : «بكسر الحاء وتشديد الباء الموحدة وآخره ياء المتكلم لقب له» .
- (٥) في : (ح) ، (ض) ، (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) بالتشديد ، وفي (م) بالتخفيف ، وهـ و المثبت ، وفي (ت) بالوجهين ، وفي حاشية (ح) : «قال النووي : «روي بالتخفيف والتشديد ، والأرجح عند المحققين التخفيف ، والمختار أن معناه غسل رأسه ، ويؤيده رواية : «من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل» ، إنها أفرد الرأس بالذكر لأنهم كانوا يجعلون فيـه الـدهن والخطمي ، وكانوا يغسلونه أولا شم يغتسلون . سيوطي» . وانظر : «جامع الأصول» (٩/ ٤٢٩) .
  - وفي «سنن الترمذي» (٥٠١) : «قال وكيع : اغتسل هو وغسل امرأته» .
- (٦) في حاشية (ح): «احتراز في شيئين: أحدهما نفي توهم حمل المشي على المضي والذهاب وإن كان راكبا، والثاني: نفي الركوب بالكلية؛ لأنه لو اقتصر على «مشئ» احتمل أن المراد وجود شيء من المشي ولو في بعض الطريق ، فنفئ ذلك الاحتمال وبين أن المراد: مشئ جميع الطريق ولم يركب في شيء منها. ط».
- (٧) «هما شيئان مختلفان؛ لأنه قد يستمع ولا يدنو من الخطيب ، وقد يدنو ولا يستمع فندب إليهما جميعا . ط» . من حاشية (ح) .

### أوالكا بالطبيانة





يَلْغُ (١) ؛ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا (٢)».

٥ [٣٤٦] صرتنا قُتَيْبَةُ (٣) ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ ، عَنْ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ » . . . وَسَاقَ (٤) نَحْوَهُ (٥) .

ه [٣٤٧] حرثنا ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيَّانِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ : قَالَ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ ، يَعْنِي : ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (٢) ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّيِةٍ ، أَنَّهُ قَالَ : «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (٢) ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّيِةٍ ، أَنَّهُ قَالَ : «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ - إِنْ كَانَ لَهَا - وَلَبِسَ مِنْ صَالِح ثِيَابِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ (٧) الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ - إِنْ كَانَ لَهَا - وَلَبِسَ مِنْ صَالِح ثِيَابِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ ؛ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا (٨) ، وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ ؟ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا (٩) .

<sup>(</sup>١) في حاشية (ح): «معناه: لم يتكلم لأن الكلام حال الخطبة لغو، وقال الأزهري: معناه: استمع الخطبة ولم يشتغل بغيرها. ط.».

<sup>(</sup>٢) زاد هنا في حاشيتي (ر) ، (هـ) وعليه علامة ابن داسه : «قال أبو وَاوو: الذي تفرد به من هذا الحديث المشي الى الجمعة وترك الركوب . صح لابن داسه من كتاب التفرد» .

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١٠٨/١)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٣/ ٢٢٩) كلاهما من رواية ابن داسه، والبغوي في «شرح السنة» (١٠٦٥)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٤٥٤)، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ١٦٦).

٥ [٣٤٦] [التحفة: دت س ق ١٧٣٥].

<sup>(</sup>٣) زاد في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «بن سعيد» .

<sup>(</sup>٤) في (ت) وحاشية (ن): «وساق الحديث نحوه» ، وضبب عليه في (ت) ، ورقم لـه في (ن): «ص» ، أي : ما وافق من نسخة المقدسي نسخة الماوردي .

<sup>(</sup>٥) الحديث ذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ١٦٨).

٥ [٣٤٧] [التحفة: د ٢٥٩٨]. (٦) في (ر) ، (هـ) ، (س) : «العاصي»

<sup>(</sup>٧) في (ن) ، (س) : «لم يتخطئ» ، وفي (ض) : «يتخطأُ» آخره همزة ساكنة ، ولا أدري ما وجهه؟

<sup>(</sup>٨) في حاشية (ر): «بينها» ، ورقم لها بعلامة ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٩) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٣/ ٢٣١) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ١٦٩) ، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٩/ ٤٢٩) وروايته من طريق اللؤلئي .

### إِحْمَةً إِنَّ السُّهُ إِنَّ الْآلِي كَافُرَ





- ٥ [٣٤٨] صرتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيًا ، حَدَّثَنَا مُصَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيًا ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ الْعَنَنِ يِ الْعَنَنِ يِ الْعَنَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيِي كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَدْبَعٍ : مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ (٣) .
- ٥ [٣٤٩] (٤) صرتنا مَحْمُ ودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَ شُقِيُّ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ (٥) ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَوْشَبٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَكْحُولًا عَنْ هَذَا الْقَوْلِ : «غَسَلَ (٦) وَاغْتَسَلَ» ، قَالَ : غَسَّلَ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ .
- ٥[٣٥٠] صرتنا مُحَمَّدُ بن الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُومُ سُهِرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

٥ [ ٣٤٨] [ التحفة : د ١٦١٩٣ ] .

(١) قوله : «العنزي» زيادة من (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) .

(٢) في (س) عليه: «صح».

(٣) في حاشية (م): «حديث عائشة ويضخ هذا أخرجه قال أبوراووأيضا في الجنائز، وقال: «هذا منسوخ»، وقال أيضا: «وحديث مصعب فيه خطأ ليس العمل عليه»، وقال البخاري: «حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك»، وقال الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني: «لا يصح في هذا الباب شيء». وقال محمد بن يحيى: «لا أعلم في من غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا، ولو ثبت لزمنا استعماله». وبالله التوفيق». وانظر: «تهذيب السنن» (١/ ٢١٤، ٢١٥).

وفي حاشيتي (ر)، (س): «قال ابن حنبل: «الوضوء من الحجامة حديث منكر، رواه مصعب بن شيبة، وأحاديثه مناكير»، ذكره الأثرم عنه. صح».

والحديث أخرجه المصنف من هذا الوجه في «مسائله عن الإمام أحمد» (١٩٦٤)، ومن طريقه أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٠٠)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٣٠٠)، و «معرفة السنن» (٢/ ١٣٠) كلاهما من طريق ابن داسه، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ١٧٠)، وعزاه إليه أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٣٥٧)، وابن عبد الهادي في «التنقيح» (٣٥٨).

(٤) هذا الحديث علم عليه في (ر) ليس في أصل ابن حزم.

٥ [٣٤٩] [التحفة: د ١٩٤٧١].

- (٥) زاد في حاشية (س): «الطاطري» دون رقم أو تصحيح.
- (٦) في (ض)، (ن)، (ر)، (س)، (هـ)، (ب)، (ك): «خسَّلَ» بالتشديد. والمثبت بالتخفيف مـن (م)، (ت).

٥ [ ٣٥٠] [التحفة: د ١٨٦٩١].





عَبْدِ الْعَزِيزِ (١) ، فِي «غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ» ، قَالَ : قَالَ سَعِيدٌ : غَسَّلَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ جَسَدَهُ (٢) .

٥ [٣٥١] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ "سُمَيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، قَالَ : «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَة ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَة ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَعْنَ أَوْمَ فَي السَّاعَةِ التَّانِيةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَة ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَة ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَة ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَة ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْدَامِعَةِ الْخَامِسَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَة ، فَإِذَا حَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذَّكُرَ » (٤٠) .

### ١٢٠- بَابُ (٥) الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْفُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٥ [٣٥٢] صرتنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَمْرَة عَنْ عَمْرَة وَعَنْ عَمْرَة ، فَيَرُوحُونَ إِلَى الْجُمُعَة بِهَيْتَتِهِمْ ، فَقِيلَ عَائِشَة ، قَالَتْ : كَانَ النَّاسُ مُهَّانَ (٦) أَنْفُسِهِمْ ، فَيَرُوحُونَ إِلَى الْجُمُعَة بِهَيْتَتِهِمْ ، فَقِيلَ لَهُمْ : «لَوِ (٧) اغْتَسَلْتُمْ» (٨).

#### ٥ [٣٥٢] [التحفة: خ م د ١٧٩٣٥].

<sup>(</sup>١) في (ن): «سعيد بن عبد الرحمن» وضرب عليه ، وكتب بجوارها: «العزيز» ، وفي حاشيتها: «في نسخة معارضة بأصل الخطيب وأخرى بخط ابن طاهر المقدسي: سعيد بن عبد العزيز» ، والمثبت من سائر النسخ .

<sup>(</sup>٢) عقب هذا الحديث زاد في (ر): «نا محمود بن خالد ومحمد بن الوزير الدمشقيان، قالا: نا أبو مسهر، عن سعيد بن عبد العزيز . . . غسل رأسه، وغسل جسده . . . هكذا في أصل ابن عبيد اللَّه» .

٥ [ ٣٥١] [التحفة: خم دت س ١٢٥٦٩].

<sup>(</sup>٣) في (س) عليه «صح» ، وفي الحاشية : «رواه ابن عجلان عن سمي بلفظ آخر» .

<sup>(</sup>٤) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١٠٩/١)، و «غريب الحديث» (١٧٢/١) من رواية ابن داسه، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ١٧٢)، وقال الترمذي في «الجامع» (٥٠٤): «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٥) في (ن)، (ب)، (ك): «باب في الرخصة . . .» .

<sup>(</sup>٦) في «معالم السنن» (١/ ١١١): «المهَّان جمع الماهن، وهو الخادم، يريد أنهم كانوا يتولون المهنة لأنفسهم في الزمان الأول حين لم يكن لهم خدم يكفونهم». اهـ.

<sup>(</sup>٧) في حاشية (ح): «جواب لو محذوف لدلالة الحال عليه ، أي : لكان خيرا وأفضل . ط .» .

<sup>(</sup>٨) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١١١)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٠ / ٨٤) =

### إِسْ عَمَّا السَّالِمَ اللَّهِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ لِلْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ ال





٥ [٣٥٣] صرثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَة ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، يَعْنِي : ابْنَ مُحَمَّدِ ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ أَبِي عَمْرٍو (١) ، عَنْ عِكْرِمَة ، أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ جَاءُوا ، فَقَالُوا : يَا ابْنَ عَبّاسٍ ، ابْنِ أَبِي عَمْرٍو (١) ، عَنْ عِكْرِمَة ، أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ جَاءُوا ، فَقَالُوا : يَا ابْنَ عَبّاسٍ ، أَتَرَىٰ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا؟ قَالَ : لاَ ، وَلَكِنَّهُ أَطْهَرُ وَخَيْرٌ لِمَنِ اغْتَسَلَ ، وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسِ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ ، وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَسُدُءُ (٢) الْغُسْلِ ، كَانَ النَّاسُ يَعْمَلُونَ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ، وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا مُقَارِبَ مَجْهُودِينَ (٣) يَلْبَسُونَ الصُّوفَ وَيَعْمَلُونَ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ، وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا مُقَارِبَ السَّقْفِ ، إِنَّمَا هُو عَرِيشٌ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمِ حَارٌ ، وَعَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ السَّقْفِ ، إِنَّمَا هُو عَرِيشٌ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمِ حَارٌ ، وَعَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ السَّقْفِ ، إِنَّمَا مُو عَرِيشٌ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمِ حَارٌ ، وَعَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ السَّعُفُ مَ بَعْضًا ، فَلَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ مَلَ اللَّهُ عَلَىٰ النَّاسُ ، إِذَا كَانَ هَ لَذَا الْيَوْمُ فَاغْتَسِلُوا ، وَلْيَمَسَّ أَحَدُومُ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ وَعِلْمِهِ ، وَكُومُ بِالْحَيْرِ ، وَلَسِسُوا عَيْنَ لَلْعُرَقِ وَلَيْهِ وَلِيلِهِ ، وَكُفُوا (١٤) الْعَرَقِ (١٠) مُنْ عَمَل ، وَوُسِّعَ (٥) مَسْجِدُهُمْ ، وَذَهَ بَ بَعْضُ امِنَ الْعَرَقِ (٢٠) .

٥ [٣٥٤] صرتنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ

#### ه [٣٥٣] [التحفة: د ٦١٧٩].

- (١) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «عمرو يعني ابن عمرو» .
- (٢) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «بَدَأً» ، وفي (ن) : «بَدْءُ» ، «بَدَأً» وكتب فوقه معا ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ب) ، (ك) ، وحاشية (س) وعليه علامتا ابن الأعرابي واللؤلئي .
  - (٣) في (ه\_) عليه «صح»
  - (٤) الضبط بالتخفيف من كل النسخ ، وفي (ر) كتب فوقه: «خف» .
- (٥) في (ر) ، (هـ) عليه «صح» ، وفي حاشية الثلاثة : «وسع الله مسجدهم» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .
- (٦) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٢٩٥)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٠/ ٨٥)، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ١٧٥، ١٧٥).
  - ٥ [ ٣٥٤] [التحفة: دت س ٨٧٥].

<sup>=</sup> كلاهما من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ١٧٥) ، وعزاه أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٣٢٧ - ٣٢٩) .

### أُولِكُالْلِطِينِ الْعَلَيْلِ الْعَلِيقِ الْعَلَيْلِ الْعَلِيقِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلِيلِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلِيقِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلِيقِ الْعَلِي الْعَلَيْلِ الْعَلِيقِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلَيْلِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِلْعِلِي الْعِلْمِ الْعِلْمِلْ





## قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ (١١)، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ» (٢٠).

(١) قوله: «فبها» قال الأصمعي: «معناه: فبالسنة أخذ، وقوله: «ونعمت» يريد: ونعمت الخصلة، ونعمت الخصلة، ونعمت الفعلة، أو نحوذلك». اه. من «معالم السنن» (١/ ١١١).

وقال في «عون المعبود» (٢/ ١٨): «ونعمت: بكسر النون وسكون العين، هذا هو المشهور، وروي بفتح النون وكسر العين وفتح الميم، وهو الأصل في هذه اللفظة. قال الإمام الخطابي: «نعمت الخصلة أو نعمت الفعلة ونحو ذلك، وإنها أظهرت التاء التي هي علامة التأنيث لإضهار السنة أو الخصلة أو الفعلة». انتهى».

(٢) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١١١)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ١٧٧).

والحديث اختلف في إسناده على قتادة ، فكذا رواه همام ، وقال ابن حاتم في «العلل» (٢/ ٥٤٠): ورواه أبان ، عن قتادة ، عن الحسن: أن النبي على قال: من توضأ فبها ونعمت. قلت لأبي: أيهما أصح؟ قال: جميعا صحيحين ؛ همام ثقة وصله ، وأبان لم يوصله . وبنحوه في «العلل» (١٠/ ٢٦٣) للدارقطني ، وانظر أيضا: «العلل الكبير» (١٤١).

وهذا لا يعني إطلاق الصحة على الحديث ، بل الصحة هنا متعلقة بصحة رواية قتادة للوجهين ، والله أعلم ، والحسن قد اختلف في سماعه من سمرة ، انظر : «المراسيل» لابن أبي حاتم (٩٦) ، «جامع التحصيل» (ص٩١) .

وجاء عقب هذا الحديث في (م): «تم الجزء الثاني، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، كتبه العبد الفقير إلى رحمة الله الغني به: محمد بن يحيى بن على القرشي تجاوز الله عنه» – وفي الحاشية المقابلة: «بلغ العرض والسماع – والحمد لله وحده – على شيخنا الحافظ زكى الدين وهو ينظر في أصله، كتبه محمد بن يحيى بن على القرشي غفر الله له».

«يتلوه الجزء الثالث إن شاء الله تعالى: باب الرجل يُسلم يؤمر بالغسل.

شاهدت صورة سماع شيخنا الحافظ زكي الدين ما مثاله: سمع جميع هذا الجزء الشاني من كتاب 
«السنن» للإمام أبي داود كمّ للله على الشيخ المسند أبي حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبر زد بحق 
سماعه له من الشيخين أبي بدر الكرخي، وأبي الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدومي الوراق، بسماعهم 
من الحافظ أبي بكر الخطيب بسنده فيه بقراءة صاحب النسخة الشيخ الفقيه الإمام العالم الحافظ زكي 
الدين بقية السلف أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري الشافعي: الشيخ الإمام العالم 
ضياء الدين أبو الحسين محمد بن إسماعيل بن عبد الجبار المقدسي، وشرف الدين أبو عبد الله الحسين بن 
إبراهيم بن الحسين الأربلي، والحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد البكري التيمي، وهذا خطه، 
وأخوه أبو محمد وجماعة في الأصل بوقف البندهي، وكان ذلك في يـوم الثلاثاء رابع المحرم سنة أربع 
واخوه أبو محمد وجماعة دي الأكلابية منه، وصلى الله على محمد وآله، نقله كما شاهده محمد بن يحيى بن علي =





### ١٢١-(١) بَابُ (٢) الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُؤْمَرُ (٣) بِالْغُسْلِ

## ٥[٥٥٥] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَشِيرِ الْعَبْدِيُّ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا (٤) الْأَغَرُ (٥) ، عَنْ

= القرشي ، عفا اللَّه عنه وغفر له ولأبويه يوم العرض عليه ، والمقروء عليه كتب مقدما سهوا ، والحمد للَّه حق حمده وصلى اللَّه على محمد» .

ويعقب هذا أسماء العديد من الحفاظ والمحدثين الذين سمعوا من الحافظ المنذري.

وفي الورقة التالية:

الجزء الثالث من كتاب السنن

تأليف سليمان بن الأشعث السجستاني كَعَلَلْتُهُ

رواية الشيخ أبي على محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلئي عنه

رواية الشريف أي عمر القاسم بن جعفر الهاشمي البصري عنه

رواية الشيخ أبي بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب عنه

رواية الشيخ أبي الفتح مفلح بن أحمد الدومي عنه

رواية الشيخ المسند أبي حفص عمربن محمدبن معمربن طبرزد عنه

رواية الشيخ الفقيه الإمام الحافظ زكى الدين أبي محمد عبد العظيم المنذري عنه

سياع منه لمحمد بن يحيى القرشي المكنى بأبي صادق ، متع به .

وفي حاشية (ح) ما نصه : «آخر الجزء الثاني من تجزئة الخطيب ، يرويه ابن طبرزد ، عن مفلح بن أحمد ، وأبي بدر الكرخي جميعا» .

وفي (ض) ما نصه: «آخر الجزء الثاني، ويتلوه في الثالث: باب الرجل يسلم في ومر بالغسل. حدثنا محمد بن كثير العبدي، أخبرنا سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم. والحمد لله حق حمده، وصلواته على خير خلقه محمد النبي، وعلى آله وصحبه وسلم».

وعلى اللوحة المقابلة: «الجزء الثالث من كتاب «السنن» تأليف أبي داود سليهان بن الأشعث السجستاني، رواه عنه أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلئي، رواية الشريف أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي البصري عنه، رواية أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي الحافظ، عنه، رواية أبي الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدومي الوراق البغدادي، عنه، رواية أبي حفص عمر بن محمد بن معمر بن يحيى بن أحمد بن حسان بن طبرزد، عنه . سماع لأحمد بن يوسف بن أيوب بن شاكر – عفا الله عنه – ولولديه أبي عبد الله محمد وأبي محمد علي ، جبرهما الله تعالى».

(١) في (م): «بسم اللَّه الرحمن الرحيم يا رب عونك وعفوك»

(٢) في (ن) ، (ر) ، (ب) ، (ك) ، وحاشية (هـ) : «بابٌ في الرجل . . .» .

(٣) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) : «يُؤمر» .

٥ [٣٥٥] [التحفة: دت س ١١١٠٠]. (٤) في (ر) ، (س) ، (هـ): «أخبرنا».

(٥) في (س) عليه «صح» ، وفي حاشيتي (ر) ، (س) : «الأغربن الصباح المنقري» .

# فَي لِلْطِيْدِ اللَّهِ اللَّهِ





تَّلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ (١) ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ (٢) عَلَيْهُ أُرِيدُ الْإِسْلَامَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (٣) .

٥ [٣٥٦] مرثنا مَخْلَدُ بْنُ (٤) خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : وَالْحَبِرُتُ مَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ عَيِّلَةٍ ، فَقَالَ : قَدْ

- (١) في حاشية (س): «هو: خليفة بن حصين بن قيس بن بن عاصم».
  - (٢) في (ن): «رسول اللَّه» ، وكتب فوقها: «النبي» وعليه «صح».
- (٣) في حاشية (س): «حدثنا أبوعلي ، نا أبوعمر ، نا خالد بن القاسم ، نا ابن السكن ، نا محمد بن يوسف ، نا البخاري ، نا علي بن خشرم ، نا وكيع ، عن سفيان ، عن الأغر ، عن خليفة بن حصين ، عن أبيه ، عن جده قيس بن عاصم [هكذا رواه وكيع مجودا: عن أبيه ، عن جده . ويحيي بن سعيد وجماعة رووه عن سفيان] عن جده لم يذكروا أباه . صح» . اه. وما بين المعقوفين طمس في (س) ، واستدرك من «بيان الموهم» (٢/ ٤٢٩) .

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١١١) من رواية ابن داسه، والبغوي في «شرح السنن» (٢/ ١٨٠ ، ١٨١)، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ١٨٠ ، ١٨١)، وعزاه أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٣٣٨) وغير واحد من المخرجين.

٥ [٥٦٦] [التحفة: د ١١١٦٨، د ١٦٦٦٥].

- (٤) زاد هنا في حاشية (ن) : «بن محمد» ورمز لها بالرمز «ح».
- (٥) قال أبو أحمد بن عدي : «وهذا الذي قاله ابن جريج في هذا الإسناد أخبرت عن عثيم بن كليب إنها حدثه إبراهيم بن أبي يحيي فكني عن اسمه» . «الكامل» (١/ ٣٦١) .
- (٦) في حاشية (ت): «عثيم بن كثير بن كليب الجهني» . وفي حاشية (ر): «عثيم بن كليب لا يعرف إلا بهذا الحديث» .

وفي حاشية (م): «حاشية: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: كليب والدعثيم بصري، روى عن أبيه، مرسل».

وقال في «تحفة الأشراف»: «ومن مسند كليب الجهني - جد عثيم بن كثير بن كليب - عن النبي عليه ، وقال بعد أن ذكر الحديث من طريق أبي داود: «هكذا نسبه ابن جريج ، وقال غيره: عثيم بن كثير بن كليب . ذكره أبو القاسم في المجاهيل في آخر الكتاب ، في ترجمة كليب - والدعثيم ، عن أبيه عن النبي على على ما وقع في رواية أبي داود ، والأولى ذكره هاهنا لما ذكرنا - والله أعلم» . وانظر: «تعجيل المنفعة» لابن حجر (٩٠١).

### إِحْ تَا إِجُ السُّائِنِ الْآلِي كَافُرَ





أَسْلَمْتُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : «أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ» ، يَقُولُ (' ) : احْلِقْ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي آخَرُ ، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ ، قَالَ لِآخَرَ مَعَهُ : «أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ » (٢ ) .

### ١٢٢- بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ فِي حَيْضِهَا (٣)

- ٥ [٣٥٧] صرّنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، وَ مَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ حَدَّثَنِي أُمُّ الْحَسَنِ ، يَعْنِي : جَدَّةَ أَبِي بَكْرِ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ وَعَنْ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ ، قَالَتْ : تَعْسِلُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبُ أَثُوهُ فَلْتُعَيِّرُهُ فَلْتُعَيِّرُهُ فَلْتُعَيِّرُهُ فَلْتُعَيِّرُهُ فَلْتُعَيِّرُهُ وَلَيْكُ مَن مُعَاذَةً وَلَقَدْ ( عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ ثَلَاثَ حِيضٍ بِشَيْءِ مِنْ صُفْرَةٍ ، قَالَتْ : وَلَقَدْ ( عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَا اللَّهُ وَلِيَا اللَّهُ وَلَيْكُو اللَّهُ وَلَيْكُو اللَّهُ وَلَيْكُو اللَّهُ وَلَيْكُو أَلْكُ حَيْضٍ بَعْدِيمًا لَا أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا ( ٥ ) .
- [٣٥٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ (٦) ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، يَعْنِي : ابْنَ مُسْلِمٍ (٧) يَذْكُرُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ (٨) قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا
  - (١) ألحق هنا في (ض): «له» وكأنه بخط مغاير.
  - (٢) في حاشيتي (ر) ، (س): «إلى هنا انتهى فوات ابن الأعرابي . صح» .

والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ١٧٢)، و «السنن الصغير» (٣/ ٢٤)، و «السنن الصغير» (٣/ ٣٤)، و «معرفة السنن» (٣/ ٦٢) من رواية ابن داسه، وابن القطان في «بيان الوهم» (٣/ ٤٣)، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٣٣٨)، وابن دقيق العيد في «الإمام» (١/ ٣٧٢) وغير واحد من المخرجين.

- (٣) الترجمة والحديث تحتها فقد أكثره من النسخة (س) واستدرك من نسخة أخرى .
  - ٥ [٣٥٧] [التحفة: د ١٧٩٧١].
- (٤) قوله : «قَالَتْ : وَلَقَدْ» : في (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «وقالت : لقد» ، وفي حاشية (ن) : «قالت : ولقد» ورمز لها بالرمز «ح» ولعلها للخطيب .
- (٥) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٢/ ٤٠٨) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ١٨٣) ، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٩٦ ٩٨) ، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٣/ ٤٣٩) .
  - [٣٥٨] التحفة: خ د ١٧٥٧٥]. «العبدي»
    - (٧) في حاشية (س): «قال أبورًاوو: مات الحسن بن مسلم قبل طاوس. صح».
- (٨) في حاشية (م): «حديث مجاهد عن عائشة أخرجه البخاري ، وقال يحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ: «لم يسمع مجاهد من عائشة»». اه..

### المَّا الطَّلْخُ الْعُ





ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ (١) ، فَإِذَا (٢) أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ بَلَّتُهُ بِرِيقِهَا ثُمَّ قَصَعَتْهُ (٣) بِرِيقِهَا ثُمَّ قَصَعَتْهُ (٣) بِرِيقِهَا (١) .

ه [٣٥٩] حرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، يَعْنِي : ابْنَ مَهْدِيِّ (٥) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، يَعْنِي : ابْنَ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنِي جَدَّتِي قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا الْحَيْضُ عَلَى عَهْدِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا الْحَيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْفِهُ فَتَلْبَثُ إِحْدَانَا أَيَّامَ حَيْضِهَا (٢) ثُمَّ تَطَهَّرُ (٧) فَتَنْظُرُ الثَّوْبَ الَّذِي كَانَتْ وَسَلَمَة تَطَهَّرُ (٧) فَتَنْظُرُ الثَّوْبَ الَّذِي كَانَتْ تَقَلَّبُ (٨) فِيهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَرَكْنَاهُ ، وَلَمْ

وفي «جامع الأصول» (٧/ ٩٦): (فتقصعه بريقها) هكذا جاء في رواية لأبي داود، وقد جاء في أخرئ «فقصعته بريقها» والقصع - بالقاف والصاد غير المعجمة -: هو شدة المضغ وضم بعض الأسنان إلى بعض، ونحو من هذا أراد: بالقصع. اه.

وفي «صحيح البخاري» من رواية أبي ذر (٣١٦) : «فمصعته بظفرها» ، كما في «فتح الباري» لابن رجب (١/ ٤٥٨) ، و «فتح الباري» لابن حجر (١/ ٣٣١) .

قال الخطابي: «مصعته بظفرها ، أي: بالغت في حكه . وأصل المصع: الضرب الشديد».

قال: «وروي (قصعته) أي: دلكته بالظفر، وعالجته به، ومنه قصع القملة». كذا في «معالم السنن» (١١٣/١).

(٤) ضبب عليه في (س)، وكتب في الحاشية: «كذا وقع هنا»، وفي حاشية (ت): «بظفرها» ورقم له نسخة، وقد كرر هذا الحديث آخر الباب في بعض النسخ، وفيه: «بظفرها».

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/١١٣)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٢٠٥) كلاهما من رواية ابن داسه، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ١٨٤).

#### ٥ [ ٥ ٩ ٩] [التحفة: د ١٨٢٩٨].

- (٥) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «عبد الرحمن بن مهدي» .
  - (٦) في (ك): «أيام حيضتها».
- (٧) الضبط من (م) ، (ض) ، (ت) ، وفي (هـ) : «تطْهُر» .
  - (٨) الضبط من (م) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (ر) ، (هـ) .

وفي «شرح أبي داود» للعيني (٢/ ١٨٥) : «قوله : تقلب فيه ، أصله : تتقلب ؛ فحذفت إحدى التاءين ، من قولك : فلان يتقلب في أمره ، أي : يتحول من حال إلى حال» .

<sup>(</sup>١) قوله: «تَحِيضُ فِيهِ»: في (ن)، (ر)، (س)، (هـ)، (ب): «فيه تحيض».

<sup>(</sup>٢) في (س) ، (هـ) : «وإن» ، وفي (ن) ، (ب) ، (ك) : «فإن» .

<sup>(</sup>٣) في حاشية (ح): «بالقاف، أي: دلكته بظفرها. ط.».

### إَنْ مَا لِمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا





يَمْنَعْنَا ذَلِكَ (١) أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ ، وَأَمَّا الْمُمْتَشِطَةُ ، فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَكُونُ مُمْتَشِطَةً فَإِذَا الْعُمْتَشِطَةُ فَإِذَا الْعُلْمَ الْعُسَلَتْ لَمْ تَنْقُضْ ذَلِكَ وَلَكِنَّهَا تَحْفِنُ عَلَىٰ رَأْسِهَا ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ، فَإِذَا رَأَتِ الْبَلَلَ فِي أَصُولِ الشَّعَرِ ذَلَكَتْهُ ثُمَّ أَفَاضَتْ عَلَىٰ سَائِرِ جَسَدِهَا (٢).

- وفي «عون المعبود» (٢ / ٢٣): «كانت تقلب فيه: من باب ضرب يضرب ، أي: تحيض في ذلك الثوب ، وهو مأخوذ من قولهم: قلبت البسرة: إذا احمرت ، والقالب بالكسر: البسر الأحمر».

وفي (ك) ، وحاشية (س): «تَعَلَّتْ» ورقم لها في الأخير بعلامة ابن الأعرابي.

وفي حاشية (ك): «هذه اللفظة لم أجدها في كتب الغريب ، في المهملة ولا في المعجمة». وفي «القاموس» (مادة: غلل) في المعجمة: «وتغلل الغلالة: لبسها، وهي بالكسر».

وقال العيني في «شرح السنن»: «وفي بعض الرواية: «الذي كانت تعلت فيه» من قولهم: تعلت المرأة من حيضها إذا طهرت، ويقال: تعالىت - أيضا، ويجوز أن يكون من قولهم: تعلَى الرجل من عِلَته إذا برأ، أي: خرجت من نفاسها وسلمت».

وفي «عون المعبود» (٦/٦): «بتشديد اللام، أي: طهرت، قال السندي: تعلت بتشديد اللام من تعلى ؟ إذا ارتفع أو برئ، أي: إذا ارتفعت وطهرت، أو خرجت من نفاسها وسلمت». اه..

(١) زاد بعدها في (س)، (هـ)، (ك): «من».

(٢) أخرج الحديث من طريق المصنف العيني في «شرح أبي داود» ، وعزاه إليه أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٩٨/٧) ، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٤/ ٤١) .

وقد جاء عقب هذا الحديث في حاشية (ر) ، (س) ، (ه.) : «نا أبو داود ، قال : نا قتيبة بن سعيد ، نا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عيسى بن طلحة ، عن أبي هريرة ، أن خولة بنت يسار أتت النبي فقالت : يا رسول الله ، إنه ليس لي إلا ثوب واحد ، وأنا أحيض فيه ، فكيف أصنع؟ قال : «إذا طهرت يكفيك الماء ، فاغسليه ، ثم صلي فيه » . فقالت : فإن لم يخرج الدم؟ قال : «يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره » لابن الأعرابي ، وليس لابن داسه ولا اللؤلئي » . وفي (ه.) وعلم عليه بعلامة ابن الأعرابي . ومن رواية ابن الأعرابي » .

هذا الحديث ليس في (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (ب) ، وجميعها إسنادها للوَّلتي ، وكذا لم يذكره المنذري في «مختصره» ، حيث إنه اعتمد رواية اللؤلئي .

وقال المزي في «تحفة الأشراف» (١٤٢٨٦): «هذا الحديث في رواية أبي سعيد بن الأعرابي ، عن أبي داود ، ولم يذكره أبو القاسم».

بيد أن ابن الملقن في «البدر المنير» (١/ ٥٢١) رواه بإسناده من طريق ابن طبرزذ، أنا أبو الفتح الوراق، أنا الحافظ أبو بكر الخطيب، نا ابن عبد الواحد، ثنا اللؤلئي، نا أبو داود، نا قتيبة، (عن) ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة: «أن خولة بنت يسار أتت النبي على الحديث.

### أَوَّانِكُا بِالطَّلِيَّا لِلَّالِكِ الْمُعَالِقَالَةُ لَكُوْلِ الْمُعَالِقَالِقًا لِمُعَالِقًا لِمُعَلِّقًا لِمُعِلِّقًا لِمُعِلِّقًا لِمُعَالِقًا لِمُعَالِقًا لِمُعِلِّقًا لِمُعِلِّقًا لِمُعَلِّقًا لِمُعِلِّقًا لِمُعَلِّقًا لِمِنْ لِمُعِلِّقًا لِمُعَلِّقًا لِمُلْقِعًا لِمُعِلِّقًا لِمُعِلِّقًا لِمُعِلِّقًا لِمُعِلِّقًا لِمُعِلِّقًا لِمُعِلِّقًا لِمُعِلِقًا لِمُعِلِقًا لِمُعِلِمُ لِمُعِلِّقُولِ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمًا لِمُعِلِمًا لِمُعِلِمًا لِمُعِلِمًا لِمُعِلِمًا لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمًا لِمُعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمٍ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمِعِلِمًا لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلَّا لِمِعِلِمُ لِمِعِمِمِعِلِمِعِلِمِمِعِلًّا لِمِعِلِمُ لِمِعِلَّا لِمِعْلِمُ لِمِعِلِم





- ٥[٣٦٠] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ (٢) أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : سَمِعْتُ امْرَأَةَ تَسْخَاقَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ (١) الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ (٢) أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : سَمِعْتُ امْرَأَةُ تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَيْفَ تَصْنَعُ إِحْدَانَا بِثَوْبِهَا إِذَا رَأْتِ الطُّهْرَ ، أَتُسَلِّي فِيهِ ؟ قَالَ : «تَنْظُرُ ، فَإِنْ رَأَتْ فِيهِ دَمَا فَلْتَقْرُصْهُ (٣) بِشَيْءِ مِنْ مَاءِ ، وَلْتَنْضَعُ (٤) مَا لَمْ تَرَوَتُ صَلِي (٥) فِيهِ (٢) .
- ٥ [٣٦١] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ (٧) الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ (٢) أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهَا قَالَتْ : سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٌ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ : "إِذَا أَصَابَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضِ فَلْتَقْرُصْهُ (٨) ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ قَلْتُقُرُصْهُ (٨) ، ثُمَّ لِتَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ لِتُنْصَلِّ فَلْتَقْرُصْهُ (٨) ، ثُمَّ لِتَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ لِتُنْصَلِّ فَلْتَقْرُصْهُ (٨) .

٥[٣٦٠] [التحفة: د ١٥٧٤٢]. (١) في (ر) عليه «صح»، وفي الحاشية: «ابنة».

(٢) في (س): «ابنة».

- (٣) في حاشية (م): «حاشية: قال الخطابي: «أصل القرص أن يقبض بأصبعين على الشيء، ثم يغمز غمزًا جيدًا، والنضح الرش، وقد يكون بمعنى الغسل والرش. ط». وانظر: «معالم السنن» (١/ ١١٣).
- (٤) زاد هنا في حاشية (ت): «على»، ورقم لها نسخة. وقال الخطابي في «معالم السنن» (١١٣/١): «والنضح: الرش، وقد يكون أيضا بمعنى الغسل والصب».
  - (٥) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ب) ، (ك) : «ولتصل» .
- (٦) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١١٣)، وذكره العيني في «شرح السنن» (١/ ١٨٣)، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٩٥، ٩٥)، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٤/ ٣٩) وغير واحد.
  - ٥[٣٦١] [التحفة: ع ١٥٧٤٣]. (٧) في حاشية (ر): «ابنة» ، ورقم له بعلامة ابن داسه.
- (A) الضبط المثبت من (م)، (ض)، (ت)، (ك)، وقال في «العون» (٢/ ٢٤): «بضم الراء وتخفيفها، رواه يحيى الراوي، عن مالك والأكثرون. ورواه القعنبي بكسر الراء وتسديدها. وذكر السيخ ولي الدين العراقي أن الرواية الأولى أشهر، وأنه بالصاد المهملة على الروايتين، والمعنى: أي: تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها؛ ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه».
- (٩) ضبب عليه في (ن) ، وفي (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ب) ، (ك) : «شم لتصل» ، وزاد في حاشية (هـ) من نسخة : «فيه» .
- (١٠) من طريق المصنف أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٢٩٠) من رواية اللؤلئي ، وذكره العيني في «شرح السنن» (١٨٧/٢) وفيه : «ثم لتصل فيه» .

### إِسْخِيَّا كِ السَّائِنَ الْآلِيُّ فَالْحَلَّ





- ٥ [٣٦٢] حرثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح (١) وحرثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ. ح وحرثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي: ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْمَعْنَى، قَالَا (٢): «حُتِّيهِ (٣)، ثُمَّ اقْرُصِيهِ (١) بِالْمَاءِ (٥)، ثُمَّ انْضَحِيهِ (١)» (٧).
- ٥ [٣٦٣] صرثنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، يَعْنِي : ابْنَ سَعِيدِ الْقَطَّانَ (^) ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي ثَابِتٌ (٩) الْحَدَّادُ ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ دِينَارٍ (١٠) قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ ،

### ٥ [٣٦٢] [التحفة: ع ١٥٧٤٣].

- (١) علامة التحويل من (ح) ، (ض) .
- (٢) أي : مسدد وإسماعيل ، ويجوز أن يرجع الضمير إلى الحمادين : حماد بن زيد ، وحماد بن سلمة . من «شرح أبي داود» للعيني (٢/ ١٨٨) .
- (٣) حتّيه : أمرٌ من : حَتَّ يحتُّ حَتَّا ؛ والحتُّ والحكُّ والقَشر سواءٌ . انظر : «شرح أبي داود» للعيني (٣) حتيه : (١٨٨/٢) .
  - (٤) في حاشيتي (ر) ، (هـ) : «يعني» ، وفوقه في حاشية (هـ) : «معا» .
- وقوله: «ثم اقرصيه» أمر من قَرص ، وفي رواية: «قرّصيه» بالتشديد. من «شرح أبي داود» للعيني (٢/ ١٨٨).
- وفي «معالم السنن» للخطابي (١/ ١١٣) : «أصل القرص أن يقبض بأصبعه على الشيء ثم يغمز غمزًا جيدًا» .
  - (٥) في (س): «يعني: ثم».
- (٦) قوله : «ثم انضحيه» أي : اغسليه ؛ والمراد بالنضح هاهنا : الغَسل دون الرش . اه. . من «شرح أبي داود» للعيني (٢/ ١٨٨) .
  - وفي «معالم السنن» (١/ ١١٣): «والنضح: الرش، وقد يكون أيضا بمعنى الغسل والصب».
- (٧) ذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ١٨٨)، وعزاه إليه أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٩٤)، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٤/ ٢٢).

#### ٥ [٣٦٣] [التحفة: دس ق ١٨٣٤٤].

- (A) قوله: «يحيى، يعني: ابن سعيد القطان» ليس في (ر)، (س)، (هـ)، (ك). وأثبت في حاشية (ن) ورمز لما بالرمز «ح» ولعلها للخطيب. والمثبت من (م)، (ح)، (ض)، (ت)، وفي (ب): «يحيى بن سعيد القطان».
  - (٩) في حاشية (س): «هو: ابن هرمز يكني أبا المقدام، وابنه محمد بن ثابت، وقد تقدم ذكره».
    - (١٠) في حاشية (س) : «مولى أم قيس بنت محصن» .

### أَوَّا لِكُلِّمَا لِلَّهِ لِمَا لِللَّهِ لِمَا لِللَّهِ لِمَا لِللَّهِ لِمَا لِللَّهِ لِمَا لِللَّهِ





تَقُولُ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَيْكِيْ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ، قَالَ: «حُكِّيهِ (١) بِضِلَعِ (٢)، وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِلْدٍ» (٣) .

• [٣٦٤] صرتنا النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَدْ كَانَ يَكُونُ لِإِحْدَانَا الدِّرْعُ (٥) فِيهِ تَحِيضُ وَفِيهِ تُصِيبُهَا (٢) الْجَنَابَةُ ، ثُمَّ تَرَىٰ فِيهِ قَطْرَةً مِنْ دَمٍ فَتَقْصَعُهُ (٧) بِرِيقِهَا (٨) .

(١) في حاشية (س): «وتروى: حتيه».

(٢) الصبط المثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ب) ، (ك) ، (س) . أما في (ر) ، (هـ) بكسر أو سكون اللام . وفي حاشية (س) : «يروى بضِلَع وبضَلْع هنا العود القوي أو غيره» .

ومعناه في حاشية (ح): «أي بعود، والأصل فيه ضلع الحيوان، فسمي به العود الذي يشبهه، وقد تسكن اللام تخفيفا، قال الخطابي: «وإنها أمر بحكه بالضلع ليتقلع المستجسد منه اللاصق بالثوب شم تتبعه الماء ليزيل الأثر»، سيوطي. اهه». (انظر: النهاية، مادة: ضلع)، وانظر: «معالم السنن» (١/١٣).

- (٣) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١١٣)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٢/ ٤٠٧)، كلاهما من رواية ابن داسه، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ١٨٩).
  - [ ٣٦٤] [التحفة: د ١٧٣٨٠].
  - (٤) من هنا حتى حديث أبان بن تغلب في «باب: ما يؤمر المأموم من اتباع الإمام» سقط من (هـ) .
- (٥) «هـ و القميص . ط» من حاشية (ح) . وفي «عـون المعبود» (٢/ ٢٦) : «بكـسر الـدال وسكون الراء المهملتين : قميص المرأة» . اهـ . وانظر : «شرح العيني» (٢/ ١٩٠) .
  - (٦) في (ب): «تصيبنا».
- (٧) القصع: الدلك بالظفر. (انظر: النهاية، مادة: قصع)، وفي «عون المعبود» (٢/ ٢٦): «أي: تدلكه وتدله».
- (٨) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ١٤) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ١٩٠).

وزاد عقب هذا الحديث في (ر) ، (س): «حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا إبراهيم بن نافع ، قال: قالت عائشة: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه ، فإذا أصابه شيء من دم بلته بريقها ، ثم قصعته بظفرها». قوله: «قصعته» في (ر) عليه «صح».

وقال في «شرح أبي داود» للعيني (٢/ ١٩٠، ١٩١): «هذا الحديث مكرر، والأصح إسقاطه؛ لأنه ليس بموجود في النسخ الكثيرة الصحيحة، وأيضا تكراره ليس فيه زيادة فائدة، والله أعلم».

والحديث قد سبق قبل عدة أحاديث من كل النسخ التي بين أيدينا مع اختلاف في بعض ألفاظه (٣٥٨).

### إَنْ مُنَا إِلَيْهِ السِّلْمِ اللَّهِ الْمُنْ الْآلِي كَالْوَكَّ





### ١٢٣- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ (١) الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِيهِ (٢)

٥ [٣٦٥] صرتنا عِيسَى بْنُ حَمَّادِ الْمِصْرِيُّ ، أَخْبَرَنَا (٣) اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ (٤) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، أَنَّ هُ سَأَلَ أَخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِي الثَّوْبِ اللَّذِي يُحَامِعُهَا فِي الثَّوْبِ اللَّذِي يُحَامِعُهَا فِي الثَّوْبِ اللَّذِي يُحَامِعُهَا فِي الثَّوبِ اللَّذِي يُحَامِعُهَا فَيَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا كَانَ لَمْ يَرَ فِيهِ أَذَى (٥) .

### ١٢٤- بَابُ الصَّلَاةِ فِي شُعُرِ النِّسَاءِ (٦)

٥ [٣٦٦] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَيْدَ لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا (٧)

(١) ليس في (س).

(٢) في (ن): «باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه أهله» ، وفي الحاشية: « . . . يصيب أهله فيه» ، ورمز لها بالرمز: «ح» ولعلها للخطيب . وفي (ك): « . . . الذي يجامع الرجل أهله فيه» .

٥ [٣٦٥] [التحفة: دس ق ١٥٨٦٨].

(٣) في (م) ، (س) : «حدثنا» .

(٤) في حاشية (ح): «هو صحابي، وكذا من فوقه، ففي الإسناد ثلاثة صحابة. ط». اه.. سويد بن قيس هنا هو: التجيبي المصري، تابعي وليس بصحابي.

(٥) في (ر) عليه «صح» ، وفي الحاشية : «أثرها» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .

وفي «شرح العيني» (٢/ ١٩٢): «وفي بَعض الرواية : دمًا» ، وفي «جامع الأصول» (٥/ ٤٤٤): «أذى : الأذى هاهنا : أراد به النجاسة» .

والحديث أخرجه من طريق المصنف البغوي في «شرح السنة» (٧٢٥)، وابن عساكر في «المعجم» (٥١٥)، كلاهما من رواية اللؤلئي، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١٠٨/٢)، والعيني في «شرح أبي داود» (١٠٨/٢)، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٥/ ٤٤٤، ٤٤٤)، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٤٤٤، ٤٤٠).

(٦) هذه الترجمة سيعيدها المصنف ضمن أبواب «كتاب الصلاة» بعد الحديث رقم: (٦٤٠).

٥ [٣٦٦][التحفة: دت س ١٦٢٢١، د ١٩٢٩٦].

(٧) في «معالم السنن» (١/ ١١٤): «الشعر جمع الشعار، وهو الثوب الذي يستشعره الإنسان، أي : يجعله مما يلي بدنه، والدثار ما يلبسه فوق الشعار».

وفي «عون المعبود» (٢/ ٢٨): «شعر: بضم الشين والعين جمع شعار، والمراد بالشعار هاهنا الإزار الذي كانوا يتغطون به».





أَوْ<sup>(١)</sup> لُحُفِنَا<sup>(٢)</sup>.

قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: شَكَّ أَبِي.

ه [٣٦٧] صرتنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنْ الْبَيْءَ وَاللَّهُ عَانُ النَّبِيِّ وَاللَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي فِي مَلَاحِفِنَا (١) .

قَالَ حَمَّادٌ: وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ أَبِي صَدَقَةَ ، قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْهُ ، فَلَمْ يُحَدِّثْنِي ، وَقَالَ: سَمِعْتُهُ مُنْذُ زَمَانٍ وَلَا أَدْرِي مِمَّنْ سَمِعْتُهُ ، وَلَا أَدْرِي أَسَمِعْتُهُ مِنْ فَبْتِ أَوْ (٥) لَا فَسَلُوا (٦) عَنْهُ (٧) .

### ١٢٥- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ<sup>(٨)</sup>

٥ [٣٦٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا (٩) سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

- (١) في (ك) : «أو في لحفنا» ، وفي (ن) علم على ألف «أو» ورمز لها بالرمز «ح» ولعلها للخطيب ، ومعناه أنه في بعض النسخ الأخرى : «ولحفنا» .
- (٢) قوله : «أو لحفنا» : اللُّحف : جمعُ لحاف ، وهو اسم لما يلتحف به ، وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به . من «شرح السنن» للعيني (٢/ ١٩٣ ، ١٩٣) .

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١١٤) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ١٩٢) ، ويأتي عند المصنف (٦٤١) .

ه [٣٦٧] [التحفة: دت س ١٦٢٢١ ، د ١٧٥٨٩].

- (٣) ضبب عليه في (ض) إشارة إلى كونه مرسلا ، قال ابن معين وأبو حاتم الرازي : «لم يسمع ابن سيرين من عائشة شيئا ، ولم يلق أبا ذر» . «سؤالات ابن محرز» (١/ ١٢٧) ، «المراسيل» (٦٨٧) ، «جامع التحصيل» (٣٦٤) .
  - (٤) الملاحف: جمع ملحفة ، وهي: كل ما يُلْتَحف ويُتغطى به. (انظر: اللسان ، مادة: لحف).
  - (٥) في (ر) وعليه «صح» ، (س) : «أم لا» ، وفي حاشية (ر) ، وعليه علامة ابن الأعرابي : «أو لا» .
  - (٦) في (ك): «فاسألوا عنه» ، وزاد في الحاشية: «غيري» ، ولم يظهر لسوء التصوير رقم أو تصحيح.
- (٧) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٢/ ٤١٠) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ١٩٣).
  - (A) قوله: «في ذلك» ليس في (ن) ، (ر) ، (س) .
  - ه [٣٦٨] [التحفة: دق ١٨٠٦٣]. (٩) في (ر) ، (س): «أخبرنا».

### إَنْ تَاجُ السُّائِنَ الَّذِي كَافَرَ





الشَّيْبَانِيِّ، سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، يُحَدِّثُهُ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا صَلَّى وَعَلَيْهِ صَلَّى وَعَلَيْهِ (٢) وَهُوَ عَلَيْهِ (٢) أَزْوَاجِهِ مِنْهُ وَهِيَ حَائِضٌ، يُصَلِّي (٣) وَهُوَ عَلَيْهِ (٢) .

٥ [٣٦٩] صر ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَظَيَّهُ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ لِي وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ (٥).

### ١٢٦- بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

٥ [٣٧٠] صرتنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ (٢٠) شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ وَهُ وَيَغْسِلُ أَثَرَ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ وَهُ وَيَغْسِلُ أَثَرَ الْحَارِثِ ، فَقَالَتْ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا أَفْرُكُهُ (٧) الْجَنَابَةِ مِنْ ثَوْبِهِ - أَوْ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ - فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا أَفْرُكُهُ (٧) مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ (٨) .

٥ [٣٦٩] [التحفة: م دس ق ١٦٣٠٨]. (٥) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ١٩٥).

٥ [ ٣٧٠] [التحفة: م دس ق ١٧٦٧٦].

- (٦) صحح عليه في (ر) ، وفي الحاشية : «حدثنا» ، ورقم له بعلامة ابن داسه .
- (٧) في «عون المعبود» (٢/ ٣١): «بضم الراء، من باب نصر، وقد تكسر. قال الطيبي: الفرك: الدلك حتى يذهب الأثر من الثوب. وفي «المصباح»: فركته مثل حتته، وهو أن تحكه بيدك حتى يتفتت ويتقشر».
- (٨) وقع في (ن) عقب هذا الحديث: «قال أبو كاوو: «وافقه مغيرة وأبو معشر وواصل، ورواه الأعمش كها رواه الحكم». وكتب فوقه: مؤخر، أي: عقب الحديث التالي». والحديث ذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ١٩٦).

<sup>(</sup>١) الضبط بكسر الميم وسكون الراء من كل النسخ التي بين أيدينا ، سوى (ك) ، (ب).

وفي حاشية: (ح)، (ر)، (س): «هو ثوب يلبسه الرجال والنساء، يكون إزارًا، ويكون رداء، وقد يتخذ من صوف ومن خز وغيره. ط». وانظر: «معالم السنن» (١١٤/١)، وبنحوه في حاشية (م) وزاد: «وقيل لا يسمى المرط إلا الأخضر، وفي «الصحيح» في مرط من شعر أسود». وانظر الحديث التالي.

<sup>(</sup>٢) في (ن): «على بعض» وفي الحاشية: «وعلى بعض» وعلى «الواو» الرمز «ح» ولعلها للخطيب. قال ابن العراقي: «يحتمل أن عائشة هي الزوجة التي أرادتها ميمونة». من «المستفاد من مبهات المتن والإسناد» (١٠٨)

<sup>(</sup>٣) في (ب) ، (ك) : «وهو يصلي» ، ونسبه في «العون» (٢/ ٣٠) لبعض نسخ الكتاب .

<sup>(</sup>٤) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١١٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٤٠٩) كلاهما من رواية ابن داسه، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ١٩٤).

### أَوَالِكُمَّا بِالطَّلِيكِ أَنَّا





٥[٣٧١] صرتنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ (١) ، عَنْ حَمَّادٍ (٢) ، عَنْ إِبْ رَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيُصَلِّي فِيهِ .

قال أبورًاور (٣): وَافَقَهُ مُغِيرَةُ ، وَأَبُو مَعْشَرٍ ، وَوَاصِلٌ ، وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ كَمَا رَوَاهُ الْحَكَمُ (٤). الْحَكَمُ (٤).

٥[٣٧٢] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْدٌ ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ (٥) الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمٌ ، يَعْنِي : ابْنَ أَخْضَرَ ، الْمَعْنَى (٦) ، وَالْإِخْبَالُ

#### ٥ [ ٣٧١] [التحفة: د ٣٧١].

- (١) في (س) ، (ك) عليه فيهما : «صح» ، وفي حاشية (س) : «هو : ابن سلمة» .
- (٢) في (س) عليه : «صح» ، وفي حاشيتي (ح) ، (س) : «هو : ابن أبي سليهان» .
- (٣) من قوله: «قال أبو داود . . . » إلى آخره وقع في (ن) ، (ك) عقب الحديث السابق ، وكتب فوقه: مؤخر، أي : إلى هذا الموضع . وجاء نص العبارة في (ن) ، (ك) ، (ر) ، (س) هكذا: «[رواه الأعمش كها رواه الحكم ، ووافقه كذا في (ر) مصححًا عليه مغيرة وأبو معشر وواصل الأحدب]» .

وفي (ن) ، (ك) ، (س) : «وأوقفه» ، وفي حاشية (ر) وعليه «صح» ، وحاشية (س) ورقم له : «ع» وهي علامة الغساني : «ووافقه» ، وعلق عليه في نفس الحاشية بقوله : «وأوقفه مغيرة وأبومعشر وواصل ، كما رواه حماد : هكذا وقع في بعض نسخ رواية اللؤلئي ، ولا وجه عندي لقوله : وأوقفه كما رواه حماد ؛ فإن حمادًا لم يوقفه ، بل وصله كما وصله الحكم ، وصوابه - والله أعلم - ووافقه مغيرة لا أوقفه» ، ورمز : «ا شا لعل يعبر عن أبي محمد الأشيري الذي يحتمل أنه ناسخ هذه النسخة ، انظر التعريف بهذه النسخة في الفصل المعد لذلك من مقدمة التحقيق .

ورواية مغيرة ومن وافقه أخرجها مسلم في «صحيحه» (٢٧٧/ ٢).

وهذه العبارة قال العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ١٩٩): «هذا ليس بموجود في غالب النسخ؟ الحكم: ابن عُتيبة، ومُغيرة: ابن مقسم، أبو هشام: الضبي، وأبو معشر: زياد بن كليب الكوفي، وواصل: ابن حيان الأحدب الأسدي الكوفي».

(٤) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١١٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٤١٦) كلاهما من رواية ابن داسه، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ١٩٨).

#### ٥ [ ٣٧٢] [التحفة: ع ١٦١٣٥].

- (٥) في (ر) عليه: «صح».
- (٦) في (ر) ، (س) : «المعنى واللفظ واحد والإخبار» ، ورقم على قوله : «واللفظ واحد» في (ر) عليه : «صح» ، وفي (س) بعلامة ابن الأعرابي ، وفي حاشيتيهما : «المعنى والإخبار واحد» ، ورقم له فيهما =

### إَنْ مَا إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا إِلَيْهُ وَالْحُرَا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللّ





فِي حَدِيثِ سُلَيْمٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ ، يَسَارٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ ، قَالَتْ : ثُمَّ أَرَاه فِيهِ بُقْعَةَ أَوْ بُقَعًا (١).

### ١٢٧- بَابُ (٢) بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

٥ [٣٧٣] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُ (٣) ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْ عَنْ مَالِكِ ، عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّهِ اللَّهُ الللّهِ اللللّهُ الللّهِ الللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهِ الللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

- بعلامة ابن الأعرابي ، وزاد في حاشية (س) علامة اللؤلئي . وزاد في حاشية (ب) : «واللفظ واحد» ، ورقم لها نسخة .

وفي «شرح أبي داود» للعيني (٢/ ٢٠٠): «قوله: «المعنى واللفظ واحد والإخبار» بكسر الهمزة: والنسخة الصحيحة: «المعنى والإخبار واحد»، وفي بعض النسخ: «المعنى والإخبار في حديث سليم».

(١) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١١٥) من حديث ابن حساب، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ١٩٩).

وقد عارض الإمام الشافعي - تَخَلَّلُهُ - هذا الحديث بحديث الفرك ، وكذا نسبه للإرسال ، فقال : هذا بخلاف لقولها : «كنت أفركه من ثوبه ثم يصلي فيه» ، كما لا يكون غسله قدميه عمره خلاف المسحه على خفيه في يوم من أيامه ، وذلك أنه إذا مسح علمنا أنه يجزئ الصلاة بالغسل ، ويجزئ الصلاة بالمسح ، وكذلك يجزئ الصلاة بحته ، ويجزئ الصلاة بغسله ، لأن كل واحد منها خلاف الآخر .

مع أن هذا ليس بثابت عن عائشة ، هم يخافون فيه غلط عمرو بن ميمون ، إنها هو رأي سليهان بن يسار ، وكذا حفظ عنه الحفاظ ، أنه قال : غسله أحب إلي ، وقد روي عن عائشة خلاف هذا القول ، ولم يسمع سليهان فيها علمناه من عائشة ، ولا رواه عنها كان مرسلا . «معرفة السنن» (٣/ ٣٨٤ ، ٢٠٠٥ - ٥٠٢٥) .

أجاب البيهقي عن هذه الاعتراضات بقوله: «قد ذهب صاحبا الصحيح إلى تصحيح هذا الحديث، وتثبيت سياع سليهان، عن عائشة، فإنه ذكر سياعه فيه من عائشة في رواية عبد الواحد بن زياد ويزيد بن هارون، وغيرهما، عن عمرو بن ميمون، إلا أن رواية الجهاعة عن عائشة في الفرك، وهذه الرواية في الغسل، فمن هذا الوجه كانوا يخافون غلط عمرو بن ميمون.

ثم الجواب عنه ما ذكر الشافعي ، وبذلك أجاب عما روي عن بعض الصحابة في غسله الثوب منه ، وباللَّه التوفيق» . اهـ .

(٢) في (ك): «باب في بول . . .» .

ه [ ٣٧٣] [التحفة: ع ١٨٣٤٢].

(٣) قوله: «القعنبي» زيادة من (ن) ، (ر) ، (س) ، (ك) .

### أوالكابالطهالغ





لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَجْلَسَهُ (١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حِجْرِهِ ، فَبَالَ عَلَىٰ ثَوْبِهِ ، فَدَعَا بِمَاءِ ، فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ (٢).

ه [٣٧٤] صر ثنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ وَالرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ - الْمَعْنَى (٣) ، قَالَا: حَدَّنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ قَابُوسَ (١) ، عَنْ (٥) لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، قَالَتْ: كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ﴿ فَقُلْتُ (٦) : الْبَسْ تَوْبَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ﴿ فَقُلْتُ (٦) : الْبَسْ تَوْبَا اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ (٦) : الْبَسْ تَوْبَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ﴿ فَقُلْتُ (٦) : الْبَسْ تَوْبَا وَأَعْطِنِي إِزَارَكَ حَتَّى أَغْسِلَهُ ، قَالَ : ﴿ إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْفَى ، وَيُنْضَعُ (٧) مِنْ بَوْلِ الْأُنْفَى ، وَيُنْضَعُ (٧) مِنْ بَوْلِ اللَّافَتَى ، وَيُنْضَعُ (٧) مِنْ بَوْلِ الْأُنْفَى ، وَيُنْضَعُ (٧) مِنْ بَوْلِ اللَّذِكَرِ» (٨) .

٥ [ ٣٧٤] [التحفة: دق ١٨٠٥٥].

<sup>(</sup>١) في حاشية (ن): «فاحتبسه» ، ورمز لها بالرمز «ح» ولعلها للخطيب.

<sup>(</sup>٢) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «معرفة السنن» (٣/ ٣٧٤) من رواية ابن داسه.

<sup>(</sup>٣) وهذا مسلك في الرواية بالمعنى فسره ابن الصلاح تحت النوع السادس والعشرين ، التفريع الحادي عشر ، قال : «وقول أبي داود صاحب «السنن» : حدثنا مسدد وأبو توبة ، المعنى ، قالا : حدثنا أبو الأحوص ، مع أشباه لهذا في كتابه يحتمل أن يكون من قبيل الأول ، فيكون اللفظ لمسدد ، ويوافقه أبو توبة في المعنى ، ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني ، فلا يكون قد أورد لفظ أحدهما خاصة ، بل رواه بالمعنى عن كليهما ، وهذا الاحتمال يقرب في قوله : «حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل ، المعنى واحد ، قالا : حدثنا أبان» . «معرفة أنواع علم الحديث - ابن الصلاح - مع التقييد والإيضاح» (ص٢٣٣) .

<sup>(</sup>٤) الضبط بالفتح من (ض) وعليه «صح» ، (ن) ، (ر) ، وهو ممنوع من الصرف للعجمة ، وفي (م) مصروفا : «قابوسٍ» ، وكأن على التنوين «صح» . وفي (س) عليه «صح» ، وفي حاشيتي (ر) ، (س) : «هو ابن أبي ظبيان» .

<sup>(</sup>٥) في (ر) عليه «صح».

<sup>(</sup>٦) في (م) ، (ت) : «فقالت» ، وكأنه ضرب عليه في (ت) ، وكتب في الحاشية : «فقلت» مصححًا عليه .

<sup>(</sup>٧) قال الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١١٥) : «معنى النضح في هذا الموضع الغسل، إلا أنه غسل بلا مرس ولا دلك، وأصل النضح الصب، ومنه قيل للبعير الذي يستقي عليه : الناضح».

<sup>(</sup>٨) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١١٥) من رواية ابن داسه ، والبغوي في «شرح السنة» (٢/ ٢٠٤) ، وابن الأثير في «جامع السنة» (٢/ ٢٠٤) ، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٣/ ٤٩٣) .

### إَنْ مُنْ السِّلْمَ السِّلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل





٥ [٣٧٥] صرتنا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ - الْمَعْنَى ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيٌّ ، حَدَّثِنِي (١) يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثِنِي مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَة ، حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ قَالَ (٢): كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ عَيَالِةٍ ، فَكَانَ (٢) إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ: «وَلِّنِي قَفَاكَ» (٤) ، فَأُولِيهِ قَفَايَ ، فَأَسْتُرُهُ بِهِ ، فَأُتِيَ بِحَسَنٍ - أَوْ حُسَيْنٍ (٥) وَيَضْف - فَبَالَ عَلَىٰ صَدْرِهِ ، فَجِئْتُ أَغْسِلُهُ ، فَقَالَ : «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ ، وَيُرَهُّنُ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ» .

قَالَ عَبَّاسٌ (٦): قَالَ: حَدَّثَنَا (٧) يَحْيَىٰ بْنُ الْوَلِيدِ (٨).

قَالَ أَبُووَاوِد (٩): قَالَ هَارُونُ بْنُ تَمِيمٍ: عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: الْأَبْوَالُ كُلُّهَا سَوَاءُ (١٠).

#### ٥ [٣٧٥] [التحفة: دس ق ١٢٠٥١].

- (١) في (ن) ، (ر) ، (س) : «حدثنا» ، وفي حاشية (ن) : «حدثني» ، ورمز لها بالرمز «ح» ، ولعلها للخطيب ، والمثبت من باقى النسخ .
  - (٢) في حاشية (ض): «فقال» وعليه «صح».
  - (٣) قوله : «فكان» ليس في (س) ، وصحح في موضعه ، وفي الحاشية وعليه علامة اللؤلئي : «فكان إذا» .
- (٤) قوله : «قفاك» ليس في (م) ، وصلب (ب) ، وأثبت في حاشيتها ورقم له نسخة ، وصحح عليـه في (ح) ، والمثبت من باقي النسخ ، وهو مثبت أيضًا في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٣٨٧) ، ومتن «السنن» من «شرح أبي داود» للعيني (٢/ ٢٠٥).
  - (٥) في (م): «بحسين». (٦) في (ر)، (س): «العباس».
    - (٧) في حاشية (ن) : «حدثني» ، ورمز لها بالرمز : «ح» ، ولعلها للخطيب .
    - (٨) زاد في (ر) ، (س) : «وهو أبو الزعراء» ، وزاد في حاشية (س) : «الطائي» .
- (٩) من قوله : «قال أبو داود . . . » إلى آخره ليس في (ر) ، وجاء في (ن) عقب الحديث التالي ، وفي (س) ، (ك عقب حديث معاذبن هشام الآي بعد حديثين من هذا .

وفي «شرح أبي داود» للعيني (٢/ ٢٠٩): «هذا ليس بثابت في غالب النسخ الصحيحة . . . وهارون بن تميم الراسبي يروي عن الحسن ، عداده في أهل البصرة ، روى عنه : أبو هلال الراسبي ، ذكره ابن حبان في «الثقات»». اه.

وقال في «عون المعبود» (٢/ ٣٧) : «في النجاسة لا فرق بين الصبي والصبية ، والصغير والكبير ، هـذا هو الظاهر والمتبادر في معنى كلام الحسن الذي نقله هارون ، ولم أقف من أخرجــه موصــولًا ، نعــم أخـرج الطحاوي ، عن حميد ، عن الحسن ، أنه قال : بول الجارية يغسل غسلًا ، وبول الغلام يتتبع بالماء» . اهـ .

(١٠) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٤١٥) ، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرى» (١/ ٣٨٧) ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٢٠٥).

### أَوَّا الْطَلِيَّا الْطَلِيَّا الْطَلِيَّا الْعَلِيَّا الْعَلِيَّا الْطَلِيَّا الْعَلِيَّا الْعَلِيَّا الْعَ





- [٣٧٦] حرثنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ ﴿ فَاكَ : يُغْسَلُ بَوْلُ (١) الْجَارِيَةِ ، وَيُنْضَحُ (٢) بَوْلُ الْغُلَام مَا لَمْ يَطْعَمْ (٣).
- ٥ [٣٧٧] صرتنا ابْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُعَاذُبْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثِنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ (٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ لِللَّهِ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَيْكِيْ قَالَ . . . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ، وَ (٥) لَمْ يَذْكُرْ : «مَا لَمْ يَطْعَمْ» . زَادَ : قَالَ قَتَادَةُ : هَذَا لِمَا لَمْ (٦٦) يَطْعَمَا الطَّعَامَ ، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلًا جَمِيعًا (٧).

• [۲۷٦] [التحفة: دت ق ۱۳۱ ].

(١) صحح عليه في (ر) ، في (ك) ، وحاشية (س) وعليه علامة اللؤلئي : «من بول» .

(٢) في (ر) ، (س) ، (ك) : «من بول» .

(٣) زاد هنا في (ب): «فإذا طعما غسلا جميعًا» ، وقد خلت كل النسخ عن هذا الحرف ، ولعله انتقال بصر من الناسخ ، فهذا جزء من الحديث التالي .

وقد وقع هنا في (ن) عقب هذا الحديث: «قال أبورًاوو: «قال هارون بن تميم عن الحسن ، قال: الأبوال كلها سواء»»، وقد سبق تحت الحديث السابق بيان موضعه في النسخ الأخرى .

والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبري» (٢/ ٤١٥)، و «معرفة السنن» (٣/ ٣٧٦) من رواية ابن داسه ، والعيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٢٠٧) ، وابن الأثير في «جامع الأصول»  $(\lambda^{\alpha}, \lambda^{\gamma}/\nu)$ 

وقال الترمذي في «السنن» (٦١٤): «حسن ، رفعه هشام ووقفه سعيد عن قتادة». وفي «العلل الكبير» (٣٨) : «سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : شعبة لا يرفعه ، وهـشام الدسـتوائي حـافظ ، ورواه يحيـي القطان ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة فلم يرفعه» .

#### ٥ [٧٧٧] [التحفة: دت ق ١٠١٣١].

- (٤) قوله: «عن أبيه»: في (ر)، (س)، (ك): «عن أبي الأسود».
  - (٥) في (ر) ، (س) ، (ب) ، (ك) : «لم يذكر» .
- (٦) في (ت) ، (ن) ، (ر) ، (س) ، (ك) ، وحاشيتي (ح) ، (ض) ، ورقم لها نسخة : «هذا ما لم» ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ب) ، وحاشية (ت) وعليه «صح» .
- (٧) وقع هنا في (ك) ، وحاشية (س) : «قال أبورًاوو: «قال هارون بن تميم عن الحسن ، قال : الأبوال كلها سواء »» ، وأشار في (س) أنها للؤلئي ، وسبق بيان موضعه في النسخ الأخرى .

والحديث ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٢٠٨).

### إِسْ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ال





• [٣٧٨] حرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ (١) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، أَنَّهَا أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةً تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ ، فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ (٢) ، وَكَانَتْ تَغْسِلُ (٣) بَوْلَ الْجَارِيَةِ (١) .

### ١٢٨- بَابُ الْأَرْضِ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ

٥ [٣٧٩] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَابْنُ عَبْدَة (٥) - فِي آخَرِينَ ، وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ عَبْدَة ، قَالَ (٢) : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ أَبْنِ عَبْدَة ، قَالَ ابْنُ عَبْدَة : رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ (٧) أَعْرَابِيًّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَيِّة جَالِسٌ فَصَلَّىٰ - قَالَ ابْنُ عَبْدَة : رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَعْرَابِيًّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَيِّة جَالِسٌ فَصَلَّىٰ - قَالَ ابْنُ عَبْدَة : رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَعْرَابِيًّا دَ لَكَ النَّهُمُ الْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا ، وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَيْة : «لَقَدْ تَعَرَابُ وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَيْة : «لَقَدْ تَعَجُرْتَ (٩) وَاسِعًا» ، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، فَنَهَاهُمُ تَعَجُرْتَ (٩) وَاسِعًا» ، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، فَنَهَاهُمُ

• [۲۷۸] [التحفة: د ۱۸۲۵].

(١) زاد في (ر) ، (س) ، (ك) : «أبو معمر» .

(۲) في حاشية (ر): «غسلت» وعليه: «صح».

(٣) زاد في (ر) ، (س) وكأنه ضبب عليه: «من» .

(٤) قال في «تحفة الأشراف»: «لم يذكره أبو القاسم وهو في الرواية». اه.. وعزاه لأبي داود: ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (١/ ١٣٤)، وابن حجر في «التلخيص» (١/ ١٨٧)، وغير واحد من المخرجين. والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبرئ» (٢/ ٢١٦)، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٢٠٩).

#### ٥ [ ٣٧٩] [التحفة: دت س ١٣١٣٩].

- (٥) في حاشية (م): «ابن عبدة هذا هو أحمد بن عبدة ، شيخ أبي داود».
- (٦) في (ر) عليه: «صح» ، وفي الحاشية: «قالوا» وعليه علامة ابن الأعرابي.
  - (٧) قوله: «ثم» ليس في (ر).
- (A) صحح عليه في (ر) ، وفي الحاشية : «قالوا» ، ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي .
- (٩) «أصل الحجر المنع، ومنه الحجر على السفيه، وهو منعه من التصرف في ماله وقبض يده عليه، يقول له: قد ضيعت من رحمة الله ما وسعه، ومنعت منها ما أباحه». اه. من «معالم السنن» للخطابي (١/٦٢١)، وحاشية (ح).

## أَوْلِهَا بِلَطِّهِ إِلَيْهِا لِمِنْ الْعِلْمِيْ لِلْعَالِمَةِ الْعِلْمِيْ لِلْعَالِمِينَا فَا





النَّبِيُّ عَلَيْهُ ، وَقَالَ: «إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ ، صُبُّوا عَلَيْهِ سَجُلًا (١) مِنْ مَاءٍ » (٦) مَنْ مَاءٍ » (٦) .

قَالَ أَبُورُاود : هُوَ (٦) مُرْسَلٌ (٧) ؛ ابْنُ مَعْقِلَ لَمْ يُذْرِكِ النَّبِيَّ ﷺ (٨).

- (١) الضبط بفتح السين المهملة وسكون الجيم ، من غالب النسخ ، وحكاه صاحب «العون» ، وزاد: «قال أبوحاتم السجستاني: هو الدلو ملأئ ، ولا يقال لها ذلك وهي فارغة ، وقال ابن دريد: السجل: الدلو واسعة» . انظر: «عون المعبود» (٢/ ٤٠) .
- (٢) الذنوب: بفتح الذال المعجمة ، قال الخليل: «الدلو ملأى ماء» ، وقال ابن فارس: «الدلو العظيمة» ، وقال ابن السكيت: «فيها قريب من الملاء ، ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب» . اه. من «عون المعبود» (٢/ ٤٠) ، وحاشية (ح) .
- (٣) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١١٦) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٢٠٩) .

ه [ ٣٨٠] [التحفة: د ١٨٩٤٤].

- (٤) في حاشية (ح)، (ض)، (ت): «بهذه الصفة»، ورقم لها نسخة.
  - (٥) قوله: «قال فيه» ليس في (ك).
- (٦) قوله: «هو» ليس في (ك)، وفي (ر)، (س): «هذا الحديث مرسل».
- (٧) زاد هنا في (ر): «والحديث الأول أصح» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي ، وأشار أنه ليس في أصل ابن حزم .
- والحديث أخرجه المصنف في كتابه «المراسيل» (١١) من نفس الوجه، وقال: «روي متصلًا، ولا يصح».
- (٨) من طريق المصنف أخرجه الدارقطني في «السنن» (٤٧٩)، ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (٥٩) من حديث محمد بن مخلد، ثنا أبو داود السجستاني، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٢١٢)، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٨٦)، وعزاه إليه أيضًا معلقًا الخطابي في «معالم السنن» (١١٧/١)، وغير واحد.

### إِسْ عَمَا لِمُ السُّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا





### ١٢٩- بَابٌ (١) فِي طُهُورِ الْأَرْضِ إِذَا يَبِسَتْ

٥ [٣٨١] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : كُنْتُ أَبِيتُ فِي ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَكُنْتُ فَتَى شَابًّا عَزَبًا (٢) ، وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ (٣) الْمَسْجِدِ ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُونَ شَيْتًا مِنْ ذَلِكَ (٤) .

(١) في (ر) ، (س): «بابُ طهور . . .» .

٥ [ ٣٨١] [التحفة: خت د ٢٧٠٤].

(٢) صحح عليه في (ر) ، وفي الحاشية : «أعزبا : كذا» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .

(٣) في حاشية (ن): «قال خ - إشارة إلى الخطابي: «يتأول هذا على أنها كانت تبول خارج [المسجد] في مواطنها وتقبل وتدبر في المسجد عابرة ، إذ لا يجوز أن تترك الكلاب وانتياب المسجد حتى تمتهنه وتبول فيه»». اهد. ونحوه في حاشيتي (ر) ، (س) ، ورقم له في (س): (خ ط) إشارة إلى الخطابي ، وانظر: «معالم السنن» للخطابي (١/١٧).

(٤) أخرجه البخاري (٧٠٣٠) وغيره ، من حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ، وليس فيـه ذكـر للكلاب أو بولها و دخولها المسجد .

وقال أبوبكر الأثرم: قال أبو عبد الله: قال عبد الرزاق عن ابن المبارك: ما رأيت أحدا أروئ عن الزهري من معمر إلا ما كان من يونس فإنه كتب كل شيء. قيل لأبي عبد الله: فإبراهيم بن سعد؟ قال: وأي شيء روئ إبراهيم بن سعد عن الزهري إلا أنه في قلة روايته أقل خطأ من يونس. قال: ورأيته يحمل على يونس.

قال أبو بكر الأثرم: أنكر أبو عبد اللَّه على يونس، وقال: كان يجيء عن سعيد بأشياء ليس من حديث سعيد وضعف أمر يونس، وقال: لم يكن يعرف الحديث، وكان يكتب: أرى، أول الكتاب فينقطع الكلام، فيكون أوله عن سعيد وبعضه عن الزهرى، فيشتبه عليه.

قال أبو عبد اللَّه : ويونس يروي أحاديث من رأي الزهري يجعلها عن سعيد . قال أبو عبد اللَّه : يونس كثير الخطأ عن الزهري ، وعقيل أقل خطأ منه .

وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: في حديث يونس بن يزيد منكرات عن الزهري، منها: عن سالم عن أبيه، عن النبي عَلَيْ: «فيها سقت السهاء العشر».

وقال أبو الحسن الميموني : سئل أحمد بن حنبل : من أثبت في الزهري؟ قال : معمر . قيل له : فيونس؟ قال : روئ أحاديث منكرة .

وقال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد» (١١١/١٣): «روئ عبيد الله بن عمر وغيره ، عن نافع ، عن ابن عمر مبيته في مسجد رسول الله ﷺ ولم يذكر إقبال الكلاب ولا إدبارها وبولها في المسجد ولم يذكر إلا مبيته خاصة». وذهب البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٤٢٩) إلى أن هذا الحديث منسوخ .

### أَوَّا لِكِمَّا لِلْظَمِّعُ الْخَالَةُ





### ١٣٠- بَابُ الْأَذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ (١)

٥ [٣٨٢] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَـوْفٍ ، أَنَّهَا سَـأَلَتْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَـوْفٍ ، أَنَّهَا سَـأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْكُ ، فَقَالَتْ (٢): إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَـذِرِ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَ : «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ» (٣).

٥ [٣٨٣] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مُنْتِنَةً (٤) ، فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً (٤) ، فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا (٥)؟ قَالَ : «أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا؟» . قَالَتْ : قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : «فَهَذِهِ بِهَذِهِ» (١٠) .

٥ [ ٣٨٢] [التحفة : دت ق ١٨٢٩٦ ].

ه [ ٣٨٣] [التحفة : دق ١٨٣٨٠].

(٤) في حاشية (ن): «منتنًا» ، ورمز لها بالرمز «ح» ولعلها للخطيب.

<sup>=</sup> وقد أخرج الحديث من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/١١)، وابس عبد البر في «التمهيد» (١١١/) كلاهما من رواية ابن داسه، والبغوي في «شرح السنة» (٢٩٢) من رواية اللؤلئي، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٢١٤)، وابس الأشير في «جامع الأصول» (٧/ ١٠١، ٢٠١)، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٤/ ٤٤).

<sup>(</sup>١) الباب والحديث تحته تأخر موضعه في (ن)، (ك) عن هذا الموضع، وجاء موضعه بعد ثلاثة أبواب من هذا الباب، أخر «كتاب الطهارة».

<sup>(</sup>٢) في (ح)، وحاشية (ض): «قالت»، ورقم عليه في كليها من نسخة الخطيب، والمثبت من: (م)، (ض)، (ت)، (ن)، (ر)، (س)، (ب)، (ك)، وحاشية (ح) وكتب فوقه: (سماعه).

<sup>(</sup>٣) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١١٨/١) من رواية ابن داسه ، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٤٠٣) .

<sup>(</sup>٥) زاد هنا في (ر): «أو تطهرنا» ورقم لها بعلامة ابن الأعرابي ، وأشار أنه ليس في أصل ابن حزم ، وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (١٠٦/١٣) من طريق ابن داسه ، وفيه: «أو تطهرنا».

<sup>(</sup>٦) في حاشية (م): «حديث موسى بن عبد اللَّه بن يزيد وهو الخطمي ، عن امرأة من بني عبد الأشهل ، أخرجه ابن ماجه ، قال الخطابي: «وفي إسناد الحديثين مقال ؛ لأن الأول عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن وهي مجهولة لا يعرف حالها في الثقة والعدالة ، والحديث الآخر عن امرأة من بني





### ١٣١- بَابُ<sup>(١)</sup> الْأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ<sup>(٢)</sup>

٥[٣٨٤] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ ، حَدَّفَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ . ح "، وحرثنا عَبَّاسُ (ئَ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدِ ، وَحَرثنا عَبَّاسُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدِ ، أَخْبَرَنِي أَبِي . ح ، وحرثنا مَحْمُ ودُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ (٥) ، يَغْنِي : ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ – الْمَعْنَى ، قَالَ : أُنْبِئْتُ أَنَّ سَعِيدَا الْمَقْبُرِيَّ حَدَّثَ ، عَنْ ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ – الْمَعْنَى ، قَالَ : ﴿ إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى (٢) ، فَإِنَّ التَّرَابَ لَهُ طَهُورٌ » (٧) . التُرَابَ لَهُ طَهُورٌ » (٧) .

- عبد الأشهل، والمجهول لا تقوم به الحجة في الحديث». وهذا القول فيه نظر لأن جهالة اسم الصحابي غير مؤثرة في صحة الحديث، والله أعلم». اه.

يبقى النظر في سماع موسى بن عبد الله من هذه الصحابية ، فهو معروف بالإرسال ، وانظر: «معالم السنن» (١/ ٩١٩).

وقد وقع هنا في النسخة (ن) عقب هذا الحديث: «آخر كتاب «الطهارة» ، كتاب «شرح السنة» ، باب «شرح السنة» . وعلى الحاشية سياع لأبي طاهر بن حَمَدِيَّة من أول كتاب «الطهارة» إلى آخره على الشريف أبي السعادات أحمد بن أحمد المتوكلي بروايته عن الخطيب عن أبي عمر الهاشمي البصري تَعَلَّلْتُهُ» .

وكتاب «السنة» (من ق: ٥٧ إلى ق: ٨٣) ليس هذا موضعه ، بل موضعه - حسب النسخ التي بين أيدينا من رواية اللؤلئي - آخر الكتاب قبل كتاب «الأدب» ، وقد سبق التنويه إلى ذلك في مقدمة الكتاب عند التعريف بالنسخ .

وقد أخرج الحديث من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١١٨)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٦/ ١١٨)، كلاهما من رواية ابن داسه، وابن الأثير في «أسد الغابة» (٦/ ٤٣٢) من رواية اللوئتي، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٤٠٣)، والعيني في «شرحه للسنن» (١/ ٢١٨).

(١) في (ن)، (ك): «باب في الأذى . . .» . (٢) في (ر)، (س): «باب الأذى في النعل» .

ه [ ٣٨٤] [التحفة : د ١٤٣٢٩].

- (٣) علامة التحويل من (ح) ، (ض).
- (٤) في حاشية (ن): «العباس» ، ورمز لها بالرمز «ح» ولعلها للخطيب.
- (٥) في حاشية (ن): «عمرو» ورقم لها: «ص» ، أي: عن نسخة الخطيب الموافقة لنسختي ابن طاهر والماوردي ، والصواب: «عُمر» .
- (٦) قوله: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى» جاء في (ن) ، (ر) ، (س) ، «معالم السنن» (١/ ١١٩) ، «شرح العيني» (٢/ ٢١٩) : «إذا وطئ بنعله أحدكم الأذي» ، وبنحوه في (ب) ، وفيه: «بنعليه» .
- (٧) أخرجه المصنف في «مسائله» عن أحمد بن حنبل (١٤٧) ، ومن طريقه أخرجه الخطابي في «معالم السنن» =

### أَوَلِهَا بِالطَّهُ فِأَلَقًا





- ٥ [٣٨٥] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ (١) كَثِيرِ ، يَعْنِي : الصَّنْعَانِيَّ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّوْعِ مَا النَّرابُ» (٢) . النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَا التَّرَابُ» (٢) .
- ٥[٣٨٦] صرثنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي (٣): ابْنَ عَائِدْ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى ، يَعْنِي (٤): ابْنَ عَائِدْ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى ، يَعْنِي (٤): ابْنَ حَمْزَةَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، أَخْبَرَنِي أَيْضًا (٥) سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ (٢) ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . . . بِمَعْنَاهُ .
- = (١/ ١١٩) كلاهما من رواية ابن داسه ، حديث ابن حنبل وحده ، والبغوي في «شرح السنة» (٣٠٠) من رواية اللؤلئي ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» من حديث ابن حنبل وعباس ومحمود بن خالد ، وعزاه أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٨٩) ، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٤/ ٤٨) .

#### ه [ ٣٨٥] [التحفة : د ٢٤٣٢٩].

- (١) صحح عليه في (ر) ، وفي حاشية (س): «يكنى أبا يوسف مصيصي صنعاني الأصل من صنعاء الشام» .
- (٢) من طريق المصنف أخرجه: ابن حزم في «المحلى» (١/ ٩٣) من رواية ابن الأعرابي، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرى» (١/ ٤٠٢).

وقال في «عون المعبود» (٢/ ٤٨): «ويؤيد هذا الحديث ما أخرجه المؤلف في باب الصلاة في النعال من حديث أبي سعيد مرفوعا وفيه «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأئ في نعليه قذرا أو أذئ فليمسحه وليصل فيهما»، وهذا إسناد صحيح صححه الأثمة».

#### ه [ ٣٨٦] [التحفة: د ١٧٥٦٨].

- (٣) في (ن): «محمد بن عائذ» ، وفي الحاشية: «يعني» ، ورقم لها نسخة .
- (٤) قوله: «يعنى» رقم عليه في (س): ليس في أصل الغساني، وعليه: «صح».
- (٥) قوله: «أخبرني أيضًا» قال في «العون» (٢/ ٤٨): هكذا في جميع النسخ بزيادة لفظ «أيضا»، وكذا في «الأطراف» للحافظ المزي».
- وفسره: أن محمد بن الوليد الزبيري روى هذا الحديث من غير طريق أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة أيضا، فقال: أخبرني أيضا سعيد بن أبي سعيد من غير طريق أبيه، كما أخبرني من طريق أبيه أبي سعيد المقبري. وطريق غير أبيه هي طريق القعقاع بن حكيم. اهد.
- (٦) في حاشية (س): «القعقاع بن حكيم لم يسمع من عائشة ، ولم . . . وإنها يرويه عن أبيه ، عن عائشة» ، لم أر من نص عليه ، لكن قيل: لم يلق أبا هريرة ، نص عليه في «تهذيب التهذيب» ، وأبو هريرة مات بعد عائشة ، وترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ١٨٨) بالنص على سهاعه من جابر وأبي صالح . واللَّه أعلم .





### ١٣٢- بَابُ الْإِعَادَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ تَكُونُ فِي الثَّوْب

٥ [٣٨٧] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا أَمُّ يُونُسَ بِنْتُ شَدَّادٍ ، قَالَتْ : حَدَّثَنِي حَمَاتِي أُمُّ جَحْدَدٍ الْعَامِرِيَّةُ ، أَنَّهَا (١) سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ (٢) يُصِيبُ الثَّوْبَ ، فَقَالَتْ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا وَعَلَيْنَا شَعْدُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا وَعَلَيْنَا وَقَدْ أَلْقَيْنَا فَوْقَهُ كِسَاءً ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا أَخَذَ الْكِسَاءَ فَلَيِسَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ شِعَارُنَا وَقَدْ أَلْقَيْنَا فَوْقَهُ كِسَاءً ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا الْكِيهِ أَخَذَ الْكِسَاءَ فَلَيِسَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَى الْغَدَاةَ ، ثُمَّ جَلَسَ ، فَقَالَ رَجُلُّ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، هَذِهِ لُمْعَةٌ (٣) مِنْ دَمِ! فَقَالَ رَجُلُّ : يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَخَذَ الْكِسَاء فَلَيسَهُ ، فَمَ عَلَى الْعُلَمِ ، فَقَالَ : «اغْسِلِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ (٤) مَا يَلِيهَا ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَ (٥) مَصْرُورَة فِي يَدِ الْغُلَامِ ، فَقَالَ : «اغْسِلِي وَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى ، فَلَعَوْتُ بِقَصْعَتِي فَغَسَلْتُهَا ، ثُمَّ أَجْفَفْتُهَا فَأَحَرُتُ اللَّهُ الْمُعْدُ ، وَأَجِفِيهُا ، وَأَرْسِلِي بِهَا إِلَيَّ » ، فَدَعَوْتُ بِقَصْعَتِي فَغَسَلْتُهَا ، ثُمَّ أَجْفَفْتُهَا فَأَحَرْتُهُا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْتَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ ، وَأَجِفِيهُا ، وَأَرْسِلِي بِهَا إِلَيَ » ، فَذَعَوْتُ بِقَصْعَتِي فَغَسَلْتُهَا ، ثُمَّ أَجْفَفْتُهَا فَأَحْرُتُ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَامِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُل

ه [ ٣٨٧] [التحفة: د ١٧٩٧٧].

<sup>(</sup>١) قوله: «أنها» ضبب عليه في (ر)، وفي الحاشية بدلا منها: «قالت» وعليه «صح»، فه و المعتمد، وفي (س): «قالت» وضبب عليه، وكتب فوقها: «أنها». والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٢) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (ك) : «المحيض» . والمثبت من : (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ب) ، وحاشية (ن) ، ورمز لها بالرمز «ح» ولعلها للخطيب .

<sup>(</sup>٣) الضبط بضم اللام من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (ك) ، وفي حاشية (ح) : «بضم اللام: قدر يسير» ، وفي (ر) ، (س) بفتح اللام: «لَمْعَة» .

<sup>(</sup>٤) زاد هنا في (ن) ، (ر) ، (س) ، (ك) ، حاشية (ض) من نسخة ، وحاشية (ت) دون رقم أو تصحيح : «علا» .

<sup>(</sup>٥) قوله: «فبعث بها إلى» في (ك): «فبعث إلى بها».

<sup>(</sup>٦) كذا في (م) وعليه «صح» ، (ح) ، (ض) وضبب عليه ، (ت) ، (ن) وعليه «صح» ، (ب) ، (ر) ، (س) وعليه «صح» ، (ك) . وانظر : «معالم السنن» (١/ ١٢٠) ، «سنن البيهقي» (٢/ ٤٠٤) ، ومتن «السنن» من «العون» (٢/ ٥٠) .

في صلب (ح) ، (ك) : «فأخرجتها» وضبب عليه فيهما ، وفي حاشيتيهما : «فأحرتها» ، ومصححًا عليه فيهما ، فهو المعتمد .

وفي حاشية (ض) وعليه «صح» وعلامة نسخة ، وحاشية (س) من نسخة : «فأخرجتها».

قولها: «فأحرتها» معناه: رددتها إليه، يقال حار الشيء يحور بمعنى رجع، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ وَظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴾ [الانشقاق: ١٤] أي: لا يبعث ولا يرجع إلينا في القيامة للحساب. كذا في «معالم السنن» (١/ ١٠٠)، وبنحوه في حاشيتي (م)، (ن).

### أَوَّا الْطَهْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمِ الْحُلْمُ الْحُلْمِ الْحُلْمُ الْحُلْمِ





إِلَيْهِ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنِصْفِ النَّهَارِ وَهِيَ (١) عَلَيْهِ (٢) .

### ١٣٣- بَابُ<sup>(٣)</sup> الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

٥ [٣٨٨] صرثنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ (٤) قَالَ : بَزَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَوْبِهِ وَحَكَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ (٥) .

ه [٣٨٩] صرتنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ خُمَيْدٍ ، عَـنْ أَنَـسٍ ، عَـنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . بِمِثْلِهِ (٦) .

(١) في (ر) ، (س) ، (ك) ، وحاشية (ت) وعليه علامة التستري : «وهو» ، وفي حاشية (ك) من نسخة : «وهي» . والمثبت من باقي النسخ .

(٢) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٢٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ١٠٤) كلاهما من رواية ابن داسه، وعزاه إليه أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٩٦)، والعينى في «سنن أبي داود» (٢/ ٢٢٤).

(٣) وفي (ن): «باب في البزاق. . . » .

٥ [ ٨٨٨] [ التحفة : د ١٩٤٩٢ ] .

(٤) ضبب هنا في (م) ، (ض) ، وفي حاشية (م) : «أبو نضرة عن رسول الله على حديث مرسل» . وصحح عليه في (س) ، وفي الحاشية : «صح عن أبي نضرة ، هـ و مرسل ، وإنها أدخله لأنه أتبعه بحديث أنس . . . » .

(٥) من طريق المصنف أخرجه ابن رشيد في «ملء العيبة» (١/ ٢٤١) من رواية اللؤلئي، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٢٢٦)، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٥/ ٥٠٠).

٥ [٣٨٩] [التحفة: د ٦١٨].

(٦) جاء هنا في (م)، (ض): «آخر كتاب الطهارة وأول كتاب الصلاة»، وبنحوه في حاشية (ح)، وكذا في سائر النسخ.

ووقع هنا في (ن) ، (ك) : «باب في الأذي يصيب الذيل» ، وهذا خلاف كل النسخ التي بـين أيـدينا ، وقد سبق بيان موضعه .

وجاء عقب هذا الباب والحديث في النسخة (ن): «آخر كتاب «الطهارة» ، كتاب «شرح السنة» ، بـاب «شرح السنة» . • اب «شرح السنة» .

وعلى الحاشية سماع لأبي طاهر بن حَمَدِيَّة - من أول كتاب «الطهارة» . . . إلى آخره - على الشريف أبي السعادات أحمد بن أحمد المتوكلي بروايته عن الخطيب عن أبي عمر الهاشمي البصري يَخَلَلْهُ .

وكتاب «السنة» (من ق: ٥٧ إلى ق: ٨٣) ليس هذا موضعه ، بل موضعه حسب النسخ التي بين أيدينا من رواية اللؤلئي ، آخر الكتاب قبل كتاب «الأدب» ، وقد سبق التنويه إلى ذلك في مقدمة الكتاب عند التعريف بالنسخ .







# السُّلِي الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِ

# ٧- اقَابَكَ لِلْقِ اللهُ (١)

٥[٣٩٠] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ " أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَبِيهِ ، وَمَا اللَّهِ عَبَيْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ أَهْلِ نَجْد (٤) فَأَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَة بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ أَهْلِ نَجْد (٤) فَائِرَ الرَّأْسِ ، يُسْمَعُ (٥) دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ ، حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُ وَيَسْأَلُ عَنِ فَائِرَ الرَّأْسِ ، يُسْمَعُ (٥) دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ ، حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُ وَيَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» ، قَالَ : هَلْ عَلَي الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَيْرُهُنَ ؟ قَالَ : «لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعُ (٢)» ، قَالَ : وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ ،

<sup>(</sup>١) البسملة ليست في (م) ، (ت) ، (س) ، (ب) .

<sup>(</sup>٢) قوله : «أول» في (ر) عليه : «صح».

وزاد هنا في (ن) ، (ك) ، وحواشي (ح) ، (ر) ، (س) من رواية ابن الأعرابي : «باب فرض الصلاة» . وقد خلت عن هذا الباب (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ب) ، وكذا كتب الشروح مثل : «معالم السنن» ، و «مختصر المنذري» ، و «شرح العيني» ، و «عون المعبود» .

٥ [ ٣٩٠] [التحفة: خ م دس ٥٠٠٥].

<sup>(</sup>٣) في (ر) ، (س) : «عن عمه أبي سهيل بن مالك» .

<sup>(</sup>٤) نجد: إقليم يقع في قلب الجزيرة العربية ، تتوسطه مدينة الرياض ، ويشمل القصيم ، وسدير ، والأفلاج ، واليهامة ، وحائل ، والوشم وغيرها ، ويتصل بالأحساء شرقا ، وبالحجاز غربا ، وباليمن جنوبا ، وبادية العرب شهالا . (انظر: المعالم الجغرافية) (ص٣١٧) .

<sup>(</sup>٥) قوله: «يسمع . . . ولا يفقه» في حاشية (ن) ورمز لها بالرمز «ح» ولعلها للخطيب: «نسمع . . . ولا نفقه» ، ولذا قال في «العون» (٢/ ٥٣): «وروي بصيغة المتكلم المعلوم»

<sup>(</sup>٦) الضبط بفتح الطاء المخففة وتشديد الطاء من (م)، وفي (ح)، (ض)، (ت)، (ن)، (ب)، (ك)، (ر)، (ص) على الاحتيال.

قال في «العون» (٢/ ٥٤): «بتشديد الطاء والواو وأصله تتطوع - بتاءين - فأبدلت وأدغمت، وروي بحذف أحدهما وتخفيف الطاء».

وقال النووي في «شرح مسلم» (١/ ٦٦١): «المشهور فيه تطوع بتشديد الطاء على إدغام إحدى التاءين في الطاء وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ﷺ في هندم للتشديد والتخفيف على الحذف».

### إِحْجُ تَاجُ السُّانِ الْآلِي كَالْوُكُ





قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ (١)؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»، قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّدَقَة ، قَالَ: فَهَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَىٰ هَذَا وَلَا أَنْقُصُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَق» (٢).

٥[٣٩١] صرتنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَدَنِيُّ ، عَنْ أَبِي سُهَيْلِ (٣) نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ . . . بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ : «أَقْلَحَ – وَأَبِيهِ – إِنْ صَدَقَ» (٤) . صَدَقَ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ – وَأَبِيهِ – إِنْ صَدَق» (٤) .

### ١- بَابُ الْمَوَاقِيتِ (٥)

٥ [٣٩٢] صرتنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ فُلَانِ (٦ ) بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ (٣ ) وَأَبِي رَبِيعَةَ (٢ ) ، وَال أَبُوداود : هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ (٧ ) ،

### ٥ [ ٣٩١] [التحفة: خ م د س ٥٠٠٩].

#### ٥ [ ٣٩٢] [ التحفة: دت ٢٥١٩].

- (٦) صحح عليه في (ر) ، (س).
- (٧) في حاشية (ت): «صوابه: الحارث بن عبد اللَّه بن عياش، وليس بالحارث بن عبد اللَّه بـن أبي ربيعـة الملقب بقباع».

<sup>-</sup> وفي معناه قال النووي: «قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: قوله على النووي: استثناء منقطع ومعناه لكن يستحب لك أن تطوع وجعله بعض العلماء استثناء متصلا واستدلوا به على أن من شرع في صلاة نفل أو صوم نفل وجب عليه إتمامه ومذهبنا أنه يستحب الإتمام ولا يجب - والله أعلم».

<sup>(</sup>١) في (ن): «غيرهن» وضبب عليه.

<sup>(</sup>٢) من طريق المصنف أخرجه: الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٢٠)، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٢٢٩، ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) وقع هنا في (ن) لحق: «قال أبو داود: هو عبد الرحن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة» . اه. وهذا انتقال بصر من الناسخ ، والصواب أنه متعلق بإسناد الحديث التالي .

<sup>(</sup>٤) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (٤/ ٥٥)، وذكره العيني في «شرحه للسنن» (٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>٥) في (ن)، (ب)، (ك): «باب في المواقيت»، وفي (ر)، (س)، حاشية (ك): «باب ما جاء في . . .»، ورقم لها نسخة .



عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ ، فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ ذَالَتِ الشَّهْسُ وَكَانَتُ (١) قَدْرَ الشِّرَاكِ (٢) ، وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ بي الشَّمْسُ وَكَانَتُ (١) قَدْرَ الشِّرَاكِ (٢) ، وَصَلَّى بِي الْعَشَاءَ حِينَ عَابَ الشَّفَقُ (١) ، وَصَلَّى بِي الْعَشَاءَ حِينَ عَابَ الشَّفَقُ (١) ، وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّهُ مِثْلَهُ ، وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ حِينَ أَنْطَرَ الصَّائِم ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّهُ مِثْلَهُ ، وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ فَاللَّ اللَّهُ مِثْلَهُ ، وَصَلَّى بِي الْعَشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى مُثَلِ اللَّيْلِ ، وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى مُنْ الْمُعْرَ اللَّيْلِ ، وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى مُنْ الْمُعْرَ الْمُعْرَبِ وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ، ثُمَ الْتَفَتَ إِلَى مُ فَلَا : يَا مُحَمَّدُ ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ ، وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ " (٥) .

ه [٣٩٣] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ اللَّيْشِيِّ ، وَاللَّهُ وَهُبِ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ اللَّيْشِيِّ ، وَالْعَالَ الْعَالَ الْعَلَى الْمِنْبَرِ فَأَخَرَ الْعَصْرَ شَيْتًا ،

<sup>(</sup>١) قوله: «وكانت قدر الشراك»: في حاشية (ح): «أي: كانت الشمس، والمراد ظلها، فحذف المضاف، وفي رواية الترمذي: وكان الفيء مثل الشراك. ط».

<sup>(</sup>٢) الضبط بكسر السين من سائر النسخ سوى (ن)، (ر)، ومعناه في حاشية (ح): «أحد سيور النعل التي على وجوهها».

وزاد في (النهاية ، مادة : شرك) : «وأراد بقيد الشراك الوقت الذي لا يجوز لأحد أن يتقدمه في صلاة الظهر ، يعني : فوق ظل الزوال ، فقدره بالشراك لدقته ، وهو أقل ما يتبين به زيادة الظل حتى يعرف منه ميل الشمس عن وسط السهاء» . اهـ .

<sup>(</sup>٣) قوله: «حين كان ظله مثله» وعلم عليه في (ر) بعلامة ابن داسه وعلامة «صح» ، وفي (س) وعليه «صح» وعلامة اللؤلئي: «حين صار كل ظل مثله» . وفي حاشية (ت): «حين صار ظل كل شيء» ، ورقم له نسخة ، وفي حاشية (ك) من نسخة : «حين صار ظله مثله» .

<sup>(</sup>٤) الشفق: الحمرة التي ترئ في المغرب بعد مغيب الشمس، وقيل: البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة؛ فهو من الأضداد، والمراد هنا: المعنى الأول. (انظر: النهاية، مادة: شفق).

<sup>(</sup>٥) من طريق المصنف أخرجه: الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٢٢) من رواية ابن داسه ، والإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ١١٧) ، والعيني في «شرح السنن» (٢/ ٢٣٧) ، وابن الأثير في «جامع الأصول» (٥/ ٢٠٧) ، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٤/ ٢١٧) ، وقال الترمذي في «الجامع» (١٥١): «حديث ابن عباس حديث حسن».

٥ [٣٩٣] [التحفة: خ م د س ق ٩٩٧٧].

### إِسْ عَيْنَ الْمُنْ الْمُنْ الْأِلِي وَالْوَلَ



TIA

فَقَالَ لَهُ عُرُوةُ بِنُ الزُّبِيْرِ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ الْعَيْنَ قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا عَلَيْهُ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ لَهُ عُمُولَ : سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَ صَلَيْتُ مَعَهُ مُعَ صَلَيْتُ مَعَهُ مُعَ مَعَهُ ثُمَ صَلَيْتُ مَعَهُ مُعَ مَعَهُ ثُمَ صَلَيْتُ مَعَهُ ثُمَ صَلَيْتُ مَعَهُ مُعَ مَعَهُ ثُمَ صَلَيْتُ مَعَهُ مُعَ مَعَهُ مُعَ مَلَيْتُ مَعَهُ مُعَ مَلَيْتُ مَعَهُ مُعَ مَعْهُ مُعَلِينَ مَعَهُ مُعَ مَعْهُ مُعَ مَعْهُ مُعَ مَعْهُ مُعَ مَعْهُ مُعَمُّ مَعَهُ مُعَهُ مَعْهُ مَعْهُ مَعْهُ مَعْهُ مُعْمَ مَعْهُ مُعَمَّ مَعْهُ مُعْمَ مَعْهُ مُعَهُ مُعَهُ مَعْهُ مُعْمَ اللَّهُ مَعْهُ مُعْمَ مَعْهُ مُعْمَلِ اللَّهُ مُومَ اللَّهُ مُعْمَ مَعْهُ مُعْمَ مَعْهُ مُعْمَلِ الْعُمْرُ مَعْهُ مُعْمَ مَعْهُ مُعْمَ اللَّهُ مُعْهُ مُعْمَ مَعْهُ مُعْمَلِ الشَّعْمُ مَعْهُ مُعْمَى الطَّيْمِ مَعْهُ مُعْمَ اللَّهُ مُعْمَعُ مَعْهُ مُعْمَ اللَّهُ مُعْمَعُ مَعْهُ اللَّهُ مُعْمَ مَوْلَا الشَّعْمُ مَوْ اللَّهُ مُ مَنْ وَلُكُ التَّعْمِ عَلَا الصَّعْمَ مَوَةً اللَّهُ مُعْمَ مَوْتُ مُ مَلِي الْمُعْرِبِ حِينَ تَسْقُولُ الشَّعْمِ مَوْتًا مُعْمَى الصَّعْمَ مَوّةً بِعَلَى مَاتَ ، لَمْ اللَّهُ مُعْمَ وَلَكَ التَعْلِيسَ حَتَّىٰ مَاتَ ، لَمْ اللَّهُ مُعْمَ الْكُولُ النَّعْلِيسَ حَتَّىٰ مَاتَ ، لَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَ الْكُولُ اللَّهُ الْمُعْمِولَ اللَّهُ الْمُعْمَ الْكُولُ اللَّهُ الْمُعْمَ الْكُولُ اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمِ الْكُولُ اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمِ الْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمِ الْمُعُمُ الْمُعْمِ الْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعُمُ الْمُعْمِ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ ا

قَال أَبُو وَاوو: رَوَىٰ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَـنِ الزُّهْرِيِّ مَعْمَـرٌ، وَمَالِـكٌ، وَابْـنُ عُيَيْنَـةَ، وَشُعَيْبُ بُنُ أَبِي حَمْزَةَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَغَيْرُهُمْ، لَمْ يَذْكُرُوا الْوَقْتَ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ

<sup>(</sup>١) زاد هنـا في (ت) ، (ن) ، (ر) ، (س) ، وحاشية : (م) ، (ح) ، (ض) ، ورقــم لــه في (ح) ، (ض) ، (ك) علامة نسخة : «اعْلَمْ» .

<sup>(</sup>٢) قوله: «الطَّيْكُا» في (ح) عليه علامة نسخة.

<sup>(</sup>٣) في حاشية (ن) : «فحسب» ، ورقم لها نسخة .

<sup>(</sup>٤) زاد هنا في (س) وعليه علامة نسخة للؤلئي : «الصبح» .

<sup>(</sup>٥) في (ك): «ولم» ، وضبب على الواو.

<sup>(</sup>٦) في (س) عليه: «صح»، وفي حاشية (ك): «وهذه الزيادة في قصة الإسفار، رواتها عن آخرهم ثقات، والزيادة من الثقة مقبولة، منذري. انظر هذا مع ما يأتي في آخرباب وقت الصبح في حديث رافع بن خديج: «أصبحوا بالصبح . . . » إلى آخره، فإن كان المراد تطويل القراءة فيه ليمتد من الغد إلى الإصباح، فلا منافاة، والله أعلم».

وَلَمْ (١) يُفَسِّرُوهُ (٢) ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا رَوَى (٣) هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي مَرْزُوقٍ ، عَنْ عُرْوَةَ . . . نَحْوَرِوَايَةِ مَعْمَرٍ وَأَصْحَابِهِ ، إِلَّا أَنَّ حَبِيبًا لَمْ يَذْكُرْ بَشِيرًا ، وَرَوَى وَهْبُ بْنُ عُرْوَةَ . . . نَحْوَرِوَايَةِ مَعْمَرٍ وَأَصْحَابِهِ ، إِلَّا أَنَّ حَبِيبًا لَمْ يَذْكُرْ بَشِيرًا ، وَرَوَى وَهْبُ بْنُ كُرْسَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ ، قَالَ : ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ حِينَ غَابَتِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِ وَقْتًا وَاحِدًا (٤) . الشَّمْسُ - يَعْنِي - مِنَ الْغَدِ وَقْتًا وَاحِدًا (٤) .

قَالَ أَبُورَاوِهِ (٥): وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ: «نُمَ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ - يَعْنِي - مِنَ الْغَدِ وَقْتَا وَاحِدَا (٢)» ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْمَغْرِبَ - يَعْنِي - مِنَ الْغَدِ وَقْتَا وَاحِدَا (٢) » ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ اللَّهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، النَّبِي عَلِيْ (٧) .

٥ [٣٩٤] صرتنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا بَدْرُ (^) بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) في (س): «لم يفسروه» ، وكذلك ليس في صلب (ن) وأثبت الواو في حاشيتها ورمز لها بالرمز «ح» ولعلها للخطيب ، والمثبت من سائر النسخ .

<sup>(</sup>٢) هنا في (ر): «قال أبو داود» وعليه علامة ابن الأعرابي وليس في أصل ابن حزم.

<sup>(</sup>٣) في (ر): «وكذلك رواه هشام . . .» .

<sup>(</sup>٤) في (ر) ، وحاشية (ح) ورقم لها بعلامة ابن الأعرابي : «لوقت واحد» .

<sup>(</sup>٥) قوله : «قال أبو داود» ليس في (ر) ، (س) ، وليس كذلك في صلب (ن) ، وأثبت في حاشيتها ورمـز لهـا بالرمز «ح» ولعلها للخطيب ، والمثبت من سائر النسخ .

<sup>(</sup>٦) قوله: «وقتا واحدا» في (ن)، (ر)، (س): «بوقت واحد»، وفي حاشية (ح): «لوقت واحد»، ورقم لها بعلامة ابن الأعرابي، وفي حاشية (ن): «وقتًا واحدًا»، ورمز لها بالرمز «ح»، وهو المثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٧) من طريق المصنف أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٨/ ١٨) من رواية ابن داسه ، والخطيب البغدادي في «الفصل للوصل» (٢/ ٢٥٦) من رواية اللؤلئي ، والعيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٢٤٦ – ٢٤٧) ، وعزاه للمصنف ابن الأثير في «جامع الأصول» (٥/ ٢٢٩ – ٢٣١) ، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٤/ ١٩٤) وغير واحد .

٥ [٩٩٣] [التحفة: م دس ٩١٣٧].

<sup>(</sup>٨) قوله: «حدثنا بدر...» في (ر)، (س)، (ك): «عن بدر...»، وكذا في رواية العيني «شرح أبي داود» (٨/ قوله: «حدثنا بدر...»

### إَنْ مَا السُّهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الل





أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِي مُوسَىٰ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، أَنَّ سَائِلًا سَأَلُ النَّبِيَ عَلَيْ ، عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ (١) فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ شَيْئًا حَتَّىٰ أَمَرِ بِلَالًا ، فَأَقَامَ لِلْفَجْرِ (٢) حِينَ انْشَقَ الْفَجْرُ ، فَصَلَّىٰ حِينَ كَانَ الرَّجُلُ لَا يَعْرِفُ مَنْ إِلَىٰ جَنْبِهِ – ثُمَّ أَمَر حِينَ كَانَ الرَّجُلُ لَا يَعْرِفُ مَنْ إِلَىٰ جَنْبِهِ – ثُمَّ أَمَر بِلَالًا فَأَقَامَ الظُّهْرُ (١٤) حِينَ (٥) زَالَتِ الشَّمْسُ ، حَتَّى (٢) قَالَ الْقَائِلُ : أَنْتَصَفَ (٧) النَّهَارُ وَهُو أَعْلَمُ – ؟ ثُمَّ أَمَر بِلَالًا فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُوْتَفِعةٌ ، وَأَمَر بِلَالًا فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُوْتَفِعةٌ ، وَأَمَر بِلَالًا فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ ، وَأَمَر بِلَالًا فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفْقُ ، فَلَمًا كَانَ مِنَ الْعَلْمِ بَعْرَ وَانْصَرَفَ ، فَقُلْنَا : طَلَعَتِ (١٠) الشَّمْسُ ؟ فَأَقَامَ الظُهْرَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ الْغَلْمِ بَعْ الْعَصْرَ وَقَدِ اصْفَرَّ الشَّمْسُ ؟ فَأَقَامَ الظُهْرَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ الْعَصْرَ وَقَدِ اصْفَرَتِ الشَّمْسُ ؟ فَأَقَامَ الظُهْرَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ وَقَدِ اصْفَرَتِ الشَّمْسُ ؟ فَأَقَامَ الظُهْرَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمْ سَيل – وَصَلَّى الْمَعْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفْقُ ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ إِلَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، ثُمَّ قَالَ : «أَيْنَ السَّائِلُ الْمَعْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ إِلَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، ثُمَّ قَالَ : «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الطَّهُ إِلَا فَقْتُ الطَّهُ وَا الْقَوْتُ (٩) فِيمَا بَيْنَ هَذَيْن » .

<sup>(</sup>١) قوله: «عن مواقيت الصلاة» من (ح)، وفي حاشية (ت) ورقم لها نسخة، وحاشية (ك) دون رقم: «يعني: عن مواقيت الصلاة».

<sup>(</sup>٢) صحح عليه في (ر) ، وفي حاشية (ن) ، (ر) ، (س) : «الفجر» ، ورقم لها في (ن) ورمز لها بالرمز «ح» ، وفي (ر) ، (س) بعلامة ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٣) في (ن) ، (س) : «أو أن الرجل» ، وفي حاشية (ن) ورمز لها بالرمز «ح» ، ولعلها للخطيب : «أو الرجل» ، وفي (ح) كتب فوق هذا الموضع : «أن» ، ولم يصحح عليه أو يرقم له بشيء ، وفي (ب) : «والرجل» .

<sup>(</sup>٤) في (س): «فأقام الصلاة للظهر» ، وفي الحاشية : «فأقام الظهر حين» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٥) صحح عليه في (ر).

<sup>(</sup>٦) في (ن)، (ر)، (س) وعليه «صح»: «حين قال»، وفي حاشيتي (ر)، (س): «حتى قال»، ورقم له في (ر) بعلامة ابن الأعرابي، وفي (س) بعلامة نسخة، وهو المثبت في باقي النسخ.

<sup>(</sup>٧) «قال الشيخ ولي الدين: هو على سبيل الاستفهام قطعًا. قلت: فعلى هذا يكون بفتح الهمزة، والمحذوف همزة الوصل، كقوله: ﴿ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ ﴾ [الصافات: ١٥٣]، ﴿ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾ [سبأ: ٨]، سيوطي». اهد. من حاشية (ح).

<sup>(</sup>A) كذا في (م) ، (ت) ، (ن) ، (ر) ، (س) ، وفي (ح) ، (ض) ، (ب) ، (ك) : «أطلعت» .

<sup>(</sup>٩) «ليس عند ابن الأعرابي» كذا في حاشية (ح).

## اقَوْلِهَا لِمُلِكِّةً مِنْكِلاً فَمُ





قال أبورَاور (١): رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فِي الْمَغْرِبِ . . . نَحْوَ هَذَا ، قَالَ : ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِلَى شَطْرِهِ ، وَكَذَلِكَ رَوَى (٢) ابْنُ بُرِيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ (٣) .

ه [٣٩٥] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ بِن مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ (٤) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : «وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْفُرِ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ فَوْرُ (٥) لَشَّمْسُ ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ فَوْرُ (٥) الشَّمْقِ ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ فَوْرُ (٥) الشَّمْقِ ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ تَطْلُع الشَّمْسُ (٦) .

(١) في (ك): «قال أبو على: سمعت أبا داود يقول . . . » ، وأبو علي هو اللؤلئي .

(٢) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (ك) : «رواه» ، ورقم على الهاء في (ر) بعلامة ابن الأعرابي ، وأشار إلى أنها ليست في أصل ابن حزم ، وفي حاشية (ن) : «روئ» ، ورقم لها نسخة ، وهو المثبت في باقي النسخ .

(٣) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٣٧٤) من رواية ابن داسه ، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٥٨٢) ، والعيني في «شرح السنن» (٢/ ٢٤٩) .

٥ [٣٩٥] [التحفة: م دس ٨٩٤٦].

(٤) في حاشية (ت)، (س): «هو: يحيى بن مالك المراغي»، وفي حاشية (ن): «أبا يعقوب». كذا! ورمز لـه «ص»: أي من نسخة الخطيب المتوافقة مع نسختي المقدسي والماوردي.

(٥) قوله: «فور» بالفاء من (م)، (ح)، (ض)، (ت) وضبب عليه، (ن)، (ب)، (ك)، وكذا في «متن السنن» من «العون» (٢/ ٦٨)، وفي حاشية (ح): «بالفاء، قال الخطابي: «هو بقية حمرة الشفق في الأفق، وسمي فورًا بفورانه وسطوعه، ويروى «ثور الشفق» وهو ثوران حمرته»، قال العراقي: «وصحفه بعضهم بالنون، ولو صحت الرواية لكان له وجه». سيوطي. اه. وانظر: «معالم السنن» للخطابي (١٢٦٦)، و «التطريف في التصحيف» (ص٣٩).

وفي (ر) ، (س) وضبب عليه ، وكذا في حاشيتي : (ح) ، (ت) : «شور» بالمثلثة ، ورقم له في (ح) بعلامة ابن العبد . وصحح عليه في (ت) ورمز له بعلامة التستري ، وكأن هذا هو المعتمد في (ت) ، وهو المثبت في رواية العيني «شرح أبي داود» (٢/ ٢٥٤) .

وفي حاشيتي : (س) ورقم له نسخة ، (ك) ورقم له نسخة : «فور» ، وفي حاشية (ك) أيضا ، وحاشية (ن) : «نور» بالنون ، ورقم له في (ن) : «وح» ، وفي حاشية (ك) أيضا من نسخة : «ثوب» .

و «ثور الشفق» رواية مسلم والنسائي ، قال النووي في «شرح مسلم» (٥/ ١١٢): «هو بمعنى «فور»».

(٦) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٢٦) ، وذكره العيني في «شرح السنن».





### ٢- بَابُ (١) وَقْتِ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَيْفَ كَانَ يُصَلِّيهَا

- ٥ [٣٩٦] صرتنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّفَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرِو (٢) ، وَهُوَ: ابْنُ الْحَسَنِ (٣) قَالَ: سَأَلْنَا (٤) جَابِرًا (٥) عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَمْرٍو (٢) ، وَهُوَ: ابْنُ الْحَسَنِ (٣) قَالَ: سَأَلْنَا (٤) جَابِرًا (٥) عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَمْرٍو (٢) ، وَالْمَعْرِبُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ (٧) ، وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا قَلُّوا أَخَرَ، وَالصَّبْحَ بِعَلَسُ (٩) .
- ٥ [٣٩٧] صرتنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ (١٠) ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيْهُ يُصَلِّي الظُّهْ رَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ وَإِنَّ أَحَدَنَا

(١) في (س): «باب ما جاء في وقت . . .» .

٥ [٣٩٦] [التحفة: خم دس ٢٦٤٤].

(٢) في (س) وعليه «صح»: «بن عَمرَه» ، وفي الحاشية: «بن عَمرو» وزاد: بن الحسن بن علي بن أبي طالب»

(٣) قوله : «وهو : ابن الحسن» ليس في (ر) ، (س) ، (ك) .

(٤) في (ر) وعليه «صح»: «قال: سألت»، وفي حاشيتها وعليه علامة ابن الأعرابي: «سألنا» «صح لابن داسه في أصل الخولاني . . . » .

(٥) في (ر) ، (س) : «بن عبد اللَّه» .

(٦) الهاجرة والهجير: وقت اشتداد الحرنصف النهار. (انظر: النهاية، مادة: هجر).

(٧) «قوله: «والشمس حية» يفسر على وجهين ، أحدهما: أن حياتها شدة وهجها وبقاء حرها لم ينكسر منه شيء ، والوجه الآخر: أن حياتها صفاء لونها لم يدخلها التغير». اه. من حاشية (ح) ، وانظر: «معالم السنن» للخطابي (١/ ١٢٧) ، وفيه: «والشمس بيضاء حية».

(٨) زاد هنا في (س) بين قوسين : «ويصلى العصر وإن أحدنا يذهب إلى أقصى المدينة» وضبب عليه .

(٩) والغلس: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، والغبش قريب منه إلا أنه دونه. من «معالم السنن» للخطابي (١/ ١٣٢).

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٢٧)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٤٤٩)، كلاهما من رواية ابن داسه، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٢٥٥).

٥ [٣٩٧] [التحفة: خ م دس ق ١١٦٠٥].

(١٠) صحح عليه في (ر) ، وفي الحاشية : «اسمه : نضلة بن عبيد» .





لَيَذْهَبُ (١) إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَيَرْجِعُ (٢) وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ الْمَغْرِبَ، وَكَانَ لَا يُبَالِي (٣) وَأَخِيرَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، قَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَ (٤) يَعْرِفُهُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ الَّذِي كَانَ يَعْرِفُهُ (٥) ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا (٢) السِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ (٧) .

### ٣- بَابُ $^{(\Lambda)}$ وَقْتِ صَلَاةٍ $^{(\Lambda)}$ الظُّهْرِ

ه [٣٩٨] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَمُسَدَّدٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْدٍ و مَنْ الْحَمْدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنْتُ أُصَلِي عَمْدٍ و ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنْتُ أُصَلِي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا لِجَهْ قَبْضَةً مِنَ الْحَصَى (١٠) لِتَبْرُدَ فِي كَفِّي ، أَضَعُهَا لِجَبْهَتِي الطُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا لِجَبْهَ مِنَ الْحَصَى (١٠) .

#### ه [٣٩٨] [التحفة: دس ٢٢٥٢].

- (١٠) صحح عليه في (ر)، وفي الحاشية: «الحصباء»، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي. وهو المثبت في «معالم السنن» (١/ ١٢٧) من رواية ابن داسه، و «شرح السنة» للبغوي (٣٥٩)، من رواية اللؤلئي.
- (١١) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١ / ١٢٧)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» =

<sup>(</sup>۱) قوله: «ليذهب» صحح عليه في (ر)، وفي (س): «يذهب» مصححا عليه، وفي الحاشية: «ليذهب» ورقم عليه: «ع»، ولعلها لأبي علي الغساني، وفي حاشية (ن): «في نسخة التستري: لوذهب»، وهو المثبت في حاشيتي (ر)، (س)، ورقم له فيهم بعلامة ابن الأعرابي.

<sup>(</sup>٢) في حاشيتي (س) ، (ر) : «رجع» ، ورقم له فيهما بعلامة ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٣) زاد هنا في (ر) ، (س) ، وحاشية (ب) ورقم نسخة : «بعض» ، وضرب عليه في (ك) .

<sup>(</sup>٤) صحح هنا في (س) ، وزاد هنا في حاشيتها : «ما» ، ورمز له : «ظ» .

<sup>(</sup>٥) في (ر) وعليه «صح»: «يعرف»، وفي حاشيتها وعليه علامة ابن الأعرابي: «يعرفه» وكتب بجواره: «صح لابن داسه في أصل . . .» .

<sup>(</sup>٦) في (ر) ، (س) ، وحاشيتي (ن) ، (ك) وعليه «صح» : «من الستين . . .» ، ورمز له في حاشية (ن) بالرمز «ص» ، أي : من نسخة الخطيب ، وهو موافق لما في نسخة المقدسي ونسخة الماوردي .

<sup>(</sup>٧) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٤٣٦) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٢٥٦) .

<sup>(</sup>A) في (ن): «باب في . . .» ، وفي (ر) ، (س): «باب ما جاء في . . .» .

<sup>(</sup>٩) قوله: «صلاة» ليس في (ن)، (ر)، (س)، (ك).

# إَحْ عَيْلُ إِلْهِ السُّائِنِ الآفِي كَافُرَ





- ٥ [٣٩٩] حرثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانَتْ قَدْرُ (١) صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إِلَىٰ خَمْسَةِ أَقْدَامٍ (٢) ، وَفِي السِّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إِلَىٰ سَبْعَةِ أَقْدَامٍ (٣) .
- ٥ [٤٠٠] صر أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَبُو الوَاوو: أَبُو الْحَسَنِ ( ) هُوَ مُهَاجِرٌ ( ) ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يَعُولُ : سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يَعُولُ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيَّا اللهُ وَذَنُ أَنْ يُؤَذِّنَ الظُّهْرَ ، فَقَالَ : «أَبْرِدْ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ ( ) ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ شِلَةً يُوذِنَ ، فَقَالَ : «أَبْرِدْ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُلُولِ ( ) ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ شِلَةً

٥ [٣٩٩] [التحفة: دس ٩١٨٦].

- (١) صحح عليه في (ر).
- (٢) في َ «العون» (٢/ ٧٣): «أي : من الفيء» ، وينظر في شرح ذلك : «معالم السنن» (١/ ١٢٧) ، «شرح أبي داود» للعيني (٢/ ٢٦٠) .
- (٣) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٢٧)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٥/٧)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٣٦٥) كلهم من رواية ابن داسه، والبغوي في «شرح السنة» (٣٦٠) من رواية اللؤلئي، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٢٥٩).
  - ٥ [ ٤٠٠] [التحفة: خ م دت ١١٩١٤].
  - (٤) قوله: «قال أبو داود: أبو الحسن» في (ك) أثبت في الحاشية من نسخة.
- (٥) قوله «هو مهاجر» في (ر) ، (س) : «وهو مهاجر» ، في (ر) على الواو : «صح» ، وفي (س) جاءت العبارة بين السطر، ورقم عليها في (ر) ، (س) بعلامة ابن الأعرابي ، وأشار في (ر) أنها ليس في أصل ابن حزم .
- (٦) أبرد: قال الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٢٨): «معنى الإبراد في هذا الحديث انكسار شدة حر الظهيرة . . . ومن تأول على بردئ النهار فقد خرج عن جملة قول الأمة» . اه. .
  - (٧) «جمع تل ، وهو الرابية» من حاشية (ح).

وقال النووي: «فيء التلول هي جمع تل، وهو معروف، والفيء لا يكون إلا بعد الزوال، وأما الظل فيطلق على ما قبل الزوال وبعده، هذا قول أهل اللغة». انظر: «شرح مسلم» للنووي (١١٩/٥).

 <sup>(</sup>١/ ٣٩٩) كلاهما من رواية ابن داسه ، والبغوي في «شرح السنة» (٣٥٩) من رواية اللؤلئي ، وذكره
 العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٢٥٨) ، وعزاه أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٥/ ٤٩٣).

# اقَالِكَا لِلْقَاتِكِلَافَةُ





الْحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ» (١).

- ه [٤٠١] صرتنا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبِ الْهَمْدَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ الثَّقَفِيُّ ، أَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعِيدِ النَّقَفِيُّ ، أَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيِّةٍ ، قَالَ : «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ» قَالَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيِّةٍ ، قَالَ : «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ» قَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ : «بِالصَّلَاةِ» «فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» (٣) .
- [٤٠٢] صرتنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ (٤) الشَّمْسُ (٥) .

### ٤- بَابُ<sup>(٦)</sup> وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

٥ [٤٠٣] صر ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ

٥ [ ٤٠١] [ التحفة : م دت س ق ١٣٢٢٦ ، م دت س ق ١٥٢٣٧ ] .

(٢) قوله: «بن سعد» زيادة من (ن).

• [٤٠٢] [التحفة: د٢١٤٩].

- (٤) دحضت: قال الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٢٩): «قوله: «دحضت» معناه: زالت، وأصل الدحض الزلق، يقال: دحضت رجله، أي: زلت عن موضعها». اه.. وبنحوه في حاشية (م).
- (٥) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٢٩)، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٢٦٣).
- (٦) في (ت) ، (ن) ، (ب) : «باب في وقت العصر» ، وفي (ر) ، (س) ، (ك) : «باب ما جاء في وقت العصر» ، وقوله : «الصلاة» زيادة من (ح) ، وقال العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٢٦٤) : «وفي بعض النسخ : باب وقت العصر» ، وهو المثبت في «متن السنن» من «العون» (٢/ ٧٧) .

٥ [٤٠٣] [التحفة: م دس ق ١٥٢٢].

<sup>(</sup>١) زاد هنا في (ر) ، (س) ، (ك) : «قال أبو كاوو: «هو مهاجر أبو الحسن»» ، وصحح عليه في (ر) . والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٤٣٨) ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٢٦١) .

<sup>(</sup>٣) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٤٣٧) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٢٦٣)

# إَنْ تَا إِنَّ السُّائِرَ الْآلِي كَافِرَ





أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ ، وَيَـذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي (١) وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ (٢) .

- [٤٠٤] صرثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ (٣) : وَالْعَوَالِي (٤) عَلَىٰ مِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ، قَالَ : وَأَحْسَبُهُ قَالَ : وَأَرْبَعَةٍ (٥) .
- [٤٠٥] صرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيتٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ (٢) ، قَالَ: حَيَاتُهَا أَنْ تَجِدَ حَرَّهَا (٧) .
- ٥ [ ٤٠٦] صر ثنا الْقَعْنَبِيُ (^) ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ عُرْوَهُ : وَلَقَدْ حَدَّثَنِي عَائِشَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ (٩) .

(١) في حاشية (س): «كذا قال أصحاب الزهري كلهم ، إلا مالكًا فإنه قال: «إلى قباء»».

قال ابن الأثير في «النهاية»: «وهي أماكن بأعلى أراضي المدينة، والنسبة إليها: علوي على غير قياس، وأدناها من المدينة على أربعة أميال، وأبعدها من جهة نجد ثهانية» (انظر: النهاية، مادة: علا)، ولكن في رواية الزهري: «أدناها من المدينة على ميلين»، كها ذكره أبو داود. انظر: «عمدة القاري» (٥/ ٢٩).

(٢) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٤٤٠) وزاد: «حية» ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٢٦٤ ، ٢٦٥)

• [٤٠٤] [التحفة: د ١٩٣٧٨].

(٣) قوله : «قال» ليس في (ر) ، (س) ، وأثبت في حاشية (س) وعليه علامة اللؤلئي .

(٤) في (ر) عليه: «صح».

(٥) في (ر) عليه : «صح» ، وفي (س) ، وحاشية (ر) وكتب فوقه رواية : «أو أربعة» . والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٤٤٠) .

• [800] [التحفة: د ١٨٦١٨].

(٦) في حاشية (س): أهو بن عبد الرحن بن أبي سبرة ، كوفي ، من العلماء العباد . . .» .

(٧) زاد في حاشيتي (ر) ، (س) : «وقيل : حياتها صفاء لونها» .

والحديث ذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٢٦٦).

٥[٤٠٦] [التحفة: خم د ١٦٥٩٦]. (٨) في (ر) ، (س): «عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي».

(٩) «أي: تصعد وتعلو على الحيطان». من حاشية (ح).

# اقَالِكَا لِمُلِاقِمَ





- ٥ [٤٠٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ ، حَدَّثَنَا عَمْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَدْ جَدِّهِ عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ ، قَالَ : قَدِمْنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ ، فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَةً (١) .
- ٥ [٤٠٨] صرتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيِّ الْنَعِيْ (٣) ، أَنَّ وَمُولَ اللَّهِ عَلَيْ هَامُ بُنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ (٢) ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِي النَّعِيُ (٣) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَنْ هَنْ عَلَى يَوْمَ الْخَنْدَقِ : «حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى (١) ؛ صَلَاةِ الْعَصْرِ ، مَلَا اللَّه بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا (٥) .
- ٥ [٤٠٩] صرثنا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَىٰ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ مَالِكِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَىٰ عَائِشَةَ ﴿ عَلَىٰ الْمَالُونِ وَالْكَلُو الْمُسْطَىٰ ﴾ ، فَلَمَّا وَقَالَتْ : إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَآذِنِّي (٧) : ﴿ حَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَى ﴾ ، فَلَمَّا

٥ [٤٠٧] [التحفة: د ١٠٠١٩].

٥ [٤٠٨] [التحفة: خ م دت س ١٠٢٣٢].

(٢) زاد في (ر) ، (ب) ، (س) ، (ك) : «بن سيرين» .

(٣) قوله: «الطَّيِّلا» ليس في (ن) ، (ر) ، (ك) ، وفي (ب) ، (س) : « ﴿ الطِّيلا » ، والمثبت من باقي النسخ .

(٤) هنا في (س) عليه: «صح».

(٥) من طريق المصنف أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٤/ ٢٨٩)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٨٨)، والذهبي في «شرح والذهبي في «تاريخ الإسلام» (١٤/ ٦٣٦) - كلاهما - من رواية اللؤلئي، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٢٦٨).

o [٤٠٩] [التحفة: م دت س ١٧٨٠٩]. (٦) في (ر): « هِنْكُ ».

(٧) فآذني : بمد الهمزة وكسر الذال المعجمة وتشديد النون ، أي : أعلمني . ينظر : «عون المعبود» (٢/ ٨٠).

<sup>=</sup> والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٣٠)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>۱) من طريق المصنف، أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (۱/ ۲۹۹) من رواية ابن داسه، وابن كثير في «جامع المسانيد» (٦/ ٢٨٧)، والعيني في «شرح السنن» (٦/ ٢٦٧)، وعزاه أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٥/ ٢٣٨، ٢٣٧).





بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا ، فَأَمْلَتْ (١) عَلَيَّ : « حَنفِظُ واْ عَلَى ٱلصَّلَوْتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسْطَى (وَصَلَاةِ الْعُصُرِ) (٢٠ وَهُومُ واْلِلَّهِ قَانِتِينَ (٣) ﴾ [البقرة : ٢٣٨]» ، ثُمَّ قَالَتْ عَائِشَةُ : سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ (١٠) .

٥[٤١٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي حَكِيمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزِّبْرِقَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَالِبْ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلَاةً أَشَدَّ

(١) في (ح)، (ض)، (ب): «فأمَلَتْ»، والمثبت من (م)، (ت)، (ر)، وباقي النسخ على الاحتهال. وفي «عون المعبود» (٢/ ٨٠): فأملت: «بفتح الهمزة وسكون الميم وفتح اللام الخفيفة من أملى، وبفتح الميم واللام مشددة من أملل يملل، أي: ألقت على. فالأولى لغة الحجاز وبني أسد، والثانية لغة بني تميم وقيس».

(٢) قوله: «وصلاة العصر» بالواو الفاصلة ، هكذا في كل النسخ ، وكذا هي في روايات «صحيح مسلم» كا صرح النووي في «شرح مسلم» ، وهي تدل على أن الوسطى غير العصر ؛ لأن العطف يقتضي المغايرة . والجواب عنه بوجوه:

أحدها: أن هذه القراءة شاذة ليست بحجة ، ولا يكون له حكم الخبر عن رسول اللَّه ﷺ؛ لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن ، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع ، وإذا لم يثبت قرآنًا لا يثبت خبرًا .

وثانيها: أن يجعل العطف تفسيريًّا ، فيكون الجمع بين الروايات .

وثالثها: أن تكون الواو فيه زائدة ، ويؤيده ما رواه أبو عبيد بإسناد صحيح عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها: ﴿ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسُطَىٰ (صلاة العصر) ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

وأضاف: «حديث علي ومن وافقه أصح إسنادًا وأصرح، وبأن حديث عائشة قد عورض برواية عروة أنه كان في مصحفها - وهي العصر - فيحتمل أن تكون الواو زائدة، ويؤيده ما رواه أبو عبيد بإسناد صحيح عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها: ﴿ كَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَتِ وَٱلصَّلَوَةِ ٱلْسُطَىٰ (صلاة العصر) ﴾ بغير واو، أو هي عاطفة لكن عطف صفة لا عطف ذات» . اهد . انظر: «شرح مسلم» للنووي (٥/ ١٣٠)، «عون المعبود» (٢/ ٨٠)، «فتح الباري» لابن حجر (٨/ ١٩٧).

(٣) قانتين : مطيعين . ويقال : قائمين . ويقال : ممسكين عن الكلام . (انظر : غريب القرآن لابن قتيبة) (ص ٩١) .

(٤) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٢٧١)، وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٤/ ٢٨٠): «وحديث عائشة هذا صحيح لا أعلم فيه اختلافا».

٥ [٤١٠] [التحفة: دس ٣٧٣١].

# اقَالِهَا لِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ





عَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا ، فَنَزَلَتْ : ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] ، وَقَالَ : إِنَّ قَبْلَهَا صَلَاتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلَاتَيْنِ (١١).

- ٥ [٤١١] صرتنا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْعَصْرِ أَبِيهِ ، عَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ رَكْعَةَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ (٢) ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ » (١٤) .
- ه [٤١٢] صرثنا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَىٰ أَنسِ بْنِ مَالِكِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَامَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ذَكَرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ أَوْ : ذَكَرَهَا ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : «تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ ، للصَّلَاةُ الْمُنَافِقِينَ ، يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ تَلْكُ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ ، يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ أَوْ : عَلَى قَرْنَي (٥) الشَّيْطَانِ (٢) قَامَ فَنَقَرَ (٧) أَرْبَعًا ،

٥ [ ٤١١ ] [التحفة: م د س ١٣٥٧٦ ].

(٢) قوله: «أدرك» في (ت)، (ر) عليه: «صح» في الموضعين.

(٣) قوله: «ركعة» ليس في (ك).

(٤) ذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٢٧٤)، ومن طريق شيخ المصنف أخرجه مسلم في «الصحيح» (٢٠٢)، وأبو زرعة الدمشقي في «الفوائد المعللة» (١٥٠)، وغير واحد.

٥ [ ٤١٢] [ التحفة: مدت س ١١٢٢].

(٥) في (ر) ، (س) : «قرن» .

(٦) قرنا الشيطان : مثنى قرن ، والمراد : ناحية رأسه وجانبه ، وقيل : القرن : القوة ، وقيل : غير ذلك . (انظر : النهاية ، مادة : قرن) .

(٧) في حاشية (ح): «أي: لم يمكن ركوعها و لا سجودها ، شبه سرعة حركاته بنقر طائر ، كأن له لم يمكث في السجود إلا قدر ما يمكث الطائر إذا وقع منقاره يلتقط شيئًا . ط» .

<sup>(</sup>۱) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱/ ٤٤٩)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٤/ ٢٨٦) كلاهما من رواية ابن داسه، والبغوي في «شرح السنة» (٣٨٩) من رواية اللؤلئي، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرى» (١/ ٥٧٣)، والعيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٢٧٢)، وعزاه ابن كثير في «جامع المسانيد» (٣/ ١٥٣).

## جَيْعَ الْمُ الشِّكُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّ





# لَا يَذْكُرُ اللَّهَ ﷺ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (١).

٥ [٤١٣] صر ثنا (٢) عَبْدُ اللَّهِ بْـنُ مَـسْلَمَةَ ، عَـنْ مَالِـكٍ ، عَـنْ نَـافِع ، عَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ (٣) أَهْلَهُ وَمَالَهُ (٤)» .

قَالَ أَبُووَاوِد: وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَر: «أُتِرَ» (٥) ، وَاخْتُلِفَ عَلَىٰ أَيُّوبَ فِيهِ ، وَقَالَ

(١) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٣٠)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ١٠)، (١/ ٤٤٤) كلاهما من رواية ابن داسه، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١٠)، والعيني في «شرح السنن» (٢/ ٢٧٧).

#### ٥ [ ٤ ١٣ ] [ التحفة : خ م د س ٨٣٤٥] .

- (٢) هذا الحديث في (ر) علم على أوله وآخره وعليه «صح» ، وفي حاشيتها : «الحديث المعلم عليه لم يسمعه أبو سعيد من أبي داود» ، وبنحوه في حاشية (س) .
- (٣) في (ح)، (ن)، وحاشية (ت) من أصل ابن طاهر: «أوتر»، وفوقه في (ح) «صح»، وعلامة نسخة الخطيب (خط)، والمثبت من: (م)، (ض) وعليه «صح»، (ت)، (ر)، (س)، (ب)، (ك)، وفي حاشيتي (ح)، (ن): «وتر»، وكتب فوقها في حاشية (ح): «سماع».
- (٤) وتر: قال الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٣١): ««وتر» أي: نقص أو سلب؛ فبقي وترًا فردًا بـلا أهـل ولا مال». اهـ.

وقوله: «أهله وماله» بفتح اللامين، قال النووي في «شرح مسلم» (٥/ ١٢٥): ««وتر أهله وماله» روي بنصب اللامين ورفعها، والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور، على أنه مفعول ثان، ومن رفع فعلى ما لم يسم فاعله، ومعناه: انتزع منه أهله وماله. وهذا تفسير مالك بن أنس، وأما على رواية النصب فقال الخطابي وغيره: «معناه: نقص هو أهله وماله وسلبه، فبقي بـلا أهـل ولا مال، فليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله»، وقال أبو عمر بن عبد البر: «معناه عند أهل اللغة والفقه: أنه كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وترًا، والوتر: الجناية التي يطلب ثأرها، فيجتمع عليه غهان: غم المصيبة، وغم مقاساة طلب الثأر»». اه.

وانظر: «معالم السنن» للخطابي (١/ ١٣١)، و«التمهيد» لابن عبد البر (١٤/ ١٢٤).

(٥) بضم الهمزة وكسر التاء الفوقانية ، قلبت الواو همزة كها في : أجوه وأوري ، وكها في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِتَتُ ﴾ [المرسلات : ١١] ، قال البيضاوي : «وقرأ أبو عمرو : (وقتت) على الأصل» . من «العون» (٢/ ٨٥) .

كذا في (م)، (ح)، (ض)، (ر)، (س)، (ب)، (ك)، وصحح عليه في (ض)، وفي حاشية (م): «أوتر» ورقم لها نسخة، وفي (ت): «أوتر» وكأنه ضرب عليه، وفي الحاشية: «أتر» مصححًا عليه.

## اقَانِكَا لِلَّاصِّلِلْا





الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَةً قَالَ: ﴿ وُتِرَ (١) (٢).

• [٤١٤] صرتنا مَحْمُ ودُ بُنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : قَالَ أَبُوعَمْ رِو - يَعْنِي : الْأَوْزَاعِيَّ : وَذَلِكَ أَنْ تُرَىٰ (٣) مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الشَّمْسِ صَفْرَاءَ (٤) .

## ٥- بَابُ (٥) وَقْتِ الْمَغْرِبِ

ه[٤١٥] صرثنا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ (٢٠) ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كُنًا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ نَرْمِي ، فَيَرَىٰ أَحَدُنَا مَوْضِعَ نَبْلِهِ (٧) .

(۱) في (م) ، (ن) : «أوتر» ، وفي حاشيتيهما : «وتر» ، ورقم لها في (م) نسخة ، وصحح عليه في (ن) ، والمثبت من : (ح) ، (ض) وعليه «صح» ، (ت) ، (ر) وعليه «صح» ، (س) ، (ب) ، (ك) . ورواية الزهري عن سالم ، أخرجها النسائي في «السنن الكبرى» (١٦٠٥) وفيه : «وتر» .

قال في «عون المعبود» (٢/ ٨٥) : «ومقصود المؤلف ترجيح رواية «وتر» بالواو ؛ لاتفاق أكثر الحفاظ على ذلك اللفظ - والله أعلم» . اهـ .

(٢) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٣١) ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٢٧٩) ، وقال الترمذي في «الجامع» (١٧٥) : «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» .

• [٤١٤] [التحفة: د ١٨٩٦٥]. (٣) الضبط من (م) ، (ض) ، (ت).

(٤) ذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٢٨١).

وفي «علل الحديث» لابن أبي حاتم (٢/ ٣٤٤): «وسألت أبي عن حديث رواه الوليد، عن الأوزاعي، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله على الله الله الله عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: أن تدخل الشمس صفرة - فكأنها وتر أهله وماله». قال أبي: التفسير من قول نافع.

وقال أبو زرعة العراقي: «وظاهر إيراد أبي داود في «سننه» أنّ هذا من كلام الأوزاعي، قاله من عند نفسه ، لا أنه من الحديث ، فإنه روي بإسناد منفرد عن الحديث . . . ، وكلام القاضي أبي بكربن العربي يقتضي أنه من كلام ابن عمر ؛ فإنه قال : «وقد اختلف عن ابن عمر فيه ، فروئ الوليد عن الأوزاعي ، عن نافع ، عن ابن عمر : «من فاتته صلاة العصر ، وفواتها أن تدخل الشمس صفرة» ، وابن جريج يروي عنه أن فوتها غروب الشمس» . انتهى من «طرح التثريب» (٢/ ١٨٠) .

وجاء في حاشية (ح) ما نصه: «بلغ عرضا بكتاب الخطيب، وبلغ السماع».

(٥) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (ك) : «باب في . . .» .

٥[٥١٤][التحفة: د ٣٧٤]. (٦) في حاشية (ن) ورمز لها بالرمز «ح»: «بن سلمة».

(٧) من طريق المصنف أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٩/ ٨٩) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٢٨٢) ، وعزاه أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٥/ ٢٣٣) ، وغيره .

# إَنْ مَا السُّالِيَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ





٥ [٤١٦] صر ثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عِيسَى ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ سَاعَةَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ إِذَا غَابَ حَاجِبُهَا (١٠) .

٥ [٤١٧] حرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو أَيُّ وبَ غَازِيًا ، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ يَوْمَئِذٍ عَلَى مِصْرَ ، فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو أَيُّوبَ فَقَالَ (٢) : مَا هَذِهِ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ يَوْمَئِذٍ عَلَى مِصْرَ ، فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو أَيُّوبَ فَقَالَ (٢) : مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ يَا عُقْبَةُ ؟ قَالَ (٣) : شُغِلْنَا ، قَالَ : أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «لَا تَدَالُ الصَّلَاةُ يَا عُقْبَةً ؟ قَالَ (٤) : عَلَى الْفِطْرَةِ (٥) - مَا لَمْ يُؤخِّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النَّهُ عُرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النَّهُ عُومُ (٢) »؟!

### ٦- بَابُ (٧) وَقْتِ عِشَاءِ الْآخِرَةِ

٥[٤١٨] صرتنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ (٨)، عَنْ

٥ [٤١٦] [التحفة: خ م دت ق ٤٥٣٥].

(١) حاجب الشمس: حرفها الأعلى من قُرصها، وحواجبها: نواحيها. انظر: «شرح أبي داود» للعيني (١) حاجب الشمس (٢٨٤/٢).

والحديث أخرجه من طريق المصنف ابن عبد البر في «التمهيد» (٨/ ٩٠) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٢٨٣) ، وعزاه أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٥/ ٢٣٢) .

٥ [١٧٤] [التحفة: د ٣٤٨٨، د ٩٩٦٣].

(٢) بعده في حاشية (ت) وعليه علامة التستري ، وحاشية (ن) ورمز لها بالرمز «ح» : «له» .

(٣) في (ن) وعليه «صح» ، (ر) ، (س) : «فقال له» .

(٤) زاد هنا في (ر): «هذه الأمة» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي ، وأشار إلى أنه ليس في أصل ابن حزم .

(٥) في حاشية (ح): «أي: السنة».

(٦) قال في حاشية (ح): «هو كناية عن الظلام».

والحديث أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٨/ ٩١) من رواية ابن داسه ، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٥٨٤).

(٧) في (ن) ، (ب) ، (ك) : «باب في . . .» ، وفي (ر) ، (س) : «باب ما جاء في . . .» .

٥ [٤١٨] [التحفة: دتس ١١٦١٤].

(٨) في (س) وعليه «صح» ، وفي حاشيتها : «هو مولى النعمان بن بشير» .





حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاقِ ؛ صَلَاقِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ (١) ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (٢) عَيْنَا يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ (٣) .

ه [٤١٩] مرثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ قَالَ : مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ ، فَخَرَجَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ قَالَ : مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ ، فَخَرَجَ إِلْيُنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ ، فَلَا نَدْرِي أَشَيْءٌ شَعْلَهُ أَمْ غَيْرُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ حِينَ خَرَجَ : «أَتَنْتَظِرُونَ هَذِهِ الصَّلَاةَ؟ لَوْلَا أَنْ تَغْقُلَ (٤) عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَة » ، خَرَجَ : «أَتَنْتَظِرُونَ هَذِهِ الصَّلَاةَ؟ لَوْلَا أَنْ تَغْقُلَ (٤) عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَة » . ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ (٥) .

٥[٤٢٠] صرتنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا حَرِينٌ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ

لسقوط القمر لثالثة: اللام في الموضعين للتوقيت ، أي: لوقت سقوط القمر لليلة ثالثة من الشهر، وسقوط القمر: وقوعه للغروب. (انظر: العيني على أبي داود) (٢/ ٢٨٧).

وقد ذكر الحديث من طريق المصنف عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرى» (١/ ٥٨٧)، والعيني في «شرح السنن» (٢/ ٢٨٦).

والحديث أخرجه الترمذي في «السنن» (١٦٥، ١٦٥) من حديث أبي عوانة ، وقال: «روى هذا الحديث هشيم ، عن أبي بشر ، عن حبيب بن سالم ، عن النعمان بن بشير ، ولم يذكر فيه هشيم ، عن بشير بن ثابت . وحديث أبي عوانة أصح عندنا ؛ لأن يزيد بن هارون روى عن شعبة ، عن أبي بشر ، نحو رواية أبي عوانة» . وينظر: «السنن الكبرى» للنسائي (١٦٣١) .

#### ٥ [٤١٩] [التحفة: م دس ٢٦٤٧].

<sup>(</sup>١) في (ح)، وحاشية (ض): «عشاء الآخرة» ورقم عليه في كليهما عن نسخة الخطيب، وفي حاشية (ح): «العشاء»، وكتب عليه: «نسخة».

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ح) من نسخة: «النبي».

<sup>(</sup>٣) صحح عليه في (ر) ، وفي (ن) ، وحاشية (ت) وعليه علامة التستري : «لـثلاث» ، وفي حاشية (ن) : «لفالثة» ورقم له «ع» أي : ما وافق نسخة الماوردي ، وفي حاشيتي (ر) ، (س) : «ليلـة ثالثـة» ورقم لها بعلامة ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٤) صحح عليه في (م) ، وفي (ت) ، (ن) ، (ك) : «يثقل» وصحح عليه في (ن) ، وفي حاشيتها : «تثقل» ورقم لها (ص) أي : عن نسخة الخطيب الموافقة لأصل المقدسي ، وأصل الماوردي .

<sup>(</sup>٥) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٢٨٨).

٥[٤٢٠][التحفة: د ١١٣١٩].

# إِسْ مَا أَجُمُ السُّهُ إِنَّ الْآلِيَةِ عُلَاقًا كُمَّا الْحُرَا السُّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْحُرْبُ





سَعْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدِ السَّكُونِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَقُولُ: بَقَيْنَا (١) النَّبِيَ وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُولُ (٣): وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُولُ (٣): وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُولُ (٣): وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُولُ (٣): وَلَمْ الْعَلَىٰ ، فَإِنَّا لَكَذَلِكَ حَتَّىٰ خَرَجَ النَّبِيُ وَيَعَالَمُ فَقَالُوا لَهُ كَمَا قَالُوا، فَقَالُ : «أَعْتِمُ وا بِهَ ذِهِ الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّا لَكَذَلِكَ حَتَّىٰ خَرَجَ النَّبِيُ وَلَمْ تُصَلِّها أُمَّةٌ قَبْلُكُمْ (٤). الصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّ لْتُمْ بِهَا عَلَىٰ سَائِرِ الْأُمَمِ ، وَلَمْ تُصَلِّها أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ (٤).

٥[٤٢١] صرتنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا بِشُرُبْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ ، فَلَمْ

(١) كذا في (م) ، (ب) ، (ك) ، وحاشية (ح) ورقم لها : «ط» ، وقال : بفتح الموحدة والقاف الخفيفة ، أي : انتظرنا ، وفي نسخة : «أبقينا» بالهمزة ، وهو صحيح أيضا . قال في «الصحاح» (بقي) : «بقيته وأبقيته بمعنى» ، وفي بعض نسخه : «بغينا» بالغين ، أي : طلبنا خروجه ، وأشهر الروايات «بقينا» بالقاف الخفيفة بلا همزة ، وقال بعضهم : «صوابه : «ارتقينا» ولا تساعده الرواية . سيوطي» .

ورواية «بقينا» في حاشية (ت)، (ن)، (س) أنها الصواب، وهو المثبت في «معالم السنن» (١/ ١٣١)، و«الأحكام الكبرئ» لعبد الحق (١/ ٥٩٤)، و«عون المعبود» (٢/ ٨٩)، وكذا عزاه الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (٢/ ١٥٤) للمصنف.

وفي حاشية (ك): «بقاه بعينه بَقاوَة : نظر إليه . وبَقَوْتُه : انتظرته . من القاموس المحيط» . (انظر: القاموس ، مادة : بقو) . وفيها أيضا : «وبقاه بَقْيًا : رَصَدَهُ ، أَو نَظَرَ إليه ، واوِيَّةٌ يائِيَّةٌ . المصدر السابق» .

وفي (ح): «ارتقبنا» وصحح عليه ، وفي الحاشية: «أبقينا» وضبب عليه ، وكتب فوقه: «أصل». وكذا في (ض) ، (ت) ، (ن) ، (س): «أبقينا» وضبب عليه في (ض) ، وفي الحاشية: صوابه: «ارتقبنا» و وفي حاشيتي (ت) ، (س) صوابه: «بقينا» ، وزاد في حاشية (س): معنى «بقينا»: ارتقبنا ، والصواب: بغينا . ط. قوله: «بغينا النبي عليه معناه: انتظرناه» ، يقال: بغيت الرجل أبغيه أي: انتظرته».

وفي حاشية (ن): «قوله: أبقينا النبي ﷺ معناه انتظرناه، يقال: بقيت الرجل أبقيته إذا انتظرته». وكذا وقع في نسخة (ح): «أبقينا» والصواب: «بقينا» بغير ألف، أي: انتظرنا.

وفي (ر) ، وحاشية (ح) من نسخة: «بغينا» وعليها في (ر) رقوم غير واضحة ، وفي حاشيتها: «أبقينا» وعليه «صح».

- (٢) العتمة : ظلمة الليل ، والمراد هنا : صلاة العشاء . (انظر : النهاية ، مادة : عتم) .
  - (٣) زاد هنا في (ت): «قد».
- (٤) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٣١)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٥٩٤)، وعزاه أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٥/ ٢٤٨، ٢٤٩)، وغير واحد.
  - ٥ [ ٤٢١] [ التحفة : دس ق ٤٣١٤].



يَخْرُجْ حَتَّىٰ مَضَىٰ نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَقَالَ: «خُذُوا مَقَاعِدَكُمْ» فَأَخَذْنَا مَقَاعِدَنَا، فَقَالَ: «خُدُوا مَقَاعِدَكُمْ» فَأَخَذْنَا مَقَاعِدَنَا، فَقَالَ: «إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ ، وإِنَّكُمْ لَنْ (١٠ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ ، وإِنَّ النَّاسِ قَدْ والصَّلَاة إلَى شَطْرِ اللَّيْلِ (٣) (٤٠ . وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسُقْمُ (٢) السَّقِيمِ لَأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلَاة إلَى شَطْرِ اللَّيْلِ (٣) (٤٠ .

# ٧- بَابُ (٥) وَقْتِ الصُّبْحِ

٥ [٤٢٢] صرَّنا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ (٧) مَالِكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ (٨) ، عَنْ عَائِشَةَ حَوْثَ الْمَا اللَّهِ عَلَيْهِ لَيُصَلِّي الصَّبْحَ ، فَيَنْ صَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتِ بِمُرُوطِهِنَّ (٩) مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ (١٠) .

(١) وفي حاشية (ن): «في نسخة: لم».

(٢) كذا في (م)، (ض)، (ت)، (ن)، (ر) بضم أوله وسكون القاف، وفي «مقاييس اللغة» (٣/ ٨٤): «السين والقاف والميم أصل واحد، وهو المرض: يقال سُقْمٌ وَسَقَمٌ وَسَقَامٌ، ثلاث لغات». اهـ.

(٣) صحح عليه في (ر).

ووقع هنا في حاشية (س): «قال أحمد بن سعيد - وهو: أبو عمر الصدفي: قال لنا أبو سعيد - أي: ابن الأعرابي: «من هنا فإني لم أسمع من أبي داود، وسمعته من أبي أسامة محمد بن عبد الملك الرواية، عن أبي داود».

أبو أسامة محمد بن عبد الملك ، هو: ابن يزيد الرواس ، ذكره المزي في ترجمة المصنف من «تهذيب الكال» (١١/ ٣٦١) ضمن التلاميذ ، وقال : الراوي عنه «السنن» ، وفاته منه مواضع .

- (٤) من طريق المصنف أخرجه البيهقي تعليقا «الخلافيات» (المختصر: ١/ ٥٤١)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٥٨٥)، والعيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٢٩٠)، وابن الأشير في «جامع الأصول» (٥/ ٢٤٩) وغير واحد.
- (٥) في (ن) ، (ر) ، (س) : ؟ «بابٌ في وقت الصبح» ، وفي (ك) ، وحاشية (ن) من نسخة : «بابٌ في وقت صلاة الصبح» .
  - (٦) في حاشية (س): «من هنا فات لابن الأعرابي إلى باب: المواضع التي تجوز فيها الصلاة في الورقة الخامسة».

٥[٤٢٢][التحفة: خ م دت س ١٧٩٣١]. (٧) رقم فوقها في (ح): «ح م».

- $(\Lambda)$  زاد في (ن) ، (() ، (()) ، ((+)) ، ((+)) : «بنت عبد الرحمن» .
  - (٩) في حاشية (ح): «أي: متلففات بأكسيتهن. ط».
- (١٠) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٣٢) ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٢٩٢ ، ٢٩٣) .

الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. (انظر: النهاية ، مادة: غلس).





٥ [٤٢٣] صرَّنا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : قَالَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ : «أَصْبِحُوا (١) بِالصَّبْحِ ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجُورِكُمْ - أَوْ : أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ» (٢) .

## ٨- بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ (٣)

٥ [٤٢٤] (٤) مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، يَعْنِي : ابْنَ هَارُونَ (٥) ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطْاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الطُّنَابِحِيِّ (٦) قَالَ : زَعَمَ أَبُو مُحَمَّدٍ (٧) أَنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ ، فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ :

#### ٥ [٤٢٣] [التحفة: دت س ق ٣٥٨٢].

- (۱) في حاشية (ح): "وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار: أن يتضح الفجر، فلا يُشكُ فيه، وقيل: إن الحديث إنها جاء في الليالي المقمرة؛ لأن الصبح لا يتبين فيها جدا، فأمرهم بزيادة التبين استظهارا باليقين في الصلاة، وسلك الشافعي أيضا بالحديثين مسلك الترجيح، وأن حديث عائشة روئ شبّهه سهل بن سعد، وزيد بن ثابت، قال: وهو أشهر رجالا بالفقه وأحفظ». وانظر: "الرسالة» للشافعي (رقم ٧٧٥)، و"اختلاف الحديث» له أيضا (ص١٦٢).
- (٢) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٣٢) ، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «شرح السنن» (٢/ ٢٩٤).
- (٣) في (ن) ، وحواشي : (م) ، (ض) ، (ت) وعلم عليه في الثلاثة بعلامة نسخة : «الوقت» ، وفي (ر) ، (س) ، (ك) : «باب في المحافظة على الوقت» ، وفي حاشية (ب) : «باب : المحافظة على وقت الصلوات» . والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ب) ، وحاشية (ك) .

#### ٥[٤٢٤][التحفة: د ١٠١٥].

- (٤) هذا الحديث جاء ثانيًا في الباب في (ن) ، (ر) ، (س) ، (ك) ، عقب حديث عمرو بن عون ، الذي وقع في صدر الباب ، ويأتي حديث عمرو هذا في (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ب) ثالثا في الباب .
- (٥) قوله : «يعني : ابن هارون» أثبت في حاشية (ن) ، ورمـز لهـا بـالرمز «ح» ولعلهـا للخطيـب ، وفي (ر) ، (س) : «يزيد بن هارون» ، والمثبت من باقي النسخ .
- (٦) في حاشية (م): «حاشية: الصنابحي هو: عبد الرحمن بن عسيلة، ويقال فيه: عبد اللّه، كها ذكرها هنا». وبنحوه في حاشية (ن)، في حاشية (ت): «صوابه: أبو عبد اللّه بن عسيلة الصنابحي». وابن عسيلة ليست له صحبة، بل هو من كبار التابعين. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (٤٣٧، ٤٣٨، ٤٣٥). وابن عسيلة ليست له صحبة، بل هو من كبار التابعين. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (٤٣٧، ٤٣٨، ٤٣٥).
- (٧) في حاشية (م): «حاشية: وأبو محمد هو: البدري الأنصاري، واسمه: مسعود، له صحبة، يعد في =

## اقَالِكَا لِللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّالللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ





كَذَبَ (۱) أَبُو مُحَمَّدٍ ، أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَّمَّ رُكُوعَهُنَّ افْتَرَضَهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَّمَّ رُكُوعَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَّمَّ رُكُوعَهُنَّ وَحَدُّهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ ، وَحَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ اللَّهِ عَهْدٌ ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ اللَّهِ عَهْدٌ .

٥[٤٢٥] (٥) صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ ، عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ ، عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا».

قَالَ الْخُزَاعِيُّ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ عَمَّةٍ لَهُ ، يُقَالُ لَهَا: أُمُّ فَرْوَةَ قَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهُ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ مَا أَنَّ مَنْ لَا اللَّبِيَ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّبِيَ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللللللِمُ الللللِهُ اللللللِمُ اللللللِمُ الل

#### ٥ [ ٤٢٥] [التحفة: دت ١٨٣٤١].

الشاميين»، وفي حاشية (ن): «أبو محمد هذا اسمه: مسعود بن أوس، كذا سياه الواقدي، فقال: هو أبو محمد مسعود بن أوس بن زيد بن أخزم بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، يعد في الشاميين، وهو الذي زعم أن الوتر واجب...» وينظر الخلاف في اسمه «الإصابة» لابن حجر (١٢) ٥٩٥)

<sup>(</sup>١) «أي : أخطأ ، سياه : كذبا مجازا ؛ لأن هذا الرجل ليس بمخبر ، وإنها قالها باجتهاد أداه . ط» من حاشية (٦) «أي . وانظر : «معالم السنن» (١/ ١٣٤) .

<sup>(</sup>٢) في (ر) عليه: «صح» ، وفي (ك) ، وحاشيتي (ر) ، (س) وعليه فيهما علامة ابن الأعرابي: «فرضهن».

<sup>(</sup>٣) زاد في حاشية (ن): «وسجودهن» ، ورقم له: «نسخة».

<sup>(</sup>٤) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٣٤)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٣ / ٢٦٦)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٣/ ٣٦٦) كلهم من رواية ابن داسه، والبغوي في «شرح السنة» (٩٧٨) من رواية اللؤلئي، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٥٥٢)، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٣٠٣، ٣٠٢).

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث جاء آخرا في الباب في (ن)، (ك) عقب حديث إسماعيل بن أبي خالد، الآتي بعد حديثٍ من هذا الحديث جاء آخرا في الباب في (ن)، (ك)

<sup>(</sup>٦) في (م): «حاشية: حديث أم فروة هذا أخرجه الترمذي، وقال: «حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد اللّه بن عمر العُمري، وليس بالقوي عند أهل الحديث، واضطربوا في هذا الحديث، وأم فروة هذه =

## إَنْ مَا إِنَّ السُّائِنَ الآلِي كَالْوَكَ





٥[٤٢٦] (١) مرثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) قَالَ : عَلَّمَنِي أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) قَالَ : عُلَّمَنِي وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الطَّلُواتِ الْخَمْسِ » ، قَالَ : قُلْتُ : إِنَّ وَحَافِظْ عَلَى الصَّلُواتِ الْخَمْسِ » ، قَالَ : قُلْتُ : إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ ، فَمُرْنِي (٣) بِأَمْرِ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأً عَنِي ، فَقَالَ : «صَلَاةٌ «حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَانِ؟ فَقَالَ : «صَلَاةٌ قَبْلَ خُرُوبِهَا» (٥) . قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَصَلَاةٌ قَبْلُ خُرُوبِهَا» (٥) .

ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٢٣٢)، و«معرفة السنن» (٢/ ٢٧٣) من رواية ابن داسه، وذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (٣٨٦/٣٥) - تعليقا، والعيني في «شرح السنن» (٢/ ٣٠٥، ٣٠٠).

#### ٥ [٤٢٦] [التحفة: د ١١٠٤٢].

- (١) هذا الحديث جاء أولًا متصدرا الباب في النسخ الآتية : (ن) ، (ر) ، (س) ، (ك) ، ومتن «السنن» من «شرح أبي داود» (٤٠٩) . وفي (ب) تأخر عن الحديث الذي يليه ، وجاء رابعا في الباب .
- (٢) في حاشية (س): «قال أبو بكر بن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: ليس هذا فضالة بن عبيد. صح. قال أبو عمر بن عبد البر: فضالة الليثي، مُختلف في اسم أبيه، فقيل: عبد الله، وقيل: وهب بن بحرة بن يحيى بن مالك الأكبر الليثي، حديثه عن النبي على أنه قال له: «حافظ على العصرين»، روئ عنه ابنه عبد الله». وانظر: «الاستيعاب» (٣/ ١٢٦٤).
  - وفي حاشية (ك): «فضالة الليثي الزهراني، وقيل اسم أبيه: عبد الملك».
- (٣) في (ر) وعليه «صح» ، (س) : «فأُمُرني» ، وفي حاشية (ر) : «فَمُرْني» كما في باقي النسخ ، ورقم لها بعلامة ابن الأعرابي .
- (٤) في حاشية (م): «حاشية: يريد بالعصرين: الصبح والعصر، كقولهم: سنة العمرين؛ والأسودين؛ التمر والماء». وانظر: «معالم السنن» (١/ ١٣٤).
- (٥) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٣٣)، و «غريب الحديث» (١/ ١٨٦) من رواية ابن داسه، والدمياطي في السابع من «معجم شيوخه» (٧)، وابن حجر في «الإمتاع بالأربعين المتباينة السياع» (ص٤٨) كلاهما، من رواية أبي علي اللؤلئي، وذكره العيني في «شرح السنن» (٣٠٠/ ٢٠٠٠).

<sup>=</sup> هي أخت أبي بكر الصديق لأبيه ، ومن قال فيها أم فروة الأنصارية فقد وهم . واللَّه أعلم» . وانظر : «جامع الترمذي» (١٧٢) ، و «تهذيب التهذيب» (١٢/ ٤٧٦) .



٥ [٤٢٧] (١) صرتنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ رُويْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ : أَخْبِرْنِي مَا سَمِعْتَ عُمَارَةَ بْنِ رُويْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ يَقُولُ : «لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ صَلَّى قَبْلَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْ إِنَّ يَقُولُ : سَمِعْتُهُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ يَقُولُ : سَمِعْتَهُ مِنْهُ ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ : مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَنْ تَغُوبُ (٢) الشَّمْسِ وَقَبْلَ أَنْ تَغُوبُ (٣) » قَالَ : آنْتَ (١) سَمِعْتَهُ مِنْهُ ؟ ثَلَاثَ مَرَاتٍ ، قَالَ : فَالَ نَعُولُ : مَمِعْتُهُ وَعَلَيْ يَقُولُ : سَمِعْتُهُ أَذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي ، فَقَالَ الرَّجُلُ : وَأَنَا سَمِعْتُهُ وَيَعَاقُ يَقُولُ : فَلَا نَعُولُ : سَمِعْتُهُ أَذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي ، فَقَالَ الرَّجُلُ : وَأَنَا سَمِعْتُهُ وَيَعَاقُ يَقُولُ : فَلَانَ الرَّجُلُ : وَأَنَا سَمِعْتُهُ وَيَعَاقُ لَا يَعُولُ : فَقَالَ الرَّجُلُ : وَأَنَا سَمِعْتُهُ وَيَعَاقُ لَا لَالَ الرَّالُ الرَّالُ الرَّالُ الْمَالِمُ وَالْ الْمُ عَلَى اللَّهُ وَلَالِكُ (٥٠) .

٥ [٤٢٧] [التحفة: م دس ١٠٣٧٨].

(٣) في (ن): «وقبل الغروب» ، وفي الحاشية: «أن تغرب» مثل باقي النسخ ، ورقم له «ص» ؛ أي عن نسخة الخطيب الموافقة لنسختي ابن طاهر والماوردي .

وفي حاشية (ح): «زاد مسلم: يعني: الفجر والعصر. ط». وانظر: «صحيح مسلم» (٦٢٦).

(٤) المد فوق الألف من (م) ، (ت) ، (ر) .

(٥) الحديث ذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٣٠٨).

وقع هنا في حاشية كل من : (ر) ، (س) ، (ك) عقب هذا الحديث حديثان ليسا من رواية اللؤلئي ، بل من رواية ابن الأعرابي : «قال أبو سعيد ابن الأعرابي : قال : نا محمد بن عبد الملك بن يزيد الرواس ، قال أبو داود : نا حيوة بن شريح المصري ، قال : نا بقية ، عن ضبارة بن عبد الله بن أبي سُليك الألهاني ، قال : أخبرني ابن نافع ، عن ابن شهاب الزهري ، قال : قال سعيد بن المسيب : إن أبا قتادة بن ربعي أخبره ، قال : قال رسول الله عليه : «قال الله على : إني فرضت على أمتك خس صلوات ، وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي » .

قال أبو علي الغساني: «ابن نافع هنا هو: دويد بن نافع ، ثقة ، وحديثه هذا من غرر الحديث . حكاه عن محمد بن يحيى الذهلي» .

قال أبو داود: قال: نا محمد بن عبد الرحمن العنبري، قال: نا أبوعلي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد، قال: أنا عمران القطان، قال: نا قتادة وأبان - كلاهما، عن خليد العصري، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله على : «من جاء بهن مع إيهان دخل الجنة، ومن حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدى الأمانة»، قالوا: يا أبا الدرداء، ما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة».

<sup>(</sup>١) هذا الحديث وقع في (ن) عقب حديث الصنابحي ، وتقدم في (ب) على حديث فضالة .

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ن): «أن تطلع» ، ورقم له «ص» ؛ أي عن نسخة الخطيب الموافقة لنسختي ابن طاهر والماوردي .

### إِسْ مَنْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





## ٩- بَابٌ إِذَا أَخَّرَ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ عَنِ الْوَقْتِ (١)

٥ [٤٢٨] صرّننا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ، يَعْنِي: الْجَوْنِيَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: «يَا أَبَا ذَرِّ ، كَيْفَ أَنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: «يَا أَبَا ذَرِّ ، كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أَمَرَاءُ يُمِيتُونَ (٢) الصَّلَاةَ – أَوْ قَالَ: يُوعِتُونَ الصَّلَاةَ » قُلْتُ : إِذَا كَانَتْ عَلَيْكُ أَمُرُونِي؟ قَالَ: «صَلِّ الصَّلَاة لِوَقْتِهَا ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلَّهُ (٤) ؛ يَارَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا (٣) تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «صَلِّ الصَّلَاة لِوَقْتِهَا ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلَّهُ (٤) فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلَّهُ فَا لَا يَعْهَا لَكَ نَافِلَة » (٥) .

٥ [٤٢٩] صرتنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٦) بْدنُ إِبْرَاهِيمَ (٧) الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، حَدَّثَنَا

= وفي حاشيتي (ر)، (س): «هذان الحديثان رواهما ابن الأعرابي، عن محمد بن عبد الملك، عن أبي داود، وليسا عند ابن حزم، وحدثني بهما أبو علي، قال: نا حكم، عن إبراهيم بن علي بن محمد بن غالب التمار، عن ابن الأعرابي. صح».

وفي حاشية (ك): «هذان الحديثان ليسا عند ابن حزم في روايته ، قال ابن الأشيري: وقد رويناهما من طريق أبي علي الغساني ، قال: نا أبو العاص حكم بن محمد ، هو: ابن إفرانْك ، عن إبراهيم بن علي بن محمد بن غالب التهار ، عن ابن الأعرابي ، عن الرواس ، عن أبي داود . صح» .

والحديثان ذكرهما المزي في «الأطراف»، وقال بعد إيراده الأول (١٢٠٨٢): «(ك) حديث أبي داود في رواية أبي سعيد ابن الأعرابي، عن محمد بن عبد الملك الرواس، عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم».

وقال في الثاني (١٠٣٩٠): «(ك) هذا الحديث في رواية أبي سعيد ابن الأعرابي ، عن أبي أسامة محمد بن عبد الملك بن يزيد الرواس ، عن أبي داود ، ولم يذكره أبو القاسم» .

(١) في (ن)، (ك): «باب في الإمام إذا أخر الصلاة عن الوقت»، ورقم له بعلامة الخطيب، وفي (ر)، (س): «باب ما جاء في إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت»، وفي حاشية (ن) ورمز لها بالرمز «ح»: «باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت» وهو المثبت من باقى النسخ.

٥ [ ٤٢٨ ] [ التحفة : م دت ق ١١٩٥٠ ] .

(٢) في (ر) عليه: «صح».

(٣) في (ك): «بها» ، وفي الحاشية: «فها» .

- (٤) بهاء ساكنة في آخره ، من (م) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (ر) وعليه «صح» ، وفي حاشية (ح) : «بهاء ساكنة في آخره ، وهي هاء السكت . ط» ، وفي حاشية (ن) : «فصلّ » ، ورمز لها بالرمز «ح» ، وزاد في المتن من «العون» (٢/ ٩٨) بين معقوفين : «فصلها» .
- (٥) من طريق المصنف أخرجه أبو عوانة في «مسنده» (١٠٠٦) ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٣١٠) و ٤٢٩] [التحفة : د ٩٤٨٧ ، د ١١٣٥٣] .
  - (٦) في (س) عليه: «صح». (٧) زاد في (ر)، (س): «دحيم».



الْأُوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ (١) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا (٢) مُعَادُ بْنُ جَبَلِ الْيَمَنَ رَسُولُ (٣) رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْنَا (١) ، قَالَ : الْأَوْدِيِّ قَالَ : فَأَلْقِيَتْ عَلَيْهِ مَحَبَّتِي (٧) ، فَسَمِعْتُ تَكْبِيرَهُ مَعَ الْفَجْرِ : رَجُلُ (٥) أَجَشُ (٦) الصَّوْتِ قَالَ : فَأَلْقِيَتْ عَلَيْهِ مَحَبَّتِي (٧) فَمَا فَارَقْتُهُ حَتَّى دَفَنْتُهُ بِالشَّامِ مَيِّتًا ، ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى أَفْقَهِ النَّاسِ بَعْدَهُ ، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَمَا فَارَقْتُهُ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيِّيْ : (اكَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَتَتْ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ ، فَلَزِمْتُهُ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيِّيْ : (اكَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَتَتْ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ ، فَطَلُونَ الصَّلَةَ لِعَيْرِ مِيقَاتِهَا؟) قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : مُمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : مَسَلُ الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا ، وَاجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ سُبْحَة (١) (١) .

٥[٤٣٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا جَرِيتُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَكِ بْنِ وَ وَ وَالْمُثَنَّى (١١) ، عَنِ ابْنِ أُخْتِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ

#### ٥ [ ٤٣٠] [التحفة: دق ٥٠٩٧].

<sup>(</sup>١) في (ر) ، (س) ، وحاشيتي (ن) ، (ك) : «يعني : بن عطية» ، ورقم له في حاشية (ن) : «س» .

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ن) من نسخة: «إلينا».

<sup>(</sup>٣) الضبط بالضم من (م)، (ض)، (ب)، (ك)، وبالفتح من (ح)، وفي حاشيتها: «رسولَ» بفتح الـلام، وأسفلها كتب ابن حجر: «حال»، وفي (ت)، (ر)، (س) بالوجهين معا.

<sup>(</sup>٤) قوله: «إلينا» ليس في (ن). (٥) ضبب عليه في (ض).

<sup>(</sup>٦) الضبط بالضم من (ب) ، (ر) وعليه «صبح» ، وهو الظاهر في : (ح) ، (ت) ، (ن) ، (س) ، (ك) ، وفي (م) ، (ض) بالضم والفتح معا ، وفي حاشية (ن) : «الجشة في الصوت الشدة والغلظ وهو بالجيم والشين المعجمة مشددة» .

<sup>(</sup>٧) في (ح) «محبتي عليه» ، وفي (ض): «عليه محبتي» وضبب عليه ، وهو المثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٨) السبحة والتسبيح: صلاة التطوع والنافلة. (انظر: النهاية ، مادة: سبح).

<sup>(</sup>٩) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٣٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ١٣٤) - كلاهما - من رواية ابن داسه، وذكره العيني في «شرح السنن» (٣/ ٣١٣)، والحديث توبع عليه المصنف، تابعه محمد بن عبد اللَّه بن سلم، كما في «صحيح ابن حبان» (١٤٧٧)، وسليمان بن أيوب بن حذلم، كما في «حديث الأوزاعي لابن حذلم» (٢٨) - كلاهما - عن دحيم.

<sup>(</sup>١٠) ويقال : «أساف» في (ت) بالوجهين ، وكتب فوقه : «معا» .

<sup>(</sup>١١) في حاشية (ر): «هو الأملوكي» ، وفي حاشية (م): «أبو المثنى: ضيام الأملوكي» ، بل اسمه: ضمضم، كيا في «التاريخ الكبير» (٤/ ٣٣٨) و «تهذيب الكيال» (٣١ / ٣٢٩) ، وفروعه.





الصَّامِتِ. ح (() و حرثنا مُحَمَّدُ بن سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ ، حَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ الْمَعْنَى ، عَنْ مَنْ صُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بننِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجِمْ صِيِّ ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجِمْ صِيِّ ، عَنْ أَبِي أَبَيِّ (٢) ابْنِ امْرَأَةِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَبِي أَبِي أَبِي أَبِي أَبِي أَبَيِّ : «إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أَمْرَاءُ ، تَشْعَلُهُمْ أَشْيَاءُ عَنِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا ، فَصَلُوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا » فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أُصَلِّي مَعَهُمْ ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، إِنْ شِعْتَ» وَقَالَ (\*) شُعْيَانُ : إِنْ أَذْرَكْتُهَا (أَنْ مَعَهُمْ أَصَلِّي مَعَهُمْ ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، إِنْ شِعْتَ» وَقَالَ (\*) شُعْيَانُ : إِنْ أَذْرَكْتُهَا (أَنْ مَعَهُمْ أَصَلِّي مَعَهُمْ ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، إِنْ شِعْتَ» (٥) .

٥[٤٣١] صرتنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُوهَاشِمِ (٦) ، يَعْنِي (٧) : الزَّعْفَرَانِيَّ ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ (٨) بْنِ وَقَاصِ (٩) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

<sup>(</sup>١) علامة التحويل من (ح) ، (ض) .

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «وأبو أبي اسمه: عبد الله بن عمرو». وقيل في اسمه غير ذلك، وهو: ابن أم حرام الأنصاري، صحابي. انظر «تهذيب الكمال» (٣٣/ ١٢)، وفروعه.

<sup>(</sup>٣) في (ر) ، (س) : «وقال في حديث سفيان» .

<sup>(</sup>٤) في (ن): «أدركت».

<sup>(</sup>٥) من طريق المصنف ذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١٤٦) من حديث محمد بن سليمان الأنباري فقط، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٣١٥، ٣١٦) من حديث ابن قدامة والأنباري.

٥ [ ٤٣١] [التحفة: د ١١٠٧٠].

<sup>(</sup>٦) في (ر) عليه: "صح»، وفي حاشية (م): "أبو هاشم هذا، اسمه: عمار بن عمارة». وبنحوه في حاشيتي (ت)، (ر)، وزاد في الأخير: "وأبو هاشم الرماني: يحيى بن دينار».

<sup>(</sup>٧) قوله : «يعني» ليس في (ر) ، (س) ، وفي حاشية (ن) ورمز لها بالرمز «ح» : «يعني : الزعفراني» ، والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٨) صحح عليه في (ر).

<sup>(</sup>٩) في (م): «حاشية: ذكر أبوبكر النمري أن قبيصة هذا: سلمي، سكن البصرة، وَرُوي عنه حديث واحد، لم يحدث به غير أبي الوليد الطيالسي . . . وذكر هذا الحديث» .

وزاد في «تحفة الأشراف»: «قال: حدثنا أحمد بن عبيد، عن محمد بن سعد، عن أبي الوليد قال: يقولون: قبيصة بن وقاص له صحبة». «الطبقات الكبرئ» (٧/ ٥٦).

قال أبو محمد بن أبي حاتم في كتابه «الجرح والتعديل» (٧/ ١٢٤): «أدخله أبو زرعة في مسند أصحاب =

## اقَالِكَا لِلْقِبُلافِ





«تَكُونُ (١) عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِي ، يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ ، فَهِيَ لَكُمْ وَهِيَ عَلَيْهِمْ (٢) ، فَصَلُوا مَعَهُمْ مَا صَلَّوُا الْقِبْلَة » (٣) .

#### ١٠- بَابٌ (٤) فِيمَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا

ه [٤٣٢] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي (٥) يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَفَ لَ (٢) مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ ، فَسَارَ لَيْلَةً (٧) حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَنَا (٨) الْكَرَىٰ (٩) عَرَّسَ (١١) ، وَقَالَ لِبِلَالٍ : «اكْلُأُ (١١) لَنَا اللَّيْلَ » فَسَارَ لَيْلَةً (٧) حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَنَا (٨) الْكَرَىٰ (٩) عَرَّسَ (١١) ، وَقَالَ لِبِلَالٍ : «اكْلُأُ (١١) لَنَا اللَّيْلَ »

= النبي على الذين سكنوا البصرة ، ولا نعرف له غير هذا الحديث الواحد ، الذي رواه أبو هاشم صاحب الزعفراني ، واسم أبي هاشم : عمار بن عمارة» .

وقال البخاري كما في «التاريخ الكبير» (٧/ ١٧٣)، وغير واحد من المترجمين للرواة: «أن له صحبة».

(١) المثبت من (م) ، (ح) ، (ت) ، (ب) ، وفي (ر) ، (س) ، (ك) : «يكون» ، وفي (ض) ، (ن) : بالوجهين الياء والتاء ، وفي (س) على الاحتيال .

(٢) في (م) على أوله: «صح».

(٣) من طريق المصنف ذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١٤٧)، والعيني في «شرح السنن» (٣/ ٣١٧)، وعزاه أيضا ابن الأثير في «جامع الأصول» (٥/ ٧٥٧) وغير واحد.

(٤) في (ر) ، (س) ، (ك) ، وحاشية (ن) دون رقم أو تصحيح : «بابُ ما جاء فيمن . . .» ، والمثبت من بــاقي النسخ .

٥ [٤٣٢] [التحفة: م دق ١٣٣٢٦ ، د ١٣١٩]. (٥) في (س): «أخبرنا».

(٦) في حاشية (ح): «أي: رجع، قديقال للسفر: قُفُول، في النهاب والمجيء، وأكثر ما يستعمل في الرجوع. ط». وينظر: (النهاية، مادة: قفل)، «شرح السنن» للعيني (٢/ ٣٢٠).

(٧) صحح عليه في (س) ، وفي (ر) ، (ك) وعليه «صح» ، وفي حاشية (س) من نسخة وعليه «صح» : «ليله» .

(٨) في (ر) ، (س) : «أدركه» ، وصحح عليه في (ر) ، وضبب عليه في (س) وعليه علامة ابن داسه ، وفي الحاشية : «أدركنا» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .

(٩) في (م): «حاشية: الكرئ : النوم، وقيل: النعاس». وبنحوه في حاشية (ح). وانظر «معالم السنن» (٦/١)، (النهاية، مادة: كرا).

(١٠) في (م): «حاشية: والتعريس: النزول آخر الليل، وقيل: النزول أي وقت كان من ليل أو نهار». وفي حاشية (ح): «التعريس: نزول المسافر آخر الليل، نزلة للنوم والاستراحة». وبنحوه في «معالم السنن» (١/ ١٣٦).

(١١) في (م): «حاشية: اكلاً يعني: احفظ». وفي حاشية (ح): «بالهمزأي: احفظ».

## إِنْ مَا السِّلْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَّ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا





قَالَ: فَعَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ، وَهُ وَ مُسْتَنِدٌ (١) إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظِ النَّبِيُ عَلَيْ وَلَا بِلَالٌ، وَلَا أَحَدُ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى (٢) ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: «يَا بِلَالُ»، فَقَالَ: أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أُولَهُمُ اسْتِيقَاظًا، فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: «يَا بِلَالُ»، فَقَالَ: أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي (٣)، فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا، ثُمَّ تَوَضَّا أَخَذَ بِنَفْسِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي (٣)، فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا، ثُمَّ تَوَضَّا النَّبِيُ عَلَيْهُمُ الصَّبَرَةِ، وَصَلَّىٰ لَهُمُ الصَّبْحَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ النَّبِيُ عَلَيْهُمُ الصَّبْحَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَلَانَ بُونُ مَنْ نَسِي صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا أَقَامَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، وَصَلَّىٰ لَهُمُ الصَّبْحَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَلَا: ﴿ أَقِمَ الصَّلَاةَ وَلَا اللَّهُ مَالَى قَالَ: ﴿ أَقِمَ الصَّلَاةَ وَلَا عَنْ اللَّهُ مَالُهُ وَلَكُمُ الصَّلَاةَ وَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَالَ: ﴿ وَالْتَعْرُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ مَا الْمَ لَوْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

وفي حاشية (ح): «قوله: «للذكرى» هو بلام الجر، ثم لام التعريف، وآخره مقصور، قراءة شاذة، وفي حاشية (ح): «في بياء الإضافة على القراءة المشهورة، فإنها لا تعطي هذا المعنى الذي هو: من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها. ط».

وقال السيوطي في حاشيته على «سنن النسائي» (١/ ٢٩٧): «قوله: (للذكرى) ليست في السبع». وفي «أحكام القرآن» لابن العربي (٣/ ٢٥٥): «وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي، ورويت عن ابن عباس: أقم الصلاة للذكر، وقرئ: (للذكرى)».

وقال ابن جرير في «التفسير» (١٦/ ٣٢): «واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: أقم الصلاة لي، فإنك إذا أقمتها ذكرتني. وذكر أن من قال بذلك مجاهد. وروى بإسناده عن إبراهيم النخعي قال: يصليها حين يذكرها».

قال أبو جعفر الطبري: «وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من قال: معناه: أقم الصلاة لتذكرني فيها ؛ لأن ذلك أظهر معنيه، ولوكان معناه: حين تذكرها، لكان التنزيل: أقم الصلاة لذكركها. وفي قوله: ﴿لِنِكْرِيّ﴾ [طه: ١٤] دلالة بينة على صحة ما قال مجاهد في تأويل ذلك، ولو كانت القراءة التي ذكرناها عن الزهري قراءة مستفيضة في قراءة الأمصار، كان صحيحا تأويل من تأوله بمعنى: أقم الصلاة حين تذكرها. . . ) إلى آخر ما قال.

<sup>(</sup>١) في (ر)، (س)، وحاشية (ت): «مستَسْند»، ورقم لها في الأخير بعلامة التستري والأصل الذي بخط الحافظ ابن طاهر المقدسي.

<sup>(</sup>٢) زاد هنا في (ك): «إذا» ، وضرب عليها.

<sup>(</sup>٣) زاد هنا في (ر): «قال» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٤) في (ن) : «فليصليها» ، وفي الحاشية : «فليصلها» ، ورقم لها : «نسخة» .

<sup>(</sup>٥) صحح عليه في (ر) . (٦) رقم لها في (ر) بعلامة ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٧) في (ر)، (س): «لذكري»، وكذا نسبه المزي في «تحفة الأشراف» لرواية عنبسة، وتعقبه ابن حجر في «النكت الظراف» (١٠/ ٦٤ - التحفة) بقوله: «ليس كذلك، بل في روايته: (للذكري)».





أَحْمَدُ: الْكَرَىٰ: النُّعَاسُ (١).

٥ [٤٣٣] (٢) مرثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبَانٌ (٣) ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - فِي هَـذَا الْخَبَرِ - قَـالَ : فَقَـالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَةً : (تَحَوَّلُوا عَنْ (٤) مَكَانِكُمُ الَّذِي أَصَابَتْكُمْ فِيهِ الْغَفْلَةُ » قَالَ : فَأَمَرَ بِلَالًا ، فَأَذَنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى .

قَالَ أَبُورَاوو: رَوَاهُ مَالِكٌ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنُ (٥) إِسْحَاقَ ، لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ (٦) الْأَذَانَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ هَـذَا ، وَلَـمْ يُـسْنِدُهُ وَابْنُ (٥) إِسْحَاقَ ، لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ أَحَدٌ إِلَّا الْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبَانُ الْعَطَّالُ ، عَنْ مَعْمَرٍ (٧) .

(١) وزاد المزي في «تحفة الأشراف» (١٣٣٢٦): «قال أبو داود:... حدثنا مؤمل، قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي - يعني - عن الزهري ... به»، وقال: «حديث أحمد بن صالح، عن عنبسة بن خالد، وما بعده في رواية أبي الطيب الأشناني، وأبي عمرو البصري، عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم. وفي رواية أبي الطيب وحده: حدثنا أحمد، وفي رواية غيره: قال أحمد».

قال ابن حجر في «النكت الظراف» (١٠/ ٦٤ - التحفة): «قلت: وهو في رواية اللؤلئي للطريق الأخير، وهو طريق مؤمل».

والحديث أخرجه من طريق المصنف أبوعوانة في «مسنده» (٢٠٩٦)، والخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٣٦)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٢/ ٢١٧)، وابن حزم في «المحلي» (١/ ٢) ثلاثتهم - من رواية ابن داسه. وذكره العيني في «شرح السنن» (١/ ٣١٩).

(٢) من هنا تبدأ مقابلات النسخة (ني).

٥ [ ٤٣٣] [التحفة: د ١٣٣٠٢].

- (٣) في (ر) عليه : «صح» ، وفي الحاشية : «هو : أبان بن يزيد العطار» .
  - (٤) في (ن): «من» ، وفي الحاشية من نسخة: «عن» .
- (٥) الضبط من (م) ، (س) ، وصحح عليه في (س) ، ومعناه : رواه مالك وابنُ إسحاق عن الزهري ، فابن إسحاق معطوف على مالك .

وفي (ض): «وابنِ إسحاق»، وكذا ضبطت في «متن السنن» من «العون» (٢/ ١٠٧)، «بذل المجهود» (٣/ ٢٥٤)، وانظر مزيدا من (٣/ ٢٥٤)، والصواب ما أثبتناه؛ لأن عبد الرزاق لم يذكروا له رواية عن ابن إسحاق. وانظر مزيدا من الشرح: «بذل المجهود».

- (٦) في (ن): «منهم أحد».
- (٧) الحديث من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٢/ ٢١) ، وابن حزم في «المحلي» (٢/ ٢٥) ، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١٥) ، والزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ٢٦) ، والعيني في «شرح السنن» (٢/ ٣٢٣ ، ٣٢٣) .

757

٥ [ ٤٣٤ ] [التحفة: دق ١٢٠٨٩ ].

<sup>(</sup>١) في (ح)، (ض): «هذا»، وكتب في حاشية (ح): «قال العراقي: هكذا في الأصول، هذا بغير تثنية، وكأنه بتأويل المرئي. ط»، والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٢) قوله: «ضرب على آذانهم» كلمة فصيحة من كلام العرب، معناه: أنه حُجِبَ الصوت والحس عن أن يلجا آذانهم فينتبهوا، ومن هذا قوله تعالى: ﴿ فَضَرَبُنَا عَلَى عَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾ [الكهف: ١١]. من «معالم السنن» (١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) قوله : ««هُنيه» أي : قليلا من الزمان ، وهو تصغير : «هنة» ، ويقال : «هنيهـــة» أيـضا . ط» . مـن حاشــية (ح) . وينظر : (النهاية ، مادة : هنا) .

<sup>(</sup>٤) في (ن): «فليصليها» ، وفي الحاشية ورمز لها بالرمز (ح) ولعلها للخطيب: «فليصلها» ، وهو المثبت من سائر النسخ .

<sup>(</sup>٥) صحح عليه في (ك).

<sup>(</sup>٦) قال الخطابي: «قوله: «ومن الغد للوقت» ، فلا أعلم أحدا من الفقهاء قال بها وجوبا ، ويسبه أن يكون الأمر به استحبابا ، ليحرز فضيلة الوقت في القضاء ، ولم يرد إعادة تلك الصلاة المنسية حتى تصلى مرتين ، وإنها أراد: أن هذه الصلاة وإن انتقل وقتها للنسيان إلى وقت الذكر ، فإنها باقية على وقتها فيها بعد ذلك مع الذكر ، لئلا يظن ظان أنها قد سقطت بانقضاء وقتها ، أو تغيرت بتغيره » ، وبنحوه في حاشية (ك) ، وانظر: «معالم السنن» (١/ ١٣٩) ، (النهاية ، مادة : غدا) ، وزاد: «والغد أصله : غدو ، فحذفت واوه ، وإنها ذكرناه هاهنا على لفظه » .

والقول بالاستحباب علق عليه ابن حجر في «الفتح» (٢/ ٧١) بقوله: «لم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضا، بل عدوا الحديث غلطا من راويه».

<sup>(</sup>٧) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٣٩) من رواية ابن داسه ، والخطيب في «الفقيه =

# اقَالِكَا لِلَّاسِّلِلْا





ه [ ٤٣٥] مرثنا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ (١) ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ (٢) قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيُّ مِنَ الْمَدِينَةِ - حَدَّثَنِي أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ (٣) فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ وَكَانَتِ الْأَنْصَارِيُّ (٣) فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ جَيْشَ (١) الْأُمْرَاءِ . . . بِهَذِهِ الْقِصَّةِ ، قَالَ : فَلَمْ يُوقِظْنَا (٥) وَيُقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ : «رُويْدَا رُويْدَا وَفِيلِينَ (٢) لِصَلَاتِنَا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ : «رُويْدَا رُويْدَا وَفِيلِينَ (٢) لِصَلَاتِنَا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ : «رُويْدَا رُويْدَا وَفِيلِينَ (٢) لِصَلَاتِنَا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ : «رُويْدَا رُويْدَا وُهِلِينَ (٢) لِصَلَاتِنَا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ : «رُويْدَا رُويْدَا وَهُلِينَ (٢) لِصَلَاتِنَا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ : «رُويْدَا رُويْدَا وُهُلِينَ (١ الشَّمْسُ طَالِعَةً (٢) ، فَقُمْنَا وَهِلِينَ (٢) لِصَلَاتِنَا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ : «رُويْدَا رُويْدَا وَهُ لِينَ (١ الشَّمْسُ طَالِعَةً (٢) الشَّمْسُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَرْكُعُ رَكْعَتَعِ الْفَجْرِ الْفَجْرِ الْقَالَ التَّهُ مِنْكُمْ يَرْكُعُ وَكُعْتَعِ الْفَجْرِ

٥ [ ٤٣٥] [التحفة: دق ١٢٠٨٩].

- (١) في حاشية (ر): «عند اللؤلئي: ابن علي بن نصر الجهضمي».
- (٢) في (ني) عليه: «صح»، وفي (م): «حاشية: خالدبن سمير هذا بصري، وهو بضم السين المهملة، مصغرا، كذا ضبطه الذهبي في كتاب «المشتبه والمختلف»، والزيلعي في «تخريجه»، وهو الصحيح المعتمد». ينظر: «عون المعبود» (٢/ ١٠٩)، وفي حاشية (ن): «سميرة»، ورمز لها بالرمز: «ح».
- وفي «معالم السنن» (١/ ١٣٩): «خالد بن سمير ، حدثنا أبو قتادة الأنصاري» ، كذا في المطبوع ، وهـو خطأ نشأ عن سقط واضح .
  - (٣) قوله : «الأنصاري» ليس في صلب (ن) ، وأثبت في حاشيتها ، ورمز لها بالرمز «ح» ، ولعلها للخطيب .
- (٤) في حاشيتي (ح)، (ك): «هو جيش غزوة مؤتة . ط»، وفي حاشية (ك) نسبه لأبي الحسن، وهذا التفسير فيه نظر؛ لأن النبي على لم يشهد مؤتة، قال في «عون المعبود» (٢/ ١١٠): «والصحيح أنها كانت في الرجوع من غزوة خيبر» . أخرجه مسلم (٦٨٠/ ٣٠٩) من حديث أبي هريرة .
  - (٥) في (ح) ، (ض) ، (ك) : «تُوقظنا» ، وصحح له في (ض) .
- (٦) الضبط في قوله: «الـشمسُ طالعة» من (ح)، (ض)، (ت)، (ن)، (ب)، (س)، (ني)، وفي حاشية (ح) أنه نصب على الحال، وفي (م): «طالعةٌ» على الصفة.
  - (٧) صحح في (ر) على أوله ، وفي حاشية (ن) ورمز لها بالرمز «ح» : «واهلين» . وهلين : فزعين ، يقال : وهل الرجل يوهل إذا فزع لشيء يصيبه . (انظر : معالم السنن) (١/ ١٣٩) .
- (٨) صحح عليه في (ر) ، وفي حاشيتي (ر) ، (س) : «تَغالّت» بالغين المعجمة ، وتشديد اللام ، ورقم لها فيها بعلامة ابن الأعرابي ، وزاد في حاشية (س) علامة اللؤلثي . وقال في «تهذيب اللغة» (مادة : هـوي) : «تغالّت : ارْتَفَعت» ، كذا بالتخفيف . وفي (ن) : «تقالّت» ، وفي حاشيتها : «تعالت» كما في سائر النسخ ، ورقم لها «نسخة» .

<sup>=</sup> والمتفقه» (١/ ١٨٤)، والبغوي في «شرح السنة» (٤٣٩) - كلاهما - من رواية اللؤلئي. وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٣٢٥).

## إِسْخِيَّا لِمُنْ السِّلْمِيْ الْأِلْيِيْ وَاوْلَ





٥ [٤٣٦] صرثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ – فِي هَذَا الْخَبَرِ – قَالَ : فَقَالَ (٩) : «إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حَيْثُ شَاءَ ، وَرَدَّهَا حَيْثُ شَاءَ ، قَمْ فَأَذَنْ بِالصَّلَاةِ » ، فَقَامُوا (١١٠) ، فَتَطَهَّرُوا (١١١) حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ

#### ٥ [٤٣٦] [التحفة: خ د س ١٢٠٩٦].

- (٩) في (س)، (ني)، وحاشية (ت): «رسول اللَّه عَيَّاتُهِ»، ورقم لها في (ت) علامة نسخة.
- (١٠) في حاشيتي (ح) ، (ض) : «فقام» ، ورقم له فيها بعلامة نسخة ، وزاد في حاشية (ح) : «في غير السياع» .
  - (١١) في حاشية (ح) ، (ض) : «فتوضؤا» ، ورقم له فيهما بعلامة نسخة .

<sup>-</sup> وفي «معالم السنن» (١/ ١٣٩): «حتى تقالت الشمس أو تعالت» ، قال الخطابي: الشك مني ، وقال: وقوله: «تقالت الشمس» يريد: استقلالها في السياء وارتفاعها ، إن كانت الرواية هكذا ، وهو في سائر الروايات: «تعالت» ، ووزنه: تفاعلت ، من العلو» . وبنحوه في حاشيتي (ح) ، (ن) .

<sup>(</sup>١) صحح عليه في (ر) ، وفي حاشيتي (ر) ، (س) : «فليصلهما» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٢) قوله : «يركعهما ومن لم يكن يركعهما» في حاشيتي (ر) ، (س) : «يصليهما ومن لم يكن يـصليهما» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي ، والمثبت من كل النسخ .

<sup>(</sup>٣) قيدها في (ر)، (ني) وحاشية (ن) بالباء: «بحمد»، ورقم لها في الأخير بعلامة الخطيب، وفي (س) بالنون والباء معا.

<sup>(</sup>٤) في (ر) ، (س) ، (ني) ، وحاشية (ن) : «أمر» ، ورقم لها في (ن) علامة الخطيب .

<sup>(</sup>٥) في حاشية (م): «صُبْحا» ، ورقم بعلامة نسخة .

<sup>(</sup>٦) في (ر) عليه : «صح» ، وفي (س) رقم له بعلامات : ابن داسه والغساني واللؤلئي ، وفي حاشيتيهما : «فليصل» ، ورقم له فيهما بعلامة ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٧) زاد هنا في (ك): «صبحا» ، وكأنه ضرب عليها .

<sup>(</sup>٨) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٣٩)، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١٦). والعيني في «شرح السنن» (٢/ ٣٢٧).

# اقَالِكَا لِلَّاقِبِ لِلْأَهُ





الشَّمْسُ قَامَ النَّبِيُّ عَيَّكُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ(١).

- ٥[٤٣٧] صرثنا هنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ (٢) ، عَنْ حُصَيْن (٣) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَلَا عَبْثَرُ (١) أَرْتَفَعَتِ السَّمْسُ فَصَلَّىٰ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . بِمَعْنَاهُ ، قَالَ : فَتَوَضَّ أَلَا أَنَّ حِينَ (٥) ارْتَفَعَتِ السَّمْسُ فَصَلَّىٰ بِهِمْ (١) .
- ٥ [٤٣٨] صر ثنا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَهُوَ : الطَّيَالِسِيُ (٢) ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَهُوَ : الطَّيَالِسِيُ (٢) ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي : ابْنَ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : سُلَيْمَانُ يَعْنِي : ابْنَ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَي النَّوْمِ تَغْرِيطٌ ، إِنَّمَا التَّغْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ ، أَنْ تُؤخَّرَ صَلَاةً (٧) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَي الْنَقْمِ تَغْرِيطٌ ، إِنَّمَا التَّغْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ ، أَنْ تُؤخَى الْمَالَةُ اللَّهُ عَلَى يَدْخُلُ وَقْتُ أُخْرَى ﴾ (٨) .
- ٥ [٤٣٩] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ (٩) ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَالَ : «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا (١١) إِذَا ذَكَرَهَا ، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» (١١) .

(١) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٣٣٢).

(٢) بفتح العين أوله ، وعليه في (ني): «صح».

0 [٤٣٧] [التحفة: خ د س ١٢٠٩٦]. (٣) في حاشية (س): «هو: ابن عبد الرحمن».

(٤) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (ك) ، وحاشية (ح) ، (ض) : «فتوضئوا» ورقم له في (ح) ، (ض) علامة نسخة .

(٥) في حاشية (ن): «حتى» ، وعليه علامة نسخة .

٥ [ ٤٣٨ ] [ التحفة : دتس ١٢٠٨٥ ] .

- (٦) قوله: «وهو: الطيالسي» ليس في صلب النسخة (ن)، وأثبت في الحاشية، ورمز لها بالرمز: «ح»، والمثبت من باقى النسخ.
- (٧) النضبط المثبت من (م) عليه «صبح» ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (ني) ، وفي (ب) : «صلاة» ، وفي (ك) : «الصلاة» .
- (٨) كتب في (م) على الحاشية المواجهة لهذا الحديث: «المعرّب»، وبجواره: «صح»، وكتب أيضا: «بنحوه». والحديث ذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٣٣٤)، وقال الترمذي في «الجامع» (١٧٧): «حسن صحيح».
  - (٩) في حاشية (س): «هو ابن يحيي».
  - (١٠) في (ن): «فليصليها» ، وفي الحاشية: «فليصلها» كما في سائر النسخ ، ورمز لها بالرمز «ح» .
- (١١) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٤٠)، وابن عبد البر في «التمهيد» =

# إَنْ مَا إِنَّ السُّائِرِ الْآلِي وَالْوَكَ





- ٥[٤٤٠] صرتنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (١) ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ عَنْ عُمْرَانَ بْنِ عَنْ عُمْرَانَ بْنِ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ عَمْرَانَ بْنِ عَمْرَانَ بْنِ عَمْرَانَ بْنِ عَمْرَانَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَنَامُوا عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَاسْتَيْقَظُوا بِحَرِّ الشَّمْسِ ، فَارْتَفَعُوا قَلِيلًا حَتَّىٰ اسْتَقَلَّتِ (٢) الشَّمْسُ ، ثُمَّ أَمَرَ مُؤَذِّنًا ، فَأَذَّنَ فَصَلَّىٰ (٣) لشَّمْسُ ، ثُمَّ أَمَرَ مُؤَذِّنًا ، فَأَذَّنَ فَصَلَّىٰ (٣) رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ أَقَامَ ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ (١٤) .
- ٥[٤٤١] صرتنا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ . ح (٥) ، قال (٢) وصرتنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَهَذَا لَفْظُ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُمْ ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ ، يَعْنِي : الْقِتْبَانِيَّ ، أَنَّ كَلَيْبَ بْنَ صُبْحٍ حَدَّثَهُمْ (٧) ، أَنَّ الزِّبْرِقَانَ حَدَّثَهُمْ ، عَنْ عَمِّهِ عَمْرِو بْنِ أُمَيّةَ الْقِبْبَانِيِّ ، أَنَّ كَلَيْبَ بْنَ صُبْحٍ حَدَّثَهُمْ (٧) ، أَنَّ الزِّبْرِقَانَ حَدَّثَهُمْ ، عَنْ عَمِّهِ عَمْرِو بْنِ أُمَيّة الضَّمْرِيِّ قَالَ : كُنًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، فَنَامَ عَنِ الصَّبْحِ ، حَتَى طَلَعَتِ الصَّمْصُ فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : «تَنَحُوا عَنْ هَذَا الْمَكَانِ» قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا

٥ [٤٤٠] [التحفة: د ١٠٨١٥].

(١) وذكر علي بن المديني ، وأبو حاتم الرازي وغيرهما أن الحسن لم يسمع من عمران بن الحصين . من : «جامع التحصيل» (ص١٦٣) ، «شرح أبي داود» للعيني (٢/ ٣٣٦) .

(٢) الاستقلال: الارتفاع. (انظر: النهاية، مادة: قلل).

(٣) في (ن) ، (ك) : «وصلي» ، وفي حاشية (ن) : «فصلي» كما في سائر النسخ ، ورمز لها بالرمز «ح» .

(٤) في حاشية (م): «حاشية: قد أخرج البخاري ومسلم حديث عمران بن حصين مطولا، من رواية أبي رجاء العطاردي عن عمران، وليس فيه ذكر الأذان والإقامة».

والحديث من طريق المصنف أخرجه ابن حزم في «المحلي» (٣/ ٢٤) من رواية ابن داسه ، وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (١/ ٢٨١) ، والعيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٣٣٦) . وقد توبع عليه المصنف ، تابعه عبد الله بن أحمد بن حنبل ، والحسين بن إسحاق التستري - كلاهما ، عن وهب بن بقية به ، أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٥٨/ ١٥٧) .

#### ه [٤٤١] [التحفة: د١٠٧٠٣].

- (٥) علامة التحويل ليست في (ر) ، (س) ، (ني) ، (ب) ، (ك) .
  - (٦) قوله: «قال» زيادة من (ن) ، (ر) ، (س) ، (ك) .
- (٧) صحح عليه في (ح) ، وفي (ن) ، (ر) ، (س) ، (ك) ، وحاشية (ح) من نسخة : «حدثه» ، وفي حاشية (ن) : «حدثهم» كباقي النسخ ، ورمز لها بالرمز «ح» .

<sup>= (</sup>٣/ ٢٩٧) كلاهما من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٣٣٥) . وفات المنزي عزْوَه إلى أبي داود في «تحفة الأشراف» (١٣٩) ، وتعقبه ابن العراقي في «الإطراف» (٧٧) ، وابن حجر في «النكت الظراف» (١/ ٣٥٩ - التحفة) .

# الله المالة الما

فَأَذَّنَ ، ثُمَّ تَوَضَّئُوا وَصَلَّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الصُّبْح (١) .

٥[٤٤٢] صرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ (٢) ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ (٣) ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ (٣) ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ ، يَعْنِي: الْحَلَبِيَّ ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ ، يَعْنِي: الْحَلَبِيَّ ، حَدَّثَنَا مُجَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ (٦) ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ صُبْحٍ (٧) ، عَنْ ذِي مِخْبَرٍ (٨) الْحَبَشِيِّ ، وَكَانَ حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ (٦) ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ صُبْحٍ (٧) ، عَنْ ذِي مِخْبَرٍ (٨) الْحَبَشِيِّ ، وَكَانَ

(١) من طريق المصنف ذكره البيهقي في «الخلافيات» (المختصر ١/ ٤٨٥)، والزيلعي في «نصب الراية» (١/ ٢٨٢)، والعيني في «شرح السنن» (٢/ ٣٣٧).

٥ [٤٤٢] [التحفة: د ٣٥٤٨]. (٢) في حاشية (ن): «يعني: المصيصي».

(٣) قوله: «يعني: ابن محمد» رقم له بعلامة ابن الأعرابي، وأشار إلى أنه ليس في أصل ابن حزم، والعبارة ليست في صلب (س)، وأثبتت في حاشيتها، ورقم له فيها بعلامتي ابن الأعرابي واللؤلئي.

(٤) زاد في (ر) ، (س) ، (ني) : «بن عثمان» ، وقوله : «حريز» بالحاء المهملة المفتوحة في (س) ، (ني) عليه «صح» .

(٥) قوله: «بن أبي الوزير» كذا في (م) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ورمز لها بالرمز «ح» ، (ني) وعليه «صح» ، (ب) ، (ك) ، وحاشية (ح) عن نسخة ، وحاشية (ر) وعليه رقم غير واضح .

أما في (ح)، وحاشية (ض)، وفوقه فيهما «خط» - أي : عن نسخة الخطيب، (ر)، (س)، (ني)، وحاشية (ن) وعليه «صح» - أي : هو المعتمد : «بن أبي الوزر»، وصحح عليه في (ر)، (س)، وفي حاشية (ر) : «الوزير» كما في سائر النسخ، وعليه رقم غير واضح.

قال الحافظ في «التقريب» (٤٣٤٩): ««عبيد اللّه بن أبي الوزر» بفتح الـزاي، ويقـال: «أبـو الـوزير»، ويقال: «عبيد» بلا إضافة، من شيوخ أبي داود، ولا يعرف حاله من الحادية عشرة».

وقال السيوطي: ««عبيدبن أبي الوزير» ، أي: على وزن: أمير ، وفي رواية الخطيب: «ابن أبي الوزر» ، أي: على وزن: سبب ، بفتح الواو والزاي وبعدها راء ، لا يعلم روئ عنه سوئ أبي داود ، ولا يعلم فيه توثيق ولا جرح» .

- (٦) قوله: «بن عثمان» ليس في (ر) ، (س) ، (ني) .
- (٧) في (ر) ، (س) : «صُلح» ، وصحح عليه في (س) ، وفي الحاشية : «صُبْح» كسائر النسخ ، وعليه : «صح» ، وكتب فوقه بالحمرة بخط مغاير : «الصواب» ، وذكره مغلطاي في «شرح سنن ابن ماجه» بإسناد المصنف ، والزيلعي في «نصب الراية» (١/ ٢٨٢) معزوا للمصنف : «يزيد بن صليح» . وانظر الحديث التالي .
- (٨) قوله : «ذي مخبر» في (ني) عليه «صح» ، وفي حاشيتها : «ذو مخبر ، بالباء ، ويقال فيه : ذو مخمر بالميم ، وأبى الأوزاعي إلا بالميم» .

يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ - فِي هَذَا الْخَبَرِ - قَالَ: فَتَوَضَّأَ، يَعْنِي: النَّبِيَّ ﷺ وُضُوءًا لَمْ يَلُتَّ (١) مِنْهُ التُّرَابُ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَكَعَ رَكْعَتَ يْنِ غَيْرَ عَجِلٍ، ثُمَّ قَالَ لِبِلَالٍ: «أَقِمِ الصَّلَاة» ثُمَّ صَلَّىٰ وَهُوَ غَيْرُ عَجِلٍ.

قَالَ : عَنْ (٢) حَجَّاجٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ صُلَيْحٍ (٣) ، قَـالَ : حَـدَّثَنِي ذُو مِخْبَرٍ رَجُـلٌ مِـنَ

(۱) بفتح أوله كذا ضبط في (م)، (ح)، (ض)، (ن)، (ر)، وصحح عليه في (ض)، وفي (ت)، (ب): «يُلِت من التراب» بضم أوله. وفي حاشية (ح): "وضبطه العراقي بضم اللام وتشديد المثناة من فوق، أي: لم يختلط الماء بالتراب، بحيث صار ملتوتا به، والمراد: تخفيف الوضوء. سيوطي».

وفي (س) ، (ني) ، وحاشية (ر) : «يُلِثُ» ، وعليه في (س) : «صح» ، وفي الحاشية : «يلت» ، ورمز له بعلامة اللؤلئي ، وفي حاشية (ني) : «يَلُتُ : صح رواية ، وهي الصواب» .

وفي حاشية (ح): « لله يلث » بالمثلثة ، اللثني يشبه بالندى ، يقال : ألثت الشجرة ما حولها : إذا قطر منها الماء ، وقد لثيته الأرض تلثى ، فعلى هذا تقول : لم يلث منه التراب ، بوزن : لم يخش » .

وفي «شرح أبي داود» للعيني (٢/ ٣٣٩): «قوله: «لم يلث منه التراب» بفتح الياء، وضم اللام، ورفع التراب، بمعنى: لم يتلوث من وضوئه التراب، وفي رواية بضم الياء، وكسر اللام، ونصب التراب، بمعنى: لم يخلط منه التراب. وضبط ابن دحيم بخطه عن أحمد بن حزم: «لم يلث» بفتح الياء، وضم اللام، وبالثاء المثلثة، من: لاث يلوث لوثا من الالتياث، وهو: الاختلاط، وفيه يرفع التراب - أيضا على الفاعلية. وفي رواية: «لم يلث» بفتح الياء وسكون اللام وبالثاء المثلثة، من لثي يلثى بالكسر يلثى لثى ، أي: ندي، وهذا ثوب لث على فعل: إذا ابتل من العرق. وفي رواية: لم يلث - بضم الياء - من ألثى يلثى إلثاء، إفعال من الثلاثي المذكور، وهذا يشعر أن الماء كان قليلا ؛ ولا سيها إذا كان الوقت حارا والأرض حارة».

وفي العون (٢/ ١١٦): ««لم يلث»: بتخفيف المثلثة من لشي بالكسر إذا ابتل، معناه: لم يبتل ولم يخلط، وقال بعضهم: هو بضم اللام وتشديد المثناة من فوق، من لت الرجل السويق لتا: إذا بله بشيء من الماء، يعنى: خفف صب ماء الوضوء بحيث لم يخلط التراب بالماء، والمراد بهما واحد».

وكذا في «جامع الأصول» (٥/ ١٩٦) وغيره: «لم يلث» بالمثلثة، وفي «نصب الراية» (١٥٨/٢): «لم يلن»، والله أعلم.

(٢) ضبب عليه في (ك) ، وفي الحاشية : «غير» وصحح عليه .

وقال في «بذل المجهود» (٣/ ٢٧٣): «وأما النسخة التي فيها: «قال غير حجاج»، فليس له وجه وجه ، إلا أن يراد بغير حجاج: الوليد بن مسلم، كما يأتي في الحديث الذي بعد هذا، وأما قائل: عن حجاج، فذكر أن القائل هو: إبراهيم بن الحسن، والله أعلم».

(٣) كــذا في (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (ب) ، (ك) ، (ر) ، (س) ، (ني) ، وفي (م) : «صُــبَيْح» . وقــال في =

# اقَالِكَا لِلْقِبِلِالْا





الْحَبَشَةِ ، وَقَالَ عُبَيْلًا: يَزِيدُ بْنُ صُبْح (١).

٥ [٤٤٣] صرتنا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ حَرِيزٍ ، يَعْنِي : ابْنَ عُثْمَانَ (٢) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ صُلَيْحٍ (٣) ، عَنْ ذِي مِخْبَرِ ابْنِ أَخِي النَّجَاشِيِّ - فِي هَذَا الْخَبَرِ - قَالَ : فَأَذَّنَ وَهُوَ غَيْرُ (٤) عَجِل (٥) .

ه [٤٤٤] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَكَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، شَدَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ (١) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَنْ يَكْلَوُنَا؟» ،

٥ [٤٤٣] [التحفة: د ٨٤٥٣]. (٢) قوله: «يعنى: ابن عثمان» ليس في (ك).

والمثبت من (م) ، (ض) ، (ن) ، (ب) ، (ك) ، (ر) ، (س) .

وفي (ح): «وهو عجلٌ» وضبط بالوجهين ، وعليه لحق ، وفي الحاشية وعليه «صح»: «غير». وفي حاشية (ض): «غير» وفوقها: «غير السماع»، أي كلمة «غير» ليست في السماع.

(٥) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٣٤٠).

٥ [ ٤٤٤] [التحفة: دس ٩٣٧].

(٦) قوله: «زمن الحديبية»: قال في حاشية (ح): «هذا يخالف ما تقدم في الحديث أول الباب، أن هذه القصة وقعت في رجوعه من غزوة خيبر، وللطبراني في حديث ابن عمرو رضي اللَّه تعالى عنهما في غزوة تبوك، وجُمع بتعدد القصة. سيوطي».

<sup>= «</sup>بذل المجهود» (٣/ ٢٧٣): «وفي نسخة: «يزيد بن صالح»، وفي المكتوبة: «صبح»، فاختلفت النسخ في هذا اللفظ اختلافا كثيرًا، وحاصل هذا الكلام أن المصنف يقول: إن شيخي إبراهيم بن الحسن قال عن شيخه: حجاج، عن حريز، قال: يزيد بن صليح». وانظر الحديث التالي.

<sup>(1)</sup> في ( ) ، ( ) ، ( ) ، ( ) ، ( ) : ( ) : ( ) ، ( ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب): «بن صُلح» ، وفي «تحفة الأشراف»: «قال المزي: ثلاثتهم ، أي: حجاج ومبشر والوليد ، عن جرير بن عثمان ، عن يزيد بن صُلَيح ، عنه ، به ، وفي حديث عبيد: عن يزيد بن صبح ، وقيل: ابن صالح ، والصحيح: «صُليح» كما قالا» .

<sup>(</sup>٤) في (ت)، وحاشية (ن) ورمز لها بالرمز "ح»: "وهو عجل»، وضبب عليه في (ت)، وفي الحاشية: "وهو غير عجل» كسائر النسخ، ورقم له علامة التستري.





فَقَالَ بِلَالٌ: أَنَا ، فَنَامُوا حَتَّىٰ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ: «افْعَلُوا كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ» قَالَ: «فَعَلُوا نَصْ فَافْعَلُوا لِمَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ»(١).

# $^{(7)}$ بَابٌ $^{(7)}$ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ $^{(1)}$

٥ [880] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : لَتُرَخْرِفُنَّهَا (٧) كَمَا زَخْرَفَتِ عَلَيْهُ : «مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ (٥) الْمَسَاجِدِ (٢)» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَتُزَخْرِفُنَّهَا (٧) كَمَا زَخْرَفَتِ

- وفي «شرح أبي داود» للعيني (٢/ ٣٤١): «قوله: «من الحُدّيبية»، وفي بعض النسخ الصحيحة: «زمن الحُديبية»».
- (١) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «الدلائل» (٤/ ٢٧٤) من رواية ابن داسه ، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١٧) ، وذكره العيني في «شرح السنن» .
  - (٢) هنا في حاشية (س) : «تفريع أبواب المساجد» ، ورقم له علامة نسخة .
    - (٣) في (ر) ، (س) ، (ني) : «باب ما جاء في . . .» .
- (٤) في (ر) : «المسجد» ، وكأنه ضبب عليه ، ونسبه العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٣٤١، ٣٤١) لبعض النسخ ، وفي حاشية (ر) : «المساجد» ، وعليه «صح» .

وفي حاشية (ر) أيضا زيادة في عنوان الباب: «وكراهية تشييدها» ورقم له بعلامة ابن الأعرابي: «ب». ٥ [٤٤٥] [التحفة: د ٢٥٥٤].

- (٥) في حاشية (ح): «من رفع البناء وتطويله». وانظر: «معالم السنن» (١/ ١٤٠).
- (٦) في (ن)، (ر)، وحاشية (ت) وعليه علامة التستري : «المسجد»، ورقم عليه في (ن) بالرمز «ع» أي ما توافقت فيه نسخة المقدسي مع نسخة الماوردي .

والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ب) ، (ك) ، (س) ، وكذا في حاشية (ر) ، وحاشية (ن) وعليه «صح» ورمز لها فيها : «ح ط» أي عن نسخة الخطيب التي توافقت مع نسختي المقدسي والماوردي (٧) قوله : «لتزخرفنها» بفتح اللام وهي لام القسم وضم المثناة وفتح الزاي وسكون الخاء المعجمة وكسر الراء وضم الفاء وتشديد النون وهي نون التأكيد . وانظر : «فتح الباري» (١/ ٥٤٠) .

وفي «شرح المشكاة» للطيبي (٣/ ٩٤٠): «قوله: «لتزخرفنها» تعليل للأمر المنفي، والنون لمجرد التأكيد، كما في قوله تعالى: ﴿ وَٱتَّقُواْ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ ﴾ [الأنفال: ٢٥] إذا كانت «لا» نافية، أي ما أمرت بالتشييد ليجعل ذريعة إلى التزخرف، وفيه نوع توبيخ وتأنيب، ويجوز فتح اللام على جواب القسم، وهو الأظهر أي: والله لتزخرفنها».





الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ (١).

ه [٤٤٦] صرتنا مُحَمَّدُ (٢) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ وَقَتَادَةَ (٣) ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى (٤٤) النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ» (٥) .

= وفتح اللام هو المعتمد، قال ابن حجر في «الفتح» (١/ ٥٤٠): «وهذا هو المعتمد، والأول لم تثبت بـ الرواية أصلا فلا يغتر به».

في حاشية (ح): «لتزيّنتها بتمويهها بالزخرف، وهو: الذهب. ط».

وبنحوه في «معالم السنن» (١/ ١٤٠) ، وزاد: «وأصل الزخرف: الـذهب، يريـد: تمويـه المساجد بالذهب ونحوه» . وانظر أيضا: «جامع الأصول» (٢٠٩/١١) .

(۱) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (۱/ ۱٤٠)، وابن حزم في «المحلى» (٤/ ٤٤، ٢٤٨) - كلاهما، من رواية البن داسه، والبغوي في «شرح السنة» (٢٦٣) من رواية اللؤلئي، وذكره أيضا من طريق المصنف: عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرى» (٢/ ٥٠)، والعيني في «شرح السنن» (٢/ ٣٤٢).

وقد توبع عليه المصنف، تابعه عبد اللَّه بن قحطبة ، أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (١٦١١)، وإدريس بن عبد الكريم، وهو ثقة ، أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٣١٣) - كلاهما، عن محمد بن الصباح.

ه [٤٤٦] [التحفة: دس ق ٩٥١، د١١٤٢/أ].

- (٢) جاء في حاشية (ن): «هو محمد بن مجيب» ، ورقم له: «س» ، وهذا خطأ محض ، فمحمد بن مجيب ، وهو: الثقفي الكوفي ، متروك لا رواية له عن حماد بن سلمة ، ولا رواية لأبي داود عنه ، والمقصود بهذا هو أبو همام الدلال: محمد بن مجيب ، أحد رجال إسناد الحديث التالي .
- (٣) في حاشية (س): «رواه ابن المبارك عن حماد بن سلمة . . . بإسناده : «إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد» ، ولم يذكر فيه قتادة» .

قال الطبراني في «المعجم الأوسط» (٨/ ٢٢٢): «لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا حماد، تفرد به: عمد بن عبد الله الخزاعي، ورواه الناس، عن حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس فقط».

وقال البزار: «وهذه الأحاديث لا نعلم رواها إلا حماد بن سلمة إلا حديث: غلا السعر، فقد شركه فيه همام».

- (٤) المباهاة : المفاخرة . (انظر : النهاية ، مادة : بها) .
- (٥) من طريق المصنف أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٤٦٤) من رواية اللؤلئي ، وذكره العيني في «شرح السنن،» (٢/ ٣٤٣).

# ٢٥٦ ﴿ يَضِعَلَا إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

- ٥ [٤٤٧] صر ثنا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجَّى ، حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامِ (١) الدَّلَّالُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيَاضٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَوَاغِيتُهُمْ (٢) .
- ٥ [٤٤٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى وَهُو أَتَمُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ وَ (٣) الْجَرِيدِ، عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ وَ (٣) الْجَرِيدِ،
- = وقد توبع عليه المصنف، تابعه: محمد بن يحيى الذهلي، أخرجه ابن خزيمة في «الصحيح» (١٤٠١)، ومحمد بن المثنى، أخرجه البزار في «مسنده» (١٤)، وأبو رفاعة عبد اللَّه بن محمد بن عمر بن حبيب، أخرجه ابن الأعرابي في «المعجم» (١٩٦٨)، ومعاذ بن المثنى، أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٥٥٨)، وعبد الكريم بن الهيثم، أخرجه أبو الحسين بن بشران في «الأمالي» (١٧) كلهم، عن محمد بن عبد اللَّه الحزاعي.

#### ٥ [٤٤٧] [التحفة: دق ٩٧٦٩].

(١) صحح عليه في (ر) ، وفي حاشيتي (ر) ، (س) : «المدلال : محمد بن مجيب» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي : «ب» .

(٢) في حاشية (ن) من نسخة: «طواغيهم».

وفي حاشية (ك): «الطواغيت: الأصنام، وقيل: بيوت الأصنام، وعليه يحل هذا الحديث».

والحديث أخرجه من طريق المصنف البغوي في «شرح السنة» (٤٧٦) من رواية اللؤلئي، والـذهبي في «سير النبلاء» (٥١٥/ ٥٠٥) من رواية أبي بكر أحمد بن سلمان النجاد، عن المصنف، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٣٤٣).

وقد توبع عليه المصنف، تابعه: ابن ماجه في «السنن» (٧٠٨)، ورواه بشر بن معاذ العقدي، فيها أخرجه البزار في «مسنده» (٢٣٢٧)، وعلي بن عبد العزيز البغوي، فيها أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ ٤٩، ٥٥٥٥)، وغير واحد من المخرجين، وهشام بن علي المروزي، فيها أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٤٣٩)، ثلاثتهم: بشر وعلي وهشام، عن أبي همام الدلال.

#### ٥ [٤٤٨] [التحفة: خ د ٧٦٨٣].

(٣) زاد في (ر) ، (س): «وسُقْفُه بالجريد» ، وصحح عليه في (ر) ، وفي (ني) ، وحاشية (ر): «وسقفه الجريد» ، وعليه «صح» ، وفي حواشي (م) ، (ح) ، (ض) وعليه في الجميع علامة نسخة: «وسقفه الجريد» ، وزاد في حاشيتي (ح) ، (ض): «وعُمُده الخشب» وكتب بجواره في (ح): «غير السياع» أي ليست في السياع ، بيد أن الحافظ ابن حجر في النسخة (ح) جعل موضع هذه العبارة: «سقفه الجريد =



وَعَمَدُهُ (١) ، قَالَ مُجَاهِدٌ : عُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ ، فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا ، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ : وَبَنَاهُ عَلَىٰ بِنَائِهِ (٢) فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٌ بِاللَّبِنِ (٣) وَالْجَرِيدِ ، وَأَعَادَ عَمَدَهُ (١) ، قَالَ مُجَاهِدٌ : عُمُدَهُ خَشَبًا (٥) ، وَغَيَّرَهُ عُثْمَانُ ، فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً ، وَبَنَى عَمَدَهُ (١) ، وَغَيَّرَهُ عُثْمَانُ ، فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً ، وَبَنَى جَدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ (٢) ، وَجَعَلَ عُمُدَهُ (٧) مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ ، وَسَقْفُهُ (١٠) السَّاجُ .

قَالَ أَبُورُاورُ (١١): الْقَصَّةُ: الْجِصُّ (١٢).

- (١) الضبط بالفتح من سائر النسخ ، وصحح عليه في (ت) ، وفي (ب) : «عُمُدَه» .
  - (٢) في (ب) ، (س) ، (ك) : «بنيانه» .
- (٣) في (ح) وضع الحافظ ابن حجر هنا علامة لحق ، وكتب بخطه في الحاشية : "وسقفه الجريد ، وعُمُدُه الخسب» ، ورقم له بعلامة نسخة ، وأشار أنها ليست في السماع .
- وقد سبق في النسخة (ض) وغيرها أن هذه العبارة موضعها هو الموضع السابق تحت رقم (١)، خاصة أن النسخة (ض) من الأصول التي اعتمد عليها ابن حجر في النسخة (ح) – واللَّه أعلم .
- (٤) الضبط بالفتح من سائر النسخ ، وصحح عليه في (ن) ، وفي (ض) ، (ب) : «عُمُلَه» ، وفي (ت) : «عَمَلَه» . وفي (ت) :
  - (٥) في (ن): «خشب» ، وضبب عليه ، وفي الحاشية: «خشبا».
- (٦) في حاشيتي (ر)، (س): «يعني: الجص»، وفيهما عليه: «صح»، ورُقم له بعلامة ابن الأعرابي، وزاد في حاشية (س) علامة اللؤلئي.
  - (٧) في (ن) ، (س) : «وجعل عَمَدَه» ، وزاد في (ن) ، (ر) ، (س) : «وقال مجاهد : عُمُده . . . » .
    - (٨) الضبط المثبت من (م) ، (ض) ، (ت) ، (ن) .
    - (٩) الساج : نوع من الخشب معروف يؤتي به من الهند . (انظر : عون المعبود) (٢/ ١٢٠) .
      - (١٠) في (ح): «وسَقَّفَهُ»، والضبط المثبت بسكون القاف من سائر النسخ.
- (١١) قوله: «قال أبو داود...» إلى آخره ليس في صلب (ر) ، (س) ، وأُثبتت هذه العبارة في حاشية (س) وعليها علامة اللؤلئي ، والمثبت من باقي النسخ .
- (١٢) وفي «فتح الباري» لابن حجر (١/ ٥٤٠): ««والقصة» بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة ، وهي الجص بلغة أهل الحجاز» . اه. .
- و «الجص» الضبط بكسر الجيم من سائر النسخ ، وفي «شرح ابن ماجه» لمغلطاي (١/ ٨٧) : «الجص بكسر الجيم ، حكاه ثعلب ، وحكى ابن عبيد في «الغريب» ويعقوب في «الاصطلاح» فتح الجيم أيـضا ، =

وعمده الخشب» هو الموضع الثاني، وهو خلاف النسخ التي أشرنا إليها آنفا، خاصه النسخة (ض) التي
 تعد أصلا لنسخة الحافظ (ح).

# خَيْلِ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

٥ [٤٤٩] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَطِيَّة ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ مَسْجِدَ النَّبِيِّ عَيَّا كَانَتْ سَوَارِيهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (١) عَنْ عَطِيَّة ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ مَسْجِدَ النَّبِيِّ عَيَّا كَانَتْ سَوَارِيهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (١) عَنْ عَطْيَة مِنْ جُذُوعِ النَّخْلِ ، أَعْلَاهُ مُظَلَّلُ بِجَرِيدِ النَّخْلِ ، ثُمَّ إِنَّهَا نَخِرَتْ فِي خِلَافَة عُثْمَانَ ، أَبِي بَكْرٍ ، فَبَنَاهَا بِجُذُوعِ النَّخْلِ وَبِجَرِيدِ النَّخْلِ (٣) ، ثُمَّ إِنَّهَا نَخِرَتْ فِي خِلَافَة عُثْمَانَ ، فَبَنَاهَا بِالْآجُرِّ (١) ، فَلَمْ تَزَلْ ثَابِتَةً حَتَّى الْآنَ (٥) .

٥[٤٥٠] صرثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ (٦):

= وكذلك المطرز». وينظر: «شرح أبي داود» (٢/ ٣٤٧)، وقال الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٤١): «والقصة شيء شبه الجص وليس به».

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٤١)، والبيهقي في «الدلائل» (٢/ ٥٤٠) من رواية ابن داسه ، حديث مجاهد بن موسئ حسب ، وكذا ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (٤/ ٥٣٠) نقلا عن المصنف بإسناده من حديث مجاهد بن موسئ حسب ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٣٤٥) من حديث محمد بن يحيل ، ومجاهد بن موسئ – كلاهما معًا .

وقد توبع عليه المصنف، تابعه ابن خزيمة في «الصحيح» (١٤٠٢) من حديث محمد بن يحيى، وعلى بن سعيد النسوي - كلاهما، عن يعقوب، وقال: قال محمد بن يحيى: «وعمده خشب النخل»، ولم يذكر القصة.

#### ٥ [ ٤٤٩] [ التحفة : د ٧٣٣٥].

- (١) في (ن)، (س)، (ني)، (ك)، وحاشية (ر): «النبي»، وصحح عليه في (ر)، ورقم لـه في (ن) ورمـز لهـا بالرمز «ح»، وكتب فوقه: «رسول الله»، وهو المثبت من باقي النسخ.
- (٢) في حاشية (ح): «نخر الشيء: بلي وتفتت. صحاح». وفي «الصحاح» (نخر): «نخر الـشيء بالكـسر، أي: بلي وتفتَّت، يقال: عظام نخرة. ونُخْرة الريح بالضم: شدَّةُ هبوبها».
- (٣) قوله : «وبجريد النخل» في (ك) : «وبجريده» ، وفي حاشيتها من نسخة : «النخل» ، والمثبت من سائر النسخ .
- (٤) في (م): «الأجُور»، والمثبت من باقي النسخ، «وقوله: «بالآجر» بضم الجيم وتشديد الراء، وهو: فارسي معرّب، ويُقال: أَجُور». من «شرح أبي داود» للعيني (٢/ ٣٤٨).
- (٥) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٥٤١) من رواية ابن داسه ، وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (٤/ ٥٣٣) من رواية المصنف ، وكذا ذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٣٤٧).
  - ٥ [ ٤٥٠] [التحفة: خم دس ق ١٦٩١].
  - (٦) زاد هنا في حاشيتي (ر) ، (س) : «لما» ، ورقم له فيهما بعلامة ابن الأعرابي .

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ الْمَدِينَة ، فَنَزَلَ (١) فِي عُلْوِ (٢) الْمَدِينَة فِي حَيِّ يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَة ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا مَتَقَلِّدِينَ سُيُوفَهُمْ ، فَقَالَ أَنَسُ : فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ دُفُهُ ، وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٌ يُصلِّي وَدُفُهُ ، وَمَلاً بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُوبَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٌ يُصلِّي يُونَ أَنْ وَمُنَا اللَّهِ عَتَى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُوبَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٌ يُصلِّي مُعْدَا اللَّهِ عَلَيْهُ يُصلِي مَرَابِضٍ (٢) الْغَنَمِ ، وَإِنَّهُ أُمِرَ (٤) بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّهِ الْمَسْجِدِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ (٥) ، وَقَالَ : «يَا بَنِي النَّجَّارِ ، فَامِنُونِي (١) بِحَائِطِكُمْ هَذَا» ، فَقَالُوا : وَاللَّهِ ، لَا نَظُلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ عَلَى النَّعَلَى اللَّهِ عَلَى أَنْ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ مَ فَالُوا : فَهُ وَلَا أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُثْولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْكِلُهُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْفَالُولُ الْمُلْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ الْمُنْ

<sup>(</sup>١) في حاشيتي (ر) ، (س) : «نزل» ، ورقم له فيهما بعلامة ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٢) الضبط بضّم العين من (م) ، (ت) ، (ب) ، (ني) ، وحاشية (س) ورقم له بعلامتي اللؤلئي ونسخة ، وفي (ن) ، (ر) بالضم والكسر ، وفي (س) : «عُلوَئي» .

<sup>««</sup>علو المدينة» بضم العين وكسرها لغتان مشهورتان ، وقيل : لا يقال إلا بالكسر ؛ وعلـو المدينـة هـي العالية ، وماكان ، وكل ماكانت من جهة نجد من المدينة من قراها وعمائرها من جهة نجد فهي العالية ، وماكان دون ذلك من جهة تهامة فهي السافلة» . من «شرح أبي داود» للعيني (٢/ ٣٥٠) .

<sup>(</sup>٣) المرابض: جمع مربض، وهو : المكان الذي تربط فيه المواشي. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٩٩٠).

<sup>(</sup>٤) الضبط على البناء للمفعولية من (م)، (ض)، (ن)، (س)، وفي (ت): «أُمَرَ» ضبط على البناء للفاعلية، وفي (ك) بالوجهين.

<sup>(</sup>٥) في حاشية (ر): «فجاؤا فقال» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي.

<sup>(</sup>٦) قوله: «ثامنوني» في (ني) على أوله «صح» ، ومعناه: أي: قدروا ثمنه لأشتريه منكم وبايعوني فيه ؛ يقال: ثامنت الرجل في البيع أثامنه إذا قاولته في ثمنه ، وساومته على بيعه وشرائه . من «شرح أبي داود» للعيني (٧/٣٥٣).

<sup>(</sup>٧) قال أبو الفرج: الرواية المعروفة: «خرب» - بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء - جمع خربة ؟ كما يقال: كلمة وكلم. وقال أبو سليمان: وحدثناه الخيام بكسر الخاء وفتح الراء؟ وهو جمع الخراب؟ وهو ما يخرب من البناء في لغة بني تميم ؟ وهما لغتان صحيحتان رويتا. وقال الخطابي: لعل صوابه: «خرب» - بضم الخاء - جمع خربة ؟ وهي الخروق في الأرض ؟ إلا أنهم يقولونها في كل ثقبة مستديرة في أرض أو جدار، قال: ولعل الرواية «جرف» جمع الجرف ؟ وهي جمع الجرف ؟ كما يقال: خرج وخرجة ، وترس وترسة. وأبين من ذلك - إن ساعدته الرواية - أن يكون: «حدبا» جمع «حدبة» ؟ وهو الذي يليق بقوله: «فسويت» ؟ وإنها يسوئ المكان المحدودب أو موضع من الأرض فيه خروق وهدوم ؟ فأما الخرب فإنها تعمر ولا تسوئ . قال



X (77.)

الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ ، وَبِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ ، فَصَفُّوا (١) النَّخْلَ قِبْلَةَ لِلْمَسْجِدِ (٢) ، وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ (٣) حِجَارَةً ، وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ ، وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ ، وَالنَّبِيُ عَيْقِيْ مَعَهُمْ وَهُو (٤) يَقُولُ (٥):

# «اللَّهُمَّ (٢) لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهُ فَانْصُرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ» (٧)

٥ [ ٤٥١] صرتنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ (٨) ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ فِ مَالُكِ قَالَ : كَانَ مَوْضِعُ الْمَسْجِدِ حَائِطًا لِبَنِي النَّجَّادِ فِيهِ حَرْثُ (٩) وَنَخْلُ وَقُبُورُ

- = عياض: هذا التكلف لا حاجة إليه ؛ فإن الذي ثبت في الرواية صحيح المعنى ؛ كما أمر بقطع النخل لتسوية الأرض أمر بالخرب فرفعت رسومها ، وسويت مواضعها ؛ لتصير جميع الأرض مبسوطة مستوية للمصلين» . من «شرح أبي داود» للعيني (٢/٣٥٣ ، ٣٥٤) .
  - (١) صحح عليه في (ر) ، وفي الحاشية : «فصنعوا» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .
- (٢) في حاشية (ن) ورمز لها بالرمز «ح»: «المسجد»، وفي حاشية (ر) كأصله: «قبلة المسجد»، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي، والمثبت من باقي النسخ.
- (٣) في «شرح أبي داود» للعيني (٢/ ٣٥٦): «العضادة بكسر العين هي: جانب الباب. وقال صاحب «العين»: «أعضاد كل شيء: ما يُشد من حواليه من البناء وغيره، مثل: أعضاد الحوض، وهي: صفائح من حجارة تُنصَبن على شفيره. وعضادتا الباب: ما كان عليهما يُطبق البابُ إذا أُصفِق». وفي «التهذيب» للأزهري: «عضادتا الباب: الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل منه وشماله»، فوقهما العارضة».
  - (٤) قوله: «وَهُوَ» زيادة من (ض) ، (ب) ، وحاشية (ح) من نسخة .
    - (٥) في (ر) ، (س): «معهم ويقولون».
- (٦) في (ن)، (ك)، وحاشية (ح) ورقم لها «نسخة»، وحاشية (م) دون رقم أو تصحيح: «اللهم إن الخير»، وفي حاشية (ك) من نسخة: «لا خير إلا خير الآخرة» كسائر النسخ، وفي (ر)، وحاشية (س): «إنه»، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي، وفي حاشية (س) أيضا بالحمرة بخط مغاير: «إن الخير»، وعليه رقم، غير أنه طُمس. والمثبت من (م)، (ح)، (ض)، (ت)، (ب)، (ك)، (س).
- (٧) من طريق المصنف أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٥/ ٢٣١) من رواية ابن داسه، وذكره العيني في «شرح السنن» (٣٤٨ ، ٣٤٩).
  - وقد توبع عليه المصنف ، تابعه البخاري في «الصحيح» (٤٣٢) عن مسدد.
    - ٥ [ ٤٥١] [ التحفة : خ م دس ق ١٦٩١].
    - (A) في (س) ، حاشية (ت) : «بن سلمة» ، ورقم له : «عـ» .
- (٩) صحح عليه في (ر) ، وفي (ب) ، وحاشية (ن) : «خِرَب» ورمز له «ص» وكأنه صوبه «ح» ، وفي حاشية =

الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «فَامِنُونِي بِهِ» ، فَقَالُوا : لَا نَبْغِي (١) ، فَقَطَعَ النَّخْلَ وَسَوَّى الْمُشْرِكِينَ . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : «فَاغْفِرْ» مَكَانَ «فَاغْفِرْ» مَكَانَ «فَانْصُرْ» ، قَالَ مُوسَى : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ . . . بِنَحْوِهِ ، وَكَانَ عَبْدُ الْوَارِثِ ، يَقُولُ : خَرِبٌ (٣) ، وَزَعَمَ عَبْدُ الْوَارِثِ أَنَّهُ أَفَادَ حَمَّادًا هَذَا الْحَدِيثَ (١) .

### ١٢- بَابُ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ (٥)

٥ [٤٥٢] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي اللَّورِ (٦) ، وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ (٧) .

٥ [٤٥٣] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ ، حَـدَّثَنَا يَحْيَى ، يَعْنِي: ابْنَ حَسَّانَ ، حَـدَّثَنَا

٥ [ ٤٥٢] [التحفة: دق ١٦٨٩١].

٥ [ ٤٦١٦] [التحفة: د ٢١٦٤].

<sup>= (</sup>ك) ضبطه بالوجهين بفتح الخاء وكسر الراء ، وبكسر الخاء وفتح الراء ، وكتب فوقه : «معًا» ، ورمز عليه علامة نسخة .

<sup>(</sup>١) زاد هنا في متن «السنن» من «العون» (٤٥٠) ، وبعض المطبوعات : «به ثمنا» ، وقد خلت عنها كل النسخ الخطية التي بين أيدينا ، وكذا خلت عنها رواية البيهقي والعيني .

 <sup>(</sup>٢) صحح عليه في (ر) ، وفي (ب) ، وحاشية (ن) ورمز لها بالرمز (ح) : «الخِرَبَ» .

<sup>(</sup>٣) ضبط في (م) ، (ت) ، (ن) بالوجهين ، وفوقه في (ن) : «معا» : بفتح الخاء المعجمة أوله وكسر الراء ، وكسر الراء ،

<sup>(</sup>٤) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٥٤٠) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٣٥٨/٢).

<sup>(</sup>٥) في (نّ): «بابُ المساجد تُبنى في الدور» ، وفي (ر) ، (س) ، (ني) ، (ك): «باب ما جاء في المساجد تبنى في الدور» ، والمثبت من باقي النسخ ، وحاشية ، (ن) ورمز لها بالرمز «ح» ، وحاشية (ك) من نسخة .

<sup>(</sup>٦) قال سفيان : «بناء المساجد في الدور ، يعني : في القبائل» . من جامع الأصول (١١/ ٢٠٨) .

<sup>(</sup>٧) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٤٢)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٧) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٤٠)، وابن حزم في «المحلي» (١/ ١٧٢) – كلهم – من رواية ابن داسه، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٣٥٩)، وصحح إرساله أبو حاتم الرازي في «علل الحديث» (٢/ ٤١٤)، والترمذي في «الجامع» (٥٩٨)، والدارقطني في «العلل» (١٤٥/ ١٥٥).

## إِسْ مَا السُّهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



Fir

سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىٰ (۱) ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ (۲) بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ سَمُرَةَ ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ بَنِيهِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ سَمُرَةَ ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ بَنِيهِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ سَمُرَةً ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ بَنِيهِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ سَمُرَةً ، عَنْ أَبِيهِ سَمُرَةً ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ مَنِيهِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ سَمُرَةً ، وَنُصْلِحَ صَنْعَتَهَا وَنُطَهِّرَهَا (٤٠) .

# ١٣- بَابٌ (٥) فِي السُّرُجِ فِي الْمَسَاجِدِ (٦)

٥٤٥٤] صرتنا النُفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ ، عَنْ زِيَادِ (٧) بْنِ أَبِي سَوْدَةَ (٨) ، عَنْ مَيْمُونَةَ مَوْلَاقِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفْتِنَا فِي بَيْتِ

(۱) زاد في (ر) ، (س) ، وحاشيتي (ن) ، (ب) دون رقم أو تصحيح : «قال أبو داود: سليمان أصله كوفي ، يعني : بن موسئ» . زاد في حاشية (ب) : «وسكن دمشق ، وليس هو سليمان بين موسئ ، صاحب مكحول» .

(٢) في (ن) عليه «صح» ، وفي الحاشية : «خبيب بالخاء المعجمة» .

(٣) في (ن) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، (ك) : «ديارنا» ، وفي حاشيتي (ن) ، (ك) : «دورنا» كباقي النسخ ، ورقم لها في (ن) : «خ ط» أي : عن نسخة الخطيب الموافقة لنسختي المقدسي والماوردي .

(٤) زاد هنا في (ني): «قال أبو داود: سليمان أصله كوفي ، يعني: بن موسّى» ، وقد جاء موضع هذه العبارة في بعض النسخ سابقا لهذا الموضع ، وسبقت الإشارة إليه .

والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبرئ» (٢/ ٤٤٠) من رواية ابسن داسه، والحطيب في «المتفق والمفترق» (٦/ ٣٦٠).

(٥) في (ر) ، (س) ، (ني) ، (ك) : «باب ما جاء في . . .» ، ونسبه العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٣٦١) لبعض النسخ .

(٦) في (ر) ، (س) ، (ني) : «المسجد» .

٥ [ ٤٥٤] [التحفة: دق ١٨٠٨٧].

(٧) قوله : «زياد» ليس في (ن) ، (ر) ، (س) ، (ني) ، وأثبت في حاشية (ن) ورمـز لهـا بـالرمز «ح» ، وحاشـية (س) وعليه علامة اللؤلئي ، والمثبت من باقي النسخ .

(٨) وذكر عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (١/ ٢٨٩) من طريق المصنف، وقال: ليس هذا الحديث بقوي».

وتعقبه أبو الحسن بن القطان في «بيان الوهم» (٥/ ٥٣٢) بقوله: «والخطأ فيه في جعله إياه عن عثمان بن أبي سودة ، وذلك من تفسيره الخطأ ، فإن الحديث عند أبي داود إنها هو هكذا : حدثنا النفيلي ، حدثنا مسكين ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن ابن أبي سودة عن ميمونة . هكذا فيه ابسن أبي سودة غير مسمئ ، وقد روي عن مسكين بن بكير مفسرًا بزيادة : زياد بن أبي سودة ، لا بعثمان» .

وخرج تفسيره عن مسكين بن بكير من عند أبي علي بن السكن ، وكذا عن الوليد بن مـسلم مـن عنــد =



الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ : «ائتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ - وَكَانَتِ الْبِلَادُ إِذْ ذَاكَ حَرْبًا - فَإِنْ لَمْ تَأْتُوهُ وَتُـصَلُّوا فِيهِ فَابْعَثُوا بِزَيْتٍ يُسْرَجُ فِي قَنَادِيلِهِ» (١) .

#### ١٤- بَابٌ (٢) فِي حَصَى الْمَسْجِدِ

ه [883] صرتنا (٣) سَهُلُ بْنُ تَمَّامِ بْنِ بَزِيعٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمِ الْبَاهِلِيُّ ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ (٤) وَالْمَا عُمَرَ عَنِ (٥) الْحَصَى (٢) الَّذِي فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : مُطِرْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَصْبَحَتِ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةً ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِي (٧) بِالْحَصَى فِي تَوْبِهِ مُطِرْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَصْبَحَتِ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةً ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِي (٧) بِالْحَصَى فِي تَوْبِهِ فَيَبُسُطُهُ تَحْتَهُ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُ عَلَيْ الصَّلَاةَ قَالَ : «مَا أَحْسَنَ هَذَا» (٨).

ابن أبي خيثمة في «تاريخه الكبير» ، ومن حديث عيسى بن يونس ، عن ثور بن يزيد ، عن زياد بن أبي سودة
 من عند قاسم بن أصبغ في كتابه ، وفاته أنه عند أبي داود من رواية أبي على اللؤلئي مفسرا .

وقد أصاب أبو الحسن في تعقبه على عبد الحق في كون الحديث عند أبي داود ليس في إسناده: عثمان بن أبي سودة ، بيد أن الحديث أخرجه ابن ماجه في «السنن» (١٣٨٨) من حديث عيسى بن يونس ، حدثنا ثور بن يزيد ، عن زياد بن أبي سودة ، عن أخيه عثمان بن أبي سودة ، عن ميمونة ، مولاة النبي على أبي الحسن ، وقال المزي في «تهذيب الكمال» (٩/ ٤٨٠): «وهو الصحيح» ، وتبعه العلائي في «جامع التحصيل» (٢٠٥) ، وابن حجر في «التهذيب» (٣/ ٣٧٣).

(١) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٢/ ٤٤) من رواية ابن داسه ، والبغوي في «شرح السنة» (٤٥٦) من رواية اللؤلئي ، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٥١)، والعيني في «شرحه لأبي داود» (٢/ ٣٦١).

(٢) في (ر) ، (س) ، (ك) : «باب ما جاء في . . .» .

٥ [٥٥٥] [التحفة: د ١٩٥٤، د ٧١٢٧].

- (٣) كتب في حاشية (س) أمام هذا الحديث ، دون رقم أو تصحيح: «انفرد أهل البصرة بإسناد هذا الحديث».
- (٤) في حاشية (م): «أبو الوليد هو: عبد الله بن الحارث البصري»، وفي حاشية (ت): «أبو الوليد: عمير بن هانئ العنسي الدمشقي الداراني. وقيل: هو مولى رواحة»، ذكره ابن أبي حاتم في كتابه «الجرح والتعديل» تبعا لأبيه، ورجحه المزي وابن حجر.
  - (٥) في (س): «في» ، وعليه: «صح» ، وكتب فوقه: «عن» ، ورقم له بعلامة اللؤلئي.
    - (٦) كتب فوقه في (ن): «الحصبا» ، ورمز لها بالرمز «ح» .
  - (٧) في (ن) ، (ر) ، (س) : «يجيء» ، وكتب فوقه في (ن) : «يأتي» ، ورمز لها بالرمز «ح» .
- (٨) من طريق المصنف أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٤٧٧) من رواية اللؤلئي، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٥١)، والعيني في «شرح سنن أبي داود» (٢/ ٣٦٣، ٣٦٤).

# إَنْ مَا إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ كَالْوَكُمْ



- المناف المنابع
- [801] صرتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ : كَانَ يُقَالُ (') : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَخْرَجَ الْحَصَى (٢) مِنَ الْمَسْجِدِ يُنَاشِدُهُ (٣) .
- ٥ [٤٥٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو بَكْرٍ (٤) ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْـنُ الْوَلِيـدِ ، حَـدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ : أُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ شَرِيكٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ : أُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ قَالَ أَبُو بَدْرٍ : أُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ أَلِي يُخْرِجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ (٧) (٨) .
  - [807] [التحفة: د ١٢٨٣٧، د ١٨٦٢٣].
- (١) قوله : «كان يقال» ، قال ابن حجر في «النكت على كتاب ابن الصلاح» (٢/ ٥١٧) : قال الحافظ المنذري : اختلفوا هل يلتحق بالمرفوع أو الموقوف؟
- قال: والجمهور على أنه إذا أضافه إلى زمن النبي ﷺ يكون مرفوعا. قلت: ومما يؤيد أن حكمها الرفع مطلقا ما رواه النسائي من حديث عبد الرحمن بن عوف ﴿يَنْكُ قال: «كان يقال: صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر». هذا في حالة كون القائل صحابي، أما والقائل تابعي فلا يشك أنها من صيغ المنقطع، وقد يكون من صيغ الموقوف، وقيل: إنها من صيغ الإرسال، والله أعلم.
  - (٢) في (ر) عليه: «صح» ، وفي حاشية (ن): «الحصاة» ، ورمز لها بالرمز «ح».
- (٣) في (ب) ، (ر) ، (س) ، (ني) ، (ك) ، وحاشية (ن) : «تناشده» ، ورقم له في حاشية (ن) بعلامة «ص» أي ما توافقت فيه النسخة مع نسخة الماوردي ، وفي حاشية (ح) : «ناشده مناشدة ونشادا : حلّفه ، نشدتك الله ، وناشدك الله أي : سألتك به . من القاموس» . (انظر : القاموس المحيط ، مادة : نشد) . والحديث ذكره العيني في «شرح سنن أبي داود» (٢/ ٣٦٥) .

#### ٥ [٤٥٧] [التحفة: د ١٢٨٣٧].

- (٤) صحح عليه في (ر) ، وفي حاشيتي (ر) ، (س) : «يعني : الصاغاني» ، ورقم لها في (ر) بعلامة ابن الأعرابي .
  - (٥) في (ر) ، (س) : «الحصلي».
- (٦) صحح عليه في (ح)، أما في (ن)، (ر)، (س)، (ني)، وحاشية : (م)، (ح)، (ض)، (ت): «لتُناشد»، ورقم لها في الجميع بعلامة نسخة، وفي حاشية (ن) ورمز لها بالرمز «ح» : «تناشد» وهوالمثبت من (م)، (ح)، (ض)، (ض)، (ب)، (ك).
  - (٧) صحح عليه في (ر).
- (٨) من طريق المصنف أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٤٧٨) من رواية اللؤلئي، وذكره العيني في «شرح سنن أبي داود» (٢/ ٣٦٦). وقال الدارقطني في «العلل» (٨/ ١٩٣): «ورفعه وهم من أبي بدر». وبنحوه قال العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٢/ ٢٢٦).







#### ١٥- بَابُ (١) كَنْسِ الْمَسْجِدِ

ه [ ٢٥٨] صرتنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ (٢) الْحَكَمِ الْخَزَّازُ (٣) ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ (٤) ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ (٤) ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : (عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ (٥) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْبَا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ يُعْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْبَا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، أَوْ آيَةٍ أُوتِيَهَا رَجُلٌ فُمَّ نَسِيَهَا (٦) .

(١) لفظ: «باب» وعنوان الترجمة ليس في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ني) . والمثبت من (م) ، (ض) ، (ت) . وفي (ح) ، (ن) ، (ب) : «باب فضل كسح المسجد» ، ورقم له فيها بعلامة ابن الأعرابي ، وكتب فوقه في (س) : «كنس» ورقم عليه بعلامة اللؤلئي ، وفي (ك) : «باب ما جاء في . . . » .

٥ [ ٨٥٨] [ التحفة: دت ١٥٩٢].

(٢) في (ر) عليه: "صح»، وفي (ض)، (س)، (ني): "عبد الوهاب بن الحكم، وفي حاشية (س): "بن عبد الحكم: لابن الأعرابي والرملي»، وفي حاشية (س) أيضًا: "قال أبو علي الجياني في كتابه: في شيوخ أبي داود: عبد الوهاب بن عبد الحكم الخراز، عن عبد المجيد بن أبي رواد في نسيان القرآن، وهذا الحديث رواه عنه أبو عيسى الترمذي، فقال: نا عبد الوهاب بن الحكم الوراق البغدادي، نا عبد المجيد . . . فذكر الحديث بهذا السند، ثم قال بعده: "وذكر ابن أبي حاتم عبد الوهاب بن الحكم الوراق أبو الحسن البغدادي، إثر، ورأيت في نسخة عتيقة مسموعة على ابن خيرون المعدل، وعليها خطه من "كتاب الترمذي»: نا عبد الوهاب البغدادي، نا عبد المجيد، ليس فيها ابن الحكم، ولا ابن عبد الحكم، ولا البن عبد الحكم، ولا الوراق . صح».

الترمذي في «السنن» (٣١٣٨) وقال: «هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه».

- (٣) في (ن) ، (ر) وعليه «صح» ، (س) ، (ب) ، وحاشية (ني) : «الخَرَّاز» ، وزاد في حاشية (ني) : «قاله أبو علي» ، وفي حاشية (ن) ورمز لها بالرمز «ح» : «الخزاز» ، وهو المثبت من باقي النسخ ، وفي (ني) عليه : «صح» ، وزاد في حاشية (ك) : «الوراق» .
  - (٤) في (ر) عليه: «صح»، وفي حاشية (ني): «المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب، ذكر في الصحابة . . .» .
  - (٥) الضمة من (م)، وهو عطف على الأجور، وفي (ن) بالفتحة، وفي (ض) بالضبطين الضمة والفتحة. وفي حاشية (ح): «أي: ما يقع في العين والماء من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك. ط».
- (٦) في حاشية (م): «حاشية: حديث أنس بن مالك نوائك هذا أخرجه أبو عيسى الترمذي، وقال: «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرف واستغربه، قال =





# ١٦- بَابُ (١) اعْتِزَالِ النِّسَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ (٢) عَنِ الرِّجَالِ (٣)

٥ [ ٤٥٩] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو أَبُو مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا أَيُّـوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ» . قَالَ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ» . قَالَ نَافِعٌ : فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ ، وَقَالَ غَيْرُ عَبْدِ الْوَارِثِ : قَالَ عُمَرُ ، وَهُ وَ أَصَعُ (٤٠) .

= محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله بن حنطب سماعا من أحد من أصحاب النبي على إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي على ، قال: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف للمطلب سمع من سماعا من أحد من أصحاب النبي على ، قال عبد الله : وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس». والله أعلم» ، وبنحوه في حاشيتي (ر) ، (س).

والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبرئ» (٢/ ٤٤٠)، «الشعب» (١٨١٤) من رواية ابن داسه، والبغوي في «شرح السنة» (٤٧٩) من رواية اللؤلئي، وذكره العيني في «شرح السنن» (٣٦٧/٢).

«والمطلب لم يسمع من أنس ، قاله ابن المديني وغير واحد» . من «فتح الباري» لابن رجب ( ٥٣٠ ) ، وقال الدارقطني في «العلل» (١٧١ / ١٧١ ) : «والحديث غير ثابت ؛ لأن ابن جريج لم يسمع من المطلب شيئا ، ويقال : كان يدلسه ، عن ابن أبي سبرة ، أو غيره من الضعفاء» .

(۱) في (ن): «باب في . . .» .

(٢) في (ن): «المسجد»، وفي حاشيتها ورمز له بالرمز «ح»: «المساجد»، وفي (ر)، (س)، (ني): «باب ما جاء في اعتزال النساء في المساجد».

وفي "شرح أبي داود" للعيني (٢/ ٣٧٠): "باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال ، أي: هذا باب في بيان حكم اعتزال النساء في الدخول في المساجد ، والخروج عنها ، والصلاة فيها عن الرجال . وفي بعض النسخ: باب ما جاء في اعتزال النساء ؛ والأول أصح» .

(٣) قوله: «عن الرجال» ليس في (ر) ، (س) ، (ني) ، (ب) ، والمثبت من باقي النسخ ، وكذا في حاشية (س) ، ورمز له علامة اللؤلئي .

#### ٥ [ ٥ ه ٤ ] [ التحفة : د ٨٨ ه ٧ ] .

- (٤) قوله: «وقال غير عبد الوارث: قال عمر، وهو أصح» أثبت في حاشيتي (ر)، (س)، ورقم له في (س) بعلامة اللؤلئي. والقائل هنا هو أبو داود، قال العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٣٧١): «وبين ذلك في بعض النسخ بقوله: نا أبو علي: نا أبو داود».
- والحديث اختلف في إسناده على أيوب ، قال أبو داود : «رواه إسهاعيل بن إبراهيم ، عن أيـوب ، عـن =

# اقَالِكَا لِللَّهِ عَلَيْهِ





٥[٤٦٠] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهُ ﴿ ١٠ ) ، وَهُوَ أَصَحُ (٢) .

•[٤٦١] صرتنا قُتَيْبَةُ ، يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدِ (٣) ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ ، يَعْنِي (٤) : ابْنَ مُضَرَ ، عَنْ عَنْ عَمْرِ و بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُدْخَلَ مِنْ بَابِ النِّسَاءِ (٥) .

وقال سليمان بن حرب : «أما عبد الوارث فقد قال : كتبت حديث أيوب بعد موته بحفظي ، ومثل هذا يجيء فيه ما يجيء» . «المعرفة والتاريخ» (٢/ ١٣١) .

وقال الدارقطني في «العلل» (١٣/ ٣٠) : «وقال ابن عيينة : عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ، من قوله ، وهو الصواب» .

وقد أخرج الحديث من طريق المصنف ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٣/ ٣٩٧) من رواية ابن داسه ، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٦٥) ، والعيني في «شرح السنن» (٢/ ٣٧٠) . وقد توبع عليه المصنف ، تابعه عليه : أبو عبد الله أحمد بن داود المكي ، وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١٠١٨) ، ومحمد بن سليهان الباغندي في «أماليه» (١٢) . ويأتي الحديث عند المصنف تحت رقم (٥٦٨) .

٥[٤٦٠][التحفة: د ٧٥٨٨، د ٧٥٨٠، د ١٠٦٠/أ]. (١) في (ر)، (س)، (ك): «فذكر معناه».

(٢) في (ر) عليه: «صح».

والحديث ذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٣٧١) وقال: «قلت: ليس هذا بموجود في النسخ الصحيحة».

والحديثُ موجودٌ في جميع النسخ التي بين أيدينا ، وهي نسخ جيدة قرئت على العلاء ، يضاف إلى ذلك أن المزي أخرجه في «تحفة الأشراف» معزوا للمصنف ، بيد أنه جعله في الموضعين هذا والذي يليه عن ابن عمر ، لا عمر ، وتعقبه ابن حجر في «النكت الظراف» (٦/ ٨١ - التحفة) بقوله : «والصواب في الموضعين : «قال عمر» بحذف : «ابن» ، فهو كذلك عند (د) في جميع النسخ ، وكذا ذكره ابن عساكر في «الأطراف» على الصواب ، لكنه أغفل أن يذكره في ترجمة نافع ، عن عمر» .

• [ ٤٦١] [ التحفة: د ٧٥٨٨ ، د ١٠٦٥٠ / ب ، د ٢٠٩٥] .

(٣) قوله : «يعني : ابن سعيد» ليس في (ن) ، (ك) . وفي (ر) ، (س) : «قتيبة بن سعيد» .

(٤) في (ن) ، (ر) ، (س) : «بكربن مضر» . (٥) ذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٣٧١) .

<sup>=</sup> نافع قال: قال عمر: لو تركنا هذا الباب للنساء، فذكره موقوفا عن عمر، وهذا أصح». وهو الحديث التالي، وكلام المصنف يأتي عقب الحديث رقم (٥٦٨).

## إِسْ مَنْ الْمُنْ الْم





### ١٧- بَابُ (١) مَا يَقُولُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ

٥ [٤٦٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، يَعْنِي : الدَّرَاوَرْدِيَ ، عَنْ وَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُويْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ وَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُويْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ - أَوْ : أَبَا أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ، فَإِذَا حَرَجَ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُمَّ ، افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ، فَإِذَا حَرَجَ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِي عَلَيْ اللَّهُمَّ ، اللَّهُمَّ ، افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ، فَإِذَا حَرَجَ فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ ، افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ، فَإِذَا حَرَجَ فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ ، إنْ اللَّهُمَّ ، إنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَصْلِكَ » (٣) .

٥ [٤٦٣] حرثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِبْنِ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ : لَقِيتُ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ بَلَغَنِي أَنَّكَ حَدَّثْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ : «أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ (٤) الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ

(١) في (ت): «باب فيها يقول عند دخول المسجد»، وفي (ر)، (س)، (ني)، (ك): «باب ما جاء فيها يقول عند دخول المسجد».

وفي «شرح أبي داود» للعيني (٢/ ٣٧٢): «وفي بعض النسخ: باب ما جاء فيها يقول الرجل، وفي بعضها: باب ما يقول».

٥ [٤٦٢] [التحفة: م دس ١١١٩٦، م دس ق ١١٨٩٣].

(٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٢/ ٤٤٢)، وغيره كما يأتي من طريق المصنف من رواية ابن داسـه، وزاد: «فليسلم، أو ليصل على النبي».

(٣) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٢/ ٤٤٢)، و«الدعوات الكبير» (٦٦)، و«السنن الصغير» (١٨ / ١٨٩) من رواية ابن داسه، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٣/ ٥١٥)، والعيني في «شرح السنن» (٢/ ٣٧٢).

وزاد في حاشيتي (ر) ، (س) : «نا أحمد بن سعيد بن حزم ، نا ابن الأعرابي ، نا محمد بن إساعيل ، نا زهير ، نا أبو عامر العقدي ، قال : حدثنا سليان بن بلال ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن عبد الملك بن سعيد بن سويد ، قال : سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان : قال رسول الله على : «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، وإذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك . صح ، في نسخة ابن حزم » . وقوله : «أبا حميد» عليه «صح» ، والحديث من زيادات ابن الأعرابي صح ، في نسخة ابن حزم » . وقوله : «أبا حميد (٤) في (ح) : «وبسلطانه» .

الرَّجِيمِ» قَالَ: أَقَطْ (١)؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، قَالَ الشَّيْطَانُ: حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ».

## ١٨- بَابُ (٢) الصَّلَاةِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

٥ [٤٦٤] صرثنا الْقَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَ نْ عَمْرِو بْنِ مَالِكُ مَ مَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَ نْ عَمْرِو بْنِ مَالَيْمٍ (٣) ، عَ نْ أَبِي قَتَادَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ قَالَ : «إِذَا جَاءَ (١) أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ ، فَلْيُصَلِّ (٥) مَ جُدَتَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ (٢) (٧) .

٥ [٤٦٥] صرتنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ،

#### ٥ [ ٢٤٤] [التحفة : ع ١٢١٢٣].

<sup>(</sup>۱) الضبط من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ن) ، (ر) ، (س) ، وصحح عليه في (ت) ، (ر) ، وفي حاشيتي (ح) ، (ن) : «بألف الاستفهام ، أي : أحسب . ط» ، وزاد في حاشية (ن) : «والطاء مخففة» . وبنحوه في حاشية (ت) ، (ك) . وهو المثبت من طريق المصنف في «الدعوات الكبير» للبيهقي (٦٨) من رواية ابن داسه ، وكذا في «الأحكام الكبرئ» (٣/ ٢١٥) ، «الترغيب والترهيب» للمنذري (٢٤٨٧) ، «تفسير ابن كثير» (٠١/ ٢٤٧) ، «نتائج الأفكار» لابن حجر (١/ ٢٧٤) قال : «وروينا عن عبد الله بن عمرو» وعزاه للمصنف ، وفي (١/ ٢٧٧) : «أخرجه من رواية محمد بن أحمد بن عمرو ، وهو : أبو علي اللؤلئي ، عن المصنف .

وفي (و): «أقطُّ»، وفي (ني): «أَقَطُ».

وفي «جامع الأصول» (٤/ ٣١٦) بعد عزوه للمصنف: «قال: قد قلت؟ قال: نعم».

وفي حاشية (ر) وعليه علامة الرملي: «أقد».

<sup>(</sup>٢) في (ن): «باب في . . .» ، وفي (ر) ، (س) ، (ني) ، (ك): «باب ما جاء في . . .» ، والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٣) زاد في حاشية (ن): «الزرقى».

<sup>(</sup>٤) في (س): «أتى» ، وعليه: «صح» ، وفي حاشيتها وعليه علامة اللؤلئي: «جاء».

<sup>(</sup>٥) في حاشية (ت): «فليصلي. صح».

<sup>(</sup>٦) قوله: «فيه» زيادة من (م)، (و)، (ت) وضبب عليه، وليس في «مختصر المنذري».

<sup>(</sup>٧) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٤٢) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٣٧٧).

٥ [ ٤٦٥ ] [ التحفة : ع ١٢١٢٣ ].

# إَنْ مُنَا مُنَا لِمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَا فَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ النَّبِيِيِّ . . . نَحْوَهُ ، زَادَ : «ثُمَّ لِيَقْعُدْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ ، أَوْ لِيَذْهَبْ لِحَاجَتِهِ» (١) .

## ١٩- بَابُ (٢) فَضْلِ الْقُعُودِ فِي الْمَسْجِدِ

- ٥[٤٦٦] صرَّنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّىٰ (٣) فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثُ أَوْ يَقُومُ (٤)، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ» (٥).
- ٥ [٤٦٧] صر ثنا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيُ قَالَ : «لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ ، لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ (٢) إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ » (٧) .
- ٥ [٤٦٨] صر ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّهُ يَنْتَظِرُ

<sup>(</sup>١) ذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) في (ر) ، (س) ، (ني) ، (ك) : «بابٌ في فضل . . .» .

٥ [ ٤٦٦ ] [ التحفة : خ دس ١٣٨١ ] .

<sup>(</sup>٣) في (ب) ، (ك) وعليه علامة نسخة : «يُصَلي» .

<sup>(</sup>٤) كذا في (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) وضبب عليه ، (ر) وعليه «صح» ، (س) ، (ك) وعليه «صح» ، وحاشية (ن) ورمز لها بالرمز «ح» .

والضبط بالرفع من (ض) ، (ر) ، وفي «شرح أبي داود» للعيني (٢/ ٣٨٢) : «بالرفع عطف على ما لم يحدث من حيث المعنى ؛ فلذلك لم يحزم ، ويجوز أن يكون مرفوعا على لغة من لا يجزم الفعل ب: «لم»» . وفي (ن) ، (ب) وعليه فيهما : «صح» ، (ني) ، وحاشية (س) وعليه «صح» : «أو يقم»

<sup>(</sup>٥) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ١٨٥)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٥) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «شرح أبي داود» (٢/ ٢٨١)

٥ [٤٦٧] [التحفة: خ م د ١٣٨٠٧].

<sup>(</sup>٦) المنقلب والانقلاب: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: قلب).

<sup>(</sup>٧) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٣٨٣).

٥ [٢٦٨] [التحفة: م د ١٤٦٥].

# اللَّهُ عَالِمٌ عَالَهُ عَالَهُ

الصَّلَاةَ، تَقُولُ الْمَلَاثِكَةُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ» فَقِيلَ: مَا يُحْدِثُ؟ قَالَ: «يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ (١)» (٢).

ه [٤٦٩] صرتنا هِ شَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ (٣) بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ الْأَزْدِيُ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِي الْعَنْسِيِّ (٤) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أَبِي الْمَسْجِدُ (٥) لِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُهُ (٢) .

#### ٢٠- بَابٌ (٧) فِي كَرَاهِيَةِ إِنْشَادِ الضَّالَةِ فِي الْمَسْجِدِ

٥[٤٧٠] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ، وَالْجُشَمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ، يَعْنِي : ابْنَ شُرَيْح ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْأَسْوَدِ (٨) يَقُولُ : أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَىٰ شَوْدِ (٨) يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا شَدًادٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه يَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُسْتِعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(١) قوله: «يفسو أو يضرط» في (ني) عليه: «صح».

(٢) من طريق المصنف أخرجه أبو عوانة في «مسنده» (١٣٢٠)، وذكره العيني في «شرح السنن» (٣٨٣/٢)، والبوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (١٠١٨).

٥ [٤٦٩] [التحفة: د ١٤٢٧٩]. (٣) في (ر): «صدقة ، يعني: بن خالد».

(٤) وفي (ر) ، (ني) عليه فيهم الاصح» ، وفي حاشية (ن) : «العنسي بالنون ؛ لأنه شامي» ، وبنحوه في حاشية (ن) .

(٥) في (ك): «المساجد»

(٦) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٢/ ٤٤٧)، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٣٧)، والعيني في «شرح السنن» (٢/ ٣٨٤).

(٧) في (ر) ، (س) ، (ني) : «باب ما جاء في كراهية . . .» .

٥ [ ٤٧٠] [ التحفة : م دق ١٥٤٤].

- (٨) أشار هنا في (ر) إلى لحق ، بيد أنه غير واضح ، وفي حاشية (س) : «يعني : محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .
- (٩) إنشاد الضالة: نشدت الضالة فأنا ناشد، إذا طلبتها، وأنشدتها فأنا منشد، إذا عرفتها. (انظر: النهاية، مادة: نشد).
- (١٠) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١ / ١٤٣) من رواية ابن داسه . وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرى» (٢/ ٦٨) ، والعيني في «شرح السنن» (٢/ ٣٨٦) .



# TVT

# ٢١- بَابٌ (١) فِي كَرَاهِيَةِ الْبُزَاقِ (٢) فِي الْمَسْجِدِ

- ٥[٤٧١] صرَّنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَهُ وَأَبَانٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِعِيُّ قَالَ : «التَّفْلُ (٤) فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةُ ، وَكَفَّارَتُهُ أَنْ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِعِيُّ قَالَ : «التَّفْلُ (٤) فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةُ ، وَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُوارِيهُ (٥)» .
- ٥ [ ٤٧٢] صر ثنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ وَكَالَ وَكَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ : «إِنَّ الْبُزَاقَ (٧) فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» (٨) .
- ٥ [٤٧٣] صرتنا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، يَعْنِي : ابْنَ زُرَيْعٍ (٩) ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ

(١) في (ن): «باب كراهية . . .» .

(٢) في (ني) عليه «صح» ، وفي حاشيتها : «البُصاق» ورقم له نسخة .

٥ [ ٤٧١] [ التحفة : د ١١٣٧ ، خ م د ١٢٥١ ، د ١٣٨٣ ] .

(٣) في (ض): «رسول الله» ، وفي الحاشية: «النبي» ، ورقم له: «خ ط» علامة نسخة الخطيب.

(٤) في حاشية (ض): «التَّفَل» بفتح التاء والفاء، ورقم له بعلامة نسخة الخطيب، وقوله: «التفل» - بفتح التاء المثناة من فوق، وإسكان الفاء - وهو: البصاق كما جاء في الحديث الآخر: «البصاق في المسجد خطيئة». من «شرح أبي داود» للعيني (٢/ ٣٨٧).

أما: «التَّفَل» بفتح الفاء هو الروائح الكريهة وترك التطيب، والرواية بالفتح لا تحتمل إلا هذا المعنى، أما بسكون أو كسر الفاء فهي بالبزاق أشبه. انظر: «مطالع الأنوار» (٢/ ٢٩)، و«التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (٦/ ١٤٠).

- (٥) في (م) ، (ر) ، (س) : «تُوارِيه» ، والمثبت من (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ب) ، (ك) ، وفي (ن) بالوجهين ، وكتب فوقه : «معًا» .
  - (٦) ذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٧٤)، والعيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٣٨٧).

٥ [ ٤٧٢ ] [ التحفة : م دت س ١٤٢٨ ] .

- (٧) في حاشية (ح): «التَّفْل»، ورقم له بعلامة ابن داسه وابن الأعرابي، وفيها أيضا: «هـو نفخ معـه أدنـي بزاق. ط».
  - (A) ذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٣٨٨).
    - ٥ [٤٧٣] [التحفة: د ١٢١١].
- (٩) قوله : «يعني : ابن زريع» من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ب) . وأثبت في حاشية (ن) ورمـز كـه «ح» ، وفي (ر) ، (س) : «يزيد بن زريع» .

# الله المالية ا

أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ (۱) عَلَيْ : «النُّخَاعَةُ (۲) فِي الْمَسْجِدِ... فَذَكَرَ مِثْلَهُ (۳) . وَ النُّخَاعَةُ (۲) فِي الْمَسْجِدِ... فَذَكَرَ مِثْلَهُ (۳) . وَ الْعَالَةِ عَلَيْ الْمَسْجِدِ... فَذَكَرَ مِثْلَهُ أَبُو مَوْدُودٍ (۱) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ (٥) الْأَسْلَمِيِ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ دَحَلَ هَذَا الْمَسْجِدَ الْأَسْلَمِيِ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَالْيَبُرُقُ فِي قَوْبِهِ ثُمَّ لِيَحْرُجْ بِهِ (٨) . فَبَرَقَ (١) فِيهِ أَوْ تَنَخَّمَ (٧) فَلْيَحْفِرْ فَلْيَدُونُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبُرُقُ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ لِيَحْرُجْ بِهِ (٨) .

٥[٤٧٥] صرتنا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُودٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ مَنْصُودٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ مَنْصُودٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ طَارِقِ (٩) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ - أَنْ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ - فَلَا يَبْزُقَنَّ (١٠) أَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ تِلْقَاءِ يَسَارِهِ إِنْ كَانَ فَارِغًا ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَىٰ ، ثُمَّ لِيَقُلُ بِهِ (١١)» (١٢).

<sup>(</sup>١) في (ض) ، (ن) ، (ب) ، (ك) ، (ر) ، (س) : «رسول اللَّه» . والمثبت من باقي النسخ ، وحاشية (ض) من نسخة الخطيب .

<sup>(</sup>٢) النخاعة : هي البزقة التي تخرج من أصل الفم ، مما يلي أصل النخاع . (انظر : النهاية ، مادة : نخع) .

<sup>(</sup>٣) ذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٣٨٨).

٥ [ ٤٧٤ ] [التحفة : د ١٣٥٩٥ ].

<sup>(</sup>٤) في (ر) ، (س) ، (ني) ، وعليه في الأخيرين «صح» ، وفي حاشية (م) : «أبومودود: عبد اللّه بن أبي سليمان . صح» ، وفي حواشي (ت) ، (ر) ، (س) ، (ني) : «عبد العزيز بن أبي سليمان» ، وزاد في (ر) ، (س) : «مولى هذيل ، مدني ، وهو الصواب» .

<sup>(</sup>٥) قوله: «حَدْرَد» عليه في (ني): «صح».

<sup>(</sup>٦) في حاشية (ح): «فبصق» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٧) النخامة : البزقة التي تخرج من أقصى الحلق ، ومن مخرج الخاء المعجمة . (انظر : النهاية ، مادة : نخم) .

<sup>(</sup>٨) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٢/ ٢٩١) من رواية ابن داسه ، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٧٣) .

٥[٥٧٤][التحفة: دت س ق ٤٩٨٧]. (٩) صحح عليه في (ر).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) ، (ني) ، وحاشية (ح) : «يبزق» ، ورقم عليه في (ح) بعلامة ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>١١) صحح عليه في (ر)، وعزاه في «جامع الأصول» (١١/ ١٩٦) للمصنف، وفيه: «ثم ليقل به هكذا». وأخرجه النسائي في «السنن الكبرئ» (٨٩٣) من حديث يحيى القطان، عن سفيان الشوري، عن منصور، وفيه: «تلقاء شهالك إن كان فارغا، وإلا فهكذا»، وبزق يحيى تحت رجله، ودلكه.

<sup>(</sup>١٢) ذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٣٨٩) ، وقال الترمذي في «الجامع» (٥٧٦): «حسن صحيح» .

# إَنْ تُلِكُ مِنْ السُّالِمِينَ الْآلِيَ وَالْحُرَا





- ٥ [٤٧٦] حرثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَيْنَا (١) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَخْطُبُ يَوْمًا إِذْ رَأَىٰ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ، فَتَغَيَّظَ عَلَى قَالَ : بَيْنَا (١) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَوْمًا إِذْ رَأَىٰ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ، فَتَغَيَّظَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَكَّهَا ، قَالَ : وَأَحْسَبُهُ قَالَ : فَدَعَا (٢) بِزَعْفَرَانٍ فَلَطَّخَهُ بِهِ ، وَقَالَ (٣) : «إِنَّ اللَّهَ عَلَى قَبْلَ قِبَلَ وَجُهِ أَحَدِكُمْ إِذَا صَلَّى ، فَلَا يَبْزُقُ (٤) بَيْنَ يَدَيْهِ (٥) .
- ٥ [٤٧٧] (٦) صر من ايحين بن حَبِيبِ بن عَربِي (٧) ، حَدَّفَنَا خَالِدٌ ، يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِيَاضِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِيَاضِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَيْاضِ بن عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَ

٥ [٤٧٦] [التحفة: خ م د ١٨٥٧].

(۱) في (ح)، (ض)، (ن)، (ب)، (ك)، (ر)، (س)، (ني)، وحاشية (ت): «بينها»، والمثبت من (م)، (ت). (و)، وفي «شرح أبي داود» للعيني (٢/ ٣٩٢): «قوله: «بينها» أصله: «بينه» فأشبعت الفتحة فصار: «بينا» ثم ألحقت الميه فصار: «بينها» فكلاهما، يستعملان بمعنى المفاجأة.

(٢) في (ر) ، (س) ، وحاشية (ح) وعليه علامة ابن الأعرابي وابن داسه: «ودعا».

(٣) في (ن): «ثم قال» ، وضبب عليه ، وفي الحاشية: «وقال» كسائر النسخ ، وعليه: «صح» .

(٤) في (ت)، (ن)، وحاشية (س) وعليه رقم غير واضح: «فلا يبزقن»، وفي حاشية (ت) بدون رقم أو تصحيح: «يبزق» كالمثبت من باقي النسخ، وفي حاشية (ح): «يبصق»، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي.

(٥) هنا في حاشية (س) وكتب فوقه: «لأبي عيسى الرملي وحده»: «قال أبوراوو: رواه إسماعيل وعبد الوارث، عن أيوب [عن نافع]، ومالك وعُبيد اللَّه وموسى بن عقبة، عن نافع . . . نحو حماد ، إلا أنه لم يذكروا [الزعفران]، ورواه معمر، عن أيوب، وأثبت الزعفران فيه ، وذكر يحيى بن سليمان ، عن عبيد اللَّه عن نافع: الحَلوقُ». وبنحوه في حاشية (ر) بيد أنه أصابه الكثير من الطمس ، ومثله في «عون المعبود» (٢٣/٢) وما بين المعقوفين استدراك منه .

والحديث أخرجه من طريق المصنف ابن عبد البر في «التمهيد» (١٤/ ١٥٩)، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٣٩١)، وذكره العيني في «شرح

#### ٥ [ ٤٧٧ ] [ التحفة : د ٤٢٧٥ ] .

- (٦) في (ن)، (ر)، (س)، (ني) جاء هذا الحديث مؤخرا على الحديث الذي بعده ؛ حديث يحيى بن الفضل السجستاني .
  - (٧) قوله: «بْنِ عَرَبِيِّ» زيادة من (ت) ، (ن) ، (ك) ، وحاشية (س) ، ورقم له بعلامة اللؤلئي .
- (٨) صحح عليه في (ر) ، وفي (ني) وعليه «صح» ، وحاشيتي (ر) ، (ت) : «يُحُت» بالحاء المهملة ، وكتب فوقه في (ت) : «معا» .
  - (٩) في حاشية (ح): «العرجون هو: عود كِبَاسة النخل، سمى بذلك لانعراجه، أي انعطافه. ط»

# المَّا الْمُأْلِقُ اللَّهُ اللهُ اللهُ





فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبَا فَقَالَ: «أَيَسُرُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُبْصَقَ (١) فِي وَجْهِهِ، إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ عَلَى، وَالْمَلَكُ عَنْ يُبْصَقَ (١) فِي وَجْهِهِ، وَلَا فِي قِبْلَتِهِ، وَلْيَبْصُقْ (٢) عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِنْ يَبِينِهِ، وَلَا فِي قِبْلَتِهِ، وَلْيَبْصُقْ (٢) عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِنْ عَجْلَانَ ذَلِكَ: أَنْ يَتْفُلَ فِي تَوْبِهِ، ثُمَّ يَرُدَّ عَجْلَانَ ذَلِكَ: أَنْ يَتْفُلَ فِي تَوْبِهِ، ثُمَّ يَرُدً بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ (٣).

ه [٤٧٨] (٢) مرتنا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ السِّجِ سْتَانِيُّ وَ(٥) هِ شَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٢) ، قَالُوا : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٢) ، قَالُوا : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيدٍ فِي مَسْجِدِهِ ، فَقَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيدٍ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا وَفِي يَدِهِ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ فِي مَسْجِدِهِ ، فَقَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهٍ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا وَفِي يَدِهِ عُرْجُونُ ابْنِ (٧) طَابٍ ، فَنَظَرَ فَرَأَىٰ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَحَتَّهَا عُرْجُونُ ابْنِ (٧)

#### ٥ [٤٧٨] [التحفة: د ٢٣٥٩].

(٤) في (ن) ، (ر) جاء هذا الحديث مقدما على الحديث الذي قبله ؛ حديث يحيى بن حبيب بن عربي ، وفي (ب) جاء آخرا في الباب .

وقال في «شرح أبي داود» للعيني (٢/ ٣٩٦): «وهذا الحديث متأخر عن الحديث الذي يـأتي في بعـض النسخ ، وكذا في «مختصر السنن» لزكي الدين» . اهـ .

<sup>(</sup>١) قوله: «يُبصق» بالصاد من: (م)، (ب)، (ر)، (س)، (ني)، وحاشية (ن) وعليه علامة «ص» أي ما وافق نسخة الماوردي، وفي (ن): «يُبْزَق» وعليه علامة نسخة، أما في (ح)، (ض)، (ت)، وحاشية (ن)، ورمز له «ح»: «يُبسق».

وفي «شرح أبي داود» للعيني (٢/ ٣٩٧) «قوله: «وليبسق» بالسين لغة في: «ليبصني» . اه. .

<sup>(</sup>٢) «يبصق» بالصاد من (م) ، (ت) ، (ن) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، (ك) ، وفي (ح) ، (ض) : «وليبسق» .

<sup>(</sup>٣) ذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٧٣)، والعيني في «شرح السنن» (٢/ ٣٩٦) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٥) في (ر) عليه: «صح».

<sup>(</sup>٦) زاد في (ر) ، (س) ، (ك) : «الدمشقيان بهذا الحديث ، وهذا لفظ يحيى بن الفضل [السجستاني ، قالوا]» ، وعليه : «صح» ، وكذا هو في «معالم السنن» (١/ ١٤٤) ، وما بين المعقوفين زيادة من (ك) .

<sup>(</sup>٧) في (ر) عليه: «صح» ، «وابن طاب: اسم لنوع من أنواع التمر، منسوب إلى ابن طاب». من حاشية (ح)، و «معالم السنن» (١٤٤/).

# إَنْ مُنَا إِلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا



بِالْعُرْجُونِ ، ثُمَّ قَالَ : «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ (١)؟ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصلِي ، فَإِنَّ اللَّهَ ﷺ قِبَلَ وَجْهِهِ ، فَلَا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْـصُقْ عَـنْ يَـسَارِهِ (<sup>٢)</sup> تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ ، فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ بِفَوْبِهِ هَكَـٰذَا» وَوَضَـعَهُ عَلَىٰ فِيهِ ، ثُـمَّ دَلَكَهُ (٣) ، «أَرُونِي عَبِيرًا (٤)» ، فَقَامَ فَتَىٰ مِنَ الْحَيِّ يَشْتَدُّ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِخَلُوقٍ (٥) فِي رَاحَتِهِ ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَهُ عَلَىٰ رَأْسِ الْعُرْجُـونِ ، ثُـمَّ لَطَّخَ بِـهِ عَلَـي إِثْـرِ (٢) النُّخَامَةِ ، قَالَ جَابِرٌ : فَمِنْ هُنَاكَ جَعَلْتُمُ الْخَلُوقَ فِي مَسَاجِدِكُمْ (٧) .

٥ [٤٧٩] *حرثنا* أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو ، عَنْ بَكْرِ بْـنِ سَوَادَةَ الْجُذَامِيِّ، عَنْ صَالِحَ بْنِ خَيْوَانَ (٨)، عَنْ أَبِي سَهْلَةَ السَّائِبِ بْـنِ خَـلَّادٍ - قَـالَ

(١) زاد هنا في (ك) ، وبعض المطبوعات: «بوجهه».

(٢) صحح هنا في (س). (٣) في (ك): «ثم قال: أروني . . .» .

(٤) «العبير»: قال الأصمعي: «هي: أخلاط تجمع بالزعفران». وقال أبوعبيدة: «العبير عند العرب: الزعفران وحده» ، وفي الحديث : «أتعجز إحداكنّ أن تتّخذ تومتين ثم تلطّخهما بعبير ، أو زعفران» ، وفي هذا الحديث بيان أن العبير غير الزعفران. من حاشية (ح)، و «الصحاح» (عبر).

(٥) الخلوق: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره ، تغلب عليه الحمرة والصفرة . (انظر: النهاية ، مادة:

(٦) قوله: «إثْرِ» الضبط من (ض) ، (ت) ، (ر) ، وفي (م) : «أَثَرَ» ، وكذا ضبط في «متن السنن» من «عون المعبود» (٢/ ١٤٨).

(٧) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٤٤) من رواية ابـن داسـه ، وذكـره العينـي في «شرح السنن» (۲/ ۳۹۳).

٥ [٤٧٩] [التحفة: د ٣٧٨٩].

(٨) كذا في (م) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (ب) ، (ك) بالخاء المعجمة ، وصحح عليه في (ب) ، (ك) ، وفي (ح)، (ر)، (س): «حيوان» بالحاء المهملة، وصحح عليه في (ر)، (س)، وفي حاشية (ح): «قال الرملي عن أبي داود : هو بالحاء المهملة ، وأخطأ من قال بالحاء المعجمة ، وقال ابن الأعرابي عنه : ليس أحد يقوله بالحاء المعجمة إلا أخطأ» . وبنحوه في حاشية (ن) ، (ر) ، (س) ، وزاد في (ن) : «ثـم رأيـت بخط الشيخ تحت هذه الحاشية: «ضبطه بإعجام الخاء ابن أبي حاتم، وحكى الإعجام والإهمال ابن الفرضي ، وجعله المتأخرون في رتبة الإعجام» .

وقال عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٧٣) : «صالح بن حيوان لا أعلم روى عنه إلا بكر بن سوادة ، قال أبووًاوو : «من قال : «خيوان» بالخاء المنقوطة فقد أخطأ» .



أَحْمَدُ: مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَيْ - أَنَّ رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا ، فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهُ الْمُعَ وَمَا يَنْظُرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهُ حِينَ فَرَغَ : «لَا يُصَلِّي لَكُمْ» ، فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّي لَهُمْ ، فَمَنَعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْهُ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَيْهُ ، فَقَالَ : «نَعَمْ» ، فَمَنَعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْهُ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَيْهُ ، فَقَالَ : «نَعَمْ» ، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : «إِنَّكَ آذَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» (١٠).

٥ [٤٨٠] صر ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْ رِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُ وَ يُصلِّي ، فَبَزَقَ (٢) تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى (٣) .

٥[٤٨١] صرتنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ (٤)، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ (٤)، عَنْ أَبِيهِ . . . بِمَعْنَاهُ، زَادَ: ثُمَّ دَلَكَهُ بِنَعْلِهِ (٥) .

ه [ ٤٨٢] صر ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ (٢) قَالَ: رَأَيْتُ

<sup>-</sup> وقال العلامة مغلطاي: «كذا ذكره المزي، وذكر الخطيب في ضبطه، ولم يتجه له طريق الصواب فيه، ويشبه أن يكون الصواب ما قاله أبو الوليد بن الفرضي في كتاب «المختلف والمؤتلف»، ونسبه: خولانيا، قال: «ويقال: سبائي، قال: وقال سعد بن كثير بن عفير: من قال: الخولاني فخيوان بالخاء، يعني: المهملة». «إكمال تهذيب الكمال» (٢٦ ٢٦).

وفي «الإكمال في رفع الارتياب» (٢/ ٥٨١): «صالح بن خيوان السبئي . . . قاله ابن يونس بالحاء المبهمة ، وقاله البخاري كذلك ، ولكنه وهم» .

<sup>(</sup>١) هنا في (ر) علامة لحق ، وطمس في الحاشية .

والحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٧٣)، والعيني في «شرح أبي داود» (٨/ ٣٩).

٥ [ ٤٨٠ ] [ التحفة : م د ٥٣٤٨ ].

<sup>(</sup>٢) في (ت) ، (ر) ، (ك) : «فبصق» ، وفي حاشية (ر) : «فبزق» ، وعليه : «صح» .

<sup>(</sup>٣) ذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٣٩٩).

٥ [ ٤٨١] [ التحفة: م د ٥٣٤٨]. (٤) صحح عليه في (ح).

<sup>(</sup>٥) ذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٤٠٠).

٥ [ ٤٨٢] [التحفة: د ١١٧٥٤].

<sup>(</sup>٦) صحح عليه في (ح)، وفي حاشية (ر): «وهو الدمشقي»، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي، وفي (ك)، =

وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ بَصَقَ عَلَى الْبَوَارِيِّ (١)، ثُمَّ مَسَحَهُ بِرِجْلِهِ ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لِأَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ (٢).

### ٢٢ - بَابٌ (٣) فِي الْمُشْرِكِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

٥ [٤٨٣] مرثنا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : دَخَلَ رَجُلٌ عَلَىٰ جَمَلٍ ، فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ عَقَلَهُ ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ مُتَّكِئُ ، بَيْنَ فِي الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ عَقَلَهُ ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ مُتَّكِئُ ، بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ ، فَقُلْنَا لَهُ : هَذَا الْأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنِّي سَائِلُكَ . . . وَسَاقَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنِّي سَائِلُكَ . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ (٥) . .

#### ٥ [٤٨٣] [التحفة: خ دس ق ٩٠٧].

<sup>-</sup> وحاشية (ح): «أبي سعيد» وعليه علامتا ابن الأعرابي والرملي ، وفي حاشية (س): «لابن الأعرابي والرملي واللؤلئي: عن أبي سعيد» ، وفيها أيضا: «وأبو سعد الصواب ، وهو: أبو سعد الشامي» وكتب أيضا: «انفرد أهل الشام بالسنة».

وفي «تهذيب التهذيب» ١٠٦/١٢ : قال ابن القطان : لا يعرف . قال : ووقع في رواية أبي سعيد ابن الأعرابي بزيادة والصحيح أبو سعيد . اه.

<sup>(</sup>١) صحح عليه في (ض) ، وضبب عليه في (م) ، وفي (ن) ، (ب) ، (س) ، (ني) ، (ك) ، وحاشية (م) ، (ح) ، (ت) : «البوري» ، وفي (ني) ، وحاشية (ت) عليه : «صح» ، ورقم له في (ح) بعلامتي ابن الأعرابي وابن داسه ، وقال : «بضم الموحدة ، وهي : حصير تُعمل من القصب» .

وفي «جامع الأصول» (١١/ ١٩٧): «البوري والباري: المعمول من القصب. معروف، قالم الأصمعي، وأما البورياء والبارياء، فإنه بالفارسية، حكاه الجوهري».

<sup>(</sup>٢) صحح عليه في (ر) ، وفي حاشيتي (ر) ، (س) : «فعله» ، ورقم له فيهما بعلامة ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٣) في (ر) ، (س) ، (ني) ، (ك) : «باب ما جاء في المشرك . . .» .

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ح): قال الخطابي: «كل من استوى قاعداً على وطاء فهو متكئ ، والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه». وانظر: «معالم السنن» (١/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٥) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٤٥)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٥) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنني في «شرح أبي داود» (٢/ ٤٠٢).



- ٥[٤٨٤] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو (١) ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ نُوَيْفِعٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَعَثَتْ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ نُويْفِعٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَعَثَتْ بَنُو سَعْدِ بْنُ بَكْرٍ ضِمَامَ بْنَ ثَعْلَبَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ فَقَدِمَ عَلَيْهِ (٢) فَأَنَاخَ بَعِيرَهُ عَلَى بَنُو سَعْدِ بْنُ بَكْرٍ ضِمَامَ بْنَ ثَعْلَبَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَدِمَ عَلَيْهِ (٢) فَأَنَاخَ بَعِيرَهُ عَلَى بَنُو سَعْدِ بْنُ بَكْرٍ ضِمَامَ بْنَ ثَعْلَبَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَقَدِمَ عَلَيْهِ (٢) فَأَنَاخَ بَعِيرَهُ عَلَى بَابِ الْمُطَلِي بَعْدِ الْمُطَلِيبِ ، قَالَ : أَيُكُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «أَنَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَلِيبِ . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ (٣) .
- ٥[٥٨٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ فَارِسٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ النُّهْرِيِّ ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : الزُّهْرِيِّ ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ ، فَقَالُوا : يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ ، فَقَالُوا : يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، فِي رَجُل وَامْرَأَةٍ زَنَيَا مِنْهُمْ (1).

# ٢٣- بَابٌ<sup>(ه)</sup> فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ

٥ [٤٨٦] صرتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَ شِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ

٥ [ ٨٨٤ ] [التحفة : د ٦٣٥٣ ، د ٦٣٦١ ] .

٥ [ ٤٨٥ ] [ التحفة : د ١٥٤٩٢ ] .

<sup>(</sup>١) صحح عليه في (ر) ، وفي حاشيتي (ر) ، (س) : «يعرف بزنيج رازي» .

<sup>(</sup>٢) في (ر) وعليه «صح» ، (س) ، (ني): «فقدم إليه» ، وضبب عليه في (س) وفي حاشيتي (ر) ، (س): «عليه».

<sup>(</sup>٣) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٢/ ٤٤٤)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٢٠٥)

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ح): «إلى هنا انقضى فوت ابن الأعرابي»، وفي حاشية (ر)، (س): «قال ابن الأعرابي: إلى ها هنا فاتني عن أبي داود، وسمعته من محمد بن عبد الملك، ومن هنا سمعت من أبي داود نفسه. صح». والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٤٤٤) من رواية ابن داسه، والعيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٢٠٤)

<sup>(</sup>٥) في (ر) ، (س) ، (ني) : «بابُ ما جاء في المواضع . . .»

٥ [٤٨٦] [التحفة: د ١١٩٦٩].

# إِسْ مَا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ



X (TA.)

عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُ ورَا (١) وَمَسْجِدًا» (٢) .

٥ [٤٨٧] صرتنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَذْهَرَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ الْمُرَادِيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (٣) الْغِفَارِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا الطَّيِّةُ مَرَّ بِبَابِلَ وَهُوَ يَسِيرُ ، فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يُؤْذِنُهُ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ ، فَلَمَّا بَرَزَ مِنْهَا أَمَرَ الْمُؤَذِّنُ فَأَقَامَ الطَّلَاةَ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : إِنَّ حِبِّي (١) الطَّيِّةُ نَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَقْبَرَةِ ، وَنَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَقْبَرَةِ ، وَنَهَانِي أَنْ أُصَلِّي فِي الْمَقْبَرَةِ ، وَنَهَانِي أَنْ أُصَلِّي فِي (٥) أَرْض بَابِلَ ؛ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةُ (١) .

٥ [ ٤٨٨] حرثنا أَحْمَدُ بُنُ صَالِح ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ ، أَحْبَرَنِي يَحْيَى بُنُ أَزْهَرَ وَهُبِ ، أَحْبَرَنِي يَحْيَى بُنُ أَزْهَرَ وَابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ الْغِفَارِيِّ (٧) ، عَنْ عَلِيٍّ . . .

(١) صحح عليه في (س)، وفي الحاشية: «مسجدا وطهورا» ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي.

(٢) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٤٦) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٤٠٧) .

ه [ ٤٨٧] [التحفة: د ١٠٣٢٨].

(٣) في (ر) عليه «صح» ، وفي حاشية (م): «حاشية : أبو صالح الغفاري ، هو : سعيد بن عبد الرحمن مولاهم المصري ، قال ابن يونس : يروي عن علي بن أبي طالب ، وما أظنه سمع من علي ، ويروي عن أبي هريرة ، وهبيب بن مغفل ، وصلة بن الحارث» . وبنحوه في حاشية (ح) .

(٤) في (م) ، (ت) ، (س) ، (ني) : «حبيبي» ، وكذا في «مختصر المنذري» (١/ ٢٦٧) ، وضبب عليه في (ت) ، وفي الحاشية وعليه «صح» : «حبي» ، أي هو المعتمد في المصلب ، وفي (س) عليه «صح» ، وفي حاشية (س) وعليه علامة اللؤلئي : «حبي» ، والمثبت من (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (ب) ، (ك) ، (ر) .

(٥) في (ر) ، (س) : «بأرض» ، وفي حاشية (ر) : «في» كسائر النسخ .

(٦) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٤٨) ، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٢/ ٥٥١) كلاهما ، من رواية ابن داسه ، والخطيب في «تلخيص المتشابه» (٢/ ٢٥٨) من رواية اللؤلئي ، ومن طريق المصنف أيضا ذكره ابن حجر في «تغليق التعليق» (٢/ ٢٣١) ، والعيني في «شرح السنن» (٢/ ٤٠٨) .

#### ه [ ٤٨٨ ] [التحفة : د ١٠٣٢٨].

(٧) في حاشية (س): «أبو صالح الغفاري ، اسمه: صالح بن عبد الرحمن . صح» ، وضبب على : «صالح» ، وصوابه : «سعيد بن صالح» . وبنحوه في حاشية (ر) .

# اقَالِكَا إِلَاقِ اللَّهِ اللَّهِ





بِمَعْنَىٰ (١) سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، قَالَ : فَلَمَّا خَرَجَ ، مَكَانَ : لَمَّا بَرَزَ (٢) .

٥ [٤٨٩] صرتنا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . ح ، وصرتنا مُسسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَقَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ - فِيمَا يَحْسَبُ عَمْرُو - أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ : «الْأَرْضُ كُلُهَا وَقَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ - فِيمَا يَحْسَبُ عَمْرُو - أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ : «الْأَرْضُ كُلُهَا مَسْجِدٌ ، إلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ» (٣) .

#### ٢٤- بَابُ (٤) النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ

ه [٤٩٠] صرتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّاذِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ : سُئِلَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ : «لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ ؛ فَإِنَّهَا مِنَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ : «لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ ؛ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ (٥)» ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ : «صَلُّوا فِيهَا ؛ فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ» (٢٠) .

<sup>(</sup>١) في (ب): «بمعنى حديث سليمان . . .» .

<sup>(</sup>٢) صحح عليه في (س) ، وفي (ك): «فلما برز». والحديث ذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٤١٠).

٥ [ ٤٨٩ ] [ التحفة : دت ق ٤٠٦ ] .

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م): «حاشية: حديث أبي سعيد هذا، وهو: الخدري، أخرجه الترمذي وابن ماجه، وروي هذا الحديث مرسلا ومسندا، وقال الترمذي: وهذا حديث فيه اضطراب، وذكر أن سفيان الشوري أرسله، وقال: وكأن رواية سفيان الثوري عن عمرو بن يحيي عن أبيه أثبت وأصح». انظر: «جامع الترمذي» (٣١٧)، وبنحوه قال الدارقطني في «العلل» (١١/ ٣٢١)، وزاد: «ورواه جماعة، عن عمرو بن يحيي، عن أبيه مرسلا، والمرسل المحفوظ».

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٤٧)، وذكره من طريق المصنف أيضا : عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٥٣)، والعيني في «شرح السنن» (٢/ ٤١١).

<sup>(</sup>٤) في (ن): «باب في الصلاة . . .» ، وفي الحاشية : «النهي عن الصلاة . . .» ، ورمز له «ح» ، وفي (ر) ، (س) ، (ني): «باب ما جاء في الصلاة . . .» .

٥[٤٩٠][التحفة: د ١٧٨٦/أ].

<sup>(</sup>٥) في حاشية (ح): «أجراه قومٌ على ظاهره لما فيها من النفار والشرود، وربها أفسدت على المصلي صلاته، والعرب تسمي كل مارد: شيطان، وهذا المعنى مأمون على الغنم لما فيها من السكون وضعف الحركة. سيوطى».

<sup>(</sup>٦) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١٤٨/١) من رواية ابن داسه ، والخطيب البغدادي =

#### إَحْتُمْ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





### ٢٥- بَابٌ<sup>(١)</sup> مَتَى يُؤْمَرُ الْفُلَامُ<sup>(٢)</sup> بِالصَّلَاةِ

٥[٤٩١] صرَّنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، يَعْنِي (٣): ابْنَ الطَّبَّاعِ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «مُرُوا الصَّبِيِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «مُرُوا الصَّبِيِّ عَبْدِ الْمَلِكِ إِنْ اللَّهُ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِ بُوهُ عَلَيْهَا» (٤).

٥ [٤٩٢] صرَّنا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، يَعْنِي : الْيَشْكُرِيَّ (٥) ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٦) ، عَنْ سَوَّارٍ أَبِي حَمْزَةَ الْمُزَنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الْمُزَنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ (٧) ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» (٨) .

ه [٤٩٣] (٩) صرثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ سَوَّارِ الْمُزَنِيِّ (١٠)...

في «الموضح» (٢٦٥) من رواية اللؤلئي، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٥٨)،
 والعيني في «شرح السنن» (٢/ ٤١٢).

والحديث سبق عند المصنف بسياق أتم (١٨٣)

(١) في (ن) ، (ر) : «بابُ . . .» ، وفي (ني) : «بابُ ما جاء في متى . . .» .

(٢) في (ر) ، (س) ، (ني) : «الصبي» . وعزاه العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ١٣ ٤) لبعض النسخ .

٥[٤٩١][التحفة: دت ٣٨١٠]. (٣) قوله: «يعني» ليس في (ن) ، (ر) ، (س) ، (ني).

(٤) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٤٩)، والبيهقي في «المعرفة» (١٤٨/٤)، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطئ» (١/ ٥٥٨)، والعيني في «شرح أبي داود» (١٣/٢)، وأخرجه الترمذي في «الجامع» (٠/ ٤١٣)، وقال: «حسن صحيح».

٥ [ ٤٩٢ ] [التحفة: د ١٧١٧].

(٥) قوله : «يعني : اليشكري» ليس في (ن) ، (ر) ، (س) ، (ني) .

(٦) صحح عليه في (ر) ، وفي حاشيتي (ر) ، (س) : «هو ابن علية» .

(٧) زاد في (ك): «سنين».

(٨) من طريق المصنف أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٥٠٥) من رواية اللؤلئي ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٤١٥).

#### ٥ [٤٩٣] [التحفة: د ١٧١٧].

(٩) في حاشية (ر)، (س): «تكرر هذا الحديث في كتاب اللباس إلى آخره». (٤٠٦٤)

(١٠) ضبب عليه في (ض) ، وفي حاشيتي (ح) ، (ت) : «صوابه : سوار بن داود» .

# الله المسلمة ا

بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ، وَزَادَ : «وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ ، فَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ (١)» .

قال أبو واور: وَهِمَ وَكِيعٌ فِي اسْمِهِ، وَرَوَىٰ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ هَـذَا الْحَـدِيثَ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ سَوَّارٌ الصَّيْرَفِيُ (٢).

و[٤٩٤] حرثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي هِ شَامُ بْنُ سَعْدِ ، حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ (٣) الْجُهَنِيُّ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ لِإِمْ رَأَةٍ (٤) : مَتَىٰ يُصَلِّي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَتَىٰ يُصَلِّي الصَّلِي الصَّلِي عَلَيْهُ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : ﴿إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ ، فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ (٥) .

#### ٢٦- بَابُ<sup>(٦)</sup> بَدْءِ الْأَذَانِ

٥ [ ٤٩٥] صر ثنا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتَّلِيُّ (٧) وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ - وَحَدِيثُ عَبَّادٍ أَتَـمُ - قَالَا:

<sup>(</sup>١) صحح عليه في (ر) ، وفي الحاشية : «الركب» ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٢) من طريق المصنف أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٥٠٥)، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٤١٦). ٥[٤٩٤] [التحفة: د ١٥٧١٠]. (٣) صحح عليه في (س).

<sup>(</sup>٤) صحح عليه في (م) ، وفي (ت) ، (ن) ، (ب) ، (س) ، (ر) ، (ني) ، (ك) ، وحواشي : (م) ، (ح) ، (ض) : «لامرأته» ، وضبب عليه في (ت) ، وفي حاشيتها وعليه «صح» : «لامرأة» ، وهو المثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، وفي «البدر المنير» (٣/ ٢٤١) : «قلت : في طريق ابن داسه ، عن أبي داود ، عن معاذ : دخلنا عليه فقال لامرأته . . . » .

<sup>(</sup>٥) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٦) كتب فوقه في (ن): (في بدو . . . » ، ورقم عليه : (ح ط» ، أي : عن نسخة الخطيب ، وكذا رقم عليه : (حس» ، أي ما وافق نسخة الماوردي ، وفي (ر) ، (س) ، (ني) ، (ك) : (باب ما جاء في . . . » .

o [ ٤٩٥] [التحفة: د ٤٩٥] .

<sup>(</sup>٧) في (ن)، (ك): «الخُتَّلِي»، وفي (ر): «الخَتَّلِي» وعليه: «صح»، وفي حاشيتها: «بضم الخاء»، وفي (ني): «الخُتَّلِي» وعليه: «صح»، وقال السمعاني في «الأنساب» (٥/ ٤٤): ««الحُتَّلِي»: اختلف مشايخنا في هذه النسبة، بعضهم كان يقول هي إلى ختلان بلاد مجتمعة وراء بلخ، وبعضهم يقول هي بضم الخاء والتاء المنقوطة باثنتين مشددة، حتى رأيت أن الخُتُّلِيّ بضم الخاء والتاء المشددة قرية على طريق خراسان إذا خرجت من بغداد بنواحى الدسكرة». وانظر: «الإكمال» لابن ماكولا (٣/ ٢١٩).

حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، قَالَ زِيَادٌ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنسٍ ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ : اهْتَمَّ النَّبِيُ عَيْ لِلصَّلَاةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا ، فَقِيلَ لَهُ : انْصِبْ رَايَةٌ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا رَأَوْهَا آذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ ، انْصِبْ رَايَةٌ عِنْدَ كُضُورِ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا رَأَوْهَا آذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ ، قَالَ : فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوسُ ، فَقَالَ : «هُو مِنْ أَمْرِ النَّعَهُودِ » قَالَ : فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوسُ ، فَقَالَ : «هُو مِنْ أَمْرِ النَّعَهُودِ » قَالَ : فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوسُ ، فَقَالَ : «هُو مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى » ، فَالَ : فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوسُ ، فَقَالَ : «هُو مِنْ أَمْرِ النَّعَهُودِ » ، قَالَ : فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوسُ ، فَقَالَ : «هُو مِنْ أَمْرِ النَّعَهُودِ » ، قَالَ : فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوسُ ، فَقَالَ : «هُو مِنْ أَمْرِ النَّعَهُودِ » ، قَالَ : فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوسُ ، فَقَالَ : «هُو مَنْ أَمْرِ النَّهُ عَيْدٌ ، فَالَ : فَذَكَ أَنْ يَعْرِينِ وَهُو مُهُمَّمُ لِهُمْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْدُ اللَّهِ ، إِنِّي لَبَيْنَ نَائِمٍ وَيَقْظَ الْ (\*\*) فَعَمَا اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ ا

<sup>(</sup>١) في حاشية (ح): «هذه اللفظة قد اختلف في ضبطها، فرويت بالباء والتاء، والثاء والنون، وأشهرها وأكثرها النون. سيوطي». وينظر: (النهاية، مادة: قنع). وفي حاشية (ح) أيضا: «القنع الشبور، وليس تصحيف قبع ولا قثع، بل ثلاث لغات. من القاموس». (انظر: القاموس المحيط، مادة: قنع).

قال الخطابي: «القنع هكذا قاله ابن داسه ، وحدثناه ابن الأعرابي ، عن أبي داود مرتين ، فقال مرة: القنع بالنون ، ومرة: القبع مفتوحة بالباء ، وجاء تفسيره بالحديث أنه: الشبور ، وهو: البوق ، وسألت عنه غير واحد من أهل اللغة ، فلم يثبتوه لي على واحد من الوجهين ، فإن كانت الرواية في «الفتح» صحيحة فلا أراه سمى إلا لإقناع الصوت وهو رفعه ، يقال: أقنع الرجل صوته وأقنع رأسه إذا رفعه .

وأما القبع: بالباء فلا أحسبه سمي قبعا إلا لأنه يقبع صاحبه ، أي: يستره ، ويقال: قبع الرجل رأسه في جيبه إذا أدخله فيه . وسمعت أبا عمر يقول: هو القثع بالثاء المثلثة ، يعني: البوق ، ولم أسمع هذا الحرف من غيره» . من «معالم السنن» (١/ ١٥١) ، وبنحوه في حاشيتي (ر) ، (س) مختصرا .

وفي حاشية (ك): «بضم القاف وسكون النون وهو الأكثر في الرواية لإقناع الـصوت بـــه، وهــو رفعــه واقنع الرجل صوته ورأسه إذا رفعه».

وقال في «غريب الحديث» (١/ ١٧٤): «ومدار هذا الحديث على هشيم وكان كثير اللحن والتحريف على جلالة محله في الحديث ، كَاللَّهُ».

<sup>(</sup>٢) الضبط بالكسر منونًا من (م) ، (ض) وعليه "صح» ، وفي (ت) ، (ر) : "يقظانَ" بالفتح ممنوعا من الصرف ، وفي (ني) بالوجهين معا .

<sup>(</sup>٣) في (ر) ، (س) ، (ني) ، (ب) ، (ك) : «تخبرنا» وعليه : «صح» .

مَا يَأْمُرُكَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فَافْعَلْهُ»، فَأَذَّنَ بِلَالٌ، قَالَ أَبُو بِشْرٍ (١): فَأَخْبَرَنِي أَبُو عُمَيْرٍ، أَنَّ الْأَنْصَارَ تَرْعُمُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ يَوْمَئِذٍ مَرِيضًا، لَجَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنَّ الْأَنْصَارَ تَرْعُمُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ يَوْمَئِذٍ مَرِيضًا، لَجَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُؤَذِّنَا (٢).

#### ٧٧- بَابٌ كَيْفَ الْأَذَانُ

و [ ٤٩٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الطُّوسِيُّ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : لَمَّا أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بِالنَّاقُوسِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ ، طَافَ ( عَلَى الْمَا أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ ( اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ ، أَتْبِيعُ الطَّلَاةِ ، طَافَ ( عَمَا تَصْنَعُ بِهِ ؟ فَقُلْتُ : نَدْعُو بِهِ فِي يَدِهِ ، فَقُلْتُ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ، أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ ؟ قَالَ : وَمَا تَصْنَعُ بِهِ ؟ فَقُلْتُ : نَدْعُو بِهِ فِي يَدِهِ ، فَقُلْتُ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ، أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ ؟ قَالَ : وَمَا تَصْنَعُ بِهِ ؟ فَقُلْتُ : نَدْعُو بِهِ فِي يَدِهِ ، فَقُلْتُ ( هَ ) قَالَ : فَقَالَ : وَمَا تَصْنَعُ بِهِ ؟ فَقُلْتُ اللَّهُ ، قَالَ : فَقَالَ : وَمَا تَصْنَعُ بِهِ ؟ فَقُلْتُ اللَّهُ ، قَالَ : فَقَالَ : وَمَا تَصْنَعُ بِهِ ؟ فَقُلْتُ أَنْ اللَّهُ أَكْبَو ، اللَّهُ أَكْبُو ، اللَّهُ أَكْبَو ، اللَّهُ أَكْبَو ، اللَّهُ أَكْبَو ، اللَّهُ أَكْبُو ، اللَّهُ أَكْبَو ، اللَّهُ أَكْبُو ، اللَّهُ أَكْبُو

<sup>(</sup>١) في (م): «حاشية: أبوبشر، هو: جعفربن أبي وحشية».

<sup>(</sup>٢) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «المعالم» (١/ ١٥٠)، والبيهقي في «السنن» (١/ ٢٩٠)، وابن عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام وابن عبد البر في «التمهيد» (٢/ ٢١) كلهم من رواية ابن داسه، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٧٩)، والعيني في «شرح السنن» (٢/ ٤١٩).

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٤/ ٢٠): «والأسانيد في ذلك متواترة حسان ثابتة ونحن نذكر في هذا الباب أحسنها إن شاء الله». وبدأ بحديث أبي عمير بن أنس.

٥ [ ٤٩٦ ] [ التحفة : دت ق ٥٣٠٩ ] .

<sup>(</sup>٣) في (س): «ليعمل».

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ح): «قال الخطابي: الطيف، وهو: الخيال الذي يلم بالنائم، يقال منه: طاف يطيف، ومن الطواف يطوف، ومن الإحاطة بالشيء أطاف يطيف. ط». «معالم السنن» (١/١٥٣).

<sup>(</sup>٥) في (ر) ، (ك) : «فقلت له» ، وضبب عليه في (ك) .

<sup>(</sup>٦) قوله: «اللَّه أكبر اللَّه أكبر» الثانية أثبتت في حاشية (ر) ، ورقم عليه برقوم غير واضحة .





إِلَّا اللّهُ ، قَالَ ('') : ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِي غَيْرَ بَعِيدٍ ، ثُمَّ قَالَ : ثُمَّ تَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ : اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّه ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ ، حَيَّ عَلَى الْطَلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ '' ، اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ إِلّهَ إِلّا اللّهُ ، فَلَمّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ ، فَلْيُوذَنْ بِهِ ؛ فَإِنّهُ ('') مَغَ بِلَالٍ ، فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ ، فَلْيُوذَنْ بِهِ ؛ فَإِنّهُ أَنْدَى (' ) صَوْتًا مِنْكَ » ، فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ ، فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ ، قَالَ : فَسَمِعَ أَنْدَى (' ) صَوْتًا مِنْكَ » ، فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ ، فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ ، قَالَ : فَسَمِعَ أَنْدَى (' ) صَوْتًا مِنْكَ » ، فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ ، فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ ، قَالَ : فَسَمِعَ أَنْدَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُو فِي بَيْتِهِ ، فَخَرَجَ يَجُرُ ( ) رِدَاءَهُ ( ) ، يَقُولُ : وَالَّذِي بَعَلَكَ فَلَكُ عَمَرُ بْنُ النَّهِ ، لَقَدْ رَأَيْتُ ( ) مِثْلَ مَا أُرِي ( ) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ، لَقَدْ رَأَيْتُ ( ) مِثْلَ مَا أُرِي ( ) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ، لَقَدْ رَأَيْتُ ( ) مِثْلَ مَا أُرِي ( ) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ، لَقَدْ رَأَيْتُ ( ) مِثْلَ مَا أُرِي ( ) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ، لَقَدْ رَأَيْتُ ( ) مُثَلَ مَا أُرِي ( ) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ، لَقَدْ رَأَيْتُ ( ) مُثَلِّ مَا أُرِي ( ) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ، لَقَدْ رَأَيْتُ ( ) مِثْلُ مَا أُرِي ( ) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ، لَقَدْ رَأَيْتُ ( ) أَلَيْ مُ مَا أُلُولُ اللَّه ، لَقَدْ رَأَيْتُ ( ) أَلَيْ اللّه مَا أُرِي ( ) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ، لَقَدْ رَأَيْتُ وَلَقُولُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُحَلِّمُ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُ ا

قَالَ أَبُووَاوو: هَكَذَا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ . وَقَالَ فِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ .

وَقَالَ مَعْمَرُ وَيُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَمْ يُثَنِّ (٩).

<sup>(</sup>١) رقم له في حاشية (ن) بعلامة «ص» أي : ما وافقت فيه نسخة الماوردي نسخة المقدسي وهي الأصل.

<sup>(</sup>٢) قوله: «قد قامت الصلاة» في (ر) عليه «صح».

<sup>(</sup>٣) في (ن): «قم» ، وفي الحاشية: «فقم» ، ورقم لها: «ع» إشارة إلى ما وافقت فيه نسخة الماوردي نسخة المقدسي وهي الأصل.

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ح): «أي: أرفع وأعلى ، وقيل: أحسن ، وأعذب ، وقيل: أبعد. ط».

<sup>(</sup>٥) قوله: «يجر رداءه» في حاشية (ر): «عليه رداءه» وفوقه: «معا»

<sup>(</sup>٦) الرداء : ما يلبس فوق الثياب كالجبة والعباءة . (انظر : معجم الملابس) (ص١٩٤) .

<sup>(</sup>٧) في (س)، (ني) عليه «صح»، وفي حاشيتيها، وحاشية (ر) وعليه علامة ابن الأعرابي: «أُرِيت».

<sup>(</sup>٨) في (ر) : «مثل ما رأى» ، وعليه : «صح» ، وفي (ني) ، حاشية (ر) ، وعليه علامة ابن الأعرابي : «مثل ما أُري» ، وهناك وجه آخر في حاشية (ر) لم يتضح جيدا .

<sup>(</sup>٩) في (م): «يُثَنيُ» وكأنه ضبب على آخره، وفي (ن)، (ر)، (س)، (ني)، (ك)، وحاشيتي (ح)، (ض)، ورقم له فيها علامة نسخة: «يُثنيا»، والمثبت من (ح) وعليه «صح»، (ض)، وحاشية (ت) وعليه علامة النستري، وحاشية (ك) من نسخة، وهو المثبت أيضا في «مختصر المنذري» (١/ ٢٧٣).

والحديث أخرجه من طريـ ق المصنف الخطـابي في «المعـالم» (١/ ١٥١)، وابـن عبـد الـبر في «التمهيـد» =

# المالكا لمالح بالأ





- ٥ [٤٩٧] صرتنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدِ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْدُورَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلَّمْنِي سُنَةَ الْأَذَانِ ، قَالَ : فَمُسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِي (٢) ، قَالَ : «تَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَثْمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الْصَلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْقَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْقَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، فَإِنْ كَانَ (٣) صَلَاةُ الصَّبْحِ ، قُلْتَ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ .
- ٥ [ ٤٩٨] صرثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ ، أَخْبَرَنِي أَبِي وَأُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْدُورَةَ ، عَنْ النَّوْمِ ، الصَّلَاةُ أَخْبَرُ مِنَ النَّوْمِ ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، الصَّلَاةُ الْدُومِ وَالنَّوْمِ ، الصَّلَاةُ الْحَبْرِ مِنَ السَّبْحِ » .

٥ [٤٩٧] [التحفة: مدت س ق ١٢١٦٩].

<sup>= (</sup>٢٤/ ٢٣)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٣٩١)، و «معرفة السنن» (٢/ ٢٥٩)، ومن طريق المصنف ذكره أيضا عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٨١)، والعيني في «شرح السنن» (٢/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>١) في (ت): «اللَّه» ، لفظ الجلالة ، وأشار بالضرب إلى أنه لا يثبت هنا .

<sup>(</sup>٢) في (ر) ، (س) : «رأسِهِ» .

<sup>(</sup>٣) صحح هنا في (ر) ، وزاد هنا في (ت) : «في» ، وضرب عليه .

<sup>(</sup>٤) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن» (١/ ٣٩٤) من رواية ابن داسه ، والبغوي في «شرح السنة» (٨٠٤) من رواية اللؤلئي ، ومن طريق المصنف أيضا ذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٤٠٤) ، والعيني في «شرح السنن» (٢/ ٤٢٧) .

٥ [ ٤٩٨ ] [ التحفة : م د ت س ق ١٢١٦٩ ] .

<sup>(</sup>٥) قوله: «الصلاة خير من النوم» من (ح) وعليه علامة نسخة ، (ن) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، (ك) ، وحاشيتي (ض) ، (ت) من نسخة .

<sup>(</sup>٦) كذا في (م) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (ب) ، (ر) ، (ك) ، وصحح عليه في (ض) ، وفي (ح) وعليه علامة الخطيب ، (س) : «الأول» ، وفي حاشيتها : «الأولى» ، وعليه : «صح» .

# إ





قَالَ أَبُووَاوو: وَحَدِيثُ مُسَدَّدٍ أَبْيَنُ ، قَالَ فِيهِ: قَالَ: وَعَلَّمَنِي الْإِقَامَةَ مَـرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ : قَالَ أَبُووَاوو: وَحَدِيثُ مُسَدَّدٍ أَبْيَنُ ، قَالَ فِيهِ: قَالَ: وَعَلَّمَنِي الْإِقَامَةَ مَـرَّتَيْنِ مَـرَّتَيْنِ : «اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » .

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَإِذَا أَقَمْتَ، فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَإِذَا أَقُمْتَ، فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَلَا يَفْرُقُهَا، لِأَنَّ النَّبِيَ عَيَيْقِهُ مَسَحَ أَسَمِعْتَ؟» قَالَ: فَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ لَا يَجُزُّ نَاصِيتَهُ وَلَا يَفْرُقُهَا، لِأَنَّ النَّبِيَ عَيَيْقِهُ مَسَحَ عَلَيْهَا (۱).

٥ [٤٩٩] صريما الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَفَانُ وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ وَحَجَّاجٌ – الْمَعْنَى وَاحِدٌ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ ، أَنَّ ابْنَ مُحَيْرِيزِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةٌ ، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةٌ ، الْأَذَانُ : «اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَنْ كَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ مُعَمَّدًا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ مُ وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهُدُ أَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللَّهُ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، فَيْ عَلَى الْفَلَاحِ ، فَلْ اللَّهُ أَكْبُرُ ، لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، فَذُ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، اللَّهُ أَكْبُرُ ، لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، لَا إِلَهُ إِللَهُ أَكْبُرُ ، لَا إِلَهُ أَكْبُرُ ، لَا إِلَهُ إِللَهُ أَكْبُرُ ، لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ اللَّهُ أَنْ مُ حَمَّدًا وَامَتِ الطَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَهُ أَكْبُرُ ، لَا إِلَهُ إِللَهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَهُ أَنْ اللَهُ أَكْبُرُ ، لَا إِلَهُ إِلَهُ اللَّهُ أَنْ اللَهُ أَنْ اللَهُ

كَذَا فِي كِتَابِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ (٢).

<sup>(</sup>١) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن» (١/ ٤٢٢)، و«معرفة السنن» (٢/ ٢٦٣) من رواية ابن داسه، والعيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٤٣٩، ٤٣١).

٥ [ ٤٩٩] [ التحفة : م دت س ق ١٢١٦٩].

<sup>(</sup>٢) قوله : «كذا في كتابه في . . .» إلى آخره ليس في (ر) ، (س) ، وصحح في موضعه في (س) . والحديث ذكره من طريق المصنف العيني في «شرح السنن» (٢/ ٤٢٩) .

## الله المستمالة





٥ [ ٥٠٠] صرثنا ابْ نُ بَسَشَارِ (١) ، حَدَّثَنَا أَبُ وعَاصِم ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، أَخْبَرَنِ عِنْ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَة ، يَعْنِي : عَبْدَ الْعَزِيزِ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، عَنْ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَة قَالَ : (قُلِ : اللَّهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيَّ التَّا أَذِينَ هُ وَبِنَفْ سِهِ ، فَقَالَ : (قُلِ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَ : ( ثُمَ مَا الْجِعِعْ فَمُدَّ مِنْ ( عَنَى اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

٥ [ ٥ • ١ ] صرتنا النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ ، وَذَكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَحْذُورَةَ يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ جَدِّي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي مَحْذُورَةَ ، وَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَحْذُورَةَ يَقُولُ: قَالَ يَعْدُورَةَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ

٥ [ ٥٠٠] [التحفة: م دت س ق ١٢١٦٩].

<sup>(</sup>١) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (ب) ، (ك) : «محمد بن بشار» .

<sup>(</sup>٢) صحح عليه في (س).

<sup>(</sup>٣) زاد هنا في (ر) ، (س) ، (ك) : «مرتين» ، وأشار في (س) ليس عند اللؤلئي .

<sup>(</sup>٤) قوله: «من» ليس في (ن) ، وأثبت في الحاشية ، ورمز له: «ص» أي ما وفقت فيه نسخ الماوردي نسخة المقدسي .

<sup>(</sup>٥) من طريق المصنف ، ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٤٣٣) .

٥ [ ٥٠١] [ التحفة : م دت س ق ١٢١٦٩].

<sup>(</sup>٦) صحح عليه في (ح)، ورقم له بعلامة نسخة الخطيب، وفي الحاشية : «رسول اللَّه»، ورقم له : «نسخة»، وفي (ض) : «النبي»، وفي الحاشية : «رسول اللَّه»، ورمز له نسخة الخطيب.

رب قوله: «اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، أشهد أن لا إله إلا اللَّه ، أشهد أن لا إله إلا اللَّه » صحح عليه في (ر) ، وكتب في الحاشية: «في نسخة الحكم أربع ، وفي رواية ابن الأعرابي وأبي عيسى مثنى». والحكم هو: المستنصر باللَّه أمير المؤمنين ، وسبق التعريف به في مقدمة التحقيق عند الحديث عن النسخة (ر) ، وانظر «شرح أبي داود» للعيني (٢/ ٤٣٥)



أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (١)، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ» (١)، وَكَانَ (٣) يَقُولُ فِي الْفَجْرِ: «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» (١).

٥ [ ٢٠٥] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا زِيَادٌ ، يَعْنِي : ابْنَ يُونُسَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ ، يَعْنِي (٥) : الْجُمَحِيَّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مُحَيْرِيزِ الْجُمَحِيِّ ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِي عَلَّمَهُ الْأَذَانَ ، يَقُولُ : «اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . . . » ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ أَذَانِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَمَعْنَاهُ (٢) . وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ دِينَادٍ : قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي مَحْذُورَةَ ، قُلْتُ : حَدِّيْنِ عَنْ أَذَانِ أَبِيكَ ، عَنْ مَرْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ الْعَيْرِ اللَّهُ الْعَمُولُ اللَّهُ الْتُعْرِيْنِ الْعَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَهُ اللَّهُ اللَّ

وَكَذَلِكَ حَدِيثُ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، إِلّا أَنَّهُ قَالَ : «ثُمَّ تَرْجِعُ ، فَتَرْفَعُ صَوْتَكَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ " ( ) .

٥ [ ٥٠٣] صر تناعَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَىٰ . ح وصر ثنا ابْنُ الْمُثَنَّىٰ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ الْمُثَنَّىٰ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) قوله: «حي على الصلاة . . . حي على الفلاح» الثانية: في (ن) أثبت في الحاشية ، ورقم له «حع» ، والمثبت من سائر النسخ ، ورمز له في (ح) ، (ض) بعلامة نسخة .

<sup>(</sup>٢) زاد في (ت) ، (ن) : «اللَّه أكبر اللَّه أكبر» ، وضبب عليه في (ت) ، وزاد في (س) ، (ك) ، وحاشية (ت) ورمز له : «ط» : «مرتين» ، وضبب عليه في (ك) .

<sup>(</sup>٣) في (ن) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، (ك) : «قال : فكان» .

<sup>(</sup>٤) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٤٣٤).

٥[ ٥٠٢ ] [التحفة: م دت س ق ١٢١٦٩] . (٥) قوله: «يعني» ليس في (ر) ، (س) .

<sup>(</sup>٦) زاد في (ر) ، (س) : «قال أبو داود» ، وفي (س) عليه : «صح» .

<sup>(</sup>٧) زاد في (ر) ، (س) : «قال أبو داود» . (٨) ذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٤٣٦) .

٥ [٥٠٣] [التحفة: د ١١٣٤٤، د ١٥٦٢٧، د ١٨٩٧٢].





عَمْرِو بْنِ مُرَّة ، قَالَ : سَمِعْتُ (١) ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ : أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ (٢) ، قَالَ : وَحَدَّفَنَا أَصْحَابُنَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَقَدْ أَعْجَبَنِي أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ الْمُسْلِمِينَ ، أَوِ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدَة ، حَتَّى لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبُثَ (٢) رِجَالًا فِي الدُّورِ يُنَادُونَ الْمُسْلِمِينَ ، أَوِ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدَة ، حَتَّى لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبُثَ رَجَالًا يَقُومُونَ عَلَى الْأَطَامِ (٤) يُنَادُونَ النَّاسَ بِحِينِ الصَّلَاةِ ، وَحَتَّى هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رِجَالًا يَقُومُونَ عَلَى الْأَطَامِ (٤) يُنَادُونَ النَّاسَ بِحِينِ الصَّلَاةِ ، حَتَّى نَقَسُوا (٥) أَوْ كَادُوا أَنْ يُنْقِسُوا (٢) ، قَالَ : فَجَاءَ رَجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِحِينِ الصَّلَاةِ ، إِنِّي لَمَّا رَجَعْتُ لِمَا رَأَيْتُ مِنَ اهْتِمَامِكَ ، رَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ بِحِينِ الصَّلَاةِ ، إِنِّي لَمَّا رَجَعْتُ لِمَا رَأَيْتُ مِنَ اهْتِمَامِكَ ، رَأَيْتُ وَلَا أَنْ عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ أَخْصَرَيْنِ (٨) ، فَقَامَ عَلَى الْمَسْجِدِ ، فَأَذَنَ ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَة ثُمْ قَامَ عَلَى الْمُسْجِدِ ، فَأَذَنَ ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَة ثُمَ قَامَ وَلَوْلَا أَنْ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (٩) ، وَلَوْلَا أَنْ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (١٥) ، وَلَوْلَا أَنْ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (١٥) ، وَلَوْلَا أَنْ يَقُولُ : عَلَى الْمُثَلَى :

<sup>(</sup>١) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (ك) : «عن ابن أبي ليلي» .

<sup>(</sup>٢) قوله: «أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» في حاشية (ح): «غيرت ثلاث تغييرات. ط».

<sup>(</sup>٣) في (ح): «أَنُثُ» ، وهو بمعنى: «أبث» ، والمثبت من باقي النسخ . ينظر: (النهاية ، مادة: بثث) .

<sup>(</sup>٤) ««الآطام» بالمد والقصر: القصور، نقله ابن التين عن أبي عبيد الملك، وقال ابن فارس: «الأطم: الحصن، وجمعه: آطام». زاد الخطابي: «المبني بالحجارة». وقيل: هو كل بيت مربع مسطح، حكاه ابن سيده». من «التوضيح» لابن الملقن (١٢/ ٥٥٣).

<sup>(</sup>٥) في (ح)، وحاشية (ت) : «نَقَسُوا»، والمثبت من (م)، (ض)، (ت)، (ن)، (ك)، (س)، وفي حاشية (ح): «النقس: الضرب بالناقوس. ط».

<sup>(</sup>٦) في (ض) ، (ت) : «يُنَقَّـسوا» ، وفي (ب) ، وحاشـية (ت) : «يَنْقُـسُوا» ، وفي (ن) ، (ك) : «يُنَقِّـسُوا» ، والمثبت من (م) ، (ض) ، (س) .

<sup>(</sup>٧) في حاشية (س): «هو صِرْمة بن قيس».

<sup>(</sup>A) في (ر) ، (س) ، وحاشية (ك) وعليه علامة الأنصاري ، وأضاف أنه الرواية : «ثوبان أخضران» ، وصحح عليه في (ر) ، وفي حاشيتي (ر) ، (س) : «ثوبين أخضرين» كسائر النسخ ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي . وفي «شرح أبي داود» للعيني (٢/ ٤٤٠ ، ٤٤١) : «قوله : «كان عليه ثوبين أخضرين» قد وقع كذا في رواية أبي داود : «ثوبين أخضرين» ، وفي رواية أحمد - كها ذكرنا : «كان عليه ثوبان أخضران» ، وهو القياس ؛ لأن «ثوبين» فاعل «كان» ، وهو اسمه ، فيكون مرفوعا ، وخبره قوله : «عليه» . ووجه رواية أبي داود - إن صحت - أن تكون «كان» زائدة ، وهي التي لا تخل بالمعنى الأصلي ، ولا يعمل في شيء أصلا ، ويكون نصب «ثوبين» بالفعل المقدر ؛ والتقدير : رأيت رجلا ورأيت عليه ثوبين أخضرين» .

<sup>(</sup>٩) زاد في (ن): «قد قامت الصلاة» ، وعليه: «صح».

<sup>(</sup>١٠) في هذا الموضع من (س) عليه : «صح» ، وضبب عليه في (م) ، وفي حاشيتها : «لعله : الناس» ، وهـ و =





أَنْ تَقُولُوا - لَقُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ يَقْظَانًا (١) غَيْرَ نَائِم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيُّ - وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: «لَقَدْ أَرَاكَ اللَّهُ خَيْرًا - وَلَمْ يَقُلْ عَمْرُو: لَقَدْ (٢) - فَمُرْ بِلَالًا فَلْيُؤذِّنْ ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى ، وَلَكِنْ (٣) لَمَّا سُبِقْتُ اسْتَحْيَيْتُ ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا (٤) أَصْحَابُنَا ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا جَاءَ يَسْأَلُ ، فَيُخْبَرُ بِمَا سُبِقَ مِنْ صَلَاتِهِ ، وَأَنَّهُمْ قَامُوا (٥) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ قَائِمٍ وَرَاكِع وَقَاعِدٍ وَمُصَلِّ (١) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِيْ . قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّىٰ : قَالَ عَمْرُو : وَحَدَّثَنِي بِهَا حُصِّيْنٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ : حَتَّىٰ جَاءَ مُعَاذٌ. قَالَ شُعْبَةُ: وَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ حُصَيْنِ ، فَقَالَ: لَا أَرَاهُ عَلَىٰ حَالٍ ، إِلَىٰ قَوْلِهِ: «كَذَلِكَ فَافْعَلُوا» (٧) ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : فَجَاءَ مُعَاذُ ، فَأَشَارُوا إِلَيْهِ ، قَالَ شُعْبَةُ : وَهَذِهِ سَمِعْتُهَا مِنْ حُصَيْنِ ، قَالَ : فَقَالَ مُعَاذٌ : لَا أَرَاهُ عَلَى حَالِ إِلَّا كُنْتُ عَلَيْهَا ، قَالَ : فَقَالَ : «إِنَّ مُعَاذًا قَدْ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً ، كَـذَلِكَ فَافْعَلُوا» ، قَـالَ : وَحَدَّثَنَا بَعْضُ (٨) أَصْحَابِنَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ، ثُمَّ أُنْزِلَ رَمَضَانُ ، وَكَانُوا قَوْمًا لَمْ يَتَعَوَّدُوا الصِّيَامَ ، وَكَانَ الصِّيَامُ عَلَيْهِمْ شَدِيدًا ، فَكَانَ مَنْ لَمْ يَصُمْ أَطْعَمَ مِسْكِينًا ، فَنَزَلَتْ هَـٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ فَمَن شَـهِدَ مِـنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، فَكَانَتِ الرُّخْصَةُ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ، فَأُمِرُوا بِالصِّيَامِ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا، قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَفْطَرَ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ، لَمْ يَأْكُلُ

المثبت في (ن)، (ك)، وحواشي (ح)، (ض)، (ت)، ورقم لها في حاشيتي (ح)، (ض) نسخة،
 وصحح عليه في حاشية (ت).

<sup>(</sup>١) المثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ن) ، (ب) ، (ك) ، وضبب على آخره في (ض) ، (ن) ، وفي (ت) وعليه «صح» ، (ر) ، (س) : «يقظانَ» غير مصروف .

<sup>(</sup>٢) زاد في (ر) ، (س) ، (ك) : «أراك الله خيرا» ، وعلم عليه في (س) ليس عند اللؤلئي .

<sup>(</sup>٣) في (ر) ، (س) ، (ك) : «لكنى» .

<sup>(</sup>٤) زاد في (ن) ، وحاشية (ت) : «بعض» ، وفي (ت) عليه : «صح» .

<sup>(</sup>٥) في حاشية (س): «أقاموا». (٦) في (ت)، (ن)، (ب): «ومصلي».

<sup>(</sup>٧) هنا في (ت) ، (ك) : «قال أبو داود . . .» .

<sup>(</sup>٨) زيادة من (ن) ، وحاشية (ت) وعليه : «صح» .



حَتَّىٰ يُصْبِحَ ، قَالَ : فَجَاءَ عُمَرُ ، فَأَرَادَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ نِمْتُ ، فَظَنَّ أَنَّهَا تَعْتَلُ فَأَتَاهَا ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَأَرَادَ الطَّعَامَ ، فَقَالُوا : حَتَّىٰ نُسَخِّنَ لَكَ شَعْتًا ، فَنَامَ ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَتُ إِلَى فَسَامًا ، فَنَامَ ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَتُ إِلَى فَسَامٍ هُ وَلَالِمَةَ : ١٨٧ ] (١٨٠ ] (١٨٠ )

ه [30] مرتنا ابْنُ الْمُثَنَىٰ (٢) ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ . ح وصرتنا نَصْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ هَارُونَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى (٣) ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ : أُجِيلَتِ الصَّلَاثُةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ ، . . وَسَاقَ نَصْرُ قَالَ : أُجِيلَتِ الصَّلَاثُةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ ، . . وَسَاقَ نَصْرُ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَاقْتَصَ (٤) ابْنُ الْمُثَنَى (٥) مِنْهُ قِصَّةَ صَلَاتِهِمْ نَحْوَ بَيْتِ (٦) الْمَقْدِسِ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَاقْتَصَ (٤) ابْنُ الْمُثَنَى (٥) مِنْهُ قِصَّةَ صَلَاتِهِمْ نَحْوَ بَيْتِ (٦) الْمَقْدِسِ قَطْ ، قَالَ : الْحَالُ الثَّالِثُ : أَنَّ (٧) رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَصَلَّى ، يَعْنِي : نَحْوَ بَيْتِ الْمُدِينَةَ فَصَلَّى ، يَعْنِي : نَحْوَ بَيْتِ الْمُعْلِينَ الْمُقَالِثُ : أَنَّ (٧) رَسُولَ اللَّه يَعَالَىٰ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءُ فَلَكُولِيَتَكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهَا فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ (٨) ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامُ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَولُو وَالْمَالَ اللَّهُ مَاكُنتُمْ فَولُو وَالْوَالَ اللَّهُ مَاكُنتُمْ فَولُو وَلَا وَجْهَكَ شَطُرَ (٨) ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامُ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَولُو وَالْمُ الْمُلْوِلِ الْمُسْعِدِ الْحَرَامُ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَولُو وَالْوالْمُ الْمُعْتِيلُ الْمُ الْمُتَعْمِ الْمُعْتَى الْمُ الْمُتَعْمِ اللْمُعْتِيلُ الْمُعْتَلِقُ الْمُلْعُولُ وَالْمُ الْمُلْوِلِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُلْولِ اللّهُ الْمُلْولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْلُولُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِي الْمُعْلَى اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرِقُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْرَالِ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللّهُ اللللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

٥ [ ٥ • ٤ ] [ التحفة : د ١١٣٤٤ ] .

وفي «جامع التحصيل» (ص٢٢٦): «وبخط الحافظ الضياء: أنه لم يسمع من معاذ بن جبل ﴿ عَلَيْكُ ٥٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) من طريق المصنف أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٦/٢٤)، والبيهقي في «الدلائل» (٧/ ١٨)، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «محمد بن المثنى».

<sup>(</sup>٣) في (م): «حاشية: ذكر الترمذي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل ، وما قالاه ظاهر ؛ فإن ابن أبي ليلى قال: «وُلدتُ لستَّ بقين من خلافة عمر» ، فيكون مولده سنة سبع عشرة من الهجرة ، ومعاذ توفي سنة سبع عشرة - أو: ثمان عشرة ، وقد قيل: «إن مولده لستِّ مضين من خلافة عمر» ، فيكون مولده على هذا بعد موت معاذ ، ولم يَسمع ابن أبي ليلى - أيضًا - من عبد اللَّه بن زيد ، وقول ابن أبي ليلى : «ثنا أصحابنا» إن أراد الصحابة فقد سمع من جماعة من الصحابة فيكون الحديث مسندا ، وإلا كان مرسلا» . وانظر: «مختصر المنذري» (١/ ٢٧٨) .

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ن): «حاشية: عند خ، وفي رواية أبي على: اقتصر»، وهو المثبت في رواية العيني في «شرح السنن» (٢/ ٤٤٦)، والرمز «خ» إشارة لنسخة الخطيب.

<sup>(</sup>٥) في (س): «أبو موسى محمد بن المثنى». (٦) ليس في (ح).

<sup>(</sup>٧) في (ض): «إِن» بكسر الهمزة ، والمثبت بالفتح من (م) ، (ن) ، (ر) .

<sup>(</sup>٨) شطر المسجد الحرام: نحوه وقَصْدَه . (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٦٥) .





وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُو ﴾ (١) [البقرة: ١٤٤] ، فَوَجَّهَ لَالَّهُ عَلَىٰ إِلَى الْكَعْبَةِ . . . وَتَمَّ حَدِيثُهُ ، وَسَمَّىٰ نَصْرٌ صَاحِبَ الرُّؤْيَا ، قَالَ : فَجَاءَ (٢) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَقَـالَ فِيهِ: فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (٣) ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ' كَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، ثُمَّ أَمْهَلَ هُنَيَّةً ثُمَّ قَامَ (٥) ، فَقَالَ مِثْلَهَا ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : زَادَ بَعْدَمَا قَالَ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاح : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ اللَّهِ ، فَأَذَّنَ بِهَا بِلَالٌ ، وَقَالَ فِي الصَّوْمِ: قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيرٌ كَانَ يَـصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَيَصُومُ (٦) يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠ أَيَّامَا مَّعْدُودَاتٍّ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـدَّةٌ مِّـنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُو فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ (٧) [البقرة : ١٨٤، ١٨٣]، فَكَانَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُفْطِرَ (٨) وَيُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينَا أَجْزَأَهُ ذَاكَ ، فَهَذَا حَـوْلٌ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُ دَى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِّ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۚ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةُ مِّنْ أَيَّـامٍ أُخَرَ﴾ (٩) [البقرة: ١٨٥]، فَتُبَتَ الصِّيَامُ عَلَىٰ مَنْ شَهِدَ الشَّهْرَ، وَعَلَى الْمُسَافِرِ أَنْ يَقْضِيَ،

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿ تَرْضَلْهَا ﴾ في (ب): (ترضيها). (٢) صحح عليه في (ر).

<sup>(</sup>٣) زاد هنا في (ك) ، وحاشية (ت) : «مرتين» ، ولم يرقم عليه بشيء .

<sup>(</sup>٤) قوله : «اللَّه أكبر» الثانية في (ح)، (ض) أثبت في الحاشية، ورقم عليه فيهما بعلامة نسخة، وفوقه في حاشية (ض): «في غير السماع»، والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٥) في رواية التستري من حاشية (ت): «أقام».

<sup>(</sup>٦) قوله: «كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويصوم» ألحق في (س) بالحاشية، ولم يظهر بسبب رداءة التصوير.

<sup>(</sup>٧) كتب بعد قوله تعالى : ﴿ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ في (س) : «إلى قوله : ﴿ طَعَامُ مِسْكِينِ ﴾» .

<sup>(</sup>٨) زاد هنا في (ت): «أفطر».

<sup>(</sup>٩) كتب بعد قوله تعالى : ﴿ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ في (ن) ، (س) : «إلى ﴿ أَيَّامِ أُخَرَ ﴾» .



وَثَبَتَ الطَّعَامُ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ ، وَالْعَجُوزِ اللَّذَيْنِ (١) لَا يَسْتَطِيعَانِ الصَّوْمَ ، وَجَاءَ صِرْمَةُ (٢) وَقَدْ عَمِلَ يَوْمَهُ . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ (٣) .

## ٢٨- بَابٌ فِي الْإِقَامَةِ<sup>(٤)</sup>

٥ [٥٠٥] صرتنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ (٥) ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ . ح (٦) وصرتنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ – جَمِيعًا ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ .

زَادَ حَمَّادٌ فِي حَدِيثِهِ: إِلَّا الْإِقَامَةَ (٧).

٥ [ ٥٠٦] صرثنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ . . . مِثْلَ حَدِيثِ وُهَيْبٍ .

قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَيُّوبَ، فَقَالَ: إِلَّا الْإِقَامَةَ (٨).

(١) في حاشية (ن): «الذي» ، ورقم له عن أصل الماوردي .

(٢) في (م): «حاشية: صرمة هذا هو: ابن قيس، كنيته: أبو قيس، له صحبة ﴿ عَلَيْكُ ، وقيل غير ذلك، واللَّه أعلم». وانظر في معرفة الخلاف: «الإصابة» لابن حجر (٥/ ٢٤٨ - ٢٥١)، وغيره.

(٣) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٤٤٦).

(٤) في (ن): «باب الإقامة» ، وفي (ر) ، (س) ، (ك): «باب ما جاء في الإقامة» .

٥ [ ٥٠٥] [التحفة: ع ٩٤٣].

(٥) في (ر) ، (س) ، وحاشية (ت) : «بن زيد» ، ورقم له بعلامة نسخة .

(٦) علامة التحويل من (ح) ، (ض)

(٧) من طريق المصنف أخرجه أبو عوانة في «المسند» (٩٥٢) ، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٨/ ٣١٦) ، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (١٩٥١) ، كلاهما من حديث سليمان بن حرب ، وعبد الرحمن بن المبارك ، وموسئ بن إسماعيل ، وأخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٥٤) من حديث موسئ بن إسماعيل وحده - كلهم : الخطابي وابن عبد البر والبيهقي من رواية ابن داسه ، كلاهما : أبو عوانة وابن داسه ، عن أبي داود - وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٤٥١) .

٥ [ ٥٠٦] [التحفة : ع ٩٤٣].

(٨) في (م): «حاشية: حديث أنس في النه هذا أخرجه الأئمة: البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، =

# إَنْ مُنْ السِّلْمِ السِّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّهِ الللللَّمِ اللللللللللَّا الل





٥ [ ٧٠٥] صر أم مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِ مُرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً ، غَيْرَ أَنَّهُ (١) يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ وَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَامِتُ الْإِقَامَةُ تَوَضَّأْنَا ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ (٢) .

قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ (٣) أَبِي جَعْفَرٍ (٤) غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ (٥).

٥ [ ٥٠٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، يَعْنِي : عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ الْعُرْيَانِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّىٰ مُوْدِدِ الْعُرْيَانِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّىٰ مُؤَذِّنَ مَسْجِدِ الْعُرْيَانِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبْنَ عُمَرَ . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ (٢) .

والحديث أخرجه من طريق المصنف أبو عوانة في «مسنده» (٩٥٤)، والخطابي في «معالم السنن» (١٥٤)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٣١٦) من رواية ابن داسه - كلاهما: أبو عوانة وابن داسه، عن أبي داود - وذكره أيضا العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٤٥٦).

٥ [٧٠٧] [التحفة: دس ٥٥٧].

(١) زاد هنا في (ك) ، وحاشية (ت) : «كان» ، ورقم له علامة نسخة .

(٢) زاد هنا في (ت): «قال أبو داود». (٣) في حاشية (م): «في» ، وعليه: «صح».

(٤) صحح عليه في (ر).

(٥) من طريق المصنف أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٣١٨/١٨) من رواية ابن داسه ، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١٠١) ، والعيني في «شرح السنن» (٢/ ٤٥٦).

٥ [ ٥٠٨] [التحفة: دس ٥٥٧].

(٦) زاد بعده في (ك): «إلى آخره».

والحديث ذكره من طريق المصنف العيني في «شرح السنن» (٢/ ٤٥٧).

وكتب هنا في حاشية (ن): «آخر الرابع من خط محمد بن طاهر وتجزئته ، عن أبي علي التستري ، وكتاب السنة داخل في الجزء الثالث والرابع ، وتجزئة ابن طاهر بعد كتاب الطهارة ، وقبل كتاب الصلاة» . اه. . ومعه سماع لكتاب السنة على الإسفراييني وغيره عن الخطيب .

وابن ماجه ، وقوله : أمر بلال ، يريد : أن رسول اللّه ﷺ أمره بذلك ، وقد أخرجه النسائي في «كتابه» مبينا
 من حديث أبي قلابة ، عن أنس : «أن رسول اللّه ﷺ أمر بـ لالا أن يـشفع الآذان ، وأن يـ وتر الإقامـة» ،
 ورجال إسناده كلهم ثقات» .





# ٢٩- بَابُ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ (١) وَيُقِيمُ آخَرُ (٢)

- ٥ [٥٠٩] مرتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : أَرَادَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فِي الْأَذَانِ أَشْيَاءَ لَمْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : أَرَادَ النَّبِيُ عَلِيهِ فِي الْأَذَانِ أَشْيَاءَ لَمْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : فَأَرِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ ، فَأَتَى النَّبِي عَلَيْهِ وَلَيْدٍ وَالْمَنَامِ ، فَأَتَى النَّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَنَا رَأَيْتُهُ ، فَأَ خُبَرَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَنَا رَأَيْتُهُ ، وَأَنْ يَلِالٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَنَا رَأَيْتُهُ ، وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ ، قَالَ : «فَأَقِمْ أَنْتَ» (٣) .
- ٥[١٠٥] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ (٤) بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ (٥) ، حَدَّثَنَا (٦) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْ لِيِّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ جَدِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ جَدِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ . . . بِهَذَا الْخَبَرِ ، قَالَ : فَأَقَامَ جَدِّي (٨) .
- ٥١١٥] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ (٩) عُمَرَبْنِ غَانِمٍ ، عَنْ

(٢) قوله: «آخر» ليس في (س).

(١) في (ن): «باب يؤذن الرجل ويقيم آخر».

٥ [ ٥٠٩] [التحفة : د ٥٣١٠].

(٣) في (م): «حاشية: حديث عبد اللَّه بن زيد هذا ذكر البيهقي أن في إسناده ومتنه اختلافا، وقال أبوبكر الحازمي: وفي إسناده مقال، وفي رواية قال: فأقام جدي، القائل هو: عبد اللَّه بن محمد الرازي، عن جده عبد اللَّه بن زيد». قال الحافظ أبو بكر الحازمي في «الاعتبار» (ص٦٦): «هَـذَا حَـدِيث حسن، وَفِي إسْنَاده مقال».

وقد أخرجه من طريق المصنف الدارقطني في «السنن» (٩٦٢) من حديث محمد بن يحيلي بن مرداس عن المصنف، وذكره العيني في «شرح السنن» (٤٥٨/٢).

٥[٥١٠][التحفة: د٣١٠].

- (٤) في (ت): «عبد اللَّه» ، وضبب عليه ، وفي الحاشية: «عبيد اللَّه» .
- (٥) قوله: «القواريري» في (ن) ، (ك) أثبت في الحاشية ، ورقم له في حاشية (ن): «ح» .
  - (٦) في (س): «حدثني».
- (٧) زاد في (ر) ، (س): «شيخ من أهل المدينة من الأنصار». وفي «سنن الدارقطني» (١/ ٤٦٠): «قال أبورًاوو: محمد بن عمرو مدني ، وابن مهدي لا يحدث عن البصري».
- (٨) من طريق المصنف أخرجه الدارقطني في «السنن» (٩٦٣)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٤٥٩). و (١/٥٠١). و (١/٥١] التحفة : دت ق ٣٦٥٣].
  - (٩) في (ر) ، (س) : «عبد الله ، يعنى : ابن عمر بن غانم» .





عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ، يَعْنِي : الْأَفْرِيقِيّ ، أَنَّهُ سَمِعَ (١) ، زِيَادَ بْنَ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِيّ (٢) ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصَّدَائِيَّ قَالَ : لَمَّا كَانَ أَوَّلُ أَذَانِ الصَّبْحِ ، أَمَرَنِي ، يَعْنِي : النَّبِيَ عَيِيةٍ ، فَأَذَنْتُ ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ : أُقِيمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَىٰ نَاحِيةِ الْمَشْرِقِ النَّبِيّ عَيِيةٍ ، فَأَذَنْتُ ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ : أُقِيمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَىٰ نَاحِيةِ الْمَشْرِقِ إِلَى الْفَجْرِ ، فَيَقُولُ : «لَا » ، حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ ، نَزَلَ ، فَبَرَرَ (٣) ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيَّ وَقَدْ لَا كَانُحَقَ أَصْحَابُهُ ، يَعْنِي : فَتَوَضَّا ، فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ ، فَقَالَ لَهُ نَبِيُ اللَّهِ عَيَيْ : «إِنَّ أَخَا صَدَاء (١٤) . فَأَوْدُ نَعْمُ وَيُقِيمُ » ، قَالَ : فَأَقَمْتُ (٥) .

### ٣٠- بَابُ<sup>(٦)</sup> رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ

٥ [٥١٢] صرتنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُوسَىٰى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ (٧) ، عَنْ

- (١) قوله: «يَعْنِي: الْأَفْرِيقِيّ أنه سمع» في (ن) أثبت في الحاشية ، ورمز له: «ح» ، وفي صلب (ن) ، (ك): «عن زياد بن نعيم الحضر مي».
  - (٢) في (س): «عبد الرحمن بن زياد بن نعيم الحضرمي» ، وهو تحريف نشأ عن سقط .
- (٣) الضبط من (م) ، (ت) ، وفي «شرح أبي داود» للعيني (٢/ ٤٦٠) : «قوله : «فبرز» ، أي : خرج ، من بَرز الرجل يبرز بروزًا» . وفي «عون المعبود» (٢/ ٢٠٩) : «فبَرَزَ» : أي : توضأ النبي عليه الباري» لابن رجب (٣/ ٥٢٥) ، وقد عزاه للمصنف : «نزل فتبرز» . وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» لابن رجب (٣/ ٥٢٥) ، وقد عزاه للمصنف : «نزل فتبرز» . وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٣٨١) من حديث عبد الله بن يزيد المقرئ ، عن الأفريقي : «نزل رسول الله عليه فتبرز ، ثم انصرف» ، وفي «دلائل النبوة» للفريابي (ص٣٨) من حديث عيسى بن يونس ، عن الأفريقي : «وَنَزَلَ يَتَبَرَّرُ» .
  - (٤) في حاشية (ن): «أخا صدي» ، ورمز له: «ح».
- (٥) في (م): «حاشية: حديث زياد بن الحارث الصدائي هذا أخرجه الترمذي ، وابن ماجه ، وقال الترمذي : «وحديث زياد إنها نعرفه من حديث الأفريقي» ، والأفريقي هوضعيف عند أهل الحديث ، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره ، قال أحمد : «لا أكتب حديث الأفريقي» ، ورأيت محمد بن إسهاعيل يقوي أمره ، ويقول : «هو مقارب الحديث» . كذا في «سنن الترمذي» (١٩٩) ، وزاد : «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم : أن من أذن فهو يقيم» . وقع هنا في (ر) : «تم الجزء الأول من كتاب الصلاة» ، وفي الحاشية : «بسم الله الرحن الرحيم» .
  - وقد ذكر العيني الحديث في «شرح أبي داود» (٢/ ٤٥٩).
    - (٦) في (ر) ، (س) ، (ك) : «باب ما جاء في رفع الصوت» .
  - وقوله : «بالأذان» ليس في صلب (ن) وأثبت في الحاشية ، ورمز له «ح» .
    - ٥ [٥١٢] [التحفة: دس ق ٥٦٦].
- (٧) كذا في (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (ب) : «عائشة» ، أما في (ر) ، (س) ، (ك) ، وحاشية (م) ، =



أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَىٰ صَوْتِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ حَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلَاةً، وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا يَئْنَهُ مَا » (١٠).

٥ [٥ ١٣] حرثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: "إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ صُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّاْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوبِ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّنْوِيبُ (٢) التَّاذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ النَّنُويبُ (٢) أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، وَيَقُولَ: اذْكُرْ كَذَا الْمَالَ الْمَالَمُ يَكُنْ يَلُكُرُ، وَلَا الرَّجُلُ إِنْ (٥) يَدْرِي كَمْ صَلِّى (٢).

٥ [١٣ ٥] [التحفة: خ دس ١٣٨١٨].

(٢) في حاشية (ح): «قال الخطابي: المراد به هنا الإقامة».

(٣) صحح عليه في (ر) في الأولى والثانية .

(٤) في متن السنن من «العون» (٢/ ٢١٥): «حتى يضل» ، «حتى يظل» .

(٥) بكسر الهمزة في (م) ، (ت) ، (ر) ، (ك) ، وفي (ر) على الهمزة «صح» ، وفي (ب) : «أَن» بفتح الهمزة ، وفي (ض) ، (ن) بالوجهين .

وقوله: «إن يدري كم صلي» قال في «مطالع الأنوار» (١/ ٣٠٤): «بكسر الألف على النفي بمعنى: (ما) وكذا لجمهور الرواة في «الموطأ» وغيره، وضبطها الأصيلي وابن عبد البر في «الموطأ» بالفتح، وقال ابن عبد البر : هي رواية أكثرهم، قال: ومعناها: لا يدري. وهذا ليس بشيء، بل هو مفسد للمعنى؛ لأن (إن) المكسورة هاهنا بمعنى (ما) النافية». اه. وانظر «إكمال المعلم» (٢/ ٢٥٩)

(٦) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٥٥) ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٢٣ ٢).

<sup>=</sup> وحاشية (ت) وعليه علامة التستري: «عثمان»، وجاء في «معالم السنن» (١/ ١٥٥) من رواية ابن داسه، و «شرح السنة» (١١٥) من رواية اللؤلئي: «عثمان»، وكذا في «تحفة الأشراف»، ورواية العيني في «شرح السنن» (٢/ ٤٦١). وهذا الذي اعتمده البخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ٢٩٠)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨/ ١٥٣)، والمزي في «تهذيب الكمال» (١٨٦١). وهو المحفوظ عن شعبة، أخرجه النسائي في «السنن الكبرئ» (١٧٦٣)، وابن ماجه (٦٨٩)، وغيرهما.

<sup>(</sup>١) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٥٥) من رواية ابن داسه ، والبغوي في «شرح السنة» (٢/ ٤٦١) .



# ٣١- بَابُ (١) مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ مِنْ تَعَاهُدِ الْوَقْتِ

- ٥ [٥١٤] صرَّنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْإِمَامُ ضَامِنٌ (٢) وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ » (٣) .
- ٥[٥١٥] صرتنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَ شِ ، قَالَ : نُبِّئْتُ (٤) عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : وَلَا أُرَانِي (٥) إِلَّا قَدْ (٦) سَمِعْتُهُ مِنْهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ . . . مِثْلَهُ (٧) .

# ٣٢- بَابُ (١) الْأَذَانِ فَوْقَ الْمَنَارَةِ

•[٥١٦] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

(١) في (ر)، (س)، (ك): «باب ما جاء في . . .».

٥ [ ٥ ] [ التحفة: د ١٢٤٢٩ ، د ١٢٨٩٠ ] .

(٢) صحح عليه في (ر).

(٣) في حاشية (م): «حاشية: حديث أبي صالح، عن أبي هريرة هذا، أخرجه الترمذي، وقال: «سمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي صالح، عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح، عن عائشة»، وسمعت محمدا يقول: «حديث أبي صالح، عن عائشة أصح»، وذكر علي بن المديني أنه لم يثبت حديث أبي صالح، عن عائشة في هذا».

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٥٦)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٤٣٠) - كلاهما من رواية ابن داسه، والعيني في «شرح السنن» (٢/ ٤٦٧).

#### ٥ [ ٥١٥] [التحفة: د ١٢٤٢٩].

- (٤) في حاشية (ن): «أنبئت» ، ورقم له ب: «ع خ» ، أي : عن أصل الماوردي ، ونسخة الخطيب.
- (٥) في (ن): «ولا أُرى» ، وهو المثبت في «سنن البيهقي» (١/ ٤٣٠) ، و «شرح العيني» (٢/ ٤٦٩) ، والمثبت في الصلب من باقي النسخ .
  - (٦) في (س): «وقد».
- (٧) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٤٣٠) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٤٦٩) .
  - [ ٥١٦] [التحفة: د ١٨٣٧٨].





إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي النَّجَارِ قَالَتْ : كَانَ بَيْتِي مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ ، فَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ ، فَيَأْتِي بِسَحَرٍ ، فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ يَنْظُرُ إِلَى الْفَجْرِ ، فَإِذَا رَآهُ تَمَطَّى ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي بِسَحَرٍ ، فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ يَنْظُرُ إِلَى الْفَجْرِ ، فَإِذَا رَآهُ تَمَطَّى ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْ مُمَدُكَ وَأَسْتَعِينُكَ عَلَى قُرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوا دِينَكَ ، قَالَتْ : ثُمَّ يُوذَنُ ، قَالَتْ : وَاللَّهِ ، مَا عَلِمْتُهُ كَانَ تَرَكَهَا (١) لَيْلَةً وَاحِدَةً هَذِهِ الْكَلِمَاتِ (١) .

### ٣٣- بَابٌ (٣) الْمُؤَذِّنُ يَسْتَدِيرُ فِي أَذَانِهِ

٥[٧١٥] صرتنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ ، يَعْنِي (٤): ابْنَ الرَّبِيعِ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ - جَمِيعًا ، عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ - جَمِيعًا ، عَنْ عَوْنِ بْنِ الْبِي عَنْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِي ﷺ بِمَكَّةَ ، وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَم ، فَخَرَجَ بِلَالٌ فَأَذَنَ ، فَكُنْتُ أَتَبَعُ فَمَهُ (٥) هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، قَالَ : ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَعَلَيْهِ بِلِلاّ فَالَ : ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَعَلَيْهِ عَلَى الطَّلْا فَالَ : ثَمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَقَالُ مُوسَىٰ : قَالَ : رَأَيْتُ بِللَّا خَرَجَ إِلَى عُلْمَالًا وَشِمَالًا الْأَبْطَحِ فَأَذَنَ ، فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، لَوَىٰ عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا الْأَبْطَحِ فَأَذَنَ ، فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، لَوَىٰ عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا

<sup>(</sup>١) في حاشية (ن) ورمز له «ح»: «يتركها».

<sup>(</sup>٢) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٤٢٥) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٤٧٠).

ووقع في حاشية (ت): «قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر ، حدثني معاذ بن محمد ، عن يحيئ بن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، قال: أخبرني من سمع النوار أم زيد بن ثابت تقول: كان بيتي أطول بيت حول المسجد ، فكان بلال يؤذن فوقه ، من أول ما أذن إلى أن بنى رسول اللّه مسجده ، فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد ، وقد رفع له شيء فوق ظهره » . «الطبقات الكبرى» (٨/ ٣٠٩) .

<sup>(</sup>٣) في (ن): «باب في المؤذن . . .» ، وفي (ر) ، (س) ، (ك): «باب ما جاء في المؤذن . . .» .

٥[٧١٥] [التحفة: د١١٨١٧، م دت س ١١٨٠٦].

<sup>(</sup>٤) في (ر) ، (س) : «قيس بن الربيع» .

<sup>(</sup>٥) في حاشية (ن): «فاه» ، ورقم عليه بعلامة الماوردي .

<sup>(</sup>٦) في (ت): «برد» ، وضبب عليه ، وفي الحاشية: «برود» كسائر النسخ ، سوى (ك) ففيها: «بردة».

<sup>(</sup>٧) في حاشية (ح): «القطري: ضرب من البرود، فيه حمرة، وله أعلام فيه بعض الخشونة. ط».

# إَحْتُوا مُنَا لِشُالْمِنَا لَا فِي خَافِرَ





وَلَمْ يَسْتَلِرْ (١) ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ الْعَنَزَةَ . . (٢) . وَسَاقَ حَلِيثَهُ (٣) .

# ٣٤- بَابٌ (٤) فِي الدُّعَاءِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ (٥)

٥ [ ٥١٨] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ الْعَمِّيِّ ، عَنْ أَبِي إِيَاسِ (٦) ، عَنْ أَنْدِ الْعَمِّيِّ ، عَنْ أَبِي إِيَاسِ (٦) ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» (٧) .

# ٣٥- بَابُ (٨) مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ

٥[٥١٩] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً (٩) الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ

(١) رمز له في (ن): «ح» ، وفي حاشيتي (ت) ، (ن): «لم يستدير» ، ورقم عليه في (ت) بعلامة التستري ، وفي (ن) رمز له «ص» أي ما توافقت فيه نسخة الماوردي مع نسخة المقدسي .

(٢) العَنَزة: مثل نصف الرمح أو أكبر شيئا، وفيها سنان مثل سنان الرمح، والعكازة: قريب منها. (انظر: النهاية، مادة: عنز).

(٣) في (ر)، (س)، (ك): «وساق الحديث»، وكتب فوقه في (ك): «حديثه» كسائر النسخ، ورقم له بعلامة نسخة.

والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٣٩٥) من رواية ابن داسه ، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٨٧) ، والعيني في «شرح السنن» (٢/ ٤٧٢).

(٤) في (ر) ، (س) ، (ك) : «باب ما جاء في الدعاء . . .» .

(٥) في الحاشية المواجهة لهذا الباب من النسخة (ر): «هه ليست من الأصل: باب من اختار المؤذن لصوته: نا أبو عمر: حدثنا خلف بن قاسم، ثنا أبو علي بن السكن، ثنا أحمد بن محمد بن شيبة، ثنا زياد بن أيوب، ثنا سعيد بن عامر، ثنا همام، عن عامر الأحول، عن مكحول، عن ابن محيريز، عن أبي محذورة أن النبي أمر نحو عشرين رجلا فأذنوا، فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان. قال ابن السكن: لم يرو هذا الحديث غير همام».

#### ٥ [ ١٨ ٥ ] [ التحفة : دت سي ١٥٩٤ ] .

- (٦) في حاشية (ت): «معاوية بن قرة بن إياس المدني».
- (٧) من طريق المصنف أخرجه ابن مخلد ، عن شيوخه (ص٢٢٤): «حدثنا أحمد بن سلمان النجاد الفقيه ، حدثنا أبو داو د سليمان بن الأشعث» ، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٤١٠) ، و «الدعوات الكبرئ» (١/ ٢٠) ، والعينى في «شرح السنن» (٢/ ٤٧٧)
  - (A) في (س): «باب في ما يقول . . .» ، وفي (ك): «باب ما جاء في ما يقول . . .» .
  - ٥[٥١٩][التحفة: ع ٤١٥٠]. (٩) قوله: «عبد اللَّه بن مسلمة» ليس في (ر) ، (س).





عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْئِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ» (١٠).

٥ [٥٢٠] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَحَيْوةَ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلْقَمَةَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ : "إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، فَعُ صَلُوا اللَّهَ عَلَيْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ عَلَيْ لِيَ مَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ عَلَيْ لِي الْوَسِيلَةَ ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيْ صَلَاةً ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ عَلَيْهِ الْمُؤَدِّلُ اللَّهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، الْوَسِيلَةَ ، فَإِنَّهُ اللَّهُ اللَّهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ ، حَلَّتْ عَلَيْهِ (\*) إلَّا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ ، حَلَّتْ عَلَيْهِ (\*) الشَّفَاعَةُ » (\*)

ه [ ٥٢١] صرتنا ابْنُ السَّرْحِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ حُيَيٍّ (٥) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يَعْنِي : الْحُبُلِيَّ (٦) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو ، أَنَّ رَجُلَا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : «قُلْ كَمَا يَقُولُونَ ، فَإِذَا يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «قُلْ كَمَا يَقُولُونَ ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهُ (٧) » (٨) .

#### ٥ [ ٥٢١] [التحفة: دسي ٥٨٨٤].

<sup>(</sup>١) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٤٧٨).

وجاء في حاشية (ح): «قال النووي: هو عام مخصوص بحديث عمر ﴿ اللَّهُ أَنَّهُ يَقُـولُ في الحيعلتين: « «لا حول ولا قوة إلا باللَّه». سيوطي».

٥ [ ٥ ٢ ٥ ] [التحفة: م دت س ٥ ٨٨٧].

<sup>(</sup>٢) في (ت): «لا تبتغيى» ، وفي الحاشية: «لا تنبغي» ، وعليه: «صح» .

<sup>(</sup>٣) في (ت) ، وحاشية (ن) من نسخة : «له» ، وضبب عليه في (ت) ، وفي الحاشية : «عليه» وعليه : «صح» .

<sup>(</sup>٤) من طريق المصنف أخرجه أبو عوانة في «المسند» (٩٨٥) ، والمراكشي في «مشيخة أبي بكر المراغي» (ص٢٧٦) من حديث عبد الله بن أبي داود ، عن أبيه ، والعيني في «شرح السنن» (٢/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٥) في (ح)، (ض)، (ن)، (ب)، (ك)، (ر) بضم الحاء المهملة أوله، أما في (م)، (ت) بالنضم والكسر، وكتب فوقه: «معا».

<sup>(</sup>٦) قوله: «يعني: الحبلي» ليس في (ر) ، (س) ، وفي (ن) أثبت في الحاشية ، ورمز له: «ح» .» .

<sup>(</sup>٧) ضبب عليه في (ت)، وفي (ر)، (س)، (ك)، وحاشية (ت): «تعط»، وفوقها في (ت): «أصل»، أي نسخة محمد بن طاهر المقدسي مصدر هذه النسخة .

<sup>(</sup>A) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٤١٠) من رواية ابن داسه، والبغوي في =

# إَنْ مَا إِنَّ السُّائِنَ الآنِي كَالْوَكِ





- ٥[٧٢٠] صرتنا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ قَالَ صَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ : وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَـهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا غُفِرَ لَهُ » .
- ٥ [٥٢٣] صرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامٍ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ ، قَالَ : «وَأَنَا ، وَأَنَا» (٤) .
- ٥ [ ٢٤] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسَافٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَيْنُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ قَالَ : عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَيْنُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْنَ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ رَسُولَ اللَّه عَيْنَ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ ، قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ : خَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوةً إِلَّا اللَّه مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، ثُمَ اللَّهُ اللَّهُ ، قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوةً إِلَّا لَلَهُ مَا اللَّهُ الْفَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّةُ اللَّهُ اللَّهُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥ [ ٥ ٢٢ ] [ التحفة : م دت س ق ٣٨٧٧ ] .

٥ [ ٢٣ ] [التحفة : د ١٧١٢ ] . (٣) في (ر) ، (س) : «هشام بن عروة» .

 <sup>«</sup>شرح السنة» (٤٢٧) من رواية اللؤلئي، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٩٥)، والعيني في «شرح السنن» (٢/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>١) في (س): «عن عامر، عن عامربن سعدبن أبي وقاص»، وكتب فوق بن أبي وقاص: «المؤذن»، وضبب عليه.

<sup>(</sup>٢) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٤١٠)، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٩٠٤)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ١٤١) كلاهما من رواية ابن داسه، وذكره أيضا عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٩٧)، والعيني في «شرح السنن» (٢/ ٤٨٧). هذا الحديث مما أنكره الإمام أحمد وقال: «إنها هو عن هشام، عن أبيه. مرسل» من «شرح علل الترمذي» للحافظ بن رجب (٢/ ٥٨٣). وذكر الدارقطني في «العلل» (١٤/ ١٨٨) الخلاف فيه، ورجح إرساله.

٥ [ ٥٢٤] [التحفة: م دسى ٥٧٤].

# اقَانِهَا لِمَالِمَ لِللهِ





بِاللَّهِ (١) ، ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَلْهُ إِلَا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَلْهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ أَلْهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَلْهُ إِلَا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَلْهُ إِلَا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَلْهُ إِلَا اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلْهُ إِلَا اللَّهُ أَلْهُ أَلُو اللَّهُ أَلْهُ إِلَاللَّهُ أَلْهُ إِلَّا اللَّهُ أَلُهُ إِلَا اللَّهُ أَلْهُ إِلَا اللَّهُ أَلَا إِلَا اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلْهُ أَلْهُ إِلَا اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلْهُ إِلَا اللَّهُ أَلْهُ إِلَا اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُو اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلْهُ أَلْهُ إِلَا اللَّهُ أَلُو اللَّهُ أَلَا أَلَا اللللَّهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلَا لَا إِلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلْمُ أَلَالِكُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلْمُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْمُ أَلَاللَّهُ أَلْمُ أَلْ

٥ [٥٢٥] (٣) صرتنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَمِامَةَ – أَوْ : عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْلَاً ، أَهْلِ الشَّامِ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَمِامَةَ – أَوْ : عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْلَاً ، أَقَامَهَا اللَّهُ أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَالَ النَّبِيُ عَيْلَةٍ : «أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا» ، وقَالَ فِي سَائِرِ الْإِقَامَةِ كَنَحُو حَدِيثِ عُمَرَ خَيْلُتُ فِي الْأَذَانِ (٤٠).

### ٣٦- بَابُ (٥) الدُّعَاءِ عِنْدَ الْأَذَانِ

٥ [ ٢٦ ] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النَّدَاءَ : اللَّهُ مَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ ، آتِ (٢) مُحَمَّدًا الْوَسِيلَة وَالْفَضِيلَة ، وَابْعَنْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ ، إِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » (٧) .

<sup>(</sup>١) زاد هنا في (ت): «العلى العظيم» ، وضبب عليه .

<sup>(</sup>٢) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٤٨٧).

٥ [ ٥٢٥] [التحفة: د ٤٨٨٨].

<sup>(</sup>٣) جاء هذا الحديث في (ر) ، (س) ، (ك) مسبوقا ب: "باب ما يقول إذا سمع الإقامة" ، ورقم عليه في (س) لا للؤلئي . وفي "شرح أبي داود" للعيني (٢/ ٤٩١): "وفي بَعض النسخ: باب ما يقول إذا سمع الإقامة ، وليس بموجود في النسخ الصحيحة" .

<sup>(</sup>٤) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٥) في (ر) ، (س) ، (ك) : «باب ما جاء في . . .» .

٥ [٢٦٨] [التحفة: خ دت س ق ٣٠٤٦].

<sup>(</sup>٦) في (ح)، (ض)، (ن): «ايت»، وضبب عليه في (ن)، وفي «شرح أبي داود» للعيني (٢/ ٤٩٢): «قوله: (آت) - بفتح الهمزة - أمر من آتئ يؤتي إيتاء، كأعطى يعطي إعطاء؛ وأصله: (أأت)؛ لأنه من تؤأتي بممزتين، فحذفت حرف الخطاب علامة للأمر، وحذفت الياء علامة للجزم، فبقي (أأت) بهمزتين ثانيتها ساكنة، فقلبت ألفا لانفتاح ما قبلها، فصار (آت) على وزن: أفع».

<sup>(</sup>٧) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٤٩١).





٥ [ ٢٧ ] (١) صرتنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنِ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : عَلَّمَنِي مَعْنِ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : عَلَّمَنِي وَسُولُ (٢) اللَّهِ عَلَيْتُ أَنْ أَقُولَ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ : «اللَّهُمَّ (٣) هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ ، وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ ، فَاغْفِرْ لِي (٤) .

٥ [ ٧٢٧ ] [ التحفة: دت ١٨٢٤٦ ].

(١) زاد هنا في (ر) ، (س) ، (ك) : «باب ما يقول عند أذان المغرب» ، ورقم له في (ر) ، (س) بعلامة ابن الأعرابي ، وعزاه العيني في «شرح السنن» (٢/ ٤٩٦) لبعض النسخ .

(٢) في (ن) ، وحاشية (ت) : «النبي» .

(٣) في حاشية (ح) ، (ض) : «اللهم إن هذا . . .» ، وعليه فيهما علامة نسخة .

(٤) من طريق المصنف أخرجه عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرى» (٣/ ٥١٠)، وابن حجر في «نتائج الأفكار» (٣/ ١٠)، والعيني في «شرح السنن» (٢/ ٤٩٤). وقد توبع عليه المصنف، تابعه ابنه عبد اللّه، كما في «الطيوريات» (٣٣) وقال: «كان أبي يسأل عن هذا الحديث منذ خمسين سنة، سمعه من مؤمل». وتابعه أيضا خطاب بن سعد الدمشقي، أخرجه الطبراني في «المدعاء» (٤٣٦). والحاكم في «المستدرك» (٧٣٣)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٤١٠) من حديث أبي عبد اللّه مدبن يعقوب الحافظ: حدثنا علي بن الحسن الهلالي، حدثنا عبد اللّه بن الوليد العدني، حدثنا القاسم بن معن المسعودي، عن أبي كثير مولى أم سلمة، عن أم سلمة». قال البيهقي: «كذا في كتابي»، وقال غيره: «عن القاسم بن معن، قال: حدثنا المسعودي».

والحديث أخرجه الترمذي (٣٨٨٩) من حديث حفصة بنت أبي كثير ، عن أبيها أبي كثير ، به ، وقال : «هذا حديث غريب ، إنها نعرفه من هذا الوجه ، وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها» . اهـ .

وجاء عقب هذا الحديث في (م): «آخر الجزء الثالث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليها كثيرا، يتلوه في الجزء الرابع الذي يليه: باب أخذ الأجر على التأذين - إن شاء الله تعالى - كتبه العبد الغني بالله الفقير إليه؛ محمد بن يحيى بن علي القرشي - تجاوز الله عنه». وفي الحاشية المقابلة: «بلغت عرضا، بلغت عرضا وسهاعا. شاهدت صورة سهاع شيخنا الفقيه الإمام العالم الفاضل؛ زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ما هذه صورته؛ سمع جميع هذا الجزء الثالث من كتاب «السنن» للإمام أبي داود تعمّله ، على الشيخ أبي حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبرزد بسهاعه من أبي الفتح الدومي ، عن أبي بكر الخطيب بسنده فيه ، بقراءة صاحب النسخة الشيخ الفقيه الإمام العالم الحافظ الحجة ؛ زكي الدين بقية السلف أبي محمد =

٥[ ١٨١٧] التحفه: دت ١٨١٢ ].



عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري الشافعي ، القاضي الأجل الإمام العالم ؛ ضياء الدين أبي الحسين محمد بن إسماعيل بن عبد الجبار المقدسي ، وشرف الدين أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم بن الحسين الأربلي ، والحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن البكري التيمي – وهذا خطه ، وأخوه أبو الفضل محمد ، وجماعة في الأصل المقروء منه بوقف البندهي ، وكان ذلك في يوم الثلاثاء رابع المحرم سنة أربع وستهائة ، بجامع دمشق بالكلابية . نقله كما شاهده العبد الفقير إلى رحمة مولاه ؛ محمد بن يحيى بن علي بن عبد الله القرشي حامدا لربه ، ومستغفرا من ذنبه ، ومصليا على محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليها كثيرا كثيرا دائها إلى يوم الدين ، وحسبنا الله ونعم الوكيل» . ثم يتلوه سهاعات لبعض أهل العلم على الحافظ المنذري في مجلس واحد في يوم الإثنين رابع عشر جمادى الأولى سنة أربع وخمسين وستهائة بالمدرسة الكاملية بالقاهرة المحروسة والحمد لله وحده .

وفي حاشية (ح) من خط الحافظ ابن حجر ما نصه: «آخر الجنزء الثالث، يرويه ابن طبرزد، عن مفلح بن أحمد وأبي بدر الكرخي جميعا».

وفي (ض) ما نصه: «آخر الجزء الثاني، ويتلوه في الثالث: باب الرجل يسلم فيومر بالغسل. حدثنا محمد بن كثير العبدي، أخبرنا سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جده قيس بن عاصم. والحمد للَّه حق حمده، وصلواته على خير خلقه محمد النبي، وعلى آله وصحبه وسلم». وعلى اللوحة المقابلة: «الجزء الثالث من كتاب السنن. تأليف أبي داود سليهان بن الأشعث السجستاني، رواه عنه أبو على محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلثي،

رواية الشريف أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي البصري عنه ، رواية أبي بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي الحافظ عنه ، رواية أبي الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدومي الوراق البغدادي عنه ، رواية أبي حفص عمر بن محمد بن معمر بن يحيى بن أحمد بن حسان بن طبر زد عنه . سياع المخد بن يوسف بن أيوب بن شاكر عفا الله عنه ، ولولديه أبي عبد الله محمد وأبي محمد علي ، جبرهما الله تعالى» . وفي بداية هذا الجزء كتب على طرته : «بسم الله الرحن الرحيم ، لا إله إلا الله عدة للقاء الله ، أخبرنا أبو حفص عمر بن أبي بكر محمد بن معمر بن يحيى بن أحمد بن حسان ابن طبر زد البغدادي بقراء تي عليه ، في يوم الأربعاء سَلْخَ جمادى الآخرة من سنة ثلاث وستيائة بدمشق ، قلت له : أخبرك أبو الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدومي الوراق قراءة عليه وأنت تسمع ، في يوم الجمعة . . . من جمادى الآخرة سنة خس وثلاثين و خسيائة ببغداد ، بعد الصلاة بجامع المنصور؟ فأقر به ، قيل له : أخبرك أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ قراءة عليه وأنت تسمع ، في يوم الأحد الحادي والعشرين من صفر سنة علي بن ثابت الخطيب الحافظ قراءة عليه وأنت تسمع ، في يوم الأحد الحادي والعشرين من صفر سنة ثلاث وستين وأربعائة؟ قال : قرأت على القاضي الشريف أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد المطلب الهاشمى = العباس ابن عبد المطلب الهاشمى عبد اللواحد بن جعفر بن سليان بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمى = العباس ابن عبد المطلب الهاشمي عبد اللعباس بن عبد المطلب الهاشمي عبد اللعباس بن عبد المطلب الهاشمي عبد العباس بن عبد المطلب الهاشمي عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي عبد المعرب عبد المعرب المعرب المعرب عبد المعرب المعرب عبد المعرب عبد المعرب عبد المعرب عبد المعرب عبد المعرب المعرب المعرب عبد المعرب المعرب المعرب عبد المعرب المعرب عبد المعرب المعرب عبد المعرب المعرب عبد المعرب عبد المعرب عبد المعرب عبد المعرب عبد المعرب المعرب عبد المعرب عبد المعرب عبد المعرب عبد المعرب عبد المعرب المعرب عبد ا

### إِسْ عَيْلِ السِّلْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل





# ٣٧-(١) بَابُ أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ (٢)

٥ [ ٢٨٥] صرثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْعَاصِ قَالَ : قُلْتُ - وَقَالَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ : قُلْتُ - وَقَالَ مُوسَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اجْعَلْنِي إِمَامَ مُوسَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي ، قَالَ : «أَنْتَ إِمَامُهُمْ ، وَاقْتَدِ ( َ ) بِأَضْعَفِهِمْ ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنَا ( هُ لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا » ( آنْتَ إِمَامُهُمْ ، وَاقْتَدِ ( َ ) بِأَضْعَفِهِمْ ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنَا ( هُ لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا » ( آنْتَ إِمَامُهُمْ ، وَاقْتَدِ ( َ ) بِأَضْعَفِهِمْ ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنَا ( هُ ) لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا » ( آنْتَ إِمَامُهُمْ ، وَاقْتَدِ ( أَ فَيْ الْعُلْمُ ، وَاقْتَدِ الْمُ اللّٰهِ ، اللّٰهِ ، اللّٰهُ اللّٰهُ ، وَاقْتَدِ اللّٰهُ اللّٰهُ ، وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّ

- البصري بالبصرة ، في جمادى الآخرة من سنة اثنتي عشرة وأربعائة ، قال : حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمر اللؤلئي ، قال : حدثنا أبو داود سليهان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي الحافظ ، في سنة خمس وسبعين ومائتين ، قال» .

(١) في (م): "بسم الله الرحمن الرحيم ، يا رب يسر بخير".

وفي (ض): «بسم الله الرحن الرحيم ، لا إله إلا الله عدة للقاء الله ، أخبرنا أبو حفص عمر بن أبي بكر محمد بن يحيى بن أحمد بن حسان بن طبرزد البغدادي بقراءتي عليه ، في يوم الأربعاء سلخ جمادي الآخرة من سنة ثلاث وستمائة بدمشق ، قلت له: أخبرك أبو الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدومي الوراق قراءة عليه وأنت تسمع في يوم الجمعة؟».

(٢) في (ن) ، (ر) ، (س) : «الأذان» ، ونسبه العيني في «شرح السنن» (٢/ ٤٩٦) إلى بعض النسخ ، وفي حاشية (ن) ورمز له «ح» ، وحاشيبتي (ر) ، (س) : «التأذين» كالمثبت من باقي النسخ .

٥ [ ٧٢٨] [التحفة: دس ق ٩٧٧٠].

(٣) في حاشية (ت): «أبو العلاء يزيد أخو مطرف».

(٤) في (م) ، (ض) ، (ت) ، (ن) : «واقتدي» بالياء للإشباع ، وضبب على الياء في الجميع .

(٥) في حاشية (ح): «قال الطيبي: عطف الجملة الإنشائية على الخبرية على تأويل: أمهم، وعدل إلى الاسمية، وفيه من الغرابة أن جعل المقتدي مقتديا تابعا، يعني: كما أن الضعيف يقتدي بصلاتك، فاقتد أنت أيضا بضعفه، واسلك سبيل التخفيف في القيام والقراءة، وإنها ذكره بلفظ الاقتداء تأكيدا للأمر المحثوث عليه، أي: من شأن المقتدئ به أن يجتنب خلافه، قال السيوطي: «وقد ألغزت فيه بقولي: يا رواة الفقه هل مربكم خبر صحيح غريب المقصد

غير إمام في صلاة يُقتدى وهو بالمأموم فيهـا يقتدي؟». ط».

(٦) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٥٦) من رواية ابن داسه ، والبغوي في «شرح السنة» (٤/ ١٩) من رواية اللؤلئي ، وابن حزم في «المحلي» (٤/ ٩٩) من رواية ابن الأعرابي ، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١/ ٨٧/) ، والعيني في «شرح السنن» (٢/ ٩٦) .





### ٣٨- بَابٌ (١) فِي الْأَذَانِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ

٥ [٥٢٩] صرتنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبِ الْمَعْنَى ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ : «أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ» (٣) ، زَادَ مُوسَى : فَرَجَعَ فَنَادَى : «أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ» .

قَالَ أَبُووَاوو: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ (٤).

٥ [ ٣٠ ] صرتنا أَيُّوبُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ، عَنْ مُؤَذِّنٍ لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ : مَسْرُوحٌ ، أَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ . . فَذَكَرَ نَحْهَهُ (٥) . . فَذَكَرَ نَحْهَهُ (٥) .

(١) في (ر) ، (س) ، (ك) : «باب ما جاء في الأذان . . . » .

٥ [ ٥٢٩] [التحفة: د ٧٥٨٧].

(٢) زاد في حاشية (م): «قد نام» ، ورقم له علامة نسخة ، وكذا في «معالم السنن» (١/١٥٦).

(٣) هنا موضع لحق في (ض) بيد أنه ذهب لرداءة التصوير، وصحح في هذا الموضع في (ر)، وزاد في (س)، وحاشيتي (ر)، (ت) وعليه علامة نسخة: «ألا إن العبد نام»، وفي حاشية (ح): «قال الخطابي: يتأول على وجهين، أحدهما: أن يكون أراد به أنه؛ غفل عن الوقت، كها يقال: نام فلان عن حاجتي، إذا غفل عنها، ولم يقم بها. الوجه الآخر: أن يكون معناه؛ أنه قد عاد لنومه، إذا كان عليه بقية من الليل يعلم الناس ذلك؛ لئلا ينزعجوا عن نومهم وسكونهم، ويشبه أن يكون هذا فيها تقدم من أول زمان الهجرة، فإن الثابت عن بلال أنه كان في آخر أيام رسول الله علي يؤذن بليل، ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم مع الفجر». وبنحوه في حاشية (ك)، و«معلم السنن» (١/ ١٥٧)، وزاد: «وثبت عنه عليه أنه قال: «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»».

(٤) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٥٧)، والبيهقي في «معرفة السنن» (٦/ ٢١٢) كلاهما من رواية ابن داسه، والعيني في «شرح السنن» (٦/ ٤٩٨).

وجاء في (م): «حاشية: حديث ابن عمر، عن بلال هذا قال الترمذي فيه: «هذا حديث غير محفوظ»، وقال علي بن المديني: «حديث حماد بن سلمة هو غير محفوظ، وأخطأ فيه حماد بن سلمة»». انظر «سنن الترمذي» (٢٠٣)، «علل الحديث» لابن أبي حاتم (٢/٧٧)، «العلل» للدارقطني (٢/٧٣).

٥ [ ٥٣٠] [التحفة : د ٧٨٨٧].

(٥) في (ض) موضع لحق لم يظهر في الحاشية ؛ لرداءة التصوير.

قَال أَبُووَاوو (١١): وَقَدْ رَوَاهُ (٢) حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع - أَوْ: غَيْرهِ - أَنَّ مُؤَذِّنًا لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ: مَسْرُوحٌ (٣).

قَالَ أَبُووَاوو: وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَـنْ نَـافِع ، عَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ قَالَ: كَانَ لِعُمَرَ مُؤَذِّنٌ يُقَالُ لَهُ: مَسْعُودٌ... وَذَكَرَ (٤) نَحْوَهُ (٥). وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ ذَاكَ (٦).

٥ [ ٥ ٣١] صرتنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنْ شَدَّادٍ (٧) مَوْلَىٰ عِيَاضِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ (٨) بِلَالٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: ﴿لَا تُؤذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِينَ (٩) لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا» ، وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضًا (١٠).

(٦) في (ك): «ذلك».

وقوله: «وهذا أصح من ذاك» رقم له في (س) علامة ابن داسه ، وليس عند اللؤلئي ، وزاد فيه: "يعني: حديث عمر" ، والمثبت من باقى النسخ.

والحديث أخرجه من طريق المصنف الدارقطني في «السنن» (٩٥٥) من رواية محمد بن يحيي بن مرداس ، والبيهقي في «السنن» (١/ ٣٨٤) من رواية ابن داسه ، والعيني في «شرح السنن» (٢/ ٩٩٩).

٥ [ ٥٣١] [التحفة: د ٢٠٣٤].

- (٧) في (ر) عليه «صح».
  - (٨) صحح هنا في (ر).
- (٩) في (ح) عليه «صح» ، وفي حاشيتها : «يستنير» ، ورقم له علامة نسخة ، وأشار في موضعه من (ض) إلى وجود حاشية ، ولكن حالت رداءة التصوير دون رؤيتها .
  - (١٠) زاد هنا في (ر) ، (س) ، وحاشية (ب) : «قال أبورًاوو : شداد مولى عياش لم يدرك بلالا».

والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «معرفة السنن» (٢/ ٢١٤) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢/ ٥٠١).

وفي حاشية (ر): «في تاريخ ابن أبي خيثمة: «سئل يحيى بن معين عن هذا الحديث، فكتب يحيي بيده على شداد ، عن بلال . مرسل »» . «التاريخ الكبير » لابن أبي خيثمة (٤٥٦٩) .

<sup>(</sup>١) قوله: «قال أبو داود» ليس في (ض).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «روى حماد . . .»

<sup>(</sup>٣) زاد في (ر) ، (س) ، حاشية (ت) : «أو غيره» .

<sup>(</sup>٤) في (ر) ، (س) ، وحاشية (ن) ورمز له «ح» : «فذكر» .

<sup>(</sup>٥) زاد في (ر) ، (س) ، (ك) : «قال أبو داود» ، ورقم له في (س) : «سـع» .

# المَّا الْمُعَالِمُ اللهِ





٥[٣٣] (١) مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٢) وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومِ كَانَ مُؤَذِّنَا لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْقَةٍ ، وَهُوَ أَعْمَى (٣).

## ٣٩- بَابُ (٤) الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ (٥)

٥ [٣٣٥] صرثنا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ (٢) قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَخَرَجَ رَجُلٌ حِينَ أَذَنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْمُؤَدِّنُ لِلْمُؤَدِّنُ اللَّمَاسِمِ عَلِيَّةً (٧) .

ه [ ٥٣٢] [التحفة: م د ١٦٩٠٧].

- (١) جاء هذا الحديث في (ر) ، (ك) مصدرا ب: «باب أذان الأعمى» ، وفي (س): «باب الأذان للأعمى» ، ولم يُشِرْ إلى هذا الباب أحد من الذين اعتنوا بشرح سنن أبي داود ك: الخطابي في «معالم السنن» ، والعيني في «شرح أبي داود» ، وشمس الحق في «عون المعبود» .
- (٢) في حاسيتي (ت) ، (ن) : «في نسخة : قال أبورًاوو : هذا يحيى بن عبد اللَّه بن سالم بن عبد اللَّه بن عمر العدوي» ، وفي (ر) ، (س) ، (ك) : «يحيى بن عبد اللَّه بن سالم بن عبد اللَّه بن عمر» ، وقوله : «بن سالم بن عبد اللَّه بن عمر» رقم له في (ر) بعلامة ابن الأعرابي وعلم عليه بحلقتين صغيرتين إشارة إلى أنه ليس فس أصل ابن حزم ، وفي (ك) بعلامة ابن داسه : «سه» .
- (٣) من طريق المصنف أخرجه أبو عوانة في «مسنده» (٩٧٩)، والبيهقي في «الـسنن» (١/ ٤٢٧) من روايـة ابن داسه، والعيني في «شرح السنن» (٢/٢).
  - (٤) في (س) ، (ك) : «باب ما جاء في الخروج . . . » .
  - (٥) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (ك) : «بعد النداء» ، وفي حاشية (ن) : «الأذان» كسائر النسخ ، ورمز له : «ح» . ٥ [٣٣٥] [التحفة : م دت س ق ١٣٤٧٧] .
- (٦) في حاشية (ت): «سليم بن أسود أبو الشعثاء المحاربي» ، وفي حاشية (ن) ورمز له «ح»: «سليهان بن الأشعث» كذا وهو خطأ .
- حاشية (٢): في حاشية (م): «حاشية: حديث أبي الشعثاء، واسمه: سليم بن أسود هذا، عن أبي هريرة، أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، ذكر بعضهم أن هذا موقوف، وذكر أبو عمر النمري أنه مسند عندهم، وقال: «لا يختلفون في هذا، وذاك أنها مسندان مرفوعان»، يعني: هذا، وقول أبي هريرة: «ومن لم يجب، يعني: الدعوة فقد عصى الله ورسوله»».
- (٧) في (م): «حاشية: حديث أبي الشعثاء، واسمه: سليم بن أسود هذا، عن أبي هريرة، أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، ذكر بعضهم أن هذا موقوف، وذكر أبـوعمـر النمـري أنـه مـسند =





### ٤٠- بَابٌ فِي الْمُؤَذِّنِ يَنْتَظِرُ الْإِمَامَ

٥ [٣٤] صر ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ ، فَإِذَا رَأَىٰ النَّبِيَ ﷺ قَدْ خَرَجَ ، أَقَامَ الصَّلَاةَ (١) .

### ٤١- بَابٌ (٢) فِي التَّثُويبِ (٣)

- [٥٣٥] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى (٤) الْقَتَّاتُ (٥) ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ، فَثَوَّبَ (٢) رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوِ: الْعَصْرِ ، قَالَ : مُجَاهِدٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ، فَثَوَّبَ (٢) رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوِ: الْعَصْرِ ، قَالَ :
- = عندهم ، وقال : «لا يختلفون في هذا ، وذاك أنها مسندان مرفوعان» ، يعني : هذا ، وقول أبي هريرة : «ومن لم يجب ، يعني : الدعوة فقد عصى الله ورسوله».

وذكر الحديث من طريق المصنف العيني في «شرح السنن» (٢/ ٥٠٤). وفي حاشية (ح): «زاد أحمد في مسنده: «قال: أمرنا رسول على الإنتام في المسجد، فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي»». «المسند» (٩٣٤) وإسناده فيه ضعف.

#### ٥ [ ٥٣٤] [التحفة: دت ٢١٣٧].

- (١) من طريق المصنف أخرجه أبو عوانة في «مسنده» (١٣٤٩) ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٣/ ٥).
  - (٢) في (ر)، (س)، (ك): «باب ما جاء في . . .» .
- (٣) زاد في حاشية (ت) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، (ك) : «في الظهر» ، ورقم له في (ت) بعلامة نسخة ، وفي (ر) ، (س) بعلامة ابن الأعرابي .
  - [٥٣٥] [التحفة: د ٧٣٩٥]. (٤) في (ر) عليه: «صح».
- (٥) قوله: «القتات» ليس في صلب في (ر) ، (س) ، وفي حاشيتيهما: «وهو القتات» ، ورقم له في حاشية (س) علامة اللؤلئي ، وفيها أيضا: «قيل لأبي داود: «أبو يحيئ هو زاذان؟» فقال: «قد قيل: هو زاذان»». وفي حاشية (م): «أبو يحيى القتات ، اسمه: عبد الرحمن بن دينار، ويقال: زاذان، وهو كوفي ، ضعفه جماعة من الحفاظ، نسبته إلى بيع القت ، وهو: الفِصْفِصَة».
  - (٦) في حاشية (ح): «أي: قال الصلاة خير من النوم. ط».

قال الترمذي في «السنن» (١٩٨): «وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب، فقال بعضهم: «التثويب: أن يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم»، وهو قول ابن المبارك، وأحمد. وقال إسحاق، في التثويب غير هذا، قال: «هو شيء أحدثه الناس بعد النبي على إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم، قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح». وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي كرهه أهل العلم، والذي أحدثوه بعد النبي على ".

# اقَالِكَا لِلْقِبِ لِلْإِ





اخْرُجْ بِنَا فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ (١).

# 27- بَابٌ فِي الصَّلَاةِ تُقَامُ وَلَمْ يَأْتِ الْإِمَامُ يَنْتَظِرُونَهُ (<sup>(۲)</sup> قُعُودًا <sup>(٣)</sup>

٥ [٣٦] حرثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبَانٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّىٰ تَرَوْنِي».
تَقُومُوا حَتَّىٰ تَرَوْنِي».

قَالَ أَبُورَاور: هَكَذَا رَوَاهُ أَيُّوبُ وَحَجَّاجُ الصَّوَّافُ ، عَنْ يَحْيَى وَهِـشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَىٰ ، وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، وَقَالَا فِيهِ : «حَتَّىٰ تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ» (٤).

٥ [٧٣٥] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ ، أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ . . . بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، قَالَ : «حَتَّىٰ تَرَوْنِي قَدْ حَرَجْتُ» .

<sup>-</sup> وقال ابن حجر في «فتح الباري» (٢/ ٨٥): «وزعم بعض الكوفيين أن المراد بالتثويب قول المؤذن بين الأذان والإقامة «حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة» وحكى ذلك ابن المنذر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وزعم أنه تفرد به ، لكن في سنن أبي داود عن ابن عمر أنه كره التثويب بين الأذان والإقامة ، فهذا يدل على أن له سلفا في الجملة ، ويحتمل أن يكون الذي تفرد به القول الخاص» .

<sup>(</sup>١) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٤٢٤) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٦/٣).

<sup>(</sup>٢) في (ن) إلى هنا رقم له «خ ط» أي في نسخة الخطيب ، وقوله : «قعودا» رقم له «ح» .

<sup>(</sup>٣) في (ر): «وينتظرونه قعودا» ، وفي (س): «باب ما جاء في الصلاة تقام ولم يأت الإمام» ، وفي الحاشية: «كيف ينتظرونه قعودا» ، ورقم على «كيف» بعلامة ابن الأعرابي ، «لاع» أي ليس في نسخة الغساني ، وعلم على: «ينتظرونه قعودا» بعلامة اللؤلئي . والمثبت من باقي النسخ .

٥ [ ٥٣٦] [ التحفة : خ م دت س ١٢١٠].

<sup>(</sup>٤) صحح عليه في (ر) وفي الحاشية: «بالسكينة».

من طريق المصنف ذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١٥٠)، والعيني في «شرح السنن» (٣/ ٨).

٥ [٥٣٧] [التحفة: خ م دت س ١٢١٠].

# إيختا بالسُّانِ الآيا خَافُكُ





قَالَ أَبُووَاوو: لَمْ يَذْكُرْ: «قَدْ خَرَجْتُ» إِلَّا مَعْمَرُ ، وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، لَمْ يَقُلْ فِيهِ : «قَدْ خَرَجْتُ» (١) .

- ٥ [٣٨٥] حرثنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَمْرٍ و . وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ وَشَيْدٍ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ أَبُو عَمْرٍ و . وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ وَشَيْدٍ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ وَهَذَا لَفْظُهُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٢) ، فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَقَامَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَا الْحَدُ النَّاسُ مَقَامَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ النَّامِ ﷺ (٣) .
- ه [٣٩٥] مرثنا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذِ (١) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ (٥) حُمَيْدِ قَالَ: سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَمَا تُقَامُ الصَّلَاةُ ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنْسٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَعَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَالَةُ رَجُلٌ ، فَحَبَسَهُ بَعْدَمَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ (٢) .
- ٥ [ ٥٤٠] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُويْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ (١) السَّدُوسِيُّ ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ كَهُمَسٍ ، عَنْ أَبِيهِ كَهْمَسٍ قَالَ : قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ بِمِنَّىٰ وَالْإِمَامُ لَمْ يَخْرُجْ ، فَقَعَدَ كَهُمَسٍ ، عَنْ أَبِيهِ كَهْمَسٍ قَالَ : قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ بِمِنَّىٰ وَالْإِمَامُ لَمْ يَخْرُجُ ، فَقَعَدَ بَعْضُنَا ، فَقَالَ لِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ : مَا يُقْعِدُكَ؟ قُلْتُ : ابْنُ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : هَذَا

٥ [ ٥٣٨] [التحفة: خ م دس ٥٢٠٠].

#### ٥ [ ٥٣٩ ] [ التحفة : خ د ٣٩٥ ] .

- (٤) زاد في (ر) ، (س) : «بن خُليف» .
- (٥) في (م) ، (ت) : «عبد الأعلى ، قال حميد» ، وفي حاشية (ت) : «عن» ، ورقم عليه علامة التستري .
- (٦) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٣/ ٢٢٤) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٣/ ١١).

#### ٥[٠٤٠][التحفة: د١٧٧٧].

(٧) قوله: «بن سويد بن منجوف» ليس في (ب) ، ورقم عليه في (ض) ليس في نسخة الخطيب ، وفي (ح) أثبت في الحاشية ، ورقم علامة نسخة .

<sup>(</sup>١) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح السنن» (٣/ ١٠).

<sup>(</sup>٢) قوله: «لرسول اللَّه ﷺ» رقم له في (ن): «ع لا . . . إلى اشارة إلى أنه ليس في نسخة الماوردي .

<sup>(</sup>٣) من طريق المصنف أخرجه أبو عوانة في «مسنده» (١٣٤٥)، وذكره العيني في «سنن أبي داود» (٣/ ١٠)، وسبق عند المصنف (٢٣٥)، وسياقه أتم .

السُّمُودُ (۱)؟ فَقَالَ الشَّيْخُ (۲): حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ قَالَ: كُنَّا نَقُومُ فِي الصُّفُوفِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَوِيلًا (٣) قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ، قَالَ: وَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ ﷺ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَلُونَ الصَّفُوفَ الْأُولَ ، وَمَا مِنْ خَطْوَةٍ يَمْشِيهَا ؛ يَصِلُ (٦) بِهَا صَفَّا» (٧).

(۱) قال الخطابي في «معالم السنن» (۱/ ۱۵۸): «قلت: السمود يفسر على وجهين، أحدهما: أن يكون بمعنى: الغفلة والذهاب عن الشيء، يقال: رجل سامد هامد، أي: لاه غافل، ومن هذا قول اللّه تعالى: ﴿وَأَنتُمْ سَيِدُونَ ﴾ [النجم: ٢٦] أي: لاهون ساهون، وقد يكون السامد أيضا: الرافع رأسه. قال أبو عبيد: «ويقال منه: سمَد يسمُد ويسمد سمودا»، وروي عن علي أنه خرج والناس ينتظرونه قياما للصلاة، فقال: «ما لي أراكم سامدين؟». وحكي عن إبراهيم النخعي أنه قال: «كانوا يكرهون أن ينتظروا الإمام قياما، ولكن قعودا ويقولون: ذلك السمود»».

في حاشيتي (ح)، (ر) بنحوه، وزاد في حاشية (ح): «وعن علي رضي اللَّه تعالى عنه أنه خرج والناس ينتظرونه للصلاة قياما، فقال: ما لي أراكم سامدين». قال في «النهاية»: «السامد: المنتصب إذا كان رافعا رأسه ناصبا صدره». ط». وبنحوه في حاشية (ك)، (انظر: النهاية، مادة: سمد).

- (٢) في حاشية (م): «شيخ من أهل الكوفة مجهول».
- (٣) قوله: «طويلا» زيادة من (ت)، (ن)، (ب)، (س)، وحاشية (م)، (ح)، (ض)، ورقم له الثلاثة بعلامة نسخة، وكذا في «جامع الأصول» (٦١٣، ٦١٤)، ومتن السنن من «شرح أبي داود» للعيني (٣/ ٢١)، وكذا من «العون» (٢/ ٢٤٧).

قوله: «قال: وقال»: وفي «جامع الأصول» (٥/ ٦١٣، ٦١٤)، «مشكاة المصابيح» (١٠٩٥): «قال: وكان رسول الله ﷺ يقول: إن الله وملائكته»، وهذا صريح في الرفع، وعلى هذا فسره في «العون» (٢٤٧/٢)، وجعله في «بذل المجهود» (٤/ ١٠٢) من قول البراء بن عازب.

- (٤) صحح عليه في (ر) ، ورقم له في (س) بعلامتي ابن داسه واللؤلئي ، وفي حاشيتي (ر) ، (س) : «يَصِلُونَ» ، ورقم له في (ر) بعلامة ابن داسه «سه» . صحح عليه في (ر) ، ورقم له في (س) بعلامتي ابن داسه واللؤلئي ، وفي حاشيتي (ر) ، (س) : «يَصِلُونَ» ، ورقم له في (ر) بعلامة ابن داسه : «سه» .
- (٥) في (ر): «من خطوة تمشيها تصل بها . . . » ، وقوله : «تصل» عليه : «صح» . وقوله : «خَطوة» الأولى : الضبط بفتح أوله من (م) ، (ت) ، (ن) ، وفي معناه : قال العيني - بالفتح : المرة ، وبالضم : بعد ما بين القدمين في المشي ، وهاهنا بالفتح . اهـ . من «شرح أبي داود» (٣/ ١٣) .
  - (٦) في (ر): «من خطوة تمشيها تصل بها».
- (٧) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٥٨)، والبيهقي في «السنن» (٢/ ٢٠)، كلاهما من رواية ابن داسه، والعيني في «شرح السنن» (٣/ ١١، ١٢).

# إَنْ مُنْ السِّبُونِ الآفِي وَالْحُرَا





- ٥[٥٤١] صرتنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَجِيٍّ (١) فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّىٰ نَامَ الْقَوْمُ (٢).
- ٥ [ ٥ ٤٢] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ (٢) قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ ، إِذَا رَآهُمْ جَمَاعَةً صَلَّىٰ (٥) .
- ٥ [٥٤٣] حرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الزُّرَقِيِّ (٦)، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلْقَبَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ السَّكِيرِ . . . مِثْلَ ذَلِكَ (٧).

٥ [ ٥٤١] [ التحفة : خ م د ١٠٣٥] .

(١) في (ر) ، (س) عليه «صح» ، وزاد في حاشية (ن) : «ورجل» ورمز له «ح» .

«قوله: «نجي» أي: مناج رجلاكما قالوا: نديم، بمعنى: منادم، ووزير، بمعنى: موازر، وتناجى القوم إذا دخلوا في حديث سر، وهم نجوى، أي: متناجون». كذا في «معالم السنن» (١/ ١٥٨)، وبنحوه في حاشية: (م)، (ن)، (س).

(٢) رقم عليها في (ن) بالرمز: «غ»، وكتب بجوارها: «بعدما أقيمت الصلاة»، ورقم لها: «ع»، وهـ ويـشير إلى ما وافق نسخة الماوردي. والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم الـسنن» (١٥٨/١)، وذكره العيني في «شرح السنن» (٣/ ١٤).

٥[٢٤٥][التحفة: د ١٠٣٣٤، د ١٦٦٨٨].

- (٣) ضبب هنا في (م) ، (ض) ، (ت) ، (س) ، وفي حاشية (م) : «سالم أبو النضر هذا تابعي ، والحديث مرسل» ، وبنحوه في حاشية (ر) .
- (٤) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (ك) : «ثم صلى» ، وفي حاشية (ن) ، (س) ، (ك) : «لم يـصل» ، ورقـم عليهـا في (س) ، (ك) بعلامة نسخة ، وفي (ن) فوقها رموز لم أتبينها ؛ لرداءة التصوير .
  - (٥) ذكره العيني في «شرح السنن» (٣/ ١٤).

#### ٥ [ ٥٤٣ ] [ التحفة : د ١٠٣٣٤ ] .

- (٦) في حاشية (ت): «صوابه: مسعود بن الحكم بن الربيع بن عامر بن خالد بن عامر بن زريق، وكنيته: أبو هارون، ولد في عهد النبي عليه ، روى له الجهاعة إلا البخاري، قاله عبد المؤمن الدمياطي».
  - وفي حاشية (س): «قال أبو عمر: كذا وقع عن أبي مسعود، وإنها هو مسعود بن الحكم الزرقي».
    - (٧) ذكره العيني في «شرح السنن» (٣/ ١٦).

# المَّاكِمُ الْمُلِحَّةُ لِلْأَوْمِ اللهِ





### ٤٣- بَابٌ التَّشْدِيدُ (١) فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ه [38] مرثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ حُبَيْشٍ (٢) ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٌ يَقُولُ : «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوِ لَا تُقَامُ فِيهِمُ (٣) الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ (٤) اسْتَحْوَذُ (٥) عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ (٢) » ، قَالَ زَائِدَةُ : قَالَ السَّائِبُ : يَعْنِي بِالْجَمَاعَةِ (٧) : الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ (٨) .
- ٥٤٥] مرثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَسِ (٩) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ

٥[٤٤][التحفة: دس ١٠٩٦٧].

- (٢) في حاشيتي (ر) ، (س): «صحف فيه عبد الرحن بن مهدي ، فقال في اسمه: حبيش» . قَالَمَ أبو داود ، ونقله المزي ضمن ترجمة السائب من «تهذيب الكهال»: «قال أبو عبيد الآجري ، عن أبي داود: «أخطأ عبد الرحن في اسمه فقال: حدثنا زائدة عن حبيش ، وهم في اسمه»» .
  - (٣) في حاشية (ر): «فيه» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .
- (٤) قوله: «قد» زيادة من (ن) ، (ر) ، (س) ، (ك) ، حاشية (ت) من نسخة وعليه «صح» ، حاشية (ب) من نسخة وعليه «صح» .
  - (٥) قوله: «استحوذ» في حاشية (ح): «أي استولى عليهم وحولهم عليه . ط» .
  - (٦) القاصية: الشاة المنفردة عن القطيع ، البعيدة منه . من «شرح أبي داود» للعيني (٣/ ١٨) .
- (٧) في (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (ب) ، (س) ، (ك) : «يعني : الجماعة» . والمثبت من (م) ، (ر) ، وصحح عليه في (ر) .
- (٨) في حاشية (م): «حاشية: حديث أبي الدرداء هذا أخرجه النسائي، وفيه قال: «السائب هو ابن حبيش الكلاعي»، قيل لأحمد بن حنبل: «هو ثقة؟» قال: «لا أدري»».
- والحديث أخرجه من طريق المصنف ابن عبد البر في «التمهيد» (١٨/ ٣٣٨) من رواية ابن داسه، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٢١)، والعيني في «شرح السنن» (٣/ ١٦).
  - ٥ [ ٥٤٥ ] [التحفة : دق ١٢٥٢٧ ].
- (٩) قوله: «عن الأعمش»: في (ك): «قال الأعمش» وضبب على قوله: «قال»، وفي الحاشية: «عن» وعليه علامة الأنصاري: «ن».

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، وفي (ت) ، (ر) ، (س) : «بابُ التشديدِ . . .» .

### إِحْفَتِها أُلِي السِّلِينِ الْآلِي كَالْوُكَ





فَتُقَامَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلَا فَيُصَلِّي (١) بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي (٢) بِرِجَالِ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَ بِ إِلَى قَوْمِ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» (٣) .

- ٥[٢٤] حرثنا النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ (٤) ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ (٥) بْنُ يَزِيدَ (٥) ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ الْأَصَمِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِي الْبُنُ الْأَصَمِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُومًا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ ، فِعْ آتِي قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ ، فَعْ آتِي قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ ، فَا أَبُا عَوْفٍ ، الْجُمُعَةَ عَنَى أَوْ عَيْرَهَا ، قَالَ : فَأَحَرَقَهَا عَلَيْهِمْ » ، قُلْتُ لِيَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ : يَا أَبَا عَوْفٍ ، الْجُمُعَةَ عَنَى أَوْ عَيْرَهَا ، قَالَ : صُمَّتَا أُذُنَا يَ إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَأْثُونُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، مَا ذَكَرَ جُمُعَة وَلَا غَيْرَهَا (٧) .
- [٧٤٥] صرثنا هَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الْأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ عَلِي بُنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : حَافِظُوا عَلَى هَوُلاَءِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : حَافِظُوا عَلَى هَوُلاَءِ الْطَّلُواتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ ، فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى ، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ شَرَعَ لِنَبِيتِهِ الصَّلَواتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ ، فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى ، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ شَرَعَ لِنَبِيتِهِ الصَّفَى النَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

٥[٦٤٥][التحفة: م دت ١٤٨١٩].

<sup>(</sup>١) في (ن) ، (س) ، (ر) : «يصلي» ، وفي حاشية (ن) : «فيصلي» كسائر النسخ ، ورمز له «ح» .

<sup>(</sup>٢) قوله : «معي» زيادة من (ن) ، (س) ، (ر) ، وفي نسخة على حواشي كلامن : (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) .

<sup>(</sup>٣) ذكره العيني في «شرح السنن» (٣/ ١٨).

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ت): «أبو المليح الحسن بن عمرو الرقى».

<sup>(</sup>٥) صحح عليه في (ض) ، (س).

<sup>(</sup>٦) زاد في حاشية (س) : «لي» ، ورقم عليها بعلامة ابن داسه .

<sup>(</sup>٧) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٣/ ٥٦)، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢٠/٢)، والعيني في «شرح السنن» (٣/ ٢٠).

<sup>• [</sup>٧٤٧] [التحفة: م دس ٩٥٠٢].

<sup>(</sup>٨) في حاشية (ح): «قال في النهاية: أي يمشي بينهما معتمدا عليهما؛ من ضعفه وتمايله. ط». (انظر: النظر: النهاية، مادة: هدا).





مَسْجِدٌ فِي بَيْتِهِ ، وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ عَيَالَةٍ ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ عَيَالَةٍ ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ عَيَالِةٍ لَكَفَرْتُمْ (١).

٥ [ ٥٤٨] حرثنا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ (٢) ، عَنْ مَغْرَاءَ الْعَبْدِيِّ (٣) ، عَنْ عَذِي مَنْ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ عَدِيِّ بْنِ جَبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : «خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ ، لَمْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعُهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ » ، قَالُوا : وَمَا الْعُذْرُ ؟ قَالَ : «خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ ، لَمْ تُقْبَلُ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى » (٤٠) .

٥[٥٤٩] صرتنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي وَزِينٍ (٥) ، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ

(١) كذا في (م) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، (ك) ، وحاشية (ح) وعليه فيها علامة نسخة ، وفي (ح) ، وحاشية (ض) ، (ت) ، (ن) : «كفرتم» ، ورقم عليها في (ح) ، (ض) : «خط» أي : كذا في نسخة الخطيب ، وعليه : «صح» في (ح) .

كفرتم: يؤديكم إلى الكفربأن تتركوا شيئا منها ، حتى تخرجوا من الملة. (انظر: معالم السنن) / ١٥٩).

والأثر أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٥٩) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٣/ ٢٢) .

٥ [٨٤٨] [التحفة: دق ٥٦٠٥].

(٢) في حاشية (س): «أبو جناب، اسمه: يحيى بن أبي حية الكلبي، كوفي ضعيف، وليس بالقصار، أبو جناب القصار بصري ثقة، اسمه: عون بن ذكوان». وبنحوه في حاشية (ر).

(٣) في حاشية (س): «قال البخاري: مغراء، من بني عائذ، ويقال: العبدي». انظر: «التاريخ الكبير» (٢١٧٣).

(٤) زاد هنا في (س) ، وحاشية (ر) : «قال أبو كاوو: وروى عن مغراء أبو إسحاق» ، ورقم له فيهما بعلامة ابن الأعرابي ، وفي حاشية (م) : «حاشية : حديث ابن عباس هذا أخرجه ابن ماجه بنحوه ، وإسناده أمثل من هذا الإسناد ، وفيه نظر ؛ لأن في إسناد حديث ابن عباس هذا أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي ، وهو ضعيف» .

ومن طريق المصنف أخرجه الدارقطني في «السنن» (١٥٥٧) من حديث محمد بن يحيى بن مرداس، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٣/ ٧٥) من رواية ابن داسه، وذكره العيني في «شرح السنن» (٣/ ٢٤).

ه [٤٩] [التحفة: دق ١٠٧٨٨].

(٥) في حاشية (ت): «أبورزين مسعود بن مالك الأسدي».

# إِسْ عَيْلِ السِّلْمِ السِّلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا





ضَرِيرُ الْبَصَرِ (١) ، شَاسِعُ الدَّارِ ، وَلِي قَائِدٌ لَا يُلَاوِمُنِي (٢) ، فَهَلْ لِي رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِيَ فِي بَيْتِي؟ قَالَ : «لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةٌ (٣) .

٥ [ ٥ ٥ ٥] صرثنا هَ ارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى الْفَلَاح (٤) عَمَى الْفَلَاح (٥) ؟ فَحَيَّ هَلَا (٢) » .

(١) قوله: «البصر» أثبت (م) بالحاشية دون ترقيم أو تصحيح، والمثبت من سائر النسخ.

(٢) ضبب عليه في (ت) ، (ر) ، (س) ، وفي حاشية (س) من نسخة : «صوابه : «يلائمني» ، وفي (ن) : «لا يلايمني» ، وفي الحاشية : «صوابه : «يلايمني» .

(٣) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٥٩) من رواية ابن داسه ، والبغوي في «شرح السنة» (٧٦ / ٢١) ، والعيني في «الأحكام الكبرى» (٢/ ٢١) ، والعيني في «شرح السنن» (٣/ ٢٥) .

وجاء في حاشية (ر): «حدثنا محمد بن بشار، نا محمد بن جعفر، أني شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي عليه قال: «من سمع النداء فلم يأته، فلا صلاة له، إلا من عذر». نا محمد بن المثنى، نا أبو أحمد الزبيرى، ثنا سفان ...».

٥ [ ٥٥٠] [التحفة: دس ١٠٧٨٧].

(٤) في (ح) ، (ض) ، (ت) : «تــسمع» ، والمثبــت مــن (م) ، (ن) ، (ر) ، (س) ، (ب) ، (ك) ، وفي بعــض المطبوعات : «هل تسمع . . .»

(٥) في حاشية (ر) : «لم يقل : نعم» ، ورقم لها بعلامتي ابن داسه وابن الأعرابي .

(٦) في حاشية (ح): «هي كلمتان جعلا كلمة واحدة ، ف «حي» بمعنى : أقبل ، و «هـ ١٧» بمعنى : أسرع» . (انظر: النهاية ، مادة : هلا) .

وقال العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٧) : «قلت : فيه ست لغات : حي هلا بالتنوين ، الثاني : فـتح اللام بلا تنوين ، الرابع : فتح الهاء وسكون اللام ، الخامس : =

### اقَالِكَا لِلَّاصِّلُافِهُ





# قَال أَبُورُاور: وَكَذَا رَوَاهُ الْقَاسِمُ الْجَرْمِيُّ ، عَنْ (١) سُفْيَانَ (٢).

### ٤٤- بَابٌ (٣) فِي فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ (٤)

٥ [٥٥ ] صرثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَوْمَا الصَّبْحَ ، فَقَالَ : «أَشَاهِدُ فُلَانٌ ؟» قَالُوا : لَا ، قَالَ : «إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَشَاهِدُ فُلَانٌ ؟» قَالُوا : لَا ، قَالَ : «إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَلْصَلَاتَيْنِ أَلْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَيْتُمُوهُمَا (٥) وَلَوْ حَبْوًا عَلَى

(١) صحح هنا في (ر).

(٢) صحح هنا في (ب) ، وزاد في (ر) ، (س) ، وحاشية (ب) : «ليس في حديثه : «فحي هلا»» ، ورقم له في حاشية (ب) : «حش» . والظاهر أن هذه اللفظة مما حذفه أبو داود في العرضة الأخيرة ، حيث خلت عنها نسخ رواية اللؤلئي التي بين أيدينا ، ورواية القاسم بن يزيد الجرمي أخرجها النسائي في «المجتبئ» (٨٦٣) من حديث عبد الله بن محمد بن إسحاق ، والمزي في «تهذيب الكهال» (٢٢/ ٢٨) من حديث محمد بن عهار الموصلي ، كلاهما عن القاسم ، وفيه : «فحي هلا» ، ولعل أبا داود اطلع على هذه الروايات بأخرة فحذف تعليقه بالنفي كها جاء في نسخ رواية ابن داسه التي بين أيدينا ، وجعل رواية القاسم متابعة لرواية ابن أبي الزرقاء .

ورواه أيضا أبو أسامة ، عن سفيان ، به ، وفيه : «فحيَّ هَـلا» . أخرجه ابـن أبي شـيبة في «المـصنف» (٣٤٩٢) .

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٦٠) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٢٦/٣).

(٣) في (ر): «بابٌ في ما جاء . . . » ، وفي (س): «باب ما جاء في فضل . . . » ، وعزاه العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٩) .

(٤) في (ن) ، (ر) ، (س) وحاشية (م) ، (ت) وعليه علامة نسخة : «الجميع» وعزاه العيني في «شرح أبي داود» لبعض النسخ ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ب) ، (ك) ، وحاشية (ن) ، وفيها رمز له : «ح» .

٥ [ ٥٥١] [التحفة: دس ق ٣٦].

(٥) في (ب) وعليه علامة نسخة وعلامة ابن داسه: «لو يعلمون ما فيهما لأتوهما». قوله: «لابتدرتموه»: في (ب) وعليه علامة نسخة وعلامة ابن داسه: «لو يعلمون ما فيهما لأتوهما».

<sup>=</sup> حي هلَنْ بفتح اللام وسكون النون ، السادس : حي هلِنْ بكسر اللام . قال الزجاج : الوجه الخامس : بالنون هو الأول بعينه لأن التنوين والنون سواء» .





الرُّكَبِ، وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَىٰ مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ، وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ، وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَىٰ مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَىٰ مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَىٰ مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلِ ، وَمَا كَثُرَ فَهُو أَحَبُ إِلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللْعَلَمُ اللَّهُ اللْعَلَالَةُ الْعَلَمُ اللْعَلَ

٥ [٥٥٢] صرَّنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي سَهْلِ ، يَعْنِي : عُثْمَانَ بْنَ حَكِيم ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ خَيْنُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِي : «مَنْ صَلِّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةِ ، كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ، كَانَ كَقِيَامٍ لَيْلَةٍ » وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ، كَانَ كَقِيَامٍ لَيْلَةٍ » وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ، كَانَ كَقِيَامٍ لَيْلَةٍ » وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ، كَانَ كَقِيَامٍ لَيْلَةٍ »

(١) في (ر) : «تبارك وتعالى» ، وفي (ب) : «تعالى» .

(٢) في (م): «حاشية: حديث أبي بن كعب هذا أخرجه النسائي مطولا، وابن ماجه بنحوه مختصرا، قال البيهقي: «أقام إسناده شعبة، والثوري، وإسرائيل في آخرين، وعبد اللَّه بن بصير سمعه من أبي مع أبيه، وسمعه أبو إسحاق منه، ومن أبيه. قاله شعبة وعلى بن المديني ﴿ الله عَلَى الله عَ

وقد ذكر الحديث من طريق المصنف عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٣٣)، والعيني في «شرح السنن» (٣/ ٢٩).

٥ [ ٥٥٢] [التحفة: م دت ٩٨٢٣].

(٣) أخرجه من طريق المصنف ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٣/ ٣٥٣) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٣/ ٣١).

وأخرجه الترمذي (٢٢١ ، ٢٢٢) من حديث بشر بن السري ، عن سفيان ، وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح».

وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ، عن عثمان موقوف ، وروي من غير وجه عن عثمان مرفوعا .

ورواه عبد الواحد بن زياد فيها أخرجه مسلم (٢٥٠) من حديث عثمان بن حكيم ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة ، قال : دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب ، فقعد وحده ، فقعدت إليه ، فقال : يا ابن أخي ، سمعت رسول اللَّه على يقول : «من صلى العشاء في جماعة فكأنها قيام نصف الليل ، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنها صلى الليل كله» . وكذا أخرجه مسلم من حديث أبي أحمد الزبري ، وعبد الرزاق . . . بمثل حديث عبد الواحد .

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٣٥٣/٢٣): «هكذا في حديث عثمان بن حكيم هذا المرفوع: «من صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنها قام ليلة»، وفي حديث يحيى بن سعيد من قول عثمان والشخه: من شهد الصبح في جماعة فكأنها قام ليلة، لم يذكر معها العشاء».

وحديث يحي بن سعيد وهو الأنصاري أخرجه مالك في «الموطأ» (٤٣٣).

# اقَالِكَا لِلَّاصِّلِلْا





### ٤٥- بَابُ (١) فَضْلِ الْمَشْي إِلَى الصَّلَاةِ

- ٥ [٣٥٥] صرثنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْ رَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ النَّبِيِّ قَالَ : «الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ
- ه [300] حرثنا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُ ، أَنَ الْبَاعُنْمَانُ النَّيْمِيُ ، أَنْ النَّهْدِيُ أَهْلِ النَّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا رُكِعْبِ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَبْعَدَ مَنْزِلا مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ ، النَّاسِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَبْعَدَ مَنْزِلا مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ ، وَكَانَ لا تُخْطِئُهُ صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقُلْتُ : لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الرَّمْ ضَاءِ وَكَانَ لا تُخْطِئُهُ صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقُلْتُ : لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الرَّمْ ضَاءِ وَالظُّلْمَةِ ، فَقَالَ : مَا أُحِبُ أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ ، فَنَمَى الْحَدِيثُ إِلَى الْمُسْجِدِ ، فَلَمَى الْحَدِيثُ إِلَى الْمُسْجِدِ ، وَرُجُوعِي إِلَى أَهْلِي إِذَا رَجَعْتُ ، فَقَالَ : "أَعْطَاكَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِكَ مَا احْتَسَبْتَ (٧) كُلَّهُ أَجْمَعَ» (٨) . اللَّهُ وَلَا مَا احْتَسَبْتَ (٧) كُلَّهُ أَجْمَعَ» (٨) .

<sup>(</sup>١) في (ر)، (س)، (ك): «بابُ ما جاء في . . .» .

٥ [٥٥٣] [التحفة: دق ١٣٥٩٧].

<sup>(</sup>٢) من طريق المصنف أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٢١٦ / ٢٠٣) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٣/ ٣٣) .

٥[٤٥٥] [التحفة: م د ق ٦٤]. (٣) في حاشية (ن): «يعني: النهدي» ، ورمز له: «ح».

<sup>(</sup>٤) قوله: «النهدى» ليس في (ر)، (س)، (ك).

<sup>(</sup>٥) زاد في حاشية (ت): «قوله» ورقم له بعلامة التستري.

<sup>(</sup>٦) في (ن): «أعطاك» ، وفي الحاشية: «أنطاك» ، ورقم له: «غ» ، وفي حاشية (ح): «هي لغة أهل اليمن في: «أعطى» ، وقوئ: ﴿إِنَّا (أنطيناك) ٱلْكُوْثَرَ ﴾ [الكوثر: ١]. ط» ، وفي «الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها» (ص٦٦٣): ««أنطيناك»: بالنون: الحسن والزعفراني ، عن ابن محيصن ، الباقون بالعين ، وهو الاختيار؛ لموافقة المصحف». اه.

<sup>(</sup>٧) في حاشية (ن): «أحببت» ، ورمز له بالرمز: «ص» ، أي: ما وافق نسخة الماوردي.

<sup>(</sup>٨) من طريق المصنف أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٣ / ٣٤١) من رواية اللؤلئي ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٣٤ /٣) .

# إِسْ مَنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ال





- ٥[٥٥٥] حرثنا أَبُو تَوْبَةَ ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي أَمَامَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّيٍ قَالَ : «مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ أَمَامَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّيٍ قَالَ : «مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الْخُحَى (٢) لَمُحْتَمِر ، وَصَلَاةٌ عَلَى إِنْرِ صَلَاةٍ لَا لَغُو (٥) بَيْنَهُمَا كِتَابُ لَيْ عِلِينَ (٦) إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ ، وَصَلَاةٌ عَلَى إِنْرِ صَلَاةٍ لَا لَغُو (٥) بَيْنَهُمَا كِتَابُ فِي عِلِينَ (٦) (١) .
- ٥ [٥٥٦] صرثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَىٰ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ، وَذَلِكَ بِأَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، وَلَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ (٨)، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً (٩) إِلَّا رُفِعَ (١٠) لَهُ

٥ [٥٥٥] [التحفة: د ٤٨٩٩].

#### ٥ [٥٥٦] [التحفة: خم دت ق ١٢٥٠٢].

- (٨) في (ح)، (ن)، (ك)، وحاشية (ض) وعليه علامة الخطيب، وحاشية (ت) وعليه علامة التستري: «يعني: إلا الصلاة»، والمثبت من (م)، (ض)، (ت)، (ب)، (ر)، (س).
- (٩) الضبط بفتح الخاء المعجمة أوله من (م)، وقال العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤١): «بفتح الخاء؛ لأن المراد بها: فعل الماشي».
  - (١٠) هنا في حاشية (ر): «رفع اللَّه» ، وعليه: «صح».

<sup>(</sup>١) صحح عليه في (س) ، وفي الحاشية : «بن» ، ورقم له علامة نسخة ، وعليه : «صح» .

<sup>(</sup>٢) في حاشيتي (ر) ، (س) : «هو القاسم بن عبد الرحمن ، يكني : أبا عبد الرحمن» ، وبنحوه في حاشية (م) ، وزاد : «فيه مقال» .

<sup>(</sup>٣) الضحى : من طلوع الشمس إلى أن يرتفع النهار وتبيض الشمس جدا فيصفو ضوءها . (انظر : اللسان ، مادة : ضحا) .

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ح): «لا يتعبه ، ولا يزعجه إلا ذلك» . وانظر: «معالم السنن» (١/ ١٦١).

<sup>(</sup>٥) اللغو: الهزل من القول وما لا يعني . (انظر: النهاية ، مادة : لغا) .

<sup>(</sup>٦) في حاشية (ح): «اسم للسماء السابعة ، وكتاب بمعنى مكتوب. ط».

<sup>(</sup>٧) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٦١)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٣/ ٦٣)، وكلاهما من رواية ابن داسه، والبغوي في «شرح السنة» (٤٧٢)، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٣٦)، والعيني في «شرح السنن» (٣/ ٣٦)، ويأتي الحديث عند المصنف برقم (١٢٧٩).





بِهَا دَرَجَةٌ ، أَوْ حُطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيئَةٌ حَتَّىٰ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ ، يَقُولُونَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ازْحَمْهُ ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ ، مَا لَمْ يُؤْذِ (١) فِيهِ أَوْ يُحْدِثْ فِيهِ (٢) .

٥ [ ٥٥٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ (٣) تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً ، فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ ، فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً ».

قال أبوراور: قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْفَلَاةِ تُضَاعَفُ عَلَى صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْفَلَاةِ تُضَاعَفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي الْجَمَاعَةِ...» وَسَاقَ الْحَدِيثَ (٤٠).

٥ [٨٥٥] (٥) صرثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، حَدَّثَنَا أَبُوعُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ (٦) ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٧) أَبُو مُبَيْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَا قَالَ : «بَشِرِ أَوْسٍ ، عَنْ بُرَيْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلاً قَالَ : «بَشِرِ النَّهِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ بُرَيْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلاً قَالَ : «بَشِرِ الْمَشَائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٨) .

٥ [٧٥٧] [التحفة: دق٧٥٧].

#### ٥ [٨٥٨] [التحفة: دت ١٩٤٦].

<sup>(</sup>١) صحح عليه في (ض) ، (ر) ، وفي (ت) ، (ن) : «يؤذي» ، وضبب عليه في (ت) ، وفي حاشية (ن) : «صوابه : «يؤذ» . وفي رواية ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٠٢/١٦) : «ما لم يؤذ فيه أحدا» .

<sup>(</sup>٢) من طريق المصنف أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (١٦/ ٢٠٢)، وابن حزم في «المحلي» (٣٨/٣) - كلاهما - من رواية ابن داسه، وذكره العيني في «شرح السنن» (٣/ ٣٩).

<sup>(</sup>٣) في (ن) ، وحاشية (ت) : «الجماعة» ، ورقم لها في (ت) بعلامة التستري .

<sup>(</sup>٤) من طريق المصنف أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٧٨٨) من رواية اللؤلئي ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٣/ ٤٢).

<sup>(</sup>٥) جاء هذا الحديث في : (ر) ، (س) ، (ك) ، وحاشية (ب) وعليه علامة نسخة ، مسبوقا بـ : «باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم» .

<sup>(</sup>٦) في حاشيتي (م) ، (ت): «أبو عبيدة الحداد ، اسمه: عبد الواحد بن واصل السدوسي مولاهم البصري».

<sup>(</sup>٧) في حاشيتي (ر) ، (س) : «إسهاعيل بن سليمان الضبي أبو سليمان» .

<sup>(</sup>A) في (م): «حاشية: حديث بريدة، وهو: بن الحصيب هذا، أخرجه الترمذي، وقال: «هذا حديث =





# ٤٦- بَابُ<sup>(١)</sup> الْهَدْيِ فِي الْمَشْي إِلَى الصَّلَاةِ<sup>(٢)</sup>

٥ [٥٥٩] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرٍ و حَدَّفَهُمْ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، حَدَّفَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ (٣) ، حَدَّفَنِي أَبُو ثُمَامَةَ الْحَنَّاطُ ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَدْرَكَ أُ وَهُ وَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ - أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ - قَالَ : كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَدْرَكَهُ وَهُ وَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ - أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ - قَالَ : فَوَجَدَنِي (١٤) وَأَنَا مُشَبِّكٌ بِيَدَيَّ ، فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَالَ يَعْمَلُهُ عَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَلَا يُشَبِّكُنَّ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاقٍ (٥) .

٥٦٠١٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ عَبَّادٍ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءِ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : حَضَرَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ الْمَوْتُ ، فَنْ مَعْبَدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : حَضَرَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ الْمَوْتُ ، فَقَالَ : إِنِّي مُحَدِّثُكُمُ حَدِيثًا مَا أُحَدِّثُكُمُوهُ إِلَّا احْتِسَابًا ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَةٌ يَقُولُ : فَقَالَ : إِنِّي مُحَدِّثُكُمُ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ، إِلَّا وَإِلَى الصَّلَاةِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ، إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ سَيئَةً ، فَلْيُقَرِّبُ كَتَبَ اللَّهُ عَنْهُ سَيئَةً ، فَلْيُقَرِّبُ

<sup>=</sup> غريب» ، وقال الدارقطني: «تفرد به إسهاعيل أبو سليهان الضبي البصري الكحال ، عن عبد الله بن أوس» ، وقال أبو حاتم الرازي: «إسهاعيل صالح الحديث»».

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطيب في «موضح الأوهام» (١/ ٤٢٠)، والبغوي في «شرح السنة» (٤٧٠) كلاهما من رواية اللؤلئي، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٣٦)، والعينى في «شرح السنن» (٣/ ٤٣).

<sup>(</sup>١) في (ر) ، (ك) : «باب ما جاء في . . .» .

<sup>(</sup>٢) في (س): «باب ما جاء في المشي إلى المساجد».

٥[٩٥٥][التحفة: د١١١١٩].

<sup>(</sup>٣) في حاشية (س): «هو سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة».

<sup>(</sup>٤) في (ر) عليه: «صح» ، وفي الحاشية: «فأدركني» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي.

<sup>(</sup>٥) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٦١)، و «غريب الحديث» (١/ ٥٩١) من رواية البندية البندية و دكره العيني في «شرح السنن» (٢٥٥) من رواية اللؤلئي، وذكره العيني في «شرح السنن» (٣/ ٤٥).

٥ [٥٦٠] [التحفة: د ١٥٥٨٣].





أَحَدُكُمْ (١) أَوْ لِيُبَعِّدُ (٢) ، فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّىٰ فِي جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ ، فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّىٰ مَا أَذْرَكَ وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ كَانَ كَذَلِكَ ، فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ كَانَ كَذَلِكَ ، فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ كَانَ كَذَلِكَ» (١) .

### ٤٧- بَابٌ (٥) فِيمَنْ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَسُبِقَ بِهَا

٥ [ ٢٥ ] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، يَعْنِي : ابْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، وَالْمَادِثِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، يَعْنِي : ابْنَ طَحْلَاءَ ، عَنْ مُحْصِنِ (٢) بْنِ عَلِيّ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُ (٧) عَلَيْ : «مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا ، قَالَ النَّبِيُ (٧) عَلَيْ اللَّهُ عَلَى مِنْ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا ، وَ (٨) حَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ (١٩) أَعْطَاهُ اللَّهُ عَلَى مِنْ أَجْرِهِمْ (١٠) .

### ٥ [ ٥٦١] [التحفة : دس ٥٦١].

<sup>(</sup>١) قوله: «أحدكم» ليس في صلب (ت)، (ن)، وأثبت في حاشيتيها، ورقم له في حاشية (ت) وعليه علامة نسخة، وفي حاشية (ن) رقم له: «خـط» أي: عن نسخة الخطيب، وفي حاشية (ن) أيضا: «فليقرب أو ليبعد»، ورمز له: «ع» أي ما وافق فيه نسخة الماوردي.

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ر): «أو يبعد» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٣) في (ض) : «بعضّ» .

<sup>(</sup>٤) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٣/ ٦٩) من رواية ابن داسه ، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٩) ، والعيني في «شرح السنن» (٣/ ٤٧) .

<sup>(</sup>٥) في (ر) ، (س) ، (ك) : «باب ما جاء فيمن خرج . . .» .

<sup>(</sup>٦) ضبط في (ن) بضم وكسر الميم أوله ، وسكون الحاء ، وكسر الصاد المهملة ، وفي (م) ، (ت) بكسر الصاد ، وفي (ب) ، (ك) بكسر الميم وسكون الحاء وفتح البصاد ، وضبطه في متن «السنن» من «العون» (٢٧ /٢) ، والحافظ في «التقريب» (٢٠٠٦) بضم أوله وسكون ثانيه وكسر الصاد المهملة .

<sup>(</sup>٧) في حاشية (ت): «رسول اللَّه» ، وعليه علامة التستري .

<sup>(</sup>٨) في (ر) ، (س) : «أو حضرها» ، وعليه : «صح» ، وفي حاشية (ر) : «وحضرها» كسائر النسخ ، ورقم لها بعلامة ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٩) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (ب) : «أجورهم» .

<sup>(</sup>١٠) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٣/ ٦٩) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٣/ ٤٨).





# ٤٨- بَابٌ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ (١)

- ٥ [٥٦٢] صرتنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ (٢)» (٣) .
- ٥ [ ٢٦ ه ] حرثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ (٤) ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَـرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ (٥) مَسَاجِدَ اللَّهِ (٦) .
- ٥[٥٦٤] صرتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبِ ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ (٧) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ (٨) الْمَسَاجِدَ ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ » (٩) .

(١) في (ر)، (س): «المساجد».

٥ [ ٥٦٢ ] [التحفة: د ١٥٠١٣].

(٢) في حاشية (ح): «جمع (تَفِلَة) بفتح المثناة ، وكسر الفاء ، وهي : التي تركت استعمال الطيب . ط» .

(٣) من طريق المصنف أخرجه: الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٦٢) من رواية ابن داسه ، وابن حزم في «اللحلي» (٤/ ٧٨) من رواية ابن الأعرابي ، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٥٥) ، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٥٠) .

٥ [٣٦٨] [التحفة: د ٧٥٨٢]. (٤) في (ض) عليه: «صح».

- (٥) في (ن) ، وحاشية (ت) وعليه علامة التستري : «نساءكم» ، وفي حاشية (ن) : «إماء اللَّه» ، ورقم له : «ع : ح ط وص» .
- (٦) من طريق المصنف أخرجه أبو عوانة في «مسنده» (١٤٤٧)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٥١). ٥ [ ١٤٤٨] . و (٦٢٥] [التحفة : د ٦٦٨١].
- (٧) في حاشية (م): «حاشية: نص البخاري على أن حبيب بن أبي ثابت سمع ابن عمر، وابن عباس المنفعه»، وفي حاشية (س): «اختلف في سماع حبيب من ابن عمر».
- وقال علي بن المديني في «العلل» (٨٩): «حبيب بن أبي ثابت لقي ابن عباس، وسمع من عائشة، ولم يسمع من غيرهما من الصحابة والمحلمة على العجلي: «كان ثقة ثبتا في الحديث، سمع من ابن عمر غير شيء، ومن ابن عباس». من «تهذيب التهذيب».
- (٨) في حاشيتي (ت)، (ن): «إماءكم» ورقم لها في حاشية (ت) بعلامة التستري، وفي حاشية (ن) رمز لـه: «ع» أي ما وافق نسخة الماوردي .
- (٩) من طريق المصنف أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٣/ ٤٠٠) من رواية ابن داسه ، والبغوي في «شرح 😑

- £79
- ه [٥٦٥] صرتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيـرٌ وَأَبُـو مُعَاوِيَـةَ ، عَـنِ الْأَعْمَشِ ، عَـنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : قَـالَ النَّبِيُ ﷺ : «اللَّذَنُوا لِلنَّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ مُجَاهِدٍ ، قَالَ ابْنُ لَهُ (١) : وَاللَّهِ ، لَا نَأْذَنُ لَهُـنَّ ، فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَـكَ (٢) ، وَاللَّهِ ، لَا نَأْذَنُ لَهُـنَّ ، فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَـكَ (٢) ، وَاللَّهِ ، لَا نَأْذَنُ لَهُ لَهُ وَاللَّهِ ، وَتَقُـولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «النَّذَنُوا لَهُنَّ » وَتَقُـولُ : لَهُ لَ نَاذُنُ لَهُ نَا اللَّهِ ﷺ : «النَّذَنُوا لَهُنَّ » ، وَتَقُـولُ : لَا نَأْذَنُ لَهُ نَا أَذُنُ لَهُ نَا اللَّهِ عَلَيْهِ : «النَّذَنُوا لَهُنَّ » ، وَتَقُـولُ : لَا نَاذُنُ لَهُ لَا نَا أَذَنُ لَهُ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ : «النَّذَنُوا لَهُنَّ » ، وَتَقُـولُ : لَا نَأْذَنُ لَهُ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ : «النَّذَنُوا لَهُنَّ » .
- [ ٥٦٦] (١) صرتنا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَتْ : لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ (٥) ، لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ .

قَالَ يَحْيَىٰ: فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَمُنِعَهُ (٦) نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ (٧).

٥ [٧٦٥] صرتنا ابْنُ الْمُثَنَّى ، أَنَّ عَمْرُو بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُمْ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ

٥ [ ٥٦٥ ] [التحفة: خ م د ت ٧٣٨٥].

- (١) وقع في «صحيح مسلم» (٧/٤٣٥، ١/٤٣٥) من وجهين أنه: «بلال بن عبد اللَّه بن عمر».
- (٢) ««دغَلا» أي : خداعًا وسببًا للفساد، وأصل الدَّغَل : الشجر الملتف الذي يكمنُ فيه أهل الفساد، وهو بفتح الدال المهملة وفتح الغين المعجمة». من حاشيتي (م)، (ح)، و «شرح أبي داود» للعيني (٣/٥٣).
- (٣) من طريق المصنف أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٣/ ٣٩٦) ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٥٦) .
  - [٥٦٦] [التحفة: خ م د ١٧٩٣٤].
- (٤) وقع هنا قبل هذا الحديث في (ك) ، وحاشيتي (ر) ، (س) : «التشديد في ذلك» بـدون لفظ : «بـاب» ، ورقم له في حاشيتي (ر) ، (س) بعلامة ابن الأعرابي . .
  - (٥) الضبط بكسر أوله من (م) ، (ب) ، وفي (ت) بضم أوله ، وفي (ض) ، (ر) بضم وكسر الميم . وفي حاشية (م) : «حاشية : «المخدع» : الخزانة ، وفيه ثلاث لغات : ضم الميم وفتحها وكسرها» . وفي حاشية (ح) : «هو : البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير ، وميمه تضم وتفتح . ط» .
    - (٦) في (ر) ، (س) : «أَوَمُنِعَهُ» .
    - (٧) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٥٣).
      - ٥ [٧٦٧] [التحفة: دت ٩٥٢٩].

<sup>=</sup> السنة» (٨٦٤) من رواية اللؤلئي، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٤٦)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٥١).





مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتُها فِي أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِها فِي أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِها فِي أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِها فِي بَيْتِهَا» (١٠) أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِها فِي بَيْتِها» (٢٠).

٥ [ ٥٦٨] صرتنا (٦٠ أَبُو مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ » ، قَالَ نَافِعٌ : فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْ هُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ .

قَالَ أَبُووَاوو: رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ (٤): وَهَذَا أَصَحُ (٥).

(١) ضبطه في (ض) بضم وكسر الميم، وضبطه في (م) بخط مغاير، وفي (ب) بكسر أوله، وفي (ت)، (ر) بضم أوله.

وفي (م): «حاشية: «المخدع»: الخزانة، وفيه ثلاث لغات: ضم الميم وفتحها وكسرها».

وفي حاشية (ح): «هو: البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير، وميمه تضم وتفتح. ط».

(٢) من طريق المصنف أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٣٩ / ٣٩٨) من رواية ابن داسه ، والبغوي في «شرح السنة» (٨٦٥) من رواية اللؤلئي ، وابن حزم الأندلسي في «المحلل» (٣ / ١٣٧) ، (٤ / ٢٠١) من رواية ابن الأعرابي ، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢ / ٤٦) ، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٥٥).

#### ٥ [٨٦٨] [التحفة: د٨٨٥٧].

(٣) جاء هنا في حاشية (س): «سقط لأبي عيسى ، وقد تقدم في باب اعتزال النساء في المسجد».

(٤) صحح عليه في (ر).

(٥) من طريق المصنف أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٣/ ٣٩٧) من رواية ابن داسه ، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٦٥) ، والعيني في «شرح السنن» (٢/ ٣٧١) .

وقد توبع عليه المصنف، تابعه عليه أبو عبد اللَّه أحمد بن داود المكي . أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١٠١٨) ، ومحمد بن سليهان الباغندي في «أماليه» (١٢) . وسبق الحديث تحت رقم (٤٥٩) .

وزاد عقب هذا الحديث في حاشية (س): «قال أبو كاوو: وحديث ابن عمر وهم من عبد الوارث». ورقم له: «ذ»، وهي علامة أبي ذرعن اللؤلئي.

و «قال سليمان بن حرب: أما عبد الوارث فقد قال: «كتبت حديث أيوب بعد موته بحفظي» ، ومثل هذا يجيء فيه ما يجيء» .

المعرفة والتاريخ (٢/ ١٣١).

# اقَالِكَا لِلَّاصِّلُالْا





### ٤٩- بَابُ (١) السَّغي إِلَى الصَّلَاةِ

٥ [ ٥٦٩] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّ يَقُولُ : «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَذْرَكْتُمْ فَصَلُوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا » .

قال أبو رَاوو: كَذَا قَالَ الزُّبَيْدِيُّ ، وَابْنُ أَبِي ذِنْبِ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ، وَمَعْمَرٌ ، وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : "وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا" ، وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : "وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا" ، وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحْدَهُ : "فَاقْضُوا" ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٢) الزُّهْرِيِّ وَحْدَهُ : "فَأَتِمُوا" ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّعْرَجِ (٣) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١٤) : "فَأَتِمُوا" ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةً - كُلُّهُمْ : "فَأَتِمُوا" (٥) .

٥ [ ٧٠ ] صر ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «ائْتُوا الصَّلَاةَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ؛ فَصَلُوا مَا سَلَمَةً مُ السَّكِينَةُ ؛ فَصَلُوا مَا اللَّهُ وَاقْضُوا مَا سَبَقَكُمْ (٢)» .

<sup>=</sup> وقال الدارقطني في «العلل» (١٣/ ٣٠): «وقال ابن عيينة: عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر... من قوله، وهو الصواب».

<sup>(</sup>١) في (ر) ، (س) ، (ك) : «باب ما جاء في السعي . . .» .

٥ [٦٩] [التحفة: د ١٣٣٧١ ، م د ١٥٣٢٣].

<sup>(</sup>٢) قوله : «عن أبي هريرة» في (ر) ، (س) أثبت في الحاشية ، ورقم له بعلامة نسخة .

<sup>(</sup>٣) زاد هنا في (ن) وعليه علامة الموافقة لنسخة الماوردي : «جميعًا» ، بيد أنه ضرب عليه .

<sup>(</sup>٤) زاد هنا في (ن): «عن النبي ﷺ»، ورمز له «ح»، وعلامة الموافقة لنسخة الماوردي «ع».

<sup>(</sup>٥) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١ / ١٦٢)، وابس عبد البر في «التمهيد» (٥) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «المسلم الكبرئ» (٢/ ٣٢٣)، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٣٢٣)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٥٧).

٥ [ ٥٧٠] [التحفة: د ١٤٩٥٨].

<sup>(</sup>٦) قوله : «سبقكم» رمز له في (ن) بالرمز «ح» ، وفي حاشيتي (ت) ، (ن) : «سبقتم» ورمز له في حاشية (ت) بعلامة التستري ، ورقم له في حاشية (ن) : (ع) ، (ص) ، وكلاهما يدل على موافقة نسخة الماوردي .

# إِسْ تَالِبُ السِّلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال





قَالَ أَبُورَاوِد: وَكَذَا قَالَ ابْنُ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «وَلْيَقْضِي (١)» ، وَكَذَا قَالَ أَبُورَافِع ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبُو ذَرِّ رُوِيَ عَنْهُ: «فَأَتِمُوا» وَ«اقْضُوا» (٢) ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ (٣) .

# ٥٠- بَابُ (٤) الْجَمْعِ فِي الْمَسْجِدِ مَرَّتَيْنِ

٥[٧١] صرتنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ (٥) الْأَسْوَدِ ، عَنْ

(١) كذا في (م) ، (ض) ، وحاشية (ن) ورمز له «ح» ، وحاشية (ر) وعليه «صح» ، وفي (ك) : «ويقضي» ، أما في النسخ : (ح) ، (ن) ، (ر) ، (س) : «وليقض» ، وصحح عليه في (ر) ، وفي (ر) ، (س) ، وحاشية (ك) ورقم له علامة نسخة : «وليقض ما سبقه» .

(٢) قال الخطابي: «قلت: وقد يكون القضاء بمعنى الأداء للأصل؛ كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَانتَثِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠]، وكقوله: ﴿فَإِذَا قَضَيتُم مَّنسِكَكُمُ ﴾ [البقرة: ٢٠٠]، وليس شيء من هذا قضاء لفائت؛ فيحتمل أن يكون قوله: «وما فاتكم فاقضوا»، أي: أدوه في تمام ؟ جمعًا بين قوله: «فأتموا» وبين قوله: «فأتموا» ، ونفيًا للاختلاف بينهما». «معالم السنن» (١/ ١٦٣).

قال الشيخ تقي الدين في «الإلمام» : «اختلف في هـ ذه اللفظـة ، فقيـل : «فـأتموا» ، وقيـل : «فاقـضوا» ، وكلاهما صحيح» .

قال ابن الملقن : «والقضاء في عرف الشرع هو الإتمام ؛ فلا فرق إذن بينها ، قال اللَّه تعالى : ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنسِكَكُمْ ﴾ ، و ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ ﴾ » . «البدر المنير » (٤/٢٠٤) .

(٣) في حاشية (م) ، والنسختين (ر) ، (س) : «فيه» ، بدلا من «عنه» ، وصحح عليه في (س) ، وفي حاشيتها : «عنه» كسائر النسخ .

والحديث أخرجه من طريق المصنف ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٠ / ٢٣١) من رواية ابن داسه ، وابن حزم في «المحلي» (٣/ ٢٤) من رواية ابن الأعرابي ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٦٢).

(٤) في (ر) ، (س) : «باب ما جاء في الجمع . . .» .

٥ [ ٥٧١] [ التحفة : دت ٤٢٥٦].

(٥) في (ت) على هذا الموضع "صح». وفي (ر)، (س)، وحاشية (ن)، و «الأحكام الكبرى» (٢/ ١٥٥)، و «شرح السنة» للبغوي (٨٥٩): «بن»، ورقم له في (ن): «ع»، ورقم له في (ر) بعلامة ابن الأعرابي. وقوله: «سليمان الأسود» هو الذي اعتمده البخاري في «التاريخ الكبير» (١٧٥٨)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٤/ ١٥٣)، أما ابن حبان في كتابه «الثقات» (٢٠٢٨) فقال: «سليمان بن الأسود الناجي من أهل البصرة كنيته أبو محمد... وقد قيل سليمان الأسود».

ولما ذكره ابن خلفون في «الثقات» قال بعضهم: سليمان بن الأسود وهو وهم . كذا في «إكمال التهذيب» لمغلطاي (٦/ ١٠٧)

## اقَالِكَا لِلَّاصِّلِلْا





أَبِي الْمُتَوَكِّلِ (۱) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحُدَهُ ، فَقَالَ : «أَلَا رَجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلَىٰ هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ (۲)» (۳) .

# ٥١- بَابٌ<sup>(٤)</sup> فِيمَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ <sup>(٥)</sup> يُصَلِّي مَعَهُمْ <sup>(٦)</sup>

٥[٧٧] صرثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي يَعْلَىٰ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ (٧) الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُ وَ عُلَمٌ شَابٌ ، فَلَمَّا صَلَّىٰ إِذَا رَجُ لَانٍ لَّهُ يُصَلِّيَا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، فَدَعَا بِهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِكُ هُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ » قَالَا : قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا ، قَالَ : فَرَائِصُهُمَا أَنْ تُصَلِّيا مَعَنَا؟ » قَالَا : قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) في حاشية (ر): «هو الناجي» ، وفي «نصب الراية» (٢/ ٥٧): «وسليهان الأسود هو ابن سخيم ، وقد احتج به مسلم» .

<sup>(</sup>٣) من طريق المصنف أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٨٥٩) من رواية اللؤلئي، والقزويني في «التدوين» (٢/ ٢٥٧) من رواية ابن داسه، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١٥٥)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) في (ر) ، (س): «باب ما جاء فيمن صالى . . .» .

<sup>(</sup>٥) في (ت) ، (ك) : «جماعة» ، وفي حاشية (ن) : «الجماعة» ورمز له «ح» ، وفيه أيضًا : «فصلي معهم» ورقم له «ع» أي ما وافق نسخة الماوردي .

<sup>(</sup>٦) زاد بعده في (ر) ، (س) : «إذا كان في المسجد» .

٥ [ ٧٧ ] [ التحفة : دت س ١١٨٢٢ ] .

<sup>(</sup>٧) صحح عليه في (ر).

<sup>(</sup>٨) «تُرْعَدُ فرائصهها»: «تُرْعَدُ» الضبط من (ح)، (ض)، (ب) وعليه «صح»، (س)، وفي (ت)، (ر): «تَرْعَدُ»، وقال في «العون» (٢/ ٢٨٣): «بضم أوله وفتح ثالثه أي: تتحرك، كذا قال ابن رسلان، وقال في «المرقاة»: بالبناء للمجهول، أي: تحرك، من أرعد الرجل إذا أخذت الرعدة، وهي الفزع والإضطراب»، وانظر: «المرقاة» (٣/ ٢٣٤).

وفي حاشية (ح): «جمع الفريصة ، وهي لحمة وسط الجنب عند منبض القلب تَرتَعد عند الفزع . ط» . قال الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٦٤).

## إيختا أبالينبون لاين كافر





فَقَالَ: «لَا تَفْعَلُوا (١) ، إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصلِّ (٢) فَلْيُصلِّ مَعَهُ ؛ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ (٣) .

- ٥ [٧٧٣] حرثنا ابْنُ مُعَاذِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاءِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَوْ الْبِي بِنِ عَظَاءِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَظَاءِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : صَلَّيْتُ (٤) مَعَ النَّبِيِّ الْصَّبْحَ (٦) بِمِغْنَاهُ (٧) . . . بِمَعْنَاهُ (٧) .
- ٥ [٥٧٤] صرّنا قُتَيْبَةُ ، حَدَّفَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ نُوحِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : جِئْتُ وَالنَّبِيُ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ فَجَلَسْتُ وَلَـمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ ، فَانْصَرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَرَأَى يَزِيدَ جَالِسًا ، فَقَالَ : «أَلَمْ تُسْلِمْ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ ، فَانْصَرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَرَأَى يَزِيدَ جَالِسًا ، فَقَالَ : «أَلَمْ تُسْلِمْ يَا يَزِيدُ؟» قَالَ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ أَسْلَمْتُ ، قَالَ : «فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ يَا يَزِيدُ؟» قَالَ : إِنِّي كُنْتُ قَدْ (^ ) صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي ، وَأَنَا أَحْسَبُ أَنْ قَدْ صَلَيْتُ مَى فَقَالَ : ﴿ فَمَا مَعَهُمْ ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتُ تَكُنْ فَقَالَ : ﴿ فِي مَكْتُوبَةٌ ﴾ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُنْ لَكُ نَا فِلَةً وَهَذِهِ مَكْتُوبَةٌ ﴾ (١٠) .

### ٥ [٤٧٤] [التحفة: د ١١٨٣١].

<sup>(</sup>١) في حاشية (ن): «تفعلا» ورقم له: «ح». (٢) في (ن): «يصلي فليصلي» وفوقه: «كذا».

<sup>(</sup>٣) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٦٤)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٦٦/٣).

٥ [٥٧٣] [التحفة: دتس ١١٨٢٢].

<sup>(</sup>٤) في (ر) ، (س): «صلينا الصبح مع النبي ﷺ بمنى».

<sup>(</sup>٥) في (ن): «رسول اللَّه» ، وفي الحاشية: «النبي» كسائر النسخ ، ورقم له «ح».

<sup>(</sup>٦) قوله: «الصُّبْحَ» في (م) كتب بين الأسطر دون تصحيح أو ترميز ، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٧) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٦٩).

<sup>(</sup>٨) قوله : «قد» ليس في (ن) ، وفي (ح) أثبت في الحاشية ، ورقم له علامة نسخة ، وفي حاشية (ض) : «لا خ ط» ، أي : ليس في نسخة الخطيب .

<sup>(</sup>٩) قوله: «جئت إلى الصلاة» رقم له في (ن): «ح»، وفي (ر)، (س)، (ك): «جئت الصلاة».

<sup>(</sup>١٠) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «معرفة السنن» (٣/ ٢١٥) من رواية ابن داسه ، وذكره ابن كشير في «جامع المسانيد» (٨/ ٤٤٥) ، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٧٠) .



ه [٥٧٥] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو ، عَنْ بُكَيْرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَفِيفَ بْنَ عُمَرُ (١) بْنِ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ (٢) أَنْ مُسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْ صَارِيَّ ، فَقَالَ: يُصَلِّي أَحَدُنَا فِي مَنْزِلِهِ أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْ صَارِيَّ ، فَقَالَ: يُصلِّي أَحَدُنَا فِي مَنْزِلِهِ الطَّلَاةُ ، فَأُصَلِّي مَعَهُمْ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ الطَّلَاةُ ، فَأُصَلِّي مَعَهُمْ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَهُمُ الطَّلَاةُ ، فَأَصَلِي مَعَهُمْ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَهُمُ فَيَالًا ، فَقَالَ : «فَذَلِكَ لَهُ سَهُمُ شَيْئًا ، فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ : سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَ عَلِيهِ ، فَقَالَ : «فَذَلِكَ لَهُ سَهُمُ جَمْع (٤) (٥) .

٥ [٥٧٥] [التحفة: د ٣٥٠١].

<sup>(</sup>١) قوله: «عُمر» من: (م)، (ح)، (ض)، (ن)، (ك)، حاشية (ت)، أما في (ت)، (ب)، (ر)، (س)، وحاشيتي (ض)، (ك): «عَمرو»، ورقم له في (ك): «ن س»، أي: علامتي الأنصاري وابن داسه، وقوله: «عَمرو» هو الذي عليه أصحاب كتب التراجم كالبخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ٧٥)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٧/ ٢٩) وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) قوله: «أسد بن خزيمة» علم عليه في (ن): «ح» ، وفي (ر) وعليه «صح» ، (س) ، وحاشية (ن): «بني أسد بن خزيمة» ، ورقم له في (ن) علامة نسخة ، وفي حاشية (ر): «من أسد بن خزيمة» كباقي النسخ ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في (م): «المكتوبة» وضرب عليه.

<sup>(</sup>٤) «قوله: «سهم جمع» - بإضافة السهم إلى الجمع - يريد أنه سهم من الخير جمع له فيه حظان. وقال الأخفش: «يريد سهم الجيش، وسهم الجيش هو السهم من الغنيمة»، واستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ﴾ [آل عمران: ١٥٥]، وبقوله تعالى: ﴿سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ﴾ [القمر: ١٥٥]، وبقوله: ﴿فَلَمَا تَرَاءَا ٱلْجُمْعَانِ﴾ [الشعراء: ٢١]. وقيل: مثل أجر من شهد جمعا وهي المزدلفة، وقيل: جمع أي جملة». كذا في «معالم السنن» (١/ ١٦٥)، «شرح أبي داود» للعيني (٣/ ٧٧)، وبنحوه في حاشية (م)، (ح) وعزاه للخطابي وابن الأثير. وزاد العيني: «قلت: قد وقع في خاطري هاهنا من الأنوار الإلهية، أن معنى قوله: له سهم جمع: له نصيب الجمع بين الصلاتين: سهم الصلاة التي صلاها في رحله، وسهم الصلاة التي صلاها مع القوم. والجمع - بفتح الميم لا غير - ويمكن أن يكون الجمع صفة للسهم، ويكون الجمع بمعنى الجامع كعدل بمعنى العادل، والمعنى: سهم جامع للخيرات، أو سهم جامع لخيري الصلاتين، هذا على تقدير مساعدة الرواية».

<sup>(</sup>٥) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٦٥)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٢/ ٢٠٠) كلاهما من رواية ابن داسه، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٧٢).

### إِسْ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ





### ٥٧- بَابٌ $^{(1)}$ إِذَا صَلَّى $^{(7)}$ ثُمَّ أَذْرَكَ جَمَاعَةً يُعِيدُ $^{(7)}$

٥ [٧٧] صرتنا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سُلِيمَانَ يَعْنِي مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ : أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ (٤) وَهُمْ يُصَلُّونَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ : أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ (٤) وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَقُلْتُ : أَلَا تُصَلِّي مَعَهُمْ ؟ قَالَ : قَدْ صَلَّيْتُ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْهُ يَقُولُ : «لَا تُصَلِّقُ مَوْتَيْنِ» (٥) .

### ٥٣-(٦) بَابُ جِمَاعِ الْإِمَامَةِ وَفَضْلِهَا

٥ [٧٧٥] صرتنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَيُوبَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ (٧) ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ

(١) الباب وعنوان الترجمة صحح عليه في (ر) ، وفي الحاشية وعليه علامة ابن الأعرابي : «صلى في [معادها] ثم أدرك جماعة يعيد» ، وفي (ك) : «باب ما جاء إذا . . .» .

(٢) زاد في حاشية (ت) من نسخة ، وحاشية (س) وعليه علامة ابن الأعرابي : «في جماعة» .

(٣) في (ر) ، (س) : «أيعيد» ، بصيغة الاستفهام ، وصحح عليه في (ر) .

٥ [٧٠٩٤] [التحفة: دس ٧٠٩٤].

(٤) في حاشية (ح): «هو موضع معروف بالمدينة . ط» ، وبنحوه في حاشية (ن) .

(٥) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٦٦) من رواية ابن داسه ، وذكره ابن حزم في «المحلي» (١/ ٣٥٣) من رواية ابن الأعرابي ، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٧٣).

وجاء في حاشية (ح): «قال الدارقطني: «تفرد به حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب»، قال البيهقي: «وهذا إن صح فمحمول على من كان قد صلاه في جماعة فلا يعيده»، وفي لفظ البيهقي: «لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين، أي كلتاهما على وجه الفرض ويرجع ذلك إلى أن الأمر بإعادتها اختيار وليست بحتم». سيوطي»، وكتب بجواره: «في الشرح زيادة في هذا المحل».

(٦) في (ن): «باب في جماع الإمامة وفضلها في فضل الإمامة»، وفي (ك): «باب في جماع الإمامة في فضل الإمامة». وفي (س): «جماع أبواب الإمامة»، وبنحوه في حاشية (ر)، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي، وزاد في (ر)، (س): «باب ما جاء في فضل الإمامة».

### ٥ [ ٥٧٧] [ التحفة : دق ٩٩١٢] .

(٧) في حاشيتي (ر) ، (س) : «أبو علي الهمداني ، واسمه : ثهامة بن شفي . . . » وباقي العبارة طمست في كلا النسختين .

## اقَالِكَا لِلْقِبِلِالْا





يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ (١) الْوَقْتَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ» (٢).

# هُ- بَابٌ $^{(7)}$ فِي كَرَاهِيَةِ $^{(3)}$ التَّدَافُعِ عَلَى $^{(0)}$ الْإِمَامَةِ

### ٥٥- بَابٌ<sup>(٩)</sup> مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ؟

٥ [ ٥٧٩] حرثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَ :

### ٥ [٥٧٨] [التحفة: دق ١٥٨٩٨].

<sup>(</sup>١) في حاشية (ن): «بهم» ، ورقم له: «ح» .

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «حديث عقبة بن عامر هذا أخرجه ابن ماجه ، وأخرج البخاري في «صحيحه» من حديث أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم».

والحديث ذكره من طريق المصنف عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١٣٢)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) في (ر) ، (س) ، (ك) : «باب ما جاء في . . . » .

<sup>(</sup>٤) في (ح)، (ض): «كراهة»، والمثبت من: (م)، (ت)، (ن)، (ب)، (ر)، (س)، (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (ك) : «عن» ، وفوقه في (ك) : «على» كسائر النسخ .

<sup>(</sup>٦) في (ن)، (ر)، (س): «أخبرتني»، وفي حاشية (ن): «حدثتني»، ورقم له: «ع»، أي ما وافق نسخة الماوردي .

<sup>(</sup>٧) في (ر) عليه: «صح».

<sup>(</sup>٨) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٣/ ١٢٩) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٧٧).

<sup>(</sup>٩) في (ر) ، (س) : «باب ما جاء فيمن . . .» ، وفي (ك) : «باب ما جاء من أحق بالإمامة» .

٥ [ ٥٧٩ ] [ التحفة : م دت س ق ٢ ٩٩٧ ] .

## إِسْ مَا السِّلْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا





سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْبَدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً أَلْيَوُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنَّا ، وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ وَلَا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنَّا ، وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُحْلَمُ عَلَى تَكُرمَتِهِ (٢) إلَّا بإذْنِهِ ».

قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِإِسْمَاعِيلَ: مَا «تَكْرِمَتُهُ»؟ قَالَ: فِرَاشُهُ (٣).

(١) زاد هنا في (ح): «فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأعلمهم» ، وعلى أوله: (لا) ، وعلى آخره : (إلى) .

(٢) التكرمة : الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه ، وهي تفعلة من الكرامة . كذا في «النهاية» لابن الأثير (مادة : كرم) ، وبنحوه في حاشية (ح) .

(٣) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٦٦) من رواية ابن داسه ، وذكره عبـد الحـق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١٣١) ، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٧٨) .

وزاد في (ت) ، (ن) ، (ر) ، (س) : «قال أبورًاوو: وكذا قال يحيى القطان ، عن شعبة : «أقدمهم قراءة»» . ويأتي في باقى النسخ عقب الحديث التالى .

قال الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٦٦): «قلت: هذه الرواية مخرجة من طريق شعبة على ما ذكره أبو داود، والصحيح من هذا رواية سفيان، عن إسهاعيل بن رجاء، حدثناه أحمد بن إبراهيم بن مالك، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، عن إسهاعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن النبي على قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا سواء فأقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، قلت: وهذا هو الصحيح المستقيم في الترتيب، وذلك أنه جعل على ملاك أمر الإمامة القراءة، وجعلها مقدمة على سائر الخصال المذكورة معها».

قال أبوبكر الحميدي في «مسنده» (٤٦٢): «حدثنا سفيان قال: حفظناه عن الأعمش ولم نجده هاهنا بمكة. قال: وسمعت إسهاعيل بن رجاء يحدث عن أوس بن ضمعج الحضرمي، عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنًا، ولا يؤم رجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه»».

وأخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٤٤٩) قال: «حدثني محمد بن فضيل، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شعبة عن إسهاعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن أبي مسعود قال: قال رسول الله على الله على الله وأقدمهم قراءة، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة».

# اقَالِكَا لِيَالِيِّبُلاٰفُ





ه [٥٨٠] صرتنا ابْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ . . . بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ فِيهِ : «وَلَا يَـؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ» (١) .

قَالَ أَبُووَاوِو (٢): وَكَذَا قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنْ شُعْبَةَ: «أَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً» (٣).

٥ [٥٨١] حرثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ . . . بِهَذَا الْحَدِيثِ .

وقد سئل أبوحاتم الرازي في «كتاب العلل» (٢/ ١٠٩) عن هذا الحديث، فقال: «قد اختلفوا في متنه؛ رواه فطر، والأعمش، عن إسهاعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن أبي مسعود، عن النبي على قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة...»، ورواه شعبة والمسعودي، عن إسهاعيل بن رجاء، لم يقولوا: «أعلمهم بالسنة». قال أبي: «كان شعبة يقول: إسهاعيل بن رجاء كأنه شيطان؛ من حسن حديثه! وكان يهاب هذا الحديث، يقول: حكم من الأحكام عن رسول الله على الم يشاركه أحد»، قال أبي: شعبة أحفظ من كلهم». قال أبو محمد: «أليس قد رواه السدي، عن أوس بن ضمعج؟ قال: إنها رواه الحسن بن يزيد الأصم، عن السدي، وهو شيخ، أين كان الثوري وشعبة عن هذا الحديث؟! وأخاف ألا يكون محفوظا»».

قال ابن عدي «الكامل» (٣/ ١٧٢) في ترجمة الحسن بن يزيد الكوفي ، عن السدي : «ليس بالقوي ، وحديثه عنه ليس بالمحفوظ» .

وذكر له هذا الحديث ، وقال : «ولم يرو هذا الحديث عن السدي غير الحسن بن يزيد هذا ، ومدار هذا الحديث على إسهاعيل بن رجاء ، عن أوس بن ضمعج ، وكان شعبة يقول في هذا إذا حدث به ، عن إسهاعيل بن رجاء : «هو ثلث رأس مالي» .

قال ابن عدي : ولا يقول في هذا الحديث : «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» إلا الحسن بن يزيد ، عن السدي ، عن أوس بن ضمعج . . . مثله» . . . مثله» .

### ٥ [٥٨٠] [التحفة: مدتس ق ٩٩٧٦].

- (١) قوله: «في سلطانه» زيادة من (ن)، (ب)، (ر)، (س)، وحاشية (ك)، ورقم له فيها بعلامة الأشيري والأنصاري.
- (٢) من قوله : «قال أبو داود . . .» إلى آخره ليس في (ب) ، وأثبت في (ت) ، (ن) ، (ر) ، (س) عقب الحديث السابق .
  - (٣) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٨٢).
    - ٥ [ ٥٨١] [التحفة: مدت سق ٩٩٧٦].

### إِسْ مَا السِّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال





قَالَ: «فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ فِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ فِرَاءَةً» (١).

٥ [ ٨٨ ] حرثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ (٢) عَمْرِو بْنِ سَلِمَةً قَالَ : كُنَّا بِحَاضِرٍ (٣) يَمُرُّ بِنَا النَّاسُ إِذَا أَتُوا النَّبِيَ عَيِّ الْمَا حَافِظًا ، فَحَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرُونَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ قَالَ كَذَا (٤) وَكُذَا ، وَكُنْتُ غُلَامًا حَافِظًا ، فَحَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرُونَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ قَالَ كَذَا (٤) وَكُذْتُ غُلَامًا حَافِظًا ، فَحَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنًا كَثِيرًا ، فَانْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ ، وَكُنْتُ أَقْرَأُهُمْ لِمَا كُنْتُ أَخْفَظُ ، فَقَدَّمُونِي فَكُنْتُ أَوْمُهُمُ الْعَلَقُ أَوْمُ فَي الْمَا كُنْتُ أَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ الْمُؤَمِّ وَقَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ الْمَا كُنْتُ أَوْمُ اللَّهُ عَلْمَا عَوْرَةً قَارِئِكُمْ ، فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيًّا (٩) فَمَا فَرِحْتُ الْمُرَأَةُ مِنَ النِّسَاءِ: وَارُوا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ ، فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيًّا (٩) فَمَا فَرِحْتُ الْمُرَأَةُ مِنَ النِّسَاءِ: وَارُوا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ ، فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيًّا (٩) فَمَا فَرِحْتُ

والحديث ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٨٢).

(٢) عليه: «صح» في (ر).

٥ [ ٥٨٢] [ التحفة : خ دس ٥٩٥].

- (٣) عليه: «صح» في (ر)، وفي «معالم السنن» (١/ ١٦٩) قال الخطابي: «قوله: «كنا بحاضر» الحاضر: القوم النزول على ما يقيمون به، ولا يرحلون عنه. ومعنى الحاضر: المحضور فاعل بمعنى مفعول»، وبنحوه في حاشية (م)، (ح)، (ر).
  - (٤) في (ر) ، (س): «قال كذا ، وقال كذا».
- (٥) البرد والبردة : قطعة من الصوف تتخذ عباءة بالنهار وغطاء بالليل ، والجمع : بُرَد وبُرُد . (انظر : معجم الملابس) (ص٥٢) .
  - (٦) في (ن) ، (ك) : «صفراء صغيرة» .
- (٧) قوله «صفراء» ليس في (ر) ، وفي (س) أثبت في الحاشية ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي ، والمثبت من باقي النسخ .
- (٨) في (ن) ، (ك) : «انكشفت» ، وفي حاشيتيهما : «تكشفت» كسائر النسخ ، ورقم لها في (ن) : «ح» ، وفي (ك) بعلامة الأشيري والأنصاري ، وفي (س) : «تكشف» .
- (٩) في حاشية (ح): «نسبة إلى عهان بالضم والتخفيف صقع عند البحرين. ط»، وانظر: «شرح أبي داود» للعيني (٣/ ٨٥).

<sup>(</sup>١) في حاشية (ر): «قال أبورًاوو: رواه حجاج بن أرطاة ، عن إسهاعيل قال: «ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه»» . ورقم له بعلامة ابن الأعرابي ، وبنحوه في حاشية (س) ، بيد أن رداءة التصوير ذهبت بشطره الأول .

# المَّاكِمُ لِلَّاصِّيُلِالْأَ





بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحِي بِهِ (۱)، فَكُنْتُ (۲) أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنينَ (۳). سِنينَ (۳).

- ٥ [٥٨٣] صرثنا النُفَيْلِيُ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ بِهَذَا (٤) الْخَبَرِ ، قَالَ : فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ فِي بُرْدَةٍ مُوصَّلَةٍ (٥) فِيهَا فَتْقٌ ، فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ خَرَجَتِ اسْتِي .
- ٥ [ ٨٥٤] أَضِرُ اللّهِ مَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُمْ وَفَدُوا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْصَرِفُوا ، عَمْرُو بْنُ سَلِمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُمْ وَفَدُوا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْصَرِفُوا ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ ، مَنْ يَوُمُّنَا؟ قَالَ : «أَكْثَرُكُمْ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ ، أَوْ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ » فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ مِنَ الْقَوْمِ جَمَعَ مَا جَمَعْتُ (٧ ) ، قَالَ : فَقَدَّمُونِي وَأَنَا غُلَمٌ وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ لِي ، قَالَ : فَقَدَّمُونِي وَأَنَا غُلَمٌ وَعَلَيَ شَمْلَةً لِي ، قَالَ : فَقَدَّمُونِي وَأَنَا غُلَمٌ وَعَلَيَ شَمْلَةً لِي ، قَالَ : فَقَدَّمُونِي وَأَنَا عُلَمٌ وَعَلَيْ عَلَى لَي وَمِي هَذَا .

<sup>(</sup>١) في (ك) ، وحاشية (ت) : «ما فرحت به» .

<sup>(</sup>٢) زاد في حاشية (ح): «أنا» ورقم له بعلامة نسخة.

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م): «حاشية: حديث عمرو بن سلمة هذا أخرجه البخاري بنحوه ، وفيه: وأنا ابن ست أو سبع سنين ، وليس فيه: عن أبيه» ، رواية البخاري (٤٣٠٢) من طريق حماد بن زيد ، وهو من أثبت الناس في أيوب .

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٦٩) من رواية ابن داسه ، وذكـره العيني في «شرح السنن» (٣/ ٨٣ ، ٨٤) .

٥ [٨٨٨] [التحفة: خ د س ٤٥٦٥]. (٤) في (ر)، (س)، (ك): «في هذا».

<sup>(</sup>٥) الثوب الموصل: المرقع. (انظر: عون المعبود) (٢/ ٢٩٥).

٥ [ ٨٤٤] [التحفة: خ دس ٥٦٥].

<sup>(</sup>٦) في (ح)، (ن)، (ر)، (س)، (ك)، وحاشية (ض) وعليه علامة الخطيب: «حدثنا»، والمثبت من: (م)، (ض)، (ت)، (ب)، وحاشية (ح) ورقم له نسخة.

<sup>(</sup>٧) في (ب) : «جمعته» .

<sup>(</sup>٨) في (ح) وحدها: (في جرم)، وقوله: (من جَرْم - بفتح الجيم وسكون الراء وبعدها ميم هو: جَرْم بن ربان من قضاعة، وربان: بفتح الراء، وتشديد الباء الموحدة، وبعد الألف نون. وفي بَجيلة: جَرْم، وفي عاملة: جَرْم - أيضًا -، وفي طيّع: جرمٌ - أيضًا». ينظر: (شرح أبي داود) للعيني (٨٨/٨).





قَالَ أَبُورُاور: وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ حَبِيبٍ (١) ، عَنْ عَمْرِو بْـنِ سَـلِمَةَ قَالَ : لَمَّا وَفَدَ قَوْمِي إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، لَمْ يَقُلْ : عَنْ أَبِيهِ (٢) .

• [٥٨٥] حرثنا الْقَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ ، يَعْنِي : ابْنَ عِيَاضٍ . ح " ، وحرثنا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ الْمَعْنَى (٤) ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ هُ (٥) لَجُهَنِيُ الْمُعْنَى (١٤) ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ هُ (٥) لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ نَزَلُوا الْعُصْبَةَ (٢) قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيدٌ فَكَ انَ يَـ وُمُهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا .

زَادَ الْهَيْثَمُ: وَفِيهِمْ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ، وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ (٧).

٥ [٨٨٦] صرتنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ . ح (٨) وصرتنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ

<sup>(</sup>١) زاد في (ر) ، (س) ، (ك) : «الجرمى» .

<sup>(</sup>٢) من طريق المصنف أخرجه ابن الأثير في «أسد الغابة» (٣/ ٧٣٢) من رواية اللؤلئي ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٨٧).

<sup>• [</sup>٥٨٥] [التحفة: خ د ٧٨٠٠، د ٨٠٠٨].

<sup>(</sup>٣) علامة التحويل من (ح) ، (ض) ، (ك).

<sup>(</sup>٤) في (ض) ، (ب) : «قال : حدثنا ابن نمير» ، وفي (ر) ، (س) ، (ك) : «قالا : حدثنا ابن نمير» ، وهو وهم ؛ لأن أنس بن عياض لا يروي عن ابن نمير ، بل يروي عن عبيد الله بن عمر ، كما في «تهذيب الكمال» (٣/ ٣٤٩) ، «تحفة الأشراف» .

<sup>(</sup>٥) في (ر)، (س)، (ك): «أنه قال: لما قدم...».

<sup>(</sup>٦) الضبط بضم العين وسكون الباء من سائر النسخ ، والعصبة : موضع بالمدينة عند قباء ، وضبطه بعضهم بفتح العين والصاد . (انظر : النهاية ، مادة : عصب) ، وبنحوه في حاشية (ح) ، (ن) .

وفي «وفاء الوفاء» (١١٦/٤): «بإسكان الصاد المهملة، واختلف في أوله، فقيل: بالضم، وقيل: بالفتح، وضبطه بعضهم بفتح العين والصاد معًا، ويروئ: المعصب كمحمد».

وفي «تاريخ مكة المشرفة» (ص٩٠٣): «قال الشيخ جمال الدين: أما الْعصبَة: فهي غربي مسجد قباء، فيها مزارع وآبار كثيرة، وهي منازل بني حججابن لعله بطن من الأوس».

<sup>(</sup>٧) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٣/ ٨٩) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٨٨) .

٥ [٨٦٦] [التحفة: ع ١١١٨٢].

<sup>(</sup>٨) علامة التحويل من (ح) ، (ض).

## اقَالِكَا لِلْقِيلِيْةِ





الْمَعْنَى وَاحِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْقٍ، قَالَ لَهُ - أَوْ (١٠): لِصَاحِبٍ لَهُ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَأَذُنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَوُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا».

وَفِي حَدِيثِ مَسْلَمَةَ ، قَالَ : وَكُنَّا يَوْمَئِذٍ مُتَقَارِنَيْنِ (٢) فِي الْعِلْمِ ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ : قَالَ خَالِـدٌ : قُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ : فَأَيْنَ الْقُـرْآنُ (٣)؟ قَالَ : إِنَّهُمَا كَانَا مُتَقَارِبَيْنِ (٤) .

٥ [ ٥٨٧] مَرْتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى (٥) الْحَنَفِيُّ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى (١ ) الْحَكَمُ بْنُ أَبَانٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لِيُوَدِّنُ لَكُمْ الْحَكَمُ بْنُ أَبَانٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لِيُوَدِّنُ لَكُمْ عَنْ الْعُرُمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْعُرْمَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْعُرَامُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْعُرْمَةُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْعَالَةُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْعَالَةُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَنْ الْعَالَةُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْمُعَلَّى الْعَلَى عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبير» (٣/ ١٢٠)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٨٩).

### ٥ [٧٨٧] [التحفة: دق ٢٠٣٩].

- (٥) كذا في جميع النسخ سوى (ح) ففيها : «بن علي» ، وهو تحريف .
- (٦) في (م): «حاشية: حديث ابن عباس هذا أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده الحسين بن عيسى الحنفي الكوفي، وقد تكلم فيه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وذكر الدارقطني أن الحسين بن عيسى تفرد بهذا الحديث عن الحكم بن أبان، والله المستعان». اه.

والحديث أخرجه من طريق المصنف البغوي في «شرح السنة» (۸۳۷) من رواية اللؤلئي ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٩٢).

<sup>(</sup>١) في (ن): «ولصاحب له».

<sup>(</sup>٢) في (ر) بالوجهين : الباء والنون ، مصححًا عليه ، وكتب فوقه : «معا» ، وفي الحاشية : ««متقارنين» بالنون بينها لأحمد بن حزم» . اه. .

وفي (ب)، (س)، (ك): «متقاربين» وصحح عليه في (س) وفي حاشيتها: «متقارنين» كباقي النسخ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي، عن نسخة ابن حزم، وكتب بجواره: «بالنون بينهما».

<sup>(</sup>٣) في (ن) ، (ر) ، (س) : «القراءة» ، وفي حاشية (ن) : «القرآن» كسائر النسخ ، ورمز له «ح» .

<sup>(</sup>٤) كـــذا في (م) ، (ح) ، (ض) ، (ب) ، (س) ، وصــحح عليــه في (س) ، وفي (ن) وحاشــية (س) : «متقارنين» ، ورقم عليه في حاشية (س) بعلامة ابن الأعرابي ، عن نسخة ابن حزم ، وفي (ر) بالوجهين : النون والباء ، وكتب فوقه معًا ، وعليه «صح» .





### ٥٦- بَابُ (١) إِمَامَةِ النِّسَاءِ (٢)

٥ [٨٨٥] صرتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ (٣) ، حَدَّثَنِي جَدَّتِي وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَّادٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ (٤) بِنْتِ (٥) نَوْفَلِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ لَمَّا غَزَا بَدْرًا ، قَالَتْ : قُلْتُ لَهُ : وَأُمِّ وَرَقَةَ (٤) بِنْتِ (٥) نَوْفَلِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ لَمَّا غَزَا بَدْرًا ، قَالَتْ : قُلْتُ لَهُ : وَلَا يَرُوفَ لِ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ لَمَّا غَزَا بَدْرًا ، قَالَتْ : قُلْتُ لَهُ : وَكَانَتْ شَهَادَةً ، وَالَ : فَكَانَتْ تُسمَّى الشَّهِيدَةُ ، قَالَ (٧) : وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتِ (٨) الْقُرْآنَ ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِي عَلَيْهُ أَنْ تَتَخِذَ فِي الشَّهِيدَةُ ، قَالَ (٧) : وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتِ (٨) الْقُرْآنَ ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِي عَلَيْهُ أَنْ تَتَخِذَ فِي

٥ [٨٨٨] [التحفة: د ١٨٣٦٤].

(٣) في حاشية (م): «حاشية: الوليد بن عبد اللَّه بن جميع الزهري الكوفي ، أخرج له مسلم ، وفيه مقال» .

(٤) صحح عليه في (س).

(٥) صحح عليه في (ر).

(٦) في (ر) وعليه «صح» ، (س) : «قِري» هكذا رسم فيهم كأنه بالتخفيف ، وأكده في حاشية (ر) : «قِرِي» وكتب فوقه : «صح» ، وبجواره : «هذا رواية» .

وفي «شرح أبي داود» للعيني ( $\pi$ / 92): «قوله: (قرئ) - بكسر القاف وتشديد الراء - أمر من تقرين، من قريقر من باب ضرب يضرب، ويجور فتح القاف في (قري) ويكون أمرا من باب علم يعلم، والأول أفصح».

وقال ابن خالويه: «قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ يقرأ بكسر القاف وفتحها. فالحجة لمن كسر: أنه جعله من الاستقرار». «الحجة في القراءات السبع» (ص ٢٩٠)

(٧) قوله: «قال» ليس في (ر)، (س)، وفي (ت): «قالت».

(A) ورقم له في (ن): «ح» ، وفي الحاشية : «قَرَت» ورقم له عن نسخة الماوردي .

<sup>(</sup>١) في (ن): «بابٌ في إمامة النساء»، وفي (ر)، (س)، (ك): «باب ما جاء في . . .» ورقم عليه في (ك) بعلامة الأشيري، والمثبت من (م)، (ح)، (ض)، (ت)، (ب)، وحاشية (ن) ورقم له (ع» أي ما وافق نسخة الماوردي

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ر) قبالة عنوان الباب: «نا محمد بن المثنى ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان الثوري ، عن ميسرة بن حبيب ، عن ريطة : أن عائشة أم المؤمنين عليه أمتهن في صلاة الفريضة» .



دَارِهَا مُؤَذِّنًا ، فَأَذِنَ (١) لَهَا ، قَالَ: وَكَانَتْ دَبَّرَتْ غُلَامًا لَهَا وَجَارِيَةً ، فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ فَغَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ لَهَا حَتَّىٰ مَاتَتْ وَذَهَبَا ، فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاسِ ، فَقَالَ: بِاللَّيْلِ فَغَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ لَهَا حَتَّىٰ مَاتَتْ وَذَهبَا ، فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاسِ ، فَقَالَ: مَنْ عِنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عِلْمٌ أَوْ مَنْ رَآهُمَا فَلْيَجِئْ بِهِمَا ، فَأَمَرَ بِهِمَا فَصُلِبَا فَكَانَا أَوَّلَ مَنْ عَنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عِلْمٌ أَوْ مَنْ رَآهُمَا فَلْيَجِئْ بِهِمَا ، فَأَمَرَ بِهِمَا فَصُلِبَا فَكَانَا أَوَّلَ مَنْ عَلْمُ أَوْ مَنْ رَآهُمَا فَلْيَجِئْ بِهِمَا ، فَأَمَرَ بِهِمَا فَصُلِبَا فَكَانَا أَوَّلَ مَنْ عَلْمُ أَوْ مَنْ رَآهُمَا فَلْيَجِئْ بِهِمَا ، فَأَمَرَ بِهِمَا فَصُلِبَا فَكَانَا أَوَّلَ

٥ [٥٨٩] صرتنا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ (٣) الْحَضْرَمِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ . . . بِهَذَا جُمَيْعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ . . . بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ ، قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا ، وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَوِّهُا وَأَمْرَهَا أَنْ تَوُم أَهْلَ دَارِهَا .

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا (٥٠).

### ٥٧- بَابُ (٦) الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

٥ [ ٩٠ ] صرتنا (٧) الْقَعْنَبِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ : «فَلَافَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ (٨) مِنْهُمْ صَلَاةً : مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، وَرَجُلُ أَتَى الصَّلَاةَ

<sup>(</sup>١) في حاشيتي (م) ، (ت) : «فيؤذن» ، ورقم له نسخة .

<sup>(</sup>٢) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «الدلائل» (٦/ ٣٨٢) من رواية ابن داسه ، وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (٩/ ١٦٣) ، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٩٣) .

٥ [ ٥٨٩ ] [التحفة : د ١٨٣٦٤ ] .

<sup>(</sup>٣) في حاشية (ر): «هو سجادة».(٤) في (ن): «ابنة».

<sup>(</sup>٥) ذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١٢٦)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٩٥).

<sup>(</sup>٦) في (ر) ، (س) ، (ك) : «باب ما جاء في الرجل . . .»

٥ [ ٥٩٠] [التحفة: دق ٨٩٠٣].

<sup>(</sup>٧) في (م): «حاشية: حديث عبد الله بن عمرو هذا أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد، وهو: ابن أنعم الأفريقي، وهوضعيف». اه.

<sup>(</sup>٨) في حاشية (ن): «اللَّه تعالى» ورقم له: «وص» ، وعن نسخة الخطيب.

### إِسْ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





# دِبَارَا $^{(1)}$ – وَالدِّبَارُ: أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ – وَرَجُلُ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ $^{(7)}$ .

### ٥٨- بَابُ (٤) إِمَامَةِ الْأَعْمَى

٥٩١٥ مرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَنْ مَعْدِيًّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْدُ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَوُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَىٰ (٥) .

(١) في حاشية (ح): «بكسر الدال ، أي : بعدما يفوت وقتها ، وقال الخطابي : هـ و أن يكـ ون قـ د اتخـ ذه عادة . ط» . وانظر : «معالم السنن» (١/ ١٧٠) .

وفي «جامع الأصول» (٥/ ٥٨٥): (دبارا): جمع دبر، أو دبر، هـ و آخر أوقات الشيء، وقيل: أراد بعدما يفوت الوقت. اه..

(٢) الضبط من (م)، (ح)، (ر)، (ك)، وحاشية (ن) ورقم له : «ح»، وصحح عليه في (ر)، وفي (ن)، (س) : «محررة»، وفي (ض)، (ت) : «محررهُ» و«محررةً» بالوجهين معًا .

وفي حاشية (ح): «أي: اتخذه عبدًا، قال الخطابي: «واعتباد المحرر يكون من وجهين: أحدهما: أن يعتقه ثم يكتم عتقه - أو: ينكره، وهو شر الأمرين، والوجه الآخر: أن يستخدمه كرها بعد العتق. ط». من «معالم السنن» (١/ ١٧٠).

وفي «العون» (٢/ ٢٠٤): «ورجل اعتبد محررة: أي اتخذ نفسا معتقة عبدا أو جارية. قال ابن الملك: تأنيث محررة بالحمل على النسمة لتناول العبيد والإماء. كذا في «المرقاة»، وفي بعض نسخ أبي داود: «محرره» بالضمير المجرور». اهه، وانظر: «المرقاة» (٣/ ١٩٩).

(٣) في حاشية (م): «حاشية: حديث عبد الله بن عمرو هذا أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد، وهو: ابن أنعم الإفريقي، وهوضعيف». اهـ.

ومن طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٧٠) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٩٧).

وقد وقع هنا في حاشية (ك): «باب إمارة البر والفاجر: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثنا ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم، براكان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر». هذا في عرض كتاب حميد بن ثوابة الراوي عن أبي عيسى الرملي. هذا الباب مكتوب في حاشية الأصل». اهد. من قوله: «هذا في عرض» إلى قوله: «الرملي» علم عليه: «خد...إلى».

(٤) في (ر) ، (س) ، (ك) : «باب ما جاء في . . .» .

### ٥ [ ٥٩١] [التحفة: د ١٣٢١].

(٥) من طريق المصنف ذكره البيهقي في «السنن الكبير» (٣/ ٨٨) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٩٩) ، ويأتي الحديث تحت رقم : (٢٩١٦) .





### ٥٥- بَابُ<sup>(١)</sup> إِمَامَةِ الزَّائِرِ

٥ [ ٩٩ ] صر ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبَانٌ ، عَنْ بُدَيْلِ (٢) ، حَدَّثَنِي أَبُو عَطِيَّة - مَـوْلَىٰ مِنَّا - قَالَ : كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا إِلَى مُصَلَّانَا هَذَا ، فَأُقِيمَـتِ الصَّلَاةُ ، فَقُلْنَا لَهُ : تَقَدَّمْ فَصَلِّهُ ، فَقَالَ لَنَا : قَدِّمُوا رَجُلًا مِنْكُمْ يُصَلِّي بِكُمْ ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ لِمَ لَا أُصَـلِي بِكُمْ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، يَقُولُ : «مَنْ زَارَ قَوْمَا فَلَا يَـؤُمَّهُمْ وَلْيَـؤُمَّهُمْ رَجُلُ مِنْهُمْ » (٣) .

## -٦٠ بَابُ الْإِمَامِ يَقُومُ مَكَانًا <sup>(٤)</sup> أَرْفَعَ مِنْ <sup>(٥)</sup> مَكَانِ الْقَوْمِ

٥ [٩٣ ه] (٦) صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ (٧) ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ أَبُو مَسْعُودٍ الرَّازِيُّ (٨) الْمَعْنَى ،

(١) في (ر)، (س)، (ك): «باب في . . .» .

(٢) صحح عليه في (ر) .

٥ [ ٥٩٢] [التحفة: دت س ١١١٨٦].

(٣) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٣/ ١٢٦) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٠٠) ، وقال الترمذي في «الجامع» (٣٥٦) : «هذا حديث حسن» .

وفي «التدوين في أخبار قزوين» (٢/ ٤١٢): «ترجمة: الحسن بن سليمان بن الحسن الأبهري أبوعلي: فقيه فاضل سمع «مسند عَبْد الرزاق بن همام» من أبي عَبْد اللَّه الحسين بن علي القطان، وسمع القاضي أبا محمد بن أبي زرعة سَنَة خمس وتسعين وثلاثها تجزءًا من كتاب «تفرد أهل الأمصار» لأبي داود السجستاني، وسمعه القاضي من أبي بكر بن داسه، عن أبي داود، فيه: ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبان، عن بديل، حدثني أبو عطية - مولى لنا - قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا إلى مصلانا هذا، فأقيمت الصلاة...» وذكر الحديث.

- (٤) في (ن) ، (ك) : «بمكان» ، وفي حاشية (ن) : «مكانا» كالمثبت من باقي النسخ ، ورمز له «ح» .
- (٥) زاد هنا في حاشيتي (ر) ، (س) : «من أصحابه» ورقم له فيها بعلامة ابن الأعرابي . وفي حاشية (س) أيضا : « . . . لمكان أرفع من مكان القوم» ورقم له بعلامتي ابن داسه واللؤلئي «سـو» .

٥ [٩٣٣] [التحفة: د ٣٣٨٨، د ١٠٠٠٨].

- (٦) حاشية (١): في حاشية (ن): «نسخة «ع»: مؤخر هذا الحديث ومقدم حديث أحمد بن إبراهيم». وحديث أحمد بن إبراهيم هو الحديث التالي.
  - (٧) زاد في حاشية (ن): «الواسطي» ، ورمز له «ح».

حاشية (٣): في (ن): «حدثنا أبو مسعود الرازي أحمد بن الفرات وأحمد بن سنان ، المعنى . . . » .

(٨) في (ن): «حدثنا أبو مسعود الرازي أحمد بن الفرات وأحمد بن سنان».





قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ أَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ عَلَىٰ دُكَّانٍ (١) ، فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَ : بَلَىٰ دُكَّانُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُنْهَوْنَ (٢) عَنْ ذَلِكَ (٣)؟ قَالَ : بَلَىٰ (١) ، قَدْ ذَكَرْتُ حِينَ مَدَدْتَنِي (٥) .

٥ [ ٩٩٤] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَادِيِّ ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرِ بِالْمَدَائِنِ فَأُقِيمَتِ الطَّلَةُ ، فَتَقَدَّمَ عَمَّارُ (٢ ) وَقَامَ عَلَى دُكَّانٍ يُصلِّي وَالنَّاسُ أَسْفَلَ مِنْ هُ ، فَتَقَدَّمَ فَأُقِيمَتِ الطَّلَةُ ، فَتَقَدَّمَ عَمَّارُ (٢ ) وَقَامَ عَلَى دُكَّانٍ يُصلِّي وَالنَّاسُ أَسْفَلَ مِنْ هُ ، فَتَقَدَّمَ خَذَيْفَةُ ، فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارُ مِنْ صَلَاتِهِ ، خَذَيْفَةُ ، فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارُ مِنْ صَلَاتِهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارُ مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ ، فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارُ مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ ، فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارُ مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ ، فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارُ مِنْ مَقَامِهِمْ ، (٧ ) ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ .

قَالَ عَمَّارُ: لِذَلِكَ اتَّبَعْتُكَ حِينَ أَخَذْتَ عَلَىٰ يَدَيَّ (^^).

### ٥ [ ٥٩٤] [التحفة: د ٣٣٩٦، د ١٠٣٧٥].

<sup>(</sup>١) الدكان : دكةً للجلوس عليها . (انظر : النهاية ، مادة : دكن) .

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ن): «يُنهى» ورمز له: «ح».

<sup>(</sup>٣) زاد هنا في (ر) ، (س) : «أو يُنهى عن ذلك . . .»

<sup>(</sup>٤) ضبب عليه في (س) وفي الحاشية : «قال . . .» ، ضاعت العبارة لرداءة التصوير .

<sup>(</sup>٥) صحح عليه في (ر) ، (س) ، وضبطه في (س) : «مَدَّدتني» ، وفي حاشيتي (ر) ، (ك) : «جذبتني» ورقم له فيهم بعلامة نسخة .

والحديث ذكره من طريق المصنف ابن كثير في «جامع المسانيد» (٢/ ٤٠٣)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٦) في (س) ، وحاشية (ن) : (بن ياسر» ورمز له في (ن) : (ح» .

<sup>(</sup>٧) صحح عليه في (ر) ، (س) ، وفي حاشيتيها : «مكانهم» ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٨) من طريق المصنف أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١/ ٤٨٨)، والبغوي في «شرح السنة» (٨٣٠)، وابن الجوزي في «التحقيق» (٧٤٦)، كلهم من رواية اللؤلئي، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣٠/٣).

# اقَالِكَا لِمُلِاقِّا لِلْفَا



# ٦١- بَابُ إِمَامَةِ مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ وَقَدْ (١) صَلَّى (٢) تِلْكَ الصَّلَاةَ

ه [٥٩٥] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَجْلَانَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ (٣) اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ (١) ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ (٥) .

٥ [ ٥٩٦] صر ثنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ (١) يَقُولُ : إِنَّ مُعَاذًا (٧) كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَيَّةٌ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَوُّمُ قَوْمَهُ (٨) .

## ٦٢- بَابُ الْإِمَامِ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ (٩)

٥ [ ٥٩٧] صر ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَكَالُ وَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ (١٢) وَ فَصَلَى صَلَاةً مِنَ وَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ (١٠) ، فَجُحِ شَ (١١) شِقُهُ (١٢) الْأَيْمَنُ ، فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ

(١) في (ب): «وهو صلى».

(٢) قوله : «وقد صلى» : رقم له في (ك) بعلامتي ابن داسه وابن الأعرابي

ه [٥٩٥] [التحفة: د ٢٣٩١].

(٣) في (ت): «عبد» وضبب عليه ، وفي الحاشية: «عبيد» وعليه «صح».

- (٤) ضبب هنا في (م) ، (ت) : وعبيد اللَّه بن مقسم ، هو : مولَى ابن أبي نمر ، قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٣٩٧) : «سمع جابرًا . . . » . اه. .
- (٥) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٧٠) من رواية ابس داسه ، وابس حزم في «المحلي» (٢/ ٢٢٦) من رواية ابن الأعرابي ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٠٤).

(٦) قوله: «بن عبد اللَّه» ليس في (ر) ، (س).

(٧) زاد في حاشية (ن): «بن جبل» ورمز له: «ح».

- (٨) من طريق المصنف أخرجه أبو عوانة في «مسنده» (١٧٧٤) ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٠٧، ، ٨) .
  - (٩) في (ن) ، (ك) : «باب إذا صلى الإمام قاعدًا» ، وفي (ر) ، (س) : «بابٌ في الإمام يصلي قاعدًا» .
    - ٥[٧٩٧][التحفة: خ م د س ١٥٢٩].

٥ [٩٦٦] [التحفة: مدس ٢٥٣٣].

- (١٠) قوله : «عنه» ليس في (ح)، وقوله : «فصرع» في حاشية (ح) : «أي : سقط عن ظهرها» . (١١) قوله : ««فجحش شقه» معناه : أنه انسحج جلده ، والجحش كالخدش أو أكثر من ذلك» . اهـ . كـذا في
  - «معالم السنن» (١/ ١٧٣)، وبنحوه في حاشية (ح). (١٢) صحح عليه في (ر)، وفي (س)، وحاشية (ر): «في شقه»، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي.





الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا ، فَلَمَّا انْصَرَف ، قَالَ : «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمَا فَصَلُوا قِيَامًا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسَا فَصَلُوا جُلُوسَا أَجْمَعِينَ (١) (٢) .

(۱) كذا في (م) ، (ح) ، (ت) ، وحاشية (ض) وعليه "صح» ، ورقم عليه في (ح) ، وحاشية (ض) بعلامة نسخة الخطيب ، وفي (ن) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، (ك) ، وحاشيتي (ح) ، (ت) : «أجمعون» ، وفي حاشية (ن) : «أجمعين» كالمثبت ، ورمز له «ح» .

قال في «المغرب في ترتيب المعرب» (١/ ١٦٠): «فصلوا جلوسا أجمعين» هكذا في «سنن أبي داود»، و «متفق الجوزقي»، وهذا إن كان محفوظًا نصب على توهم الحال، وإلا فالصواب من حيث الصنعة: «أجمعون» بالواو؟ تأكيدًا للضمير المرفوع المستكن في جلوسا أو قعودا». اهـ.

ويأتي مزيد من التعليق على هذا الحرف بعد حديث من هذا الموضع .

(٢) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٧١)، والبيهقي في «السنن الكبير» (٣/ ٧٩) - كلاهما - من رواية ابن داسه .

وهذا موضع اختلفت فيه أقوال أئمة العلم؛ نظرًا لتعارض الأحاديث المروية عن رسول اللَّه على في هذا الباب، وقد حرره أبو سليهان الخطابي تعمَلَتْه تحريرًا جيدا، حيث قال في «معالم السنن» (١/ ١٧١): «قلت: وذكر أبو داود هذا الحديث من رواية جابر وأبي هريرة وعائشة، ولم يذكر صلاة رسول اللَّه على آخر ما صلاها بالناس وهو قاعد والناس خلفه قيام، وهذا آخر الأمرين من فعله على ، ومن عادة أبي داود فيها أنشأه من أبواب هذا الكتاب أن يذكر الحديث في بابه، ويذكر الذي يعارضه في باب آخر على أشره، ولم أجده في شيء من النسخ، فلست أدري كيف أغفل ذكر هذه القصة وهي من أمهات السنن، وإليه ذهب أكثر الفقهاء! ونحن نذكره؛ لتحصل فائدته، وتحفظ على الكتاب رسمه وعادته»، وساق بإسناده حديث عائشة على من طريق على بن عاصم: «أخبرني يحيى بن سعيد، عن عبد اللَّه بن أبي مليكة، عن عائشة ، وفيه: «فعلم أبو بكر أنه لا يتقدمُ ذلك المتقدم أحد، فدفعه رسول اللَّه على فأقامه في مقامه، وجعله عن يمينه، وقعد رسول اللَّه على فكبر بالناس، فجعل أبو بكر يكبر بتكبيره، وجعل الناس يكبرون بتكبير أبي بكر». اهد. والحديث أخرجه البخاري ومسلم من أوجه عن عائشة.

قال الخطابي أيضا: «وفي إقامة رسول اللَّه ﷺ أبا بكر عن يمينه وهو مقام المأموم، وفي تكبيره بالناس وتكبير أبي بكر بتكبيره ؛ بيان واضح أن الإمام في هذه الصلاة رسول اللَّه ﷺ، وقد صلى قاعدًا والناس من خلفه، وهي آخر صلاة صلاها بالناس، فدل أن حديث أنس وجابر منسوخ، ويزيد ما قلناه وضوحا ما رواه أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: لما =

٥ [ ٨٩ ٥] صرتنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّفَنَا جَرِيرٌ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ اللّهِ عَلَيْ جِذْمِ (١) أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : رَكِبَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَرَسَا بِالْمَدِينَةِ ، فَصَرَعَهُ عَلَىٰ جِذْمِ (١) نَخْلَةٍ ، فَانْفَكَّتُ (٢) قَدَمُهُ (٣) ، فَأَتَيْنَاهُ نَعُودُهُ ، فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرُبَةٍ (٤) لِعَائِشَةَ يُسَبِّحُ بَخْلَةٍ ، فَانْفَكَّتُ (٢) قَدُمُهُ (٣) ، فَأَتَيْنَاهُ نَعُودُهُ ، فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرُبَةٍ (٤) لِعَائِشَة يُسَبِّحُ جَالِسًا ، قَالَ : فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَسَكَتَ عَنَّا ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَىٰ نَعُودُهُ ، فَصَلَّى الْمَكْتُوبَةَ جَالِسًا ، فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا ، قَالَ : فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ ، قَالَ : «إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاثِمَا ، فَصَلُوا قِيَامًا ، وَلَا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ الْإِمَامُ قَاثِمًا ، فَصَلُوا قِيَامًا ، وَلَا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ الْإِمَامُ قَاثِمًا ، فَصَلُوا قِيَامًا ، وَلَا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ الْإِمَامُ قَاثِمًا ، فَصَلُوا قِيَامًا ، وَلَا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أَهُولَ فَارِسَ بِعُظْمَائِهَا» (٥) .

قال: «والقياس يشهد لهذا القول؛ لأن الإمام لا يسقط عن القوم شيئا من أركان الصلاة مع القدرة عليه ، ألا ترئ أنه لا يحيل الركوع والسجود إلى الإيهاء ، فكذلك لا يحيل القيام إلى القعود . وإلى هذا ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي والشافعي وأبو ثور . وقال مالك: لا ينبغي لأحد أن يؤم بالناس قاعدًا . وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ونفر من أهل الحديث إلى خبر أنس ، وأن الإمام إذا صلى قاعدًا صلى من خلفه قعودا ، وزعم بعض أهل الحديث أن الروايات اختلفت في هذا : فروئ الأسود ، عن عائشة ، أن النبي على كان إماما ، وروئ سفيان عنها أن الإمام أبوبكر ، فلم يجز أن يترك له حديث أنس وجابر ، ويشبه أن يكون أبو داود إنها ترك ذكره لأجل هذه العلة» .

### ٥ [ ٥٩٨] [التحفة: دق ٢٣١٠].

- (١) صحح عليه في (ر) ، وفي حاشية (م) : «حاشية : جنم : أي قطعة نخلة» . وفي حاشية (ح) : «أي : أصلها أو قطعة منها» .
  - (٢) صحح عليه في (ر).
- (٣) في حاشية (ح): «قال العراقي: لا ينافي الرواية التي قبله ، إذ لا مانع من حصول خدش الجلد وفك القدم معا ، قال: ويحتمل أنها واقعتان. سيوطى».
- (٤) في (ن) ، (ب) بالفتح فقط ، وفي (ر) ، (س) بالضم فقط ، وفي (ح) ، (ت) بالفتح والضم ، وكتب فوقه في (ح) : «معا» ، وفي حاشية (م) : «حاشية : المشربة : بفتح الراء وضمها ، قيل هي كالغرفة ، وقيل هي الغرفة ، وقيل هي الغرفة ، وقيل هي كالخزانة فيها الطعام والشراب ، وبه سميت مشربة» . اه. .
  - (٥) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١١٢ ، ١١٣).

تقل رسول اللَّه ﷺ ... » ، وذكر الحديث ، «قالت : فجاء رسول اللَّه ﷺ حتى جلس على يسار أبي بكر ، وكان رسول اللَّه ﷺ يصلي بالناس جالسا ، وأبو بكر قائمًا يقتدي به ، والناس يقتدون بأبي بكر . وهذا خرج في البخاري ومسلم » .

¥ 20Y

٥ [٩٩٥] صرثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - الْمَعْنَى ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ (١) اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ (١) اللَّهِ عَيَّا : "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ ؛ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا جُعِلَ الْإِمَامُ ؛ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ » ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ » ، قَإِذَا صَحَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُوا قَعُودًا أَجْمَعُونَ (٢) » .

قَالَ أَبُورَاوو: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ»، أَفْهَمَنِي (٣) بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ سُلَيْمَانَ (٤٠).

٥ [٦٠٠] صرَّنا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ الْمِصِّيصِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ أَسْلَمَ ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» .

٥ [ ٥٩٩] [التحفة: د ١٢٨٨٢].

(١) في (ن): «النبي» ، وفي الحاشية: «رسول اللَّه» ورمز له: «ح».

(٢) في (ح)، (ك) وحاشيتي (ض)، (ن): «أجمعين» ورقم عليه في (ح): «خط» أي: عن نسخة الخطيب، ورمز له في حاشية (ن): «ص» أي: ما وافق نسخة الماوردي، «ط» أي عن نسخة الخطيب الموافقة لما في نسختي المقدسي والماوردي، ورمز له أيضا: «ح».

وفي حاشية (ح): «قوله «أجمعين» بالنصب على الحال، وبه يعرف أن رواية «أجمعون» بالرفع على التأكيد من تغيير الرواة، لأن شرطه في العربية تقدم التأكيد بـ «كل». ط».

والمثبت من: (م)، (ت)، (ض)، (ن)، (ب)، (ر)، (س). وفي حاشية (ح): «قوله: «أجمعين» بالنصب على الحال، وبه يعرف أن رواية «أجمعون» بالرفع على التأكيد من تغيير الرواة، لأن شرطه في العربية تقدم التأكيد بـ «كل». ط».

(٣) قوله: «أفهمني» أي: اثتثبته من بعض أصحابه.

(٤) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٧١)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٣/ ٩٣) - كلاهما - من رواية ابن داسه، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١٤٠)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١١٤).

٥ [ ٦٠٠] [التحفة: دس ق ١٢٣١٧].

### اقَالِكَا لِلَّاصِّلِلْا

204



# قال أبوراور: وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا(١)» ، عِنْدَنَا(٢) لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةِ ، الْوَهْمُ عِنْدَنَا مِنْ أَبِي خَالِدٍ(٣) .

(١) صحح عليه في (م).

(٣) في حاشية (م): «حاشية: في قوله: «الوهم من أبي خالد» نظر، فإن أبا خالد هذا، هو: سليمان بن حيان الأحمر، وهو من الثقات الذين احتج البخاري ومسلم بحديثهم في صحيحيها، ومع هذا لم ينفرد بهذه الزيادة ، بل تابعه عليها : أبو سعد محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي المدني نزيل بغداد - وهو : ثقة -وثقه يحيي بن معين ومحمد بن عبد اللَّه المخرمي ، وأبو عبد الرحمن النسائي ، وقد سمع من ابن عجلان ، وقد خرج النسائي هذه الزيادة في «سننه» من حديث أبي خالد الأحمر، ومن حديث محمد بن سعد هذا، وقد أخرج مسلم في «الصحيح» هذه الزيادة في حديث أبي موسى الأشعري من حديث جرير بن عبد الحميد ، عن سليمان التيمي ، عن قتادة ، وقال الدارقطني : «هذه اللفظة لم يتابع سليمان التيمي فيها عن قتادة ، وخالفه الحفاظ فلم يذكروها» قال : «وإجماعهم على مخالفته يـدل عـلى وهمـه ، ولم يـؤثر عنـد مسلم تفرد سليهان بذلك لثقته وحفظه وصحح هذه الزيادة». قال أبو إسحاق : «قال أبو بكر: ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث». فقال مسلم: «تريد أحفظ من سليهان؟» فقال له أبو بكر: «فحديث أبي هريرة؟» فقال : «هو صحيح ، يعني : «وإذا قرأ فأنصتوا»» ، فقال : «هـو عنـدي صحيح» فقال: «لِمَ لم تضعه هاهنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا إنها وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه». فقد صحح مسلم هذه الزيادة من حديث أبي موسى الأشعري ، ومن حديث أبي هريرة عليه الم وفي حاشية (ن): «أبو خالد، هو: الدالاني، اسمه: يزيد، وفي اسم أبيه أقوال، وثقه أبو حاتم، وقال ابن عدي : في حديثه لين» . اه. . وما في حاشية (م) هو الصواب ، وينظر : «صحيح مسلم» (٣٩٩/١) ، «السنن الكبرى» للنسائى (١٠٨٦ ، ١٠٨٧) ، «العلل» للدارقطني (٧/ ٢٥٣ ، ٨/ ١٨٦) ، «السنن

والحديث ذكره من طريق المصنف عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١٤٠)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١١٦).

الكبير» للبيهقي (٢/ ١٥٥، ١٥٦)، «معرفة السنن» (٣/ ٧٤).

وقال البيهقي في «القراءة خلف الإمام» (ص١٣١): «هذا حديث يعرف بِأبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، قال البخاري: لا يعرف هذا من صحيح حديث أبي خالد الأحمر، قال: أحمد بن حنبل: أراه كان يدلس، وقال يحيل بن معين: أبو خالد الأحمر صدوق، وليس بِحجة قال الإمام أحمد كَاللَّهُ: وقد روي ذلك عن حسان بن إبراهيم الكرواني وإسهاعيل بن أبان الغنوي، عن محمد بن عجلان، وإسهاعيل ضعيف، ويقع في أحاديث حسان بن إبراهيم بعض ما ينكر».

<sup>(</sup>٢) قوله «عندنا» زيادة من (ح).

### إَنْ مَا إِلَيْهُ السُّالِيَ الْمُؤْلِقُ فَالْحُرَّ





- ٥[٦٠١] صرثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ هِ الْأَنَهَ أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَي بَيْتِهِ، وَهُ وَ جَالِسٌ، فَصَلَّىٰ وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا (٢) فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَازْكَعُوا، وَإِذَا صَلَّىٰ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا» (٣).
- ٥ [٦٠٢] صرتنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ (١٤) ، الْمَعْنَى ، أَنَّ اللَّيْتَ حَدَّثَهُمْ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ (٥) ، قَالَ : اشْتَكَى النَّبِيُ ﷺ ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ عَلَّا فَا عَدْ وَأَبُو بَكُرٍ يُكَبِّرُ لِيُسْمِعَ (٦) النَّاسَ تَكْبِيرَهُ . . . ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ (٧) .
- ٥ [٦٠٣] صرتنا عَبْدَهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحُبَابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِح ، حَدَّثَنِي حُصَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَـؤُمُّهُمْ ، قَـالَ : حَدَّثَنِي حُصَيْرٌ ، أَنَّهُ كَـانَ يَـؤُمُّهُمْ ، قَـالَ :

ولشرح الخلاف انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٩/ ٣٨)، و «علل الحديث» للرازي (٢/ ٣٩٥)، و «العلل» للدارقطني (٨/ ١٨٦).

٥ [ ٦٠١] [التحفة: خ د ١٧١٥].

(١) في (ح)، (ض): «رحمها اللَّه»، وفي (ن)، (ر)، (س)، (ك): «زوج النبي ﷺ».

(٢) في حاشية (ن): «قيام» ورمز له «ص» أي ما وافق نسخة الماوردي.

(٣) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٣/ ٧٩) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١١٩).

٥ [ ٦٠٢] [التحفة: م دس ق ٢٩٠٦].

- (٤) في حاشية (ك) من نسخة : «يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب» .
- (٥) في (ت): «خالد» وضبب عليه ، وفي الحاشية: «عن جابر» وعليه «صح».
- (٦) في (ت) وضبب عليه ، (ن) ، (ر) ، (س) ، وحاشية : (م) ، (ح) ، (ض) : «يسمع» ورقم له في حاشيتي (ح) ، (ض) علامة نسخة ، وفي حاشية (ت) : «ليسمع» وعليه «صح» ، والمثبت من باقي النسخ .
  - (٧) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١١٩).
    - ٥ [٦٠٣] [التحفة: د١٥٢].

<sup>-</sup> وأخرجه البزار في «مسنده» (۸۸۹۸) من حديث محمد بن سعد الأنصاري ، قال: «حدثنا ابن عجلان ، وقال: وهذا الحديث لا نعلم أحدا قال فيه: «فإذا قرأ فأنصتوا» ، إلا ابن عجلان ، عن زيد عن أبي صالح ، ولا نعلم رواه عن ابن عجلان ، عن زيد ، إلا أبو خالد ومحمد بن سعد ، وقد خالفها الليث».

# اقَالِكَا لِمَالِقَتُ لِلْأَهُ





فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ إِمَامَنَا مَرِيضٌ ، فَقَالَ: «إِذَا صَلَى قَاعِدَا فَصَلُوا قُعُودًا».

قال أبو وَاوو: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمُتَّصِلِ (١).

# ٦٣-(٢) بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ (٣) كَيْفَ يَقُومَانِ

ه [٦٠٤] حرثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (٤) ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ فَأَتَوْهُ بِسَمْنٍ وَتَمْرٍ ، فَقَالَ : «رُدُّوا هَذَا فِي (٥) وِعَائِهِ ، وَهُذَا فِي سِقَائِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ » ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا ، فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ ، وَهُذَا فِي سِقَائِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ » ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا ، فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ ، وَأُمُّ حَرَامٍ (٢) خَلْفَنَا ، قَالَ ثَابِتٌ : وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ عَلَى بِسَاطٍ (٧) .

<sup>(</sup>۱) صحح عليه في (م) ، وفي (ر) ، (س): «ليس بالمتصل» ، وفي حاشية (م): «حاشية: قال أبورًاوو: هذا الحديث ليس متصلا ، وما قاله ظاهر ، فإن حصينا هذا هو: حصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ ، إنها يروي عن التابعين ، ولا يحفظ له رواية عن الصحابة سيها أسيد بن حضير ، فإنه قديم الوفاة ، توفي سنة عشرين ، وقيل: سنة إحدى وعشرين» . اه. وبنحوه في حاشية (ت) .

والحديث ذكره من طريق المصنف ابن كثير في «جامع المسانيد» (١/ ٢٨٧)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) وقع هنا في حاشية (س): «صح في نسخ: من هاهنا فات ابن الأعرابي في بعض الروايات إلى أول الحديث الثاني من باب الرجل يصلي عاقصا شعره».

<sup>(</sup>٣) في (ن): «للآخر»، وفي (ك) وحاشيتي (ت)، (س): «الآخر»، ورقم له في (ت): «ط» أي: ما وافقت فيه نسخة الخطيب نسختي المقدسي والماوردي، وقال في حاشية (س): «صح في نسخ»، ورقم له «و» أي: علامة اللؤلئي.

٥ [٦٠٤] [التحفة: د ٣٧٥]. (٤) صحح عليه في (س).

<sup>(</sup>٥) قوله: «في»: رقم له في (ن) بعلامة الخطيب، وفي الحاشية: «إلى» ورمز له «ص» أي ما وافق نسخة الماوردي.

<sup>(</sup>٢) في (ن): «أم حزام» ، والصواب ما ثبت في سائر النسخ ، وهي: «أم حرام بنت ملحان – واسم ملحان: مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار – الأنصارية خالة أنس بن مالك ، وزوجة عبادة بن الصامت ، يقال لها: الغميصاء ، ويقال: الرميصاء ، لها صحبة» . من «تهذيب الكهال» وغيره .

<sup>(</sup>٧) من طريق المصنف ذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرى» (٢/ ١٣٠)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٣٤).

# إَحْ تَا جُ السِّلْمَ لَا لَكُونَ كُلُّونِ كُلُّونِ كُلُّونِ كُلُّونِ كُلُّونِ كُلُّونِ كُلُّونِ كُلُّونِ





- ٥ [٦٠٥] صرتنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ أَنَسِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَّهُ وَامْرَأَةً مِنْهُمْ، فَجَعَلَهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَالْمَرْأَةَ مِنْهُمْ، فَجَعَلَهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَالْمَرْأَةَ خَلْفَ ذَلِكَ (١١).
- ٥ [٦٠٦] صرتنا مُسَدَّدٌ، حَدَّفَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ فَأَطْلَقَ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقُمْتُ فَقَوضًا ثُتُ كَمَا تَوَضَّا ثُمَّ جِئْتُ، الْقِرْبَةَ فَمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقُمْتُ فَتَوَضَّا ثُتُ كَمَا تَوَضَّا ثُمُ جِئْتُ، الْقِرْبَةَ فَمَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقُمْتُ فَتَوَضَّا ثُتُ كَمَا تَوَضَّا ثُمُ جِئْتُ، فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَيْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ فَ عَنْ يَمِينِهِ فَا مَا إِلَى الْعَلَاقِ، فَقُمْتُ فَرَائِهِ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَيْتُ مَعْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ
- ٥ [٦٠٧] صرتنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ ، قَالَ : فَأَخَذَ بِرَأْسِي أَوْ بِذُوَّ ابَتِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ (٤) .

## ٦٤- بَابُ (٥) إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَيْفَ يَقُومُونَ؟

٥ [٦٠٨] صرتنا الْقَعْنَبِيُّ (٦) ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَسْرِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ :

٥ [ ٦٠٥] [التحفة: م دس ق ١٦٠٩].

<sup>(</sup>١) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٢٥).

٥ [ ٦٠٦] [ التحفة: م دس ٥٩٠٨].

<sup>(</sup>٢) في (ك): «بيميني»، وفي الحاشية: «بيمينه» وعليه علامة نسخة، وهو المثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٢٦).

٥ [ ٦٠٧ ] [ التحفة : خ د ٥٤٥٥ ] .

<sup>(</sup>٤) في حاشية (س): «قال أحمد: قال: نا أبو سعيد: فاتني من هاهنا، لم أسمعه من أبي داود ولا من ابن الرواس، فرواه أحمد، عن ابن الأعرابي، عن شيوخه، وروى أحمد - بعضه، عن حميد بن ثوابة، عن أبي عيسى الرملي، عن أبي داود».

<sup>(</sup>٥) في (ر) ، (ك) : «باب ما جاء في . . . » ورقم له في (ك) بعلامة الأنصاري .

٥ [ ٦٠٨] [ التحفة : خ م د ت س ١٩٧].

<sup>(</sup>٦) في «معالم السنن» (١/ ١٧٤): «القعنبي: أراه عن مالك».

# اقَالِكَا خِلَاقًا عِبْلِالْا





«قُومُوا فَلَأُصَلِّي (١) لَكُمْ» ، قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَىٰ حَصِيرِ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ (٢) فَنَضَحْتُهُ (٣) بِمَاءِ ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ (٤) وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ (٥) مِنْ وَرَائِنَا ، فَصَلَّىٰ لَنَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ﷺ (٢) .

٥ [٦٠٩] صرتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : اسْتَأْذَنَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ ، وَقَـدْ كُنَا أَطَلْنَا الْقُعُودَ عَلَىٰ بَابِهِ ، فَخَرَجَتِ الْجَارِيَةُ ، فَاسْتَأْذَنَتْ لَهُمَا ، فَأَذِنَ لَهُمَا ، ثُـمَّ قَامَ فَصَلَّىٰ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَةٌ فَعَلَ (٧) .

<sup>(</sup>١) صحح عليه في (ر) ، وفي الحاشية : «فلنصل» ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٢) قوله: «من طول ما لبس»: في «شرح أبي داود» للعيني ( $\frac{\pi}{2}$  ١٢٩): «أي: من كثرة ما استعمل. وقال الشيخ تقي الدين: دل ذلك أن الافتراش يطلق عليه لباس»، ورتب على ذلك مسألتان، أحدهما: لوحلف لا يلبس ثوبا ولم يكن له نية فافترشه أنه يحنث، والثانية: أن افتراش الحرير حرام، لأنه كاللبس». وانظر تعقب العينى عليه.

<sup>(</sup>٣) النضح بالماء: الرش به . (انظر: النهاية ، مادة: نضح) .

<sup>(</sup>٤) في حاشية (م): «حاشية : . . . واليتيم المذكور فيه هو ضميرة بن ضميرة ، مولى رسول الله ﷺ ، له ولأبيه صحبة ، وعدادهما في أهل المدينة » . اهـ . وبنحوه في حاشية (ن) .

<sup>(</sup>٥) «قال أبو عمر بن عبد البر: قوله في الحديث: أن جدته مليكة ، مالك يقوله والضمير الذي في جدته ، هو عائد على إسحاق ، وهي : جدة إسحاق أم أبيه عبد اللّه بن أبي طلحة ، وهي أم سليم بنت ملحان زوج أبي طلحة الأنصاري ، وهي أم أنس بن مالك كانت تحت أبيه مالك بن النضر ، فولدت له أنس بن مالك والبراء بن مالك ثم خلف عليها أبو طلحة» . من «التمهيد» (١/ ٢٦٤) ، وبنحوه في حاشية (م) وزاد: «وقال غيره: الضمير يعود على أنس بن مالك ، وهو القائل: أن جدته ، وهي جدة أنس بن مالك أم أمه ، واسمها : مليكة بنت مالك بن عدي ، ويؤيد ما قاله أبو عمر أن في بعض طرق هذا الحديث أن أم سليم سألت رسول الله علي سألت رسول الله : أن يأتيها . . . أخرجه النسائي من حديث يحيى بن سعيد عن إسحاق بن عبد الله ، هو المحاق بن عبد الله ، هو المعال المعال

<sup>(</sup>٦) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٧٤) ، وابن حزم في «المحلي» (٣/ ٣٨) كلاهما من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٢٨) .

ه [٦٠٩][التحفة: دس ٩١٧٣].

<sup>(</sup>٧) في حاشية (م): «حاشية: حديث علقمة والأسود هذا أخرجه النسائي، وفي إسناده: هارون بن عنترة، وقد تكلم فيه بعضهم، وقال أبو عمر النمري: وهذا الحديث لا يصح رفعه، والصحيح عندهم فيه التوقيف على ابن مسعود، أنه كذلك صلى بعلقمة والأسود، [وحديث أنس أثبت عند أهل العلم =





# ٦٥- بَابُ<sup>(١)</sup> الْإِمَامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ<sup>(٢)</sup>

- ٥[٦١٠] صرَّنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي يَعْلَىٰ بْنُ عَطَاءِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَوْلِدُ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ انْحَرَفَ (٣).
- ٥ [٦١١] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (٤) قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (٤) قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عُبِيدٍ أَخْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ ، فَيُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ عَلَيْهُ (٥) .

## ٦٦- بَابُ (٦) الْإِمَامِ يَتَطَوَّعُ فِي (٧) مَكَانِهِ

٥ [٦١٢] صرتنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ ،

= بالنقل - والله أعلم]. وهذا الذي أشار إليه أبو عمر قد أخرجه مسلم في «صحيحه» ، أن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود ، وهو موقوف . وقال : حديث ابن مسعود منسوخ ؛ لأنه إنها تعلم هذه الصلاة من النبي علقمة والأسود ، وفيه التطبيق وأحكام أخر ، وهي الآن متروكة ، وهذا الحكم من جملتها ، ولما قدم النبي على المدينة تركه» . اهد. وانظر : «التمهيد» لابن عبد البر (١/ ٢٦٧) .

وقد ذكر الحديث عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١٢٨/٢) ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٣٠).

- (١) في (ر) ، (س) ، (ك) : «باب ما جاء في . . . » ، ورقم له في (ك) بعلامة الأنصاري .
  - (٢) في (ن) ، (ك) : «السلام» .
  - ٥ [٦١٠] [التحفة: دت س ٦١٨٢٣].
- (٣) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٢٣٠) من رواية ابن داسه ، والبغوي في «شرح السنة» (٧٠٥) من رواية اللؤلئي ، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرى» (١٥٣/٢) ، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٣١) .
  - ٥ [ ٦١١] [التحفة: م دس ق ١٧٨٩].
  - (٤) قوله «بن عازب» : ليس في (ر) ، (س) ، (ك) وأثبت في حاشية (ن) ورمز له «ح» .
    - (٥) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٣٣ ، ١٣٤).
      - (٦) في (ر) ، (س) ، (ك) : «باب ما جاء في . . .» .
  - (٧) قوله: «في» ليس في (ر) ، (س) وأثبت في حاشية (ر) ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .
    - ٥ [٦١٢] [التحفة: دق ١١٥١٧].





حَدَّثَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنِ (١) الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُصَلِّي الْمُوضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ».

قال أبو وَاوو: عَطَاءُ الْخُرَاسَانِيُّ لَمْ يُدْرِكِ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً (٣).

### ٦٧- بَابُ الْإِمَامِ يُحْدِثُ ۖ ۚ بَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ ۖ (٥)

٥ [٦١٣] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَا ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَا ، قَالَ : ﴿إِذَا قَضَى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ وَقَعَدَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، وَمَنْ كَانَ خَلْفَهُ مِمَّنْ أَتَمَ الصَّلَاةَ » (٢) .

٥ [٦١٤] صرتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ (٧) ، عَنْ

(1) (0) (0) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (5) (7) (7) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (5) (7) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (5) (7) (7) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

(٣) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ١٩٠) من رواية ابن داسه ، وذكره ابن كشير في «جامع المسانيد» (٨/ ١٣٥) . والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٣٥) .

وجاء في حاشية (م): «حاشية: حديث عطاء الخراساني، عن المغيرة بن شعبة هذا أخرجه ابن ماجه. وعطاء الخراساني ولد في السنة التي مات فيها المغيرة بن شعبة وهي سنة خمسين من الهجرة على المشهور، أو يكون ولد قبل وفاته بسنة على القول الآخر – والله أعلم». اه..

(٤) كتب فوقه في (ن): «خف».

(٥) زاد في (ر) ، (س) : «في آخر ركعة» ، ورقم له في (س) بعلامة نسخة وعليه «صح» .

ه [٦١٣] [التحفة: دت ٨٦١٠، دت ٨٨٧٥].

(٦) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٧٥)، والبيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ١٧٦) كلاهما من رواية ابن داسه، والبغوي في «شرح السنة» (٧٥١) من رواية اللؤلئي، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٣٦).

وجاء في حاشية (م): «حاشية: حديث عبيد الله بن عمرو هذا أخرجه الترمذي ، وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقوي ، وقد اضطربوا في إسناده ، وعبد الرحن بن زياد ، هو: الأفريقي ، وقد ضعفه بعض أهل الحديث ، منهم: يحيل بن سعيد القطان ، وأحمد بن حنبل ، رحمة الله عليهم . وقال الخطابي: هذا حديث ضعيف ، وقد تكلم الناس في بعض نقلته». «سنن الترمذي» (٤٠٩).

٥ [٦١٤] [التحفة: دتق ٦١٤].

(٧) في (ر)، (س)، وحاشية (ن): «عبد الله بن محمد بن عقيل»، ورمز له في (ن) بالرمز «ح»، والرمز «ع» وهو ما وافق نسخة الماوردي .





مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيِّ السَّلَىٰ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مِفْتَاحُ الصَّلَاقِ الطُّهُ ورُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (١).

### ٦٨- بَابُ<sup>(٢)</sup> مَا يُؤْمَرُ الْمَأْمُومُ مِنَ اتَّبَاعِ الْإِمَامِ

٥ [٦١٥] صرتنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَجْلَانَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، حَدَّ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تُبَادِرُونِي بِرُكُوعٍ وَلَا بِسُجُودٍ ، فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ (٣)

(۱) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (۱/ ٣٣، ١٧٥)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٩/ ١٨٥) – كلاهما – من رواية ابن داسه، وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (٥٥٨) من رواية اللؤلئي، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١٥٣، ١٨٨)، والعيني في «شرح أبي داود» (١٨٨، ١٣/ ١٨٠).

وقال الترمذي في «الجامع» (٣): «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعبد اللّه بن محمد بن عقيل - هو: صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد اللّه بن محمد بن عقيل، قال محمد: وهو مقارب الحديث. وفي الباب عن جابِر، وأبي سعيد».

وقال ابن حجر في «الفتح» (٢/ ٢٦٧): «أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح». اه.. وهذا لا يتمشئ مع قوله في «التقريب» (٣٥٩٢): «عبد اللَّه بن محمد بن عقيل صدوق في حديثه لين».

وقول الترمذي هو أعدل الأقوال - إن شاء الله - والحديث روي من غير وجه عن النبي على كلها لا تخلو من ضعف. انظر: «العلل» للدارقطني (١١/ ٣٢٣)، «الكامل» لابن عدي (٢/ ٣٧٥)، (الكامل) و «نصب الراية» (١١/ ٣٠٥). وبنحوه روي من حديث عائشة، أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤٨٧).

والحديث سبق تحت رقم (٦٠).

(٢) في (ر) ، (س) ، (ك) : «باب ما جاء فيم . . . » ورقم له في (ك) بعلامتي الأشيري والأنصاري .

٥ [٦١٥] [التحفة: دق٦١٤٢].

(٣) قوله: «تدركوني به إذا رفعت» في حاشية (ح): «قال الخطابي: يريد أنه لا يضركم رفع رأسي وقد بقي عليكم شيء منه إذا أدركتموني قائما قبل أن أسجد، وكان - صلى اللّه تعالى عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع يدعو بكلام فيه طول. سيوطى».





# إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ (١<sup>)</sup> » (٢) .

- ٥ [٦١٦] مرتنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ يَخْطُبُ النَّاسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ (٣) ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا رَفَعُ وا رُءُوسَهُمْ مِنَ الرُّكُ وِعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَامُوا قِيَامًا ، فَإِذَا رَأَوْهُ قَدْ سَجَدَ سَجَدَ مَحَدُوا (٤) .
- ٥ [٦١٧] صرتنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ الْمَعْنَى ، قَالَا (٥) : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ زُهَيْرُ : قَالَ : حَدَّثَنَا الْكُوفِيُّونَ أَبَانٌ وَغَيْرُهُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ زُهَيْرُ : قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَيْلِا فَلَا يَحْنُو (٦) أَحَدُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَا يَحْنُو (٦) أَحَدُ
- (١) كنذا في (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (س) ، وصحح عليه في (س) ، وفي (ر) : «بَدُنْتُ» وعليه صح ، وفي (ب) ، (ك) بالوجهين معا ، وفي حاشية (م) : «حاشية : حديث معاوية بن أبي سفيان هذا أخرجه ابن ماجه ، وفيه : «إني قد بَدَّنْتُ» مشددة ، معناه : كبر السن ، و «بَدُنْتُ» مخففة معناه : زيادة الجسم واحتمال اللحم» .

وفي حاشية: (ن) ، (ر) ، (س): «قوله: «إني قد بدنت» يروئ على وجهين: بدّنت: بالتشديد، ومعناه: كبر السن، يقال: بدّن الرجل إذا أسن، والوجه الآخر: بَدُنت: مضمومة الدال، ومعناه: زيادة الجسم واحتيال اللحم، وكل واحد من كبر السن أو احتيال اللحم يثقل البدن ويبطئ عن الحركة». وبنحوه في «معالم السنن» (١/ ١٧٦).

(٢) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٧٦)، والبيهقي في «معرفة السنن» (١/ ٢٧٦)، والبيهقي في «معرفة السنن» (٤/ ٣٢٦)، وابن حزم في «المحلي» (٤/ ١٥٨) - كلهم - من رواية ابن داسه، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٤٣).

٥ [٦١٦] [التحفة: خم دت س ١٧٧٢].

- (٣) قوله: «وهو غير كذوب» هذه العبارة اختلف العلماء فيمن قالها، وقيلت فيمن، وما معناها. انظر في ذلك: «إكمال المعلم» (٢/ ٢٨٩) للقاضي عياض، و«شرح مسلم» للنووي (٢/ ١٨١)، و«فتح الباري» لابن حجر (٤/ ١٨١).
  - (٤) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٤٥).
    - ٥ [ ٦١٧] [التحفة: م د ١٧٨٤].
    - (٥) من هنا عودة إلى النسخة (هـ).
- (٦) صحح عليه في (س) ، وقوله : «فلا يحنو أحد منا ظهره» : قال المنذري : «حنيت ظهري ، وحنيت العود : =

# إَنْ مَا إِنَّ السُّانِ اللَّهِ عَالَوكُ





مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّىٰ يَرَىٰ (١) النَّبِيَّ عَلَيْكَ يَضَعُ (٢).

٥[٦١٨] صرتنا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِع (٣) ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، يَعْنِي : الْفَزَارِيَّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَدَّثَنِي عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ ، فَإِذَا رَكَعَ رَكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، لَمْ نَزَلْ (٤) قِيَامًا حَتَّى يَرَوْنَهُ (٥) قَدْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ (٢) ، ثُمَّ يَتَعِعُونَهُ (٧) عَيْقٍ (٨) .

وفي «شرح أبي داود» للعيني (٣/ ١٤٨): «حتى هنا عاطفة ، وفي بعض الرواية: «حتى يروه» ، بـدون النون ، فتكون حتى ناصبة بتقدير: أن».

- (٦) وفي (ر) وعليه «صح» ، (س) ، وحاشية (ن) ورمز له «ح» : «الأرض» ، والمثبت من باقي النسخ ، وحاشية (س) وعليه علامة اللؤلئي .
- (٧) في (ر) : «نتبعه» وعليه : «صح» ، وفي (س) : «تبعوه» ، والمثبت من باقي النسخ ، وكذا في حاشية (ر) : «يتبعونه» وعليه : «صح» .
  - (٨) قوله: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ فِي (ن)، (ر)، (س)، (ك). والحديث ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٤٧).

<sup>=</sup> عطفته ، وحنوت : لغة » «مختصر المنذري» (١/ ٣٢٠) . قال ابن الأثير : «(لم يحن أحد منا ظهره» ، أي : لم يثنه للركوع ، يقال : حني يحني ويحنو» . انتهى . (انظر : النهاية ، مادة : حنا) .

<sup>(</sup>١) في (ن) ، (س) : «نرئ» .

<sup>(</sup>٢) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٤٦).

٥ [ ٦١٨ ] [ التحفة : م د ١٧٧٣ ] .

<sup>(</sup>٣) زاد في حاشية (ن): «أبو توبة» ، ورمز له: «ح» .

<sup>(</sup>٤) صحح عليه في (ر) ، وفي (س) ، وحاشية (ر) وعليه علامة أبي عيسى الرملي «ع» ، وحاشية (هـ) وعليه علامة ابن الأعرابي «ب» : «لم يزالوا»

<sup>(</sup>٥) المثبت من (م)، (ح)، (ض)، (ت)، (ن)، (هـ)، (ك)، وهـ و المثبت في مـ تن «الـسنن» من «شرح أبي داود» للعيني (٣/ ١٤٧)، وكذا في متن «السنن» من «عون المعبود» (٢/ ٣٢٩)، وضبب على النون في (م)، (ح)، (ض)، (ت)، أمـا في (ر)، (ب)، (س)، وحاشية (م)، (ح)، (ض) ورقـم لـه في الثلاثة علامة نسخة: «يروه»، وعليه في حاشيتي (ح)، (ض): «صح»، وعـزاه في «عـون المعبـود» لبعض النسخ.





# ٦٩- بَابُ<sup>(١)</sup> التَّشْدِيدِ فِيمَنْ يَرْفَعُ<sup>(٢)</sup> قَبْلَ الْإِمَامِ أَوْ<sup>(٣)</sup> يَضَعُ قَبْلَهُ

٥ [٦١٩] صرثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَمَا يَخْشَى - أَوْ : أَلَا (٤) يَخْشَى - أَحَدُكُمْ إِذَا (٥) رَفَعَ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ مَا يَخْشَى - أَوْ : أَلَا (٤) يَخْشَى - أَحَدُكُمْ إِذَا (٥) رَفَعَ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ مَا يَخْشَى - أَوْ : صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَادٍ» (٦) .

### $^{(V)}$ بَابٌ $^{(\Lambda)}$ فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الْإِمَامِ

٥[٦٢٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ بُغَيْلِ (٩) الدُّهْنِيُّ (١٠) ، حَدَّثَنَا زَائِدَةً ،

- (١) في (ر) ، (س) ، (ك) : «باب : ما جاء في . . . » .
- (٢) زاد هنا في (ر) وعليه علامة ابن الأعرابي «ب»: «رأسه»، وأشار أنه ليس في أصل ابن حزم بوضعه بين حلقتين صغيرتين.
  - (٣) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) : «ويضع» وفي حاشية (ن) : «أو» كسائر النسخ ، ورمز له «ح» .
    - ٥[٦١٩][التحفة: خ م د ٦١٩٣].
- (٤) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (ك) : «أو لا يخشئ» ، وفي (ر) عليه : «صح» ، وفي حاشيتها : «أو : ألا » كالمثبت من باقى النسخ .
  - (٥) قوله: «إذا» ليس في (ت) وأدرج بين السطور، دون تصحيح.
- (٦) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٧٧)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٤٩).
  - (٧) كتب في الحاشية المقابلة لهذا الباب في (ر): «هذا الحديث لم يروه ابن حزم» ، وبنحوه في حاشية (س).
    - (A) في (ن): «باب الرجل ينصرف . . .» ، وفي (ر) ، (س) ، (ك): «بابٌ في من جاء . . .» .
      - ٥ [ ٦٢٠] [التحفة : د ١٥٨١].
- (٩) صحح عليه في (ر) ، وفي (ك) أعاد كتابتها في الحاشية : «بُغَيْل» ورقم له بعلامتي الأشيري والأنصاري .
- (١٠) في (ك): «المُزهِبِي»، وكذا في «شرح السنة» للبغوي (٧٠٧)، و«تهذيب الكهال» (٧/٥) وفروعه، ورجعه المزي في حاشية «التهذيب»، وقال: «أن الدهني وهم»، ولم يتعقبه مغلطاي في «إكهال التهذيب» على عادته في مثل هذه المواطن، و«الدهني» هو المثبت من سائر النسخ، وكذا نص عليه في: «الإكهال» لابن نقطة (٢/ ٦٦٨)، وساق الحديث من رواية اللؤلئي وفيه: «الدهني»، وهو الذي أثبته المزي في «تحفة الأشراف» التزاما بها بين يديه من نسخ الكتاب، وكذا ابن حجر في «التبصير» (٧٢/٢).



(33)

عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنس ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ (١).

## ٧١- بَابُ جِمَاعِ (٢) أَبْوَابِ مَا يُصَلَّى فِيهِ (٣)

- ٥[٦٢١] صرثنا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَلِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : 

  «أَوَلِكُلِّكُمُ مُؤْبَانِ (٥)؟» (٦) .
- ٥ [٦٢٢] صرتنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
- (١) من طريق المصنف أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٧٠٧) من رواية اللؤلئي ، وابن نقطة في «الإكمال» (٢/ ٦٦٨) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٥١)
- (٢) صحح عليه في (ر) ، وزاد في عنوان الباب: «وعليه». وفي الخاشية: «باب الصلاة في الثوب الواحد» ورقم له بعلامة ابن الأعرابي ، وزاد في (س) في عنوان الباب وعليه علامة ابن الأعرابي: «وعليه والصلاة في ثوب واحد» ، وفي (ن) ، (ك): «باب جامع ما يصلي فيه» ، وفي حاشيتيهما: «جماع أبواب» ، وعلم عليه في حاشية (ن) بعلامة الخطيب «خ ط» والرمز «ح» ، وفي حاشية (ك) علم عليه بعلامتي الأشيري والأنصاري.
- (٣) قوله: «فيه» في (هـ) عليه «صح»، وفي «شرح أبي داود» (٣/ ١٥٢): «باب: جمّاع أثواب كذا ما يُـصَلى فيه، أي: هذا باب في بيان جماع أثواب ما يصلى فيه، والمعنى: عَدد أثواب ما يصلى فيه، وجماع الشيء بكسر الجيم -: عدده، وفي بعض النسخ: «باب الصلاة في الثوب الواحد»، والنسخة الصحيحة: «باب جامع ما يُصلى فيه»».
  - ٥ [ ٦٢١] [التحفة: خ م دس ٦٣٢٣].
- (٤) في (ح)، (ن): «في الثوب الواحد»، وفي حاشية (ن) كسائر النسخ: «في ثوب واحد» ورمز له بعدد من الرموز: «و» ولم أتبينه، «ص» أي ما وافق نسخة الماوردي، «ح ط» وهي علامة الخطيب.
- (٥) قال الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٧٧): «قوله: «أولكلكم ثوبان»: لفظه لفظ استفهام، ومعناه الإخبار عماكان يعلم من حالهم من العدم، وضيق الثياب، يقول: فإذا كنتم بهذه الصفة وليس لكل واحد منكم ثوبان، والصلاة واجبة عليكم، فاعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة». اه.
- (٦) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٧٧)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٦/ ١٥٢).
  - ٥ [ ٦٢٢] [التحفة: م دس ١٣٦٧٨].



قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُصلِّ أَحَدُكُمْ فِي الشَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ (١) مِنْهُ شَيْءُ (٢).

- ٥ [٦٢٣] حرثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ (٣)، وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْمَعْنَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْلِاً: «إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ فِي قَوْبٍ، فَلْيُخَالِفْ بِطَرَفَيْهِ عَلَىٰ عَاتِقَيْهِ (٤).
- ٥ [٦٢٤] صر ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ (٥) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا (٦) مُخَالِفًا (٧) بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَىٰ مَنْكِبَيْهِ (٨) .
- ٥ [٦٢٥] صرتنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرِو الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ (٩)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَىٰ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَ رَجُلُ، فَقَالَ:

٥ [٦٢٣] [التحفة: خ د ١٤٢٥].

- (٣) جاء هنا في (م): «حدثنا يحيئ [وعليه: «صح»]، حدثنا إسماعيل»، وفي حاشيتها: «حدثنا يحيئ، وحدثنا» ورقم له نسخة، فيكون القائل: «وحدثنا إسماعيل» هو: مسدد، وهذا هو الصواب الموافق لباقي النسخ، و «تحفة الأشراف»: «مسدد عن يحيئ وإسماعيل».
  - (٤) ذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١٠٥)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٥٤).

٥[٦٢٤][التحفة: م د ١٠٦٨٢].

- (٥) وأبو أمامة بن سهل ، هو: أسعد بن سهل بن حنيف صحابي ابن صحابي .
- (٦) في (ب): «متلحفا» ، وفي الحاشية: «مُلتحفا» ورقم بعلامة نسخة. وفي «صحيح البخاري» (٦) في (١/ ٤٣٧): «وقال الزهري في حديثه: الملتحف: المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتهال على منكبيه».
  - (٧) صحح عليه في (م) ، وفي (ت): «مخالف». (٨) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٥٥).
    - ٥ [ ٦٢٥] [التحفة: د ٥٠٢٧].
    - (٩) في حاشية (م): «حاشية: قيس بن طلق لا يحتج به».

<sup>(</sup>١) في حاشية (ن): «منكبه» ورمز لها «ح» ، وفي (ك): «منكبه» ، وصوب عليه بالحمرة: «منكبيه» ورقم لـه بعلامتي الأشيري والأنصاري .

<sup>(</sup>٢) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٥٣).





يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، مَا تَرَىٰ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: فَأَطْلَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ إِزَارَهُ طَارَقَ (١) لَهُ رِدَاءَهُ فَاشْتَمَلَ بِهِمَا ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّىٰ بِنَا نَبِيُّ اللَّهِ عَيَّ ، فَلَمَّا أَنْ قَضَى الصَّلَاةَ ، قَالَ: «أَوَكُلُكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟» (٢) .

# ٧٧- بَابُ<sup>(٣)</sup> الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثَّوْبَ فِي قَفَاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

٥ [٦٢٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ سَفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ الصِّبْيَانِ ، فَقَالَ قَائِلٌ : يَا مَعْ شَرَ النِّسَاءِ ، خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيِ فِي الصَّلَاةِ كَأَمْثَالِ الصِّبْيَانِ ، فَقَالَ قَائِلٌ : يَا مَعْ شَرَ النِّسَاءِ ، لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّىٰ يَرْفَعَ الرِّجَالُ (٥) .

وفي (ر) ، (س) ، (ب) : «ثم طارق به» وقوله : «ثم» في (ر) وضعه بين حلقتين صغيرتين أي ليس في أصل ابن حزم ، وفي (ك) : «وطارق به» ، ورمز له «شع» ولعلها للأشيري عن رواية أبي علي التستري ، وفي حاشية (ك) : «له» ، ورقم له بعلامة الطرطوشي من طريق المكناسي «طك» ، وفي حاشية (س) : «طارف» ورقم له بعلامة اللؤلئي ، وفي حاشيتي (ر) ، (ك) : «طابق» ورمز له في (ك) بالعلامة «ب» ولعلها لابن الأعرابي . وقوله : «طارق» في حاشية (ن) : «أي : وضع أحدهما أعلى الآخر» ، وبنحوه في حاشية (ت) .

وفي «شرح أبي داود» للعيني (٣/ ١٥٧): «قوله: «طارق له رداءه» من قولهم: طارق الرجل بين الثوبين إذا ظاهر بينها، أي: لبس أحد ما على الآخر، وطارق بين نعلين أي: خصف أحدهما فوق الأخرى، وعلها النصب على الحال بتقدير: قد، أي: أطلق إزاره قد طارق له رداءه. وفي رواية أبي بكربن أبي شيبة: «فأطلق النبي التي إزاره، فطارق به رداءه، ثم اشتمل بها»، الحديث، فيكون قوله: «فطارق» بالفاء عطفا على قوله: «فأطلق».

<sup>(</sup>١) الضبط من (م) ، (ت) ، (ن) ، (ك) ، (ر) ، (ب) ، أما في (ض) : «طارقٌ له» .

<sup>(</sup>٢) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) في (ن): «باب في الرجل . . .» ، وفي الحاشية: «باب الرجل يعقد الشوب في قفاه ، شم يصلي» كسائر النسخ ، ورمز له «ح» ولم يتضح معناها ، «ع» وهي علامة الموافقة لنسخة الماوردي . وفي (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «باب ما جاء في الرجل . . . .» ، ونسبه في «شرح العيني» (٣/ ١٥٧) لبعض النسخ .

<sup>(</sup>٤) في (ك): «ويصلي» وفي الحاشية: «ثم» ، ورقم له بعلامتي الأشيري والأنصاري.

٥ [٦٢٦] [التحفة: خ م دس ٢٦٨].

<sup>(</sup>٥) من طريق المصنف أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (٣/ ٢١٦) من روايــة اللــؤلئي ، وذكــره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٥٧) .





## ٧٣- بَابُ (١) الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ

٥ [٦٢٧] صرتنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْ " ، أَنَّ النَّبِيِّ وَ اللَّهِ صَلَّىٰ فِي ثَوْبٍ (٢) بَعْضُهُ عَلَيَّ " .

## ٧٤- بَابٌ (٤) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ (٥)

٥ [٦٢٨] (٦) مرثنا الْقَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، يَعْنِي : ابْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُوسَى ابْنِ إِبْرَاهِيمَ (٧) ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي رَجُلٌ

(١) في (ن): «باب في الرجل . . .» ، ولفظ: «في» رقم عليه: «ع لا» . أما في (ر) ، (س) ، (ك): «باب ما جاء في الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على غيره» ، ورقم في (ك) على لفظ: «واحد» بعلامتي الأشيري والأنصاري .

### ٥ [ ٦٢٧] [التحفة: د ١٦٠٧١].

- (٢) زاد هنا في (ر) ، (س) ، (هـ) : «واحد» ، ورقم له في (ر) بعلامة ابن داسه .
- (٣) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٥٩)، والحديث تقدم عند المصنف من وجه آخر عن عائشة. (٣٦٩).
  - (٤) في (ر) ، (س) ، (ك) : «باب ما جاء في . . .» .
  - (٥) قوله: «واحد» ليس في (ن) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، (ك) .

### ٥ [ ٦٢٨] [التحفة: دس ٤٥٣٣].

- (٦) هذا الحديث أثبت في حاشيتي (ر) ، (س) عقب الحديث التالي ، ويأتي التنبيه عليه .
- (٧) وموسى بن إبراهيم ذهب ابن القطان في «بيان الوهم» (٥/ ٥٣٧) أنه: موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وتعقبه ابن رجب في «فتح الباري» (٢/ ١٣١) في بحث قوي فقال: «والصحيح: أن موسى هذا، هو: موسى بن إبراهيم بن عبد الرحن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي، نص على ذلك على بن المديني، نقله عنه القاضي إسهاعيل في كتاب «أحكام القرآن»، وكذا نقله المفضل الغلابي في «تاريخه» عن مصعب الزبيري، وكذا ذكره أبو بكر الخلال في كتاب «العلل»، وصرح به أيضا من المتأخرين عبد الحق الإشبيلي وغيره، ولذلك خرج هذا الحديث ابن حبان في «صحيحه»؛ فإنه لا يخرج فيه لموسى بن محمد بن إبراهيم التيمي شيئا؛ للاتفاق على ضعفه.

وقد فرق بين الرجلين يحيي بن معين - أيضا - ففي «تاريخ الغلابي» عن يحيى بن معين : موسئ بن عمد بن إبراهيم التيمي يضعف ، جاء بأحاديث منكرات .

ثم بعد ذلك بقليل ، قال : موسى بن إبراهيم المديني ، يروي عن سلمة بن الأكوع ، عن النبي - في الصلاة في القميص الواحد : «زره ولو بشوكة» - ثبت .





أَصِيدُ (١) ، فَأُصَلِّي (٢) فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ» (٣).

٥ [٦٢٩] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي بُكَيْرٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي (١٤) حَوْمَلِ (١٥) حَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي (١٤) حَوْمَلِ الْعَامِرِيِّ - قَالَ أَبُورَاوِد : كَذَا قَالَ ، وَهُوَ : أَبُو حَرْمَلٍ (٥) - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

- وفي «تاريخ مضر بن محمد» ، عن ابن معين نحو هذا الكلام - أيضا ، إلا أنه قال في الذي روى حديث الصلاة في القميص : ليس به بأس ، ولم يقل : ثبت .

وكذلك أبوحاتم الرازي، صرح بالفرق بين الرجلين . . . إلى آخر كلامه لَحَمَلَتُهُ .

(١) في «عون المعبود» (٢/ ٣٣٦): «إني رجل أَصِيدُ: كأبيع، أي: أصطاد، وفي نسخة: كأُكْرَم». وفي حاشية (١) في «عون المعبود» (ن): «حاشية: كان بخط المقدسي «أَصْيدُ»، وليس بمعروف، فقال: هو الذي في رقبته علة لا يمكنه الالتفات معها، ولقد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث ما يدل على أنه «أَصِيدُ». وانظر: «جامع الأصول» (٥/ ٤٥٩)

وقال في «النهاية»: «هكذا جاء في رواية: إني رجل أصيد، أي: على وزن أكرم، وهو الذي في رقبته علة لا يمكنه الالتفات معها، والمشهور: أصيد من الاصطياد». (انظر: النهاية، مادة: صيد).

قال في «العون» (٢/ ٣٣٦): «والثاني: أنسب؛ لأن الصياد يطلب الخفة، وربها يمنعه الإزار من العدو خلف الصيد».

ويؤكده ما أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٩٢٩)، وأحمد في «المسند» (١٦٥٢٢)، وفيه: «إني كون في الصيد . . . » .

وفي «جامع الأصول» (٥/ ٤٥٩): «وعند النسائي قال: قلت: يا رسول اللّه، إني لأكون في الصف وليس علي إلا القميص، أفأصلي فيه؟ قال: «زره عليك ولوبشوكة»، وفي نسخه أخرى: «إني أكون في الصيف». والأول: هو السماع».

انظر تحرير ذلك في التعليق على «المجتبى» طبعة «زَّالِ التَّالِطِينَالِيُّا» (٧٧٧).

(٢) في (ن): «أفأصلي» ، وفي الحاشية : «فأصلي» ، ورمز له : «ص» أي ما وافق نسخة الماوردي .

(٣) من طريق المصنف ذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١٠٤)، والعيني في «شرح أبي داود» (٢) من طريق المصنف ذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (١ / ٤٣٥)، قال البخاري في «الصحيح» (١/ ٤٣٥): «في إسناده نظر»، ولشرح ذلك انظر: «بيان الوهم» (٥/ ٥٣٧)، «فتح الباري» لابن رجب (٢/ ١٩٢)، «تغليق التعليق» (١ / ١٩٧).

#### ٥ [ ٦٢٩ ] [التحفة: د ٢٣٧٩].

(٤) في (ر) ، (س) ، (هـ) وعليه «صح» : «ابن حومل» ، وفي حاشية (ر) وعليه علامة ابن الأعرابي ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (ب) ، (ك) ، وحاشية (س) وعليه علامة ابن داسه .

وقال العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٦١): «وهو بفتح الحاء المهملة ، وسكون الواو ، وبعضهم قال: بالراء حزمل ، وليس بصحيح ، والصواب بالواو ، فلذلك نبه عليه أبو داود بقوله : كذا قال وهو أبو حومل بالواو».

(٥) زاد في (ك): «العامري» ، وقوله: «وهو: أبو حرمل» ليس في (ر) ، (س) ، (هـ).





عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَمَّنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَمِيصٍ (١) لَيْسَ عَبْدِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ رِدَاءٌ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ (٢).

# ٧٥- بَابٌ إِذَا كَانَ ثُوْبًا ضَيِّقًا (٣)

ه [ ٦٣٠] صرتنا هِ شَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ( ) وَيَحْيَىٰ بْنُ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ ، قَالُوا : حَدَّفَنَا حَاتِمٌ ، يَعْنِي : ابْنَ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّفَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ السِّجِسْتَانِيُّ ، قَالُوا : حَدَّفَنَا حَاتِمٌ ، يَعْنِي : ابْنَ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّفَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ( ) قَالَ : أَتَيْنَا جَابِرًا ، يَعْنِي : أَبُو حَزْرَةَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ( ) قَالَ : أَتَيْنَا جَابِرًا ، يَعْنِي : ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سِرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ ، فَقَامَ يُصَلِّي ، وَكَانَتْ عَلَي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سِرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ، وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ ( ) فَنَكَسْتُهَا ، ثُمَّ بُرُدَةٌ ذَهَبْتُ أُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا ، فَلَمْ تَبْلُغْ لِي ، وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ ( )

<sup>(</sup>١) في (م) عليه: «صح».

<sup>(</sup>٢) زاد هنا في (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ك) وعليه علامة الأشيري : «قال أبورًاوو : كذا قال ، والصواب : أبو حَوْمَل» ، وقال في «العون» (٢/ ٣٣٧) : «وفي بعض النسخ والصواب أبو حرمل» .

والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبرئ» (٢/ ٢٣٩)، وذكره العيني في «شرح أي داود» (٣/ ١٦١).

وفي حاشيتي (ر)، (س) أثبت هنا الحديث السابق، حديث موسى بن إبراهيم، وكتب في آخره: «رواه أبو حفص الخولاني، عن ابن داسه، ورواه أيضا أبو سعيد ابن الأعرابي عن محمد بن عبد الملك [بن الرواس] عن أبي داود». ورقم له في (ر) بعلامتي ابن داسه وابن الأعرابي، وكتب بجواره: «ليس في بعض النسخ»، ورقم له في (س) بعلامتي ابن الأعرابي واللؤلئي. وانظر: «شرح أبي داود» للعيني (٣/ ١٦١).

<sup>(</sup>٣) في (ح)، وحاشية (ض) ورقم له فيها علامة نسخة: «ثوب ضيق»، وفي حاشية (ح): «ثوبا ضيقا» كباقي النسخ، وكتب فوقه: «أصل». وفي (ك): «باب في إذا كان الشوب ضيقا»، زاد في (ب)، (ر)، (س)، (هـ): «يتزربه»، بيد أن عنوان الباب في (ب)، (ر): «باب إذا كان ثوبا ضيقا يتزربه» وفي حاشية (ن): «من قال يتزربه إذا كان ضيقا يتزربه» وفي حاشية (ن): «من قال يتزربه إذا كان ...»، ورمز له: «ح».

ه [ ٦٣٠] [التحفة: د ٢٣٦٠].

<sup>(</sup>٤) زاد هنا في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «الدمشقي» .

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن عبادة بن الصامت» ليس في (ر) ، (س) ، (هـ) .

<sup>(</sup>٦) صحح عليه في (ن) ، (ر) ، وفي حاشية (ح) : «أي : أهداب» ، وزاد في «النهاية» : «واحدها : =

خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا ، ثُمَّ تَوَاقَصْتُ (١) عَلَيْهَا لَا تَسْقُطُ ، ثُمَّ جِئْتُ حَتَّىٰ قُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ ، فَجَاءَ ابْنُ (٢) يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ ، فَجَاءَ ابْنُ (٢) صَخْرٍ حَتَّىٰ قَامَ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَحَذَنَا بِيَدَيْهِ (٣) جَمِيعًا حَتَّىٰ أَقَامَنَا خُلْفَهُ ، قَالَ : وَجَعَلَ صَخْرٍ حَتَّىٰ قَامَ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَحَذَنَا بِيَدَيْهِ (٣) جَمِيعًا حَتَّىٰ أَقَامَنَا خُلْفَهُ ، قَالَ : وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ يَرْمُقُنِي (٤) وَأَنَا لَا أَشْعُرُ ، ثُمَّ فَطِنْتُ بِهِ ، فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ أَتَّزِرَ بِهَا ، فَلَمَّا رَسُولُ اللَّهِ عَيْ قَالَ : «يَا جَابِرُ» ، قُلْتُ : لَبَيْكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ (٥) ، قَالَ : «إِذَا كَانَ ضَيِقًا فَاشْدُدُهُ عَلَىٰ حِقُوكَ (٧) (٨) . وَإِذَا كَانَ ضَيِقًا فَاشْدُدُهُ عَلَىٰ حِقُوكَ (٧) (٨) .

وقال في «النهاية» : «أي : انحنيت وتقاصرت لأمسكها بعنقي . والأوقص : الـذي قـصرت عنقـه خلقة» . (انظر : مادة : وقص) .

(٢) في (ر) عليه : «صح» ، وفي حاشيتي (ر) ، (س) : «هو : جبار بن صخر» .

وفي حاشية (م): «حاشية: هو أبو عبد الله: جبار بن صخر الأنصاري السلمي، شهد بدرا والعقبة، جاء مبينا في صحيح مُسلم ﴿ هِلْكُ ﴾ ، «صحيح مسلم» (٣١٢٥).

- (٣) في حاشية (ن): «بيده» ، ورمز له: «ح».
- (٤) قوله: «يرمقني» أي: ينظر إلي، من رمقته أرمقه رمقا: نظرت إليه، ورمق ترميقا: أدام النظر. «شرح أبي داود» للعيني (٣/ ١٦٣).
  - (ه) في (ض) : «ﷺ» .
- (٦) قوله: «فخالف بين طرفيه» في حاشية (ح): «هو: أن يتزربه ويرفع طرفيه فيخالف بينهما، ويـشده عـلى عاتقه، فيكون بمنزلة الإزار والرداء. ط».
- (٧) الضبط من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (ك) ، أما في (ب) ، (ر) ، (هـ) وعليه «صح» : «حَقْوِك» بفتح الحاء ، وفي حاشية (ح) أيضا : «هو معقد الإزار . ط» . «شرح مسلم» للنووي (١٤١/١٨) .
- (٨) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٧٨)، و «غريب الحديث» (٢/ ٣٨٦)، و البغوي في «شرح السنة» وابن عبد البر في «التمهيد» (٢/ ٢٧١) كلاهما من رواية ابن داسه، والبغوي في «شرح السنة» (٨٢٧) من رواية اللؤلئي.

<sup>=</sup> ذبذب، بالكسر، سميت بذلك لأنها تتحرك على لابسها إذا مشى». (انظر: النهاية، مادة: ذبذب).

<sup>(</sup>١) قوله: «تواقصت» في حاشيتي (ح)، (ك): «معناه: أن يثني عنقه ليمسك الثوب به، كأنه يحكي خِلْقة الأوقص من الناس». «معالم السنن» (١/ ١٧٨).



ه [٦٣١] (١) صرثنا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ ، قَالَ : وَحَدَّفَنَا (٢) أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ عَاصِم (٣) ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : «مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلَاتِهِ خُيَلَاءَ (٤) ، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ (٥) فِي حِلِّ وَلَا حَرَامٍ » .

قال أبوراوو: رَوَى هَذَا جَمَاعَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، مِنْهُمْ: حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً (٢) .

# ٧٦- بَابُ مَنْ قَالَ: يَتَّزِرُ بِهِ إِذَا كَانَ ضَيِّقًا (٧)

٥ [ ٦٣٢ ] (٨) صرثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ

#### ٥ [ ٦٣١] [التحفة: دس ٩٣٧٩].

- (١) جاء هذا الحديث في (ن) مؤخرا عقب الحديث التالي ، وفي (ك) عقب حديث موسى بن إسماعيل الآتي في (باب : من قال يتزر به إذا كان ضيقا) ، بيد أنه جاء في نسخ رواية ابن داسه ، من طريق المغاربة : (ر) ، (س) ، (هـ) عقب الحديث المذكور حديث موسى بن إسماعيل ، تحت : «باب : الإسبال في الصلاة» وهذا الموضع مما انفردت به رواية ابن داسه عن رواية اللؤلئي .
- (٢) قوله : «قال : وحدثنا» من (م) ، (ت) ، (و) ، أما في (ح) ، (ض) ، (ن) : «حدثنا» ، وفي (ض) قبله «صح» ، وفي (ر) ، (س) ، (هـ) .
- (٣) في حاشية (م): «حاشية: حديث ابن مسعود هذا أخرجه النسائي مختصرا، وعاصم الذي ذكر في هذا الحديث، هو: عاصم بن سليمان الأحول البصري، يكنئ: أبا عبد الرحمن، وهو من اتفق الشيخان على الاحتجاج بحديثه».
  - (٤) المخيلة والخيلاء: الكِبْر والعجب. (انظر: النهاية، مادة: خيل).
    - (٥) في (ت): «عز جل ذكره» ، وضبب عليه .
  - (٦) ذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١١١)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٦٩).
- (٧) عنوان هذا الباب في (ر): «باب في إذا كان ثوبا ضيقا يتزربه»، وفي (س)، (هـ): «باب إذا كان ضيقا يتزربه»، أما موضعه في (ر)، (س) فجاء قُبيل: حديث هشام بن عار، وسليان بن عبد الرحن، ويحيئ بن الفضل السجستاني، الذي مرقبل حديث من عنوان هذا الباب.
  - ٥ [ ٦٣٢] [التحفة: د ٧٥٨٣، د ١٠٥٦٨].
- (٨) وقع هذا الحديث في (ر) ، (س) ، وكالاهما لرواية ابن داسه ، ثانيا في الباب عقب حديث هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن ويحيئ بن الفضل .

# إَنْ تَا الْمِ السِّائِنَ الْإِنْ كَالْوَكَ





ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا ﴿ - أَوْ: قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﴿ الْحَالَ الْمَانَ لِأَحَدِكُمْ فَوْبَ فَلْيَتَّ زِرْ بِهِ (١) ، وَلَا يَسْتَمِلِ السَّتِمَالَ فَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ فَلْيَتَّ زِرْ بِهِ (١) ، وَلَا يَسْتَمِلِ السَّتِمَالَ الْمُهُودِ (٢) » (٣) .

٥ [٦٣٣] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُوتُمَيْكَ وَيَعْلَةَ يَعْنَا أَبُو الْمُنِيبِ (٥) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ (٤) ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنِيبِ (٥) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ أَنْ يُصَلِّى فِي لِحَافِ لَا يَتَوَشَّحُ بِهِ ، وَالْآخَرُ أَنْ تُصَلِّي فِي سَرَاوِيلَ وَ (٦) لَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاءٌ (٧) .

### ٥ [ ٦٣٣ ] [التحفة : د ١٩٨٧ ] .

- (٤) قوله: «يحيئ بن واضح» زيادة من (ن) ، (ر) ، (س) .
- (٥) في حاشية (م): «حاشية: أبو تميلة، اسمه: يحيى بن واضح الأنصاري المروزي، وأبو المنيب، اسمه: عبيد اللَّه بن عبد اللَّه العتكي المروزي، وفيها مقال». وفي حاشيتي (ر)، (س): «قال البخاري: «عبيد اللَّه بن عبد اللَّه: أبو المنيب العتكي الهروي، عن ابن بريدة. روئ عنه: زيد بن حباب وعلي بن الحسن. عنده مناكير». انظر: «التاريخ الكبير» (٥/ ٣٨٨)، وهذا هو الصواب في اسمه الذي اعتمده غير واحد من المحققين. وفي (ن) وحاشية (ح)، (ض)، (ت): «عبد اللَّه العتكي»، ورقم له: «نسخة»، وفي من المحققين. وفي (ن) وحاشية (ح)، (ض)، (ت): «عبد اللَّه العتكي»، وهو تصحيف.
  - (٦) قوله : «وليس» الواو ليس في (ن) ، (ر) ، (س) .
    - (٧) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٦٥).

<sup>(</sup>١) قوله : «به» ليس في (ن) ، (ر) ، وفي (ح) أثبت في الحاشية ورقم له بعلامة نسخة ، ورقم له في حاشية (١) (ض) : عن نسخة الخطيب .

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «حاشية: اشتهال اليهود، وهو: أن يجلل بدنه الثوب، ويُسبله من غير أن يـشُد طرفه». وبنحوه في حاشية (ح)، وقاله الخطابي في «معالم السنن» (١/٨١٠).

<sup>(</sup>٣) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٧٨)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٣) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١٧٨) كلاهما من رواية ابن داسه. والحديث اختلف في رفعه ووقفه، وقال الدارقطني في كتابه «العلل» (١٧/ ١٣) بعد شرح الخلاف: «والمحفوظ قول أيوب: «إن نافعا قال: سمعت ابن عمر يرفعه إلى النبي على الله عمر»».

### اقَالِكَا لِلَّاسِّلِيْنِ





٥ [٦٣٤] (١) صرتنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبَانٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ (٢) ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلُ يُصَلِّي مُسْبِلًا (٣) إِزَارَهُ إِذْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِهُ : «اذْهَبْ فَتَوَضَّأُ» ؛ فَذَهَب فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ قَالَ : «اذْهَبْ فَتَوَضَّأُ» ؛ فَذَهَب فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ قَالَ : «اذْهَبْ فَتَوَضَّأُ» ؛ فَذَهَب فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَتَوَضَّأُ وَمُ اللَّهِ ، مَا لَكَ أَمْرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ؟ قَالَ : «إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ ، وَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً رَجُلٍ مُسْبِلِ إِزَارَهُ » (٥) .

٥ [ ٦٣٤] [التحفة: د ١٤٢٤١].

(۱) وقع هذا الحديث في (ر)، (س)، وحاشية (ت) مسبوقا بلفظ: «باب الإسبال في الصلاة»، ورقم له في (ت): «نسخة». وجاء في (ن) تحت: «باب إذا كان ثوبا ضيقا»، وهو الباب السابق لهذا الباب. وفي «شرح أبي داود» للعيني (٣/ ١٦٧): ««باب الإسبال في الصلاة»... وليس في غالب النسخ: «باب الإسبال في الصلاة»، بل ذكر حديث أبي هريرة الذي نذكره الآن عقيب حديث عبد الله بن بريدة، بلا فاصل بينها بباب ونحوه، وفي بعض النسخ الصحيحة: «الحديثان اللذان ذكرا في هذا الباب - ذُكِرا عقيب حديث جابر مُتصلًا به بدُون ذِكرُ: «بابٍ»، وذكر: «باب من قال: يَتزر به» عقيبَ هَذين الحديثين». وينظر: «باب السدل في الصلاة».

(٢) في حاشية (م): «حاشية: أبو جعفر هذا: رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه».

وقال المنذري - وهو صاحب هذه الحاشية - في كتابه «الترغيب والترهيب» (٣/ ٦٧): «رواه أبو داود وأبو جعفر المدني - إن كان محمد بن علي بن الحسين ؛ فروايته عن أبي هريرة مرسلة ، وإن كبان غيره فلا أعرفه».

(٣) في (ر) ، (هـ) ، وحاشية (س) : «مسبلٌ» ، وصحح عليه في (ر) ، ورقم عليه في (س) بالرمز : «ع» وهـي علامة الغساني ، ورمز آخر لم يتضح ، وفي حاشية (ر) كالمثبت من باقي النسخ .

وفي توجيه هذا الضبط قال العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٦٨): «ومسبلا حال ، وتقدير الكلام: بينها رجل مشتغل بالصلاة في مكان ، حال كونه مسبلا إزاره ، إذ قال له - الكلام . وفي بعض النسخ المضبوطة: «مسبل إزاره» بالرفع ، فوجهه : أن يكون خبرا بعد خبر ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أي : هو مسبل ، هذا على تقدير صحة الرواية بالرفع» . اه. .

- (٤) زاد في حواشي: (ح) ، (ض) ، (ت): «ثم جاء» ، وعليه في حاشية (ت) علامة التستري .
- (٥) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «شعب الإيهان» (٥٧١٨) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/٤٠٤٥) ، والبوصيري في «إتحاف الخيرة» (٣/٤٠٤٥) ، وقد توبع عليه المصنف ؟ تابعه إبراهيم بن نصر ، قال : «حدثنا موسئ بن إسهاعيل» ، أخرجه البزار في «مسنده» (٨٧٦٢) وقال : =





### ٧٧- بَابٌ (١) فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ؟

• [٦٣٥] صرثنا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذِ (٢) ، عَنْ أُمِّهِ ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ : مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَزْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَتْ : تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ (٣) ، وَالدِّرْعِ (٤) السَّابِغِ الَّذِي يُعَيِّبُ (٥) ظُهُورَ قَدَمَيْهَا (٢) .

٥ [ ٦٣٦] صرتنا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

والحديث اختلف في إسناده على يحيى بن أبي كثير . انظر : «مسند أحمد» (١٦٦٢٨) ، و «السنن الكبير» للبيهقي (٢/ ٢٤٢) .

ووقع هنا عقب هذا الحديث في نسخ رواية ابن داسه من طريق المغاربة: (ر)، (س)، (ه\_) حديث زيد بن أخزم السابق تحت باب: «باب إذا كان ثوب ضيق» كلاهما – حديث موسئ بن إسهاعيل وحديث زيد بن أخزم – تحت: «باب: الإسبال في الصلاة»، وهذا الموضع مما انفردت به رواية ابن داسه دون رواية اللؤلئي، وكذا جاء ترتيب الباب والحديثين تحته في متن «السنن» من «شرح أبي داود» للعيني (٣/ ١٦٧ – ١٦٧)، وكذا في متن «السنن» من «العون» (٢/ ٣٤٠)، إلا أن فيه حديث زيد جاء مقدما على حديث موسئ بن إسهاعيل.

- (١) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «باب ما جاء في . . .» .
  - [ ٦٣٥] [ التحفة: د ١٨٢٩١].
  - (٢) قوله : «بن قنفذ» : في (ر) عليه «صح» .
- (٣) الخمار : ما تغطي به المرأة رأسها من ثوب حرير أو كتان أوغير ذلك ، والجمع : خُمُر ، وأخمرة ، وخُمْر . (انظر : معجم الملابس) (ص٩٥١) .
  - (٤) الدرع: القميص. (انظر: معجم الملابس) (ص١٧٠).
- (٥) في (ر) ، (هـ) وعليه فيهما «صح» ، وحاشية (س) وعليه علامة ابن داسه : «يُغطي» ، والمثبت من : (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (ب) ، (ك) ، (س) وعليه «صح» ، وحاشيتي (ر) ، (هـ) ، ورقم عليه فيهما بعلامة أبي عيسى الرملي .
  - (٦) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٧١).
    - ٥ [ ٦٣٦] [التحفة: د ١٨٢٩١].

<sup>= «</sup>وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه فأسنده إلا أبان بن يزيد ، ولا عن أبان إلا موسى بن إساعيل . وقد رواه غير من سمّينا موقوفا ، ولا نعلم روى أبو جعفر ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة إلا هذا الحديث ، وإنها يحدث أبو جعفر عن أبي هريرة» .



عَبْدِ اللَّهِ ، يَعْنِي : ابْنَ دِينَارِ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ : عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ : «إِذَا كَانَ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ : «إِذَا كَانَ اللَّرْعُ سَابِغَا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا» .

قال أبو رَاور: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَبَكْرُ بْنُ مُضَرَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي ذِنْبٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَلَيْ بُنُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ وَيْدٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَلَيْ أُمِّ سَلَمَةَ وَلَيْكُ وَاللَّهِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى أُمْ سَلَمَةً وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى أُمْ سَلَمَةً وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى أُمْ سَلَمَةً وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى أُمْ سَلَمَةً وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

# ٧٨- بَابُ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ (٣)

٥ [٦٣٧] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَة ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : «لَا يَقْبَلُ (٤) اللَّهُ عَلَىٰ صَلَاةَ حَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ» (٥).

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «حاشية: عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار فيه مقال».

<sup>(</sup>٢) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٧٩) من رواية ابن داسه ، والدارقطني في «السنن» (١٧٨٥): حدثنا محمد بن يحيي بن مرداس - كلاهما عن أبي داود .

وذكره أيضا من طريق المصنف: ابن خلفون في «أسهاء شيوخ مالك» (ص٢٢١)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٧٣).

وقال الدارقطني في «العلل» (٤٣٨/١٤) : «والمحفوظ الموقـوف» . وينظـر : (١٥١/٢٥٦) مـن نفـس المصدر .

<sup>(</sup>٣) في (ر) ، (س) ، (ك) : «[باب ما جاء فيه] تصلي المرأة بغير خمار» وما بين المعقوفين أصابه تأكل في (س) ، وألحق بخط مغاير ، ورقم عليه في (ك) بعلامتي الأنصاري والأشيري .

٥ [ ٦٣٧ ] [التحفة : دت ق ٦٧٨٤ ] .

<sup>(</sup>٤) في (ن) ، (ب) ، (ر) ، (س) : «لا تُقبلُ صلاةُ» ، وفي حاشية (ن) : «اللَّه ﷺ ، ورقم لها : «عن نسخة الخطيب» .

<sup>(</sup>٥) في حاشية (ح): «قال في «النهاية»: أي: التي بلغت سن المحيض، وجرئ عليها القلم، ولم يرد في أيام حيضها؛ لأن الحائض لا صلاة عليها». (انظر: النهاية، مادة: حيض).

## إِسْ عَيْلُ السِّلْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل





قَالَ أَبُورُاوو: رَوَاهُ سَعِيدٌ، يَعْنِي: ابْنَ أَبِي عَرُوبَةً (١)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْهِ (٢). النَّبِي عَلِيْهِ (٢).

ه [٦٣٨] صرننا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ (٣) ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ (٤) ، أَنَّ عَائِشَةَ نَزَلَتْ (٥) عَلَى صَفِيَّةَ أُمِّ طَلْحَةِ الطَّلَحَاتِ فَرَأَتْ بَنَاتٍ (٦) لَهَا ، فَقَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ (٧) وَفِي (٨) حُجْرَتِي جَارِيَةٌ ، فَأَلْقَىٰ لِي (٩) حَقْوَهُ ، وَقَالَ : «شُقِيهِ

(١) قوله : «يعني : ابن أبي عروبة» ليس في (ن) ، (ر) ، (س) ، (ك) .

في (ن)، (ب)، (ر)، (س): «لا تُقبلُ صلاةً»، وفي حاشية (ن): «اللَّه ﷺ، ورمز له: «ح».

وقال الدارقطني في كتاب «العلل» (٤ / / ٤٣١): واختلف فيه على قتادة ، فرواه حماد بن سلمة عن قتادة هكذا ، مسندا مرفوعا عن النبي عليه وخالفه شعبة ، وسعيد بن بسر ، فروياه عن قتادة موقوفًا ، ورواه أيوب السختياني . وهشام بن حسان عن ابن سيرين مرسلا عن عائشة ، أنها نزلت على صفية بنت الحارث حدثتها بذلك ، ورفعا الحديث ، وقول أيوب . وهشام أشبه بالصواب . اهـ .

ورواه ابن حزم في «المحلي» (١/ ٩٠) من طريق عفان ، عن حماد بن زيد ، عن قتادة ، كذا قال : «حماد بن زيد» وهو وهم من ابن حزم ، والصواب أنه : «حماد بن سلمة» فحماد بن زيد لا رواية له عن قتادة .

(٢) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٨٠)، وابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (٥/ ١١١) - كلاهما - من رواية ابن داسه، والبغوي في «شرح السنة» (٥٢٧) من رواية اللؤلئي، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١١٠)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٧٠).

#### ٥ [ ٦٣٨ ] [التحفة : د ١٧٥٨٨ ] .

- (٣) زاد في (ر) ، (س) ، (هـ) : «حِسَاب» ، وضبطها في النسخ الثلاث بكسر الحاء والسين المخففة ، وكتبب فوقها في (ر) : «خف» .
- (٤) في حاشية (م): «حاشية: قال أبوحاتم الرازي: «لم يسمع محمد بن سيرين من عائشة شيئا». وينظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (٦٨٧).
  - (٥) في حاشية (ت): «نزلت عليها قصر عبد الله بن خلف الخزاعي بالبصرة».
- (٦) في (ض) ، (ك) ، وحاشية (ح) : «بناتا» ، ورقم له في حاشية (ح) علامة نسخة ، والمثبت من : (م) ، (ح) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ك) ، وحاشية (ض) ، ورمز فوقها في : (ح) ، وحاشية (ض) بعلامة نسخة الخطيب ، وفي حاشية (ك) بعلامتي الأشيري والأنصاري .
  - (٧) كتب فوق هذا الموضع في (ر): «علي» ، وعليه: «صح».
    - (٨) رقم عليه في (ت): «صح».
  - (٩) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ك) : «إلي» ، ورقم لها في (ك) بعلامتي الأشيري والأنصاري .

بِشُقَّتَيْنِ  $^{(1)}$ ؛ فَأَعْطِي  $^{(1)}$  هَذِهِ نِصْفًا، وَالْفَتَاةَ الَّتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ نِصْفًا، فَإِنِّي لَا أَرَاهَا إِلَّا قَدْ حَاضَتَا». قَدْ حَاضَتْ – أَوْ: لَا أُرَاهُمَا إِلَّا قَدْ حَاضَتَا».

قال أبورًاوو: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ (٣).

# ٧٩- بَابُ (٤) السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ (٥)

٥ [٦٣٩] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَوسَىٰ ، عَنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَكُوانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ (٢) ، عَنْ عَطَاءٍ . قَالَ إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ ، أَنَّ ذَكُوانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ (٢) ، عَنْ عَطَاءٍ . قَالَ إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ ، أَنَّ

(١) ضبب على أوله في (م) ، (ت) . وفي (ر) ، (س) : «شقتين» .

(٢) في (ب) ، (س) : «فأعط» ، أما في (ض) : «فأعطَى» ، والمثبت من : (م) ، (ت) ، (ن) ، (ر) ، (هـ) ، وهو المثبت في «متن السنن» من «العون» (٦٢٨) ، وهو ظاهر كلام صاحب «بذل المجهود» (٢٠٦/٤) .

(٣) في (ك): «محمد بن سيرين» ، ورقم له بعلامتي الأشيري والأنصاري .

والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبرئ» (٦/٥٧)، وابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (٥/ ١١١) - كلاهما - من رواية ابن داسه، وذكره عبد الحق في «الأحكام الكبرئ» (٦/ ١١١)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٧٩).

(٤) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «باب ما جاء في . . .» ، وقوله : «جاء في» رقم له : «ن . . . إلى»

(ه) وقع في الحاشية المقابلة لهذا الباب في النسخة (ر): «هذا الباب مع الحديث عند ابن حزم هو لأبي سعيد: الإسبال في الصلاة: نا موسئ بن إسهاعيل، قال: نا أبان، قال: نا يحيئ، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: بينها رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله على «اذهب فتوضاً» وفذهب فتوضأ، شم جاء، شم قال: «اذهب فتوضأ» وفذهب فتوضأ، شم جاء، فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ؟ ثم سكت عنه، فقال: «إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره؛ وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره». هذا الباب مع الحديث عند ابن حزم، هو لأبي سعيد بن الأعرابي، وقد تقدم لابن داسه في: باب الإسبال في الصلاة».

#### ه [ ٦٣٩] [التحفة: د ١٤١٧٨].

- (٦) في حاشية (ت): «سليهان بن أبي مسلم الأحول ، خال ابن أبي نجيح ، روى له الجهاعة ، والحسن بن ذكوان أبو سلمة البصري ليس بأخي الحسين بن ذكوان البصري المعلم ، والمعلم روى له الجهاعة ، وروى عن عطاء وابن بريدة وجماعة ، وأبو سلمة روى له : خ دت ق ، وقد ضعفه يحيى بن معين وأبو حاتم».
- وقوله: «الحسن بن ذكوان» كذا في سائر النسخ التي بين أيدينا ، وهو المثبت أيضا في النسخ الوسيطة =

## إِسْ تَا السِّلْمِ السِّلْمِ اللَّهِ عَالَوكُ





# رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ السَّدْلِ(١) فِي الصَّلَاةِ ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ(٢).

= التي تعتمد طريق المصنف ك : «معالم السنن» ، و «سنن البيهقي» ، و «شرح السنة» للبغوي ، وغير ذلك ، ويأتي العزو إليها بعد قليل ، هذا بالإضافة إلى مصادر التخريج الأخرى ك «صحيحي ابن خزيمة» (٨٣٩) ، وابن حبان (٢٣٥٢) وغيرهما ، والحديث ضمنه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٩٣) ، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٢٥٩) وغيرهما ترجمة الحسن بن ذكوان .

بيد أن المثبت في النسخة (ك): «الحسين بن ذكوان» بالياء ، وهو أيضا المثبت في «تحفة الأشراف» ، وهذا غير كاف في القطع أنه المعلم ، بل احتمال التصحيف هو الأقرب ؛ نظرا لكثرة عدد النسخ الخطية التي أثبت فيها أنه: «الحسن» ، وليس: «الحسين» ، هذا فضلا عما في النسخ الوسيطة ، ومصادر التخريج الأخرى .

لكن يعكر على هذا الاحتمال أن الحاكم أخرج هذا الحديث في «المستدرك» (٩٣٤) من نفس الوجه، وفيه: «الحسين بن ذكوان»، وغالب الظن أن هذا من خطأ النسخ، بدليل أن البيهقي أخرج الحديث في «السنن الكبرى» (٢/ ٢٤٢) من طريق الحاكم - وكذا ذكره ابن حجر في «إتحاف المهرة» (١٩٥١٢) - من نفس الوجه، وفيه: «الحسن بن ذكوان» بغيرياء.

ومما يؤكد أن الحديث حديث الحسن أن الـدارقطني ذكـره في كتـاب «العلـل» (٨/ ٣٣٨) مـن طريـق الحسن بن ذكوان ، وذكر أنه اختلف عليه فيه - واللَّه أعلم .

(١) في حاشية (ح): «قال الحافظ العراقي في «شرح الترمذي»: «يحتمل أن يراد بالسدل في هذا الحديث: سدل الشعر؛ فإنه ربها ستر الجبين عن السجود»».

(٢) جاء هنا في (ت) ، (ن) عقب هذا الحديث : «قال أبو واوو : رواه عسل عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْ نهى عن السدل في الصلاة» ، وجاءت العبارة في باقي النسخ عقب الحديث التالي .

وفي (ر) أيضا عقب هذا الحديث: «قال أبو واوو: «هذا يضعف ذلك الحديث»». ورقم له بعلامة أبي عيسى الرملي، وجاءت هذه العبارة في حاشية (س) عقب الحديث التالي، وهو أليق.

وقال الدارقطني في «العلل» (٨/ ٣٣٨): «وروي هذا الحديث عن عطاء ، عن النبي عَيَّ مرسلًا ، وفي رفعه نظر ؛ لأن ابن جريج روى عن عطاء بن أبي رباح ، أنه كان يسدل في الصلاة».

وقال البيهقي في «السنن الكبرئ» (٢/ ٢٤٢): «وأرسله عامر الأحول، عن عطاء، وأخرجه بإسناده من حديث علي بن عبد العزيز: حدثنا أبو عبيد، حدثنا هشيم، أخبرنا عامر الأحول قال: سألت عطاء عن السدل فكرهه، فقلت: أعن النبي علي النبي فقال: نعم. وهذا الإسناد - وإن كان منقطعا - ففيه قوة للموصولين قبله. وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه صلى سادلا، وكأنه نسي الحديث، أو حمله على أن ذلك إنها لا يجوز للخيلاء، وكان لا يفعله خيلاء - والله أعلم».

وقوله: «وأن يغطي الرجل فاه» ، فإن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه ، فنهوا عن ذلك في الصلاة . من «معالم السنن» (١/ ١٧٩) ، وبنحوه في حاشية (ح) .





• [٦٤٠] صرثنا (١) مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَكْثَرُ (٢) مَا رَأَيْتُ عَطَاءَ يُصَلِّى سَادِلَا (٣) .

قَال أَبِورَاور (٤): رَوَاهُ عِسْلٌ (٥)، عَنْ عَطَاءٍ (٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ نَهَى عَنِ السَّدُلِ فِي الصَّلَاةِ (٧). السَّدُلِ فِي الصَّلَاةِ (٧).

# ٨٠- بَابُ (٨) الصَّلَاةِ فِي شُعُرِ النِّسَاءِ (٩)

٥[٦٤١] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ (١٠) ،

- = والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٧٩) من رواية ابن داسه ، والبغوي في «شرح السنة» (١/ ٥١٩) من رواية اللؤلئي ، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١١١) ، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٨٠).
  - (١) كتب فوقها في (س) بالحمرة: «مؤخر عند اللؤلئي».
  - (٢) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (ك) : «كثيرا» . وفي حاشية الكل : «أكثر» ، ورقم له في (ن) ، (ك) : «نسخة» .
- (٣) وقع هنا في حاشية (س) عقب هذا الحديث: «قال أبو راوو: «هذا يضعف ذلك الحديث. لأبي عيسى الرملي». وهذا من أبي داود ذهاب إلى قول من يرئ أن العبرة برأي الراوي دون روايته، لأن الإمام عطاء بن أبي رباح لوكان عنده الحديث عن النبي على المتجاز أن يتركه.
- (٤) قوله: «قال أبو داود: . . . . » إلى أخره ، كتب فوقه في (س) بالحمرة: «مقدم عند اللؤلئي» ، وفي (ت) كتب على أوله وآخره: «لا . . . إلى» ، وقد سبق في (ت) مقدم على حديث ابن جريج . وكذا وقع في (ك) مقدما على حديث ابن جريج ، وكتب فوقه: «مؤخر عند الأنصاري» .
  - (٥) صحح عليه في (ر).
- (٦) في (ك): «عن طلحة» ، وفي الحاشية: «عن عطاء» كسائر النسخ ، ورقم له بعلامتي الأشيري والأنصاري.
- (٧) وفي حاشية (ت): «رواه الترمذي عن هناد عن حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان عن عطاء ، وقال: لا يعرفه مرفوعا إلا من حديث عسل» . انظر: «السنن» (٣٤٥) .
  - (٨) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «بابٌ في الصلاة . . .» .
- (٩) الباب والحديث تحته سبقا من كل النسخ التي بين أيدينا بعد الحديث السابق بـرقم: (٣٦٥) مـن نفس الجزء.
  - ٥ [ ٦٤١] [التحفة: دت س ٦٢٢١].
- (١٠) زاد في (ر)، (س)، وحاشية (هـ): «يعني: ابن سيرين»، بيد أن غالب العبـارة طمـست بفعـل رداءة التصوير.





عَنْ (١) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُصَلِّي فِي شُعُرنَا (٢) - أَوْ : لُحُفِنَا ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : شَكَّ أَبِي (٣) .

# ٨١- بَابُ (٤) الرَّجُلِ يُصَلِّي عَاقِصًا (٥) شَعْرَهُ

٥ [٦٤٢] صر ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى مُوسَىٰ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ عَلِيْ مَا لِنَبِي عَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَهُو يُصَلِّي قَائِمًا ، وَقَدْ غَرَزَ ضَفْرَهُ (٢) فِي قَفَاهُ ، وَلَا يَعِيلُ مَلْ بِحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَا لِللَّهُ وَيُصَلِّي قَائِمًا ، وَقَدْ غَرَزَ ضَفْرَهُ (٢) فِي قَفَاهُ ، فَحَلَّهَا أَبُورَافِعٍ ، فَالْتَفَتَ حَسَنٌ إِلَيْهِ مُغْضَبًا ، فَقَالَ أَبُورَافِعٍ : أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ

(١) في (س) عليه: «صح».

وفي حاشيتي (ح) ، (ض) : «محمد بن عبد اللَّه بن شقيق» ، ورقم له فيهما بعلامة نسخة ، وكتب فوقه في (ض) ، وبجواره في (ح) : «ينظر» ، وهو تحريف .

(٢) الشُّعُر: جمع الشعار، وهو: ما ولي شعر جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب. (انظر: معجم الملابس) (ص٢٦٨).

(٣) قوله: «قال عبيد اللّه: شك أبي» رقم له في (ن): «ح ط» وكتب فوقه: «معا» ، أما «ط» من نسخة الخطيب ووافقت ما في نسختي المقدسي والماوردي ، أما «ح» فلم أتبينها.

وسبق للمصنف (٣٦٦) ، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٤٨٤) - تعليقا - من حديث سليان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد ، عن سعيد بن أبي صدقة: قلت لمحمد بن سيرين: ممن سمعت هذا الحديث؟ قال: سمعته منذ زمان ، لا أدري ممن سمعته ، ولا أدري أثبت أم لا؟ فسلوا عنه .

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١١٤) من رواية ابن داسه ، وذكـره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ١٩٢) .

- (٤) في (ر) ، (س) ، (ك) : «باب في الرجل . . .» .
- (٥) في (ك): «عاقص» ، وعلم عليه (طك) ، وهي علامة القاضي المكناسي .

العقص : أصله الليُّ ، وإدخال أطراف الشعر في أصوله ، والمعقوص نحو المضفور . (انظر : النهاية ، مادة : عقص) .

٥ [٦٤٢] [التحفة: دت ١٢٠٣٠].

(٦) في حاشية (ح): «الضفرُ: كل خُصلة على حِدتها كالضفيرة. قاموس».

# المَّا الْمُعَالِمُ اللهُ





وَ لَا تَغْضَبْ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «ذَلِكَ كِفْلُ (١) السَّيْطَانِ» ، يَعْنِي: مَقْعَدَ الشَّيْطَانِ ، يَعْنِي: مَغْرِزَ ضَفْرِهِ (٢) .

ه [٦٤٣] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَأَىٰ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَنْهُ مَعْقُوصًا (٣) مِنْ وَرَائِهِ ، فَقَامَ وَرَاءَهُ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ ، وَأَقَرَّ لَهُ الْآخَرُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : مَا لَكَ وَرَأْسِي ؟ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَمْ النَّهِ يَقُولُ : "إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ (٤) .

### ٨٢- بَابُ (٥) الصَّلَاةِ فِي النَّعْلِ

ه [٦٤٤] صرتنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ،

وجاء هنا في حاشيتي (ر) ، (س) : «قال أحمد : قال لنا أبو سعيد : إلى هنا فاتني ، شم سمعت من أبي داود» .

### ٥ [٦٤٣] [التحفة: م دس ٦٣٣٩].

- (٣) في (ر) ، (س) ، (ه.) ، (ب) ، (ك) : «معقوص» كهيئة المرفوع ، وكذا في متن «السنن» من «شرح أبي داود» للعيني (٦٢٨) ، و «العون» (٦٣٣) ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، وقوله : «معقوصا» يخرج على وجوه منها : أنه خبر لكان المقدرة مع اسمها ، والتقدير : ورأسه كان معقوصا ، أو أنه صفة لرأسه إذا كرر العامل بعد العطف فيكون التقدير : ورأيت رأسته معقوصا ، وقد يكون حالا على مذيب : سَدَّ مَسَدَّ خبر رأسه ، أي : ورأسه ظهر معقوصا . كها ورد في توجيه من قرأ ﴿ وَغَنُ عُصْبَةً ﴾ [يوسف : ٨] بنصب : «عُصْبَةً» ، أي : ونَحْنُ نجتمعُ أو نُرَىٰ عُصْبَةً . انظر : «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» (٦/ ٤٤٢) .
- (٤) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١٠٨/٢) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٨٨).
  - (٥) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «باب ما جاء في . . .» ، وفي (ك) رقم له بعلامة الأنصاري .
    - ٥ [ ٦٤٤ ] [التحفة: دس ق ٦٣١٤].

<sup>(</sup>١) قوله: «كفل» صحح على أوله في (ن)، (س)، وفي حاشية (ح): «بكسر الكاف، وسكون الفاء، أصله الكساء يدار حول سنام البعير شم يركب. سيوطي» وانظر: «معالم السنن» (١/ ١٨١)، «العين» (٣٧٣/٥).

<sup>(</sup>٢) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٨١) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٨٤).

# إَحْتُ بِأَلْهِ إِللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ عَلَا فِي كَالْوَكِ





- عَنِ ابْنِ (١) سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ (٢).
- ٥[٦٤٥] مرثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عَاصِمٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُريْحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو (١) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو (١) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الصَّبْحَ بِمَكَّةَ ، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ . ابْنُ عَبَّادٍ يَشُكُ ، أَوِ اخْتَلَفُوا أَخَذَتِ ذِكْرُ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ . ابْنُ عَبَّادٍ يَشُكُ ، أَوِ اخْتَلَفُوا أَخَذَتِ النَّهِ عَيْلِا سَائِبِ حَاضِرٌ لِذَلِكَ (١) . فَرَكَعَ . وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ لِذَلِكَ (١٠) .
- (١) كذا في سائر النسخ ، وصحح عليه في (ح) ، وفي (م) ، وحاشية (ح) : «أبي سفيان» ، وضرب عليه في (م) ، وفي الحاشية : «ابن» ، وعليه : «صح» ، وأيضا في حاشيتي (ح) ، (ض) : «أبي سفيان» ورقم عليه بعلامة نسخة الخطيب . وهو : أبو سلمة عبد الله بن سفيان ، كما في مصادر الترجمة ، وانظر الحديث التالي .
  - (٢) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٨٩).
    - ٥ [ ٦٤٥] [التحفة : ختم دس ق ٥٣١٣].
- (٣) المثبت من سائر النسخ ، وفي (ض) ، (س) عليه فيهما «صح» ، وفي (م) ، (ن) : «العايذي» ، وفي حاشية (م) : «صوابه : العابدي» ، وكذا في حاشية (ن) وعليه علامة الخطيب «خ ط» وعلامة «ح» ، وفي (هـ) وعليه «صح» : «الغايدي» ، وفي حاشيتها : «الغايذي» وعليه علامة ابن الأعرابي وعلامة أخرى كأنها لأبي ذر ، ومع نقطتي الياء نقطة أخرى فكأن الكلمة بالياء والباء معًا .
- (٤) في «صحيح مسلم» (٤٤٩): «وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص» ، قال النووي في «شرح مسلم» (٤/ ١٧٧): «قوله: «ابن العاص» غلط، والصواب حذفه، وليس هذا عبد اللَّه بن عمرو بن العاص الصحابي، بل هو: عبد اللَّه بن عمرو الحجازي» ، وكذا ذكره البخاري في «تاريخه الكبير» (٥/ ١٥٤)، وانظر: وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٥/ ١٥٧) ، وغير واحد من الحفاظ المتقدمين والمتأخرين. وانظر: «تهذيب الكيال» (٥/ ٢٥٧) وفروعه.
- (٥) كذا بفتح السين من (م)، (ض)، (ت)، (ن)، (ب)، (ر)، (س) وعليه «صح»، ولم يـذكر عيـاض في «المشارق» (٢/ ٢٥٥): «ويجـوز الـضم»، وهـو الـذي نص عليه في «المصباح المنير» (١/ ٢٧٧) وغيره.
- وقال العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٩١): «والسعلة بفتح السين وسكون العين المهملتين وهي مرة من السعال».
- (٦) قوله: «فحذف» بفتح الحاء المهملة والذال المعجمة وفاء أي: ترك بقية القراءة، وحذف الشيء: إسقاطه. من «شرح أبي داود» للعيني (٣/ ١٩١).
- (٧) من طريق المصنف أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٦٠٤) من رواية اللؤلئي ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٩٠).



٥ [٦٤٦] صرتنا مُوسَى بْنُ إِسْ مَاعِيلَ ، حَدَّنَنَا حَمَّادُّ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ قَالَ : «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ؟» قَالُوا : رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَلْيَنْ فَيهِمَا قَنْدَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهٍ : «إِنَّ جِبْرِيلَ السِّهِ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَنْرَا أَوْ أَذَىٰ فَلْيَمْسَحُهُ ، فَلَا يَعْلَيْهِ قَذَرَا أَوْ أَذَىٰ فَلْيَمْسَحُهُ ، وَقَالَ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ (') الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرُ ؛ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذَىٰ فَلْيَمْسَحُهُ ، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا » (').

٥ [٦٤٧] صرتنا مُوسَى ، يَعْنِي: ابْنَ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبَانٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، حَدَّثَنِي بَكُرُبْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٣) ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . بِهَذَا ، قَالَ : «فِيهِمَا خَبَثٌ (١٤)» ، قَالَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ : «خَبَثٌ (٥)» (٦) .

٥ [٦٤٨] صرَّننا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُ ونِ

ه [ ٦٤٦] [التحفة : د ٤٣٦٢].

والحديث اختلف في وصله وإرساله ، ورجع أبو حاتم الرازي والدارقطني وغير واحد من الحفاظ الموصول . انظر : «علل الحديث» للرازي (٢/ ٢٢٥ - ٢٢٧) ، و «العلل» للدارقطني (١١/ ٣٢٨) .

٥[٦٤٧][التحفة: د٥٩ه١/١].

<sup>(</sup>١) قوله: «إلى» ليس في (ر) ، (س) ، (ك) ، وفي (ن) كتبت بين الأسطر ، وعلم عليه بعلامة «ح» .

<sup>(</sup>٢) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٨١)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢/ ٢٢) ، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٢/ ٤٣١)، «معرفة السنن» (٣/ ٣٥٣) - كلهم - من رواية ابن داسه، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١١٠)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) ضبب هنا في (م) ، (ن) إشارة إلى كونه مرسلًا .

<sup>(</sup>٤) في (ر) ، (هـ) ، (ك) : «خبئًا» ، وصحح عليه في (ر) ، وقال في الحاشية : «بالنصب على الحكاية» .

<sup>(</sup>٥) في (ر) ، (ك) : «خبئًا» ، وصحح عليه في (ر) ، وقال في الحاشية : «بالنصب على الحكاية» .

<sup>(</sup>٦) من طريق المصنف ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٩٦) ، وابن الملقن في «البدر المنير» (٤/ ١٣٤) . ٥ [ ١٤٨٦] [التحفة : د ٤٨٣٠] .



الرَّمْلِيِّ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَالِفُوا الْيَهُودَ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا (١) خِفَافِهِمْ (٢)» (٣).

٥ [٦٤٩] صرتنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (٤) عَيْكُ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا (٥) .

### ٨٣- بَابُ<sup>(٦)</sup> الْمُصَلِّي إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يَضَعُهُمَا؟

٥ [ ٦٥٠] صرتنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ أَبُو عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ (٧) ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ (٨) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ،

- (١) في حاشية (ن): «ولا في خفافهم» ، ورمز له «ح».
- (٢) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «في خفافهم ولا نعالهم» .
- (٣) من طريق المصنف أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٥٣٤)، والضياء في «المنتقى من مسموعات مرو» (٣٣) كلاهما من رواية اللؤلئي، ومن طريق المصنف أيضا ذكره ابن كثير في «جامع المسانيد» (٤٧/٤)، والعينى في «شرح أبي داود» (٣/ ١٩٦).
  - ٥ [٦٤٩] [التحفة: دق ٦٦٨٦].
  - (٤) في (ت): «النبي» ، وفي الحاشية كالمثبت في سائر النسخ.
- (٥) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٢/ ٤٣١)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٧/ ١٩٧).
  - (٦) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «باب في . . .» .
    - ٥ [ ٦٥٠] [التحفة: د ١٤٨٥٥].
- (٧) في حاشية (م): «حاشية: عبد الرحمن بن قيس هذا أشبه أن يكون: الزعفراني البصري، كنيته: أبو معاوية، لا يحتج به».
- (A) كتب تحته في (ن): «لا ينصرف؛ للعجمة والعلمية»، والنضبط من (م)، (ح)، (ض)، (ب)، (ر)، (ر)، (س)، (هـ)، قال ابن حجر في «فتح الباري» (١/ ١٤٣): «قوله: «ماهك»: بفتح الهاء، وحكي كسرها، وهو غير منصرف عند الأكثرين؛ للعلمية والعجمة. ورواه الأصيلي منصرفا؛ فكأنه لحظ فيه الوصف». وفي (٨/ ٥٧٦): ««مَاهَكَ» بفتح الهاء، وبكسرها، ومعناه: القمير، تصغير القمر، ويجوز صرفه وعدمه».



أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ (١) عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ، وَلْيَضَعْهُمَا (٢) بَيْنَ رِجْلَيْهِ (٣).

ه [٢٥١] صرتنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا ، لِيَجْعَلْهُمَا (٤) رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا ، لِيَجْعَلْهُمَا (٤) بَيْنَ رِجْلَيْهِ ، أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا» (٥).

### ٨٤- بَابُ<sup>(٦)</sup> الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ<sup>(٧)</sup>

٥ [ ٢٥٢] صرتنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ،

- (١) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «نعله» .
- (٢) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «ويضعهما» ، وفي حاشية (ر) : «وليضعهما» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي ، وفي (س) : «ويضعهما» ، وأضاف إليها بالحمرة حرف اللام ، ورقم له بعلامة اللؤلئي : «و» .
- (٣) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٨٢) من رواية ابن داسه ، والبغوي في «شرح السنة» (٣/ ٣٠) من رواية اللؤلئي ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٩٨) .
  - ٥ [ ٦٥١] [التحفة : د ٦٥٣١].
- (٤) قوله: «ليجعلهما» رقم له في (س) ، وحاشية (ر) بعلامة ابن الأعرابي ، وزاد في (س) علامة اللؤلئي ، وفي (ر) وحاشية (س) ، (ك) ، (هـ) : «ليخلعهما» ، ورقم له في (س) بعلامة ابن داسه ، ونسخة للؤلئي ، ورقم له في (ك) بعلامة نسخة .
- (٥) من طريق المصنف أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٣٠١) من رواية اللؤلئي، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٠٠).
- (٦) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «باب ما جاء في . . . » ، ونسبه العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٠١ ، ٢٠١) لبعض النسخ .
- (٧) وقال العيني في «شرح أبي داود»: «والخُمرة بضم الخاء المعجمة وسكون الميم: كالحصير الصغير، يُعمل من سعَف النخل، وينسج بالسيور والخيوط، وهي على قدر ما يوضع عليه الوجه والأنف، فإذا كبرت عن ذلك فهي حَصِير، وسميت بذلك لسَتْرها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها، وقيل: لأنها تخمر وجه الأرض، أي: تستره، وقيل: لأن خيوطها مستورة بسَعَفها. وفي حديث ابن عباس: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها، فألقتها بين يدي رسول الله على الخُمْرة التي كان قاعداً عليها، فأحرقت منها مثل موضع درهم ؟ وهذا ظاهر في إطلاق الخُمْرة على الكبيرة من نوعها».
  - ٥ [ ٦٥٢] [التحفة: خ م دق ١٨٠٦٠].





حَدَّثَنِي مَيْمُونَهُ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَأَنَا حَافِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ، وَكَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ (١).

### ٨٥- بَابُ (٢) الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

٥ [ ٢٥٣] حرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٣) ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي رَجُلٌ ضَخْمٌ – وَكَانَ ضَخْمًا – لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُصَلِّي مَعَكَ – وَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا ، وَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ – فَيصَلِّ وَكَانَ ضَخْمًا – لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُصَلِّي مَعَكَ – وَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا ، وَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ – فَيصَلِّ حَتَّى أَرَاكَ كَيْفَ تُصَلِّي ؛ فَأَقْتَدِي بِكَ . فَنَضَحُوا لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ (١٤) لَهُمْ ، فَقَامَ (٥) فَصَلَّى حَتَّى أَرَاكَ كَيْفَ تُصَلِّي ؛ فَأَقْتَدِي بِكَ . فَنَضَحُوا لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ (١٤) لَهُمْ ، فَقَامَ (٥) فَصَلَّى رَحُعْتَيْنِ . قَالَ فُلَانُ بْنُ الْجَارُودِ (٢) لِأَنْسِ بْنِ مَالِكِ : أَكَانَ يُصَلِّي الضُّحَى ؟ قَالَ : لَمْ أَرَهُ صَلَّى (٧) إِلَّا يَوْمَئِذٍ (٨) .

٥ [٦٥٣] [التحفة: خ د ٢٣٤]. (٣) في حاشية (ر): «سعيد» ، وعليه رقوم غير واضحة.

والحديث أخرجه البخاري في «الصحيح» (٦٧٧) من حديث شعبة ، قال : «حدثنا أنس بن سيرين ، قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال رجل من الأنصار . . .» .

واختلف فيه على أنس بن سيرين ، ورواه ابن عون عن أنس بن سيرين ، عن عبد الحميد بن المنذر بن المخارود ، عن أنس بن مالك ، أخرجه ابن ماجه في «السنن» (٧٢١) ، وقال الدارقطني في «العلل» الجارود ، عن أنس بن مالك : «والقول قول شعبة ومن تابعه» .

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (١٥٨/٢): «رواية ابن ماجه ؛ إما من المزيد في متصل الأسانيد، وإما أن يكون فيها وهم ؛ لكون ابن الجارود كان حاضرا عند أنس لما حدث بهذا الحديث، وسأله عما سأله من ذلك، فظن بعض الرواة أن له فيه رواية».

<sup>(</sup>١) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) في (ر)، (س)، (هـ): «بابٌ في الصلاة . . .».

<sup>(</sup>٤) زاد في (ر) ، (س) : «كان» ، وفي موضعه من (هـ) لحق ، بيد أنه طمس في الحاشية .

<sup>(</sup>٥) زاد هنا في حاشية (س): «النبي ﷺ» ، دون رقم .

<sup>(</sup>٦) هو: عبد الحميد بن المنذر بن الجارود ، كما في رواية ابن ماجه (٧٢١) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) ، (ر) ، (س) ، وحاشية (ك) : «يصلي» ، ورقم عليه في حاشية (ك) بعلامة الأشيري والأنصاري ، وبجواره علامة نسخة ، وفي حاشية (س) كتب بالحمرة : «صلي» كسائر النسخ ، ورقم عليها بعلامة اللؤلئي .

<sup>(</sup>A) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٠٢).

## اقَالِكَا لِللَّهِ عَلَيْهِ





- ه [٦٥٤] حرثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى (١) بْنُ سَعِيدِ (٢) ، حَدَّثَنِي (٣) قَتَادَةُ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَزُورُ أُمَّ سُلَيْمٍ ، فَتُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ أَحْيَانَا فَيُصَلِّي (٤) عَلَىٰ بِسَاطٍ (٥) لَنَا ، وَهُوَ: حَصِيرٌ تَنْضَحُهُ (٦) بِالْمَاءِ (٧) .
- ٥ [ ٥ ٥ ٦] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ (٨) وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِمَعْنَى الْإِسْنَادِ وَالْحَدِيثِ ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ (٩) ، عَنْ أَبِي (١٠) عَوْنَ أَبِي عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ (٩) ، عَنْ أَبِي عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ (١١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى الْحَصِيرِ ، وَالْفَرُوةِ الْمَدْبُوغَةِ (١٢) .

o [ ۲۵۶ ] [التحفة : د ۱۳۳۰ ] .

- (1) (0), (0), (0), (0) (0)
- (Y) (د في (+) ، (+) ، (+) ، (+) : «الذارع» ، ورقم عليه في (+) ، (+) بعلامة ابن الأعرابي .
  - (٣) قوله: «سعيد ، حدثني» مكانه سقط في (هـ).
- (٤) في (ر) ، (س) : «ويصلي» ، وفي حاشيتيه ا : «فيصلي» كسائر النسخ ، ورقم عليه في (ر) بعلامة ابن الأعرابي .
  - (٥) قوله: «فيصلي على بساط» مكانه سقط في (هـ).
  - (٦) في (ب)، (ر)، (س)، (هـ)، (ك): «ننضحه».
    - (٧) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٠٥).
      - ٥[٥٥٨][التحفة: د٢١٥٠٩].
- (٨) قوله: «بن ميسرة» ليس في صلب (ر)، (س) أثبت في حاشيتيهما، ولم يظهر في حاشية (ر) لرداءة التصوير.
  - (٩) في حاشية (ر): «هو الطائفي ، وهو ضعيف».
- (١٠) صحح عليه في (م)، (ح)، (ض)، (س)، ورقم عليه في الأخير بعلامة نسخة للؤلئي، وفي حاشية (س): «ابن»، ورقم عليه بعلامة اللؤلئي.
- (١١) في (م): «حاشية: أبو عون هو: محمد بن عبيد اللَّه الثقفي، وعبيد اللَّه بن سعيد الثقفي، قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول».
- (١٢) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «معرفة السنن» (٣/ ٣٩٠) من رواية ابن داسه ، والبغوي في «شرح السنة» (٥٣١) من رواية اللؤلئي ، وذكره ابن كثير في «جامع المسانيد» (٨/ ١٥٧) ، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٠٥) .





# ٨٦- بَابُ (١) الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى ثَوْبِهِ

٥ [ ٢٥٦] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ نَحَمِّلَتْهُ ، حَدَّثَنَا بِشُرٌ ، يَعْنِي : ابْنَ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا غَالِبٌ الْقَطَّانُ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَي شِدَّةِ الْحَرِّ ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ (٢) .

# بَابُ<sup>(٣)</sup> تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الصُّفُوفِ ٨٧- بَابُ<sup>(٥)</sup> تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

٥ [ ٢٥٧] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشَ

وجاء هنا في حاشية (ر) : «ابن أبي شيبة قال : وكيع ، عن يونس بن الحارث ، عن أبي عـون ، أن النبـي ﷺ صلى على فروة مدبوغة» . وانظر : «المصنف» (٤١٠٣) .

وفيها أيضا: «نا محمد بن المثنى ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان الشوري ، عن منصور ، عن إبراهيم . . . نا محمد بن المثنى . . . الليث بن أبي سليم ، عن تميم . . . عن عمر بن الخطاب والشخه : من كان بينه وبين الإمام نهر أو حائط أو طريق فليس مع الإمام» .

(١) في (ك): «باب في . . . » ، ورقم عليه بعلامة الأنصاري . وكتب فوقه في (ن) : «باب في . . . » ، ورمـز لـه «ع» أي ما وافق نسخة الماوردي . وفي (ر) ، (س) ، (هـ) : «باب ما جاء في . . . » .

٥ [ ٣٥٦] [ التحفة : ع ٢٥٠].

- (٢) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٨٣)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٠ ٩٨) كلاهما من رواية ابن داسه، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٠٧)، وقد توبع عليه المصنف؟ تابعه عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه، كما في «المسند» (١٢١٥١)، وكذا تابعه علان بن المغيرة، عن أحمد، أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (١٤٥٩).
  - (٣) لفظ: «باب» ليس في (ر) ، (س) ، (هـ).
- (٤) هذه الترجمة ليست في (ن). وفي (ك) أثبت في الحاشية ، ورقم له بعلامتي الأشيري والأنصاري ، والمثبت من باقي النسخ .
  - (٥) لفظ «باب» من (ح) ، وفي (ب) أثبت في الحاشية . وفي (ر) ، (هـ) : «باب ما جاء في . . . » .
    - ٥ [٧٥٧] [التحفة: م دس ق ٢١٢٧].

<sup>-</sup> والحديث كذا رواه أبو أحمد الزبيري، وقال الدارقطني في «العلل» (٧/ ١٣٤): «وخالف أبو نعيم ومعاوية بن هشام وعبد العزيز بن أبان ؛ فرووه عن يونس ، عن أبي عون ، عن المغيرة ، لم يذكروا أباه ، ولعل هذا من يونس ؛ مرة يرسله ، ومرة يسنده ، وليس بالقوي» .

# اقَالِكَا لِللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّالللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ





عَنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فِي الصُّفُوفِ الْمُقَدَّمَةِ ، فَحَدَّثَنَا عَنِ الْمُسَيَّبِ (١) بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَلَا تَصُفُّ وَكَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ (٢) ﷺ ، قُلْنَا : وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ مُ ؟ قَالَ : «يُتِمُونَ الصَّفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ مُ ؟ قَالَ : «يُتِمُونَ الصَّفُوفَ الْمُقَدَّمَةَ (٣) ، وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِ (٤) » (٥) .

٥ [٦٥٨] مرثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْجَدَلِيِّ (٢) ، قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ : أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ - ثَلَاثًا - وَاللَّهِ ، لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : «أقيمُوا صُفُوفَكُمْ - ثَلَاثًا - وَاللَّهِ ، لَتُقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ، أَوْ لَيْحُالِفَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ (٧) بَيْنَ قُلُوبِكُمْ » ، قَالَ : فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ (٨) مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ مَنْكِبِهِ مَاحِبِهِ ، وَكَعْبَهُ (٩) بِكَعْبِهِ (١٠) .

ه [٢٥٩] صرتنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ (١١١) سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (١٢) ﷺ يُسَوِّينَا فِي الصُّفُوفِ كَمَا يُقَوَّمُ

<sup>(</sup>١) في (ن): «السايب» ، وهو تصحيف . (٢) في (س): «ربهم جل وعز» . وفي (ك): ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ع

<sup>(</sup>٣) صحح عليه في (م) ، وفي الحاشية : «المتقدمة» ، وعليه علامة نسخة .

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ن): «الصفوف» ، وكأنه ضرب عليه ، ورقم له: «حع» .

<sup>(</sup>٥) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٠٩).

ه [ ٨٥٨] [التحفة: د ١١٦١٦].

<sup>(</sup>٦) في حاشية (م): «حاشية: أبو القاسم الجللي هذا، اسمه: الحسين بن الحارث، يعد في الكوفيين، وقد سمع من النعمان بن بشير».

<sup>(</sup>٧) زاد في (ت): «ورسوله» ، وضبب عليه .

<sup>(</sup>A) في (ض): «يَلْزَقُ» ، وفي الحاشية: «صوابه: يُلزِق».

<sup>(</sup>٩) في (ن): «وعقبه بكعبه» ، وفي الحاشية: «وكعبه بكعبه» ، ورمز له «ح» ، وعلامة نسخة الخطيب .

<sup>(</sup>١٠) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٣/ ١٠٠)، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١٧٥)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢١٠).

٥ [ ٦٥٩] [التحفة: م دت س ق ١١٦٢٠].

<sup>(</sup>١١) رقم عليه في (ر) بعلامة ابن داسه ، وعليه : «صح» . وفي (س) ، وحاشية (ر) : «قال : نا» ، وصحح عليه في الأخير .

<sup>(</sup>١٢) في (ت): «النبي»، وفي الحاشية: «رسول الله»، وعليه: «صح».

# إَنْ مَا إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَّالَ إِنَّا كُولُولًا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا





الْقِدْحُ<sup>(۱)</sup>، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنْ<sup>(۲)</sup> قَدْ أَحَذْنَا ذَلِكَ عَنْهُ وَفَقِهْنَا<sup>(۳)</sup> أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمِ بِوَجْهِهِ، إِذَا رَجُلُ مُنْتَبِـذٌ (٤) بِصَدْرِهِ (٥) فَقَـالَ: «لَتُسسَوُّنَّ صُـفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَـيْنَ وُجُوهِكُمْ (٦)» (٧).

٥ [٦٦٠] صرثنا هَنّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو عَاصِمِ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُودٍ ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ (٨) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ مَنْطُودٍ ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ (٤) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه عَيَّ يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَنَا ، وَيَقُولُ : «لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ» ، وَكَانَ يَقُولُ : «إِنَّ اللَّهَ عَلَى الصَّفُوفِ الْأُولِ» (٩) .

<sup>(</sup>۱) صحح عليه في (ض) ، وفي (م) ، وحاشية (ت) ورقم له: «نسخة»: «تقوم القداح». وفي حاشية (س): «القدح: خشب السهم إذا بري وأصلح قبل أن يركب فيه النصل والريش». وانظر: «شرح أبي داود» للعيني (٣/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) في (ر) ، (س) ، (ك) ، وحاشية (ت) ورقم له : «نسخة» : «أنا» .

<sup>(</sup>٣) في (ن): «وصَفَّنا». وفي (ر)، (س): «وصففنا»، وفي (س) عليه: «صح»، وفي حاشيتي (ن)، (س): «وفقهنا» كسائر النسخ، ورقم عليه في (ن) عن نسختي الماوردي والخطيب، وفي (س) عن نسخة الخطيب.

وفي «شرح أبي داود» للعيني (٣/ ٢١٢): «قوله: «وصففنا»، وفي نسخة: «وصفنا» وفي رواية: «وفقهنا»».

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ح): «انتبذ فلان جلس ناحية . ط» .

<sup>(</sup>٥) صحح عليه في (س) ، وكتب فوقه : «صدره» ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٦) قال ابن العربي: «يعني بين مقاصدكم، فإن استواء القلوب يستدعي استواء الجوارح، فإذا اختلفت الصفوف دل على اختلاف القلوب، ولا تزال الصفوف تضطرب، وتهمل حتى يبتلِي اللَّه باختلاف المقاصد، وكان النضر بن شميل يعتقد أنه يريد المسخ. ط». من حاشية (ح).

<sup>(</sup>٧) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢١٢).

٥ [ ٦٦٠] [التحفة: دس ١٧٧٦].

<sup>(</sup>٨) صحح عليه في (ك) . وفي (ن) ، وحاشية (ض) : «الأيامي» ، ورقم له نسخة ، وفي حاشية (ن) : «اليامي» كسائر النسخ .

<sup>(</sup>٩) من طريق المصنف أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٨١٨) من رواية اللؤلئي ، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١٧١) ، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢١٤) .

### المالكا للقيديلا





- ه [٦٦١] صرتنا ابْنُ مُعَاذِ<sup>(١)</sup> ، حَدَّثَنَا خَالِـدٌ ، يَعْنِي (٢): ابْـنَ الْحَـارِثِ ، حَدَّثَنَا حَـاتِمٌ ، يَعْنِي: ابْنَ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُـولُ اللَّهِ يَعْنِي: ابْنَ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُـولُ اللَّهِ يَعْنِي : ابْنَ أَبِي صُغُوفَنَا إِذَا قُمْنَا لِلصَّلَاةِ (٣) ، فَإِذَا (١) اسْتَوَيْنَا كَبَّرُ (٥) .
- ٥ [٦٦٢] صرتنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ . ح (٢ وصرتنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ وَحَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ أَتَمُّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . قَالَ قُتَيْبَةُ : عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ . قَالَ قُتَيْبَةُ : عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ . قَالَ قُتَيْبَةُ : عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَيْقِ قَالَ : «أَقِيمُوا الصُّفُوفَ ، وَحَاذُوا عَنْ أَبِي شَجَرَةَ لَمْ يَذُكُو ابْنَ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْتُ قَالَ : «أَقِيمُوا الصُّفُوفَ ، وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ ، وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ (٢) لَمْ يَقُلُ (٨) عِيسَى : بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ (٢) وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ قَطَعَ مَنْ قَطَعَ اللَّهُ ، وَمَنْ قَطَعَ اللَّهُ ، وَمَنْ قَطَعَ اللَّهُ ».

٥ [ ٦٦١] [ التحفة : م دت س ق ١١٦٢٠].

<sup>=</sup> وجاء في حاشية (ح): «قال ابن عبد السلام: شرف الصف الأول لكون الواقف فيه متصفا بكونه من السابقين الدانين من الله، وأنه معرض لسماع القراءة، وكونه بصدد أن يستخلف».

<sup>(</sup>١) في (ر)، (س): «عبيد اللَّه بن معاذ». وفي حاشية (ك): «عبيد اللَّه»، ورقم له بعلامة الأشيري والأنصاري.

<sup>(</sup>٢) قوله: «يعنى» في الموضعين ليس في (ر) ، (س).

<sup>(</sup>٣) ضبب عليه في (ر) ، وفي الحاشية : «إلى الصلاة» ، وعليه : «صح» .

<sup>(</sup>٤) ورقم عليه في (ك): «طكب». وفي (ن): «وإذا». وفي (ر)، (س): «إذا»، وعليه: «صح»، وفي حاشية (س): «فإذا»، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي، وعليه: «صح».

<sup>(</sup>٥) من طريق المصنف أخرجه أبو عوانة في «مسنده» (١٣٨٠) ، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٢١/٢) من رواية ابن داسه ، والبغوي في «شرح السنة» (٨١٠) من رواية اللؤلئي .

٥ [ ٦٦٢] [ التحفة: دس ٧٣٨٠، د ١٩٢٣٥]. (٦) علامة التحويل ليس في (م)، (ت).

<sup>(</sup>٧) في حاشيتي (ر) ، (س) : «قال أبو واوو: «معنى : «لينوا بأيدي إخوانكم» : إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل في حاشيت الرملي» . يدخل في الصف . صبح لأبي عيسى الرملي» .

<sup>(</sup>٨) في (ن) ، وحاشيتي (ر) ، (س) : «لم يُقِم» ، وفي حاشية (ن) : «لم يقل» كسائر النسخ ، ورمز له : «ح» .

<sup>(</sup>٩) زاد هنا في (ر) ، (س) ، (هـ) : «صحف فيه» ، وعليه : «صح» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي . وقوله : «لم يقل عيسى : بأيدي إخوانكم» رقم له في (س) بعلامتي ابن داسه واللؤلئي ، وفي الحاشية : «لم يقل عيسى : «لينوا بأيدي إخوانكم» ورقم له بعلامتي ابن الأعرابي وأبي عيسى الرملي .





قَالَ أَبُووَاوِهِ: أَبُو شَجَرَةً: كَثِيرُ بْنُ مُرَّةً (١).

٥ [٦٦٣] صرتنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبَانٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ (٢) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «رُصُوا (٣) صُفُوفَكُمْ ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا ، وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ (٤) ، فَوَالَّذِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «رُصُوا (٣) صُفُوفَكُمْ ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا ، وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ (٤) ، فَوَالَّذِي نَصُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّذِي اللَّهُ عَلَى الشَّيْطَانَ (٥) يَدْخُلُ مِنْ (٦) خَلَل الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ (٧)» (٨) .

(١) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٣/ ١٠١) ، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٢١٦) .

٥ [٦٦٣] [التحفة: دس ٦٦٣].

- (٢) في (م) ، (ت) : «أن رسول اللَّه» ، وفي حاشية (ت) : «عن» ، ورقم له بعلامة نسخة ، وعليه : «صح» .
  - (٣) في حاشية (ح): «أي: ضموا بعضها إلى بعض. ط».
  - (٤) «أي : اجعلوا بعضها في محاذاة بعض ، أي : مقابلته ، والباء زائدة . ط» . من حاشية (ح) .
- (٥) صحح عليه في (س). وفي حاشية (ح): «المراد: الجنس، ولـذلك عـاد عليه ضمير الجمع في قوله: «كأنها». ط».
  - (٦) في حاشيتي (ر) ، (س) : «في» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .
- (٧) صحح عليه في (ب) ، «بحاء مهملة وذال معجمة : الغنم الصغار الحجازية ، واحدها : حذفة . ط» . من حاشية (ح) .
- (٨) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٨٤)، والبيهقي في «السنن الكبير» (٣/ ١٠٠) - كلاهما - من رواية ابن داسه، والبغوي في «شرح السنة» (٨١٣)، وذكره الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١٧٣)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢١٨).

وزاد في «تحفة الأشراف» (١٥٥٥٩) من طريق المصنف ما يصلح أن يكون موضعه هنا من هذا الباب: [د] حديث خطوتان إحداهما [هي] أحب [الخطا] إلى الله . . . الحديث . د في الصلاة : عن عمرو بن عثمان ، عن بقية بإسناد الذي قبله . وقال ك : هذا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد ، عن أبي داود ولم يذكره أبو القاسم . اه. .

وعزاه أيضا للمصنف ابن كثير في «جامع المسانيد» (١٠/ ٥٥)، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢٠/ ٥٠): من حديث بقية بن الوليد، حدثنا بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل، عن النبي على قال: «خطوتان أحدهما أحب إلى الله، والأخرى أبغض الخطا إلى الله، فأما الخطوة التي يبعن الله، فإذا أراد الرجل أن يقوم مدرجله كيمها فرجل نظر إلى خلل في الصف فسده، وأما التي يبغض الله، فإذا أراد الرجل أن يقوم مدرجله اليمنى، ووضع يده عليها، وأثبت اليسرى، ثم قام».

# اقَالِهَا لِللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ الللللَّهِ الللَّالللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ





- ه [٦٦٤] صرتنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «سَوُوا صُفُوفَكُمْ ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاقِ» (١) .
- ه [٦٦٥] حرثنا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّابِينِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ السَّائِبِ صَاحِبِ الْمَقْصُورَةِ قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّائِمِ بْنِ مَالِكٍ يَوْمًا ، فَقَالَ : هَلْ تَدْرِي لِمَ صُنِعَ هَذَا الْعُودُ؟ فَقُلْتُ : لَا وَاللَّهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَكِيْهِ يَدَهُ ، فَيَقُولُ : «اسْتَوُوا وَاعْدِلُوا (٢) صُفُوفَكُمْ (٣) .
- ه [٦٦٦] صرتنا مُسدَّدٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَنَسٍ... بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَخَذَهُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: «اعْتَدِلُوا (٤) سَوُّوا صُفُوفَكُمْ »، ثُمَّ أَخَذَهُ (٥) بِيَسَارِهِ فَقَالَ: «اعْتَدِلُوا (مُفُوفَكُمْ »، ثُمَّ أَخَذَهُ (٥) بِيَسَارِهِ فَقَالَ: «اعْتَدِلُوا (٢) ، سَوُّوا صُفُوفَكُمْ (٧).

٥ [ ٦٦٤] [التحفة: خ م د ق ١٢٤٣].

٥[٥٦٦][التحفة: د ١٤٧٤].

- (٢) قوله : «واعْدِلوا» من (م) ، (ح) ، (ت) ، وفي (ض) ، (ن) ، (ك) : «واعـدلوا» ، وفي (ب) : «وعـدِّلوا» ، وفي (ر) ، (س) ، (هـ) : «استووا أَعْدِلوا» .
- (٣) من طريق المصنف أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٨١١) ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢١٩).

٥ [ ٦٦٦ ] [ التحفة : د ١٤٧٤ ] .

- (٤) في (ر): «اعدلوا» ، وكتب فوقه: «معا» ، وفي (س) ضبب عليه ، وفي حاشيتي (ر) ، (س): «اعتدلوا» ، وعليه فيها: «صح» .
  - (٥) من قوله: «ثم أخذه . . .» إلى آخره ليس في (هـ) .
    - (٦) قوله: «فقال: اعتدلوا» صحح عليه في (ر).
- (٧) من طريق المصنف أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٨١١) ، وابن عساكر في «إتحاف الزائس» (ص٩٨) -كلاهما - من رواية اللؤلئي ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٢٠) .

<sup>(</sup>١) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٣/ ٩٩)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢) من طريق المصنف





- ٥ [٦٦٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، يَعْنِي : ابْنَ عَطَاءِ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ، ثُمَّ الَّذِي سَعِيدِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ» (١).
- ٥ [٦٦٨] صرثنا ابْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ ثَوْبَانَ ، أَخْبَرَنِي عَمَّى عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ (٢) فِي الصَّلَاةِ (٣)» (٤) .

# ٨٨- بَابُ الصُّفُوفِ بَيْنَ السَّوَارِي (٥)

٥ [٦٦٩] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ

٥ [٦٦٧] [التحفة: دس ٦٦٧].

(١) من طريق المصنف أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٨٢٠) من رواية اللؤلئي ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٢٠) .

٥ [٦٦٨] [التحفة: د ٩٣٦٥].

(٢) كذا في (م) ، (ت) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، وحاشية (ك) ، ورقم عليه بعلامتي الأشيري والأنصاري . وفي (ح) ، (ض) ، (ن) ، (ك) : «مناكبا» ، وضبب على آخره في (ن) ، وجاء في حاشية (س) : «في نسخة الشيخ النووي : «مناكبا» ، وقال في الهامش : «كذا في النسخ : «مناكبا» ، والمعروف في العربية : «مناكب» ، وكذا في نسخة العيني : «مناكب» على . . . [كلمة غير واضحة رسمها : «الصرب»]» .

«قال الخطابي: «معناه: لزوم السكينة في الصلاة، والطمأنينة فيها: لا يلتفت، ولا يُحاك بمنكبه منكب صاحبه. وقد يكون معناه: أن لا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف ليسد الخلل، أو لضيق المكان، بل يمكنه من ذلك، ولا يدفعه بمنكبه». سيوطي». وبنحوه في «معالم السنن» (١/ ١٨٤).

- (٣) قوله: «الصلاة» رقم عليه في (ح) علامة نسخة، وأشار فيها، وحاشية (ض) أنه ليس في نسخة الخطيب.
- (٤) زاد هنا في حاشية (س): «قال أبو وَاوو: «جعفر بن يحيى من أهل مكة»». والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٨٤) من رواية ابن داسه، والضياء في «المختارة» (١ ١/ ١٩٢) من رواية اللؤلئي.
- (٥) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «باب ما جاء في الصفوف . . . .» . وفي (ن) ، (ك) : «باب الصلاة والصف بين السواري» ، بيد أنه في (ك) ضبب على أول العبارة : «الصلاة والصف» ، وكتب على آخرها : «إلى» ، وفي حاشيتها : «الصفوف» وعليه علامة نسخة .

٥ [٦٦٩] [التحفة: دت س ٩٨٠].



هَانِئٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودِ (١) قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَدُفِعْنَا إِلَى السَّوَارِي ، فَتَقَـدَّمْنَا وَتَأَخَّرْنَا ، فَقَـالَ أَنَـسُ : كُنَّا نَتَّقِي هَـذَا عَلَى عَهْـدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٢) .

# ٨٩- بَابُ<sup>(٣)</sup> مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ<sup>(٤)</sup> يَلِيَ الْإِمَامَ فِي الصَّفِّ وَكَرَاهِيَةِ التَّأَخُّرِ

٥[٦٧٠] صرتنا ابْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لِيَلِيَنِّي (٥) مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنَّهَى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » .

ه [ ٢٧١] صرتنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . مِثْلَهُ . وَزَادَ : «وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ فَتَخْتَلِفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ . . . مِثْلَهُ . وَزَادَ : «وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ وَقُلْ تُحْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ وَقُلْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُواقِ » (٧٠ .

(٢) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٢٢).

(١) في (م) عليه: «صح».

٥ [ ٦٧٠] [التحفة: م دس ق ٩٩٩٤].

(٥) قال الشيخ ولي الدين: «بتشديد النون، قبلها ياء منقوصة». وفي (ت)، (ب)، (س)، ومتن السنن من «شرح العيني» (٣/ ٢٢٤): «ليلني» بكسر اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل النون. وفي «تحفة الأحوذي» (٢/ ١٨، ١٩): «ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد. كذا قال النووي، قلت: قد وقع في بعض نسخ الترمذي: «ليلني» بحذف الياء قبل النون، وفي بعضها بإثباتها، وقال الطيبي: من حق هذا اللفظ أن يحذف منه الياء؛ لأنه على صيغة الأمر، وقد وجدنا بإثبات الياء وسكونها في سائر كتب الحديث، والظاهر أنه غلط».

٥ [ ٦٧١] [التحفة: م دت س ٩٤١٥].

(٦) وفي «معالم السنن» (١/ ١٨٥): «وهيشات الأسواق: ما يكون فيها من الجلبة وارتفاع الأصوات، وما يحدث فيها من الفتن، وأصله: من الهوش، وهو الاختلاط، يقال: تهاوش القوم، إذا اختلاط وادخل بعضهم في بعض، وبينهم تهاوش، أي: اختلاط واختلاف»، وبنحوه في حاشية (ح)، (ت).

(٧) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٨٤)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٢٧)، وفي «العلل الكبير» (٩٤) قال الترمذي: «سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: أرجو أن يكون محفوظا». وقال الترمذي في «السنن» (٢٢٧): «حديث ابن مسعود حديث حسن غريب».

<sup>(</sup>٣) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «باب ما جاء فيها يستحب . . .» .

<sup>(</sup>٤) قوله: «من يستحب أن» ذكره في حاشية (ك) ، ورقم له بعلامتي الأنصاري والأشيري .

# إَنْ مَا إِنَّ السُّؤُلُونَ الآلِي كَالْوَكَ





٥ [ ٢٧٢] صرثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ» (٢) .

# ٩٠- بَابُ (٣) مَقَامِ الصِّبْيَانِ مِنَ الصَّفّ

٥ [ ٢٧٣] (٤) مرتنا عِيسَى بْنُ شَاذَانَ ، حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ الرَّقَّامُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا فَهُرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْم قَالَ: قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا بُدَيْلٌ ، حَدَّثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْم قَالَ: قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا بُدَيْلٌ ، حَدَّثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْم قَالَ: قَالَا أَحَدُّ ثُكُمْ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ (٥) عَلَيْهِ ؟ قَالَ: فَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، فَصَفَّ الرِّجَالَ ، وَصَفَّ الْغِلْمَانَ خَلْفَهُمُ (٢) ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ ، فَذَكَرَ صَلَاتَهُ ، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا الرِّجَالَ ، وَصَفَّ الْغِلْمَانَ خَلْفَهُمُ (٢) ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ ، فَذَكَرَ صَلَاتَهُ ، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا مَلَاةً» – قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى: لَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَالَ (٧) : «أُمَّتِي » (٨) .

### ٥ [٦٧٣] [التحفة: د ١٢١٦٤].

<sup>=</sup> وقال الدارقطني في «أطراف الغرائب والأفراد» (١١٦/٤): «تفرد بِهِ خَالِد بن مهْرَان الْحذاء ، عَن أبي معشر زِيَاد بن كُلَيْب ، عَن إِبْرَاهِيم ، عن علقمة » .

٥[٢٧٢][التحفة: دق ١٦٣٦٦]. (١) في (ن): ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>٢) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٣/ ١٠٣)، وقال: «والمحفوظ بهذا الإسناد عن النبي على النبي على الذين يصلون الصفوف»، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢٢٨/٣).

<sup>(</sup>٣) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «باب ما جاء في مقام . . .» .

<sup>(</sup>٤) في حاشيتي (ر) ، (س) كتب أمام هذا الحديث : «انفرد به : ابن داسه» ، ورقم عليه في (س) : «لاع» ، وزاد بالحمرة : «وهو أيضا للؤلثي» ، وعلى كامل العبارة : «صح» .

<sup>(</sup>٥) في (ح)، (ك): «رسول الله»، وعليه في (ح) علامة نسخة، وفي الحاشية: «النبي» كسائر النسخ، وعليه: «صح».

<sup>(</sup>٦) في (ن) ، (ب) ، (ر) ، (هـ) ، (ك) : «وصف خلفهم الغلمان» ، وفي (س) : «وصف وراءهم الـصبيان» ، وكتب فوقها دون رقم أو تصحيح : «خلفهم» .

<sup>(</sup>٧) في (ر) عليه «صح» ، وفي (هـ) : «قال : إلا أمتي» ، وقوله : «لا أحسبه . . .» إلى آخره رقم عليه في (س) بعلامتي ابن داسه واللؤلئي .

وهنا في (ض): «صح» ، وزاد هنا في (ب): «صلاة» ، أي: «صلاة أمتي» .

<sup>(</sup>۸) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٢٨ ، ٢٢٩).

### اقَالِكَا لِلَّاكِيْكِ لِلْأَهُ





# ٩١- بَابُ (١) صَفِّ النِّسَاءِ وَ (٢) التَّأَخُّرِ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ

- ه [٦٧٤] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلُهَا ، وَشَرُّهَا آخِرُهَا . وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا ، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» (٣)
- ه [٦٧٥] صرتنا يَحْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّادٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَوَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ عَنِ الصَّفُ الْأَوَّلِ ، حَتَّىٰ يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ» (٤) .
- ٥ [ ٢٧٦] صرتنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ (٥) ، عَنْ أَبِي نَضْرَة ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ وَأَى فِي أَبُو الْأَشْهَبِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ وَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا ، فَقَالَ لَهُمْ : «تَقَدَّمُوا فَأْتَمُوا بِي ، وَلْيَأْتَمَ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ ، وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى

### ٩٢- بَابُ مَقَامِ الْإِمَامِ مِنَ (٧) الصَّفِّ

٥[٧٧٧] صرثنا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ بَشِيرِ بْـنِ خَـلَّادٍ ،

#### ٥ [ ٥٧٧] [التحفة : د ١٧٧٨٦].

٥ [ ٦٧٦] [ التحفة: م دس ق ٤٣٠٩] . (٥) في حاشية (ت) : «جعفر بن حيان العطاردي» .

(٦) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٣٣).

(٧) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «في الصف» ، وفي حاشية (س) : «من» ، ورقم له : «ع» أي علامة الغساني .

ه [ ٦٧٧ ] [التحفة : د ٦٤٦٠٠ ] .

<sup>(</sup>١) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «باب ما جاء في صف . . .» ، وقوله : «جاء في» رقم له : «ن . . . إلى» أي للأنصاري .

<sup>(</sup>٢) زاد هنا في (س): «كراهية» ، ورقم له: «صح: ع» أي علامة الغساني.

٥ [ ٢٧٤] [التحفة: د ١٢٥٨٩ ، د ١٢٦٣٧].

<sup>(</sup>٣) من طريق المصنف أخرجه أبوعوانة في «مسنده» (١٣٦٩)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٣/ ١٠٣) من رواية ابن داسه ، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١٧٦) ، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٣٢ ، ٢٣٣) .





عَنْ أُمِّهِ ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ فَسَمِعَتْهُ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَسِّطُوا (١) الْإِمَامَ ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ» (٢).

# ٩٣- بَابُ<sup>(٣)</sup> الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفَّ

٥ [٦٧٨] صر ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَاكَ عَمْرَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ وَابِصَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ وَأَكَى مُرَّةً أَنْ يُعِيدَ – قَالَ سُلَيْمَانُ (٤) : الصَّلَاةَ (٥) . رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفَ وَحْدَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ – قَالَ سُلَيْمَانُ (٤) : الصَّلَاةَ (٥) .

# $^{(7)}$ الرَّجُٰلِ يَرْكَعُ دُونَ الصَّفِّ الصَّفِّ

٥[٦٧٩] صرتنا حُمَيْدُ بن مَسْعَدَةَ ، أَنَّ يَزِيدَ بن زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن نُ

(١) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشيتي (ت) ، (ب) وعليه فيها علامة نسخة : «توسطوا» ، وكذا أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٣/ ١٠٤) من رواية ابن داسه ، وفيه : «توسطوا» .

(٢) وقع هنا في (ر) ، (س) ، (هـ) : «[حدثنا أبو سعيد ، نا أبو داود] ، نا أبو سلمة ، قال : نا هـشيم ، عـن العوام ، عن عبد الملك الأعور صاحب إبراهيم ، عن إبراهيم قال : مبنى الصف قصد الإمام» .

ورُقم له في (ر) ، (س) بعلامة ابن الأعرابي: «ب» ، وما بين المعقوفين أثبت في (س) في الصلب ، وفي (ر) أثبت في الحاشية ، وأعاد الحديث بتهامه ، وفي حاشية (ر) أيضا في مواجهة هذا الحديث: «هذا الحديث المحديث المعلم عليه ليس عند ابن عقبة» .

والحديث ذكره المزي في «الأطراف» (١٨٤٠٥)، ونسبه لابن الأعرابي حسب، وفيه: «الصف الأول».

وأخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبير» (٣/ ١٠٤) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٣٤ ، ٢٣٥) .

(٣) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «باب ما جاء في الرجل . . .» ، وقوله : «ما جاء في» رمز له : «ن . . . إلى» أي للأنصاري .

٥ [٦٧٨] [التحفة: دت ق ١١٧٣٨]. (٤) زاد في (ر) ، (س) ، (هـ): «بن حرب».

(٥) من طريق المصنف أخرجه ابن حزم في «المحلى» (٤/ ٥٢) من رواية ابن داسه ، والبغوي في «شرح السنة» (٥) من طريق المصنف أخرجه ابن حزم في «المحكم الكبرى» (٢/ ١٧٨) ، والعيني في «شرح المدود» (٣/ ٢٧٨) . والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٣٦) .

(٦) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «بابُ ما جاء في الرجل . . .» ، ورقم له في (ك) بعلامة الأنصاري . ٥ [٦٧٩] [التحفة : خ د س ١١٦٥٩] .



أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ زِيَادِ الْأَعْلَمِ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ حَدَّثُ (١) أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَنَبِيُ اللَّهِ عَلِيْ اللَّهِ عَلِيْ وَالِكُ اللَّهُ حِرْصَا وَنَبِيُ اللَّهِ عَلِيْ اللَّهِ عَلِيْ اللَّهُ عَرْصَا وَنَا الصَّفِّ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْ : «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصَا وَنَا الصَّفِّ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْ : «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصَا وَلَا تَعُدْ» (٢).

٥[٦٨٠] صرتنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا زِيَادٌ الْأَعْلَمُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَاكِعٌ فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُ ﷺ صَلَاتَهُ ، قَالَ : «أَيُّكُمُ الَّذِي رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ؟» فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا ، وَلَا تَعُدْ» (٣) .

(١) كذا المثبت في كل النسخ الخطية التي بين أيدينا من روايتي اللؤلئي وابن داسه ، وفي حاشية (ح) من خط ابن حجر: «س» أي: رواية ابن داسه ، في البيهقي: «حدثه» ، وكذا في النسائي: «عن حميد بن مسعدة . . . بهذا الإسناد» . «السنن الكبير» للبيهقي (٣/ ٢٠١) من رواية أبي علي الروذباري ، عن ابن داسه ، و «السنن الصغرى» للنسائي (٨٨٣) ، وكذا أخرجه ابن حزم في «المحلى» (٤/ ٥٧) من طريق عبد الملك بن عمرو الخولاني ، عن ابن داسه ، وفيه : «حدثه» .

والحديث أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٨٦) عن ابن داسه ، وفيه : «حدث» .

(٢) قوله: (لا تَعُدُ) الضبط من (م) ، (ض) ، (ت) ، (ب) ، (ك) ، (ر) ، (س) ، (هـ) .

والحديث من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٨٦)، والبيهقي في «السنن الكبير» (٣/ ١٠٥)، وابن حزم في «المحلي» (٤/ ٥٧) - كلهم - من رواية ابن داسه.

٥ [ ٦٨٠] [التحفة: خ دس ١١٦٥٩].

(٣) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٣/ ١٠٥) من رواية ابن داسه ، والبغوي في «شرح السنة» (٨٢٣) من رواية اللؤلئي ، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١٧٨) ، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٤١) .

وزاد بعده في (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ب) : «قال أبو واوو: زياد الأعلم: زياد بن فلان بن قُرة ، وهو: ابن خالة يونس بن عبيد» ، ورقم له في حاشية (ب) بعلامة ابن داسه ، وصحح في (س) على قوله: «قرة» ، وفي حاشية (ب) : «قيل هو: حسان ، كذا ذكره أبو العرب الأفريقي» ، وفي حاشية (س) : «يقال: ابن حسان ، كذا نسبه الكلاباذي واللالكائي وغيرهما ، خرج عنه البخاري دون مسلم» .





# ٩٥- بَابُ (١) مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي (٢)

- ٥ [٦٨١] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ فَطَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا جَعَلْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ (٣) الرَّحْلِ فَلَا يَضُرُكَ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ » (٤) .
- [٦٨٢] (٥) صرتنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : آخِرَةُ (٦) الرَّحْل : فِرَاعٌ فَمَا فَوْقَهُ (٧) .
- (۱) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «تفريع أبواب السترة في الصلاة قدر ما يستر المصلي» ، وفي (س) وحدها : « . . . . باب قدر . . . » ، وفي حاشية (ن) ورمز له «ح» : «باب الستر في الصلاة قدر ما يستر المصلي» ، والمثبت من باقى النسخ .
- (٢) في حاشية (ر) المواجهة لهذا الباب: «...نا خلف بن هشام البزار، نا إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة بن معبد، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله على: «استتروا في صلاتكم، ولو بسهم»...عن الحكم بن موسى، عن حرملة بن عبد العزيز بن سبرة الجهني، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة».

#### ٥ [ ٦٨١] [التحفة: م دت ق ٥٠١١].

- (٣) في حاشية (ح): «بالهمز وتركه لغة قليلة ، ومنع منها بعضهم ، ولا يشدد: الخشبة التي يستند إليها الراكب في كور البعير . ط» ، وفي «شرح أبي داود» للعيني (٣/ ٢٤٣): «المؤخرة بضم الميم ، وكسر الخاء ، وهمزة ساكنة ، ويُقال : بفتح الخاء المشددة مع فتح الهمزة ، ويقال : بفتح الميم وكسر الخاء وسكون الواو ، ويقال : آخرة الرحل بهمزة ممدودة وكسر الخاء وهي : الخشبة التي يستند إليها الراكبُ من كور البَعير» .
- (٤) من طريق المصنف أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٤/ ١٩٤) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٤٢).

#### • [۲۸۲] [التحفة: د ۱۹۰۲۳].

- (٥) هذا الحديث ليس في (هـ) ، ومن هنا إلى آخر الباب أشار في حاشية (ر) أنه لابن داسه وحده ، وفي (س) رقم لهذا الحديث بعلامتي ابن داسه واللؤلئي ، وهذا الحديث والأحاديث التالية له إلى آخر الباب مثبتة في نسخ اللؤلئي التي بين أيدينا .
  - (٦) في (ر) ، (س) : «مؤخرة» ، وفي حاشية (ح) : «بالمد ، بمعنى : المؤخرة . ط» .
    - (٧) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٤٣).

# المَّالِكُمُ الْمِلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ اللهُ





- ٥ [٦٨٣] صرثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَمِنْ اللَّهِ عَيَّةٍ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ ، فَمِنْ (١) ثَمَ اتَّخَذَهَا اللَّمْرَاءُ (١) .
- ٥ [٦٨٤] صرتنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ مَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ مَلَى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ (٣) وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةُ (٤) الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ، يَمُوُ (٥) خَلْفَ الْعَنَزَةِ الْمَوْأَةُ وَالْحِمَارُ (٢).

### ٩٦- بَابُ (٧) الْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا

٥ [٦٨٥] صر ثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، حَدَّثَنِي أَبُوعَمْرِو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ حُرَيْتًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ

٥ [٦٨٣] [التحفة: خ م د ٧٩٤٠].

- (١) قوله «فمن»: في (م) ، (ت) أثبت في الحاشية ، وعليه فيهم علامة نسخة .
- (٢) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٢٦٩)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٤٣ ، ٢٤٣).

#### ٥ [٦٨٤] [التحفة: خ د ١١٨١٠].

- (٣) البطحاء: مسيل فيه دقاق الحصى ، والمقصود بطحاء مكة ؛ وكانت علمًا على جزء من وادي مكة بين المحجون إلى المسجد الحرام ، ولم يبق اليوم بطحاء ؛ لأن الأرض كلها معبدة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٤٩) .
- (٤) العنزة بفتح النون عصا أقصر من الرمح لها سنان وقيل هي الحربة القصيرة . من «فتح الباري» لابن حجر (١/ ٢٥٢) .
  - (٥) في (ه\_): «يمر»: «تمر» وفوقه: «معا».
  - (٦) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٤٤).
- (٧) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) : «باب في الخط . . . .» ، ورقم له في (ن) بالرمز «ع» ، أي : ما وافق نسخة الماوردي .
  - ٥ [ ٦٨٥] [التحفة: دق ١٢٢٤].

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْعًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْ صِبْ عَصَالًا اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْعًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصَا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا (٢) مَرَّ أَمَامَهُ (٣).

٥ [٦٨٦] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ فَارِسٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، يَعْنِي : ابْنَ الْمَدِينِيِّ (٤) ، عَنْ سُفْيَانَ (٥) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ جَدِّهِ مُخَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثٍ – رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ قَالَ . . . فَذَكَرَ حَدِيثَ الْخَطِّ .

قَالَ سُفْيَانُ: لَمْ نَجِدْ شَيْنًا نَشُدُ بِهِ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَلَمْ يَجِيعُ إِلَّا مِنْ هَـذَا الْوَجْـهِ ،

(١) في (ن) ، (ب) : «عصاه» ، وعليه في (ب) علامة نسخة .

(٢) في حاشيتي (ر) ، (س) : «من» ، ورقم له فيهم بعلامة ابن الأعرابي ، وزاد في (س) : «صح» .

(٣) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٢٧٠)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٣) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «البغوي في «شرح السنة» (١٩٩) من رواية اللؤلئي، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١٥٧)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٤٥).

وقال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد» (١٩٩/٤): «احتج من ذهب إلى الخط بم أخبرناه - وساق حديث أبي هريرة من طريق المصنف - قال: وهذا الحديث عند أحمد بن حنبل ومن قال بقول محديث صحيح، وإليه ذهبوا، ورأيت أن علي بن المديني كان يصحح هذا الحديث ويحتج به».

وتعقبه ابن رجب كما في «فتح الباري» (٢/ ٦٣٧) فقال: «وحكى ابن عبد البر، عن أحمد وعلي بن المديني أنها صححاه، وأحمد لم يعرف عنه التصريح بصحته، إنها مذهبه العمل بالخط، وقد يكون اعتمد على الآثار الموقوفة، لا على الحديث المرفوع، فإنه قال في رواية ابن القاسم: «الحديث في الخط ضعيف»، وكان الشافعي يقول بالخط، ثم توقف فيه، وقال: «إلا أن يكون فيه حديث يثبت»، وهذا يدل على أنه توقف في ثبوته».

#### ٥ [ ٦٨٦] [ التحفة : دق ١٢٢٤٠].

- (٤) قوله: «محمد بن يحيئ بن فارس ، حدثنا على . . . » جاء في حاشية (س): «وكذا للؤلئي والخطيب ، كان عند (ح) عن علي ، عن سفيان ، فضرب عليه» ، أما في (ر) ، (س) ، (هـ) فقد جاء كالتالي: «محمد بن يحيئ بن فارس ، عمن سمع سفيان» .
  - (٥) زاد في (ن): «يعني: ابن عيينة».

# اقَالِكَا لِلْقِيلِيْفِ لِلْفِي





قَالَ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ (')، فَفَكَّرَ سَاعَةً ('')، ثُمَّ قَالَ: مَا أَحْفَظُ إِلَّا أَبَا مُحَمَّدِ بْنَ عَمْرِو (")، قَالَ سُفْيَانُ: قَدِمَ هُنَا رَجُلُ (٤) بَعْدَمَا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّة، فَطَلَبَ هَذَا الشَّيْخُ (٥) أَبَا مُحَمَّدٍ حَتَّى وَجَدَهُ (٦)، فَسَأَلَهُ عَنْهُ، فَخَلَطَ عَلَيْهِ.

قَالَ أَبُووَاوِو: وَسَمِعْتُ (٧) أَحْمَدَ - يَعْنِي (٨): ابْنَ حَنْبَلِ رَحِمْلَتْهُ - سُئِلَ عَنْ (٩)

(۱) أخرج البيهقي في «السنن الكبرئ» (۲/ ۲۷۱) من حديث عثمان بن سعيد الدارمي ، يقول : «سمعت عليًا – يعني : ابن عبد اللّه بن المديني – يقول : قال سفيان في حديث إسماعيل بن أمية ، عن أبي محمد بن عمرو بن حريث ، عن جده ، عن أبي هريرة ، عن النبي علي : «إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فلينصب عصا» . قال علي : قلت لسفيان : إنهم يختلفون فيه : بعضهم يقول : أبو عمرو بن محمد ، وبعضهم يقول : أبو محمد بن عمرو . قلت لسفيان : فابن جريج يقول : أبو عمرو بن محمد! فسكت سفيان ساعة ، ثم قال : أبو محمد بن عمرو ، أو أبو عمرو بن محمد . ثم قال سفيان : كان جاءنا إنسان بصري لكم : عتبة ، ذاك أبو معاذ ، فقال : إني لقيت هذا الرجل الذي روئ عنه إسماعيل . قال : ذاك بعدما مات إسماعيل بن أمية ، فطلب هذا الشيخ حتى وجده . قال عتبة : فسألته عنه ، فخلطه علي . قال سفيان : ولم نجد شيئا يشد هذا الحديث ، ولم يجئ إلا من هذا الوجه . قال سفيان : وكان إسماعيل إذا حدث بهذا الحديث يقول : عندكم شيء تشدونه به» . اهد .

- (٢) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «فتفكر ساعة» .
- (٣) قال أبو جعفر الطحاوي إذ ذكر هذا الحديث: «أبو عمرو بن محمد بن حريث هذا مجهول، وجده أيضا مجهول، ليس لهما ذكر في غير هذا الحديث، ولا يحتج بمثل هذا من الحديث». نقلًا عن «التمهيد» لابن عبد البر (٤/ ٢٠٠).
  - (٤) صحح عليه في (م) ، (ت) .
- (٥) كذا في (م) بالضم على الفاعلية ، أي : الطالب هو الرجل ، وفي (ض) ، (ن) ، (ب) ، (ر) بالفتح ، قال في «شرح أبي داود» للعيني (٣/ ٢٤٩) : ««الشيخ» منصوب لأنه مفعول «طلب» ، و «أبا محمد» منصوب لأنه بدل من «الشيخ» ، أو عطف بيان» . اه. .
  - (٦) قوله: «حتى وجده» رقم له في حاشية (ض): «لا خ ط» ، أي: ليس في نسخة الخطيب.
    - (٧) في (ب): «يعني: أحمد بن حنبل» . (٨) ليس في (ح) .
- (٩) قوله: «سئل عن» ليس في (ر)، (س)، (هـ)، وفي حاشيتي (ر)، (س): «سئل عن الخط»، وزاد في حاشية (س): «غير مرة»، ورقم في حاشية (ر) بعلامة ابن الأعرابي، وفي حاشية (س) رقم له بعلامة اللؤلئي.

# إِسْ عَيْلِ إِلْهِ السِّبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا





وَصْفِ<sup>(۱)</sup> الْخَطِّ غَيْرَ مَرَّةٍ ، فَقَالَ : هَكَذَا عَرْضًا مِثْلَ الْهِلَالِ<sup>(۲)</sup> ، وَسَمِعْتُ مُسَدَّدًا قَالَ : قَالَ ابْنُ دَاوُدَ<sup>(۳)</sup> : الْخَطُّ بِالطُّولِ .

• [٦٨٧] (١) صر الله عبد الله بن مُحَمَّد الزُّهْرِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ : رَأَيْتُ شَرِيكَا صَلَّى بِنَا فِي (٥) جِنَازَةِ الْعَصْرَ (٦) ، فَوَضَعَ قَلَنْسُوتَهُ (٧) بَيْنَ يَدَيْهِ - يَعْنِي : فِي فَرِيضة حَضَرَتُ (٨) .

### ٩٧- بَابُ (٩) الصَّلَاةِ إِلَى (٦) الرَّاحِلَةِ

ه [ ٦٨٨] صرتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ وَعَبْدُ (١٠) اللَّهِ بْنُ

(١) في (ر) عليه: «صح».

(٢) قوله: «هكذا عرضا مثل الهلال» وقع في (ر) ، (س) ، (هـ): «هكذا - يعني: بالعرض - حَوّرا مثل الهلال - يعني: منعطفا» ، وعلى آخره في (ر) ، (س): «صح» ، وفي (هـ): «خورا» وعليه: «صح» ، وقوله: «يعني: منعطفا» رقم عليه في (س): «لا و» ، أي: ليس عند اللؤلئي.

(٣) صحح عليه في (س) ، وكتب في الحاشية : «هو عبد اللَّه بن داود الخُريْبي ، يـرئ أن يجعـل الخـط طـولا كالعصا يقيمها» ، ذكر هذا أبو عمر بن عبد البر . اهـ . انظر : «التمهيد» (٤/ ٢٠٠) نقلا عـن أبي جعفـر الطحاوي ، وبنحوه في حاشية (ك) .

(٤) هذا الحديث ليس في (ك).

(٥) ورقم عليه في (ن) بعلامة الخطيب «خ» ، وفي الحاشية : «على» ، ورمـز لـه : «ص» أي مـا وافـق نـسخة الماوردي .

(٦) صحح عليه في (ض).

(٧) في (ض): «قلنسوتة» ، وصحح على آخره .

القلنسوة: «ذكر في «شرح الفصيح»: «هي: غشاء مُبطن يُلبَسُ على الرأس»، وذكر تعلب في «فصيحه»: «فيها لغة أخرى، وهي: القُلَيْسِيَة - بضم القاف، وفتح اللام، وسكون الياء الأولى، وكسر السين، وفتح الياء الثانية»، وقال في «الجامع»: «الجمع: قلانس، وقلاس، وحكى فيه القَلَنْس»». من «شرح أبي داود» للعيني (٢/ ٢٤٨).

(A) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٤٧).

(٩) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) وعليه علامة الأنصاري : «باب في الصلاة إلى الراحلة» ، وفي (ك) رقم على «في» بعلامة الأنصاري .

٥ [ ٦٨٨ ] [ التحفة : م د ت ٧٩٠٨ ] .

(١٠) صحح عليه في (س).

سَعِيدٍ، قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ (١)، حَدَّثَنَا (٢) عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيِّ يَاكُ يُصَلِّى إِلَىٰ بَعِيرِهِ (٣).

## ٩٨- بَابٌ (٤) إِذَا صَلَّى إِلَى سَارِيَةٍ ، أَوْ نَحْوِهَا ، أَيْنَ يَجْعَلُهَا مِنْهُ؟

٥ [٦٨٩] صرتنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّفَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّفَنَا أَبُوعُ بَيْدَةَ الْوَلِيدُ بْنُ كَامِلٍ ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ حُجْرِ الْبَهْرَانِيِّ ، عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ (٥) بْنِ

- (١) في حاشية (ن): «يعنى: الأحمر».
  - (٢) في (ر) ، (س): «أخبرنا».
- (٣) من طريق المصنف أخرجه أبو عوانة في «مسنده» (١٤١٤)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٤٩).
- (٤) في (ر): «باب في إذا صلى . . .» ، وفي (ك): «باب الصلاة إلى سارية . . .» وفي الحاشية: «إذا صلى . . .» ورقم لها بعلامتي: الأشيري ، والأنصاري ، وعلامة: «ص» ، ولعلها تصحيف من «ض» ، وهي علامة القاضي شيخ الميانشي ، والمثبت من باقي النسخ .

٥ [ ٦٨٩] [التحفة: د ١١٥٥١].

(٥) وفي تاريخ المفضل بن غسان قال: «قلت ليحيئ بن معين: إن علي بن عياش حدثنا ، عن الوليد بن كامل ، عن المهلب بن حجر ، عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود ، عن أبيها قال: ما رأيت رسول الله على يصلي إلى عمود ولا عود ولا إلى شجرة إلا جعله على جناحه الأيمن ، أو حاجبه الأيسر ، ولا يصمد له صمدا ، قال يحيئ: قد خالفه بقية ، وسمعه من هذا الشيخ ، فقال: ابنة المقدام بن معدي كرب ، عن أبيها » من «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٦٣/ ٢٥٥).

والحديث أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٢/ ٢٧٢) من حديث يحيى بن صالح: «حدثنا الوليد بن كامل ، عن المهلب بن حجر البهراني ، عن ضباعة بنت المقدام ، عن أبيها . قال البيهقي : ورواه محمد بن حمير وبقية بن الوليد ، عن الوليد بن كامل ، فقالا : المقداد ، وقيل : عن بقية ، في رواية أخرى عنه : المقدام ، والمقداد أصح . فالله تعالى أعلم» .

وبنحوه قال المزي في «تحفة الأشراف» بعد أن ذكر رواية علي بن عياش: «كذا قال ، وقال غيره: المقدام بالميم ، وهو: ابن معدي كرب ، والصواب عندي الأول» .

وساق ابن رجب الروايتين في «فتح الباري» (٢/ ٦٤٧)، وقال: «ولعل هذه الرواية، أي: رواية بقية - أشبه، وكلام ابن معين وأبي حاتم الرازي يشهد له. والشاميون كانوا يسمون المقدام بن معدي كرب: المقداد، ولا ينسبونه - أحيانا - فيظن من سمعه غير منسوب أنه: ابن الأسود، وإنها هو: ابن معدي كرب، وقد وقع هذا الاختلاف لهم في غير حديث من رواياتهم».

الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَىٰ عُودٍ وَلَا عَمُ ودٍ وَلَا شَجَرَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ عَلَىٰ (١) حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْسَرِ، وَلَا يَصْمُدُ (٢) لَهُ صَمْدًا (٣).

### ٩٩- بَابُ $^{(1)}$ الصَّلَاةِ إِلَى الْمُتَحَدِّثِينَ $^{(0)}$ وَالنِّيَام

٥[٦٩٠] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيْمَنَ ، عَنْ

(١) في (س): «عن» ، وكتب فوقه: «على» ، ورقم عليه بعلامة ابن داسه واللؤلئي.

(٢) كذا في (ض) ، (ت) ، (ن) ، (ك) بالضم ، وفي (م) بالفتح ، وفي (ر) بالكسر ، وقوله : «لا يصمد له صمدا» في حاشية (ح) : «أي : لا يقصد إليه ، بمعنى : لا يجعله تلقاء وجهه . ط»

(٣) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٨٨)، والبيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٢٧١). وقال البيهقي: «والحديث تفرد به الوليد بن كامل البجلي الشامي»، قال البخاري: «عنده عجائب.

واللُّه تعالى أعلم» . وقال عبد الحق الإشبيلي : «ليس إسناده بقوي» .

وتتبعه ابن القطان في «بيان الوهم» (٣/ ٣٥١) بقوله: «ولم يبين موضع العلة منه، وهي: الجهل بحال ثلاثة من رواته؛ الوليد بن كامل، عن المهلب بن حجر البهراني، عن ضباعة بنت المقداد، عن أبيها. فضباعة مجهولة الحال، ولا أعلم أحدا ذكرها، وكذلك المهلب بن حجر مجهول الحال أيضا، والوليد بن كامل من الشيوخ الذين لم تثبت عدالتهم، ولا لهم من الرواية كبير شيء يستدل به على حالهم. وله ذا الحديث شأن آخر، وهوأن أبا علي بن السكن ذكره في «سننه» هكذا: «حدثنا سعيد بن عبد العزيز الحلبي، حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك، حدثنا بقية، عن الوليد بن كامل، أنبأني المهلب بن حجر البهراني، عن ضبيعة بنت المقدام بن معدي، عن أبيها قال: قال رسول الله على السكن: «ذكر عمود أو سرية أو شيء، فلا يجعله نصب عينيه، وليجعله على حاجبه الأيسر»»، قال ابن السكن: «ذكر هذا الحديث أبو داود، وأبو عبد الرحمن، يعني: النسائي»، كذا قال أبو علي، وهو عين الخطأ، فإن الذي ذكر أبو داود من رواية علي بن عياش، عن الوليد بن كامل، غير هذا إسنادا ومتنا، فإنه عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود، عن أبيها. وهذا الذي روئ بقية، هو: عن ضبيعة بنت المقدام بن معدي كرب، عن أبيها، وذاك فعل، وهذا قول».

حديث بقية أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٣٨٢١): «حدثنا يزيد بن عبد ربه ، حدثنا بقية ، حدثني الوليد بن كامل ، عن الحجر - أو: أبي الحجر بن المهلب البهراني ، قال: حدثتني ضبيعة بنت المقدام بن معدي كرب ، عن أبيها ، أن رسول الله رسيل الله والمال الله عمود ، أو خشبة . . . » وساق الحديث من فعله على الا من قوله .

- (٤) في (ر) ، (س) ، (ك) : «بابٌ في الصلاة إلى . . . » ، وفي (ن) : «باب الصلاة إلى النيام» ، وفي الحاشية : «إلى المتحدثين والنيام» ، ورمز له «ح» .
  - (٥) قوله : «المتحدثين» في (ك) أثبت في الحاشية ، ورقم له بعلامة الأشيري : «ش» .

٥ [ ٦٩٠] [التحفة: دق ٦٤٤٨].

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ - يَعْنِي: لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُ قَالَ: «لَا تُصَلُّوا خَلْفَ النَّائِمِ (١) وَلَا الْمُتَحَدِّثِ (٢).

### ١٠٠- بَابُ (٣) الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

٥ [٦٩١] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سفيان ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ . ح (١٠ وَحَدَّثَنَا عُثْمَ انُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَامِدُ بْنُ يَحْيَى وَابْنُ السَّرْحِ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَىٰ سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ (٥) مِنْهَا ؛ لَا يَقْطَعِ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ» .

(١) في حاشية (ر): «النيام» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .

(٢) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٨٦)، والبيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٢٧٩) - كلاهما - من رواية ابن داسه، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٥٢، ٢٥٣).

وبنفس الإسناد أخرج المصنف (١٤٧٨) قال: «(لا تستروا الجدر؛ من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه، فإنها ينظر في النار، سلوا الله ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم، فامسحوا بها وجوهكم»»، قال أبورًاوو: «روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها، وهوضعيف أيضا».

وقال الخطابي: «قلت: هذا حديث لا يصح عن النبي لضعف سنده، وعبد اللَّه بن يعقوب لم يسم من حدثه عن محمد بن كعب، وإنها رواه عن محمد بن كعب رجلان كلاهما ضعيفان ؟ تمام بن بزيع، وعيسى بن ميمون. وقد تكلم فيها يحيى بن معين، والبخاري... وقد ثبت عن النبي عَلَيْ أنه صلى وعائشة نائمة معترضة بينه وبين القبلة».

وقال البيهقي : «وهذا أحسن ما روي في هذا الباب ، وهو مرسل . ورواه هشام بن زياد أبو المقدام ، عن محمد بن كعب . ج» ، وهو متروك» .

ومما زاده في «تحفة الأشراف» وليس في نسخنا ، ويصلح لهذا الباب : (٦٥٧٤) - [د] [حديث] نهيت أن أصلي خلف المتحدثين والنيام (ك) . د في الصلاة عن محمد بن سليمان الأنباري ، عن يعلى ، عن محمد بن عمرو ، عنه به . (ك) في رواية أبي الطيب بن الأشناني ، عن أبي داود ، ولم يذكره أبو القاسم .

(٣) في (ر) ، (س): «بابٌ في الدنو...».

٥ [ ٦٩١] [ التحفة : دس ٢٩١] .

- (٤) علامة التحويل من (ح) ، (ض) ، (ك) ، وليست في (م) ، (ت) ، (ن) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، (هـ) .
  - (٥) صحح عليه في (ض) ، (ت).

## إلى السَّالِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا





قَالَ أَبُورَاوِر : وَرَوَاهُ وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ - أَوْ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (١) ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَوْ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، وَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (١) . سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، وَاخْتُلِفَ (٢) فِي إِسْنَادِهِ (٣) .

٥ [ ١٩٢] صرثنا الْقَعْنَبِيُّ وَالنُّفَيْلِيُّ ، قَالاً : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ سَهْلِ (٤) قَالَ : وَكَانَ بَيْنَ مَقَامِ النَّبِيِّ عَيْكِ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَمَرُ عَنْزِ (٥) . الْخَبَرُ لِلنُّفَيْلِيِّ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَمَرُ عَنْزِ (٥) . الْخَبَرُ لِلنُّفَيْلِيِّ (٦) .

(٢) قال علي بن المديني: «رواه إسماعيل بن جعفر، عن صفوان، عن نافع، عن سهل بن سعد»، قال علي : «والحديث حديث سفيان، أي: أنه عن سهل بن أبي حثمة لا ابن سعد». من «السنن الكبير» للبيهقي (٢٧٢/٢).

وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (٥٣٧) من حديث أحمد بن علي الكشميهني: «ناعلي بن حجر، نا إسهاعيل بن جعفر، نا داود بن قيس الفراء، عن نافع بن جبير، عن سهل، أن النبي على قال . . . » وكذا لم ينسبه .

قال البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٢٧٢) بعد تخريج الخلاف: «قد أقام إسناده سفيان بن عيينة ، وهو حافظ حجة».

(٣) من طويق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٨٧)، والبيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٢٥٧)، (٢/ ٢٠٥٠)، والاحكام الكبرئ» (٢/ ١٥٦)، والعيني في «الأحكام الكبرئ» (٣/ ١٥٦).

٥ [ ٢٩٢] النعمة : خ م د ٤٧٠٧] . (٤) في (ر) : «يعني : ابن سعد» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .

(٥) وفي المنافق (ن)، (ت): «العنز»، ورمز له في حاشية (ن): «ص» أي ما وافق نسخة الماوردي، وفي حاشية (ن): «ص» أي بعلامة نسخة، قال العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٥٧): «وفي بعض النسخ: «ممرّ عَننزِ» وهو العنز: العز، وهي: الأنثى من المغز، قوله: «ممرّ العنز» مرفوع على أنه اسم كان».

وزادَّهُ عَلَا في (ن) ، (ك) : «قال أبو داود : . . . » . وكذا كُتب في (س) بين الأسطر بالحمرة ، ورقم عليــه بعلامة اللؤلئي .

(٦) من طريق المصنف أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٤/ ١٩٦) ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» .

## اقَالِكَا لِلْقِيْدِيلَا





## ١٠١- بَابُ (١) مَا يُؤْمَرُ الْمُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ (٢) عَنِ الْمُمَرِّ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ٥ [٦٩٣] صرَّنا الْقَعْنَبِيُ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ قَالَ : "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ قَالَ : "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ قَالَ : "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا الْخُدْرِيِّ ، قَالَ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا
- ٥ [٦٩٤] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا صَلَّىٰ أَحِدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا . . . » ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ (٤) .
- ٥ [٦٩٥] صرثنا أَحْمَدُ بننُ أَبِي سُرَيْجِ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَسَرَّةُ (٥) بنُ مَعْبَدِ اللَّخْمِيُ لَقِيتُهُ بِالْكُوفَةِ ، حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ حَاجِبُ سُلَيْمَانَ قَالَ: مَسَرَّةُ (٥) بنُ مَعْبَدِ اللَّخْمِيُ لَقِيتُهُ بِالْكُوفَةِ ، حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ حَاجِبُ سُلَيْمَانَ قَالَ: وَأَيْتُ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْفِيَّ قَائِمًا يُصَلِّي ، فَذَهَبْتُ أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَدَّنِي ، ثُمَّ قَالَ: وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ أَجُدُ فَلْيَفْعَلْ (٢) .

#### ٥ [ ٦٩٥] [التحفة: د ٢٩٥].

<sup>(</sup>١) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «باب فيها يؤمر المصلى يدرأ . . .» .

<sup>(</sup>٢) صحح عليه في (ض) ، وفي (ن) ، (ك) : «يدفع» ، وكتب فوقه في (ك) دون رقم أو تصحيح : «يدرأ» .

٥ [٦٩٣] [التحفة: م دس ق ١١٧].

<sup>(</sup>٣) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٨٨)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٥٨).

٥ [ ٦٩٤] [التحفة: م دس ق ٢١١٧].

<sup>(</sup>٤) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٢٦٧)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢. ٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) في (ر) عليه صبح ، وفي الحاشية : «ميسرة» لابن الأعرابي ، وهو وهم . قال أبو زرعة الدمشقي : «مسرة بن معبد» شيخ لنا قديم من أهل فلسطين ، قد سمع من سالم بن عبد الله بن عمر ، حدث عنه من الأجلة : ضمرة ، ووكيع» . ينظر : «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (ص٧٢٥) ، وفي حاشية (ن) : «ميسرة» ، ورمز له : «ب» .

<sup>(</sup>٦) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٦١).



01.

٥ [٦٩٦] صرتنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ ، يَعْنِي : ابْنَ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، يَعْنِي : ابْنَ هِلَالٍ قَالَ : قَالَ أَبُوصَالِحٍ : أُحَدِّثُكَ عَمَّا رَأَيْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ عَلَىٰ مَرْوَانَ ، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : «إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ مِنْ أَبُو سَعِيدٍ عَلَىٰ مَرْوَانَ ، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : «إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ ، فَإِنْ أَبَىٰ فَلْيَدُو فَي نَحْرِهِ ، فَإِنْ أَبَىٰ فَلْيَدُونَ مُنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ فَلْيَدُفَعْ فِي نَحْرِهِ ، فَإِنْ أَبَىٰ فَلْيَدُو مَنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ فَلْيَدُفَعْ فِي نَحْرِهِ ، فَإِنْ أَبِي

## ١٠٢- بَابُ (٢) مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي

٥ [٦٩٧] حرثنا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَىٰ أَبِي جُهَيْمٍ (٣) ، يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِهُ فِي الْمُارِّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي ؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٌ : «لَـوْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلَةٌ فِي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَـهُ مِـنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَـهُ مِـنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَـهُ مِـنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَـهُ مِـنْ أَنْ يَمُرُ

قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي قَالَ: «أَرْبَعِينَ يَوْمَا - أَوْ: شَهْرًا، أَوْ: سَنَةَ» (٤).

٥ [٦٩٦] [التحفة: خ م د ٢٩٠٠].

<sup>(</sup>١) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٨٩) ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٢٦٢).

زاد هنا في (ر) ، (س) ، (هـ) عقب هذا الحديث: «قال أبورًاوو: قال سفيان الثوري: يمر الرجل يتبختر بين يدي وأنا أصلي فأمنعه ، ويمر الضعيف فلا أمنعه » وأثبت في متن «السنن» من «عون المعبود» (٢/ ٣٩٢) ، وقال العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٦٣) : «هذا ليس بموجود في النسخ الصحيحة» .

<sup>(</sup>٢) في (ر) ، (س) ، (هـ): «باب ما ينهي عنه الماربين يدي المصلي».

٥ [٦٩٧] [التحفة: ع ١١٨٨٤].

<sup>(</sup>٣) في (م) عليه صح ، وفي حاشية (ت): «أبي الجهيم» ، وعليه علامة الخطيب «خ».

<sup>(</sup>٤) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٢٦٨) من رواية ابن داسه .

### الما المالية





### ١٠٣- بَابُ (١) مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

٥ [٦٩٨] صرتنا حَفْ صُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّفَنَا شُعْبَةُ. ح (٢) وصرتنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ وَابْنُ كَثِيرٍ - الْمَعْنَىٰ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ حُمَيْ لِبْنِ هِلَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: حَفْصٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ صَلَاةَ الرَّجُلِ اللَّهُ عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ (٤٤): «يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ عَنْ سُلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٌ (٤٤): «يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ مَلَاةَ الرَّجُلِ الْمَائِةُ وَالْمَرْأَةُ»، فَقُلْتُ : مَا بَالُ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قِيدُ (٥) آخِرَةِ الرَّحْلِ: الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ»، فَقُلْتُ : مَا بَالُ اللَّهُ اللَّهُ مَرِ مِنَ الْأَصْفَو (٢) مِنَ الْأَبْيَضِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ مَرِ مِنَ الْأَصْفَو (٢) مِنَ الْأَسْوَدُ مِنَ الْأَصْفَو مِنَ الْأَصْفَولَ (١ عَنْ اللَّهُ الْمُؤَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَ الْأَصْفَولَ (١ الْمَعْمُولُ الْأَسْوَدُ الْمُؤَدُ مَنَ الْأَسْوَدُ مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَ الْأَصْفَودُ الْمَعْدُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمُؤَدُ مِنَ الْأَعْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَائِقُ الْمُؤَدُ اللَّهُ الْمَائِقُ عَلَى الْمَائِلُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَائِلُ الْمُؤْمُانُ " وَلَا الْمَائِلُونُ الْمَائِلُ الْمُؤْمُ الْمَائِلُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمَائِلُونُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمُؤْمُ الْمَائِلُ الْمُؤْمُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَائِلُ الْمُؤْمُ الْمَائِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَائِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَائِلُ الْمُؤْمُ الْمَائِلُ الْمُؤْمُ الْمُقَالَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُأْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

<sup>(</sup>۱) في (ر)، (هـ)، وحاشية (س): «تفريع أبواب ما يقطع الصلاة، وما لا يقطعها»، وعلى آخره في (ر): «صح»، ورقم عليه في حاشية (س) بعلامة ابن الأعرابي، وليس في (هـ) قوله: «تفريع»، وفي حاشية (ر): «باب فيها يقطع الصلاة»، وكأنه صحح عليه.

٥ [ ٦٩٨ ] [ التحفة : م دت س ق ١١٩٣٩ ] .

<sup>(</sup>٢) علامة التحويل ليست في (م) ، (ت) ، (ن) ، (ب) ، (و) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، والمثبت من (ح) ، (ض) ، (ك) .

<sup>(</sup>٣) قوله : «يقطع صلاة الرجل» لـيس في (ض) ، (ن) ، (ك) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، وكتب عليه في (ح) ، وحاشية (ض) ليس في نسخة الخطيب ، والمثبت من (م) ، (ت) ، (ب) ، (و) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «وقالا: عن سليمان، قال: قال أبو ذر» في (ر)، (س)، (هـ): «قال سليمان: قالا: قال أبو ذر»، ورقم عليه في (ر) رقم غير واضح، وفي حاشية (ر) وعليه علامة الرملي، وحاشية (هـ) وعليه علامة اللؤلئي: «وقالا: عن سليمان»، والمثبت من: (م)، (ح)، (ض)، (ت)، (ن)، (ب)، (و)، (ك).

<sup>(</sup>٥) الضبط بكسر القاف من (م) ، (ض) ، (ت) ، (ب) ، (و) ، (ك) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، وضبطه في (ح) أولا بكسر القاف ، ثم طمس الكسرة ووضع بدلا منها فتحة .

وقوله : «قيد آخرة الرحل» قال في «العون» (٢/ ٣٩٤) : «أي : قدرها في الطول ، يقال : هو قيـد شـبر ، وقيس شبر ، بمعنى واحد» .

<sup>(</sup>٦) قوله: «الأصفر» في (ر) عليه: «صح».

<sup>(</sup>٧) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٨٩)، والبغوي في «شرح السنة» (٥٥١) - كلاهما - من حديث حفص بن عمر، عن شعبة، أن سليان بن المغيرة . . . وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٧) .





ه [٦٩٩] صرّننا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ وَيَدْ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَفَعَهُ شُعْبَةُ ، قَالَ : «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ : الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ» .

قَال أَبُورَاوو: أَوْقَفَهُ (١) سَعِيدٌ وَهِشَامٌ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ (٢) عَلَى (٣) ابْنِ عَبَّاسِ (٤) .

٥ [٧٠٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيُّ (٥) ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، حَدَّثَنَا هِ شَامٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَحْسَبُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا صَلَىٰ

٥ [٦٩٩] [التحفة: دس ق ٥٣٧٩].

(۱) ضبب على الهمزة في : (ض) ، (ت) ، (و) ، وفي (ن) : «وقفه» ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ب) ، (ك) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، وسبق شرح ذلك في حاشية رقم (٣) بعد الحديث السابق برقم (٣٠٠) .

(٢) قوله : «عن جابر بن زيد» زيادة من (ت) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ن) ، ورمـز كـه في (ن) : «ح» .

(٣) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «عن» ، وكتب فوقه في (س) بالحمرة : «على» ، ورقم له بعلامة اللؤلئي .

(٤) من طريق المصنف أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٢١/ ١٦٨) من رواية ابن داسه وأبو بكر النجاد - كلاهما ، عن أبي داود ، وعبد الحق في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١٦٣) .

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٢٧٤) من حديث علي بن عبد اللّه المديني: حدثنا يحيى بسن سعيد ، حدثنا شعبة ، عن قتادة قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس ، عن النبي على . . . قال يحيى - هو: القطان: «لم يرفع هذا الحديث أحد عن قتادة غير شعبة» ، قال يحيى : «وأنا أفرقه» ، قال : «ورواه ابن أبي عروبة وهشام ، عن قتادة ، يعني : موقوفا» ، قال يحيى : «وبلغني أن هماما يدخل بين قتادة وجابر بن زيد أبا الخليل» ، قال على : «ولم يرفع همام الحديث»» .

وفي «علل الحديث» (٢/ ٥٧٩) لابن أبي حاتم: قال يحيى - وهو: القطان: «أخاف أن يكون وهما». قال أبو حاتم - معقّبًا عليه: «هو عندي صحيح».

وفي معنى القطع قال البيهقي: «والثابت عن ابن عباس أن شيئا من ذلك لا يفسد الصلاة، ولكن يكره، وذلك يدل من قوله مع قوله: «يقطع» على أن المراد بالقطع غير الإفساد».

٥[٧٠٠][التحفة: د ٦٢٤٥].

(٥) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «مولى بني هاشم» ، وفي حاشيتيهما : «هو : ابن أبي سمينة» .





أَحَدُكُمْ إِلَىٰ غَيْرِ سُتْرَةٍ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ (١) وَالْحِمَارُ وَالْخِنْزِيرُ وَالْيَهُ وِدِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمَرْأَةُ ، وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَىٰ قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ» .

قال أبوراور (٢): فِي نَفْسِي مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ شَيْءٌ كُنْتُ أُذَاكِرُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرَهُ ، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ هِشَامٍ ، وَلَا يَعْرِفُهُ ، وَلَمْ أَرَ أَحَدًا يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ هِشَامٍ ، وَأَحْسَبُ الْوَهْمَ مِنِ ابْنِ أَبِي سَمِينَةَ ، وَالْمُنْكَرُ فِيهِ ذِكْرُ الْمَجُوسِيِّ ، وَفِيهِ عَلَىٰ قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ وَذِكْرُ الْحَبْزِيرِ وَفِيهِ نَكَارَةٌ .

قال أبو وَاوو: وَلَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، وَأَحْسَبُهُ وَهِمَ (٣) ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُنَا مِنْ حِفْظِهِ .

وفي حاشية (ض): «من علامة: «لا . . . إلى» ليس في السماع ، فليعلم ذلك ، هـ وفي كتـاب الخطيب مضروب عليه . صح» ، وبنحوه في حاشية (ت) .

وفي حاشية (و): «من هنا إلى العلامة «إلى» في الأصل مضروب عليه ولم أتحقق سماعه». أي: من قوله: «قال أبو داود» إلى آخره.

(٣) ولعل مقصد الإمام أن هذا الحديث لا يعرف عن الدستوائي بهذا الإسناد موصولا مرفوعا ، وبهذه الألفاظ ، بيد أنه علق الوهم بابن أبي سمينة ، وابن أبي سمينة متابع عليه ، فقد تابعه المقدمي ، وهو : عمد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي ، أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (١/ ٤٥٨) ، ويؤكد على أن الحديث حديث معاذ ، وأنه كان يضطرب فيه : أن ابن عدي أخرج هذا الحديث في كتابه «الكامل» (٨/ ١٨٣) ضمن ترجمة معاذ بن هشام ، من طريق محمد بن المثنى ومحمد بن ميمون الخياط كلاهما – عن معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن يحيى : يقطع الصلاة : الكلب ، والحمار ، والمرأة الحائض ، واليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ، والخنزير . زاد الخياط : ويكفيك إذا كانوا قدر رمية من الحجر لم يقطعوا عليك صلاتك . قال ابن عدي : وهذا عن يحيى غير محفوظ بهذا المتن . اه. .

<sup>(</sup>۱) قوله: «الكلب...» زيادة من رواية التستري، كما في حاشية (ت)، وكذا في حاشية (ن) ورمز لها: «خ»، وحاشية (ك) دون رقم أو تصحيح، وأثبت في متن «السنن» من «عون المعبود» (۲/ ۳۹٦)، وعزاه أيضا للمصنف: عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (۲/ ۱۲۸)، وابس القطان في «بيان الوهم» (۱۲۸/۱)، والذهبي في «ميزان الاعتدال» (۳/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) من قوله: «قال أبوداود...» إلى آخره ليس في (ن) ، (ك) ، وأثبتت في حاشية (ب) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، ورقم له في (ب) بعلامة ابن داسه ، وفي (م) كتب فوقه: «لا... إلى» ، وكتب في الحاشية: «مىن لا... إلى في الأصل مضروب عليه ، ولم يحقق سماعه» ، وفي (ح) ، (ض) كتب فوقه: «ليس من الرواية ولا في السماع» .

# إَحْ تَا اللَّهُ اللَّ





- ٥ [٧٠١] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ ، عَنْ مَوْلَى لِيَزِيدَ بْنِ نِمْرَانَ قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلَا بِتَبُوكَ (١) مُقْعَدًا ، فَقَالَ : مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ وَأَنَا عَلَىٰ حِمَادٍ وَهُو يُصَلِّي ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ اقْطَعْ أَفْرَهُ» ، فَمَا مَشَيْتُ عَلَيْهَا بَعْدُ (٢) .
- ٥ [٧٠٢] صرثنا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، يَعْنِي (٣): الْمَذْحِجِيَّ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ (٤) ، عَنْ سَعِيدٍ . . . بإِسْنَادِهِ ، وَمَعْنَاهُ : زَادَ : فَقَالَ : «قَطَعَ صَلَاتَنَا قَطَعَ اللَّهُ أَثَرَهُ» .

قَالَ أَبُورَاوِد: وَرَوَاهُ أَبُو(٥) مُسْهِرِ عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ فِيهِ: «قَطَعَ صَلَاتَنَا» (٦).

ورواه أبو داود الطيالسي، عن هشام، عن يحيى، عن عكرمة، قال: يقطع الصلاة: الكلب، والمرأة،
 والخنزير، والحمار، واليهودي، والنصراني، والمجوسي. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٩٢١).

٥ [٧٠١] [التحفة: د ١٥٦٨٤].

- (۱) تبوك: مدينة من مدن الحجاز الرئيسية اليوم، وقد كانت منهلاً من أطراف الشام، وكانت من ديار قضاعة تحت سلطة الروم، وهي تبعد اليوم عن المدينة شالاً (۷۷۸) كيلو مترًا. (انظر: المعالم الجغرافية) (ص٥٩).
- (٢) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٢٧٥)، و «دلائل النبوة» (٥/ ٢٤٣)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٧١).

٥ [٧٠٢] [التحفة: د ١٥٦٨٤].

- (٣) قوله : «يعني» ليس في (ر) ، (هـ) ، وقوله : «يعني : المذحجي» ليس في (س) ، وفي (ب) : «المدلجي» . والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (ك) .
- (٤) في (ن) ، (ر) ، (س) وعليه : «صح» ، (هـ) ، (ك) وعليه علامة نسخة : «أبو حيوة» ، وكذا في رواية البيهقي (٢/ ٢٧٢) ، و«تحفة الأشراف» ، ومتن «السنن» من «شرح أبي داود» للعيني (٣/ ٢٧٢) ، ومتن «السنن» من «العون» (٣/ ٣٩٧) ، وكذا في «تهذيب الكهال» ترجمة كثير بن عبيد ، وأبو حيوة هـو : شريح بـن يزيـد الحمصي ، والمثبت مـن (م) ، (ح) ، (ض) ، (و) ، (ب) ، وقـال ابـن حجر في «النكـت الظراف» الحمصي ، والمثبت مـن (م) ، (ح) ، (ض) ، (ص) ، (و) ، (ب) ، وقـال ابـن حجر في «النكـت الظراف» المنازي : «الذي رأيته في أبي داود : عن حيوة بن شريح ، وكذا ذكره ابن عساكر في ترجمة يزيد بن نمران من تاريخه» . اهـ . المثبت في نسخة الحافظ نفسه ونسخة الملك المحسن ونسخة المنذري وباقي النسخ التي بين أيدينا من رواية اللـؤلئي : «حيـوة» حَـشبُ دون نـسبة ، والـصواب ما جاء في بعض النسخ واعتمده المزي في «تحفة الأشراف» أنه : «أبو حيوة» .
  - (٥) في (ض) عليه: «صح».
- (٦) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٣٢٤)، و «دلائل النبوة» (٥/ ٢٤٣)، وذكره العينى في «شرح أبي داود» (7/7/7).

٥ [٧٠٣] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُّ (١). وصرثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا (٢) ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ نَزَلَ بِتَبُوكَ وَهُ وَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ نَزَلَ بِتَبُوكَ وَهُ وَ عَاجٌ ، فَإِذَا بِرَجُلٍ مُقْعَدٍ ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِهِ ، فَقَالَ : سَأُحَدِّثُكَ حَدِيثًا فَلَا تُحَدِّثْ بِهِ مَا سَمِعْتَ أَنِّي حَيٌّ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةٌ نَزَلَ بِتَبُوكَ إِلَىٰ نَخْلَةٍ (٣) ، فَقَالَ : «هَذِهِ قِبْلَتُنَا» ، مُمَ صَلَّى إِلَيْهَا ، فَأَقْبَلْتُ وَأَنَا غُلَامٌ أَسْعَىٰ حَتَّىٰ مَرَرْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَقَالَ : «قَطَعَ صَلَاتَنَا فَطَعَ صَلَاتَنَا قَطَعَ اللَّهُ أَثَرَهُ (٣)» ، فَمَا قُمْتُ عَلَيْهَا إِلَىٰ يَوْمِي هَذَا (١٤) .

### ١٠٤- بَابٌ (٥) سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ

٥[٧٠٤] صرننا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ (٢)، شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ (٢)، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى (٧) - يَعْنِي - إِلَى جَدْرٍ (٨)، فَاتَّخَذَهُ قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ،

#### ٥ [٧٠٣] [التحفة: د ١٥٦٥٦].

- (١) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «نا أحمد بن سعيد الهمداني ، قال : نا . . . » ، وعليه : «صح» . قال أبو داود : «نا سليمان بن داود ، قال : حدثنا سليمان . . . » . وفي (ك) : «الهمداني . ح ، قال : حدثنا سليمان . . . » .
- (٤) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٢٧٥) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح السنن» (٣/ ٢٧٣).
- (٥) في (ك) : «في سترة الإمام . . . » وقوله : «في» عليه علامة الأنصاري «ن» ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، (هـ) .

#### ٥ [٧٠٤] [التحفة: دق ٨٨١١].

- (٦) في (ض) عليه: «صح» ، «وقوله: «أذاخر» بفتح الهمزة ، وبعدها ذال معجمة مفتوحة ، وخاء معجمة مكسورة وراء: موضع بين مكة والمدينة ، وكأنها مسهاة بجمع الإذخِر» . من «شرح أبي داود» للعيني (٣/ ٢٧٥) ، وبنحوه في حاشية (ح) .
- (٧) قوله: «فصلي» ليس في (ن)، (ب)، (ر)، (س)، (هـ)، والمثبت من (ح)، (ض) وعليه علامة نسخة، (و) وضبب عليه، (ك)، أما في (م)، (ت) فقد أثبت في الحاشية، وعليه في حاشية (م) علامة نسخة.
- (٨) الضبط بفتح الحاء من (ح)، (ض)، (ت)، (ن)، (و)، (ر)، وفي (م) بضم الحاء: «جُدر»، وفي (ك): «يعني: إلى جدار»، وفي (ر)، (س)، (هـ): «جَدر أو جدار».

فَجَاءَتْ بَهْمَةُ (١) تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا (٢) حَتَّى لَصَقَ (٣) بَطْنَهُ بِالْجَدْرِ (٤) وَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهِ – أَوْ كَمَا قَالَ مُسَدَّدُ (٥).

٥ [٧٠٥] صرتنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُصَلِّي ، فَذَهَبَ جَدْيٌ يَكُانُ يُصَلِّي ، فَذَهَبَ جَدْيٌ يَكُانُ يَصَلِّي ، فَذَهَبَ جَدْيٌ يَكُانُ يَكُنْ يُكَانَ يُصَلِّي ، فَذَهَبَ جَدْيٌ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَتَقِيهِ (٦) .

(١) في حاشية (ن): «بهيمة» ، بدون رقم.

قوله: «بَهْمة»: «البَهْمة: اسم للذكر والأنشئ من أولاد بقر الوحش والغنم والمغز، وقيل: البهمة: السَخْلة. وقيل: البهمة اسم للأنشئ». من «شرح أبي داود» للعيني (٣/ ٢٧٥)، وبنحوه في حاشية (م).

(٢) في (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (ر) : «يدارئها» ، «يداريها» بالوجهين معًا ، وفي (ب) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «يدارئها» فقط .

قال الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٩١): «وقوله: «يدارئها» هو من الدرء - مهموز، أي: يـدافعها، وليس من المداراة التي تجري مجرئ الملاينة، هذا غير مهموز وذلك مهموز».

وزاد في "إصلاح غلط المحدثين" (ص٣٠): "ومنه قولُهُ تعالى: ﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْ سَا فَ اَدَّرَأَتُمْ فِيهَا ﴾ [البقرة: ٧٧]. ومَنْ رواهُ: "يُداريها" غير مهموزِ أحالَ المعنى ؛ لأنّهُ لا وَجْهَ" ، وحكاه عنه ابن الأشير في «النهاية» (مادة: درأ) من غير تعقيب.

- (٣) في (ن): «ألصق» ، وفي الحاشية كسائر النسخ ، ورمز له «ع» أي ما وافق نسخة الماوردي .
- (٤) في (ر) ، (س) : «بالجدار» ، وعليه في (ر) : «صح» ، وفي حاشيتيهما : «بالجدر» ، ورقم لـه (ر) بعلامة ابن الأعرابي ، وفي (س) بعلامة اللؤلئي .
- (٥) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٩١)، و «غريب الحديث» لـه (١/ ١٦٤)، و وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٧٤).

#### ٥[٥٠٧][التحفة: د٢٥٤٦].

(٦) في حاشية (ت) وعليه علامة التستري «ت» ، وحاشية (ن) ورمز له «ح» : «ينفيه» .

والحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١٦٥)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٧٦).





#### ١٠٥– بَابُ (١ ) مَنْ قَالَ: الْمَزْأَةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ

٥[٧٠٦] صرتنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : وَأَنَا عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ بَيْنَ النَّبِيِّ عَيْقَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ - قَالَ شُعْبَةُ : أَحْسَبُهَا قَالَتْ : وَأَنَا عَائِشٌ .

قال أبوراوو: رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ ، وَعَطَاءٌ ، وَأَبُو بَكْرِبْنُ حَفْصٍ ، وَهِ شَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، وَأَبُو بَكْرِبْنُ حَفْصٍ ، وَهِ شَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، وَتَعِيمُ بْنُ سَلَمَةً - كُلُّهُمْ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَة . وَإِبْرَاهِيمُ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَة . وَأَبُو الضُّحَىٰ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَة . وَأَبُو الضُّحَىٰ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَة . وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَأَبُو سَلَمَة ، عَنْ عَائِشَة ، لَمْ يَذْكُرُوا (١٤) : وَأَنَا حَائِضٌ (٥) .

٥[٧٠٧] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ (٦) ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ

- (٢) في (ك): «بين يدي النبي» وضبب عليه.
- (٣) زاد في (ح): «يتيم عروة» وضبب عليه.
- (٤) في (ن): «لم يُذكر وأنا حائض» ، وكتب فوقها: «لم يذكروا: وأنا حائض» كسائر النسخ ، ورمز لها «ح» ، وكتب أيضا: «لم يذكروا الحائض» ورقم لها بعلامة الماوردي ، وفي الحاشية اليمنى: «لم يذكر واحد منهم: وأنا» وفوقها نسخة . وفي النسخة (ب): «لم يذكروا حائض» ، وفي (ر): «لم يذكر واحد منهم الحائض» وكأنه ضبب على «الحائض» ، وفي الحاشية: «وأنا حائض» وصحح عليه ، وفي (س) ، (ك): «ولم يذكر واحد منهم وأنا حائض» ، وفي (س) عليه: «صح» ، وفي الحاشية: «الحائض» ورقم له: «س» ، وفي (ك) ضبب على «واحد منهم» .
- (٥) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٩٠) وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٧٦).
  - ٥ [٧٠٧] [التحفة: د ١٦٩٠٢].
  - (٦) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «أحمد بن عبد اللَّه بن يونس» .

<sup>(</sup>١) كذا في (ض) مصروفا ، وفي (ت) ، (و) ، (ر) : «باب . . .» غير مصروف ، وفي (ر) ، (س) ، (هـ) : «باب ما جاء في المرأة . . .» ، وفي (س) علم على : «ما جاء» ، وفي الحاشية : «من قال» ورمز لها : «ع و» ، وفي «شرح أبي داود» للعيني (٣/ ٢٧٦) : «وفي بعض النسخ : «باب ما جاء في أن المرأة لا تقطع الصلاة»» .

٥ [٧٠٦] [التحفة: د ١٦٣٤٢].

## إلى السُّالْمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِ الللَّهِ الللللَّمِلْمِ ال





- عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ (١) وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَبْلَةِ رَاقِدَةٌ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَرْقُدُ عَلَيْهِ ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَهَا فَأُوتَرَتْ (٢).
- ٥ [٧٠٨] صرتنا مُسَدَّدٌ، حَدَّفَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : بِثْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْحِمَارِ وَالْكَلْبِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي "" وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِي فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ ثُمَّ يَسْجُدُ (٤).
- ٥ [٧٠٩] حرثنا عَاصِمُ بْنُ النَّصْرِ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَكُونُ نَاثِمَةَ وَرِجْ لَايَ بَيْنَ يَسَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَكُونُ نَاثِمَةَ وَرِجْ لَايَ بَيْنَ يَسَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَكُونُ نَاثِمَةً وَرِجْ لَايَ بَيْنَ يَسَلَمُ وَيُ صَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ضَرَبَ رِجْلَيَ فَقَبَضْتُهَا (٥) فَسَجَدَ (٢).
- ٥[٧١٠] صرتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ بِـشْرٍ . ح (٧) قال أبورَاور : وحرثنا

(Y) ذكره العيني في «شرح أبي داود» ( % / % ) .

٥ [٧٠٨] [التحفة: خ دس ٧٧٥٣٧].

- (٣) قوله : «يصلي» أثبت في (س) في الحاشية ، ورقم لها بعلامة ابن الأعرابي واللؤلئي .
- (٤) من طريق المصنف أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٢١/ ١٦٧) ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٧٩).
  - ٥ [٧٠٩] [التحفة: خم دس ١٧٧١٢].
- (٥) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ك) : «فقبضتهما» ، ورقم له فيها بعلامتي الأشيري والأنصاري ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ن) ، (و) ، (ب) ، (ك) ، وفي (ت) : «فضممتها» وضبب عليه ، وفي الحاشية : «فقبضتها» وعليه «صح» وهو المعتمد .
  - (٦) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «فيسجد» ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (ب) ، (ك) . والحديث ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٨١) .
    - ٥[٧١٠][التحفة: د ١٧٧٥٤].
- (٧) علامة التحويل ليس في (م)، (ت)، (ن)، (و)، (ب)، (ر)، (س)، (هـ)، والمثبت من (ح)، (ض)، (ك).

<sup>(</sup>١) في (ك): «بالليل»، والمثبت من (م)، (ح)، (ت)، (ن)، (و)، (ب)، (ر)، (س)، (هـ)، وحاشية (ك)، وعليه علامتي الأشيري والأنصاري .



الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، يَعْنِي (١): ابْنَ مُحَمَّدِ، وَهَذَا لَفْظُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ عَائِشَةَ، قَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ (٢) وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ فِي قِبْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَنَا أَمَامَهُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ - زَادَ عُثْمَانُ: غَمَزَنِي، ثُمَّ اتَّفَقًا - فَقَالَ: (تَنَحَّىٰ (٣).

### ١٠٦- بَابُ (٤) مَنْ قَالَ: الْجِمَارُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

٥[٧١١] صرتنا عُثْمَانُ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : جِئْتُ عَلَى حِمَادٍ . ح (٥) وحد ثنا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَىٰ أَتَانٍ - وَأَنَا يَوْمَئِذِ قَدْ نَاهَزْتُ الإحْتِلَامَ ، ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَىٰ أَتَانٍ - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الإحْتِلَامَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَيْقِ يُصِلِي بِالنَّاسِ بِمِنْ يَ لَكِي وَلَا الصَّفِّ ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَى يُبَعْضِ الصَّفِّ ، فَنَزَلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَيْقِ يُعِلِي إللنَّاسِ بِمِنْ يَ الصَّفِ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ اللَّهُ الْمَثَلُ الْمُ يُعْلِقُ وَلَاكَ أَحَدٌ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

قَالَ أَبُورُ اور (٧): وَهَذَا لَفْظُ الْقَعْنَبِيِّ وَهُوَ أَتَمُّ.

<sup>(</sup>١) في (ن): «عبد العزيز بن محمد»

<sup>(</sup>٢) زاد هنا في (ك) ، ومتن «السنن» من «العون» (٢/ ٤٠١) : «أَنامُ» ، وفي (م) ، (ب) كتبت بين الأسطر دون تصحيح .

<sup>(</sup>٣) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٢٧٦)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٨١ ، ٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ن) وعليه نسخة : «بابٌ فيمن قـال . . .» ، وقولـه : «فـيمن» رقـم عليه في (ك) بعلامة الأنصاري .

٥ [٧١١] [التحفة: ع ٥٨٣٤].

<sup>(</sup>٥) علامة التحويل ليست في (ر) ، (س) ، (هـ) .

<sup>(</sup>٦) كتب هنا في حاشية (ر): «من هنا إلى آخر الباب سقط لابن الأعرابي».

<sup>(</sup>٧) قوله: «قال أبو داود» ليس في (ن)، (ر)، (س)، (هـ)، (ك)، وأثبت في حاشية (ر) وعليه علامة نسخة لابن الأعرابي، وفي (هـ) علم على موضعه «صح»، والمثبت من (م)، (ح)، (ض)، (ت)، (و)، (ب).





قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَرَىٰ ذَلِكَ وَاسِعًا إِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ (١).

- ٥[٧١٢] صرتنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّارِ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ (٢) قَالَ: تَذَاكَرْنَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: الْجَزَّارِ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ (٢) قَالَ: تَذَاكُرْنَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: حِمْارٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهُ يُصَلِّي، فَنَزَلَ جِمْارٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهُ يُصَلِّي، فَنَزَلَ عِنْدَ الْمُطَلِّبِ عَلَى حِمَارٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهُ يُصَلِّي، فَنَزَلَ وَنَرُلْتُ، وَتَرَكْنَا الْحِمَارَ أَمَامَ الصَّفِّ، فَمَا بَالَىٰ ذَلِكَ (٥). عَبْدِ الْمُطَلِّبِ، فَذَخَلَتَا بَيْنَ الصَّفِّ، فَمَا بَالَىٰ ذَلِكَ (٥).
- ٥ [٧١٣] صرتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَدَاوُدُ بْنُ مِخْرَاقِ الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ . . . بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ ، قَالَ : فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمُعْمَا ، وَقَالَ دَاوُدُ : فَنَزَعَ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْأُخْرَىٰ ، فَمَا بَالَىٰ ذَلِكَ (٨) . الْأُخْرَىٰ ، فَمَا بَالَىٰ ذَلِكَ (٨) .

(١) ليس في (ر) ، (س) ، (هـ) ، وأضيف بين الأسطر في (ر) بدون رقم أو تصحيح .

٥ [٧١٢] [التحفة: دس ٧٨٧٥].

(٢) في (س)، (هـ): «الصِّهباء» بالكسر مع التشديد. والمثبت بفتح الصاد مع التشديد من (م)، (و)، وفي (م) على آخره: «صح»، وفي (ب) على الاحتمال.

وفي حاشية (م): «حاشية: قال الحافظ أبو محمد المنذري - أيده الله: أبو الصهباء هو: مولى ابن عباس ، اسمه: صهيب ، وقيل: هو البكري ، وقيل: إنه بصري ، وسئل عنه أبو زرعة الرازي فقال: مدني ثقة». وبنحوه في حاشية (ت).

(٣) في (س) عليه: «صح».

(٤) في (ر) عليه: «صح» ، وفي الحاشية وعليه علامة نسخة: «بالا».

(٥) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٩٠)، وذكره عبد الحق في «الأحكام الكبرئ» (١/ ١٦١)، والعيني في «أبي داود» (٣/ ٢٨٥).

٥ [٧١٣] [التحفة: دس ٧٨٣٥].

- (٦) في (م)، (ت): «أقبلتا»، والمثبت من (ح)، (ن)، (ب)، (ك) وعليه «صح»، (ر)، (س)، (هـ)، وحاشية (م) ورقم لها نسخة، وضبب عليه في (ت)، (و)، وفي حاشيتيهها: «اقتتلتا»، وعليه في حاشية (ت): «صح»، وعليه في حاشية (ن) علامة نسخة.
- (٧) في (ر) عليه : «صح» ، وفي حاشية (م) : «حاشية : ففَرَعَ بينهما ، أَيْ : حَجَزَ وفَرَّق . يقال : فَرَعَ وفَرَّعَ ، يَفْرِعُ ويُفَرِّع . قال الهروي : فرَع وفرَّع بمعنى واحد» . وبنحوه في حاشية (س) . (انظر : النهاية ، مادة : فرع) .
  - (٨) ذكره عبد الحق في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١٦١)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٨٦).





### ١٠٧- بَابُ<sup>(١)</sup> مَنْ قَالَ: الْكَلْبُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

ه [٧١٤] صرتنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُوبَ ، عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبَّاسٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا وَمَعَهُ عَبَّاسٌ ، فَصَلَّىٰ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا وَمَعَهُ عَبَّاسٌ ، فَصَلَّىٰ فَصَلَّىٰ فَصَلَّىٰ فَي صَحْرًا ءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ ، وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَشَانِ (٢) بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَمَا بَالَى ذَلِكَ (٣) .

## ١٠٨- بَابُ (٤) مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

ه [٧١٥] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ (٥) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) في (ر) وعليه «صح» ، وحاشية (س) : «بابٌ فيمن رأى الكلب لا يقطع» ، وفي صلب (س) ، (هـ) : «باب فيمن روى الكلب . . . » والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (ب) ، (ك) . و [٧١٤] [التحفة : دس ١١٠٤٥] .

<sup>(</sup>٢) قوله: «تعبثان» كذا في: (م)، (ت)، (ن)، (ب) وعليه «صح»، (ر)، (س)، (ك)، وحاشية (ض) وعليه علامة نسخة، وزاد في (ن)، وحاشيتي (ت)، (س): «أو: تعيثان» ورقم له في حاشية (س) بعلامة اللؤلئي، ورقم له في حاشية (ت) بعلامة التستري «ت»، وفي (ح): «يعبثان» ورقم له عن نسخة الخطيب، وفي الحاشية: «يعيثان» ورقم له نسخة، وفي (ض): «يعيثان» «تعيثان» بالوجهين، وعليه صح، ورقم له عن نسخة الخطيب، وفي (و) غير واضحة.

<sup>(</sup>٣) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٩٠)، والبيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٢٧٨)، وكلاهما من رواية ابن داسه، والبغوي في «شرح السنة» (٥٤٩) من رواية اللؤلئي، وذكره عبد الحق في «الأحكام الكبرئ» (٦/ ١٦٢)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «باب ما جاء فيمن قال لا يقطع . . .» ، وقوله : «ما جاء» رقم له في (ك) بعلامة الأنصاري ، وقوله : «فيمن» رقم له في (ك) بعلامتي الأشيري والأنصاري ، وفي حاشية (س) : « . . . فيمن رأى لا يقطع . . . » ، ولم يرقم له بشيء ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (و) .

٥[٥١٧][التحفة: د ٣٩٨٩]. (٥) في (س): «أبو الوداك جبر بن نوف».

<sup>(</sup>٦) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٩١)، والبيهقي في «الخلافيات» (٢/ ٤٥٠)، =



٥ [٧١٦] صرثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِـدٌ، حَدَّثَنَا أَبُـو الْـوَدَّاكِ قَالَ: مَرَّ شَابٌ مِنْ قُرَيْشٍ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَهُوَ يُصَلِّي، فَدَفَعَهُ، ثُـمَّ عَادَ فَدَفَعَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا انْـصَرَفَ قَـالَ: إِنَّ الـصَّلَاةَ لَا يَقْطَعُهَا شَـيْءٌ، وَلَكِـنْ قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اذْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ».

قَال أَبُووَاوو (١١): إِذَا تَنَازَعَ الْخَبَرَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نُظِرَ إِلَىٰ مَا عَمِلَ بِهِ أَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ (٢).

- وابن عبد البر في «التمهيد» (٤/ ١٩٠)، كلهم من رواية ابن داسه، والبغوي في «شرح السنة» (٥٥٠) من رواية اللؤلئي .

٥ [٧١٦] [التحفة: د ٣٩٨٩].

(١) قوله : «قال أبو داود : إذا تنازع الخبران . . .» إلى آخره ليس في (ر) ، (س) ، (هـ) ، وأثبت في حاشيتي (ر) ، (س) وعليه علامة اللؤلئي ، والظاهر أنه ألحق بحاشية (هـ) أيضا بيد أنه طمس .

(٢) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٩١)، وفي «علل الحديث» (٢/ ٤٥) لابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: حديث أبي فرعن النبي على : «يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم» أصح من حديث أبي سعيد: «لا يقطع الصلاة شيء».

ووقع هنا في النسخة (م) عقب هذا الحديث: «بلغت المقابلة، بلغ العرض بأصل سماع الحافظ زكي الدين سماعًا عليه حرسه الله . آخر الجزء الرابع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. يتلوه في الجزء الخامس - إن شاء الله تعالى - أبواب تفريع الصلاة، باب رفع اليدين.

صورة سياع شيخنا زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري ، نفع الله به ، ما هذه حكايته : سمع الجزء الرابع من كتاب «السنن» لأبي داود تعكلته على السيخ أبي حف مع عمر بن محمد بن معمر البغدادي ، بسياعه من أبي الفتح الدومي ، عن أبي بكر الخطيب بسنده بقراءة الشيخ الفقيه الإمام العالم الحجة زكي الدين بقية السلف أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري صاحب النسخة ، القاضي الأجل ، الإمام العالم ، ضياء الدين ، أبو الحسين محمد بن إسماعيل بن عبد الجبار المقدسي ، وشرف الدين أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الأردبيلي ، والحسن بن محمد بن عمد البكري التميمي ، وأخوه أبو الفضل محمد ، وآخرون في الأصل بوقف البندهي ، وكان ذلك في يوم الثلاثاء رابع المحرم ، سنة أربع وستيائة بالكلاسة منه وصح ، حكاه بعد أن شاهده محمد بن يحييل بن على القرشي – عفا الله عنه .

وبلغ السياع لجميع هذا الجزء الرابع من «السنن» لأبي رحمة الله على الشيخ الإمام العالم الحافظ عمدة =



= الحفاظ زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اللَّه المنذري - أسعده اللَّه في الدارين -نحو سماعه فيه منقولا الجماعة ، صاحبه الشيخ الفقيه الإمام المحدث الفاضل جمال المدين أبوصادق ، ابن شيخنا الإمام الحافظ رشيد الدين أبي الحسين يحيى بن على بن عبد اللَّه القرشي - نفعه اللَّه به ، والشيخ الفقيه العدل زين الدين أبو بكربن الشيخ الإمام شرف الدين أبي حفص عمر بن عبد اللَّه الحسني، والقاضي والفاضل الرئيس ناصر الدين بن الحسن على بن القاضي الرئيس جلال الدين أبي منصور داود بن الحباب ، وعماد الدين أبو زكريا يحيى بن الشيخ الفقيه كمال الدين أبي العباس أحمد بن سليهان الشافعي ، وزكى الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن يحيي بن محمد القرشي العطار ، وولده الجهال محمد، وشرف الدين أبو عبد اللَّه محمد بن يوسف بن على الأنصاري، وولده الجال محمد، ونجيب الدين أبو عبد اللَّه محمد بن مزيد بن مبشر الجوني الصوفي ، وتقى الدين أبو محمد عبد القوي بن عبد اللَّه بن عبد القوى المقدسي ، وولده شرف الدين محمد ، والشيخ الإمام الحافظ المفيد رئيس الأصحاب تقى الدين عبيد بن محمد بن عباس الأسعردي ، ومحمد بن يحيي بن محمد الحميري عرف باليمني، وكمال الدين أبو عبد اللَّه محمد بن الخطيب أبي الحجاج يوسف بن الحافظ أبي الحسن على الكوفي، وسراج الدين أبو حفص عمر بن محمد بن على المالكي، ومحيى الدين أبو محمد عبد العزيـز بـن عبد القوى الحباب السعدي، وفخر الدين أبو الطاهر إسهاعيل بن عبد المحسن بن داود عرف بابن المشاق، وابن أخيه إبراهيم، وذاكر اللَّه محمد تقى الدين أبي العباس أحمد بن أبي العز المصري، وتقيى الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن هبة اللَّه بن حمدان الواعظ ، وضياء الدين أبو عبد اللَّه محمد بن أبي عمير ، وعثمان بن سليمان الزرزاري ، وولده صدر الدين أبو القاسم عبيد الله ، وشرف الدين عبد اللَّه المؤذن عرف بابن المصري، وإبراهيم بن أحمد بن على الأسواني الصوفي، ونجم الدين أبو محمد القاسم بن على بن أحمد الشرفي ، ونجم الدين أبو عمرو عثمان بن عبد اللَّه بـن عـلاق المدلجي النحـوي ، وآخـرون أسهاؤهم مبينة على الأصل، وذلك في مجلس واحد في يوم الإثنين، سابع شهر اللَّه رجب الفرد، سنة أربع وخمسين وستيائة ، بالمدرسة الكاملية بالقاهرة المحروسة ، وكتب أبو الحسن عبد العظيم بن أبي الحسن الحصني ، والسياع بقراءته ، والحمد لله وحده ، وصلواته على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا (ثلاث دارات) ، وحسبنا اللَّه ونعم الوكيل فيه وهو صحيح ، كتبه أبو الحسن الحصني حامدا مُصَلِّتًا».

وعلى الطرة اليسرى للورقة التالية كتب: «الجزء الخامس من كتاب «السنن».

تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني تَحْلَلْلهُ.

رواية أبي علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلئي عنه .

رواية أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد بن عبد الواحد البصري عنه .

رواية الشيخ الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب عنه .

رواية الشيخ أبي البدر الكرخي السني عنه .



رواية الشيخ الثقة المسند أبي حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبرزد عنه .

رواية الشيخ الفقيه الإمام العالم الحافظ زكي الدين أي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري الشافعي المصري عنه . سماع منه لأبي صادق محمد بن يحيى بن علي القرشي ، نفعه الله الكريم بالعلم ، وجعله من أهله العاملين به . آمين» .

وفي النسخة (ح) من خط ابن حجر ما نصه: «آخر الجزء الرابع من تجزئة الخطيب، والحمد للَّه وحده، من رواية ابن طبرزد، عن مفلح».

وفي حاشية (ض): «آخر الجزء الرابع، ويتلوه - وباللَّه التوفيق - في الجزء الخامس: أبواب تفريع استفتاح الصلاة، باب رفع اليدين. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه . . . والحمد للَّه حق حمده، وصلواته على خير خلقه، محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم دائما».

وعلى اللوحة المقابلة: «الجزء الخامس من كتاب «السنن».

تأليف أبي داود سليهان بن الأشعث السجستاني .

رواه عنه أبو على محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلئي.

رواية الشريف أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي البصري عنه .

رواية أبي بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي الحافظ عنه .

رواية أبي الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدومي الوراق البغدادي عنه .

رواية أبي حفص عمر بن محمد بن معمر بن يحيى بن أحمد بن حسان بن طبرزد عنه .

سماع لأحمد بن يوسف بن أيوب بن شاكر عفا الله عنه .

ولولديه أبي عبد اللَّه محمد وأبي محمد على ، جبرهما اللَّه تعالى».

وفي بداية هذا الجزء كتب على طرته: «بسم اللَّه الرحمن الرحيم لا إله إلا اللَّه عدة للقاء اللَّه.

أخبرنا أبوحفص عمر بن أبي بكر محمد بن معمر بن يحيى بن أحمد بن حسان بن طبرزد البغدادي المؤدب بقراءتي عليه ، في يوم الخميس مستهل شهر رجب ، من سنة ثلاث وستهائة بدمشق ، قلت له : أخبرك أبو البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي قراءة عليه وأنت تسمع ، في يوم الجمعة السابع عشرين من جمادى الآخرة ، من سنة خمس وثلاثين وخمسائة ببغداد ، فأقر به ، قيل له :

أخبرك أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ قراءة عليه وأنت تسمع ، في يـوم الأحـد الثـامن والعشرين من صفر سنة ثلاث وستين وأربعائة ، قال:

قرأت على القاضي الشريف أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد بن العباس ابن عبد الواحد بسن جعفر بن عبد المسلب الماشمي البصري بالبصرة في جمادئ الآخرة من سنة اثنتي عشرة وأربعائة بالبصرة ، [قال: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمر اللؤلئي]، قال: حدثنا أبو داود سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي الحافظ في سنة خمس وسبعين ومائتين».





# (¹) أَبْوَابُ<sup>(۲)</sup> تَفْرِيعِ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ ۱۰۹- بَابُ<sup>(۳)</sup> رَفْع الْيَدَيْنِ<sup>(٤)</sup>

٥ [٧١٨] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ ، حَدَّفَنَا بَقِيَّةُ ، حَدَّفَنَا الزُّبَيْدِيُّ ، عَن الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ حَذْقَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّر ، وَهُمَا كَذَلِكَ فَيَرْكَعُ ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ كَنَيْهِ مُثَمَّ وَلَا يَرْفَعَ مَلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى تَكُونَ حَذْقَ مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، وَلَا يَرْفَعُ مَلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى تَكُونَ حَذْقَ مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، وَلَا يَرْفَعُ يَدُيْهِ فِي السُّجُودِ وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ حَتَّى تَنْقَضِي صَلَاتُهُ (٢).

<sup>(</sup>١) في (م) هنا : «بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يسر بخير» .

<sup>(</sup>٢) في (ك): «باب . . .» ، وفي حاشيتها وعليه علامتي الأشيري والأنصاري: «أبواب . . .» ، وفي (ر) ، (س) ، (هـ): «تفريع أبواب استفتاح الصلاة» ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (و) ، (ب) .

<sup>(</sup>٣) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «باب في رفع . . .» وصحح على لفظ «باب» في (ر) .

<sup>(</sup>٤) زاد في متن «السنن» من مطبوعة «العون» (٢/ ٤٠٧) : «في الصلاة» ، وقد خلت عنها كل النسخ الخطية التي بين أيدينا .

٥ [٧١٧] [التحفة: م دت س ق ٦٨١٦].

<sup>(</sup>٥) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٩١)، وابن حزم في «المحلي» (٣/ ٢٣٥)، والعيني في «شرح سنن أبي داود» (٣/ ٢٩٣).

ه [٧١٨] [التحفة: د ٦٩٢٨].

<sup>(</sup>٦) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٣/ ٢٩٢) من رواية ابن داسه ، والبغوي في «شرح السنة» (١٩٤) من رواية اللؤلئي ، وذكره العيني في «شرح سنن أبي داود» (٣/ ٢٠٤)





٥ [٧١٩] حرثنا عُبَيْدُ (١) اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْ وَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْ عَبْدُ الْ عَبْدُ الْ عَبْدُ الْ عَبْدُ الْ الْعَبْارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ عُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي ، فَحَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي (٢) وَائِلِ (٣) بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَكَانَ إِذَا كَبَرَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، قَالَ : ثُمَّ الْتَحَفَ ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيمِينِهِ وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ ، قَالَ : فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ وَأَسُهُ مِنَ السُّجُودِ وَأَنْ يَرْكُ مَ أَيْ وَلَى السُّهُ مِنَ السُّجُودِ أَيْفَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَوْلَ اللَّهُ يَعْلَهُ مَنْ فَعَلَهُ وَتَرَكَهُ مَنْ تَرَكَهُ مَنْ تَرَكَهُ مَنْ تَرَكَهُ مَنْ قَوَلَ الْمَ عَلَهُ وَتَرَكَهُ مَنْ تَرَكَهُ مَنْ تَرَكَهُ .

قَالَ أَبُووَاوو: رَوَىٰ (٤) هَذَا الْحَدِيثَ هَمَّامٌ ، عَنِ ابْنِ جُحَادَةَ ، لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ مَعَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ (٥).

٥[٧٢٠] حرثنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّفَنَا يَزِيدُ ، يَعْنِي (٢): ابْنَ زُرَيْعٍ ، حَـدَّفَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، حَـدَّفَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَاثِلٍ ، حَدَّفَنِي أَهْلُ بَيْتِي ، عَنْ أَبِي ، أَنَّهُ حَدَّفَهُمْ ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَاثِلٍ ، حَدَّفَنِي أَهْلُ بَيْتِي ، عَنْ أَبِي ، أَنَّهُ حَدَّفَهُمْ ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرُفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ (٧).

٥ [٧١٩] [التحفة: د ١١٧٨٨].

<sup>(</sup>١) في حاشية (ن): «عبد» ورمز له: «ح» ، والصواب ما أثبت من جميع النسخ.

<sup>(</sup>٢) كذا في كل النسخ: «وائل بن علقمة» قال المزي في «تهذيب الكهال» (٣٠/ ٢٠): «وهو وهم» ، وفي «تحفة الأشراف»: «والصواب علقمة بن وائل» ، وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٠/ ٧١): «هكذا قال في إسناد هذا الحديث وائل بن علقمة وإنها أعرف علقمة بن وائل».

<sup>(</sup>٣) صحح عليه في (ر) وفي الحاشية : ««وائل» بدل من «أبي» ، وليس بكنية» ، وانظر «شرح أبي داود» للعيني (٣/٣٠) .

<sup>(</sup>٤) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «رواه» ، وفي الحاشية : «وروى همام هذا الحديث بالإسناد» ، ويأتي حديث همام تحت رقم (٧٣٢) .

<sup>(</sup>٥) من طريق المصنف أخرجه ابن حزم في «المحلى» (٤/ ٩٢) من رواية ابن الأعرابي، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣٠٥،٣٠٥).

٥[٧٢٠][التحفة: د ١١٧٩١]. (٦) قوله: «يعني» ليس في (ر) ، (س) ، (هـ).

<sup>(</sup>٧) في (ن)، (ر)، (س)، (هـ): «التكبيرة» ورمـز عليـه في (ن): «ع» أي مـا وافـق نـسخة المـاوردي، وفي =



٥ [٧٢١] (١) مرثى عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّخِعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ قَامَ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَ ﷺ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ كَبَّرُ (٣) . الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ كَبَرُ (٣) .

٥ [٧٢٢] (١) مرتنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّفَنا بِشُوبُنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : قُلْتُ : لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي ، قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي ، قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّر ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ أَحَدُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، فَلَمَّا رَفَعَ بِيمِينِهِ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ الْمُنْزِلِ (٥) مِنْ بَيْنِ (٢) وَأُسَهُ بِذَلِكَ الْمُنْزِلِ (٥) مِنْ بَيْنِ (٢) يَدُيْهِ مَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى ، وَوَضَعَ يَلَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذُو الْيُمْنَى ، وَوَضَعَ يَلَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى ، وَوَضَعَ يَلَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى ، وَحَلَقَ حَلْقَةَ ، وَرَأَيْتُهُ وَلُ هَامَ وَالْوُسْطَى ، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ (٨) .

ه [ ٧٢١] [التحفة: د ١١٧٦١].

(١) جاء هذا الحديث في (ن) ، (ر) ، (س) ، (ك) سابقًا لحديث المسعودي السابق .

(٢) في (ح)، وحاشية (م) دون رقم، وحاشية (ض) وعليه «صح» وعلامة نسخة: «بإبهاميه»، والمثبت من (م)، (ن)، (ب)، (ر)، (س)، (هـ)، (ك)، وحاشية (ح) وعليه علامة نسخة، أما في (ض): «إبهاميه» وضبب على أوله، وفي الحاشية: «بإبهاميه» ورقم له نسخة، وعليه: «صح».

(٣) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٢٤) من رواية ابن داسه ، والبغوي في «شرح السنة» (٥٦٢) السنة» (٥٦٢)

٥ [٧٢٢] [التحفة: دس ق ١١٧٨١].

(٤) في حاشية (س) تكرر هذا الحديث سندا ومتنا «باب تفريع أبواب التشهد» برقم (٩٥٠).

(٥) في (ر) عليه : «صح» ، وفي الحاشية : «المنزلة» عليه : «صح» بغير رقم ، وفي (س) : «المنزل» ، وصوب إلى : «المنزلة» أو العكس ، ورقم له نسخة ، وعلامة اللؤلئي .

(٦) قوله: «بين» ليس في (ر)، (س)، (هـ)، وفي (ح)، (ض) أثبت في الحاشية، وعليه علامة نسخة، والمثبت من (م)، (ت)، (ن)، (و)، (ب)، (ك).

(٧) في (س) عليه: «صح».

(A) في (س) عليه «صح» ، وفي الحاشية المواجهة : «وفي حديث عبد اللَّه بن الزبير قال : كان رسول اللَّه ﷺ =

<sup>-</sup> الحاشية: «التكبير» كباقي النسخ، ورمز له: «ح»، والمثبت من (م)، (ح)، (ض)، (ت)، (و)، (ب)، (ك).





٥ [٧٢٣] صرثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبٍ . . . بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ، قَالَ فِيهِ : ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَىٰ كَلَيْبٍ . . . بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ، قَالَ فِيهِ : ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَىٰ وَالرُّصْغِ (١) وَالرَّصْغِ (١) وَقَالَ فِيهِ : ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ شَدِيدٌ ، فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُ (٣) النَّيَابِ تُحَرَّكُ (١) أَيْدِيهِمْ تَحْتَ الثِّيَابِ (٥) .

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطيب في «الفصل للوصل» (١/ ٤٣٥)، والبغوي في «شرح السنة» (٥٦٣) كلاهما من رواية اللؤلئي، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣٠٨، ٣٠٩).

#### ٥ [٧٢٣] [التحفة: دس ق ١١٧٨١].

- (۱) في (م)، (ض) بفتح وكسر آخره، وكتب فوقه في (م): «معا»، وفي (ض): «صح»، وأشار في حاشية (ر) أنها بالسين والصاد معا، وفي (ن)، (و)، (ر)، (س) بالكسر فقط، وفي (ت)، (ب)، (هـ)، (ك): «الرسغ» بالسين، وفي حاشية (م): «حاشية: الرُّصْغ: بضم الراء وسكون الصاد المهملتين، وعين معجمة هو: مفصل ما بين الكف والساعد، وتقال بالسين والصاد، ويقال مجتمع الساق مع القدم: رسغ، أيضا».
  - (٢) في (س) عليه: «صح».
- (٣) كذا في (م) ، (ت) ، (ب) ، (س) ، (و) : بضم أوله واللام ، وفي (ض) بكسر أوله ، وفي (ن) بالوجهين ، وكتب فوقه : «معا» .
- (٤) كـذا في (م)، (ن) بـضم أولـه، وفي (ت)، (و)، (س)، (هـ)، (ك) بفـتح أولـه، وفي (ض) بالـضم والفتح معا .
- (٥) من طريق المصنف، أخرجه الخطيب في «الفصل للوصل» (١/ ٤٢٦)، وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١٩٢)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣١١).

وفي «الفصل للوصل» للخطيب (١/ ٤٢٨ - ٤٤٠): «وقصة تحريك الناس أيديهم ورفعها من تحت الثياب في زمن البرد لم يسمعها عاصم، عن أبيه، وإنها سمعها من عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن بعض أهله، عن وائل بن حجر، بين ذلك زهير بن معاوية، وأبو بدر شجاع بن الوليد في روايتها حديث الصلاة بطوله عن عاصم بن كليب، وميزا قصة تحريك الأيدي تحت الثياب، وفصلاها من الحديث، وذكرا إسناده. وروئ سفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وأبو الأحوص سلام بن سليم، والوضاح أبو عوانة، وخالد بن عبد الله، وصالح بن عمر، وعبد الواحد بن زياد، وجرير بن عبد الحميد، وبشر بن المفضل، وعبيدة بن حميد، وعبد العزيز بن مسلم، رووا الحديث كلهم، وهم أحد عشر رجلا، وبم عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل، ولم يذكر أحد منهم قصة تحريك الأيدي تحت الثياب.

<sup>=</sup> إذا جلس يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، ويده اليسرى على فخذه اليسرى ، وأشار بإصبعه السبابة ، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى . ذكره مسلم» .

## اقَالِكَا لِلَّاصِّلِلْا





ه [٧٢٤] حرثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ (١) ، قَالَ : ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى صُدُورِهِمْ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ (٢) وَعَلَيْهِمْ وَمَا نَبْتُهُمْ فَرَأَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُهُمْ مَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى صُدُورِهِمْ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ (٢) وَعَلَيْهِمْ بَرَانِسُ (٣) وَأَكْسِيةٌ (٤) .

قال أبو عمران موسى بن هارون: اتفق زهير بن معاوية وشجاع بن الوليد، فرويا صفة الصلاة عن عاصم بن كليب، أن أباه أخبره، أن وائل بن حجر أخبره، ثم فصلا ذكر رفع الأيدي من تحت الثياب، فروياه عن عاصم بن كليب أنه حدثه به عبد الجبار بن وائل، عن بعض أهله، عن وائل بن حجر، وهذه الرواية مضبوطة اتفق عليها زهير بن معاوية وشجاع بن الوليد، فها أثبت له رواية ممن روى رفع الأيدي من تحت الثياب، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر.

وقد رواه غير واحد فجعلوه عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر ، وذاك عندنا وهم ممن وهم فيه ، وإنها سلك به الذي وهم فيه المحجة السهلة ؛ لأن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر أسهل عليه من عاصم بن كليب ، عن عبد الجبار بن وائل ، عن بعض أهله ، عن وائل بن حجر» .

#### o [ ٧٢٤] [التحفة: دس ١١٧٨٣].

- (١) قوله : «أذنيه» طمس في (ر) ، وفي الحاشية : «حيال أذنه» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .
- (٢) قوله: «في افتتاح الصلاة» زيادة من (ن)، (ب)، (ر)، (س)، (ه)، وحاشية (ح)، (ض)، (ت)، ورقم لها في (ض) نسخة، وفي (ت) رقم عليه بعلامة التستري، وفي (ك) علامة نسخة على كلمة «افتتاح»، وفي الحاشية وعليه علامة نسخة: «باب افتتاح الصلاة».
- (٣) البرانس: جمع برنس، وهو في العربية: قلنسوة طويلة كان الناس يلبسونها في صدر الإسلام. أو: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به. والبرنس هو ملبوس المغاربة الآن، ويسمونه: البرنوس. (انظر: معجم الملابس) (ص٦١).
- (٤) في (ح): «برانس الأكسية» ، وفي الحاشية: «وأكسية» ، ورقم له نسخة ، والمثبت من (م) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (ب) ، (ك) ، (ر) ، (س) ، (هـ) .

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطيب البغدادي في «الفصل للوصل» (١/ ٤٤١)، والبغوي في «شرح السنة» (٥٦٤)، كلاهما من رواية اللؤلئي، والخطيب أيضا في «الفصل» (١/ ٤٤١) من رواية البن داسه، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣١٢).

<sup>-</sup> ورواه شريك بن عبد الله النخعي ، عن عاصم بطوله ، والقصة فيه على وجهين مختلفين نذكرهما بعد إن شاء الله .





## ١١٠- بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ (١)

٥[٧٢٥] (٢) مرثنا (٣) مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكِ ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَ عَيَّا فِي عَالِم فِي الصَّلَاةِ (٤) . الشِّتَاءِ ، فَرَأَيْتُ أَصْحَابَهُ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ فِي الصَّلَاةِ (٤) .

٥ [٧٢٦] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ . ح (٥) وحرثنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، وَهَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ (٢) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ، يَعْنِي : مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، وَهَذَا حَدِيثُ أَحْمَدُ (٢) ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدِ السَّاعِدِيَّ فِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدِ السَّاعِدِيَّ فِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (٧) عَلَيْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ ، قَالَ أَبُوحُمَيْدٍ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ عِصَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ ، قَالَ أَبُوحُميْدٍ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ ، قَالَ اللهُ تَبْعَةَ (٩) ، وَلَا أَقْدَمِنَا لَهُ يَاعِدُ وَسُولِ اللَّهِ وَلَيْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ ، قَالَ اللهُ تَبْعَةَ (٩) ، وَلَا أَقْدَمِنَا لَهُ بِصَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْهُمْ أَنُو اللَّهِ مَا كُنْتَ بِأَكْثِرِنَا لَهُ تَبْعَةً (٩) ، وَلَا أَقْدَمِنَا لَهُ يَعْمَدُونَ اللهُ تَبْعَة وَلَا اللهُ وَلَا أَقْدَمِنَا لَهُ مَا كُنْتَ بِأَكُونَا لَهُ تَبْعَةً (٩) ، وَلَا أَقْدَمِنَا لَهُ اللهُ وَلَا أَوْدَمُ مَا كُنْتَ بِأَكُونَا لَهُ تَبْعَةً وَلِي اللّهِ عَلَيْهُ مِ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ وَلَا أَوْدَالِهُ وَلَا أَوْلَا اللّهُ وَلَا أَوْدُ الْهُ اللّهُ وَلَا أَوْدَالُو اللّهُ وَلَا أَوْدَالُو اللّهُ وَلَالِهُ وَلَا أَوْدُ الْعَلَاقُ اللّهُ وَلَا أَوْدُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمَالَةُ وَلَا أَوْدَالِهُ وَلَا أَلْهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا أَوْدُ الْمَالَةُ وَلَا أَوْدُ الْمُؤْلِلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا أَوْدُ الْمُؤْلُولُولُولُ اللّهُ وَلَا أَلَالِهُ وَلَا أَلَالِهُ الللّهُ وَلِهُ اللّهُ الْعَلَاقُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا أَلْهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُولُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ ال

o[٥٢٧][التحفة: د ١١٧٧٧].

(٢) في النسخة (ر): « . . . أبو داود» ، وفي الحاشية : «قال : نا أبو» وعليه علامة ابن الأعرابي .

(٣) قوله: «حدثنا» ليس في (ر).

(٤) من طريق المصنف أخرجه الخطيب البغدادي في «الفصل للوصل» (١/ ٤٤١)، والبغوي في «شرح السنة» (٥٦٥)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/٣١٣).

#### ٥ [٧٢٦] [التحفة: خ دت س ق ١١٨٩٧].

- (٥) علامة التحويل ليس في (م) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، والمثبت من (ح) ، (ض) ، (ك) .
- (٦) قوله: «وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، وهذا حديث أحمد» ليس في (ر)، (هـ)، وفي (س) أثبت في الحاشية ونسبه للؤلئي، وفي حاشية (ك) وعليه علامتي الأشيري والأنصاري: «وهذا لفظ أحمد»
- (٧) في (ن) ، (ك) ، (ب) ، وحاشية (ت) : «النبي» ورمز له ت أي علامة التستري ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (و) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ن) ، ورمز له في (ت) : «ط» .
  - (A) في (ر) عليه: «صح».
- (٩) الضبط بفتح التاء وكسر الباء من (م)، (ن)، (و)، (ك)، وحاشيتي (ر)، (س)، أما في (ض) بكسر التاء فقط، وفي (ت) بالوجهين معا.

<sup>(</sup>١) الباب وعنوان الترجمة ليس في (ر) ، (س) ، (هـ) .



صُحْبَة ، قَالَ : بَلَى ، قَالُوا : فَاعْرِضْ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ كَبَّرَ (() حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ، ثُمَّ يَدْيهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى يَقْرَأُ ، ثُمَّ يُرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى يَقْرَأُ ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، فَيَعُولُ : «سَمِعَ اللَّهُ وَلَا يُقْنِعُ (()) ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، فَيَعُولُ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، فَيَعُولُ : «اللَّهُ أَكْبَرُ» ، ثُمَّ لِمَنْ حَمِدَهُ » ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ فَيَقْعُدُ يَهُوي إِلَى الْأَرْضِ ، فَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ فَيَقْعُدُ

وفي (ر) وعليه «صح» ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ك) وعليه علامتي الأشيري والأنصاري : «تبعًا» ، وفي حاشيتيها : «تبعة» ورقم له فيهما بعلامة ابن الأعرابي ، وزاد في (هـ) علامة اللؤلئي : «لو» ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (ب) ، (ك) .

وفي «شرح أبي داود» للعيني (٣/ ٣١٥): «والتبعة - بفتح التاء المثناة من فـوق ، وكـسر البـاء - اسـم للاتباع ، وكذلك التبعة - بضم التاء وسكون الباء - والتباعة بالفتح».

<sup>(</sup>١) في (ن) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «يكبر» ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (و) ، أما في صلب (ت) : «يكبر» ضبب على أوله ، وفي الحاشية : «كبر : صح» .

<sup>(</sup>٢) في (ر) ، (هـ) ، وحاشية (م) من نسخة ، وحاشية (س) وعليه علامة ابن داسه : «يَنْصِبْ» ، وفوقه في (ر) : «معا صح» ، وفي حاشية (ر) : «يصب رأسه» ، وكتب فوقه : «معا صح أصل» ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) وعليه «صح» ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (ب) ، (س) ، (ك) : «يَصُبُ» كسائر النسخ ، ورقم عليه في (س) بعلامتي ابن الأعرابي واللؤلئي .

وقوله: «فلا يَصُب رأسه» قال في «شرح أبي داود» للعيني (٣/ ٣١): «يعني: فلا يميلها إلى أسفل، وفي بعض الرواية: «فلا ينصب» من الانصباب، ورواه ابن المبارك عن فليح بن سليهان، عن عيسى، عن عباس، عن أبي حميد، فقال فيه: «فلا يُصبي»، يقال: صبى الرجل رأسه تصبية ؛ إذا خفضه جدا». اهد. قال الخطابي: «قوله: «لا ينصب رأسه» هكذا جاء في هذه الرواية ونصب الرأس معروف». كذا في «معالم السنن» (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) قوله: ««ولا يُقنِع» من الإقناع، يعني: لا يرفع رأسه حتى تكون أعلى من ظهره، قال اللّه تعالى: ﴿مُقْنِعِى رُءُوسِهِمْ﴾ [إبراهيم: ٤٣]، أي: رافعي رءوسهم، وقال ابن عرفة: «يقال: أقنع رأسه، إذا نصبه لا يلتفت يمينا ولا شهالاً، وجعل طرفه موازياً بين يديه». اهد. من «شرح أبي داود» للعيني (٣/ ٣١٦).

وزاد في حاشية (س): «والإقناع: رفع الرأس، ويقال أيضا لمن خفض رأسه قد أقنع رأسه، والحرف من الأضداد». اه..

عَلَيْهَا، وَيَفْتَخُ (١) أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ، ثُمَّ (٢) يَسْجُدُ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ»، وَ (٣) يَرْفَعُ (٤) وَيَشْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى، فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ (٥) يَرْفَعُ أَنْ وَيَشْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى، فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ ايَصْنَعُ فِي الْأُخْرَى (٢) مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي يَصْنَعُ فِي الْأُخْرَى (٢) مِثْلَ فَي تُكَبِيهِ كَمَا كَبَرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي (٧) بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ النِّي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخْرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِعِّهِ الْأَيْسَرِ، كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخْرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِعِّهِ الْأَيْسَرِ، وَلَى اللَّهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِعَةِ الْأَيْسَرِ، قَالُوا: صَدَقْتَ ، هَكَذَا كَانَ يُصَلِّى يَعَالَى ﴿ (٨) .

٥[٧٢٧] صرتنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، يَعْنِي: ابْنَ أَبِي حَبِيبِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْعَامِرِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْعَامِرِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ

(١) الضبط بكسر التاء من (م) ، (ض) ، (ت) ، (و) ، أما في (ن) ، (ر) ، (هـ) ، (ك) بفتح التاء ، في (ب) عليه : «صح» .

وقوله: ««ويفتخ أصابع رجليه» بالخاء المعجمة، أي: ينصبها ويغمز موضع المفاصل منها، ويثنيها إلى باطن الرجل، فيوجهها نحو القبلة. وقال الأصمعي: أصل الفتخ: اللين، ومنه قيل للعُقَابِ فتخ؟ لأنها إذا انحطت كسَرَتْ جناحَها، قال أبو العباس: فتخ أصابعه، أي: ثناها». اهد. من «شرح أبي داود» للعيني (٣١٦/٣)، وبنحوه في حاشية (س).

(٢) في (ب) ، (ر) ، (س) ، (هـ) وحاشية (ك) وعليه علامتي الأشيري والأنصاري : «ويسجد» ، والمثبت من : (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (ك) ، وحاشية (ب) من نسخة .

(٣) في (س): «ثم يرفع» ، وفي الحاشية: «ويرفع» وعليه: «صح» .

(٤) زاد هنا في متن «السنن» من مطبوعة «العون» (٢/ ٤١٩) : «رأسه» ، وقد خلت عنها كـل النـسخ الخطيـة التي بين أيدينا .

(٥) قوله: «ثم» ليس في صلب (ن)، وأثبت في الحاشية ورمز له: «حع».

(٦) في (ر) : «الأحرة» وعليه : «صح» ، وفي الحاشية : «في الأخرئ» كسائر النسخ ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .

(٧) في (ر) ، (س) : «في كل بقية صلاته» وعليه : «صح» .

(٨) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١٩٤/١)، والبيهقي في «معرفة السنن» (١/٢١٤)، وابن حزم في «المحلي» (٤/ ٩١) كلهم من رواية ابن داسه، وذكره الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٢٥٨)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣١٣). ويأتي الحديث بنحوه تحت رقم (٩٥١).

٥ [٧٢٧] [التحفة: خ دت س ق ١١٨٩٧].

مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَتَذَاكَرُوا صَلَاتَهُ عَلَيْ ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : فَذَكَرَ (١) بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالَ : فَإِذَا (٢) رَكَعَ أَمْكَنَ كَفَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، ثُمَّ هَصَرَ (٢) طُهْرَهُ غَيْرَ مُقْنِعٍ رَأْسَهُ وَلَا صَافِحٍ بِخَدِّهِ (٤) ، وَقَالَ : فَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّعْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ ظَهْرَهُ غَيْرَ مُقْنِعٍ رَأْسَهُ وَلَا صَافِحٍ بِخَدِّهِ (٤) ، وَقَالَ : فَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّعْتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى ، فَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ ، وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةً (٥) .

٥ [٧٢٨] صرنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَحْمَّدِ الْقُرَشِيِّ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ . . . نَحْوَ هَذَا ، قَالَ : فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا (٢) ، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ (٧) .

٥[٧٢٩] صرتنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ (٨) ، حَدَّثَنِي

٥ [٧٢٨] [التحفة: خ دت س ق ١١٨٩٧].

(٧) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣٢٢).

(٦) في (ر) عليه: «صح».

٥ [٧٢٩] [التحفة: دتق ١١٨٩٢].

<sup>(</sup>۱) في (ر) وعليه: «صح» ، (هـ) ، وحاشية (س) ورقم له بعلامة ابن داسه: «فذكروا» ، والمثبت من: (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (ك) ، (س) وعلم عليه: «بـ وع» ، وحاشية (ر) وعليه «صح» ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٢) في (ن) ، (ك) : «إذا» ، وفي حاشيتيها : «فإذا» كسائر النسخ ، ورمز له في حاشية (ن) : «ح» ، وفي حاشية (ك) بعلامتي الأشيري والأنصاري .

<sup>(</sup>٣) في (ر) ، (س) : «وهصر» ، وفي حاشيتهما : «ثم هصر» ورقم له بعلامة ابن الأعرابي ، وزاد في (س) علامة اللؤلئي .

هصر ظهره : ثناه إلى الأرض ، وأصل الهصر : أن تأخذ بـرأس العـود فتثنيـه إليـك وتعطفـه . (انظر : النهاية ، مادة : هصر ) .

<sup>(</sup>٤) صافح: غير مبرز صفحة خده مائلا في أحد الشقين . (انظر: معالم السنن) (١٩٦/١) .

<sup>(</sup>٥) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٩٥)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٧/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٨) قوله: «شجاع بن الوليد» زيادة من (ح)، وفي (ض) لحق في موضعها، ولم يظهر في الحاشية لرداءة التصوير.



رُهَيْرٌ أَبُو حَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ عَبَّاسٍ - أَوْ : عَيَّاشِ - بْنِ سَهْلٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ - أَحَدِ بَنِي مَالِكِ ، عَنْ عَبَّاسٍ - أَوْ : عَيَّاشٍ - بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ (١١) عَلَيْهُ ، وَفِي السَّاعِدِيُّ ، وَأَبُو أُسَيْدٍ . . . بِهَذَا الْخَبَرِ يَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ ، الْمَجْلِسِ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ ، وَأَبُو أُسَيْدٍ . . . بِهذَا الْخَبَرِ يَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ ، وَلَا شَعْرِ يَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ ، وَلَاللَهُ أَكْبَرُ » فَقَالَ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، اللَّهُ مَرَئَنَا لَكَ الْحَمْدُ » وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُ أَكْبَرُ » فَسَجَدَ ، فَانْتَصَبَ عَلَى كَفَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَمُو سَاجِدٌ ، ثُمَّ كَبَرَ فَجَلَسَ ، فَتَوَرَّكَ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْأُخْرَى ، فَمَ كَبَرَ فَعَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكُ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْأُخْرَى ، فَمَ كَبَرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكُ فِي التَّشَهُدِ (١٤) . شَمَّ بَكْدِيرَةٍ (٣) ، ثُمَّ رَكَعَ الرَّكُعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا هُو أَرَادَ أَنْ يَنْهُضَ لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْدِيرَةٍ (٣) ، ثُمَّ رَكَعَ الرَّكُعَتَيْنِ اللَّهُ وَلَهُ وَلَمْ التَّوَرُكَ فِي التَّشَهُدِ (١٤) .

٥ [٧٣٠] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و ، أَخْبَرَنِي فُلَيْحٌ ، حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ : اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ ، وَأَبُو أُسَيْدٍ ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسَلَمة ، فَذَكَرُوا صَلَاة رَسُولِ اللَّهِ (٥) عَيَّكُم ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ مَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُكَمَّ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُنَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ قَبْلَتِهِ مَوْضَعِهِ حَتَّىٰ وَجَعَ كُلُ عَظْمٍ فِي عَنْ جَنْبَيْهِ ، فَمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّىٰ رَجَعَ كُلُ عَظْمٍ فِي عَنْ جَنْبَيْهِ ، فَمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّىٰ رَجَعَ كُلُ عَظْمٍ فِي عَنْ جَنْبَيْهِ ، فَمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّىٰ رَجَعَ كُلُ عَظْمٍ فِي عَلَىٰ قِبْلَتِهِ مَنْ جَنْبَيْهِ ، فَمَّ حَلَىٰ اللَّهُ الْيُسْرَىٰ ، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ قِبْلَتِهِ ، مُوضِعِهِ حَتَّىٰ فَرَغَ ، ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ ، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ قِبْلَتِهِ ،

<sup>(</sup>١) في (ن): «رسول اللَّه» ، وكتب فوقها: «النبي» ، ورمز له: «ح» ، والمثبت من سائر النسخ .

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ن): «وساق» ، ورمز له: «ح».

<sup>(</sup>٣) في (ن): «بتكبير» ، وفي الحاشية: «بتكبيرة» ، ولم يرقم لها .

<sup>(</sup>٤) في (ر)، (س)، (هـ): «للتشهد»، وفي حاشيتيهما: «في التشهد»، ورقم له في (ر) بعلامة ابن الأعرابي، وفي (س) رقم له بعلامة اللؤلئي، والمثبت من (م)، (ح)، (ض)، (ت)، (ن)، (و)، (ب)، (ك). والحديث ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/٣٢٣).

٥ [٧٣٠] [التحفة: دت ق ١١٨٩٢].

<sup>(</sup>٥) في (ن) : «النبي» ، وفي الحاشية : «رسول اللَّه» ، ورمز له «ح» ، والمثبت من سائر النسخ .

## اقَالِكَا خِلَاقِ عَلَالْهِ





وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى ، وَكَفَّهُ الْيُسْرَىٰ عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَىٰ ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ (١) .

قال أبو وَاوو: رَوَىٰ هَذَا الْحَدِيثَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ ، لَمْ يَذْكُرِ: التَّوَرُّكَ ، وَذَكَرَ نَحْوَ<sup>(٢)</sup> فُلَيْحٍ ، وَ<sup>(٣)</sup> ذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ ، لَمْ يَذْكُرِ: التَّوَرُّكَ ، وَذَكَرَ نَحْوَ<sup>(٢)</sup> فُلَيْحٍ ، وَ<sup>(٣)</sup> ذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ لَحْوَ جِلْسَةِ حَدِيثِ فُلَيْح وَعُتْبَةَ (٤).

ه [٧٣١] حرثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، حَدَّثَنِي عُنْبَةُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ السَّاعِدِيِّ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ . . . بِهَ ذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ : وَإِذَا (٥) سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ (٦) فَخِذَيْهِ عَيْرَ حَامِلِ بَطْنَهُ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ .

قَال أَبُووَاوو (٧): وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا فُلَيْحٌ ، سَمِعْتُ عَبَّاسَ بْنَ سَهْلِ يُحَـدُّثُ

<sup>(</sup>١) الضبط المثبت من (م) ، (ض) ، (ت) ، (و) ، وفي (هـ) بكسر وضم الهمزة معا .

<sup>(</sup>٢) قوله: «لم يذكر التورك، وذكر نحو فليح» في (ت)، (ر)، (هـ)، (س) وعليه علامة ابن داسه: «لم يذكر التورك في حديث فليح»، وفي (ت) ضرب على قوله: «وذكر نحو فليح»، والمثبت من (م)، (ح)، (ض)، (ن)، (و)، (ب)، (ك)، وحاشية (س) وعليه علامة اللؤلثي، وحاشية (ر) ورقم له بعلامة ابن الأعرابي وأبي عيسى الرملي.

بيدأن في (ن) ، (ك) وحاشيتي (ر) ، (س) : «نحو حديث فليح» .

<sup>(</sup>٣) في (ض) عليه: «صح».

<sup>(</sup>٤) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ١١٢) ، و«معرفة السنن» (٣/ ٣١) من رواية ابن داسه .

وزاد هنا في (ر) ، (س) ، (هـ): «قال أبو واوو : ورواه ابن المبارك ، أخبرنا فليح ، سمعت عباس بن سهل قال : سهل يحدث فلم أحفظه ، فحدثنيه ، أراه ذكر عيسى بن عبد الله ، أنه سمعه من عباس بن سهل قال : حضرت أبا حميد الساعدي» ، وتأتي هذه الفقرة في باقى النسخ عقب الحديث التالي .

٥ [٧٣١] [التحفة: دت ق ١١٨٩٢].

<sup>(</sup>٥) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «فإذا» وفي حاشية (هـ) من نسخة : «وإذا» كالمثبت في الصلب من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٦) قوله: «بين» أضيف بين الأسطر في (س)، ورقم له بعلامتي ابن الأعرابي واللؤلئي، وفي (هـ) أثبت في الحاشية وعليه رقوم غير واضحة، والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٧) من قوله : «قال أبو داود . . .» إلى آخره سبق في (ر) ، (س) ، (هـ) عقب الحديث السابق ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (ب) ، (ك) .

فَلَمْ أَحْفَظْهُ ، فَحَدَّثَنِيهِ - أُرَاهُ ذَكَرَ عِيسَىٰ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ (١).

٥[٧٣٢] صرتنا مُحَمَّدُ بن مَعْمَرٍ ، حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بن مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدُ بن مُحَادَة ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بن وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ : فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَا (٢) كَفَّاهُ (٣) ، فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ جَبْهَتَهُ (٤) بَيْنَ كَفَيْهِ ، وَجَافَى عَنْ إِبْطَيْهِ .

قَالَ حَجَّاجٌ: وَقَالَ هَمَّامٌ: وَحَدَّثَنَا شَقِيقٌ، حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ (٥٠)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . بِمِثْل هَذَا .

وَفِي حَدِيثِ أَحَدِهِمَا - وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ (٦) حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ: وَإِذَا نَهَـضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ (٧) ، وَاعْتَمَدَ عَلَىٰ فَخِذِهِ (٨) .

(١) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ١١٥)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣٢٧). وقال البيهقي: «وكذلك رواه إسهاعيل بن عياش، عن عتبة، إلا أنه قال في إسناده: «عيسي بن عبد الله»، وهو الصحيح».

٥ [٧٣٧] [التحفة: د ١١٧٦٢].

(٢) في (ب) ، (ك) ، (هـ) : «أن تقع» ، وفي صلب (ر) : «تقعا» وصوبت : «تقع» وأعادها في الحاشية مع علامة التصحيح ، أي هذا هو المعتمد ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) .

(٣) زاد هنا في (ب) ، (ر) ، (س) ، (هـ) : «قال : . . . »

(٤) وزاد في (ن) بين الأسطر: «وأنفه» ، ورقم له: «غـ».

(٥) في حاشية (م): «حاشية: كليب والدعاصم، هو: كليب بن شهاب الجرمي الكوفي، روى عن النبي ﷺ ولم يعلقه ولم يدركه، فيكون مرسلا».

(٦) قوله: «أنه» رقم له (ك) بعلامتي الأنصاري والأشيري.

(٧) في (ض) ، (و) : «ركبتـه» ، والمثبـت مـن : (م) ، (ح) ، (ت) ، (ن) ، (ب) ، (ك) ، (ر) ، (س) ، (هــ) وعليه «صح» .

(٨) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «فخذيه» ، وفي حاشية (س) : «فخذه» ، ورقم له بعلامة اللؤلئي .

ووقع هنا في (ر) ، (س) ، (هـ) عقب هذا الحديث: «قال أبورًاوو: رواه عفان ، عن همام ، قال: نا شقيق أبو الليث» ، وفي حاشية (س) عقب هذا الحديث: «من هنا سقط لـ (س) ، وثبت لجميعهم» .

٥ [٧٣٣] (١) صرتنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ إِبْهَامَيْهِ فِي الصَّلَاةِ إِلَىٰ شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ (٢) .

٥[٧٣٤] (٣) صرتنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ عَنْ جَدِي ، عَنْ يَحْدَى ، عَنْ يَحْدَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٤) بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٤) بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ

و في «تحفة الأشراف»: «(ك) وعن يزيد بن خالد، عن عفان، عن همام، عن شقيق أبي ليث، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، أن النبي على . . . بمعناه كله، وقصة النهوض . (ز) ذكره عقيب قوله: «كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبي» ، فحدثني واثل بن علقمة ، عن أبي وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله غلاماً لا أعد رفع يديه . . . الحديث . (ك) حديث يزيد بن خالد في رواية أبي الحسن بن العبد، ولم يذكره أبو القاسم» . والحديث ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢٣/٤) .

#### ٥ [٧٣٣] [التحفة: دس ١١٧٥٩].

(١) في حاشية (س): «من هنا سقط لـس وثبت لجميعهم» ، حتى حديث: «عثمان بن أبي شيبة ، ومحمد بن عبيد المحاربي» وكتب في نهايته: «إلى هنا» .

وفي (ر) علم عليه بعلامة أبي عيسى الرملي ، وفي الحاشية : «هذه الأحاديث من أول حديث مسدد إلى حديث الحسن بن علي سقطت لابن داسه وثبتت لأبي عيسى ، ومنها ما هو للخولاني عن ابن الأعرابي ، ومنها ما هو للؤلئي ، وقد علم عليه» . اهم .

وفي «شرح أبي داود» للعيني (٣/ ٣٢٩): «وقد ذُكر أن من هنا إلى الحديث الذي رواه النصر بن على سقطت لابن داسه وثبتت لأبي عيسى، منها ما هو للخولاني عن ابن الأعرابي، ومنها ما هو للؤلئي». اهد.

والحديث ثابت في : (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (ب) ، (ك) .

(٢) في حاشية (ن): «يتلوه في «ح» ، «ع» من حديث عبد الملك بن شعيب في القائمة التي تلي هذه إلى آخر الباب ، ثم يعود إلى حديث عثمان بن أبي شيبة هذا». والحديث ذكره العيني في «شرح أبي داود».

٥ [٧٣٤] [التحفة: خ م د س ١٤٨٦٢].

- (٣) هذا الحديث مثبت في جميع النسخ ، ورقم له في (ر) بعلامة الرملي ، وفي النسخة (ن) وقع الحديث والأحاديث التالية له تحت الباب التالي وهو «باب: من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من اثنتين» مسبوقا ب: حديث عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الرحمن المحاربي الأتي تحت رقم (٧٣٩) ، ثم حديث الحسن بن على رقم (٧٤٠) ، ثم حديث حفص بن عمر رقم (٧٤١) ، ثم حديث ابن معاذ رقم (٧٤١) ، ثم حديث سمعان رقم (٧٤٩) ، ثم حديث عبد الملك بن شعيب التالي لحديث الباب .
  - (٤) قوله: «بن عبد الرحمن» ليس في (ر) ، (س) ، (هـ) .

## إسختا جُالسِّانَ الاَفِي خَافِرَ



رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ<sup>(١)</sup> مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ فَعَـلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَإِذَا رَفَعَ لِلسُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ <sup>(٢)</sup> .

- ٥[٥٣٥] (٣) صر ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ (١) ، عَنْ مَيْمُونِ الْمَكِّيِّ، أَنَّهُ رَأَىٰ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَصَلَّىٰ بِهِمْ ، يُشِيرُ بِكَفَّيْهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَنْهُ صُ لِلْقِيَامِ ، فَيَقُومُ فَيُشِيرُ بِيَدَيْهِ ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى يَرْكَعُ ، وَحِينَ يَسْجُدُ وَحِينَ يَنْهَضُ لِلْقِيَامِ ، فَيَقُومُ فَيُشِيرُ بِيدَيْهِ ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّىٰ صَلَاةً لَمْ أَرَ أَحَدًا يُصَلِّيهَا ، فَوَصَفْتُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ : إِنَّ يَرَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّىٰ صَلَاةً لَمْ أَرَ أَحَدًا يُصَلِّيهَا ، فَوَصَفْتُ لَهُ هَذِهِ الْإِشَارَةَ ، فَقَالَ : إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَىٰ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيدٌ ، فَاقْتَدِ (٥) بِصَلَاةٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ (٦) .
- ٥ [٧٣٦] (٣) عرثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ الْمَعْنَى ، قَالاً : حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ كَثِيرٍ ، يَعْنِي : السَّعْدِيَّ ، قَالَ : صَلَّى إِلَى جَنْبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الْأُولَى فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الْأُولَى فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجُهِهِ ، فَأَنْكُرْتُ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ لِوُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ ، فَقَالَ لَهُ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ : تَصْنَعُ شَيْئًا لَـمْ أَرَ أَنْكُرْتُ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ لِوُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ ، فَقَالَ لَهُ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ : تَصْنَعُ شَيْئًا لَـمْ أَرَ أَحْدًا يَصْنَعُهُ ، فَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : رَأَيْتُ أَبِي يَصْنَعُهُ ، وَقَالَ أَبِي : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَصْنَعُهُ ، وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيَّا يَعْنَعُهُ ، وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيَّا يَعْنَعُهُ ، وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ النَّبِي يَصْنَعُهُ ، وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ النَّبِي يَصْنَعُهُ ، وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ النَّبِي يَصْنَعُهُ ، وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَهُ قَالَ : كَانَ النَّبِي يَصْنَعُهُ ،

<sup>(</sup>١) في (ن)، (ر)، (س)، (هـــ)، (ك): «حـــذاء»، والمثبــت مـــن (م)، (ح)، (ض)، (ت)، (ن)، (و)، (ب)، (ب)، وحاشية (ك) ورقم له نسخة .

<sup>(</sup>٢) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣٣٤، ٣٣٥).

٥ [٧٣٥] [التحفة: د ٢٥٠٥، د ٨٨٧٥].

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث مثبت في جميع النسخ ، ورقم له في (ر) بعلامة الرملي .

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ك): «هو: عبد اللَّه بن هبيرة أبو هبيرة» ، وفي (ر) ، (س) ، (هـ): «عن ابن هبيرة» .

<sup>(</sup>٥) في (ض)، (ن): «فاقتدي»، وضُبب على آخره، والمثبت من (م)، (ح)، (ت)، (و)، (ب)، (ك)، (ك)، (ر)، (س)، (هـ).

<sup>(</sup>٦) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣٣٥).

٥ [٧٣٦] [التحفة: دس ١٩٧٥].

<sup>(</sup>٧) في حاشية (م) حاشية : «حديث النضر بن كثير السعدي هذا أخرجه النسائي ، وكنية النضر : أبوسهل ، بصري ضعيف الحديث ، وقال أبو أحمد النيسابوري : هذا حديث منكر من حديث ابن طاوس» . والحديث ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣٣٦) .





٥ [٧٣٧] (١) مرثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ اللَّهُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا قَالَ : «سَمِعَ اللَّهُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَيَرْفَعُ (٢) ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْ . لِمَنْ حَمِدَهُ » ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَيَرْفَعُ (٢) ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيِيْ .

قال أبو وَاوو (٣): الصَّحِيحُ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ ، لَيْسَ بِمَرْفُوعِ .

قَالَ أَبُووَاوو (٤): رَوَى بَقِيَّةُ أَوَّلَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَسْنَدَهُ، وَرَوَاهُ الثَّقَفِيُ (٥) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَسْنَدَهُ، وَرَوَاهُ الثَّقَفِيُ (٥) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَقَفَهُ (٦) عَنِ (٧) ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ فِيهِ: وَإِذَا قَامَ مِنَ (٨) الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُهُمَا إِلَى ثَدْيَيْهِ، وَهَذَا (٩) الصَّحِيحُ.

قَالَ أَبُورَاوِهِ: وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَمَالِكٌ ، وَأَيُّوبُ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ مَوْقُوفًا ، وَأَسْنَدَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحْدَهُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، لَمْ يَذْكُرْ أَيُّوبُ وَمَالِكٌ الرَّفْعَ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ ،

٥ [٧٣٧] [التحفة: خ د ١٧ ٨٠].

- (۱) هذا الحديث علم عليه في (ر) بعلامة ابن الأعرابي ، وجاء في الحاشية المقابلة له: «من حديث نصر بن علي إلى آخر حديث عثمان بن أبي شيبة ، وهو قوله: «كبر ورفع يديه» كان مخرجه في الطرة بعلامته ، وقال بعد خبر ورفع يديه «عه» يتصل بها المخرج «عه» من ثبت عنده حديث الحسن بن علي ، فأدخلته في متن الكتاب لأجل العلامة».
  - (٢) قوله : «ويرفع ذلك إلى رسول اللَّه ﷺ . . . » إلى آخره سقط في (هـ) .
- (٣) من قوله: «قال أبو داود . . . » إلى قوله: «ليس بمرفوع» ليس في (ر) ، (ه) ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (ب) ، (ك) ، وفي (س) أثبت في الحاشية، ونسبه للؤلئي وعليه: «صح» .
  - (٤) قوله : «قال أبو داود : روى بقية . . .» إلى آخره من جميع النسخ ، ورقم له في (ر) بعلامة ابن الأعرابي .
    - (٥) في حاشية (ن): «وروى هذا الحديث الثقفي» ورمز له: «ح».
- (٦) في (ح)، (ض)، (ت) وعليه «صح»، (ب)، وحاشية (ن) ورمز له «ح»، وحاشية (و): «أوقفه». والمثبت من (م)، (ن)، (و)، (ر)، (س)، (ش)، وحواشي (ح)، (ض)، (ت)، ورقم له في حاشيتي (ح)، (ض) بعلامة نسخة، ورقم له في حاشية (ت) بعلامة التستري.
- (٧) في (ت) عليه : «صح» ، وفي (ن) ، وحاشية (ح) ، (ض) ، (ت) : «على» ، ورقم لـه في (ح) ، (ض) نسخة ، وفوقها في (ن) : «عن» ، ورقم له نسخة .
  - (۸) في (ن) : «بين» ، وفوقها : «من» كسائر النسخ ، ورمز له :  $(-\infty)$  .
  - (٩) في (ر) ، (س) ، (ب) ، (ك) : «وهذا هو الصحيح» ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) .



وَذَكَرَهُ اللَّيْثُ فِي حَدِيثِهِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِيهِ : قُلْتُ لِنَافِع : أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْعَلُ الْأُولَىٰ أَرْفَعَهُنَّ؟ قَالَ : لَا ، سَوَاءً ، قُلْتُ : أَشِرْ لِي؟ فَأَشَارَ إِلَى الثَّذْيَيْنِ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ (١) .

• [٧٣٨] (٢) صرتنا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِع ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَكَ انَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ (٣) ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ .

قَال أَبُووَاوو: لَمْ يَذْكُرْ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرُ مَالِكٍ فِيمَا أَعْلَمُ (٤).

### ١١١- بَابُ

٥[٧٣٩] (٦) صرتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْمُحَارِبِيُّ ، قَالاً : حَدَّثَنَا

(۱) في حاشية (م) مقابل هذا الحديث: «حاشية: حديث عبيد الله، وهو: العمري، عن نافع، عن ابن عمر هذا، أخرجه البخاري، وقال: ورواه حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي عمر، عن النبي وإخراج البخاري لهذا الحديث من حديث عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، وهو ممن اتفق البخاري وأبو داود على الاحتجاج بحديثه عن عبيد الله مرفوعا».

والحديث ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣٣٧).

• [۷۳۸] [التحفة: خ د ۸۰۱۷، د ۶۳۹].

(٣) ضبب عليه في (ح) .

- (٢) علم عليه في (ر) بعلامة ابن الأعرابي.
- (٤) في (ن)، (ر)، (س)، (ك): «فيها علمت»، والمثبت من (م)، (ح)، (ض)، (ت)، (و)، (ب)، أما في (ت) فعليه علامة نسخة وفي الحاشية: «فيها علمت» وعليه «صح» أي هو المعتمد في صلب (ت)، وفي حاشية (ن) كتب هنا: ««حع»، يتلوه حديث عثهان بن أبي شيبة، ومحمد بن عبيد المحاربي إلى حديث عبد الملك بن شعيب عن أبيه».

والأثر ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣٤٠).

(٥) لفظ: «باب» ليس في (ك) ، وسقط هذا الموضع من (ه) ، وفي حاشية: (ن) ، (ر) ، (س): «باب من ذكر أنه يرفع يديه إذ قام من اثنتين» دون رقم ، وفي (س): «ثنتين» ، وكتب بجواره في حاشية (ر) بخطب مغاير: «سقطت الترجمة لا بن داسه» ، ونسبه في «عون المعبود» (٢/ ٣١٣) لبعض النسخ ، والمثبت بدون عنوان من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (و) ، (ب).

٥ [٧٣٩] [التحفة: د ٧٤١٥].

(٦) هذا الحديث وقع في النسختين (ن) ، (ك) عقب حديث مسدد ، عن عبد اللَّه بن داود في الباب السابق ، والمثبت في هذا الموضع من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (و) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، ورقم له في (ر) بعلامة الرملي . وكذا أثبت في متن «السنن» من «شرح أبي داود» للعيني (٣/ ٣٢٩) .

مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ فِي (١) الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ (٢) .

٥[٧٤٠] (٣) صرتنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّفَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ ، حَدَّفَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ (١) بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ (١) بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْبَي طَالِبِ وَهِنْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَةً أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ ابْنِ عَلْمَ لِلْ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيةً أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْقَ مَنْ كَبَيْهِ ، وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَأَوَادَ أَنْ يَرْكَعَ (٥) ، وَيَصْنَعُ مُ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَرُ (٢) .

(١) زاد في متن «السنن» من مطبوعة «العون» (٢/ ٤٤٢) بين معقوفين: «من».

٥ [٧٤٠] [التحفة: مدتس ق ١٠٢٢٨].

(٣) في (ر) لحق في هذا الموضع ، وفي الحاشية «باب من ذكر أنه يرفع يديه إذ قام من اثنتين» دون رقم ، وبجواره : «سقطت الترجمة لابن داسه» .

(3) زاد هنا في حاشية (س): "بن عبد الرحمن"، ونسبه للؤلئي. وفيها أيضًا: "عبد اللَّه بن الفضل هذا في نسبته اختلاف، فروئ بكربن سليهان، عن ابن إسحاق أنه قال فيه: عبد اللَّه بن الفضل بن عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. قاله عنه خليفة. وروئ إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق نسبه، فلم يذكر فيه عبد الرحمن أبو خيثمة، وقال أبونصر والباجي: عبد اللَّه بن الفضل بن ربيعة، ووقع في هذه الرواية للؤلئي بإسقاط العباس، والصواب ما روئ بكربن سليهان، واللَّه أعلم، وكذلك نسبه بإثبات عبد الرحمن بن العباس في نسبه، وقد نسبه موسى بن عقبه في الصحيح فلم يذكر عبد الرحمن".

ذكر محقق «تهذيب الكمال» (١٥/ ٤٣٢) أنه جاء في حواشي النسخ تعليق يتعقب فيه صاحب «التهذيب» صاحب «الكمال» نصه: «كمان فيه عبد الله بن الفضل بن عبد الرحمن بن العباس، وعبد الرحمن زيادة لا حاجة إليها».

(٥) قوله : «وأراد أن يركع» : في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «وإذا أراد أن . . .» .

(٦) زاد في (ر) ، (س) ، وحاشية (هـ) وعليه علامتي ابن الأعرابي وابن داسه: «ودعا».

<sup>(</sup>٢) من طريق المصنف أخرجه ابن حزم في «المحلى» (٤/ ٩٠) من رواية ابن الأعرابي ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣٢٩) ، وجاء موضعه عقب حديث مسدد من الباب السابق .



قَالَ أَبُووَاوو (١٠): فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ حِينَ وَصَفَ صَلَاةَ النَّبِيِّ عَيَّا : إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، حَتَّىٰ يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ (٢).

- ٥ [٧٤١] صرتنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيْلَةً يَرْفَعُ (٣) يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيْلَةً يَرْفَعُ (٣) يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ (٤).
- ٥[٧٤٢] صرتنا ابْنُ مُعَاذِ ، حَدَّثَنَا أَبِي . ح (٥) وصرتنا مُوسَىٰ بْنُ مَرْوَانَ (٦) ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ ، يَعْنِي : ابْنَ إِسْحَاقَ الْمَعْنَىٰ ، عَنْ عِمْرَانَ (٧) ، عَنْ لَاحِقٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَوْ كُنْتُ قُدَّامَ النَّبِيِّ عَيْقَةُ لَرَأَيْتُ إِبْطَهُ (٨) .

(١) من قوله: «قال أبو داود:...» إلى آخره: من كل النسخ، ورقم له في (ر)، (س) بعلامة الـرملي، وزاد في (س) واللؤلئي.

(٢) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣٣٠)، ويأتي الحديث عند المصنف تحت رقم (٦٤٨).

٥ [٧٤١] [التحفة: م دس ق ١١١٨٤].

(٣) رقم عليه في (ن): «ح» ، وفي حاشيتها: «رفع» ، ورمز له: «ص» ، أي: ما وافق نسخة الماوردي.

(٤) أي : أعاليهما ، وفرع كل شيء أعلاه ، (ط) . من حاشية (ح) .

والحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٩٢) تعليقًا، والبغوي في «شرح السنة» (٥٦٧) من رواية اللؤلئي، وذكره بإسناده العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣٣٢).

٥ [٧٤٧] [التحفة: دس ١٢٢١].

- (٥) علامة التحويل ليس في (م)، (ت)، (ن)، (و)، (ب)، (ر)، (س)، (هـ)، والمثبت من (ح)، (ض)، (ك).
  - (٦) زاد في (ر) ، (س) : «الرقي» ، وعليه : «صح» .
    - (٧) في (س) عليه: «صح».
- (٨) في (ن) ، (ب) : «إبطيـه» ، والمثبـت مـن (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (و) ، (ك) ، (ر) ، (س) ، (هــ) ، وحاشية (ن) ورمز له : «ح» .



زَادَ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ: يَقُولُ لَاحِقٌ: أَلَا تَرَىٰ أَنَهُ فِي الصَّلَاةِ (١) لَا يَسْتَطِيعُ (٢) أَنْ يَكُونَ قُدَّامَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ؟ وَزَادَ مُوسَىٰ - يَعْنِي: إِذَا كَبَرَ رَفَعَ (٣) يَدَيْهِ (٤).

٥ [٧٤٣] (٥) مرثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّفَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ ، عَنْ عَاشِمِ بْنِ كُلَيْبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ ، فَكَبَّرُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ (٢) يَديْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا ، فَقَالَ : صَدَقَ أَخِي ، قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا ، يَعْنِي : الْإِمْ سَاكَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ (٧) .

وزاد هنا في (ب) ، (ر) ، (س) ، (هـ) : «حدثنا مسدد ، حدثنا يحيئ ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن سمعان ، عن أبي هريرة قال : كان رسول الله ﷺ إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا» . وجاء هذا الحديث في باقي النسخ ، وهي تمثل رواية اللؤلئي ضمن أحاديث الباب التالي .

### ٥ [٧٤٣] [التحفة: دس ٣٩٠٧، دس ٩٤٦٩].

- (٥) جاء هذا الحديث في (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) تحت الباب التالي ، بيد أنه في (ن) ، (ك) جاء عقب حديث الحسن بن علي ، عن معاوية وخالد بن عمرو ، وفي (ر) ، (س) ، (هـ) جاء عقب حديث عثمان بن أبي شيبة ، عن وكيع ، ورقم عليه في (س) : «لا ابن داسه» ، ومعه بعض الرموز غير الواضحة .
- (٦) قال في «النهاية»: «التطبيق: أن يجمع بين أصابع يديه، ويجعلها بين ركبتيه في الركوع والتشهد». (ط). من حاشية (ح). (انظر: النهاية، مادة: طبق).

وفي «شرح أبي داود» للعيني (٣/ ٣٤٤): «قوله: «طبق يديه» من التطبيق، وهو أن يجعل بطن كل واحدة لبطن الأخرى، ويجعلها بين فخذيه في الركوع، وهو مذهب ابن مسعود وهو منسوخ، كان في أول الإسلام. وقال الترمذي: «التطبيق منسوخ عند أهل العلم»، مستدلا بها رواه الجهاعة عن مصعب بن سعد يقول: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي، ثم وضعتهها بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب». اه.

(٧) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٧٨) من رواية ابن داسه ، وابن كثير في «جامع المسانيد والسنن» (٣/ ٣٦٣) ، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣٤٤) .

<sup>(</sup>١) في (ت) ، (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «في صلاةٍ» ، والمثبت من : (م) ، (ح) ، (ض) ، (و) ، (ب) .

<sup>(</sup>٢) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «ولا يستطيع» .

<sup>(</sup>٣) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «ورفع» .

<sup>(</sup>٤) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣٣٣).

## ١١٢- بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ (١)

٥ [٧٤٤] صرتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، يَعْنِي : ابْنَ كُلَيْبٍ ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : أَلَا ابْنَ كُلَيْبٍ ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : أَلَا أُصْلِي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا ؟ قَالَ : فَصَلَّى ، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَةً (٢) .

(۱) زاد في (ك) ، (ر) ، (س) ، (هـ) : «بابٌ فيمن . .» ، ورقم له في (ك) بعلامة الأنصاري ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (و) ، (ب) ، وفي حاشية (ر) : «باب من لم» وعليه «صح» وعلامة نسخة .

#### ٥ [٧٤٤] [التحفة: دت س ٩٤٦٨].

(٢) زاد هنا في النسخ (ر) ، (س) ، (هـ) ، والثلاثة يمثلون رواية ابن داسه كها سبق بيانه ، وكذا حاشية (ب) ، ورقم عليه بعلامة ابن داسه : «قال أبو واوو: هذا الحديث مختصر من حديث طويل ، وليس هو بصحيح على هذا المعنى» ، ورقم في (س) على هذه العبارة بعلامة ليس عند اللؤلئي ، قوله : «المعنى» كذا في (ر) ، وحاشية (س) ، ورقم له «علامة ابن داسه : صح» ، وفي (س) ، وحاشيتي (ر) ، (هـ) : «اللفظ» ، ورقم له في الأخيرين بعلامتي ابن الأعرابي ، وزاد في حاشية (ر) علامة الرملي .

وفي حاشية (م): حاشية: «حديث عبد اللّه بن مسعود هذا أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: «حديث حسن»، وقد حكي عن ابن المبارك أنه قال: «لا يثبت هذا الحديث»، وقال غيره: «لم يسمع عبد الرحمن من علقمة»، وقد يكون خفي هذا على ابن مسعود كها خفي عليه نسخ التطبيق، أو يكون ذلك كان في الابتداء قبل أن يشرع رفع اليدين في الركوع، ثم صار التطبيق منسوخا، وصار الأمر في السنة إلى رفع اليدين عند الركوع، ورفع . . . ».

وقد جاء في «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد ، رواية ابنه عبد اللّه (١/ ٣٦٩ ، ٧٠٩) : «قلت لأبي : حديث عاصم بن كليب حديث عبد اللَّه؟ قال : حدثناه وكيع في الجهاعة ، قال : حدثنا سفيان ، عن عاصم بن كليب ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن علقمة قال : قال ابن مسعود : ألا أصلي بكم صلاة رسول اللَّه ﷺ؟ قال : فصلى ، فلم يرفع يديه إلا مرة . حدثني أبي ، قال : حدثناه وكيع مرة أخرى بإسناده سواء ، فقال : قال عبد اللَّه : أصلى بكم صلاة رسول اللَّه ﷺ ، فرفع يديه في أول .

(٧١٠) حدثني أبي ، قال : حدثنا أبو عبد الرحمن الضرير قال : كان وكيع ربا قال : «يعني : شم لا يعود» ، قال أبي : كان وكيع يقول هذا من قبل نفسه : «يعني : ثم لا يعود» .

- (٧١١) قال أبي : وقال الأشجعي : فرفع يديه في أول شيء .
- (٧١٣) قال أبي : حديث عاصم بن كليب رواه بن إدريس ، فلم يقل : ثم لا يعود .
- (٧١٤) حدثني أبي ، قال : حدثنا يحيى بن آدم ، قال : أملاه على عبد الله بن إدريس من كتابه عن =

٥[٥٤٥] (١) صرتنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَخَالِدُ بْـنُ عَمْرِو (٢) وَأَبُـو حُذَيْفَةَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . . . بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا ، قَالَ : فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ، وَقَالَ بَعْـضُهُمْ : مَرَّةً وَاحِدَةً (٣) .

## ٥[٧٤٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ (١٤) ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ

= عاصم بن كليب ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، قال : حدثنا علقمة ، عن عبد اللّه قال : علمنا رسول اللّه على الصلاة ، فكبر ورفع يديه ، ثم ركع وطبق يديه ، وجعلها بين ركبتيه . فبلغ سعدا ، فقال : صدق أخي ، قد كنا نفعل ذلك ، ثم أمرنا بهذا وأخذ بركبتيه . حدثني عاصم بن كليب هكذا ، قال أبي : هذا لفظ غير لفظ وكيع ، وكيع يثبج الحديث ؛ لأنه كان يحمل نفسه في حفظ الحديث » . وانظر التعليق على الحديث التالى .

تنبيه : جاء في (ر) ، (س) ، (هـ) عقب هذا الحديث حديث عثمان بن أبي شيبة ، عن ابن إدريس ، وقد سبق في باقي النسخ تحت الباب السابق ، ورقم عليه في (س) : «لا ابن داسه» ، ومعه بعض الرموز غير الواضحة .

#### 

(١) جاء هذا الحديث في (ب) ، (ر) ، (س) ، (هـ) عقب الحديث التالي ، وفي (هـ) رقم على أوله: «صح م» .

(٢) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «وخالد بن عمرو بن سعيد» .

(٣) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣٤٣).

وقال البخاري في «جزء رفع اليدين» (٣١): «ويروئ عن سفيان ، عن عاصم بن كليب . . . وقال أحمد بن حنبل : عن يحيى بن آدم . قال : نظرت في كتاب عبد اللَّه بن إدريس ، عن عاصم بن كليب ليس فيه : «ثم لم يعد» . فهذا أصح ؟ لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم ؟ لأن الرجل ربها حدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كها في الكتاب» . اه. .

وذكر حديث ابن إدريس ، وقال : «وهذا المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد اللَّه بن سعود» . اهـ .

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ١٢٣): «سألت أبي عن حديث رواه الثوري فذكره ، فقال أبي : هذا خطأ ، يقال : وهم فيه الثوري ، وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة ، فقالوا كلهم : إن النبي - را الله وعلى الله وسلم - افتتح فرفع يديه ، ثم ركع فطبق ، وجعلها بين ركبتيه ، ولم يقل أحد ما رواه الثوري» . اه. .

وجاء هنا في (ن) ، (ك) عقب هذا الحديث حديث عثمان بن أبي شيبة ، عن ابن إدريس ، وقد مرتحت الباب السابق .

#### ٥ [٢٤٧] [التحفة: د ١٧٨٥].

(٤) في (ح): «البزار» آخره راء عليها علامة الإهمال ، والمثبت من سائر النسخ .

## إسختا بالسُّانِينَالَافِي خَافُكُ





عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيْ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ (١).

٥ [٧٤٧] صرتنا (٢) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ . . . نَحْوَ حَدِيثِ شَرِيكٍ ، لَمْ يَقُلْ : ثُمَّ لَا يَعُودُ . قَالَ سُفْيَانُ : قَالَ لَنَا بِالْكُوفَةِ بَعْدُ : ثُمَّ لَا يَعُودُ .

قَال أَبُووَاوو: رَوَىٰ هَذَا الْحَدِيثَ: هُشَيْمٌ، وَخَالِدٌ، وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ، لَمْ يَذْكُرُوا: ثُمَّ لَا يَعُودُ (٣).

(١) من طريق المصنف أخرجه الخطيب في «الفصل للوصل» (١/ ٣٧٣) من رواية اللؤلئي ، وابن كثير في « «جامع المسانيد» (١/ ٣٨٨) ، والعيني في «شرح أبي داود» (٣٤٨/٣) .

وفي حاشية (م): «حاشية: حديث البراء هذا في إسناده يزيد بن أبي زياد أبو عبد الله الهاشمي مولاهم الكوفي ، لا يحتج بحديثه ، وقال الدارقطني: إنها لقن يزيد في آخر عمره ، ثم لم يعد ، فتلقنه ، وكان قد اختلط ، وقال البخاري: وكذلك روى الحفاظ الذين سمعوا من يزيد قديها ، منهم: الثوري ، وشعبة ، وزهير ، ليس فيه: «ثم لا يعود»».

وقال البغوي في «شرح السنة» (٣/ ٢٤): «قلت: «وأحاديث رفع اليدين في المواضع الأربع أصح وأثبت، فاتباعها أولى».

وفي «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (٢/ ٣١٩): «قال عثمان الدارمي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، وقال يحيى بن محمد الذهلي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث واه».

وقال: «ورواه الشافعي، عن ابن عيينة، عن يزيد، ولفظه: رأيت رسول اللَّه ﷺ إذا افتتح الصلاة رفع يديه. قال ابن عيينة: ثم قدمت الكوفة، فلقيت يزيد، فسمعته يحدث بهذا، وزاد فيه: ثم لا يعود، فظننت أنهم قد لقنوه».

وقال: «إن الأثمة طعنوا في هذه الزيادة: ابن عيينة، وأحمد، وابن معين، والحميدي، والدارمي، وغيرهم»، وذكر أن يزيد قد اضطرب فيه، ثم قال: «فلو قدر أنه من الحفاظ الأثبات، وقد اختلف حديثه؛ لوجب تركه والرجوع إلى الأحاديث الثابتة التي لم تختلف، مثل: حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، ونحوها. فمعارضتها بمثل هذا الحديث الواهي المضطرب المختلف في غاية البطلان». «تهذيب السنن» (١/ ٣٦٩).

### ٥ [٧٤٧] [التحفة: د ١٧٨٥].

- (٢) من هنا إلى قوله: «لا يعود» الثانية في (ر) ، (س) ليس في الصلب ، وأثبت في حاشيتيهما ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي وزاد في (س) علامة اللؤلئي .
- (٣) من طريق المصنف أخرجه الخطيب في «الفصل للوصل» (١/ ٣٧٤) من رواية اللؤلئي ، وابسن كشير في «جامع المسانيد» (١/ ٣٨٣) ، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣٥١) .





٥[٧٤٨] (١) مرتنا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَخْبَرَنَا (٢) وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَجِيهِ عِيسَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: أَخِيهِ عِيسَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: وَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِا رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا حَتَّى انْصَرَف.

قَالَ أَبُو وَاوِد (٣): هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيح (٤).

٥[٧٤٩] صرتنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ (٥) بْنِ سَمْعَانَ (٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدَّا (٧).

ه [۷٤٨] [التحفة: د ۱۷۸٦].

- (١) هذا الحديث في (ر)، (س) ليس في الصلب وأثبت في حاشيتيهما، ورقم له فيهما بعلامة ابن الأعرابي، وعليه: «صح لأبي أحمد بن سعيد»، وزاد في حاشية (س) علامة اللؤلئي، وفي موضعه من (هـ) لحق بيد أنه طمس في الحاشية بفعل رداءة التصوير.
  - (٢) في (ك) ، حاشيتي (ر) ، (س) : «حدثنا» .
- (٣) قوله: «قال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح» ليس في حاشية (ر) ، ورقم له في (س) بعلامة اللؤلئي . والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (ب) ، (ك) .
  - (٤) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣٥٢).
    - ٥ [٧٤٩] [التحفة: دتس ١٣٠٨١].
- (٥) في (ر) عليه: «صح»، وفي الحاشية: «سعيد بن سمعان تابعي ثقة، وعبد الله بن زياد بن سمعان مدني متروك، مولى أم سلمة».
- (٦) في (ح)، (ت)، (ب): «سمعان» بفتح أوله وكسره وفوقه في (ت)، (ب): «معا»، وفي «مشارق الأنوار» (٢/ ٢٣٥): «أكثر الناس كذلك يقولونه مفتوحا، وكذا ضبطه الشيوخ وسمعناه من كافتهم، وحكى ابن مكي أنه غلط والصواب بالكسر، وأخبرنا القاضي أبو علي الحافظ أن شيخه أبا بكربن عبد الباقي والحافظ البغدادي كان يقوله بكسر السين، فمن كسر ذهب إلى أنه جمع سمع اسم السبع المتولد بين الذيب والكلبة، ومن فتح جعله فعلان من السبع».
- (٧) جاء هذا الحديث في (ن) ، (ر) ، (س) ، (ك) عقب حديث معاذ بن معاذ وموسى بن مروان السابق تحت رقم (حاشية : ١٠٢٥) ، وكذا جاء في متن السنن من «شرح العيني» .
  - وقد ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣٣٤).





## ١١٣- بَابُ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ <sup>(١)</sup>

٥٠٠٥] صرتنا نَصْرُبْنُ عَلِيٍّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ (٢) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : صَفُّ الْقَدَمَيْنِ وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ مِنَ السُّنَّةِ (٣) . السُّنَّةِ (٣) .

٥ [٧٥١] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ ، عَنْ هُ شَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الرَّيَّانِ ، عَنْ هُ شَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِي زَيْنَبَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَىٰ عَلَى الْيُسْرَىٰ .

(۱) في (ن): "وضع اليمين على اليسار في الصلاة" وفي الحاشية: "الشيال": "اليسرئ" ورمز لهيا "ح"، وفي (ر)، (س): "باب ما جاء في وضع اليمين على اليسار في الصلاة"، وفي حاشية (ر) وعليه علامة أبي ذر: "باب ما جاء في وضع اليمين على اليسار وصف القدمين في الصلاة"، وفي حاشية (س) وعليه علامة ابن الأعرابي: "باب ما جاء في صف القدمين ووضع اليمين على اليسار في الصلاة"، وفي (هـ)، وحاشية (ر) وعليه "صح: خ": "باب صف القدمين في الصلاة".

### ٥ [٥٠١] [التحفة: د٢٦٠٥].

(٢) قوله: «أبو أحمد» هو الزبيري ، محمد بن عبد اللَّه بن الزبير الكوفي .

(٣) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٣٠)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٠ / ٣٧) - كلاهما - من رواية ابن داسه، وابن كثير في «جامع المسانيد» (٥/ ٢٠١)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣٥ / ٣٥٣).

### ٥ [ ٥٩٧] [التحفة: دس ق ٩٣٧٨].

(٤) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٢٨) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣٥٤) .

وعقب هذا الحديث في بعض النسخ زيادة هنا أربعة أحاديث:

ففي (ب) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، حاشية (ك) ورقم عليه بعلامة ابن داسه وابن الأعرابي : «حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن محبوب ، حدثنا حفص بن غياث ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن زياد بن زيد ، عن أبي جحيفة ، أن عليا خيف قال : «من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة»» .

وكتب فوقه في (س): «ليس للؤلئي» ، وفي «تحفة الأشراف» (٧/ ٤٥٧): «(ك) هذا الحديث في رواية أبي سعيد بن الأعرابي وابن داسه وغير واحد عن أبي داود ، ولم يذكره أبو القاسم».

وبعده في (ب) ، وحاشية (ر) ، (س) ، (ك) ، ورقم له في (ر) ، (س) بعلامة ابن الأعرابي : «قال أبو داود : حدثنا محمد بن قدامة ، يعني : ابن أعين ، عن أبي بـدر ، عـن أبي طالوت عبـد الـسلام ، عـن =





## ١١٤- بَابُ مَا (١) يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلَاةُ مِنَ الدُّعَاءِ

٥ [٧٥٧] حرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع ، عَمْ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْ إللَّهِ بْنِ أَبِي مَالَمَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع ، عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَلِيَفَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ ، ثُمَّ قَالَ : «وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا (٢) وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ قَالَ : «وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا (٢) وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ لِي (٣) إِلَّا أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي الْمُسْلِمِينَ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ لِي (٣) إِلَّا أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي

وقال في «تحفة الأشراف» (٧/ ٣٤٩): «رواه مسلم بن إبراهيم ، عن عبد السلام فطوّله . (ك) هذا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي سعيد بن الأعرابي وغير واحد ، عن أبي داود ، ولم يذكره أبو القاسم» .

بعده في (ب) ، وحاشية (ر) ، (س) ، (ك): «حدثنا مسدد ، حدثنا عبد الواحد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ، عن سيار أبي الحكم ، عن أبي وائل قال: قال أبو هريرة: «أحذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة» ، قال أبو كاوو: سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» . وفي (ك): أخذنا الأكف

وقال في «تحفة الأشراف» (١١١/١٠): «(ك) هذا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي سعيد بن الأعرابي وغير واحد، عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم.

وبعده في (ب) ، وحاشية (ر) ، (س) ، (ك) : «حدثنا أبو داود ، حدثنا أبو توبة ، حدثنا الهيثم ، يعني : ابن حميد ، عن ثور ، عن سليهان بن موسئ ، عن طاوس قال : «كان رسول اللَّه ﷺ يضع يده اليمنئ على يده اليسرئ ، ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة» ، وآخره في حاشية (ك) : «صح صح ، انفرد به ابن الأعرابي» .

وعزاه المزي في «تحفة الأشراف» (١٣/ ٢٣٧ ، ١٨٨٢٩) للمصنف في «المراسيل».

(۱) في (ب) ، (ر) ، (هـ) : «باب فيها يستفتح . . .» .

٥[٧٥٢] [التحفة: م دت س ق ١٠٢٢٨]. (٢) زاد في (ت): «مسلما» ، وضبب عليه.

<sup>=</sup> ابن جرير الضبي ، عن أبيه قال: رأيت عليا فهيئ يمسك شهاله بيمينه على الرسغ فوق السرة ، قال أبو كاوو: وروي عن أبي هريرة: وليس بالقوي».

<sup>(</sup>٣) قوله: «لي» ليس في (ب)، (ك)، وليس في صلب (ت) وفي موضعه لحق لم يظهر في الحاشية لرداءة التصوير، وفي (م) كتب بين الأسطر بنفس الخط دون تصحيح. والمثبت من (ح)، (ض)، (ن)، (و) =



وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا (١) لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيَّعَهَا؛ لَا يَصْرِفُ (٢) سَيَّعَهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِي سَيَّعَهَا؛ لَا يَصْرِفُ (٢) سَيَّعَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَا يَعْدِيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ (٣)، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ (٤ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ (٣)، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، وَلِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَلِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَلِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَلِكَ آمَنْتُ وَلَكَ الْمَعْدِي وَمِصَرِي وَمُخِي وَعِظَامِي وَعَصَبِي ، وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ خَمْدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ (٥) مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْ وَمَا شِعْتَ مِنْ شَيْءِ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ (٥) مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْ وَمَا شِعْتَ مِنْ شَيْء حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ (٥) مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْ وَمَا شِعْتَ مِنْ شَيْء بَعْدُ وَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ (٥) مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْ وَمَا شِعْتَ مِنْ شَيْء بَعْدُ وَاللَّهُ مَّ السَّمَورَةُ وَمَا أَسْلَمْتُ مَنْ السَّمَورَةُ وَا سَجَدَ وَجُهِي عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَدُتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَدُتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَوْتُ وَمَا أَسْرَقْتُ وَمَا أَسْرَقُونُ لَي مَا قَدْمُ وَالْمُؤَخُرُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَلْوَى الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَالَمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلُو السَلَمُ وَالْمُؤْمُ وَلُولُو الْمُؤْمُ وَلُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَلُولُ اللَّهُ الْمُلَالِ اللَ

<sup>=</sup> وعليه «صح» ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، ورقم عليه فيها علامة أبي عيسى الرملي ، ورقم عليه في (س) بعلامة الغساني «ع» .

<sup>(</sup>١) في (ك) أضاف هنا بين الأسطر: «إنه» ورقم له: «م».

<sup>(</sup>٢) زاد هنا في (س) ، (هـ) ، (ك) : «عني» ورقم له بعلامتي الأشيري والأنصاري .

<sup>(</sup>٣) زاد هنا في (ر)، (هـ) وعليه علامة ابن الأعرابي، (ك)، حاشية (س) ورقم لـه بعلامة ابن الأعرابي: «ولله في (ك) بعلامتي الأشيري والأنصاري، وفي (ر) عليه: «صح»، ووضعه بين حلقتين صغيرتين أي ليس في أصل ابن حزم، وفي حاشية (ر): «قال أحمد: قال لنا أبو سعيد: قوله: «والشر ليس إليك» معناه: لا يتقرب به إليك سمعته من جماعة». وبنحوه في حاشية (ن)، ويأتي في حاشية الحديث التالي.

<sup>(</sup>٤) قوله: «أنا بك وإليك» في حاشية (ح): «يريد أن التجاءه وانتهاءه إليه. ط»

<sup>(</sup>٥) زاد في (ك) ، حاشية (س) وعليه علامة اللؤلئي: «وملء» وعلم على قوله: «وملء ما بينهما» ليس عند الأشيري والأنصاري.

<sup>(</sup>٦) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «صوره» . والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (و) ، (ب) ، حاشية (ن) ورمز له : «ح» ، حاشية (ك) وعليه علامة نسخة .

<sup>(</sup>٧) قوله: «فشق» في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك): «وشق» .

<sup>(</sup>٨) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٩٦)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٨/ ٣٥٧).



٥ [٧٥٣] حرثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّئَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُ (١) ، حَدَّئَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَالَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ (٢) ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الطَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الطَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ (٣) ، وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، وَيَصْنَعُهُ إِذَا يَنْ مَنْ الرُّكُوعِ ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُ وَ قَاعِدٌ ، وَإِذَا قَامَ مِنَ رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُ وَهُ وَقَاعِدٌ ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ (٤) رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَر ، وَدَعَا . . . نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي اللَّعَاءِ ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَر ، وَدَعَا . . . نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي اللَّعَاءِ ، وَزَادَ السَّعْهُ إِذَا لَيْ مَا الشَّيْءَ ، وَلَمْ يَذَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَر ، وَدَعَا . . . نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي اللَّعُ اللَّهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَّا أَنْتَ » . وَيَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ : "اللَّهُ مَ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَدُنُ وَأَلْمَ اللَّهُ إِلَّا أَنْتَ » . وَيَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاقِ : "اللَّهُ مَ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَدُنْ وَيَنْقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاقِ : "اللَّهُ مَ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَدُنْ وَيَا فَالْمَالُونَ الْمَالُولُ وَلَا الْعَلَى وَكَالَالُهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ وَلَا اللَّهُ مَا قَلْمُ الْمَالِقُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْعَلَى الْعَلَيْ الْمَالُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَالُولُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ وَالْعَلَالُ الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَالُولُ الْعَا

وفي حاشية (ن): «قال النضر بن شميل في قوله: «والشر ليس إليك»: معناه: السر لا يتقرب به إليك. وقال المزني: مخرج هذه الكلمة صحيح، وهو موضع تعظيم، كها لا يقال: يا خالق القردة والخنازير، ولا ينبغي أن يضاف إليه النقص، صار معناه ليس منسوبا إليك، وقال أحمد بن حزم: قال لنا أبو سعيد ابن الأعرابي: قوله: «الشر ليس إليك» معناه: لا يتقرب به إليك، سمعته من جماعة». وبنحوه في حاشية (ر).

٥ [٧٥٣] [التحفة: م دت س ق ١٠٢٢٨].

<sup>(</sup>١) قوله: «الهاشمي» ليس في (ن) ، والمثبت من باقي النسخ ، وحاشية (ك) وعليه علامة الأنصاري .

<sup>(</sup>٢) في (ن): «عبد الرحن بن أبي داود» ، وهو تصحيف ، أو سبق ذهن من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) في حاشية (ر) : «منكبه» ورقم له نسخة لابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٤) في (ر) ، (س) ، (ه) : «سجدتيه» ، وفي حاشية (ر) ، (س) : «من السجدتين» ورقم له بعلامة ابن الأعرابي ، وزاد في (س) : واللؤلئي .

<sup>(</sup>٥) زاد هنا في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) وعليه علامة الأشيري «ش» : «كله» .

<sup>(</sup>٦) في (ر) عليه: "صح"، وفي حاشية (ح): "وسئل الخليل عن تفسير قوله: "والسر ليس إليك" فقال: معناه: ليس مما يتقرب به إليك، وقال الشيخ ابن عبد السلام: هذا إشارة إلى عظم جلال الله وتفرد سلطانه في جهة أن الملوك غالب ما يتقرب إليهم بالشرور، والله سبحانه لسعة قدرته ونفوذ مشيئته لا يتقرب إليه بالشر، بل ذلك سبب البعد، فتقديره: والشر ليس قربة إليك، ولا بد من حذف لأجل خبر "ليس"، والمحذوف والمقدر هنا هو العامل في المجرور. سيوطى".

## إَحْ تَا إِنَّ السِّبْنِ الَّذِي كَالْوَكَ



- •[٧٥٤] صرتنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنِي (١) شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : قَالَ لِيَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ وَابْنُ أَبِي فَرْوَةَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمُدِينَةِ : فَإِذَا قُلْتَ (٢) أَنْتَ ذَاكَ ، فَقُلْ : وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَعْنِي قَوْلَهُ : ﴿ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَعْنِي قَوْلَهُ : ﴿ وَأَنَا مُنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (١٦٣] .
- ٥[٥٥٥] صرتنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلَا جَاءَ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَدْ حَفَزَهُ (٤) النَّفَسُ فَقَالَ : اللَّه أَكْبَرُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدَا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ قَالَ : «أَيُّكُمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ قَالَ : «أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا» ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، جِنْتُ وَقَدْ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا» ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، جِنْتُ وَقَدْ حَفَزَنِيَ النَّفَسُ فَقُلْتُهَا ، فَقَالَ : «لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ مَرْفَعُهَا (٥)» وَزَادَ حُمَيْدٌ فِيهِ : «وَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْشِ نَحْوَ مَا كَانَ يَمْشِي ، فَلْيُصَلِّ مَا أَذْرَكَهُ ، وَلْيَقْضِ مَا سَبَقَهُ (٢)».

<sup>• [</sup>٧٥٤] [التحفة: د ١٩٤٢٣].

<sup>(</sup>۱) في (ر)، (هـ): «شريح بن يزيد قال: قال لي: حدثني شعيب بن أبي حمزة»، وفي (س)، (ك): «قـال لي شعيب بن أبي حمزة»، وفي حاشية (س): «حد...» ولرداءة التصوير طمس نصفها الثاني، ورقم عليها بعلامة اللؤلئي، والمثبت من (م)، (ح)، (ض)، (ت)، (ن)، (و)، (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ن): «فعلت».

<sup>(</sup>٣) قوله: «أول» في (ر) عليه: «صح».

٥ [٧٥٥] [التحفة: م دس ٣١٣، م دس ٦١٢، م دس ١١٥٧].

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ح): «بالزاي أي: جهده من شدة السعي إلى الصلاة، وفي «النهاية»: الحفز: الحث والإعجال».

<sup>(</sup>٥)زاد في (ك): «أو لا».

<sup>(</sup>٦) في (ت)، (ن): «سُبِقَه»، ويحتمل كذلك في (ض)، بيد أنه غير واضح، والمثبت من (م)، (و)، (س). والحديث من طريق المصنف أخرجه أبوعوانة في «مسنده» (١٦٠٣)، والبغوي في «شرح السنة» (٦٣٤) من رواية اللؤلئي، وعبد الحق في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ١٩٤)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣٦٩)، وذكره الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٩٧) - تعليقا.





- ه [٧٥٧] حرثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسَرَّةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسَرَّةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ النَّبِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسَرَّةً، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ، يَقُولُ فِي التَّطَوُّعِ... ذَكَرَ نَحْهَ هُ (١٠).

٥ [٧٥٦] [التحفة: دق ٣١٩٩].

### ٥ [٧٥٧] [التحفة: دق ٣١٩٩].

<sup>(</sup>١) في (س)، وحاشية (ر): «يعني: بن مرة» ورقم له في حاشية (ر) بعلامة أبي عيسى الرملي، وعليه في (س) علامة ليس عند اللؤلئي.

<sup>(</sup>٢) في (ن): «قال» ، وفي الحاشية: «فقال» ورمز «ح» ، وعلامة الخطيب .

<sup>(</sup>٣) قوله: «اللَّه أكبر» ليس في (م) ، (ت) ، (ب) ، (ر) ، وفي (ض) يبدو أنه أثبت في الحاشية ، ولم يظهر لرداءة التصوير ، والمثبت من (ح) ، (ن) .

<sup>(</sup>٤) في (ر) عليه: «صح» ، وفي (ن) ، (س) ، (هـ) ، (ك): «والحمد لله» .

<sup>(</sup>٥) في (ر) عليه: «صح»، وقوله: «الحمد لله كثيرا» الثانية ليس في (ك)، زاد هنا في (ر)، (س)، (هـ) ثالثة: «الحمد لله كثيرا» وصحح في (ر) على أوله وآخره، وفي الحاشية: «هـذا عند ابن حزم عن ابن الأعرابي: «الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا»، وفي حاشية (ن): «في نسخة الخطيب: «الله أكبر» ثلاثا، و«الحمد لله» اثنتان».

<sup>(</sup>٦) زاد في (هـ) وعليه «صح» ، وفي (ك) وعليه علامة نسخة : «الرجيم».

<sup>(</sup>٧) في (هـ) عليه : «صح» ، وفي حاشية (م) : «الموتة : جنس من الجنون» .

<sup>(</sup>٨) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣٧١) ولفظه: «الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا - ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه».

<sup>(</sup>٩) في حاشية (ت): «سقط ذكر نافع من الأصل ، أي من نسخة أبي محمد بن طاهر».

<sup>(</sup>١٠) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/٣٧٣).





٥ [٧٥٨] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح ، أَخْبَرَنِي أَزْهَرُ بْنُ سَعِيدِ الْحَرَازِيُّ (١) ، عَنْ عَاصِم بْنِ حُمَيْدٍ (٢) قَالَ : سُئِلَتْ عَائِشَةُ ؛ بِأَيِّ شَيْءِ كَانَ يَفْتَتِحُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ قَيَامَ اللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ : لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءِ مَا سَأَلَنِي شَيْءِ كَانَ يَفْتَتِحُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ قَيْمَ اللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ : لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءِ مَا سَأَلَنِي عَنْ شَيْءِ مَا سَأَلَنِي عَنْ شَيْءِ مَا سَأَلَنِي عَنْ أَحَدُ قَبْلَكَ ، كَانَ إِذَا قَامَ كَبَّرَ عَشْرًا ، وَحَمِدَ اللَّهَ عَشْرًا ، وَسَبَّحَ عَشْرًا ، وَهَلَلُ وَعَلْلُ عَشْرًا ، وَعَمِدَ اللَّهُ عَشْرًا ، وَاسْتَغْفَرَ عَشْرًا ، وَقَالَ : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُوقْنِي وَعَافِنِي» ، وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

قَالَ أَبُو رَاوِد: رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ (٤).

٥ [٧٥٩] صر ثنا ابْنُ الْمُثَنَى ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : سُئِلَتْ عَائِشَةُ ، بِأَيِّ شَيْءِ كَانَ نَبِيُ اللَّهِ يَثَلِيهُ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ أَنُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ : كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَانَ نِبِيُ اللَّهِ يَثَلِيهُ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ وَاللَّهُمَ رَبَّ جِبْرِيلَ ، وَمِيكَائِيلَ ، وَإِسْرَافِيلَ ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ كَانَ أَنْ اللَّهُمَ رَبَّ جِبْرِيلَ ، وَمِيكَائِيلَ ، وَإِسْرَافِيلَ ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ

### ٥ [٧٥٨] [التحفة: س ق ١٦١٦٦].

### ٥ [٧٥٩] [التحفة: م دت س ق ٧٧٧٧].

<sup>(</sup>١) كتب فوقه في (م) ، (ن) : «خف» .

<sup>(</sup>٢) في (م) حاشية : «حاشية : عاصم بن حميد هذا سكوني شامي ، قال الدارقطني : ثقبة ، وهو صاحب معاذبن جبل» .

<sup>(</sup>٣) قوله: «وسبح عشرا» زاد هنا في (و) لفظ الجلالة وضبب عليه.

<sup>(</sup>٤) من طريق المصنف أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٩٥١) من رواية اللؤلئي، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٥) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «الصلاة» وكتب فوقه بالحمرة في (س) : «صلاته» ، ورقم لـه بعلامـة اللؤلئي ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (ب) ، (ك) .

<sup>(</sup>٦) في حاشية (س): «بالليل» ورقم له بعلامة ابن داسه .

<sup>(</sup>٧) قوله: «كان» ليس في (ب) ، (ر) ، (هـ) ، وليس في صلب (ض) ، (ن) ، (س) ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ت) ، (و) ، (ك) ، وحاشية (ض) ، (ن) ، (س) ، ورقم عليها في (ح) ، وحاشية (ض) بعلامة الخطيب ، وضبب عليها في (ت) ، ورمز له في حاشية (ن) بالرمز «ح» ، ورقم له في (س) بعلامة اللؤلئي .

# الْمَا الْمَ

- وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ ؛ إِنَّكَ (١) تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (٢) .
- ٥[٧٦٠] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ قُرَادٌ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ . . . بِإِسْنَادِهِ بِلَا إِخْبَارٍ (٣) وَمَعْنَاهُ ، قَالَ : إِذَا قَامَ (٤) كَبَّرَ وَيَقُولُ . . .
- [٧٦١] (٥) صرثنا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: قَالَ (٦) مَالِكٌ (٧): لَا بَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ ؛ فِي أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَفِي آخِرِهِ (٨)، فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا (٨).
- ٥ [٧٦٢] صرثنا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ قَالَ : كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ الزُّرَقِيِّ قَالَ : كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَالَ رَجُلُّ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » ، قَالَ رَجُلُّ عَلِيْهُ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ (٩) مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » ، قَالَ رَجُلُّ
  - (١) في (ر) عليه: «صح» ، وزاد هنا في (ك): «أنت» .
- (٢) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٣/ ٥) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣٧٤).
  - ٥ [ ٧٦٠] [التحفة: م دت س ق ٧٧٧٧].
- (٣) قوله: «بلا إخبار» ليس في (هـ) ، وفي (ر) ، (س) ، (ك) ، وحاشية (ب) من نسخة: «بالإخبار» وفي (ر) عليه: «صح» ، وفي (ك) ضرب بالحمرة على الألف الأولى واللام بعدها ، ونسبه العيني في «شرح أبي داود» لبعض النسخ (٣/ ٣٧٦) .
- (٤) زاد هنا في متن «السنن» من «العون» (٢/ ٤٧٢) ، وبعض الطبعات : «بالليل» ، وقد خلت عنها كل النسخ الخطية التي بين أيدينا ، ومتن «السنن» من «شرح العيني» .
  - [٧٦١] [التحفة: خ دس ٣٦٠٥].
- (٥) هذا الأثر أثبت في حاشيتي (ر) ، (س) ورقم عليه بعلامة الرملي ، وكتب فوقه وآخره : «صح لابن داسه من رواية الخولاني» ، وفي (هـ) في موضعه لحق وسقط من الحاشية بفعل رداءة التصوير .
  - (٦) قوله: «قال: قال مالك» في (ب)، (ك): «قال مالك».
    - (٧) زاد في (ح): «بن أنس» ، وضبب عليه .
      - (A) في (ض) عليه: «صح».
      - ٥ [٧٦٢] [التحفة: خ دس ٣٦٠٥].
- (٩) صحح هنا في (و) ، وفي (ر) ، (س) ، (هـ) : «رأسه من الركعة» وعليه في (س) «صح» ، وعلامة ليس عند اللؤلئي ، وفي (ك) ، وحاشية (س) : «الركوع» وعليه علامة اللؤلئي : «رأسه من الركوع» ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (ب) .





وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ (١) آنِفًا؟» فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكَا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ (٢)» (٣) .

- ٥ [٧٦٣] حرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ اللَّهُمَّ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ (٤) اللَّيْلِ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ وَبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، أَنْتَ الْحَتُّ ، وَقَوْلُ لِكَ الْحَتُ ، وَوَعْدُكَ الْحَقُ ، وَلَوْلُ لِكَ الْمَحْدُ ، وَقَوْلُ لِكَ الْمَحْدُ وَلِكَ آمَنْتُ الْحَقُ ، وَلِيقَاوُكَ حَقٌ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌ وَالنَّارُ حَقٌ وَالسَّاعَةُ حَقٌ ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ الْحَقُ ، وَلَيْكَ أَنْتُ وَإِلَيْكَ أَنْتُ وَإِلَيْكَ أَنْتُ وَإِلَىٰكَ خَاصَمْتُ وَإِلَىٰكَ حَاكَمْتُ ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَلَمْتُ وَإِلَىٰكَ وَالْمَارُتُ وَأَعْلَنْتُ ، أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ (٥) إِلَّا أَنْتَ » (٢) .
- ٥[٧٦٤] صرتنا أَبُوكَامِلٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ فَيْسَ بْنَ سَعْدٍ حَدَّثَهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا طَاوُسٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ فَي التَّهَجُّدِ يَقُولُ بَعْدَمَا يَقُولُ : «اللَّهُ أَكْبَرُ . . .» ، ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ .

<sup>(</sup>١) زاد هنا في (ك)، وحاشية (ح)، (ن)، (س): «بها» ورقم لها في حاشية (ح) بعلامة نسخة، وفي حاشية (ن) بالرمز «ح»، وفي حاشية (س) بعلامة نسخة للؤلئي.

<sup>(</sup>٢) في (ن) ، (ر) عليه : «صح» ، وفي حاشية (ن) : «أوله» ورمـز «ح» ، والـضبط المثبـت بالـضم مـن (م) ، (هـ) ، وفي (ض) ، (و) : «أولَ» بالفتح .

وفي «بذل المجهود» (٤/ ٥٠٦): «روي بالضم على البناء ، لأنه ظرف قطع عن الإضافة ، وبالنصب على الحال».

<sup>(</sup>٣) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٩٥).

٥ [٧٦٣] [التحفة: م دت س ٥٧٥١].

<sup>(</sup>٤) جوف كل شيء: داخله ووسطه . (انظر: جامع الأصول) (٤/ ١٤٢) .

<sup>(</sup>٥) في (س) عليه: «صح».

<sup>(</sup>٦) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣٧٩).

<sup>··</sup>ه [٧٦٤] [التحفة: م دس ٤٤٧ه].





ه [٧٦٥] مرثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ... نَحْوَهُ ، قَالَ قُتَيْبَةُ : حَدَّفَنَا رِفَاعَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَمِّ (١) أَبِيهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَمِّ (١) أَبِيهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَمِّ (١) أَبِيهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَمِّ (١) أَبِيهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةُ ، لَمْ يَقُلْ رَافِعٍ ، عَنْ عَمِّ اللَّهِ عَيْدٍ (٣) فَعَطَ سَ رِفَاعَةُ ، لَمْ يَقُلْ وَافِعٍ وَعَنْ اللَّهِ عَيْدٍ (٣) فَعَطَ سَ رِفَاعَةُ ، لَمْ يَقُلْ وَقَعْ اللَّهِ عَيْدٍ (١) كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ (٥) مُبَارَكًا عَلَيْهِ (١) كَمَا وَتُعَ اللَّهُ عَلَيْهِ (١) كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ (٥) مُبَارَكًا عَلَيْهِ (١) كَمُا وَيُونَى فَقَالَ : «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ انْصَرَفَ فَقَالَ : «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي السَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ الْسَلَاقِ؟» ثُمَّ ذَكَرَ . . . نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ وَأَتَمَّ مِنْهُ (٧) .

٥ [٧٦٦] مرثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَة ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : عَطَسَ شَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلَةٍ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ (٨) كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا الْأَنْصَارِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّلَةٍ وَهُو فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ (٨) كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ حَتَّى يَرْضَى رَبُّنَا وَبَعْدَمَا يَرْضَى مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ ، قَالَ : «مَنِ الْقَائِلُ الْكَلِمَة؟» قَالَ : فَسَكَتَ الشَّابُ ، ثُمَّ قَالَ : «مَنِ الْقَائِلُ الْكَلِمَة؟» قَالَ : فَسَكَتَ الشَّابُ ، ثُمَّ قَالَ : «مَنِ الْقَائِلُ الْكَلِمَة؟»

٥ [٧٦٥] [التحفة: دت س ٣٦٠٦].

<sup>(</sup>١) في (ض) عليه: «صح».

<sup>(</sup>٢) زاد هنا في حاشية (ح): «عن رافع، عن عم أبيه» ورمز له نسخة، وفي (ض) لحق هنا، ولحق بعده عقب لفظ: «أبيه» ولم يذكر شيئا في الحاشية. والمحفوظ ما أثبتناه وهو المثبت في كل النسخ، واعتمده المزي في «تحفة الأشراف».

<sup>(</sup>٣) في حاشية (ح): «زاد الطبراني: المغرب». (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ض) عليه: «صح» ، وفي الحاشية أشار بعلامة ليس عند الخطيب .

<sup>(</sup>٥) في (ض) ، (ر) عليه : «صح» ، وفي حاشية (ر) : «عليه» ورقم له بعلامتي ابن الأعرابي والرملي .

<sup>(</sup>٦) في (ن): «علي» ، وفي الحاشية: «عليه» كسائر النسخ ، ولم يرقم لها .

<sup>(</sup>٧) من طريق المصنف أخرجه الخطيب في «الأسماء المبهمة» (٢/ ٧٧) من رواية اللؤلئي، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣٨٣).

٥ [٧٦٦] [التحفة: ٥٠٣٨].

<sup>(</sup>٨) صحح هنا في (ض).





فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا» ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا (١١ قُلْتُهَا لَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا خَيْرًا ، قَالَ : «مَا تَنَاهَتْ دُونَ عَرْشِ الرَّحْمَنِ جَلَّ ذِكْرُهُ (٢)» (٣) .

## ١١٥- بَابُ مَنْ رَأَى الْإِسْتِفْتَاحَ بِسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ (٤)

٥ [٧٦٧] صرثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ (٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيِّ الرِّفَاعِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَرَ ، ثُمَّ يَقُولُ : «اللَّهُ مَ يَقُولُ : «اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا - فَلَافًا - أَعُوذُ غَيْرُكَ » ، ثُمَّ يَقُولُ : «اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا - فَلَافًا - أَعُوذُ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ اللللِّهُ الللللَه

قَالَ أَبُووَاوو: وَهَذَا الْحَدِيثُ يَقُولُونَ: هُوَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا (٢٦) - الْوَهْمُ مِنْ جَعْفَرِ (٧٧).

### ٥ [٧٦٧] [التحفة: دت س ق ٢٥٢].

<sup>(</sup>١) قوله: «أنا» كأنه ضرب عليه في (ر)، ورقم فوقه في (س) بعلامتي ابن الأعرابي واللؤلئي، وفي (هـ) في موضعها لحق، اختف من الحاشية بفعل رداءة التصوير، والمثبت من (م)، (ح)، (ض)، (ت)، (ن)، (و)، (ب)، (ك)، ورمز عليه في (ن) بالرمز «ع»، أي ما وافق رواية الماوردي.

<sup>(</sup>٢) في (ن) ، (ك) : (ﷺ) ، وفي (ب) ، (ر) ، (س) : «تبارك وتعالى» .

<sup>(</sup>٣) من طريق المصنف أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٧٢٧) من رواية اللؤلئي، وابن كثير في «جامع المسانيد» (٤/ ٤٨٢)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) قوله: «اللهم» زيادة من (ن)، وفي (ر)، (س)، (هـ): «باب في من رأي الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك»، وفي (ك): «باب من رأى . . .»، وفي حاشية (ر): «من روئ» وعليه: «صح»، وفيها أيضا: «ما جاء في . . . » وعليه «صح»، والمثبت من (م)، (ح)، (ض)، (ت)، (و)، (ب).

<sup>(</sup>٥) هو: ابن سليمان الضبعي.

<sup>(</sup>٦) قوله: «مرسلا» زيادة من (ن) ، (ر) ، (س) ، (ك) ، وكذا في «مختصر المنذري» (١/ ٣٧٥) ، ورقم له في (ر) بعلامة الرملي وعليه «صح» ، والحديث أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٣٥) من رواية ابن داسه ، ولم يذكر: «مرسلا» ، وكذا خلت عنه رواية العيني ، ويأتي العزو إليه ، وفي حاشية (هـ) من نسخة : «عن الحسن يحسبون الوهم . . . » .

<sup>(</sup>٧) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «معرفة السنن» (٢/ ٣٤٨) من رواية ابن داسه ، وليس عنده : «مرسلا» ، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣٨٧) .

## اَوَالْكَا لِمُلِكِّةً لِلْأَهُ





ه [٧٦٨] صرتنا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَامٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبِ الْمُلَائِيُّ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَة ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْمُلَائِيُّ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَة ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِي إِذَا اسْتَفْتَحَ الطَّلَاةَ قَالَ : «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ(١) بِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ، وَتَعَالَىٰ جَدُكَ ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ » .

قال أبو وَاوو: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ (٢) عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبِ ، لَمْ يَرْوِهِ (٣) إِلَّا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ ، وَقَدْ رَوَى قِصَّةَ الصَّلَاةِ عَنْ بُدَيْلٍ جَمَاعَةٌ (٤) ، لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ شَيْتًا مِنْ هَذَا (٥) .

o[٧٦٨][التحفة: د ١٦٠٤١].

- (١) في (ر) عليه: «صح».
- (٢) في (ر) ، وحاشية (ن) : «بمشهور» ، ورمز له : «ص» أي : ما وافق نسخة الماوردي .
- (٣) زاد في (ر) ، (س) : «عن عبد السلام» ، ورقم له في (ر) بعلامتي ابن الأعرابي والرملي ، وفي (س) بعلامة ليس عند اللؤلئي .
  - (٤) زاد في (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «غير واحد ، عن بديل» .
- (٥) في حاشية (م) «حاشية : حديث أبي الجوزاء ، عن عائشة هذا أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث حارثة بن أبي الرجال ، عن عمرة ، عن عائشة ، وحارثة لا يحتج بحديثه ، وقد أخرج مسلم في «صحيحه» من حديث عبدة ، وهو : ابن أبي لبابة ، أن عمر بن الخطاب وينت كان يجهر بهولاء الكلاات . . . فذكرهن ، وهو موقوف على عمرة ، وعبدة لا يعرف له سماع من عمر ، وإنها سمع من عبد الله بن عمر ، ويقال : رأى ابن عمر رؤية ، وقد روي هذا الكلام عن عمر مرفوعا إلى رسول الله على ، قال الدارقطني : «المحفوظ أنه من قول عمر ، وذكر من رواه موقوفا ، وقال : وهو الصواب» .

وفي حاشيتي (ر) ، (س): «لأحمد ، وهو: ابن حزم ، قال أبو سعيد ابن الأعرابي: وبلغني عن أبي داود أنه قال: وهذان الحديثان ، يعنى: هذا والذي قبله ، واهيان» ، ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي .

وقال الدارقطني أيضا: «قال أبو و او : لم يروه عن عبد السلام غير طلق بن غنام ، وليس هذا الحديث بالقوي ، وأبو الجوزاء هذا هو: أوس بن عبد الله الربعي البصري ، روئ عن ابن عباس وعائشة ، وأبو الحوراء: بالراء والحاء المهملتين روئ عن الحسن بن علي بن أبي طالب واسمه: ربيعة بن شيبان .

<sup>=</sup> وجاء في (م): «حاشية: حديث أبي سعيد الخدري ويشخه هذا أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: «وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب»، وقال أيضا: «وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد، كان يحيل بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي». وقال أحمد: «لا يصح هذا الحديث. وعلي بن علي هذا هو: علي بن نجاد بن رفاعة الرفاعي البصري، كنيته أبو إساعيل، وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد من أهل العلم، والله الله علم بالصواب»».





### ١١٦- بَابُ السَّكْتَةِ (١) عِنْدَ الإِفْتِتَاحِ

٥ [٧٦٩] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ سَمُرَةُ : حَفِظْتُ سَكْتَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ ؛ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ حَتَّىٰ يَقْرَأَ ، وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ عِنْدَ الرُّكُوعِ ، قَالَ : فَأَنْكَرَ ذَاكَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، قَالَ : فَكَتَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أُبَيِّ ، فَصَدَّقَ سَمُرَةً .

قَالَ أَبُورَاوِد : كَذَا قَالَ حُمَيْدٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ (٢): وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ (٣).

٥ [٧٧٠] صر ثنا أَبُوبَكْرِ (١) بْنُ خَلَّادٍ (٥) ، حَدَّثَنَا خَالِـ لُهِ بْنُ الْحَـارِثِ ، عَـنْ أَشْـعَثَ ، عَـنِ الْخَصَنِ ، عَنْ سَـمُرَةَ بْنِ جُنْـ دَبٍ ، عَـنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّـ هُ كَـانَ يَـسْكُتُ سَـكْتَتَيْنِ ؛ إِذَا اسْتَفْتَحَ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كُلِّهَا ، فَذَكَرَ (٦) مَعْنَى يُونُسَ (٧) .

والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (و) ، (ب) .

٥ [٧٦٩] [التحفة: دق ٤٦٠٩].

(٢) قوله : «في هذا الحديث» ليس في (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (و) ، (ب) ، وكذا في حاشية (ن) ، ورقم له : «ح» ، وحاشية (س) ورقم له بعلامة اللؤلئي .

(٣) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ١٩٦)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١ / ١٢) كلاهما من رواية ابن داسه، وعبد الحق في «الأحكام الكبرى» (٢/ ١٩٣)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣٩٢).

٥[٧٧٠] التحفة: د ٤٥٧٦]. (٤) زاد هنا في حاشية (ن): «محمد» ورقم له «ح».

- (٥) في حاشية (ن) : «الباهلي» ورقم له «ح» .
- (٦) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «ثم ذكر» ، وفي حاشية (ن) : «فذكر» ورمز له «ح» .
- (٧) من طريق المصنف أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (١١/ ٤٢)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٧/ ٣٩٤).

<sup>=</sup> قوله: «وتعالى جدك» أي: علا جلالك وعظمتك، وقيل: ملكك وسلطانك، وقيل: غناك، والله أعلم». ينظر: «مختصر السنن» للمنذري (١/ ٣٧٦)، «العلل» (٢/ ١٤٢) للدارقطني.

<sup>(</sup>۱) في (ن): «التكبير»، وضبب عليه، ورمز له «ع» أي ما وافق نسخة الماوردي، وكتب فوقها: «السكتة»، ورمز له «ح»، وفي ورمز له «ح»، وفي (س)، (هـ): «باب ما جاء في التكبير...»، وفي (س) عليه: «صح»، وفي حاشيتها: «السكتة» ورقم له بعلامة اللؤلئي، وفي أصل (ك): «التكبير»، وكتب فوقه: «السكتة» بلون مخالف. وفي «شرح أبي داود» للعيني (٣/ ٣٩٢): «وفي بعض النسخ: «باب التكبير عند الافتتاح»، وفي بعضها: «باب فيها جاء في التكبير عند الافتتاح»».



- ٥ [٧٧١] صر ثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّفَنَا يَزِيدُ، حَدَّفَنَا سَعِيدٌ، حَدَّفَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ سَمُرَةَ ابْنَ جُنْدَبٍ وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ تَذَاكَرَا، فَحَدَّثَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ سَكْتَتَيْنٍ ؛ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ، وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ سَكْتَتَيْنٍ ؛ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ، وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلطَّآلِينَ ﴾ [الفاتحة: ٧] ، فَحَفِظَ ذَلِكَ سَمُرَةُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، فَكَانَ فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِمَا أَوْ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِمَا: أَنَّ سَمُرَةُ قَدْ حَفِظَ (١). قَدْ حَفِظَ اللّهُ عَلَيْهِمَا أَوْ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِمَا : أَنَّ سَمُرَةً قَدْ حَفِظَ (١).
- ٥[٧٧٧] صرتنا ابْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بِهَذَا ، قَالَ : عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ : سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ فِيهِ : قَالَ سَعِيدٌ : قُلْنَا لِقَتَادَةَ : مَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ؟ قَالَ : إِذَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ، ثُمَّ قُلْنَا لِقَتَادَةَ : مَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ؟ قَالَ : إِذَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ، ثُمَّ قَلْنَا لِقَتَادَةً : وَإِذَا قَالَ : ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِينَ ﴾ (٢) [الفاتحة : ٧] (٣) .
- ٥ [٧٧٣] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ . وحرثنا أَبُو كَامِلٍ . ح (١) حرثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، عَنْ عُمَارَةَ الْمَعْنَى ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبُو كَامِلٍ . ح كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ ، أَنْتَ وَأُمِّي ، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ ، أَخْبِرْنِي مَا تَقُولُ؟ فَقُلْتُ لَهُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ ، أَخْبِرْنِي مَا تَقُولُ؟

٥ [ ٧٧١] [التحفة: دتق ٤٥٨٩ ، دتق ٩ ] .

<sup>(</sup>١) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٩٨)، والبيهقي في «السنن الكبير» (١/ ١٩٥)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٤١) كلهم، من رواية ابن داسه.

٥ [٧٧٧] [التحفة: دت ق ٤٥٨٩].

<sup>(</sup>٢) هنا في حاشيتي (ر) ، (س): «قال أبو عيسى ، وهو الرملي: قال لنا أبو داود: رواه عمرو بن عبيد ، فقال: حقه ثلاث سكتات ، قال يحيى بن سعيد: سمرة ، فقال: فعل الله بسمرة وفعل». وبنحوه في «تهذيب التهذيب» (٨/ ٧٤) ، ولا عجب في ذلك ؛ فعمرو رأس القدر والاعتزال ، وله مقالات أشنع من ذلك ، نسأل الله الستر والسلامة.

<sup>(</sup>٣) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٢/ ١٩٦) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣٩٥).

٥ [٧٧٣] [التحفة: خ م دس ق ١٤٨٩٦].





قَالَ: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ أَنْقِنِي مِنْ خَطَايَايَ كَالنَّوْبِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي بِالنَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ» (١).

## ١١٧- بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ (٢) الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ه [٧٧٤] صرتنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ (٣) كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢] (٤).
- ٥[٥٧٥] صرثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ (٥)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِ: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢] (٢)، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِ : ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢] (٢) ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ
- (١) من طريق المصنف أخرجه أبو عوانة في «مسنده» (١٦٠٠)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١٦٠٠).
- (٢) قوله: «من لم ير» زيادة من (ت) وعليه علامة التستري، (ن)، (ك)، وحاشيتي (ح)، (ض) ورقم له فيهما علامة نسخة، وفي (ر)، (س) وحاشية (ح) وعليه علامتي ابن داسه وابن الأعرابي: «باب ما جاء في من لم ير الجهر...»، وفي (هـ): «بابٌ في من لم ير...»، والمثبت من (م)، (ح)، (ض)، (و)، (ب).
  - (٣) في (ر)، (ك): « ﴿ عَلَيْنُهُ».

- ٥ [٧٧٤] [التحفة: د ١٣٨٢].
- (٤) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١٩٨/١)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٠٣/٢٠)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣٩٨/٣).
  - ٥ [ ٧٧٥] [التحفة: م دق ١٦٠٤٠]. (٥) صحح عليه في (ر).
- (٦) جاء في حاشية (ر): «ابن عبد البر، حدثنا عبيد، حدثنا الحسن أراه: بن رشيق حدثنا بن الجارود، حدثنا إسحاق بن منصور، قال: قلت لإسحاق بن راهويه: رجل صلى صلوات فلم يقرأ فيها: بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم، قال: يعيد الصلوات كلها». وانظر: «الاستذكار» (١/٤ ٢٠٦). قوله: «أراه ابن رشيق» في الاستذكار: «بن سلمة».
- وفي حاشية (ر) أيضا: «أحمد بن خالد، نا الحسن بن أحمد، نا محمد بن عبيد بن حساب، نا حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس كان يستفتح القراءة ببسم اللَّه الرحمن الرحيم ويقول: هذا شيء استرقه الشيطان من الناس».
- وفيها أيضا: «ش: نا محمد بن المثنى ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان الثوري ، عن منصور ، عن =

يُشَخِّصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبُهُ ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّىٰ يَسْتَوِيَ قَائِمًا ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّىٰ يَسْتَوِيَ قَاعِدًا ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّىٰ يَسْتَوِيَ قَاعِدًا ، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّاتُ ، وَكَانَ إِذَا جَلَسَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ (1) رِجْلَهُ وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّاتُ ، وَكَانَ إِذَا جَلَسَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ (1) رَجْلَهُ الْيُسْرَىٰ التَّحْيَانُ وَعَنْ فَوْشَةِ (1) الشَّيْطَانِ وَعَنْ فَوْشَةِ (1) السَّبُعِ ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ السَّيِّا (1) .

= إبراهيم: «كانوا يخفون خمسا: سبحانك اللهم وبحمدك، وبسم الله الرحمن الرحيم، والتعوذ، وآمين، واللهم ربنا لك الحمد.

نا محمد بن المثنى ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا الجراح أبو وكيع ، عن أبي إسحاق : ما سمعت أحدا أجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة من عبد الله بن مغفل .

نا ابن المثنى ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا سفيان الثوري ، عن عاصم بن أبي النجود قال : سمعت سعيد بن جبير يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» . وهذه الآثار الثلاثة والتي رمز لها «ش» إشارة إلى الحافظ الأندلسي محمد بن عبد السلام الخشني في أحد مصنفاته .

(۱) زاد هنا في (ن) ، وحاشية (ت) وعليه علامة التستري ، وحاشية (س) : «وينصب» ، أما في (ك) فقد أضيفت نهاية السطر على الحاشية بنفس القلم دون تصحيح أو رقم ، وفي حاشية (م) : «لعله : وينصب» ، وكذا أثبتت في رواية ابن داسه من طريق ابن عبد البر «التمهيد» (۲۰/ ۲۰۵) ، ومتن «السنن» في «شرح أبي داود» للعيني (۳/ ٤٣٢) .

وفي حاشيتي (ر) ، (س) ورقم له فيهما بعلامة الرملي: «نصب رجله اليمنى وافترش رجله اليسرئ». والمثبت بدونها من (م) وضبب في موضعه ، (ح) ، (ض) ، (ت) وصحح في موضعه ، (س) ، (ر) ، (هـ) وصحح فيهما على موضعه .

- (٢) في (ر) عليه: «صح». قال الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٩٩): «هـو أن يقعـي فيقعـد عـلى عقبيـه في الصلاة، لا يفترش رجله ولا يتورك، وأحسب أني سمعت في «عقب الـشيطان» معنـي غـير هـذا فسره بعض العلماء لم يحضرني ذكره».
- (٣) الضبط بفتح الفاء وسكون الراء من (م) ، (ن) ، (ر) ، وفي (ض) ، (ك) ، (هـ) بكـسر الفاء ، وفي (ح) بالوجهين الفتح والكسر .

ومعناه : «أن يفترش يديه وذراعيه في السجود يمدهما على الأرض كالسبع ، وإنها السنة أن يضع كفيه على الأرض ويقل ذراعيه ويجافي بمرفقيه عن جنبيه» ، من «معالم السنن» (١/ ١٩٩).

(٤) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٩٩)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٠٥) من رواية اللؤلثي، والعيني في «الأنوار» (١٨٥) من رواية اللؤلثي، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤٣٢).

- ٥ [٧٧٦] حرثنا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْفُرْلَتْ عَلَيْ آنِفًا سُورَةٌ»، فَقَرَأً: «بِسْمِ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ آنِفًا سُورَةٌ»، فَقَرَأً: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثَرَ ﴾»، حَتَّى خَتَمَهَا، قَالَ: «هَلْ تَدُرُونَ مَا الْكُوثَرُ؟» الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثَرَ ﴾»، حَتَّى خَتَمَهَا، قَالَ: «هَلْ تَدُرُونَ مَا الْكُوثَرُ؟» قَالَ: «فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي ﷺ فِي الْجَنَّةِ» (١٠).

قَال أبوراور: وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ (٥)، لَمْ

٥ [٧٧٦] [التحفة: م دس ٧٥٥].

(۱) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «البعث والنشور» (۱۱٤)، و «السنن الصغير» (۱/ ١٥٠)، و «السنن الصغير» (١/ ١٥٠)، و «شعب الإيهان» (٢١٠)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٠/ ٢١٠) كلاهما من رواية ابن داسه، والبغوي في «شرح السنة» (٥٧٩) من رواية اللؤلئي، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤٣٦).

قال البيهقي في «الشعب» (٤/ ١١): «رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب، عن محمد بن الفضيل، وربها لم يقل بعضهم: وربها لم يقل بعضهم: «آنفا» وهو أصح». وفي «السنن الكبير» (٢/ ٤٣): «وربها لم يقل بعضهم: «آنفا»، والمشهور فيها بين أهل التفسير والمغازي أن هذه السورة مكية، ولفظ حديث علي بن حجر لا يخالف قولهم فيشبه أن يكون أولى».

#### ه [۷۷۷] [التحفة: د ١٦٤٢٤].

- (٢) في (ر) ، (هـ) : «أعوذ باللَّه السميع» ، وبهذا اللفظ عزاه للمصنف : ابن الأثير في «جامع الأصول» (٣٦) في (ر) ، وابن حجر في «فتح الباري» (٨/ ٤٧٨).
- (٣) زاد هنا في (ح): «بسم الله الرحمن الرحيم» وقد خلت منها كل النسخ، وكذا لم يذكرها البيهقي في «السنن»، وعزاه ابن الأثير في «جامع الأصول» (٩٣١)، وابن حجر في «الفتح» (٨/ ٤٧٨) للمصنف وساقا لفظه دون هذه الزيادة، وقال البيهقي: «فالنبي عَلَيْةٌ قرأ «بسم الله الرحمن الرحيم» عند افتتاح سورة ولم يقرأها عند افتتاح آيات لم تكن أول سورة، وفي ذلك تأكيد لما روينا عن ابن عباس عيش ، وأنها إنها كتبت في المصاحف حيث نزلت. والله أعلم».
  - (٤) قوله: ﴿ عُصْبَةٌ مِنكُمْ ﴾ ليس في (ر) ، (س) ، (هـ) .
  - (٥) قوله: «جماعة عن الزهري» في (ن) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك): «عن الزهري جماعة» .



يَذْكُرُوا هَذَا الْكَلَامَ عَلَى هَـذَا الـشَّرْحِ ، وَأَحَـافُ أَنْ يَكُـونَ أَمْـرُ الْإسْـتِعَاذَةِ مِنْـهُ كَـلَامَ حُمَيْدِ (١).

٥[٧٧٨] (٢) صرمنا (٣) عَمْرُو بْنُ عَوْدٍ ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ : مَا حَمَلَكُمْ أَنْ عَمَلْتُمْ إِلَىٰ بَرَاءَةَ وَهِي مِنَ الْمَثَانِي (٤) ، فَجَعَلْتُمُوهُمَا فِي السَّبْعِ الطُّولِ (٥) وَلَمْ مِنَ الْمِثِينَ ، وَإِلَى الْأَنْفَالِ وَهِي مِنَ الْمَثَانِي (٤) ، فَجَعَلْتُمُوهُمَا فِي السَّبْعِ الطُّولِ (٥) وَلَمْ مِنَ الْمِثِينَ ، وَإِلَى الْأَنْفَالِ وَهِي مِنَ الْمَثَانِي (٤) ، فَجَعَلْتُمُوهُمَا فِي السَّبْعِ الطُّولِ (٥) وَلَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهُمَا سَطْرًا (٢) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ؟ قَالَ عُثْمَانُ : كَانَ النَّبِيُ عَيَّيْهُ مِمَّا يَنْزِلُ عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ؟ قَالَ عُثْمَانُ : كَانَ النَّبِيُ عَيَّيْهُ مِمَّا يَنْزِلُ عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ؟ قَالَ عُثْمَانُ : كَانَ النَّبِيُ عَيَّيْهُ مِمَّا يَنْزِلُ عَلَيْهِ الرَّوْمِيمِ ؟ قَالَ عُثْمَانُ : كَانَ النَّبِيُ عَيَّيْهُ مِمَّا يَنْزِلُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا يَتُعْولُ لَهُ : "ضَعْ هَلِو الْآيَةُ فِي السُّورَةِ الَّتِي عَيْكُولُ مَنْ الْفَرْقِ الْمَدِينَةِ ، وَكَانَتُ بَرَاءَةُ مِنْ آخِرِ مَا نُزِلُ (٨) عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَتْ بَرَاءَةُ مِنْ آخِرِ مَا نُزِلُ (٨) عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَتْ بَرَاءَةُ مِنْ آخِرِ مَا نُزِلُ (٨) مِنَ الْقُرْآنِ ، وَكَانَتْ بَرَاءَةُ مِنْ آخِرِ مَا نُزِلُ (٨) مِنَ الْقُرْآنِ ، وَكَانَتْ بَرَاءَةُ مِنْ آخِرِ مَا نُزِلُ (٨) مِنَ الْقُرْآنِ ، وَكَانَتْ بَرَاءَةُ مِنْ آخِرِ مَا نُزِلُ (٨) مِنَ الْقُرْآنِ ، وَكَانَتْ بَرَاءَةُ مِنْ آخِرِ مَا نُزِلُ (٨) مِنَ الْقُرْآنِ ، وَكَانَتْ بَرَاءَةُ مِنْ آخِرِهِ مَا نُولَ الْكُولُ مِنَ الْقُولُ مِنْ الْمُولِينَةِ ، وَكَانَتْ بَرَاءَةُ مِنْ آخِرِهِ مَا نُولُولُ مَا أُنْوِلُ الْمَالِي الْمُدِينَةِ ، وَكَانَتْ بَرَاءَ مُنْ آخِرِهُ مِنْ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمَالِي الْمَدِينَةِ ، وَكَانَتْ بُولُولُ مَا أُنْولُ الْمَالِي الْمَدِينَةِ ، وَكَانَتْ مُنَا الْمُعْمَالُ مَا أُولُولُ مَا أُنْهُ الْمُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ مِنْ الْمُؤْلِقُولُ مِنُ الْعُمُولُ الْعُولُ الْمَالِي الْمَلِي الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْ

### ٥ [٧٧٨] [التحفة: دتس ٩٨١٩].

- (٢) زاد هنا في (ن) ، (ك) : «باب من جهربها» ، وفي حاشية (ن) : «باب الجهر» ورمنز له «ع» أي ما وافق نسخة الماوردي ، وفي (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ح) : «باب ما جاء فيمن جهربها» ورقم له في حاشية (ح) بعلامة ابن داسه وابن الأعرابي .
- (٣) في (ن) ، (ح) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) ، وحاشية (ض) عن نسخة الخطيب وعليه «صح» : «حدثنا» ، وكأنه ضرب عليها في (ح) وكتب فوقها : «أخبرنا» ، وهو المثبت من (م) ، (ض) ، (ت) ، (و) ، (ب) .
- (٤) المثاني : السور التي تقصر عن المئين (السور ذوات مائة آية) وتزيد عن المفصل (من الحجرات أو ق إلى آخر المصحف) كأن المئين جعلت مبادي ، والتي تليها مثاني . (انظر : النهاية ، مادة : ثنا) .
- (٥) في حاشية (ح): «بضم الطاء وفتح الواو ، جمع الطُولى ؛ مثل : الكُبرى والكُبر ، وهذا البناء يلزمه الألف واللام والألف ، والسبع الطُوَل هي البقرة إلى الأعراف ، والسابعة التوبة ، وقيل : يونس . سيوطي» .
- (٦) في (س) ، (هـ) : «بسطر» ، وفي (ن) ، (ب) ، (ر) ، وحاشية (ت) وعليه علامة التستري : «سطر» ، وفي (ك) : «سطرًا» وعلم على الألف بعلامة نسخة ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (و) .
- (٧) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (ك) : «نزل» معراة عن الضبط ، أما في (هـ) ، وحاشية (ت) وعليه علامة التستري : «نَزَل» ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (و) .
- (٨) في (م) : «نَزَلَ» ، وفي (ن) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، (ك) : «نزل» معراة عن النضبط ، والمثبت من (ح) ، (ض) ، (ت) ، (و) .

<sup>(</sup>١) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٤٣)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٣/ ٤٣٩).

## إَنْ تَالِبُ إِللَّهُ إِنْ إِلَّا إِنَّا إِنَّ إِنَّ كَالَّاكِ كَالَّاكِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





٥[٧٧٩] صر ثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي (١) ابْنَ مُعَاوِيَةً (٥) ، أَخْبَرَنَا عَوْفٌ الْأَعْرَابِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ ، حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ . . . بِمَعْنَاهُ ، قَالَ فِيهِ : فَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا .

قال أبو وَاوو: قَالَ الشَّعْبِيُّ وَأَبُو مَالِكِ وَقَتَادَةُ وَثَابِتُ بْـنُ عُمَـارَةَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَـمْ يَكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَتَّى نَزَلَتْ سُورَةُ النَّمْلِ هَذَا مَعْنَاهُ.

٥[٧٨٠] صرتنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَرْوَزِيُّ (٦) وَابْنُ السَّرْحِ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا

- (١) الضبط المثبت من (ت) ، (ن) ، (و) ، وفي حاشية (ح) : «بضم الطاء وفتح الواو ، جمع الطُولى ؛ مشل : الكُبرى والكُبر ، وهذا البناء يلزمه الألف واللهم والألف ، والسبع الطُول هي البقرة إلى الأعراف ، والسابعة التوبة ، وقيل : يونس . سيوطي . اهـ» .
- (۲) في (س) ، (هـ) : «بـسطر» ، وفي (ن) ، (ب) ، (ر) ، (ك) ، وحاشية (ت) وعليه علامة التستري : «سطر» ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (و) .
  - (٣) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤٤٢).

وفي حاشية (م): «حاشية: حديث يزيد الفارسي، عن ابن عباس هذا أخرجه الترمذي، وقال: «هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث عوف، عن يزيد الفارسي، عن ابن عباس، ويزيد الفارسي قد روئ عن ابن عباس غير حديث، ويقال هو يزيد بن هرمز»، وهذا الذي حكاه الترمذي هو الذي قاله عبد الرحن بن مهدي وأحمد بن حنبل، وذكر غيرهما أنها اثنان، وأن الفارسي غير ابن هرمز، وأن ابن هرمز ثقة والفارسي لا بأس به. والله أعلم». وينظر: «سنن الترمذي» (٣٠٨٦).

٥ [٧٧٩] [التحفة: دت س ٩٨١٩].

(٤) في (ن) : «مروان بن معاوية» (٥) في (س) : «الفزاري» .

٥ [٧٨٠] [التحفة: د ١٨٦٧٨ ، د ١٨٦٧٨].

(٦) في حاشية (ن): «بن شبويه» ورقم له نسخة ، وهو: أحمد بن محمد بن ثابت بن عشمان بسن مسعود بسن يزيد الخزاعي ، أبو الحسن بن شبويه المروزي الماخوني ، والدعبد الله بن أحمد .

وقال العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤٤٥): «هو أحمد بن محمد بن موسى المروزي ، أبو العباس السمسار ، المعروف بمردويه» . وهو خطأ واضح ؛ فمردويه لم يذكر لأبي داود رواية عنه لا داخل «السنن» ولا خارجها .



سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . قَالَ قُتَيْبَةُ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ وَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ السُّورَةِ (١) حَتَّى تَنَزَّلَ عَلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَهَذَا لَفْظُ البُنِ السَّرْح (٢) .

## ١١٨- بَابُ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ لِلْأَمْرِ يَحْدُثُ (٣)

٥ [٧٨١] صرتنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ (٤) بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَكِيَّ : "إِنِّي لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ (٥) أُطَوِّلَ فِيهَا ، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ ؛ وَسُولُ اللَّهِ وَيَكِيَّةً : "إِنِّي لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ (٥) أُطُولَ فِيهَا ، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ ؛ فَأَتْجَوَّزُ كَرَاهِيهَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمِّهِ (٦) .

(١) في حاشيتي (ح)، (ن): «السور» ورمز لها في (ح) بعلامتي ابن داسه وابن الأعرابي، وفي (ن) بعلامة الماوردي، وفي (ر) عليه: «صح»، وفي حاشيتها: «السور» ورقم لها بعلامة ابن الأعرابي.

(٢) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٤٢) من رواية ابن داسه ، والمقدسي في «مسألة التسمية» (ص٦٤) ، والضياء في «المختارة» (١٠/ ٣١٥) - كلاهما - من رواية اللؤلئي .

وقال الخطيب في «ذكر الجهر بالبسملة» (ص١٤): «صححه الحاكم وغيره، قلت: له علة ؛ فإن أبا داود أخرجه أيضا في «المراسيل»، وقال: قد أسند هذا الحديث، وهذا أصح، يعني: المرسل». اه... ينظر: «المراسيل» لأبي داود (٣٦).

تنبيه: جاء في «تحفة الأشراف» ما يصلح أن يدخل تحت هذا الباب:

«هرمز - ويقال: هرم - أبو خالد الوالبيُّ الكوفيُّ ، عن ابن عباس (٦٥٣٧): [(د) ت] حديث: كان النبي ﷺ يفتتح صلاته ب: «بسم اللَّه الرحمن الرحيم». (د) في الصلاة: عن مسدد، عن المعتمر بن سليمان، عن أبي خالد، به، وقال: ضعيف.

قال المزي: حديث (د) في رواية أبي الطيب بن الأشناني ولم يذكره أبو القاسم».

(٣) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) جاء هذا الباب مؤخرا عقب الباب التالي .

٥ [٧٨١] [التحفة: خدس ق ١٢١١٠].

- (٤) في (ر) عليه: «صح».
- (٥) في (ر) عليه: «صح» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي.
- (٦) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٢٠١)، والبيهقي في «السنن الكبير» (٣/ ١١٨) - كلاهما - من رواية ابن داسه ، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤٥٢).





٥ [٧٨٢] (١) صر ثنا (٢) قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، يَعْنِي : ابْنَ مُضَرَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنَمَةَ (٣) الْمُزَنِيِّ ، عَنْ عَمَّادِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عُمَر بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنَمَةَ (٣) الْمُزَنِيِّ ، عَنْ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقُ يَقُولُ : ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْ صَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ ، تُسْعُهَا ، ثُمُنُهَا ، شُدُسُهَا ، خُمُسُهَا ، رُبُعُهَا ، ثُلُثُهَا ، نِصْفُهَا» (٤) .

### ١١٩- بَابُ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ (٥)

٥ [٧٨٣] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍ و ، سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ ، كَانَ مُعَاذُ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ قَيْصِلِّي بِقَوْمِهِ ، فَأَخَرَ النَّبِيُ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ قَيْصِلِّي بِقَوْمِهِ ، فَأَخَرَ النَّبِيُ وَيَكُو لَيْ النَّبِيِّ وَيَكُو النَّبِيِ وَقَالَ مَرَّةً : الْعِشَاءَ - فَصَلَّى مُعَاذٌ مَعَ النَّبِيِّ قَيْكُ ، ثُمَّ جَاءَ يَـوُمُ قَوْمَهُ ، وَقَالَ مَرَّةً : الْعِشَاءَ - فَصَلَّى مُعَاذٌ مَعَ النَّبِيِّ وَيَكُو ، ثُمَّ جَاءَ يَـوُمُ قَوْمَهُ ، فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى ، فَقِيلَ : نَافَقْتَ يَا فُلَانُ! فَقَالَ : مَا نَافَقْتُ! فَقَالَ : مَا نَافَقْتُ! فَقَالَ : مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَـكَ (٢) ، ثُمَ يَرْجِعُ فَيَوُمُّنَا يَـا رَسُـولَ اللَّهِ ، فَأَتَى النَّبِي وَيَكُومُ أَنَا يَـا رَسُـولَ اللَّهِ ،

٥ [٧٨٧] [التحفة: دس ١٠٣٥٩].

### ٥ [٧٨٣] [التحفة: م دس ٢٥٣٣].

<sup>(</sup>۱) في حاشية (ر)، (س)، (ك): «باب ما جاء في نقصان البصلاة»، ورقم له في (ر)، (س) بعلامة ابن الأعرابي، وفي (ك) بعلامتي الأشيري والأنصاري، وفي (هـ) في موضعه لحق بيد أنه لم يظهر في الحاشية.

<sup>(</sup>٢) وقع هذا الحديث في (ب) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) خاتمة أحاديث الباب التالي . والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ض) ، (ن) ، (و) .

<sup>(</sup>٣) الضبط بفتح العين والنون من (م) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) وعليه «صح» ، (ب) ، (ر) وعليه «صح» ، (س) ، (هـ) وعليه «صح» ، (ك) ، وفي حاشية (س) : ««عَنْمَة» بإسكان النون ، كذا ذكره عبد الغني وابن الفرضي» . وقال ابن ماكولا في «الإكال» (٦/ ١٤٤) : «وليس بشيء» ، وفي حاشية (ن) : «عَثْمَة» ورمز له «ح» .

<sup>(</sup>٤) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٥) في (ن)، (ر)، (س)، (هـ)، (ك) جاء هذا الباب مقدما على الذي قبله.

<sup>(</sup>٦) قوله: «معك» ليس في (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، وأثبت في حاشيتي (ن) ، (س) ، ورقم لـه في (ر) نسخة ، وفي (س) بعلامة: «ذ» أي رواية اللؤلئي مـن طريـق أبي ذر ، والمثبت مـن (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (و) ، (ب) ، (ك) .

## اقَالِكَا لِمُلِاقًا لِللَّهِ





وَإِنَّمَا (١) نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ وَنَعْمَلُ بِأَيْدِينَا ، وَإِنَّهُ جَاءَ يَؤُمُّنَا فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ ، أَفَتَانٌ أَنْتَ؟! أَفَتَانٌ أَنْتَ؟! اقْرَأْ بِكَذَا ، اقْرَأْ بِكَذَا» .

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: بِ: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَ ﴾ ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ » ؛ فَذَكَرْنَا لِعَمْرِو ، فَقَالَ : أُرَاهُ قَدْ ذَكَرَهُ (٢) .

٥[٧٨٤] صرتنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ حَبِيبٍ ، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جَابِرٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ حَزْمِ بْنِ أَبَيِّ بْنِ (٣) كَعْبٍ ، أَنَّهُ أَتَى مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِقَوْمٍ حَالِاً يُحَدِّثُ ، عَنْ حَزْمِ بْنِ أَبَيِّ بْنِ (٣) كَعْبٍ ، أَنَّهُ أَتَى مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِقَوْمٍ صَلَاةَ الْمَعْرِبِ (٤) - فِي هَذَا الْخَبَرِ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَ الْمَعَاذُ ، لَا تَكُنْ (٥) فَتَانَا ؛ فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ وَالْمُسَافِرُ (٢) (٧).

### ه [٧٨٤] [التحفة: د٣٣٩٩].

- (٣) في (ح)، (ب)، (ر)، (س)، (هـ): «حزم بن أبي كعب»، وكذا في «سنن البيهقي» (٣/ ١١٧) من رواية ابن داسه، وفي (ك) كتب أولا: «أبي بن كعب» ومحا كلمة «بن» وصحح في موضعه، والمثبت من (م)، (ض)، (ت)، (ن)، (و)، وضبب عليه عندهم سوئ (م)، والحديث أخرجه ابن بشكوال في «الغوامض» من رواية ابن الأعرابي، وفي حاشية (ت): «صوابه: حزم بن أبي كعب، واسم أبي كعب عمرو بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة، عم كعب بن مالك بن أبي كعب، أحد الثلاثة الذين خلفوا»، وبنحوه في حاشية (ن)، وهذا هو المعروف في كتب التراجم.
- (٤) قال البيهقي في «السنن الكبرئ» (٣/ ١١٧): «كذا قال ، والروايات المتقدمة في العشاء أصح ، واللُّه أعلم». اه. .
  - (٥) في حاشية (س): «لا تكونن» ورقم له نسخة .
- (٦) قوله : «والمسافر» في (ر) ، (س) عليه : «صح» ، ورقم عليه بعلامة ليس عند ابن الأعرابي ، وكتب بجواره في (س) : «صح» كسائر الرواة .
- (٧) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٣/ ١١٧) من رواية ابن داسه ، وابن بـشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» (١ / ٣١٦) من رواية ابن الأعرابي ، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤٤٨) ، =

<sup>(</sup>١) في (ن) ، (ر) ، (س) : «إنا» ، وعليه في (ر) : «صح» ، وضبب عليه في (س) ، وفي (ن) كتب فوقها : «إنها » كسائر النسخ ، ورقم لها نسخة ، وكذا في حاشيتي (ر) ، (س) ورقم لها بعلامة ابن الأعرابي ، وزاد في (س) : «صح» .

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «حاشية: حديث معاذ والنفخ هذا أخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه، وفي الحديث: «رجل من القوم، قيل: هو حزم بن أبي كعب، وقيل: حرام بن ملحان، وقيل: حازم، وقيل: سليم». وفيه أيضا: «إنها نحن أصحاب نواضح»، والنواضح جمع ناضح، وهو: البعير الذي يستقى عليه، والأنثى ناضحة، سميت بذلك لنضحها الماء باستقائها، والنضح الرش».

## إيختاج السُّانِ الآيا خَافَرَ



نُدَنْدِنُ»<sup>(۳)</sup>.



٥ [٧٨٦] عرثنا يَحْيَىٰ بْنُ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ عَبْلَانَ ، وَقَالَ ، يَعْنِي : النَّبِي عَلَيْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، ذَكَرَ قِصَّةَ مُعَاذٍ ، قَالَ : وَقَالَ ، يَعْنِي : النَّبِي عَلَيْ لَا فَتَى لَا اللَّهَ لِلْفَتَى لَا الْفَرَا اللَّهَ الْفَتَى لَا الْفَرَا اللَّهُ اللَّهَ الْفَتَى لَا الْفَرَى عَا الْفَرَى عَا وَنُو لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَاذَ النَّالِ ، وَإِنِّي (٥) لَا أَدْرِي مَا وَنُدَنَتُكَ وَلَا (٢) وَنُدَنَةُ مُعَاذٍ ، فَقَالَ النَّبِي الْمَعَادُ (٢) وَالنِّي وَمُعَاذُ (٨) .

٥ [٧٨٥] [التحفة: د ١٥٥٥٥].

(١) ذكر أبو بكر الخطيب أن هذا الرجل هو: سلم الأنصاري السلمي عِيلَنْكُ . انظر: «الأسماء المبهمة» (٦٣).

(٢) في حاشية (ح): «الدندنة بدالين مهملتين ونونين أن يتكلم الرجل بكلام تسمع نغمته ولا تفهم ما يقول . (ط)» .

(٣) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤٤٩ ، ٤٥٠).

٥ [٧٨٦] [التحفة: د ٢٣٩١].

- (٤) قوله: «للفتي» ليس في (م) ، (ض) ، (و) ، (ب) ، وألحق في (ت) في الحاشية بدون رقم أو تصحيح.
  - (٥) قوله: «وإني» في (ت): «فإني» ، وفي الحاشية: «وإني» مصححا عليه ، وهو المثبت من سائر النسخ .
- (٦) في (ن) ، (ر) ، (هـ) : «ودندنة» ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (و) ، (ب) ، (س) ، (ك) ، وعلم عليه في (س) ليس عند اللؤلئي .
- (٧) في (م) عليه : «صح»، وضبب عليه في (ن)، وفي (ت)، (ب)، (ر)، (س)، (ك)، وحاشية (ح): «ومعاذا»، ورقم له في (ح) بعلامتي ابن داسه وابن الأعرابي .
- (٨) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٢٠١)، والبيهقي في «السنن الكبير» (٣/ ١١٦) من رواية ابن داسه، وسياقه أطول، و «القراءة خلف الإمام» (١٧٦)، وسياقه كما في «السنن»، والبغوي في «شرح السنة» (٢٠١) من رواية اللؤلئي، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤٥٠).

<sup>=</sup> والحديث في إسناده اختلاف آخر غير الخلاف في اسم حزم ، انظره في : «التاريخ الكبير» للبخاري (٣/ ١١٠) وغيره .



- ٥ [٧٨٧] صر ثنا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَـنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْلَةٍ قَالَ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ ، وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلُ (١) مَا شَاءَ» (٢) .
- ٥ [٧٨٨] حرثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَـنِ الزُّهْرِيِّ ، عَـنِ البُّهْرِيِّ ، عَـنِ البُّهْرِيِّ ، عَـنِ البُّهِ الْبُنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ اللَّهِ قَالَ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّـاسِ فَلْيُخَفِّفْ ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالشَّيْخَ الْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ» (٣) .

## ١٢٠- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ (٤)

٥ [٧٨٩] صر ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَعُمَارَةَ بْنِ مَيْمُونِ وَحَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : فِي كُلِّ صَلَاةٍ (٥) يُقْرَأُ ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ (٦) عَلَيْهُ أَسْمَعْنَا عُلَيْكُمْ (٧) .

٥ [٧٨٧] [التحفة: خ دس ١٣٨١].

(١) في (س) ، (ب) : «فليطل» ، وفي حاشية (س) : «فليطول» ورقم له بعلامتي اللؤلئي وابن الأعرابي ، والمثبت من باقي النسخ .

(٢) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤٥١).

٥ [٨٨٨] [التحفة: د ١٣٣٠٤، د ١٨٨٨].

(٣) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤٥٢).

وجاء هنا في النسخة (ب): «حدثنا قتيبة بن سعيد، عن بكر، يعني: ابن مضر، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن عمر بن الحكم، عن عبد الله بن عنمة المزني، عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خسها، ربعها، ثلثها، نصفها»، وقد سبق هذا الحديث في جميع النسخ تحت الباب السابق.

(٤) في (ر) ، (س) ، (هـ): «باب ما جاء في القراءة في الصلاة» وعلى آخره عندهم: «صح» ، وفي حاشية (س): «الظهر» بدلا من قوله: «الصلاة» ، ورقم له نسخة ، وفيها أيضا: «باب ما جاء في قدر القراءة في الصلاة» ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .

٥ [٧٨٩] [التحفة: د ١٤١٧٢، د ١٤٢٠٠].

- (٥) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «الصلاة» ، وفي (ر) عليه «صح» ، وفي (ك) الألف واللام من نسخة .
  - (٦) في (ن): «النبي» ، وفي الحاشية: «رسول الله» ورقم له نسخة .
    - (٧) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤٥٥).



٥ [٧٩٠] صرثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِ شَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ. قال: وحرثنا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ الْحَجَّاجِ - وَهَذَا لَفْظُهُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ ابْنُ الْمُثَنَّى: وَأَبِي سَلَمَةَ ثُمَّ (١) اتَّفَقَا، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: وَأَبِي سَلَمَةَ ثُمَّ (١) اتَّفَقَا، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ فَيُ عَلَى إِنَا ، فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَى عِنَ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ، الْكَتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ، وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ، وَكَذَلِكَ فِي الصَّبْح.

لَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً (٢).

٥[٧٩١] مرثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ . . . بِبَعْضِ هَـذَا ، وَزَادَ فِي الْعَطَّارُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ . . . بِبَعْضِ هَـذَا ، وَزَادَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ (٣) : بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَزَادَ هَمَّامٌ (٤) : قَالَ : وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَهَكَذَا فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ ، وَهَكَذَا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ (٥) .

٥ [ ٧٩٠] [التحفة: خ م دس ق ١٢١٠٨ ، م دس ١٢١٣٨].

قوله: «ثم» زیادة من (ن)، (ر)، (س)، (هـ)، (ك).

<sup>(</sup>٢) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤٥٦).

٥ [ ٧٩١] [التحفة: خ م دس ق ١٢١٠٨].

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ب) : «الأخرتين» ، والمثبت من (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (ك) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، وكذا هو المثبت في «مختصر المنذري» (٧٦٣) ، ومتن «السنن» من «العون» (٧٨٤) .

<sup>(</sup>٤) في (ك): «وزاد عن همام» ، ورقم لها بعلامتي الأشيري والأنصاري .

<sup>(</sup>٥) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤٥٨).

٥ [٧٩٢] [التحفة: خ م دس ق ١٢١٠٨].

<sup>(</sup>٦) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٦٦)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤٥٩).



٥ [٧٩٣] صرثنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ : قُلْنَا لِخَبَّابٍ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ : نَعَمْ (١) ، قُلْنَا : بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ (٢) ؟ قَالَ (٣) : بِاصْطِرَابِ لِحْيَتِهِ (٤) عَلَيْ (٥) .

ه [٧٩٤] صرتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى لَا يَسْمَعُ (٢٠) وَقْعَ قَدَم (٧٠).

### ١٢١- بَابُ (٨) تَخْفِيفِ الْأُخْرَيَيْنِ

٥ [٧٩٥] مرثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبِي عَوْدٍ، عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبِي عَوْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ: قَدْ شَكَاكَ النَّاسُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ فِي الصَّلَاةِ،

### ٥ [٧٩٣] [التحفة: خ د س ق ٧٧ ٣٥].

- (١) في (ر) ، وحاشية (س) ، وحاشية (هـ) وعليه علامة ابن الرملي : «قال قلنا» ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (ب) ، (ك) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ر) وعليه علامة الرملي .
- (٢) زاد في (ك) ، (س) بين الأسطر فيهم دون رقم أو تصحيح : «ذلك» ، ورقم عليه في (س) بعلامة ليس عند اللؤلئي .
  - (٣) في حاشية (ن): «قلنا» ، ورمز له «ح» ، والمثبت من سائر النسخ .
- (٤) في (ر) ، (س) عليه: «صح» ، وفي حاشيتيها: «لحييه» ، ورقم له فيهما بعلامة ابن الأعرابي ، وزاد في حاشية (س) علامة اللؤلئي ، وفي (ك) بالوجهين ، ورقم له بعلامة ابن داسه والأربعة .
  - (٥) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤٦٠).

### ٥ [٧٩٤] [التحفة: د ١٨٥٥].

- (٦) في (ض) ، (ك) : «يُسمع» ، والمضبط المثبت من : (ت) ، (ن) ، (و) ، (ر) ، (س) : «لا يَسمعَ» ، وفي (م) كأنه بالوجهين الضم والفتح ، وفي (ب) : «لا نسمعَ وقع» .
- (٧) أخرجه من طريق المصنف : ابن كثير في «جامع المسانيد» (٥/ ٧١) ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٧/ ٢٦١) ، وفيه : «وقع القدم» ، قال : «وفي رواية : «وقع قدم» بدون التعريف» .
  - (A) في (ر) ، (س) ، (هـ): «باب ما جاء في تخفيف الأخريين» .
    - ٥ [٧٩٥] [التحفة: خ م دس ٣٨٤٧].



قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ فِي الْأُولَيَيْنِ - أَوْ كَمَا قَالَ (١) ، وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ ، وَلَا آلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ (٢) مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْةٍ ، قَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ (٣) .

٥[٧٩٦] مرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، يَعْنِي (٤): النُّفَيْلِيَّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ (٥)، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمِ الْهُجَيْمِيِّ (٦)، عَنْ أَبِي الصِّدِيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: حَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّحْعَتَيْنِ قَالَ: حَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّحْعَتَيْنِ الْلُّولِينِ الطُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّحْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً ؛ قَدْرَ ﴿ الْمَ ۞ تَنزِيلُ ﴾ السَّجْدَةِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الأُولِيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُولِيَيْنِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى النِّمْ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى النِّمْفِ مِنْ ذَلِكَ ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى النِّمْفِ مِنْ ذَلِكَ ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى النِّمْفِ مِنْ ذَلِكَ ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى النِّمْفِ مِنْ ذَلِكَ ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّمْفِ مِنْ ذَلِكَ ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ ، وَحَزَرْنَا (٢٥) قِيَامَهُ فِي الْأُخْرِيَيْنِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى النِّهُ مِنَ الظُّهْرِ ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرِيَيْنِ مِنَ الْعُمْوِ عَلَى النَّهُ فِي الْأُخْرِيَيْنِ مِنَ الْعُمْوِي عَلَى النَّهُ فِي الْمُ

## ١٢٢- بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ (٩)

٥ [٧٩٧] صر ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ

٥ [٧٩٦] [التحفة: م دس ٣٩٧٤].

 <sup>(</sup>١) قوله: «أو كما قال» زيادة هنا في: (ن) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) ، وضبب عليه في (ك) .

<sup>(</sup>٢) قوله : «به» زيادة من : (ت) ، (ن) ، وحاشيتي (ح) ، (ض) ، ورقم له فيهما بعلامة نسخة ، وفي (ت) بعلامة التستري .

<sup>(</sup>٣) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤٦٢).

<sup>(</sup>٤) قوله : «يعني» ليس في (ر) ، (س) ، (هـ) ، وفي (ك) : «هو : النفيلي» .

<sup>(</sup>٥) في حاشية (س): «بن زاذان العابد» ، وفي «شرح أبي داود» : «منصور بن المعتمر» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) في (ض)، (ر) عليه: «صح»، والوليد بن مسلم، هو: ابن شهاب العنبري أبو الوليد البصري، وفي حاشيتي (ر)، (س): «العنبري - صوابه: العنبر - والهجيم أخوان، وهما أبناء عمرو بن تيم».

<sup>(</sup>٧) الحزر: التقدير والحساب. (انظر: ذيل النهاية، مادة: حزر).

<sup>(</sup>A) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٩) في (ن): «قدر القراءة في الظهر» وفي الحاشية: «في صلاة الظهر والعصر» ورمز له «ح»، وفي (ر)، (س)، (هـ): «باب في قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر»، وقوله: «والعصر» ليس في صلب (هـ) وفي موضعه لحق ولم يتبين في الحاشية لرداءة التصوير، وفي (ر) وضعها بين حلقتين صغيرتين ورقم له «ذ» أي رواية اللؤلئي من طريق أبي ذر الهروي، وفي (س) رقم له: «ع» وهي علامة الغساني.

٥ [٧٩٧] [التحفة: دت س ٢١٤٧].

## 





سَمُرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِبِ: ﴿ وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ ﴾ ، ﴿ وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ ﴾ ، ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾ وَنَحْوِهِمَا مِنَ السُّوَرِ (١) .

- ٥ [٧٩٨] مرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ، وَقَرَأَ بِنَحْوِمِ نَ (٢) هُوَ أَلَيْلِ (٣) إِذَا يَغْشَى ﴾ ، وَالْعَصْرَ (٤) كَذَاكَ (٥) ، وَالْصَّلُواتِ (٢) إِلَّا الصَّبْحَ فَإِنَّهُ كَانَ يُطِيلُهَا (٧) .
- ٥ [٧٩٩] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَيَزِيدُ بْنُ هَـارُونَ وَهُـشَيْمٌ ، عَنْ البِي عَنْ البِي مِجْلَزِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ سَجَدَ

(١) من طريق المصنف أخرجه السبكي في «معجم شيوخه» (ص٠٥٠) من رواية اللؤلئي، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤٦٧).

٥ [٧٩٨] [التحفة: م دس ق ٢١٧٩].

- (٢) ضبب هنا في (ض) ، وفي (ت) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، (ك) : «بنحو من : ﴿ وَٱلَّيْلِ ﴾» .
  - (٣) المواو في : ﴿ وَٱلَّتِيلِ . . . ﴾» زيادة من (ت) ، (و) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) .
- (٤) في (ن): «والعصرُ»، وفي (س): «والعصرُ» كذا بالسكون وعليه: «صح»، والمثبت من (م)، (ت)، (ب)، (ر)، (هـ)، (ك)، وفي (و) بالوجهين: الفتح والسكون.
  - (٥) في (ن): «كذلك» وفي الحاشية: «كذاك» ورمز له «ح».
- (٦) قوله: «والصلوات» في (ر) عليه: «صح» ، وزاد بعده في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك): «كذلك» ، وفي (ر) وضع بين حلقتين ورقم له بعلامتي الأعرابي والرملي ، وفي (ك) رقم له بعلامتي الأشيري والأنصاري .
- (٧) من طريق المصنف، ذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرى» (٢/ ٢١١)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٦٨).
  - ٥ [٧٩٩] [التحفة: د ٥٥٥٨].
- (A) في حاشية (س): «قال أبوراوو: أمية هذا لا نعرفه ، قال الدارقطني: قيل: الرجل هو عبد الكريم أبو أمية».



فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ، فَرَأَيْنَا (١) أَنَّهُ قَرَأَ ﴿ تَنزِيلُ ﴾ (٢) السَّجْدَةِ. قَالَ ابْنُ عِيسَىٰ: لَمْ يَذْكُرْ أُمَيَّةَ أَحَدٌ إِلَّا مُعْتَمِرٌ (٣).

٥ [ ٨٠٠] صرتنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَالِمٍ ( ن ) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي شَبَابٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، فَقُلْنَا لِشَابِّ مِنْ اللَّهِ عَبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : لَا ، لَا ( ه ) ، فَقِيلَ سَلِ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ؟ فَقَالَ : لَا ، لَا ( ه ) ، فَقِيلَ لَهُ : لَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ ، فَقَالَ : خَمْشًا ( ٢ ) ! هَ ذِهِ شَرُ ( ٧ ) مِنَ الْأُولَى ، كَانَ عَبْدًا لَهُ : لَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ ، فَقَالَ : خَمْشًا ( ٢ ) ! هَ ذِهِ شَرُ ( ٧ ) مِنَ الْأُولَى ، كَانَ عَبْدًا مَأْمُورًا بَلَغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ ، وَمَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاسِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِثَلَاثِ خِصَالٍ : أَمَرَنَا أَنْ نُنْ يَعُ الْوُصُوءَ ، وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ ، وَأَنْ لَا نُنْزِي ( ٨ ) الْحِمَارَ عَلَى الْفَرَسِ ( ٩ ) .

<sup>(</sup>۱) في (ن)، (ر)، (س)، (هـ)، (ك) وعليه "صح»: "فرأوا»، وفي (ح): "فَرُئِينا»، والمثبت من (م)، (و)، وا، وحاشية (ك) من نسخة، أما في (ض)، (ت)، (ب)، وحاشيتي (ن): "فراينا» على الاحتيال، ورقم له في حاشية (ن) بالرمز "ح».

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ن): «الم تنزيل» ورقم عليه «ع» أي ما وافق نسخة الماوردي.

<sup>(</sup>٣) في حاشية (ن): «المعتمر» ورقم له «ح». وزاد في «التحفة» (٦/ ٢٥٩): «رواه أبو زبيد عبشر بن القاسم وغيره عن سليمان التيمي، وليس فيه أمية».

وأضاف: «(ز): ورواه سعيد بن منصور، عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، أخبرني أمية، عن أبي مجلز: أن رسول الله على « ولم يذكر ابن عمر». والحديث ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤٦٩).

٥[٨٠٠] التحفة: دت س ق ٥٧٩١]. (٤) في حاشية (ر): «يعني: أبا جهضم».

<sup>(</sup>٥) قوله: «لا» الثانية ليس في (ن) ، (س) ، والمثبت من (م) وعليه «صح» ، (ح) ، (ض) ، (ت) وعليه «صح» ، (و) وكأنه ضبب عليها ، (ر) وعليه «صح» ، (هـ) .

<sup>(</sup>٦) في (ن)، (س) عليه فيهما: «صح». وقوله: «خمشا» دعاء عليه بأن يخمش وجهه أو جلده، كما يقال: جدعًا، وصلبًا، وطعنًا، وقطعًا، ونحو ذلك من الدعاء بالسوء. من «معالم السنن» (١/ ٢٠٢)، «شرح أبي داود» للعيني (٣/ ٤٧٠)، وبنحوه في حاشية (ح): «ونصبه بفعل لا يظهر».

<sup>(</sup>٧) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) ، وحاشية (ب) وعليه علامة نسخة : «أَشرُ» ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ض) ، (و) ، (ب) .

<sup>(</sup>٨) الإنزاء: حمل الذَّكر على الأُنثى للنسل. (انظر: النهاية، مادة: نزا).

<sup>(</sup>٩) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٢٠٢)، والبيهقي في «السنن الكبير» (٩) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٢٣)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤٦٩).

### اقَالِكَا لِلْقِبِلِالْأَ





ه [٨٠١] صرتنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا أَدْرِي أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَمْ لَا (١) .

### ١٢٣- بَابُ (٢) قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

٥ [٨٠٢] صرثنا الْقَعْنَبِيُ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عُرْهُ وَهُو يَقْرَأُ: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرْفَا ﴾ ، فَقَالَتْ : يَا بُنَيَ ، لَقَدْ ذَكَرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ (٣) هَذِهِ السُّورَة ، إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ (١٠) .

٥ [٨٠٣] صرتنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَدِي الْمَعْرِبِ (٦٠). عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ (٥) بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ (٦).

٥ [٨٠٤] صرثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِيَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ : قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ

٥ [ ٨٠١] [التحفة: د ٦٠٣٥].

(١) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤٧٤).

(٢) في (ر) ، (ك): «باب في قدر . . .» .

٥ [ ٨٠٢] [التحفة : ع ١٨٠٥٢ ].

(٣) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (ه) ، (ك) ، وحاشية (ت) : «ذَكَرَتْني قراءتك» ، وقوله : «ذكرتني» في (ر) عليه «صح» ، وقوله : «قراءتك» رقم له في حاشية (ت) بعلامة التستري ، ورقم له في (ك) بعلامة ابن داسه واللؤلئي ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (و) ، وحاشية كلا من : (ن) ، (ر) ، (س) ، (ه) ، (ك) ، وقوله : «بقراءتك» رقم له في حاشية (ن) بعلامة «ح» ، وفي حواشي (ر) ، (س) ، (ه) بعلامة الأشيري والأنصاري والقاضي شيخ الميانشي .

(٤) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤٧٤) .

٥ [٨٠٣] [التحفة: خ م دس ق ٣١٨٩].

(٥) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، وحاشية (ت) ، (ن) : «قرأ» ، ورقم له في حاشية (ت) بعلامة نسخة ، وفي حاشية (ن) رقم له «ص» أي عن نسخة الماوردي ، وفي حاشية (س) : «يقرأ» ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .

(٦) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤٧٥).

٥ [ ٨٠٤] [التحفة: خ دس ٣٧٣٨].

# إَحْتُوا مِنْ السُّالِينَ الآلِي وَالْوَرَ





ثَابِتٍ: مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ (١) ، وَقَدْ رَأَيْتُ (٢) رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ (١) ، وَقَدْ رَأَيْتُ (٢) رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِطِ وَالِ (٥) الطُّولَيَيْنِ ؟ قَالَ: فِي الْمَغْرِبِ بِطِ وَالِ (٥) الطُّولَيَيْنِ ؟ قَالَ: الْمَائِدَةُ الْأَعْرَافُ (٢) قَالَ: وَسَأَلْتُ أَنَا ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، فَقَالَ لِي مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ: الْمَائِدَةُ وَالْأَعْرَافُ (٧) .

- (٢) الضبط المثبت من (ض) ، (ت) ، (و) ، (س) ، (هـ) ، وفي (ب) بالفتح والضم ، وكتب فوقه : «معا» .
- (٣) في (ت)، (ن)، (ب)، (ر)، (س)، (ه.)، (ك)، وحاشية (ح)، (ض): «بطولى»، ورقم له في حاشيتي (ح)، (ض) بعلامة نسخة، وعليه «صح»، وفيهما أيضا: «بطؤل» عن نسخة الخطيب، وكذا في حاشية (ن)، وكتب بجواره: «أصل» أي: عن نسخة ابن طاهر المقدسي، والمثبت من (م)، (ح)، (ض)، (و)، وحاشية (ن).
- (٤) في حاشية (ح): «هما تثنية الطولى ، ومذكرها الأطول ، أي أنه كان يقرأ بأطول السورتين الطويلتين ، يعنى: الأنعام والأعراف. (ط)». اه..
- وقال الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٢٠٢): «أصحاب الحديث يقولون بطول الطوالين، وهو غلط، والطول الخبل، وليس هذا بموضعه، إنها هو طُولي الطُوليين، يريد: أطول السورتين، وطُولي وزنه فعلى تأنيث أطول، والطوليين تثنية الطولي، ويقال إنه أراد سورة الأعراف، وهذا يدل على أن للمغرب وقتين كسائر الصلوات». اه.
- (٥) في (ب)، (ر)، (س)، (هـ)، (ك): «بطولى»، وفي (ن)، وحاشيتي (ح)، (ض): «طول» عـن نـسخة الخطيب، والمثبت من (م)، (ح)، (ض)، (ت)، (و).
  - (٦) زاد في (ك): «والأخرى الأنعام».
- (٧) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٢٠٢)، وابن حزم في «المحلي» (٤/ ٢٠٣) كلاهما من رواية ابن داسه، وعبد الحق في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٢١٤)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢١٤).
- وفي «تحفة الأشراف» (٢٦٠٧) مما ليس في نسخنا الخطية ، ويلحق بهذا الباب: «[د] في الصلاة: عن القعنبي ، عن مالك ، عن أبي عبيد مولى سليهان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي ، أنه سمع قيس بن الحارث يقول: أخبرني أبو عبد الله الصنابحي: أنه صلى وراء أبا بكر المغرب ، فقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن وسورة من قصار المفصل. (ك): هذا الحديث في رواية أبي الطيب بن الأشناني ، ولم يذكره أبو القاسم».

<sup>(</sup>١) المفصل : من أول سورة الفتح إلى آخر القرآن ، وإنها سمي المفصل لكثرة الفواصل بالبسملة . (انظر : ذيل النهاية ، مادة : فصل) .





# ١٢٤- بَابُ (١) مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا (٢)

# • [ ٨٠٥] صرتنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ (٣) ، أَنَّ أَبَاهُ

(١) في (ر)، (س): «باب ما جاء فيمن رأى . . .» .

• [٥٠٨] [التحفة: د ١٩٠٣٤/أ].

(٢) من هذا الباب اختلف ترتيب الأبواب بين نسخ رواية اللؤلئي ونسخ رواية ابن داسه ، وكذا ترتيب الأحاديث تحت كل باب ، والمثبت في صلب طبعتنا - كها نبهنا في مقدمة التحقيق - هو نص رواية اللؤلئي . ونظرا لأهمية معرفة الاختلاف بين الروايات والنسخ في فهم مراد المصنف وتحديد اختياراته ، فنحن نشير - بمشيئة الله تعالى - إلى ترتيب الأبواب والأحايث في رواية ابن داسه ؛ مقارنة برواية اللؤلئي ، وكذا ننبه على اختلافات نسخ كل رواية ؛ ففي النسختين (ر) ، (س) وكلاهما من رواية ابن داسه كان ترتيب الأبواب والأحاديث تحتها هكذا : «باب ما جاء في من رأى التخفيف فيها» ، وتحته : حديث موسى بن إسهاعيل ، عن هشام بن عروة ، أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب . . . .

ويتلوه حديث أحمد بن سعيد السرخسي ، عن عبد اللّه بن عمرو : ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة . . . ويتلوه حديث عبيد اللّه بن معاذ ، عن ابن مسعود ، فقرأ : ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ .

ويتلوه حديث إبراهيم بن موسى . . . عن عمرو بن حريث سمع صوت النبي ﷺ . . .

ويتلوه حديث أحمد بن صالح . . . أن رجلًا من جهينة . . .

وتنتهي به أحاديث الباب في النسختين ، وبعده: «باب ما جاء في من ترك القراءة في صلاته» . والأحاديث تحته في النسختين متوافقة في الترتيب مع ما جاء في رواية اللؤلئي حتى حديث علي بن سهل الرملي . . . وبعده في رواية اللؤلئي (جميع النسخ): «باب من رأى القراءة إذا لم يجهر» ، وهذا الباب في هذا الموضع غير موجود في رواية ابن داسه ؛ ولهذا جاءت الأحاديث فيها متصلة بالباب السابق ، وآخرها حديث ابن أكيمة .

وقد اتفقت النسختان ، بعد هذا الموضع ، مع نسخ رواية اللؤلئي في مواضع الأبواب وترتيب الأحاديث تحتما .

أما النسخة (هـ) - وهي من رواية ابن داسه - فجاءت الأبواب والأحاديث تحتها على النحو التالي: «باب من رأى التخفيف فيها»، وتحته حديث موسى بن إسهاعيل . . . عن هشام بن عروة ، أن أباه كان يقرأ . . . ثم يتلوه حديث أحمد بن سعيد السرخسي . . . عن عبد الله بن عمرو قال : ما من المفصل سورة . . . ثم بعده حديث عبيد الله بن معاذ . . . عن أبي عثمان النهدي ، أنه صلى خلف ابن مسعود المغرب . ويتلوه : «باب قدر القراءة في العشاء» ، وتحته حديث أحمد بن حنبل . . . عن جابر بن عبد الله ، أن معاذ بن جبل كان يصلي . . . ويتلوه : باب القراءة في الفجر ، وفيه : حديث إبراهيم بن موسى . . . عن عمرو حريث . . . وبعده : حديث معاذ بن عبد الله الجهني ، أن رجلا من جهينة .

ويتلوه: باب ما جاء فيمن ترك القراءة في الصلاة . وتحته حديث أبي الوليد الطيالسي . . . عن أبي سعيد : أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب . وبعده : حديث أبي عثمان النهدي ، عن أبي هريرة : «لا صلاة إلا بقرآن» ، ثم حديث ابن يسار . ثم لم يكتمل الترتيب ؛ لسقط في النسخة .

(٣) ضبب عليه في (ح) ، إشارة إلى كونه مقطوعًا .

### إَنْ مَا لِينَا مِنْ السِّهُ مِنْ الْآلِي وَالْوَلِّ





كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِنَحْوِ مَا تَقْرَءُونَ: ﴿ وَٱلْعَلِدِيَاتِ ﴾ وَنَحْوِهَا مِنَ السُّورِ.

قَالَ أَبُورَاوِو (١): هَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ مَنْسُوخٌ (٢).

- ٥ [٨٠٦] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ السَّرْخَسِيُ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَـنْ أَبِيهِ ، عَـنْ جَـدِّهِ أَنَّهُ قَالَ : مَا مِنَ الْمُفَصَّلِ سُورَةٌ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ إِلَّا وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَؤُمُّ النَّاسَ قَالَ : مَا مِنَ الْمُفَصَّلِ سُورَةٌ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ إِلَّا وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَؤُمُّ النَّاسَ بِهَا (٣) فِي الصَّلَاقِ الْمَكْتُوبَةِ (١٤).
- [٨٠٧] (٥) صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ عَمَّادٍ ، عَـنْ
- (۱) قوله: «قال أبو داود...» ليس في (م)، (و)، والمثبت من رواية التستري كها في حاشية (ت)، ومثله في حاشية (ح) بدون رقم أو تصحيح، وحاشية (ض) من نسخة، وكذا في (ر) وعليه «صح»، (س) وعليه «صح» وعلامات: «س عو»، (ه)، (ك) ورقم: «صح وسه»، وزاد في حاشية: (ب)، (ر) وعليه علامة ابن الأعرابي، ومثله في حاشيتي (ه)، (ك): «وقال أبو واوو: وهذا أصح»، ونسبه العيني في «شرحه» (٧/٤) لبعض النسخ، وفي (ن) على أوله هذه العبارة: «لا» وعلى آخرها: «إلى» ورقم له «خع صح».
  - (٢) ذكره العيني في «شرح السنن» (٣/ ٤٧٨).
    - ٥ [٨٠٨] [التحفة: د ٨٧٨٨].
  - (٣) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) : «يؤم بها الناس» .
    - (٤) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤٧٨).

زادهنا في حاشية (ر) وعلم عليه علامة الرملي: «باب القراءة في العشاء: حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: إن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي على شم يرجع فيؤم قومه فقرأ البقرة ، فانعزل رجل من القوم . . . وساق الحديث ، وفيه: فقال رسول اللَّه على : «أفتان أنت يا معاذ؟ . . . » وذكر الحديث » . ورقم له بعلامة أبي عيسى الرملي ، والباب والحديث تحته يأتي في حاشيتي (س) ، (هـ) عقب الحديث التالي .

- [۸۰۷] [التحفة: د ۹۳۸۰].

# اقَالِكَا خِلَاقِ





أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، أَنَّهُ صَلَّىٰ خَلْفَ ابْنِ مَسْعُودٍ الْمَغْرِبَ ، فَقَرَأَ بِ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ (١)

(١) قوله : «بـ ﴿ قُلْ ﴾ في (ن) ، (ر) ، (س) ، (د) : «قل» ، وفي حاشية (ر) : «بـ : ﴿ قُلْ ﴾ ، ورقم له نسخة .

والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٣٩١) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤٨٠) ، وقال المزي في «تحفة الأشراف» : «لم يـذكره أبو القاسم وهـو في السياع» .

تنبيه : جاء في «تحفة الأشراف» (٦٦٠٧) : [(د)]حديث : أنه صلى وراء أبي بكر المغرب ، فقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن وسورة من قصار المفصل . (ك) .

د في الصلاة : عن القعنبي ، عن مالك ، عن أبي عبيد مولى سليهان بن عبد الملك ، عن عبادة بن نسي ، أنه سمع قيس بن الحارث ، يقول : أخبرني أبو عبد الله الصنابحي ، به .

قال المزي: «هذا الحديث في رواية أبي الطيب بن الأشناني ، ولم يذكره أبو القاسم» .

جاء عقب هذا الحديث في (هـ) وعليه علامة الرملي ، وحاشية (س): «باب القراءة في العشاء: حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، سمع جابر بن عبد اللّه يقول: إن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي على ثم يرجع فيؤم قومه فقرأ البقرة ، فانعزل رجبل من القوم . . . وساق الحديث ، وفيه : فقال رسول اللّه على : «أفتان أنت يا معاذ؟» . . . وذكر الحديث لأبي عيسى الرملي ، وقد تقدم الحديث بطوله في باب : تخفيف الصلاة» . اه . . بيد أن قدرا من إسناد الحديث ومتنه بالكامل سقطا من النسخة (ه ) بفعل رداءة التصوير .

والباب والحديث تحته سبقا في حاشية (ر) عقب الحديث السابق.

وفي هذا الموضع أيضا جاء في (هـ) ، وحاشية (ر) وعليه علامة الرملي ، وحاشية (س) وعليه علامتي اللؤلئي وأصل الغساني: «باب القراءة في الفجر» ، وفيه: «حدثنا حفص بن عمر ، حدثنا شعبة ، عن أبي المنهال ، عن أبي برزة قال: كان رسول اللَّه ﷺ يصلي الفجر ما يعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرف ه وكان يقرأ فيها من الستين إلى المائة» .

وفي حاشيتي (ر) ، (س) صح لأبي عيسى الرملي ، زاد في (س) : «واللؤلئي» ، وزاد في (ر) : «وكان في نسخة ابن حزم . . . (عبارة غير واضحة)» .

والباب يأتي في رواية اللؤلئي بعد قليل عقب باب: الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين، وليس تحته سوئ حديث عمرو بن حريث، أما الحديث المذكور فقد سبق تحت باب: وقت صلاة النبي وكيف كان يصليها.





### ١٢٥- بَابُ (١) الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

٥ [٨٠٨] (٢) صرتنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٣) الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ هِلَالٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٣) الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ وَلَيْ اللَّهِ يَعَيِّ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا . فَلَا أَدْرِي وَلَوَالَهَا ﴾ (٤) فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا . فَلَا أَدْرِي وَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَى عَمْدًا (٥) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) لفظ: «باب» وعنوان الترجمة ليس في (ر)، (س)، (د)، (هـ)، والمثبت من (م)، (ح)، (ض)، (ت)، (و)، (ف)، (ب)، وألحق بحاشية (ك) من نسخة، عقب باب القراءة في الفجر، وفي (ت): «بابّ ...» بالتنوين، وألحق هذا الباب في صلب (ن) بخط مغاير، عقب الحديث الأول من باب «القراءة في الفجر»، ورمز على قوله: «الرجل يعيد سورة» بالرمز «ح»، وفي حاشية (ن) وعليه رموز غير واضحة: «باب إعادة سورة ...»

٥ [٨٠٨] [التحفة: د ١٥٦٧٣].

<sup>(</sup>٢) ألحق هنا في صلب (ن) ، (ك) بخط مغاير ، وعليه علامة نسخة : «باب الرجل يُعيد سورة واحدة في الركعتين» ، وفي حاشية (ن) وعليه علامة نسخة : « . . . إعادة سورة . . . » ، وهذا الباب جاء موضعه في باقى النسخ قبل «باب : القراءة في الفجر» .

<sup>(</sup>٣) في حاشية (س): «عبد الرحمن ، وهو وهم» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٤) قوله: «﴿ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ ليس في (م)، (و)، وقوله: «﴿ الْأَرْضِ ﴾ من (ن)، (ب)، (ر)، (س)، (هـ)، (د)، (ك)، وأثبت في حاشية (ت) وعليه علامة التستري، وقوله: «﴿ زِلْزَالَهَا﴾ زيادة من (ض).

<sup>(</sup>٥) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٣٩٠) من روايـة ابـن داسـه ، وعبـد الحـق في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٢١٩) ، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤٨٣) .

### اقَالِكَا لِللَّهِ عَلَيْهُ





### ١٢٦- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ (١)

٥[٨٠٩] (٢) صرثنا (٣) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّاذِيُّ (٤) ، أَخْبَرَنَا (٥) عِيسَىٰ يَعْنِي: ابْنَ يُونُسَ (٢) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَصْبَعَ مَوْلَىٰ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، قَالَ : كَأَنِّي عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَصْبَعَ مَوْلَىٰ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، قَالَ : كَأَنِّي عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَصْبَعُ صَوْتَ النَّبِيِّ يَقَيْلُهُ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ : ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُنِّسِ ۞ ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنَّسِ ﴾ أَسْمَعُ صَوْتَ النَّبِيِّ يَقَيْلُهُ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ : ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُنَسِ ۞ ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنِّسِ ﴾ [التكوير: ١٦، ١٥] (٧) .

٥ [٨٠٩] [التحفة: دق ١٠٧١].

- (٢) زاد هنا في حاشية (ك) عقب عنوان الباب وقبيل هذا الحديث: «حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن أبي المنهال، عن أبي برزة قال: كان رسول اللَّه على يصلي الفجر ما يعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه، وكان يقرأ فيها من الستين إلى المائة»، ورقم له بعلامتي الرملي واللؤلئي، من رواية الأشيري، وفي آخره: «صح هذا الحديث مع الترجمة من طريق الأشيري، عن الرملي واللؤلئي فقط، وليس هذا الحديث لأحد غيره، والترجمة عند الكل سواه للكل من غير تخصيص».
- (٣) جاء هذا الحديث في (ر) ، (س) ضمن أحاديث «باب : ما جاء فيمن رأى التخفيف فيهما» ، وفي (هـ) ضمن أحاديث : «باب القراءة في الفجر» .
  - وفي (ر): «حدثنا أبو داود ، قال إبراهيم بن موسى . . . . » .
- (٤) قوله: «الرازي» ليس في (ر) ، (س) ، (ك) ، (د) ، أما (هـ) فقد جاء في موضعه لحق ، بيد أنه لم يتبين في الحاشية لرداءة التصوير.
  - (٥) قوله: «أخبرنا عيسى» حاشية في (د): «حدثنا».
  - (٦) قوله : «يعني : ابن يونس» ليس في (ر) ، (س) ، (ك) ، (د) ، (هـ) .
    - (٧) والحديث ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤٨٠).

ووقع عقب هذا الحديث في (هـ) لحق ، وفي الحاشية : «نا أبو داود ، نـا . . .» ، وسقط بـاقي الكـلام بفعل رداءة التصوير .

<sup>(</sup>١) في (ن) جاء هذا الباب مقدمًا على الباب السابق، وقد خلت عنه النسخة (د)، وأثبت في (ه)، و وحاشيتي (ر)، (س) عقب حديث عبيد الله بن معاذ السابق، وفي حاشية (ر) عليه علامة الرملي، وفي حاشية (س) عليه علامتي اللؤلئي وأصل الغساني. وانظر حاشية الحديث رقم (٨٠٧).





### ١٢٧- بَابُ $^{(1)}$ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاتِهِ $^{(1)}$

- ٥ [٨١٠] صر ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ (٣) .
- ٥ [٨١١] صرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ (٤) ، أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُ ونِ الْبَصْرِيِّ ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : الْبَصْرِيِّ ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : الْبَصْرِيِّ ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : الْبُعُرِ اللَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقُرْآنٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ» (٥).
- ٥ [٨١٢] صر أَ ابْنُ (٢) بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا جَعْفَ رُ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ (٧) اللَّهِ ﷺ أَنْ أُنَادِيَ : «إِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ» (٨).
- (۱) في (ر)، (س)، (هـ): «باب ما جاء فيمن . . .» وفي (ر) عليه : «صح» من أوله إلى آخره ، ورقم له في (س) بعلامتي ابن داسه واللؤلئي ، غير أنه في (هـ) : « . . . في الصلاة» بدلا من : «في صلاته» ، وفي حاشيتي (ر)، (س) : «باب القراءة بفاتحة الكتاب» ورقم له بعلامة ابن الأعرابي ، والمثبت من (م)، (ح)، (ض)، (ت)، (ن)، (و)، (ب)، (ك) ، ونسبه العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤٨٤) لبعض النسخ وقال : «وفي بعضها : باب القراءة بفاتحة الكتاب» . وفي متن «السنن» من «العون» (٣/ ٣٤) : «باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب»
  - (٢) قوله: «صلاته» في (ر) عليه «صح»
    - ٥[٨١٠][التحفة: د ٤٣٧٧].
- (٣) أخرجه عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرى» (٢/ ٢٠٩)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤٨٤).
  - ٥ [ ٨١١] [التحفة : د ١٣٦١٩ ] .
  - (٤) قوله: «الرازي» ليس في (ر) ، (س) ، (ك) ، (د) .
  - (٥) من طريق المصنف ، ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤٨٥).
    - ٥ [ ٨١٢] [التحفة : د ١٣٦١٩].
- (٦) من هنا إلى قوله: «أحدهما، وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة . . . »، وهو الحديث رقم (٨٣١)، سقط في (ه)
  - (٧) في حاشية (ت): «النبي» ورقم له بعلامة التستري.
  - (٨) من طريق المصنف ، أخرجه البيهقي في «معرفة السنن» (٢/ ٣٥٩).





٥ [٨١٣] صرَّنا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَ السَّائِبِ مَوْلَىٰ هِشَامِ بْنِ زَهْرَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ صَلَّىٰ صَلَّىٰ صَلَّاةً لَمْ يَقُرأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ (١) ، فَهِيَ خِدَاجٌ ، فَهِيَ خِدَاجٌ ؛ غَيْرُ تَمَامٍ » .

قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ، قَالَ: فَغَمَزَ فِرَاعِي، وَقَالَ الْقَا أَبِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: "قَالَ اللَّهُ عَلَى الْقَالَةُ وَ الْقَالَةُ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي وَضَفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِي مَنِيْ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ»، قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : "اقْرَءُوا، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ وَالفاتحة: ٢]، يَقُولُ اللَّهُ عَلَى عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿وَالرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ٢]، يَقُولُ اللَّهُ عَلَى عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿وَمَلِكِ يَوْمِ ٱلدِينِ ﴾ [الفاتحة: ٤]، يَقُولُ اللَّهُ عَلَى عَبْدِي، وَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، يَقُولُ اللَّهُ عَلْدُ: ﴿ وَالفاتحة: ٤]، فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ وَالفاتحة: ٤]، وَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ وَالفاتحة: ٤]، وَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، يَقُولُ الْمُعْبُدُ : ﴿ وَالفاتحة: ٤]، وَهَا لِمَا عَلْمَ عَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ وَالفاتحة: ٤]، وَهَا لِهُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، وَقُولُ الْعَبْدُ عُولُ الْعَبْدُ وَ إِلْفَاتِهِ مَا لَمْ عَبْدِي عَلَى اللَّهُ الْمَعْرُ الْمَعْمُ ضُوبِ عَلَيْهِمْ عَيْرِ ٱلْمُعْرُونِ عَلْمُ وَلِ عَبْدِي مَا سَأَلَ، وَلَا الْعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَى ﴿ وَالفَاتِهُ : ٢٠ عَلَ الْعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَى ﴾ [الفاتحة: ٢ ع مَا عَلَيْهِمْ عَيْرِ ٱلْمُعْمُونِ عَلَيْهِمْ عَيْرِ ٱلْمُعْمُونِ عَلَيْهِمْ فَا مِنْ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَى ﴿ وَلَالْمَالِكُ الْمُعْرِي الفَاتِهُ وَلَاءُ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَى اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَاءُ لِعَبْدِي مَا سَأَلَى اللّهُ وَلَاءُ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَاءُ لَلْهُ وَلَا لِعَبْدِي مَا سَأَلَى اللّهُ وَلَاءُ لِعَبْدِي مَا سَأَلَى اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ وَلِهُ الْعَالِمُ لَعَلْمُ وَلَاءُ لِعَبْدِي مَا سَأَلُهُ الْعَلَاءُ لَا الْعَلْمُ وَلَاءُ لِعَبْدِي مَا سَأَلُهُ الْعَلَاءُ لِعَلْمَا لَا الْعَلْمَ الْعَلْمُ اللّهُ الْع

٥ [٨١٤] صرتنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ السَّرْحِ ، قَالَا : حَـدَّثَنَا سُـفْيَانُ ، عَـنِ الزُّهْـرِيِّ ، عَـنْ

٥ [٨١٣] [التحفة: مدتسق ١٤٩٣٥].

<sup>(</sup>١) قوله : «خداج» : معناه ناقصة نقص فساد وبطلان ، تقول العرب أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها وهو دم لم يستبن خلقه فهي مخدج والخداج اسم مبنى منه . من «معالم السنن» (١/ ٢٠٣) .

<sup>(</sup>۲) في حاشية (ح): «قال الخطابي: يريد القراءة، وسميت صلاة لوقوعها فيها، ونظيره: ﴿ وَلَا تَجْهَرُ عِسَلَاتِكَ ﴾ [الإسراء: ۱۱۰] أي: بقراءتك، كما سمى الصلاة قرآنا ؛ كما في قوله: ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ﴾ [الإسراء: ۷۸] أي: صلاة الفجر، فسمى الصلاة مرة قرآنا، والقرآن مرة صلاة، لانتظام أحدهما للآخر، يدل على ذلك قوله: «بيني وبين عبدي نصفين»، والصلاة خالصة لله على ذلك قوله: (۲۰۳۸).

<sup>(</sup>٣) من طريق المصنف، أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٢٠٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٣٩) كلاهما من رواية ابن داسه .

٥[٨١٤][التحفة: ع ١١٠٥].





مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَعْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا» . قَالَ سُفْيَانُ : لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ (١) .

٥ [٨١٥] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا فَرَغَ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : «لَا قَلَكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ» ، قُلْنَا : نَعَمْ (٢) ، هَذَّا (٣) يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا (٤)» .

٥ [٨١٦] صرتنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ نَافِعُ : أَبْطأً عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ ، فَأَقَامَ أَبُونُ عَيْمٍ النَّاسِ ، وَأَقْبَلَ عُبَادَةُ وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى صَفَفْنَا خَلْفَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ ، فَصَلَّى أَبُونُ عَيْمٍ بِالنَّاسِ ، وَأَقْبَلَ عُبَادَةُ وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى صَفَفْنَا خَلْفَ

٥ [٨١٥] [التحفة: دت ٨١٥].

<sup>(</sup>١) من طريق المصنف ، ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) صحح هنا في (س) ، وفي الحاشية : «نفعل» ورقم له نسخة وعليه : «صح» .

<sup>(</sup>٣)) كذا في كل النسخ التي بين أيدينا ، و «معالم السنن» وغيره من المصادر الآتي ذكرها ، وفي حاشية (ك) : «هكذا وقع «هذًا» ولعله مغير من «نقرأ» فيكون : قالوا : نعم ، نقرأ يا رسول اللَّه» .

هَذًا: الهذ: السرعة، أراد: نَهُذُ القرآن هَذًا، فنُسْرعُ فيه من غير تَفكُّر ولا ترتيل، كما في قراءة السعر، ونصبه على المصدر، وقيل: أراد بالهذ: الجهرَ بالقراءة، وكانوا يُلبسون عليه الكي قراءته بالجهر. ينظر: شرح أبي داود للعيني (٣/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>٤) قوله: «لم يقرأ بها» في (ك): «لم يقرأها».

والحديث من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٢٠٥)، والبيهقي في «المعرفة» (٣/ ٨٠) من رواية ابن داسه، وعبد الحق في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٢٠٠)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٢٥٥).

٥ [٨١٦] [التحفة: دس ٨١٦].





أَبِي نُعَيْمٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، فَجَعَلَ عُبَادَةُ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لِعُبَادَةَ : سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ، قَالَ : أَجَلْ، صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِعُبَادَةَ : سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ، قَالَ : فَالْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ بَعْضَ الصَّلُواتِ الَّتِي يَجْهَرُ فِيهَا الْقِرَاءَةُ (۱) ، قَالَ : فَالْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةِ ؟ » فَقَالَ بَعْضُنَا : إِنَّا نَصْنَعُ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، وَقَالَ : «هَلْ تَقْرَءُونَ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ ؟ » فَقَالَ بَعْضُنَا : إِنَّا نَصْنَعُ أَقْبَلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ ، فَلَا تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ » (٢) . فَلَا تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا فَهُولُ مَا لِي يُنَازِعُنِي (٢) الْقُرْآنُ ، فَلَا تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا فَهُولُ مَا لِي يُنَازِعُنِي (٢) الْقُرْآنُ ، فَلَا تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا إِلَا بِأُمُ الْقُرْآنِ » (٣) .

٥ [٨١٧] صرتنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عُبَادَةَ . . . نَحْوَ حَدِيثِ الرَّبِيعِ (٤) ، عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عُبَادَةَ . . . نَحْوَ حَدِيثِ الرَّبِيعِ (٤) ، قَالُوا : فَكَانَ مَكْحُولٌ (٥) يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ قَالُوا : فَكَانَ مَكْحُولٌ (٥) يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سِرًّا .

قَالَ مَكْحُولٌ: اقْرَأْ(٦) فِيمَا جَهَرَ بِهِ الْإِمَامُ إِذَا قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسَكَتَ سِرًّا، فَإِنْ

<sup>(</sup>١) في (ر)، (س)، (د)، (ك): «بالقراءة».

<sup>(</sup>٢) في (ح)، (ض)، (ن)، (ك)، (ك): «ينازعني»، وكذا في متن «السنن» من «شرح أبي داود» للعيني (٢) في (ح)، (ض)، ومتن «السنن» من «العون» (٩، ٨٠). والمثبت من: (م)، (و)، (ب)، (س)، وفي (ت)، (د) على الاحتمال، وفي صلب (ر): «تُنازِعننِي» وفي الحاشية: «تناوعني» وعليه «صح» أي هو المعتمد في الصلب، وفي حاشية (س): «تنازعوني» ورقم له نسخة.

ينازعني : تجاذبني ، من المنازعة ، وهي : المجاذبة في الأعيان والمعاني ؛ كأنهم إذا جهروا بالقراءة خلفه شغلوه ، والقرآن مرفوع بالفاعلية . ينظر : «شرح أبي داود» للعيني (٣/ ٥٠٦) .

<sup>(</sup>٣) من طريق المصنف، أخرجه عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٢٠٢)، وابن كثير في «جامع المسانيد» (٤/ ٥٨٧)، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٥٠٤).

٥ [٨١٧] [التحفة: د ١١٤٥].

<sup>(</sup>٤) زاد هنا في (ر) ، (س) ، (د) ، (ك) : «بن سليمان» .

<sup>(</sup>٥) في (ن)، (ر)، (س)، (ك)، (د): «مكحول يقول: أقرأ...»، والمثبت من (م)، (ح)، (ض)، (ت)، (و)، (و)، (ب)، وحاشية (ك) ورقم له بعلامة نسخة.

<sup>(</sup>٦) في (ر) ، (د) : «اقرأ بها فيما» ، وفي (ن) ، وحاشية (ر) : «اقرأ بهما» بدون رقم .





# لَمْ يَسْكُتِ اقْرَأْ بِهَا (١) قَبْلَهُ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ (٢) ، لَا تَتْرُكْهَا عَلَىٰ (٣) حَالٍ (٤) .

### ١٢٨- بَابُ مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ (٥)

ه [٨١٨] حرثنا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنِ ابْنِ أَكَيْمَةَ اللَّيْشِيِّ ، عَنْ أَلِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنِ ابْنِ أَكَيْمَةَ اللَّيْشِيِّ ، عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ : «هَلْ قَرَأُ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفَا؟» قَالَ رَجُلٌ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «إِنِّي أَقُولُ : مَا لِي أَنَازَعُ الْقُرْآنَ؟» قَالَ : فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ (١ ) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي فِيمَا جَهَرَ فِيهِ النَّبِي عَلَيْهُ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ حِينَ (٧) سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيهٍ .

قال أبوراوو: رَوَى حَدِيثَ ابْنِ أُكَيْمَةَ هَذَا مَعْمَرٌ، وَيُونُسُ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (١) عَلَىٰ مَعْنَىٰ مَالِكِ (٩).

(۱) في (ن)، (ر)، (ك)، (د)، وحاشية (س): «قرأتها قبله»، وصحح عليه في (ر)، ورقم لها في حاشية (س) بعلامتي ابن داسه واللؤلئي، وفي (س) وحاشيتي (ر)، (ك): «فاقرأ بها» ورقم لها فيها بعلامة ابن الأعرابي، وزاد في (ك) علامة الرملي.

(٢) في (ت): «ولا تتركها» وضبب على الواو . (٣) زاد هنا في (ر) ، (س): «كل» وعليه: «صح» .

(٤) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ١٧١) من رواية ابن داسه ، وابن كثير في «جامع المسانيد» (٤/ ٥٨٧) ، والعيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٥٠٦) .

(٥) لفظ: «باب» وعنوان الترجمة ليس في (ن) ، (د) ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (و) ، (ب) ، وأثبت في صلب (ت) وعلم فوقه: «لا . . . إلى» وكتب في الحاشية: «سقط هذا التبويب هنا ، وثبت بعد قوله: وكلام الزهري في الأصل» . والمراد بالأصل هنا أصل ابن طاهر المقدسي ، الذي أخذت عنه النسخة (ت) ، وأثبت في حاشية (ر) وعليه علامة نسخة ، وفي حاشيتي (س) ، (ك) جاء بلفظ مغاير: «باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام» ، ورقم له فيها بعلامة ابن الأعرابي ، وزاد في حاشية (ك) علامة الأشيري ، ويأتي الباب بنفس العنوان بعد الحديث رقم: (٨١٩) .

### ٥ [٨١٨] [التحفة: دت س ق ١٤٢٦٤].

- (٦) قوله: «فانتهى الناس عن القراءة . . .» قال أبو داود: سمعت محمد بن يحيى بن فارس ، يقول: قوله: فانتهى الناس . من كلام الزهري . اهـ . وانظر الحديث التالي .
- (٧) قوله : «حين» رمز له في (ن) : «ح» ، وفي الحاشية : «حيث» ، ورمز له «ص» أي ما وافق نسخة الماوردي .
- (٨) قوله: «عن الزهري» ضبب عليه في (ر) ، وفي (س) أثبت في الحاشية ، ورقم لـه بعلامتي ابـن الأعـرابي واللؤلئي ، والمثبت من باقي النسخ .
  - (٩) في (ب): «معنى ذلك» ، وفي حاشيتها من نسخة : «مالك» ، وعليه : «صح» .



٥ [٨٩٩] صرتنا مُسَدَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ (١) وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيِّ وَابْنُ السَّرْحِ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أُكَيْمَةَ ، يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : صَلَّى سَمِعْتُ ابْنَ أُكَيْمَةَ ، يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ صَلَاةً نَظُنُ أَنَّهَا الصَّبْحُ . . . بِمَعْنَاهُ ، إِلَى قَوْلِهِ : «مَا لِي أَنَانَعُ الْقُرْآنَ؟» . قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ مَعْمَرٌ : فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ الْقُرْآنَ؟» . قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ مَعْمَرٌ : عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَمَا لَهُ مُرَّدُ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ مَعْمَرٌ : عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ اللهُ عَنْهُ : وَتَكَلَّمَ وَلُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ . وَقَالَ ابْنُ السَّرْحِ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ مَعْمَرٌ : عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ سُدُعْ اللَّهُ مَرَّدُ أَلْ اللَّهُ مِنْ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ مِنْ مَعْمَرٌ : عَنِ النَّاسُ . وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ مِنْ بَيْنِهِمْ : قَالَ سُدُغْهَا ، فَقَالَ مَعْمَرٌ : إِنَّهُ قَالَ : فَانْتَهَى النَّاسُ .

قال أبورَاوو: وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَانْتَهَىٰ حَدِيثُهُ إِلَىٰ قَوْلِهِ: «مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟».

وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ فِيهِ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُونَ (٢) بِذَلِكَ ، فَلَمْ يَكُونُوا يَقْرَءُونَ مَعَهُ فِيمَا يَجْهَرُ (٣) بِهِ ﷺ .

قَالَ أَبُووَاوو (٤٠): سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ (٥): قَوْلُهُ: فَانْتَهَى النَّاسُ. مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ.

الحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٢٠٥) ، العيني في «شرح أبي داود» (٤/٥) .

٥ [٨١٩] [التحفة: دت س ق ١٤٢٦٤].

<sup>(</sup>١) في (م): «محمد بن أحمد بن خلف» ، وفي الحاشية : «صوابه : بن أبي خلف» .

<sup>(</sup>٢) في (س): «الناس» ، وفي الحاشية: «المسلمون» كسائر النسخ ، ورقم له بعلامة ابن داسه .

<sup>(</sup>٣) في (ن): «جهر» ، وفي الحاشية: «يجهر» كسائر النسخ ، ورقم له: «نسخة» .

<sup>(</sup>٤) قوله : «قال أبو داود : . . . » إلى آخره ، رقم له في (ر) ، (س) بعلامتي ابن الأعرابي والرملي ، وزاد في (س) علامة اللؤلئي ، وعلم عليه في (ر) بحلقة صغيرة في أوله وآخره ، أي : ليس في أصل ابن حزم .

<sup>(</sup>٥) زاد هنا في (ر) وعلم عليه علامة الرملي : «ينتهي حديث ابن أكيمة إلى قوله : «ما لي أنازع القرآن؟»» .





### ١٢٩- بَابُ مَنْ رَأَى<sup>(١)</sup> الْقِرَاءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ<sup>(٢)</sup>

٥[ ٨٢٠] صر ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . ح (٣) وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ الْمُعْنَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ وَجُبَرَنَا شُعْبَةُ الْمُعْنَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ وَمَلَى النَّهُ عَلَى الظُهْرَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَرَأَ خَلْفَهُ بِد : ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : « أَيُّكُمْ قَرَأَ؟ » قَالُوا : رَجُلٌ (٤) ، قَالَ : «قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ (٥) خَالَجَنِيهَا » (١) .

قَالَ أَبُورَاوِو: قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: أَلَيْسَ قَوْلُ سَعِيدٍ: أَنْصَتَ (٧) لِلْقُرْآنِ؟ قَالَ: ذَاكَ إِذَا جَهَرَ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: كَأَنَّهُ كَرِهَهُ، قَالَ: لَوْ كَرِهَهُ نَهَىٰ عَنْهُ (٨).

وفي «شرح أبي داود» للعيني (٨/٤): «وفي بعض النسخ عقيب هذا الكلام - كلام محمد بن يحيى بن فارس: «باب من رأى القراءة إذا لم يجهر» ، أعني: الباب الذي ذكرناه قريبا ، مذكور في بعض النسخ هاهنا».

### ٥ [ ٨٢٠] [التحفة: م دس ١٠٨٧].

- (٣) علامة التحويل من (ح) ، (ض) ، (د) ، (ك) .
- (٤) في حاشية (ن): «قال رجل: أنا» ، ورمز له: «ح».
- (٥) في (ر) عليه: «صح» ، وفي الحاشية: «بعضهم» ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي.
  - (٦) في حاشية (ح): «أي: جاذبنيها، ونازعنيها. ط».
- (٧) الضبط بالفتح من (ض) ، وفي (و) ، (ر) : «أَنصِتْ» بصيغة الأمر ، وفي (م) بالوجهين الفتح والسكون .
  - ( ٨ ) قوله : «لو كرهه نهي عنه» : في حاشية (ن ) : «لو لم يكره لما» ، ورمز له : «ح» .

الحديث أخرجه من طريق المصنف الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٢٠٦)، البيهقي في «القراءة خلف الإمام» (٣٦٣)، ابن عبد البر في «التمهيد» (١١/ ٥٢)، كلهم من رواية ابن داسه، والعيني في «شرح أبي داود» (١٤/ ٨).

<sup>(</sup>١) قوله (رأى) رقم له في (س) بعلامة ابن داسه ، وفي الحاشية : «روى» ورقم له بعلامة الرملي .

<sup>(</sup>٢) لفظ: «باب» وعنوان الترجمة ليس في (م) ، (و) ، وكذا ليس في متن «السنن» من «العون» ، أما في (ت) فقد أثبت في الحاشية ، وبجواره: «في الأصل» أي أصل المقدسي ، والمثبت من (ح) ، (ض) ، (ن) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، (د) ، وزاد آخره في (ب) لفظ: « . . . الإمام» ، وفي (ر) ، (س) : «باب ما جاء في من رأى . . . » .



٥ [ ٨٢١] صرّ ثنا ابْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ عَدِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَيَّا اللَّهُ عَلَيْ بِهِمُ الظُّهْرَ ، فَلَمَّا انْفَتَلَ قَالَ : «أَيُكُمْ قَرَأ بِد: ﴿ مَرْانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ نَبِيً اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

### ١٣٠- بَابُ مَا يُجْزِئُ الْأُمِّيَّ وَالْأَعْجَمِيَّ (٣) مِنَ الْقِرَاءَةِ

٥ [ ٨٢٢] صرتنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، وَالْمُنْكَدِر ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : «اقْرَءُوا فَكُلُّ حَسَنٌ ، وَسَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا وَفِينَا الْأَعْرَابِيُّ وَالْعَجَمِيُ أَقُوامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ (٥) ، يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ » (٢) .

٥ [ ٨٢١] [التحفة: م دس ١٠٨٢].

- (١) قوله: «قد» زيادة من (ح)، (ن)، (ك)، وفي (ت) كتبت بين الأسطر بدون رقم أو تصحيح، ورقم لها في (ك) بعلامة ليس عند ابن داسه، والأنصاري، وفي (د): «لقد علمت».
- (٢) وقع هنا في حاشية (س) وعليه علامة ابن الأعرابي: ««باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام. وذكر فيه حديث: القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، الذي مر في صدر الباب السابق، مع قول أبي داود، ثم قال: «صح لأحمد بن سعيد، وهو مكرر هذا الحديث، وليس لابن داسه».
- (٣) في (ن) ، (ك) ورقم له بعلامتي ابن داسه ، والأنصاري : "والعجمي" ، وفي حاشيتيهما : "الأعجمي" ، ورمز له في حاشية (ن) بالرمز "ح" ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (و) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، (د) ، ومعناه كما في حاشية (ن) : "الأعجمي : غير الفصيح ، والعجمي : من هو من العجم ، وإن كان فصيحا" .

#### ٥ [٨٢٢] [التحفة: د ١٣٠].

- (٤) في (ت) ، (ر) ، (س) ، (ك) : «الأعجمي» ، وصحح عليه في (ر) ، (س) ، وفي حاشيتيهما : «العجممي» كسائر النسخ ، وعليه : «صح» .
- (٥) في حاشية (م): ««القِدْح بكسر القاف وسكون الدال»: السهم إذا قوم واستوى قبل أن ينصل ويراش، فإذا رُكب فيه النصل والريش فهو سهم». وينظر: «شرح أبي داود» للعيني (٤/ ١٢).
- (٦) من طريق المصنف أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٦٠٩) ، عبد الحق في «الأحكام الكبرئ» (٤/ ٤٠) ، والعيني في «شرح أبي داود» (٤/ ١١) .

### إِسْ مَنْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ال





- ٥ [٨٢٣] صرّنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌ وَ وَابْنُ لَهِيعَة ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَة ، عَنْ وَفَاءً (١) بْنِ شُرَيْحٍ الصَّدَفِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ ، كِتَابُ اللَّهِ قَالَ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ ، كِتَابُ اللَّهِ قَالَ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ ، كِتَابُ اللَّهِ وَاحِدٌ ، وَفِيكُمُ الْأَبْيَضُ ، وَفِيكُمُ الْأَسْوَدُ ، اقْرَءُوهُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَهُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ (٢) كَمَا يُقَوَّمُ السَّهُمُ ، يُتَعَجَّلُ أَجْرُهُ (٣) وَلَا يُتَأَجَّلُهُ (٤).
- ٥ [٨٢٤] صر ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ الْجَرَّاحِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ الْجَرَّاحِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْتًا ، فَعَلِّمْنِي رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْتًا ، فَعَلِّمْنِي

ه [٨٢٣] [التحفة: د ٤٨٠٧].

(١) في (ض)، (ت)، (ن)، وحاشية (ر): «وَقَاء»، وعليه في (ض): «صح»، وفي حاشيتها: «وفاء» عن نسخة الخطيب، وبجواره بخط مغاير: «ذكر هذه ابن ماكولا».

والمثبت من (م) ، (ح) ، (ب) ، (و) ، (ر) ، (س) ، (ك) ، (د) ، وفي (ح) ، (ر) عليه : «صح» ، وفي حاشية (ح) : «بالفاء ، وأما «وقاء بن إلياس الوالبي» فإنه بالقاف ، ذكره الذهبي في «المشتبه» ، وكلاهما تفرد به المصنف . ط» .

وفي حاشية (ن): «وِقَاء» ، ورمز له: «ح» ، وفيها أيضا: «وفاء: ذكره البخاري بالفاء في «التاريخ» ، وذكره ابن ماكولا كذلك. «التاريخ الكبير» للبخاري (٨/ ١٩١) ، «الإكمال» لابن ماكولا (٧/ ٣٠٤).

وفي حاشيتي (ر) ، (س) : «وفاء» بالفاء ذكره الدارقطني ، وعبد الغني ، وبالقاف رواه أحمد بن حزم ، عن ابن الأعرابي . وابن دحيم ، عن أبي عيسى الرملي .

«المؤتلف والمختلف» للدارقطني (٢/ ٢٢٨٦)، «المؤتلف والمختلف» لعبد الغني (٢/ ٧٤٢)، وبنحوه في «شرح أبي داود» للعيني (٤/ ١٢).

وبالقاف «وقاء بن شريح» ترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٩/ ٤٩) ، ابن حبان في «الثقات» (٥/ ٤٩) ، وأخرج له هذا الحديث .

- (٢) في حاشية (ن): «يُقوِّمُونَهُ» ، ورمز له: «ح».
- (٣) في (ح): «آخره» ، والمثبت من باقي النسخ .
  - (٤) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٤/ ١٢).
    - ٥ [٨٢٤] [التحفة: دس ١٥٠٥].
- (٥) في حاشية (م): «حاشية: حديث إبراهيم السكسكي، عن عبد الله بن أبي أوفى هذا أخرجه النسائي، وقال: «إبراهيم السكسكي ليس بذاك القوي». اه. وقال يحيى بن سعيد القطان: «كان شعبة يضعف إبراهيم السكسكي». اه. وذكر ابن عدي أن مدار هذا الحديث على إبراهيم السكسكي . . . ».

### المَّالِيَّةُ الْمُلِيَّةُ اللهِ اللهِ





مَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ (١) ، فَقَالَ: «قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا يَخِزُنُنِي مِنْهُ (١) ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، هَذَا لِلَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ مَا لِي؟ قَالَ: قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لِلَّهِ عَلَىٰ افْمَا لِي؟ قَالَ: هُلَ اللَّهُ مَّ ارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي (٤) »، فَلَمَّا قَامَ، قَالَ هَكَذَا اللَّهُ مَّ ارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي (٤) »، فَلَمَّا قَامَ، قَالَ هَكَذَا بِيدِهِ (٥) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «أَمًا هَذَا فَقَدْ مَلَا يَدَهُ (٢) مِنَ الْخَيْرِ (٧) ».

- [٨٢٥] صرثنا أَبُوتَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، يَعْنِي : الْفَزَارِيَّ ، عَنْ حَمَيْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي التَّطَوُعَ نَدْعُوا (٨٥ قِيَامًا وَقُعُودًا ، وَنُسَبِّحُ رُكُوعًا وَسُجُودًا (٩٥ .
- [٨٢٦] صرتنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ (١٠) ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ . . . مِثْلَهُ ، لَمْ يَ ذُكُرِ التَّطَوُّعَ . قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِمَامًا ، أَوْ (١١) : خَلْفَ إِمَامٍ بِفَاتِحَةِ الْكَارِيَةِ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِمَامًا ، أَوْ (١١) : خَلْفَ إِمَامٍ بِفَاتِحَةِ الْكَابِ (١٢) ، وَيُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ قَدْرَ : ﴿قَ ﴾ ﴿ وَٱللَّارِيَةِ ﴾ (١٢) .

(١) قوله: «منه» ليس في (س) ، (د).

(٢) زاد في (ك): «العلى العظيم» ، ورقم له بعلامة القاضي الميانشي .

(٣) ضرب عليها في (ر) ، وفي (س) أثبت في الحاشية ، ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .

(٤) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (د) ، (ك) : «اللهم ارحمني وعافني ، واهدني وارزقني» .

(٥) في (ك): «بيديه» ، وفي حاشيتها ورقم له بعلامة نسخة: «بيده» ، وهو المثبت من سائر النسخ.

(٢) في (ح) ، (ن) ، (ك) ، (ر) ، (س) ، (د) : «يديه» ، والمثبت من (م) ، (ض) ، (ت) ، (و) ، (ب) .

(٧) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٢٠٧) من رواية ابن داسه ، والبغوي في «شرح السنة» (٦١٠) من رواية اللؤلئي ، والعيني في «شرح أبي داود» (٦٤/٤) .

### • [٨٢٨] [التحفة: د ٢٢٢٠].

(٨) في (ن) ، (ك) : «ندعو» ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (و) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، (د) ، وفي حاشية (ن) : «وندعوا» ، ورمز له «ص» أي ما وافق نسخة الماوردي .

(٩) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٤/ ١٥).

#### • [٢٦٨] [التحفة: د١٨٥١٣].

- (١٠) قوله: «بن إسماعيل» ليس في (س)، وأشار في (ر) أنه ليس في أصل ابن حزم، وأثبت في حاشية (ن) ورمز له «ح»، والمثبت في الصلب من باقي النسخ.
- (١١) في (ر) وعليه «صح» ، (س): «وخلف» ، وفي حاشية (ر): «أو خلف» ، وعليه رقوم لم أفهمها جيدا ، والمثبت في الصلب من باقي النسخ .
- (١٢) صحح هنا في (ر) ، وفي حاشيتي (ر) ، (س) من نسخة : «وسورة» ، ورقم له في (ر) بعلامة الرملي وعلامة أخرى لم أتبينها جيدا ، وكتب بجوارها دون رقم : «ويقال قدر» .
  - (١٣) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٤/ ١٥، ١٦٠).





### ١٣١- بَابُ تَمَامِ التَّكْبِيرِ (١)

• [۸۲۷] حرثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ : صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَيَشْفُ ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ ، وَإِذَا رَكَعَ كَبَّرَ ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَرَ ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي ، وَقَالَ : لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا قَبْلُ (٣) – صَلَاةً مُحَمَّدِ السِّينِ (٤) . لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا قَبْلُ (٣) – صَلَاةً مُحَمَّدِ السِّينِ (٤) .

٥ [٨٢٨] حرثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّفَنَا أَبِي وَبَقِيَةُ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُوبَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو سَلَمَةً ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا ، يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكُعُ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهْ وِي الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا ، يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَرْكُعُ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهْ وِي حَمِدَهُ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهْ وِي سَاحِدَهُ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يُكبِرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يُكبِرُ حِينَ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يُكبِرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يُكبِرُ حِينَ يَشْعُلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَوْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يَكبُرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي اثْنَتَيْنِ ، فَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْعُرُ وَمِنَ يَكْبُرُ حِينَ يَثُولُ حِينَ يَنْ صَوِفَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي كُلُّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفُولُ حِينَ يَنْ صَوِفَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِي كُلُّ رَكْعَةً مَتَى يَفُولُ حِينَ يَنْ صَوِفَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَقْ رَبُكُمْ شَبَهَا بِصَلَاقً رَسُولِ اللَّهِ يَعْقُولُ حِينَ يَنْ صَوِفَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَا أَنْ يَا اللَّهُ يَعْلِيْهُ ، إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا .

<sup>(</sup>۱) هـذا البـاب لـيس في (ن) ، (ر) ، (س) ، (ك) ، (د) ، والمثبـت مـن (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (و) ، (ب) هـذا البـاب لـيس في (ن) ، (س) ، (ك) ، ورقم لـه في حاشية (ن) بـالرمز «ح» ، وفي حاشية (س) بعلامة ابن الأعرابي ، وفي حاشية (ك) بعلامتي الأنصاري ، والأشيري .

٥ [٨٢٧] [التحفة: خ م دس ١٠٨٤٨ ، خ م دس ١٠٢٨].

<sup>(</sup>٢) وفي حاشية (ر) ، (س) ، (ك) : «مثل» ، ورقم لها في (ر) ، (س) بعلامة ابن الأعرابي ، وفي (ك) بعلامتي ابن داسه ، وابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٣) وفوقها في (ر) : «مثل» ، ورقم لها بعلامة ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٤) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ١٣٤) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١٦/٤) .

٥ [٨٢٨] [التحفة: خ دس ١٤٨٦٤، خ دس ١٥١٥٩].



قَالَ أَبُووَاوو: هَذَا الْكَلَامُ الْأَخِيرُ يَجْعَلُهُ مَالِكٌ ، وَالزُّبَيْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَلْ مَعْمَرٍ ، شُعَيْبَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ عَنْ مَعْمَرٍ ، شُعَيْبَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

ه [ ١ ٢٩] أخبر المن مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِمْرَانَ - قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ : الشَّامِيِّ (٣) . قال أَبُو وَاوو : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِمْرَانَ - قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ : الشَّامِيِّ (٣) . قال أَبُو وَاوو : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَسْقَلَانِيُ (٤) ، عَنِ ابْنِ (٥) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ (٦) .

(١) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٦٧) ، ابن عبد البر في «التمهيد» (٩/ ١٧٤) ، كلاهما من رواية ابن داسه ، والعيني في «شرح أبي داود» (٤/ ١٩) .

ه [٨٢٩] [التحفة: د ٨٦٨].

(٢) كذا في (م) ، (ض) ، (ت) ، (و) ، (ب) ، وكتب فوقه في (ض) : «حدثنا صح عن نسخة الخطيب» ، وفي (ح) : «أخبرنا» وضرب عليه وفوقه : «حدثنا : صح» ، وفي (ن) ، (ر) ، (س) ، (ك) ، (د) : «حدثنا» .

(٣) قوله: «الشَّامِيِّ» ليس في (د).

(٤) قوله : «قال أبو داود : أبو عبد اللَّه العسقلاني» نسبه العيني في «شرح أبي داود» (٢١/٤) لبعض النسخ، وهو مثبت في جميع النسخ التي بين أيدينا .

(٥) في (د): «عن ابن عبد الرحمن بن ابن أبزى»، وفي الحاشية: «في رواية أبي الحسن: «عن ابن عبد الرحمن ابن أبزى».

(٦) في حاشية (م): «حاشية : حديث ابن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، هذا أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» من حديث سعيد بن عبيد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، وحكى عن أبي داود الطيالسي ، أنه قال : «هذا عندنا باطل» . ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٠٠) ضمن ترجمة العسقلاني هذا وفيه : «قال أبو داود: «وهذا عندنا لا يصح»» .

وزاد في (ب) ، (ك) ، وحاشيتي (ن) ، (ر) : «قال أبوة اوو : معناه : إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر ، وإذا قام من السجود لم يكبر» ، ورقم له في (ر) بعلامة أبي عيسى الرملي .

### إَنْ مَا إِنَّ السُّالْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





### ١٣٢- بَابُ (١) كَيْفَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ؟

- ٥ [ ٨٣٠] صرتنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ (٢).
- ٥ [٨٣١] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَ الْ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلْ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ . . . فَذَكَرَ حَدِيثَ الصَّلَاةِ ، قَالَ : فَلَمَّا مَتَعَالَ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّادِ إِنْ وَائِلْ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ . . . فَذَكَرَ حَدِيثَ الصَّلَاةِ ، قَالَ : فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا (٣ ) رُكْبَتَاهُ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَا (٤) كَفَّاهُ ، قَالَ هَمَّامٌ :
- (١) في (ن) ، (د) : «باب يضع . . .» ، وفي حاشية (ن) : «باب الرجل يضع . . .» ورقم له نـسخة ، وفي (ر) ، (س) : «باب في وضع ركبتيه . . .» ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (و) ، (ب) ، (ك) . ٥[ ٨٣٠] [التحفة : دت س ق ١١٧٨٠] .
- (٢) في حاشية (م): «حاشية: حديث وائل بن حجر ويشخه هذا أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحدا رواه غير شريك»، وذكر أن هشاما رواه عن عاصم مرسلا، لم يذكر فيه: وائل بن حجر». اهـ. وقال النسائي: «لم يقل هذا عن شريك غير يزيد بن هارون». اهـ. وقال الدارقطني: «تفرد به يزيد عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيها ينفرد به». اهـ. وقال أبو بكر البيهقي: «هذا حديث يعد في أفراد شريك، وشريك القاضي، وإنها تابعه همام مرسلا، هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم اللَّه»، وشريك هذا، هو: ابن عبد اللَّه النخعي القاضي، وفيه مقال، وقد أخرج له مسلم في المتابعة». اهـ.

قال حمزة الكناني : «لا نعلم أحدا روئ هذا عن شريك غير يزيد بن هارون» . اهـ . وقال أبوعيسى الترمذي في هذا الحديث : «هو حديث حسن غريب ، لا نعلم أحدا رواه غير شريك ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه ، فإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه»» .

والحديث أخرجه من طريق المصنف: الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٢٠٨)، والإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٢٤٠)، والعيني في «شرح أبي داود» (٤/ ٢٢).

٥ [ ٨٣١] [التحفة : د ١١٧٦٢].

(٣) ضبب على آخره في (س) ، وفي حاشية (ك) : «وقعت» ورقم له بعلامتي القاضي والأنصاري .

(٤) كـذا في (م) ، (ت) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، (ك) ، وفي (ح) ، (ض) ، (ن) : «يقعا» ، وفي حاشية (ك) : «تقع» ، ورقم له بعلامة القاضي والأنصاري واللؤلئي .

# الله المالية ا

وَحَدَّثَنِي شَقِيقٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ (١) ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا الْ . . بِمِثْلِ هَذَا ، وَفِي حَدِيثِ (٢) أَحَدِهِمَا - وَأَكْبَرُ عِلْمِي ، أَنَّهُ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ - : وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَىٰ فَخِذِهِ (٣) .

ه [ ATY] صرتنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ : ﴿ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبُرُكُ كَمَا يَبُرُكُ الْبَعِيرُ ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ﴾ (٤) .

(١) ضبب هنا في (م) ، وفي الحاشية: «كليب بن شهاب ، والدعاصم ، حديثه عن النبي ﷺ مرسل ؛ فإنه لم يدركه ، وفي الحديث قبله: «عبد الجبار بن وائل ، عن أبيه » ، وعبد الجبار بن وائل هذا لم يسمع من أبيه شيئا».

(٢) إلى هنا ينتهي السقط في (هـ).

(٣) في (ب) ، (ر) ، (س) ، وحاشية (ك) وعليه علامتا ابن داسه والأنصاري : «فخذيه» ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) وعليه «صح» ، (ت) ، (ن) ، (د) ، وحاشية (ر) وعليه علامة الرملي ، وفي (ب) ضبب عليه ، وفي حاشيتها وعليه «صح» : «فخذه» ، وهو المعتمد .

والحديث ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٣/ ٣٢٨، ٣٢٩).

وزاد في «تحفة الأشراف»: «(ك) وعن يزيد بن خالد ، عن عفان ، عن همام ، عن شقيق أبي ليث ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، أن النبي على النبي على الله ، وقصة النهوض . (ز) ذكره عقيب قوله: «كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي» ، فحدثني وائل بن علقمة ، عن أبي وائل بن حجر ، قال : صليت مع رسول الله على أب ذكان إذا كبَّر رفع يديه . . . الحديث . (ك) حديث يزيد بن خالد في رواية أبي الحسن بن العبد ، ولم يذكره أبو القاسم» .

### ه [ ٨٣٢] [التحفة: دت س ١٣٨٦٦].

(3) في حاشية (س): «قال الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث غريب ، لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه . وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي على . وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان» . وقد رواه ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، أن بكر بن عبد الله بن الأشج حدثه ، عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب ، عن أبي هريرة قال : «لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير الشارد ، ولا يفترش ذراعيه افتراش السبع» . ذكره قاسم بن ثابت ، ثم ذكر بعده حديث سعيد بن منصور ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن محمد بن عبد الله ، ولم يقل : «بن حسن» . وقال حمزة الكناني : «هو عمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، والله أعلم . وهذا حديث منكر» . اهـ . وقال البخاري : «يكنى =

### إيختا أبالسُّانِ الآيي خَافَرَ





٥ [ ٨٣٣] صرتنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِع ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّ : «يَعْتَمِدُ<sup>(١)</sup> أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، يَبْرُكُ كُمَا يَبْرُكُ <sup>(٢)</sup> الْجَمَلُ!»<sup>(٣)</sup> .

- أبا عبد اللَّه ، عنده عجائب»» . وقال البيهقي في «معرفة السنن» (٣/ ١٧) : «تفرد بـ عبـ د العزيـز بـن محمد ، عن محمد بن عبد الله ، هذا» .

وقال (٣/ ١٨) : «والمحفوظ عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه ، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه ، وإذا رفعه فليرفعهما» ، وقال فيه : «ابن علية ، عن أيـوب رفعه». اه.

والحديث من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٢٠٨) ، والبيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٩٩)، و«معرفة السنن» (٣/ ١٧)، كلاهما من رواية ابن داسه، والبغوي في «شرح السنة» (٣/ ١٣٥) من رواية اللؤلئي ، والإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٢٤١) ، العيني في «شرح أبي داود»  $(\lambda \lambda \lambda)$ 

#### ٥ [٨٣٣] [التحفة: دت س ١٣٨٦٦].

- (١) في (ت)، (ن)، (ب)، (ر)، (س)، (هـ)، (د) وعليه: «صح»، (ك)، وحاشيتي (ح)، (ض) من نسخة : «يعمِد» ، وضبب عليه في (ت) ، وفي الحاشية : «يعمد» وعليه : «صح» ، والمثبت من (م) ، (ح)، (ض)، (و).
- (٢) في (ح) عليه: «صح» ، وفي (ن) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (د) ، (ك) وحاشيتي (ح) ، (ض) وعليه فيهما: «صح»، ورقم له نسخة: «فيبرك»، والمثبت من (م)، (ح)، (ض)، (ت)، (و).
- (٣) في (م): «حاشية: حديث أبي هريرة فينف عن النبي المينة: «يعمد أحدكم في صلاته، يبرك كما يبرك الجمل!» أخرجه الترمذي ، والنسائي ، وقال الترمذي : «حسن غريب ، لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه» ، وذكر البخاري أن محمد بن عبد اللَّه بن حسن - المذكور في إسناد الحديث - لا يتابع عليه ، وقال : «لا أدري سمع من أبي الزناد أم لا» ، وقال الخطابي : «حديث وائل بن حجر أثبت من هذا ، وزعم بعض العلماء أن هذا منسوخ» ، وقال الدارقطني : «تفرد به الدراوردي ، عن محمد بن عبد الله بن حسن العلوي ، عن أبي الزناد» ، وفيها قاله الدارقطني نظر ؛ فقد روى نحوه عبد الله بن نافع ، عن محمد بن عبد اللَّه بن حسن ، وأخرجه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي من حديثه . وقال أبوبكربن أبي داود السجستاني: «وهذه سنة تفرد بها أهل المدينة ، ولهم فيها إسنادان ؛ هـذا أحـدهما ، والآخـر عـن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي عَلِيْمُ ، س» .

وزاد في «تحفة الأشراف» (٨٠٣٠): «(د) حديث: أن ابن عمر كان يضع يديه قبل ركبتيه، زاد ابن يحيئ في حديثه : وكان رسول الله ﷺ يفعل ذلك . (ك) ، (د) في الصلاة عن إسحاق أبي يعقوب -شيخ ثقة . وعن محمد بن يحيى ، عن أصبغ - كلاهما ، عنه ، به . قال (د) : روى عبد العزيز ، عن =

### اقَالِكَا لِلَّاصِّلِالْا





### ١٣٣- بَابُ (١) النُّهُوضِ فِي الْفَرْدِ

٥ [ ٨٣٤] حرثنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، يَعْنِي : ابْنَ إِبْرَاهِيمَ (٢) ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُويْرِثِ إِلَىٰ مَسْجِدِنَا هَذَا ، فَقَالَ : وَاللَّهِ (٣) ، إِنِّي لَأُصَلِّي (٤) ، وَمَا (٥) أُرِيدُ الصَّلَاةَ ، وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيكُم كَيْفَ رَأَيْتُ وَاللَّهِ (٣) ، إِنِّي لَأُصَلِّي (٤) ، وَمَا (٤) أُرِيدُ الصَّلَاة ، وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيكُم كَيْفَ رَأَيْتُ وَاللَّهِ عَلَيْ يُصَلِّي عَلَى اللَّهِ عَلَيْ يُصَلِّي ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ : كَيْفَ صَلَّىٰ ؟ قَالَ : مِثْلَ صَلَاةِ شَيْخِنَا هَذَا ، يَعْنِي : عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ إِمَامَهُمْ ، وَ (٢) ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأُولَىٰ قَعَدَ ، ثُمَّ قَامَ (٧) .

ه [ ٨٣٥] صرثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : جَاءَ أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ إِلَى مَسْجِدِنَا ، فَقَالَ : وَاللَّهِ ، إِنِّي لَأُصَلِّي وَمَا أُرِيدُ أَبُو سُلَيْ مَالَاةَ ، وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي ، قَالَ : فَقَعَدَ فِي الرَّحْعَةِ الْأُولَىٰ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ (٨) .

<sup>=</sup> عُبَيد اللَّه أحاديث مناكير . (ز) إسحاق هذا هو: ابن أبي إسرائيل . (ك) وهذا الحديث في رواية ابن العبد ، ولم يذكره أبو القاسم» .

<sup>(</sup>١) في (ر)، (س)، (هـ): «بابُ ما جاء في النه وض . . .»، وقوله : «في الفرد» في حاشية (ك): «أي : في الركعة المفردة، أي : الأولى أو الثالثة» .

٥ [ ٨٣٤] [التحفة : خ دس ١١١٨٥].

<sup>(</sup>٢) قوله: «يعني بن إبراهيم» رقم عليه في حاشية (ن) بالرمز: «ح» ، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة ليس في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (د) .

<sup>(</sup>٤) زاد في (ر) وعليه: «صح» ، وحاشيتي (س) ، (هـ) وعليه فيهما علامة ابن الأعرابي: «بكم» .

<sup>(</sup>٥) ورمز عليه في (ن): «ح» ، وفي (ك) ، وحاشية (ن): «ولا» ، ورمز لـه في حاشية (ن) بـالرمز «ص» أي: ما وافق نسخة الماوردي.

<sup>(</sup>٦) في (ض) عليه: «صح».

<sup>(</sup>٧) من طريق المصنف أخرجه ابن عبـد الـبر في «التمهيـد» (١٩/ ٢٥٥) ، وذكـره العينـي في «شرح أبي داود» (٢٦/٤) .

٥ [٨٣٥] [التحفة: خ دس ١١١٨٥].

<sup>(</sup>٨) من طريق المصنف أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (١٩/ ٢٥٥) ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢٧/٤).



٥ [٨٣٦] صرَّنا مُسَدَّدٌ، حَدَّنَا هُ شَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَ عَيَيْ إِذَا كَانَ فِي وِتْرِ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّىٰ يَسْتَوِيَ الْحُويْرِثِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِي عَيَيْ إِذَا كَانَ فِي وِتْرِ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّىٰ يَسْتَوِيَ قَاعِدًا (١).

### ١٣٤ - بَابُ (٢) الْإِقْعَاءِ (٣) بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

٥ [٨٣٧] صرتنا يَحْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ : قُلْنَا لِإَبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ (٤) عَلَى الْقَدَمَيْنِ فِي

٥ [٨٣٦] [التحفة: خ دت س ١١١٨٣].

(۱) من طريق المصنف أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (۱۹/ ۲۵۲) ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (۱۸/ ۲۸۶) .

(٢) في (ر) ، (س): «باب ما جاء في الإقعاء . . .» .

(٣) في (س) عليه: «صح».

٥ [٨٣٧] [التحفة: م دت ٥٧٥٣].

(٤) في حاشية (م): «حاشية: حديث ابن عباس في الإقعاء هذا، أخرجه مسلم، والترمذي، والإقعاء: أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض كها تقعي الكلاب والسباع، وقيل: هو أن يضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين، والقول الأول أولى. وقال بعض العلهاء: «لعل ابن عباس لم يعلم ما ورد في الأحاديث الناسخة التي فيها النهي عن الإقعاء». اه.. وقوله: «يكفي بالرجل»، يريد: جلوسه على رجله في الصلاة»».

وبنحوه في حاشية (ح)، وزاد: «قال أحمد بن حنبل: «وأهل مكة يستعملون الإقعاء». اه.. وقال طاوس: «رأيت العبادلة يفعلون ذاك؛ ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير. وروي عن ابن عمر، أنه قال لبنيه: «لا تقتدوا بي في الإقعاء؛ فإني إنها فعلت هذا حين كبرت». اه. ويشبه أن يكون حديث ابن عباس منسوخا، والعمل على الأحاديث الثابتة في صفة صلاة رسول الله على الأحاديث الثابتة في صفة صلاة رسول الله على الأحاديث الثابتة في صفة على المراكبة وانظر: «معالم السنن» (١/ ٢٠٩).

وفي حاشية (ن): «قد ورد في غير هذا الموضع النهي عن الإقعاء، وعن عقب الشيطان، فيحتمل أن يكون حديث عقب الشيطان في القعود للتشهد، وهذا بين السجدتين، وحديث النهي عن الإقعاء، المراد بهذا : أن يجلس على إليتيه ناصبا فخذيه كإقعاء الكلب والسبع، والمراد بهذا: أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض، ويضع إليتيه على عقبيه ويضع ركبتيه بالأرض. وفي هذا جمع بين الأخبار، واللَّه أعلم. ختصر من كلام البيهقي».





السُّجُودِ ، فَقَالَ : هِيَ السُّنَّةُ ، قَالَ : قُلْنَا : إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ (١) ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ عَلِيْ (٢) .

### ١٣٥ بَابُ (٣) مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

٥ [٨٣٨] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو مُعَاوِيةً وَوَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ ابْنُ عُبَيْدٍ بْنِ أَنَّ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنُ عُبَيْدٍ بْنِ أَنَّ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ يَقُولُ : «سَمِعَ اللَّه لِمَنْ حَمِدَهُ ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ وَ السَّمَواتِ (٢) ، وَمِلْ الْأَرْضِ ، وَمِلْ الْأَرْضِ ، وَمِلْ الْأَرْضِ ، وَمِلْ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ » .

(۱) كذا ضبط في (م) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) بفتح الراء ، أما في (ض) ، (ر) فضبط بالوجهين بفتح وكسر الراء : «بالرّجُل» ، وفوقه في (ر) : «معا» ، وفي (ن) ، وحاشيتي (س) ، (ك) : «بالرّجُل» ، ورقم له في حاشية (ك) بعلامة الأنصاري ، وفي (س) : «قاله أبو عمر» ، أي : ابن عبد البر ، ويأتي ما فيه .

وقوله: "إنا لنراه جفاء بالرَجُل" بفتح الراء، وضم الجيم، أي: بالإنسان، وكذا نقل القاضي عياض عن جميع رواة مسلم، في هذا الحديث، وضبطه أبو عمر بن عبد البر بكسر الراء وإسكان الجيم، يريد: جلوسه على رجله في الصلاة. وقال أبو عمر: "مَن ضم الجيم فقط غلط». اهد. وقال الشيخ محيي الدين: "وَرَد الجمهور على ابن عبد البر، وقالوا: "الصواب: الضم»، وهو الذي يليق إضافة الجفاء إليها». اهد. قلت: كلاهما له وجه، وشاهد يشهد له». من "شرح أبي داود" للعيني (٤/ ٢٩)، وبنحوه في حاشية (ض) بقلا عن التلخيص الحبير» (١/ ٤٦٤)، وينظر: «مشارق الأنوار» (١/ ٢٨٣)، "شرح مسلم» للنووي (١٩/٥).

(٢) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (٢٠٨/١)، ابن عبد البر في «التمهيد» (٢١٦/٢٦) من رواية ابن داسه، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢٩/٤).

(٣) في (ر): «باب ما جاء فيما يقول . . .» .

٥ [٨٣٨] [التحفة: م دق ١٧٣٥].

- (٤) في (د): «عبيد أبي حسن» ، والمثبت من سائر النسخ ، وفي (ك) عليه : «صح» ، وعبيد أبي الحسن ، هـو: عبيد بن الحسن أبو الحسن .
- (٥) الضبط المثبت بالفتح من (ت) ، (و) ، (ب) ، (ر) ، (هـ) ، (ك) ، وفي (ح) بالوجهين : الضم والفتح ، وكتب فوقه : «معا» ، وفي الحاشية : «نصب الهمزة أشهر ، ومعناه : حمدا لوكان جسها لملأته العظمة» . وفي (ن) في المواضع الثلاثة : «ملو» وفي الحاشية : «ملء» ورمز لهها «ح» .

وقال العيني في «شرح أبي داود» (٤/ ٣٣): ««ملء السموات» بنصب الهمزة ورفعها ، والنصب أشهر، وهو الذي اختاره ابن خالويه ، وروحه ، وأطنب في الاستدلال له ، وجَوز الرفع على أنه مرجوح ، وحكي عن الزجاج أنه يتعين الرفع ، ولا يجوز غيره ، وبالغ في إنكار النصب».

(٦) في (ر) عليه: «صح» ، وفي الحاشية: «السهاء» ورقم له بعلامة نسخة لابن الأعرابي.

### إي بَالسِّهُ إِن السِّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





قَالَ أَبُورَاوو: قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ: عَنْ عُبَيْدِ أَبِي الْحَسَنِ ، هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ فِيهِ: بَعْدَ الرُّكُوعِ ، قَالَ سُفْيَانُ: لَقِينَا الشَّيْخَ عُبَيْدًا أَبَا الْحَسَنِ ، فَلَمْ يَقُلْ الْحَدِيثُ لَيْسَ فِيهِ: بَعْدَ الرُّكُوعِ ، قَالَ سُفْيَانُ: لَقِينَا الشَّيْخَ عُبَيْدًا أَبَا الْحَسَنِ ، فَلَمْ يَقُلْ فيهِ: بَعْدَ الرُّكُوعِ .

قَالَ أَبُودَاود: وَرَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عِصْمَةَ ، عَنِ الْأَعْمَ شِ ، عَنْ عُبَيْدٍ قَالَ: بَعْدَ ل لرُّكُوع (١٠).

٥ [٣٩٩] حرثنا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ . ح (٢) وحرثنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدِ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرِ . ح وحرثنا مُحَمَّدُ (٣) بْنُ مُصْعَبِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ - كُلُّهُمْ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ مَصْعَبِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ - كُلُّهُمْ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ فَيْسٍ ، عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ حِينَ يَقُولُ حِينَ يَقُولُ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمَاءِ (٤) - قَالَ مُؤَمَّلُ : مِلْ السَّمَواتِ - وَمِلْ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ اللَّنَاءِ وَالْمَجْدِ ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدُ ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ » .

<sup>(</sup>١) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٤/ ٣٢).

وزاد في «تحفة الأشراف» وجها آخر لهذا الحديث: «(ك) وعن محمد بن رافع ، عن يحيى بن آدم ، عن سفيان ، عن الأعمش . . . بهذا الحديث بمعناه . (ك) وحديث محمد بن رافع في رواية أبي الحسن بن العبد ، ولم يذكره أبو القاسم» .

٥ [٨٣٩] [التحفة: م دس ٤٢٨].

<sup>(</sup>٢) علامة التحويل من (ح)، (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ر) وعليه «صح» ، (س) ، (هـ) : «محمد بن محمد بن مصعب» ، وفي (س) ضبب على «محمد» الأولى ، وفي حاشيتها : «يعرف بـ : وحشي» ، والمثبت من : (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (ب) ، (د) ، (ك) .

والصواب : محمد بن محمد بن مصعب ، وكذا سماه الجياني في «تسمية شيوخ أبي داود» (١٨٣) ، والمزي في «تهذيب الكمال» (٦٢٧٢) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «مِلْءَ السَّمَاءِ» من (م)، (ح)، (ض)، (ت)، (و)، وفي (ن) أثبت في الحاشية: «مل السهاء والأرض»، ورمز له «ع» أي ما وافق نسخة الماوردي، وليس في (ر)، (س)، (هـ)، (ك)، (د)، وأثبت في حاشية (س)، ورقم له عن نسخة اللؤلئي، وفي (ب): «مل السموات».

# النافية النافية

زَادَ مَحْمُودٌ: «وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ»، ثُمَّ اتَّفَقُوا (١): «وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ (٢) مِنْكَ الْجَدُّ (٢) مِنْكَ الْجَدُّ (٢) مِنْكَ الْجَدُّ (٢) مِنْكَ الْجَدُّ (٢) مِنْكَ .

قَالَ بِشْرٌ: «رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» ، لَمْ يَقُلِ: «اللَّهُمَّ» (٣) ، لَمْ يَقُلْ مَحْمُ ودُ (٤): «اللَّهُمَّ» ، قَالَ: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» (٥).

ه [٨٤٠] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ سُمَيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْةٍ قَالَ : ﴿إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (٢٠) .

(١) في (ك): «ثم اتفقا» ، وفي الحاشية: «اتفقوا» ، ورقم له بعلامتي الأشيري ، والأنصاري ، والمثبت من سائر النسخ .

(٢) الجد: الحظ والسعادة والغنى ، ومنه: «تعالى جدك» ، أي: علا جلالك وعظمتك ، والمشهور فيه فتح الجيم ، هكذا ضبطه العلماء المتقدمون والمتأخرون .

قال ابن عبد البر: «ومنهم من رواه بالكسر»، وقال أبو جعفر الطبري: «هو بالفتح»، قال: «وقاله الشيباني بالكسر»، قال: «وهذا خلاف ما عرفه أهل النقل»، قال: «ولا نعلم من قاله غيره». وضعف الطبري ومن بعده الكسر، قالوا: «ومعناه على ضعفه: الاجتهاد»، أي: لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده، إنها ينفعه وينجيه رحتك. وقيل: المراد: ذا الجد والسعي التام في الحرص على الدنيا، وقيل: معناه: الإسراع في الهرب، أي: لا ينفع ذا الإسراع في الهرب منك هربه ؛ فإنه في قبضتك وسلطانك. ينظر: «شرح أبي داود» للعيني (٤/ ٣٧).

- (٣) قوله : «لم يقل : اللهم» ليس في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (د) .
  - (٤) في (ض) عليه: «صح».
- (٥) زاد في حاشية (ر) ، (س) ، (هـ) : «رواه الوليد بن مسلم ، عن سعيد قال : «اللهم ربنا لك الحمد» ، ولم يقل : «ولا معطي لما منعت» . قال أبو واوو : «لم يجئ به إلا أبو مسهر»» ، ورقم له بعلامة أبي عيسى الرملي . وزاد في «تحفة الأشراف» (٤٢٨١) وجها آخر : «ك . وعن محمد بن مصفَّى ، عن بقيَّة بن الوليد . . . ك . وحديث محمد بن مصفَّى في رواية أبي الحسن بن العبد ، ولم يذكره أبو القاسم» .
  - ٥ [ ٨٤٠] [التحفة: خم دت س ١٢٥٦٨].
- (٦) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٢٠٩)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٢/ ٣٩).

### جَيْ تَا كُلُ السُّانِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال





• [٨٤١] صرتنا بِشْرُبْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: لَا يَقُولُ الْقَوْمُ الْقَوْمُ خَلْفَ الْإِمَامِ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَلَكِنْ يَقُولُونَ (١): رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

### ١٣٦- بَابُ (٢) الدُّعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

٥ [ ٨٤٢] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا كَامِلٌ أَبُو الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنِي (٣) حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَدَّثَنِي (٣) حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِي عَدَّثَنِي ثَانَ النَّهِ مَ اعْفِرُ لِي وَارْحَمْنِي ، وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَاهْدِنِي وَادْرُقْنِي » (٤) .

### ١٣٧- بَابُ (٥) رَفْعِ النِّسَاءِ إِذَا كُنَّ مَعَ الْإِمَامِ رُءُوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

٥ [٨٤٣] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا (٢) مَعْمَرٌ ، عَنْ عَنْ مَوْلَى لأَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : «مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ تُـؤْمِنُ (٧) بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

• [ ١٤٨] [ التحفة : د ١٨٨٦٩ ] .

(١) في (د) ، وحاشية (س) : «يقولوا» ، ورقم له في (س) بعلامة نسخة .

(٢) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «بابٌ في الدعاء . . .» .

٥ [٨٤٢] [التحفة: دتق ٥٤٧٥].

(٣) في (ح) : «حدثنا» ، وفي (ض) ، (ن) ، (ك) : «حدثني» ، والمثبت من (م) ، (ت) ، (و) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (د) : «قال : حدثني» .

ر (٤) وقع هنا في حاشيتي (ر) ، (س): «قال أبورًاوو: سألت أحمد بن حنبل: ما أقول بين السجدتين؟ قال: اللهم اغفرلي»، ورقم له في حاشية (ر) بعلامة أبي ذر «ذ».

والحديث أخرجه من طريق المصنف البيهقي في «الدعوات الكبير» (٩٨) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٤١/٤).

(٥) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «بابٌ في رفع . . .» ، وفي (ك) : «باب رفع النساء رءوسهن من السجود إذا كن مع الرجال»

٥ [٨٤٣] [التحفة: د ١٥٧٣٨]. (٦) في (د): «حدثنا معمر».

(٧) في (ح)، (ض)، (ن)، (ب)، (ر)، (هـ): «يؤمن»، والمثبت من (م)، (ت)، (و)، (س)، وفي (ك) بالوجهين، وفي (د) على الاحتيال.

### المَّالِيَّا لِمُلَاثِّ لِلْهُ





الْآخِرِ فَلَا تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ رُءُوسَهُمْ». كَرَاهَةَ أَنْ يَـرَيْنَ مِـنْ عَـوْرَاتِ (١) الرِّجَالِ (٢).

# ١٣٨- بَابُ<sup>(٣)</sup> طُولِ الْقِيَامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ه [A&٤] مرثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَلِيْ كَانَ سُجُودُهُ وَرُكُوعُهُ (٤) وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ (٥).

  السَّوَاءِ (٥).
- ه [ ٨٤٥] صرتنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ وَ (٢) حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ رَجُلٍ أَوْجَزَ صَلَاةً مِنْ (٧) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي تَمَامٍ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، قَامَ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ (٨) ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ ، وَكَانَ يَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ (٩) .

٥ [ ٨٤٤] [التحفة: خ م دتس ١٧٨١].

(٤) زاد هنا في (ك): «وقعوده» وعلم عليه بعلامة القاضي شيخ الميانشي.

(٥) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٤٣/٤).

٥ [٨٤٥] [التحفة: م د ٣٢٢، د ٦٢١]. (٦) ضبب عليه في (د).

- (۷) في (س) ، وحاشية (ر) وعليه فيهما «صح» : «من صلاة» ، وفي الحاشية : «أوجز صلاة من رسول اللّه على اللّه على الله على الله على الله من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ض) ، (ن) ، (و) ، (ب) ، (ر) ، (هـ) ، وحاشية (س) ورقم عليه بعلامة ابن الأعرابي .
- (٨) في (ن) ، (ر) ، (هـ) ، وحاشية (ت) : «قد وهم» ، ورقم له في (ت) بعلامة التستري ، وفي (ر) ، (هـ) عليه : «صح» .
- (٩) في (ر) عليه : «صح» ، وفي حاشية (ت) : «وهم» ، ورقم له نسخة ، وفي «شرح أبي داود» للعيني (٤/ ٤٥) : «قوله : «قد وهم» ، وفي بعض النسخ : «قد أوهم»».

<sup>(</sup>١) العورات: جمع العورة ، وهي: كل ما يستحيا منه إذا ظهر. (انظر: النهاية ، مادة: عور).

<sup>(</sup>٢) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٤/ ٤٢).

<sup>(</sup>٣) في (ر): «باب طول القيام من الركوع، والقعود بين السجدتين» وصحح على الواو، وفي الحاشية: «صحة الواو لابن عطية»، لعله: غالب بن عبد الرحمن بن غالب المحاربي المعروف بابن عطية. انظر التعريف بالنسخة (ني).

### إَحْتُ بِمُ السِّبُونِ الآنِي خَافِكَ





٥ [٨٤٦] صرتنا مُسَدَّدٌ وَأَبُو كَامِلٍ - دَخَلَ حَدِيثُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ، قَالَا: حَدَّنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: رَمَقْتُ مُحَمَّدًا عَيَيَةٍ - وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ: رَسُولَ اللَّهِ عَيَيَةٍ - فِي الصَّلَاةِ ، فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ كَرَكْعَتِهِ وَسَجْدَتِهِ ، وَاعْتِدَالَهُ فِي الرَّكْعَةِ كَسَجْدَتِهِ ، وَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّهُ بَيْنَ السَّهُ بَيْنَ السَّهُ وَيِبًا مِنَ السَّوَاءِ .

قال أبورَاوو: قَالَ مُسَدَّدٌ: فَرَكْعَتَهُ وَاعْتِدَالَهُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالإنْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاء (٤).

### ١٣٩- بَابُ (٥) صَلَاةِ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٥ [٨٤٧] صرتنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْبَدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ» (٢) .

٥ [ ٨٤٦] [ التحفة : خ م دت س ١٧٨١].

### ٥ [٨٤٧] [التحفة: دت س ق ٩٩٩٥].

وفي حاشيتي (ر) ، (س): «المحفوظ من كلام العرب: أوهم من صلاته ركعة إذا أسقطها ، ووهم وهما إذا سهئ ، ووهم إذا غلط ، ووهم إذا ذهب وهمه». وبنحوه في «شرح أبي داود» (٤٣/٤). والحديث ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٤/٤).

<sup>(</sup>۱) في (م) ، (ر) ، (س) ، (هـ) : «سـجدتيه» ، والمثبـت مـن : (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (ب) ، (ك) ، (د) .

<sup>(</sup>٢) زاد هنا في (هـ) وعليه علامة ابن الأعرابي: «فقعدته».

<sup>(</sup>٣) في (م) عليه: «صح».

<sup>(</sup>٤) ذكره العيني في «شرح أبي داود» (٤/ ٥٥).

<sup>(</sup>٥) في (ر) ، (س) ، (هـ) : «باب ما جاء في صلاة . . . » .

<sup>(</sup>٦) من طريق المصنف أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (١٩/٦) من رواية ابن داسه ، وابن حزم في «المحلي» (٣/ ٢٥٧) من رواية ابن الأعرابي ، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٢٣٥) ، والعيني في «شرح أبي داود» (٤٦/٤) ، وقال الترمذي (٢٦٥) : «حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح» .





٥ [٨٤٨] صرتنا الْقَعْنَبِيُ ، حَدَّنَنَا أَنَسُ ، يَعْنِي : ابْنَ عِيَاضِ . ح (١) وصرتنا الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بنُ حَدَّثِنِي (٢) يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ – وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بنُ أَبِي مَعْنَ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَحَلَ الْمَسْجِدَ ، فَدَحَلَ رَجُلٌ (٣) فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَحَلَ الْمَسْجِدَ ، فَدَحَلَ السَّلَامَ (٥) فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ» ، ثُمَّ قَالَ : السَّلَامَ (٥) ، وقَالَ : «ارْجِعْ فَصَلِّ ؛ فَإِنْكَ لَمْ تُصلِّ » فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى ، ثُمَّ قَالَ : السَّلَامُ » ، ثُمَّ قَالَ : «ارْجِعْ فَصَلِّ ؛ فَإِنْكَ لَمْ تُصلِّ » فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى ، ثُمَّ قَالَ : «ارْجِعْ فَصَلَّ ؛ فَإِنْكَ لَمْ تُصلِّ » فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مِرَادٍ (٢) ، فَقَالَ الرَّجُ لُ : وَالَّذِي النَّيِ عَلَيْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ » ، ثُمَّ قَالَ : «ارْجِعْ فَصَلِّ ؛ فَإِنْكَ لَمْ تُصلُ » ، ثُمَّ قَالَ : «ارْجِعْ فَصَلُ ؛ فَإِنْكَ لَمْ تُصلُ » ، ثُمَّ قَالَ الرَّجُ فَ اللَّهُ عَلَيْ السَّلَامُ » ، ثُمَّ قَالَ : «إِذَا قُمْتَ إِلَى السَّلَامُ » ، ثُمَّ قَالَ : «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَامُ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَ مَا أَنْ فَعْ حَتَّى الصَّلَاةِ فَكَبُرْ ، ثُمَّ افْرَأَ فَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ فَى صَلَاتِكَ فَى صَلَاتِكَ فَى صَلَاتِكَ فَى صَلَامِنْ مَعْكَ مِنَ الْقُعْلُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ السَّمُ فَلَ السَّلَامُ فَعْ وَتَى تَطْمَعْنَ مَا أَنْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ فَى صَلَاتِكَ فَى صَلَاتِكَ فَى صَلَاتِكَ فَى صَلَاتِكَ وَلَى السَّلَامُ الْمَعْنُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ فَى صَلَاتِكَ فَى صَلَاتِكَ الْمَاعْدُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ فَى صَلَاتِكَ فَى الْعَمْ فَلَى السَّلَامُ الْمَاعُلُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ فَى صَلَاتِكَ الْمَلْ ذَلِكَ فَى صَلَالِكُ فَى صَلَاحِلُ الْمَالَالَ الْمَالِعُلُولُ الْمَالَ الْمَلْ فَلَا الْمَالْمُ الْمُولُ الْمَالِعُ الْمَلْ ذَلِكَ فَى مَا الْمُعْمَ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالَا اللَ

قَالَ الْقَعْنَبِيُّ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَقَالَ فِي آخِرِهِ:

٥ [٨٤٨] [التحفة: خم دت ق ١٢٩٨٣، خم دت س ١٤٣٠٤].

<sup>(</sup>۱) علامة التحويل ليس في (م) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) ، والمثبت مـن (ح) ، (ض) ، (د) .

<sup>(</sup>٢) في (ح) ، (ن) ، (ر) ، (هـ) ، (د) ، (ك) : «حدثنا» .

<sup>(</sup>٣) وفي حاشية (ن): «اسم المسيء صلاته: خلاد بن رافع الزرقي».

 <sup>(</sup>٤) قوله: ﴿ ﷺ في (ر) عليه: «صح» .

<sup>(</sup>٥) قوله: «الكينا» ليس في صلب (ر) ، (س) ، (هـ) ، (د) ، والمثبت من: (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (و) ، (ب) ، (ك) ، وكذا أثبت في حاشية (ر) ورقم له بعلامتي ابن الأعرابي ، والرملي ، وحاشيتي (س) ، (هـ) ورقم له فيهم بعلامة اللؤلئي .

<sup>(</sup>٦) في (ر) ، (س) ، (هـ) ، (د) ، (ك) : «مرات» ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، وحاشية (ك) ورقم له بعلامة نسخة .

<sup>(</sup>٧) في (ن): «علمني» ، وفي الحاشية: «فعلمني» كسائر النسخ ، ورمز له: «ح» .

### إَنْ مُنْ السِّلْمَ السِّلْمَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل





«فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هَذَا (١) فَإِنَّمَا انْتَقَصْتَهُ مِنْ صَلَاتِكَ». وَقَالَ فِيهِ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ» (٢).

٥ [٨٤٩] صرثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّنَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ عَلِّهِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ (٣) ، عَنْ عَمِّهِ ، أَنَّ رَجُلَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ . . . ذَكَرَ (٤) نَحْوَهُ ، قَالَ فِيهِ : فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْةٍ : "إِنَّهُ لَا تَتِمُ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ (٥) مِنَ النَّاسِ حَتَّى ذَكَرَ عَنْ الْفُوضُوءَ (٦) - يعْنِي - مَوَاضِعَهُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ (٧) وَيَحْمَدَ اللَّهَ عَلَيْ وَيُنْنِي عَلَيْهِ ، وَيَعْرَفُ مَنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ يَقُولَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ يَرْكَعَ حَتَّى تَطْمَئِنَ مَفَاصِلُهُ ، ثُمَّ وَيَعْرَأُ بِمَا شَاءَ (٨) مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ يَقُولَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ يَرْكَعَ حَتَّى تَطْمَئِنَ مَفَاصِلُهُ ، ثُمَّ وَيَعْرَأُ بِمَا شَاءَ (٨)

(١) زاد هنا في (ك): «شيئا».

(٢) الحديث أخرجه أبو عوانة في «مسنده» (١٦٠٩)، والخطابي في «معالم السنن» (١/ ٢١٠)، والبيهقي في «معرفة السنن» (٣/ ٣٢٠) - كلاهما (الخطابي والبيهقي) - من رواية ابن داسه، كلاهما (أبو عوانة وابن داسه) عن المصنف.

وقال الترمذي في «السنن» (٣٠٣): «هذا حديث حسن صحيح» وقد روى ابن نمير هذا الحديث، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، ولم يذكر فيه عن أبيه، عن أبي هريرة، «ورواية يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، أصح» وسعيد المقبري، قد سمع من أبي هريرة، وروى عن أبيه، عن أبي هريرة». ورواية يحيى القطان اعتمدها البخاري في «صحيحه» (٧٥٧)، وكذا مسلم أيضا (٣٩٧).

### ٥ [٨٤٩] [التحفة: دت س ق ٣٦٠٤].

- (٣) في حاشية (م): «حاشية: كذا وقع في أصل السماع، والمحفوظ في هذا: علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عن عمه رفاعة بن رافع، كما سيأتي»، وانظر: «مختصر المنذري» (١/ ٤٠٦).
  - (٤) في حاشيتي (ح) ، (ض) : «فذكر» ، ورقم له بعلامة نسخة .
  - (٥) في (ر)، (س)، (هـ): «صلاةُ أحدٍ»، وفي حاشية (س): «لأحد» ورقم له بعلامة اللؤلئي.
- (٦) في حاشية (هـ) مواجهة هذا الموضع: «هذا كله بالخطاب» ورقم له بعلامة ابن الأعرابي، ومعناه: أي من كلام النبي ﷺ ليس من فعله.
  - (٧) في (ر) ، (س) : «ثم تكبر» .
- (٨) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (د) ، (ك) : «وتقرأ بها شئت» ، وعليه في (ر) ، (س) : «صح» ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (و) ، (ب) ، (هـ) ، وحاشية (ر) ورقم عليه بعلامة الرملي ، وفي متن «السنن» من «العون» (٨٤٢) : «بها شاء [بها تيسر]»

### اقَالِكَا خِلَاقِتُ لِلْأَهُ





يَقُولَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّىٰ يَسْتَوِيَ قَائِمَا، ثُمَّ (١) يَقُولَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدَ حَتَّىٰ يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُولَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَيَرْفَعَ رَأْسَهُ حَتَّىٰ يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُولَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَيَرْفَعَ رَأْسَهُ حَتَّىٰ يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُولَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرَ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ (٢) تَمَّتْ صَلَاتُهُ (٣).

٥ [ ٨٥٠] صرثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَالْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، وَالْعَبْ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَحْيَى بْنِ وَالْعِ . . . بِمَعْنَاهُ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ : "إِنَّهَا لَا تَتِمُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ، فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ وَبِهُهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ يُكبِرُ اللَّهَ عَلَىٰ وَيَحْمَدَهُ ، ثُمَّ أَلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ يُكبِرُ اللَّهَ عَلَىٰ وَيَحْمَدَهُ ، ثُمَّ أَلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ يُكبِرُ اللَّهَ عَلَىٰ وَيَحْمَدَهُ ، ثُمَّ أَلَى الْمُوفِقَيْنِ ، وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ يُكبِرُ اللَّهَ عَلَىٰ وَيَحْمَدَهُ ، ثُمَّ أَنْ الْمُوفَقَيْنِ ، وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ يُكبِرُ اللَّهَ عَلَىٰ وَيَحْمَدَهُ ، ثُمَّ الْمُولِقُيْنِ ، وَيَمْسَحَ بِرَأُسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ يُكبِرُ اللَّهَ عَلَىٰ وَيَحْمَدَهُ ، ثُمَّ الْمُلِلُ وَيَعْمَلُ فَيَعْرَاللَهُ وَيَعْمَلُ فَي الْمُولِي وَيَيَسَرَ . . . . . فَوَصَفَى الْقُرَانِ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ وَتَيَسَّرَ . . . . فَذَكرَ نَحْوَ (٥) حَمَّادٍ ، قَالَ : «ثُمَّ يُكبَرُ فَيَسْجُدَهُ وَيُسْجُدَهُ وَيُعْمَلُ فَلَى الْمُعْرَاقِ مَا الْأَرْضِ ، حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِي ، وَرُبَّمَا قَالَ : جَبْهَتَهُ – مِنَ الْأَرْضِ ، حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتُسْتَرْخِي ، وَرُبَّمَا قَالَ : هُو مَنَ الْمُرْضِ ، حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتُسْتَرْخِي ، وَيُعْمَلُ وَلِكَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرَالِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْرَالُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

### ٥ [٨٥٠] [التحفة: دت س ق ٢٦٠٤].

<sup>(</sup>١) في (ر): «ويقول» وعليه: «صح»، وفي الحاشية: «ثم يقول» ورقم له في (ر) بعلامة ابن الأعرابي، ورقم له في (س) بعلامة اللؤلئي.

<sup>(</sup>٢) قوله: «فقد» ليس في (ح) ، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) من طريق المصنف ذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٢٣٤)، العيني في «شرح أبي داود» (٣) ٥٥ ، ٥٥).

<sup>(</sup>٤) في (س) : «ويقرأ» وعليه : «صح» ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (هـ) ، (ر) ، (هـ) ، (د) ، (هـ) ، (د) ، وحاشية (س) ، ورقم عليه نسخة من اللؤلئي وعليه «صح» .

<sup>(</sup>٥) زاد هنا في حاشية (ك) وعليه علامة الأشيري: «حديث».

<sup>(</sup>٦) في (ت) ، (ر) ، (س) ، (هـ) : «مقعدته» ورقم له في (ت) بعلامة التستري ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ض) ، (ن) ، (و) ، (ب) ، (ك) .

<sup>(</sup>٧) في (ر) عليه: «صح» ، وفي الحاشية: «الكلام» ورقم له بعلامة الرملي.

<sup>(</sup>٨) من طريق المصنف ذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكمام الكبرئ» (٢/ ٢٣٥)، والعيني في «شرح أبي داود» (٨٣٥)، وقال الترمذي في «الجامع» (٣٠٣): «حديث رفاعة بن رافع حديث حسن، وقد روى عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه».

### إَنْ مَا لِيُلِمَ السُّلِينَ الْآلِي كَالْوَكَ





- ٥ [٨٥١] صرثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، يَعْنِي : ابْنَ عَمْرِو ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْنِى : ابْنَ عَمْرِو ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْنَى بُنِ خَلَّدٍ (١) ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع . . . بِهَذِهِ الْقِصَّةِ ، قَالَ : "إِذَا قُمْتَ فَتَوَجَّهْتَ إِلَى يَحْنَى بْنِ خَلَّدٍ (١) ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع . . . بِهذِهِ الْقِصَّةِ ، قَالَ : "إِذَا قُمْتَ فَتَوَجَهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَقْرَأً ، وَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَىٰ لُلْجُودِكَ ، وَامْدُدْ ظَهْرَكَ » . وَقَالَ : "إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِنْ لِسُجُودِكَ ، فَإِذَا رَفَعْتَ (٢) فَاقْعُدْ عَلَىٰ فَخِذِكَ (٣) الْيُسْرَى (٤) .
- ٥ [ ٢٥٢] صَرْتنا مُوَّمَّلُ بْنُ هِ شَامٍ ، حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّنَنِي عَلِيُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ، عَنِ النَّبِيِ عَلَى بُنُ يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِع ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ، عَنِ النَّبِي عَلَى اللَّهَ عَلَى بْنِ رَافِعٍ ، عَنِ النَّبِي عَلَى اللَّهَ عَلَى بْنُ مَا الْقَرَأُ مَا تَيَسَسَرَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ اللَّهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللَّهُ عَلَى الللهُ اللَّهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

٥ [٨٥١] [التحفة: دت س ق ٣٦٠٤].

(۱) كذا في كل النسخ التي بين أيدينا: «على بن يحيى بن خلاد عن رفاعة بن رافع» ، ومثله في «تحفة الأشراف» ، وقال: «ولم يقل عن أبيه» وكذا في بناقي مصادر التخريج الآتي ذكرها ، بيد أنه في (ك) ، وحاشية (ض) من نسخة: «عن أبيه» ، والحديث اختلف فيه على على بن يحيى بن خلاد ، وقال أبوحاتم في «علل الحديث» بعد شرح الخلاف (٢/ ٦٩): «وحماد ومحمد بن عمرو لا يقولان: عن أبيه ، والصحيح: عن أبيه ، عن عمه رفاعة» .

(٢) في (ر) عليه : «صح» ، وفي الحاشية : «قعدت» ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .

(٣) في (س) ، (هـ) : «فخذيك» وعلى أولـه في (س) : «صـع» ، والمثبـت مـن (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (ن) ، (و) ، (د) ، (ك) ، وحاشية (س) ورقم له بعلامة ابن الأعرابي .

(٤) قوله: «اليسري» ليس في (س)، (هـ)، والمثبت من سائر النسخ.

من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٣٧٤)، الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٢٢٩)، «شرح ابن ماجه» لمغلطاي (١/ ١٤٢٢)، العيني في «شرح أبي داود» (٤/ ٥٩).

٥[٨٥٢] التحفة: دت س ق ٣٦٠٤]. (٥) في (هـ) عليه «صح».

- (٦) في (ن): «وَسُط» بسكون السين، والضبط المثبت من (م)، (ح)، (هـ)، وقال في «النهاية»: «الوسط بالسكون. يقال فيها كان متفرق الأجزاء غير متصل، كالناس والدواب وغير ذلك، فإذا كان متصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح. وقيل: كل ما يصلح فيه بين فهو بالسكون، وما لا يصلح فيه بين فهو بالفتح. وقيل: كل منهها يقع موقع الآخر، وكأنه الأشبه». (انظر: النهاية، مادة: وسط).
- (٧) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ١٣٣)، عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرئ» (٢/ ٢٦٥)، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٤/ ٦٦).

# المَّا الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْ





- ه [٨٥٣] صرتنا عَبَادُ بْنُ مُوسَى الْخُتُّلِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، يَعْنِي : ابْنَ جَعْفَرِ ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى (١) بْنُ عَلِيٌ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَلَّادِ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ رَافِعِ الزُّرَقِيُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ جَدِهِ ، عَنْ جَدِهِ ، عَنْ جَدِهِ وَفَعَقَ بْنِ رَافِعِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ . . . فَقَصَّ هَذَا الْحَدِيثَ ، قَالَ فِيهِ : «فَتَوَضَّ أَكَمَا أَمْرَكَ اللَّهُ ، ثُمَّ تَشَهَدْ فَأَقِمْ ، ثُمَّ كَبِّرْ ، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بِهِ ، وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ عَلَى وَكَبِرُهُ وَهَلِلْهُ » ، وَقَالَ فِيهِ : «وَإِنِ انْتَقَصْتَ مِنْ صَنْ انْتَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ » (٢) .
- ه [308] حرثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ الْحَكَمِ . ح (٣) و حرثنا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَادِيِّ ، عَنْ تَعِيْو اللَّهِ اللَّهِ الْأَنْصَادِيِّ ، عَنْ تَعِيمِ بْنِ الْمَحْمُودِ (٤) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلِ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِهُ عَنْ نَقْرَةِ الْعُرَابِ ، وَافْتِرَاشِ السَّبُع ، وَأَنْ يُوطِنَ (٥) الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ (٢) كَمَا يُوطِنَ الْبَعِيرُ . هَذَا لَفْظُ قُتَيْبَةً (٧) .

٥ [٨٥٣] [التحفة: دت س ق ٢٦٠٤].

(١) (ر) ، (س) ، (د) : "على بن يحيئ بن خلاد بن رافع الزرقي" ، وكتب على أوله في (ر) : "يحيئ بن" وعليه : "صح" ، وفي حاشيتها : "وقع في رواية ابن داسه : إساعيل بن جعفر ، قال : أرني علي بن يحيئ بن خلاد بن رافع الزرقي ، عن أبيه ، عن جده ، وصوابه : إساعيل بن جعفر ، عن يحيئ بن علي بن يحيئ بن خلاد ، وكذلك ثبت لأبي سعيد بن الأعرابي" . وبنحوه في حاشية (س) .

وفي «السنن الكبير» للبيهقي (٢/ ٣٨٠) من طريق أبي علي الروذباري ، أخبرنا أبوبكر محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود: «يحيي بن علي» ، كذا على الصواب ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (ن) ، (و) ، (ب) ، (ك) ، (هـ) وفيه على قوله «يحيي بن علي»: «صح» .

(٢) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٣٨٠) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (١/ ٤) .

٥[٤٥٨][التحفة: دسق (٩٧٠]. (٣) علامة التحويل ليست في (م) ، (ر) ، (س) ، (هـ)

- (٤) في (ح)، وحاشية (ض) من نسخة : «محمود»، والمثبت من (م)، (ض)، (ت)، (ن)، (و)، (ب، ر)، (س)، (هـ)، (د) فيها عليه ضبة، في، وحاشية (ح) من نسخة : «المحمود».
- (٥) الضبط في الموضعين من (م) ، (ض) ، (ت) ، (و) ، وحاشية (ر) وعليه «صح: معا» ، (ه) ، أما في (ن) ، (ك) ، (ك) ، (ر) وعليه «صح» : «يُوَطِّنُ» . وقال في «العون» (٣/ ١٠٤) : «بتشديد الطاء ويجوز تخفيفها» .
- (٦) قوله: «المسجد» ليس في (د)، وفي الحاشية: «في رواية أبي الحسن: «في المسجد كما يوطن»». وأبو الحسن هنا، هو: الماسر جسي، وسبق التعريف به وبروايته في فصل التعريف بالنسخ.
- (٧) من طريق المصنف أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٢١٢) من رواية ابن داسه ، وذكره العيني في «شرح أبي داود» (٨٣٩).

#### إَكْ تَا اللَّهُ السُّالِيَ الْآلِيَ كَالْوَكَ





٥ [٥٥٥] حرثنا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَالِمِ الْبَرَّادِ قَالَ : أَتَيْنَا عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍ و الْأَنْصَارِيَّ أَبَا مَسْعُودٍ ، فَقُلْنَا لَهُ : حَدِّثْنَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ : أَتَيْنَا عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍ و الْأَنْصَارِيَّ أَبَا مَسْعُودٍ ، فَقُلْنَا لَهُ : حَدِّثْنَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُسْجِدِ (١) فَكَبَّرَ ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْكُبْتَيْهِ وَجَعَلَ عَلَى الْمُسْجِدِ أَنْ فَكَ الْمَسْجِدِ (١) فَكَبَّرَ ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْكُبْتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ ، وَجَافَى بَيْنَ (٢) مِرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ السَّمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » ، فَقَامَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ، ثُمَّ كَبَر وَسَجَدَ ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ جَافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ (٣) حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ جَافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ (٣) حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَجَلَسَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ، ثُمَّ مَلَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِفْلَ هَلِكَ أَيْضًا ، ثُمَّ صَلَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِفْلَ هَلِهِ اللَّهِ عَلَى الْلَّوْمُ مَسَلَى صَلَاتَهُ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْنَا (٤) رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ يُعَلِيْهُ يُصَلِّى صَلَاتَهُ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْنَا (٤) رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ يَعْلَى مَلَاتَهُ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْنَا (٤) رَسُولَ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى مَلَا عَلَى الْكَهُ عَلَى مَلَا اللَّهِ عَلَى الْكَالَى اللَّهُ عَلَى الْكَاهُ وَالَا اللَّهُ عَلَى الْكَاهُ الْمُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَلَا اللَّهُ عَلَى الْكَاهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْكَاهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَى الْمَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكَاهُ اللَّهُ عَلَى الْمَاءُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَالَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَى الْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَ

\* \* \*

٥ [ ٨٥٥] [التحفة: دس ٩٩٨٥].

<sup>(</sup>١) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (د) ، (ك) : «مسجد» ورمز لـه في (ن) بـالرمز «ع» ، والمثبـت مـن (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (و) ، وكذا في حاشية (ن) ورمز له «ص» .

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ر) ورقم له بعلامة ابن الأعرابي: «جافي بمرفقيه».

<sup>(</sup>٣) في (ن) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (ك) ، وحاشية (ح) ، (ض) وعليه فيهما علامة نسخة ، (ت) وعليه علامة التستري : «جافى بمرفقيه» ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (و) ، وكذا في حاشية (ن) : «جافى بين مرفقيه» ورمز له «ح» .

<sup>(</sup>٤) في (ن) ورمز له «ح» ، (ك) ، وحاشية (ت) وعليه علامة التستري : «رأيت» ، والمثبت من (م) ، (ح) ، (ض) ، (ت) ، (و) ، (ب) ، (ر) ، (س) ، (هـ) ، (د) ، وحاشية (ك) ورمز له «ص» ، وحاشية (ك) وعليه علامة الأنصاري .

<sup>(</sup>٥) من طريق المصنف أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ١٢٧)، وذكره العيني في «شرح سنن أبي داود» (٥) من طريق المصنف



# فَهُ إِلَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ فَالْحُاتِ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّّلَّ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّا لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلْمُلْعُلَّ لَلَّا لَلْمُلْعُ لَلْمُلَّا لَلْمُلْعُلُولُ لَلْمُ اللَّهُ فَاللَّا لَلْمُلَّا لَلْمُ لَلْمُلْعُلَّا لَا لَالَّا لَلَّا لْمُلْعُلُولُ لَّا لَلَّا لَلْمُلَّا لَلْمُلْعُلَّا لَا لَاللَّالّ

| ٦        | ١- أول كتاب الطهارة                                  |
|----------|------------------------------------------------------|
| ٦        | ١ - باب التخلي عند الحاجة                            |
| <b>v</b> | ٢- باب الرجل يتبوأ لبوله                             |
| ۸        | ٣- باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء                  |
| ١٠       |                                                      |
| ١٣       | ٥- باب الرخصة                                        |
| ١٤       | ٦- باب كيف التكشف عند الحاجة                         |
| ١٥       | ٧- باب كراهية الكلام عند الخلاء                      |
| ١٦       |                                                      |
| ۱٧       |                                                      |
| ١٨       | ١٠ - باب الخاتم يكون فيه ذكر اللَّه يدخل به الخلاء   |
| 19       | ١١ - باب الاستبراء من البول                          |
| Y1       | ١٢ – باب البول قائما                                 |
| ۲۲       | ١٣ - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده |
| ۲۲       | ١٤ - باب المواضع التي نهي عن البول فيها              |
| YV       | ١٥- باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء              |
| ۲۸       | ١٦ - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء        |
| ٣•       | ١٧ – باب الاستتار في الخلاء                          |
| ٣١       | ۱۸ – باب ما ينهني عنه أن يستنجي به                   |
| ٣٥       |                                                      |
| ٣٧       | · ۲ - باب في الاستبراء                               |
| ٣٨       | ٢١- باب في الاستنجاء بالماء                          |



#### إَنْ تُلْ إِلَيْهُ السُّلُونَ الْآلِي كَالْوَكَ



| ٣٩ | ٢٢- باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى          |
|----|---------------------------------------------------|
| ٤١ | ٢٣ - باب السواك                                   |
| ٤٤ | ۲۲- باب کیف یستاك                                 |
| ٤٥ | ٢٥- باب في الرجل يستاك بسواك غيره                 |
| ٤٧ |                                                   |
| ٥٣ | ٢٧ – باب فرض الوضوء                               |
| 00 | ٢٨- باب الرجل يحدث الوضوء من غير حدث              |
| ٥٧ |                                                   |
| ٦١ | ٣٠- باب ما جاء في بئر بضاعة                       |
| זד | ٣١ - باب البول في الماء الراكد                    |
| ٦٧ | ٣٢- باب الوضوء بسؤر الكلب                         |
| ٧٠ | ٣٣- باب في سؤر الهر                               |
| ٧٢ | ٣٤- باب الوضوء بفضل المرأة                        |
| ٧٥ |                                                   |
| vv | •                                                 |
| ٧٨ |                                                   |
| ۸١ |                                                   |
| ۸٥ | •                                                 |
| ۸۸ |                                                   |
|    | ٤١ - باب الإسراف في الماء                         |
|    | ٤٢- باب الوضوء في آنية الصفر                      |
|    | ٤٣ - باب في التسمية على الوضوء                    |
|    | ٤٤- باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها |
|    | ٤٥ - باب صفة وضوء النبي الطيخ                     |

## فِهُ لِلْ الْأَوْضِ عَالِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا



| \\V                                     | ٦٦- باب الوضوء ثلاثا ثلاثا               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| ١١٨                                     | ٤٧ – باب الوضوء مرتين                    |
| ١٢٠                                     | ٤٨ – باب الوضوء مرة                      |
| ١٢٠                                     | ٤٩ - باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق |
| 171                                     | • ٥- باب في الاستنثار                    |
| 77                                      | ٥١- باب تخليل اللحية                     |
| <b>۱۲۷</b>                              | ٥٢ - باب المسح على العمامة               |
| ١٣٨                                     | ٥٣- باب غسل الرجل٥٣                      |
| 179                                     | ٥٤ - باب المسح على الخفين                |
| ١٣٧                                     | ٥٥- باب التوقيت في المسح                 |
| ١٤٠                                     | ٥٦- باب المسح على الجوربين               |
| 1 & 1                                   | ۷۰– با <b>ب</b>                          |
| 187                                     | ٥٨ – باب كيف المسح                       |
| 187                                     | _                                        |
| ١٤٨                                     | •                                        |
| 10 •                                    |                                          |
| 107                                     | •                                        |
| 108                                     | 3 3 6.5                                  |
|                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  |
|                                         | ٦٥ - باب في الوضوء من مس الذكر           |
| 09                                      |                                          |
|                                         | ٦٦- باب الرخصة في ذلك                    |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ٦٧ - باب في الوضوء من محوم الإبل         |
| .77                                     | ٦٨ - باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله  |
|                                         | 2011                                     |



#### إَحْتُوا مُنَا السُّهُ السُّهُ اللَّهُ الْمُنْ الَّذِي كَافُحُ



| 170         | ٧٠- بأب في ترك الوضوء فما مست النار        |
|-------------|--------------------------------------------|
| ١٧١         | ٧١- باب الوضوء من اللبن                    |
| 1VY         | ٧٢- باب الوضوء من الدم                     |
| ١٧٤         | ٧٣- باب في الوضوء من النوم                 |
| <b>۱۷۷</b>  | ٧٤- باب في الرجل يطأ الأذى                 |
| ١٧٨         | ٧٥- باب من يحدث في الصلاة                  |
| \VA         | ٧٦- باب في المذي                           |
| ١٨٣         | ٧٧- باب في الإكسال                         |
| ١٨٥         | ٧٨- باب في الجنب يعود                      |
| ۲۸۱         | ٧٩- باب الوضوء لمن أراد أن يعود            |
| \ <b>AV</b> | ۸۰ باب الجنب ينام                          |
| ١٨٨         | ٨١- باب الجنب يأكل                         |
| ١٨٩         | ٨٢ - باب من قال: الجنب يتوضأ               |
| 19•         | ٨٣- باب الجنب يؤخر الغسل                   |
| ١٩٣         | ٨٤- باب في الجنب يقرأ                      |
| 198         | ٨٥- باب الجنب يصافح                        |
| 190         | ٨٦- باب الجنب يدخل المسجد                  |
| ١٩٦         | ٨٧- باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي      |
| Y • •       | ٨٨- باب الرجل يجد البلة في منامه           |
| Y••         | ٨٩- باب المرأة ترى ما يرى الرجل            |
| Y•Y         | ٩٠ - باب مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل    |
| ۲۰٤         | ٩١ - باب الغسل من الجنابة                  |
| <b>*1.</b>  | ٩٢ - باب في الوضوء بعد الغسل               |
| <b>Y</b> 11 | ٩٣ - باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل |

## 717



| ۲۱۳        | ٩٤ - باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمي                       |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| ۲۱٤        | ٩٥ - باب فيها يفيض بين الرجل والمرأة من الماء             |
| ۲۱٥        | ٩٦ - باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها                          |
| Y 1 V      | ٩٧ - باب في الحائض تناول من المسجد                        |
| ۲۱۸        | ٩٨ – باب في الحائض تقضي الصلاة٩٨                          |
| ۲۱۹        | ٩٩ – باب إتيان الحائض                                     |
| 771        | ٠٠٠ – باب في الرجل يصيب منها دون الجماع                   |
| ۲۲۲        | ١٠١- باب المرأة تستحاض                                    |
| 7          | ١٠٢ - باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة              |
| 7 8 0      | ١٠٣ - باب من قال : تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا     |
| ۲٤۸        | ۱۰۶ – باب من قال : تغتسل من طهر إلى طهر                   |
| 701        | ١٠٥ – باب من قال : تغتسل من ظهر إلى ظهر                   |
| ۲۰۳        | ١٠٦ - باب من قال : تغتسل كل يوم مرة ، ولم يقل : عند الظهر |
| ۲۰۳        | ١٠٧ - باب من قال: تغتسل بين الأيام                        |
| Y08        | ١٠٨ - باب من قال : توضأ لكل صلاة                          |
| Y00        | ١٠٩ - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث                 |
| Y07        | ١١٠ – باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة                    |
| Y 0 V      |                                                           |
| Y 0 V      | ١١٢ – باب ما جاء في وقت النفساء                           |
| Y09        | ١٦٣- باب الاغتسال من الحيض                                |
| ۲٦٣        | ١١٤ – باب التيمم                                          |
|            | ۱۱۵ – باب الجنب يتيمم                                     |
|            | ١١٦ - باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟                     |
| <b>YVV</b> | ١١٧ – باب المجدور بتيمم                                   |

فِهُ إِلَا لِلْوَضِ فَاتِ



#### إَخْ تَاجُ السُّانِيَ الْآلِيَةِ وَالْحُرَا



| ٢٧٩        | ١١٨ - باب المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت |
|------------|-------------------------------------------------|
| ۲۸۱        | ١١٩ - باب في الغسل للجمعة                       |
| ۲۸۷        | ١٢٠ - باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة        |
| <b>۲9•</b> | ١٢١ – باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل               |
| 797        | ١٢٢ - باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها |
| ۲۹۸        | ١٢٣ – باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه    |
| ۲۹۸        | ١٢٤ - باب الصلاة في شعر النساء                  |
| 799        | ١٢٥ - باب الرخصة في ذلك                         |
| ٣٠٠        | ١٢٦ - باب المني يصيب الثوب                      |
| ۳۰۲        | ١٢٧ - باب بول الصبي يصيب الثوب                  |
| ۳۰٦        | ١٢٨ - باب الأرض يصيبها البول                    |
| ۳•۸        | ١٢٩ – باب في طهور الأرض إذا يبست                |
| ۳•۹        | ١٣٠ – باب الأذى يصيب الذيل                      |
| ۳۱•        | ١٣١ - باب الأذى يصيب النعل                      |
| ۳۱۲        | ١٣٢ - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب      |
| ۳۱۳        | ١٣٣ - باب البزاق يصيب الثوب                     |
| ٣١٥        | ١- أول كتاب الصلاة                              |
| ۳۱٦        | ١ – باب المواقيت                                |
| ۳۲۲        | ٢- باب وقت صلاة النبي ﷺ وكيف كان يصليها         |
| ۳۲۳        | ٣- باب وقت صلاة الظهر                           |
| ۳۲٥        | ٤- باب وقت صلاة العصر                           |
| ۳۳۱        | ٥- باب وقت المغرب                               |
| ۳۳۲        | ٦- باب وقت عشاء الآخرة                          |
| ~~0        | ٧- رابي و قت الصبح                              |



#### فِهُ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل



| ΓΓΊ         | ٨- باب المحافظة على الصلوات٨                |
|-------------|---------------------------------------------|
| ٣٤٠         | ٩- باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت       |
| ٣٤٣         | ١٠- باب فيمن نام عن صلاة أو نسيها           |
| ٣٥٤         | ١١- باب في بناء المساجد                     |
| ٣٦١         | ١٢ - باب اتخاذ المساجد في الدور             |
| ۳٦٢         | ١٣ - باب في السرج في المساجد                |
| ٣٦٣         | ١٤ - باب في حصى المسجد                      |
| ٣٦٥         | ١٥ - باب كنس المسجد                         |
| <b>ሾ</b> ٦٦ | ١٦ - باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال |
| ۳٦۸         | ١٧ - باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد     |
| ٣٦٩         | ١٨ – باب الصلاة عند دخول المسجد             |
| ٣٧٠         | ١٩ - باب فضل القعود في المسجد               |
| ٣٧١         | ٢٠- باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد    |
| ٣٧٢         | ٢١- باب في كراهية البزاق في المسجد          |
| ٣٧٨         | ٢٢- باب في المشرك يدخل المسجد               |
| ۳٧٩         | ٢٣- باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة |
| ۴۸۱         | ٢٤- باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل      |
| ۳۸۲         | ٢٥ - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة            |
| ٣٨٣         | ٢٦- باب بدء الأذان                          |
| ۳۸٥         | ٢٧ – باب كيف الأذان                         |
| ٣٩٥         | ٢٨- باب في الإقامة                          |
| <b>*9</b> V | ٢٩- باب الرجل يؤذن ويقيم آخر                |
|             | ٣٠- باب رفع الصوت بالأذان                   |
| ٤٠٠         | ٣١ - باب ما يحب على المؤذن من تعاهد الوقت   |



### إَكْتُا جُالِيُّانِ لَا إِنْ كَالْحُ



| <b>{ • •</b> | ٣٢- باب الأذان فوق المنارة                            |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| ٤٠١          | ٣٣- باب المؤذن يستدير في أذانه                        |
| £•Y          | ٣٤- باب في الدعاء بين الأذان والإقامة                 |
| £•Y          | ٣٥ - باب ما يقول إذا سمع المؤذن                       |
| £ • o        | ٣٦- باب الدعاء عند الأذان                             |
| £•A          | ٣٧- باب أخذ الأجرعلي التأذين                          |
| £• 9         | ٣٨- باب في الأذان قبل دخول الوقت                      |
| E 1 1        | ٣٩- باب الخروج من المسجد بعد الأذان                   |
| £ 1 Y        | ٠٤- باب في المؤذن ينتظر الإمام                        |
| E 1 Y        | ١٥- باب في التثويب                                    |
| £1٣          | ٤٢ - باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا |
| £ \ \ \      | ٤٣ - باب التشديد في ترك الجماعة                       |
| ۲۱           |                                                       |
| £ 77°        |                                                       |
|              | •                                                     |
| EYV          | · ·                                                   |
| EYA          | _                                                     |
| ٤٣١          | ٤٩ - باب السعي إلى الصلاة                             |
| ETT          | ٠٥- باب الجمع في المسجد مرتين                         |
|              | ٥١ - باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجهاعة يصلي معهم  |
| £٣7          |                                                       |
| £٣7          |                                                       |
|              |                                                       |
| £~V          | ٥٥- باب في كراهية التدافع على الإمامة                 |
| . I V        | 14414 YLI . 42=1 *. A ( )[1 - U U                     |

## 2771

### فَهُ إِلَّهُ فَأَنَّ فِي الْمُؤْفِّ إِنَّ الْمُؤْفِّ إِنَّ الْمُؤْفِّ إِنَّ الْمُؤْفِّ إِنَّ الْمُؤْفِّ إِنَّ

| Σ Σ Σ      | ٥٦- باب إمامة النساء                             |
|------------|--------------------------------------------------|
| ٤٤٥        | ٥٧- باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون            |
| ٤٤٦        | ٥٨- باب إمامة الأعمى                             |
| ٤٤٧        | ٥٥ - باب إمامة الزائر                            |
| ٤٤٧        | ٦٠- باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم     |
| ٤٤٩        | ٦٦- باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة     |
| ٤٤٩        | ٦٢ – باب الإمام يصلي من قعود                     |
| ٤٥٥        | ٦٣ - باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان     |
| ٤٥٦        | ٦٤ - باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون؟             |
| ٤٥٨        | ٦٥- باب الإمام ينحرف بعد التسليم                 |
| ٤٥٨        | ٦٦- باب الإمام يتطوع في مكانه                    |
| ٤٥٩        | ٦٧ - باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه             |
| ٤٦٠        | ٦٨ - باب ما يؤمر المأموم من اتباع الإمام         |
| ٤٦٣        | ٦٩- باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله |
| ٤٦٣        | ٧٠- باب فيمن ينصرف قبل الإمام                    |
| £7£        | ٧١- باب جماع أبواب ما يصلي فيه                   |
|            | ٧٢- باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي         |
| ٤٦٧        | ٧٣- باب الرجل يصلي في ثوب بعضه على غيره          |
| ٧٢         | ٧٤- باب في الرجل يصلي في قميص واحد               |
|            | ٥٧- باب إذا كان ثوبا ضيقا                        |
|            | ٧٦ - باب من قال: يتزر به إذا كان ضيقا            |
|            | ٧٧- باب في كم تصلي المرأة؟                       |
|            | ٧٨- باب المرأة تصلي بغير خمار                    |
| <b>٤٧٧</b> | ٧٩- باب السدل في الصلاة                          |



#### إَحْتَاجُ السُّانِ الْآيِ فَافَرَ



| ٤٧٩             | ٨٠- باب الصلاة في شعر النساء                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| ٤٨٠             | ٨١- باب الرجل يصلي عاقصا شعره                           |
| ٤٨١             | ٨٢- باب الصلاة في النعل                                 |
| ٤٨٤             | ٨٣- باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟                |
| ٤٨٥             | ٨٤- باب الصلاة على الخمرة                               |
| £^7             | ٨٥- باب الصلاة على الحصير                               |
| ٤٨٨             | ٨٦- باب الرجل يسجد على ثوبه                             |
| ٤٨٨             | ٨٧- باب تسوية الصفوف                                    |
| ٤٩٤             | ۸۸- باب الصفوف بين السواري                              |
| ٤٩٥             | ٨٩- باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر   |
| ٤٩٦             | ٩٠ – باب مقام الصبيان من الصف                           |
| £ 9 V           | ٩١- باب صف النساء والتأخر عن الصف الأول                 |
| £ 9 V           | ٩٢ – باب مقام الإمام من الصف                            |
| ٤٩٨             | ٩٣- باب الرجل يصلي وحده خلف الصف                        |
| ٤٩٨             | ٩٤- باب الرجل يركع دون الصف                             |
| <b>&gt; • •</b> | ٩٥- با <i>ب</i> ما يستر المصلي                          |
| o•1             | ٩٦- باب الخط إذا لم يجد عصا                             |
| ٠٠٤             | ٩٧ - باب الصلاة إلى الراحلة                             |
| o • o           | ٩٨ - باب إذا صلى إلى سارية ، أو نحوها ، أين يجعلها منه؟ |
| • • 7           | ٩٩- باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام                    |
|                 | . • • ا – با <b>ب</b> الدنو من السترة                   |
| ٠ • ٩           | ١٠١- باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممربين يديه        |
|                 | ١٠٢ – باب ما ينهي عنه من المرور بين يدي المصلي          |
| <b>. 1 1</b>    | ٣٠ - المارة طوالم الق                                   |

| TYP | فِهُنِ لِلْهُ فَيْ إِنَّ الْمُؤْنِي إِنَّ الْمُؤْنِي إِنَّ الْمُؤْنِي إِنَّ الْمُؤْنِي إِنَّ الْمُؤْنِي إِنَّ ا |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |                                                                                                                 |  |

| • , • | ٤٠٠٠ – بأب سنره الإمام سنره من تحتفه             |
|-------|--------------------------------------------------|
| o \ V | ١٠٥ - باب من قال : المرأة لا تقطع الصلاة         |
| 019   | ١٠٦ - باب من قال : الحمار لا يقطع الصلاة         |
| 071   | ١٠٧ - باب من قال : الكلب لا يقطع الصلاة          |
| 071   | ١٠٨ – باب من قال : لا يقطع الصلاة شيء            |
| 070   | ١٠٩ – باب رفع اليدين                             |
| ٥٣٠   | ١١٠- باب افتتاح الصلاة                           |
| ٥٤٠   | ١١١– باب                                         |
| ٥٤٤   | ١١٢ – باب من لم يذكر الرفع عند الركوع            |
| ٥٤٨   |                                                  |
| ٥٤٩   | ١١٤ – باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء          |
|       | ١١٥ - باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم         |
| ٥٦٠   |                                                  |
|       | ١١٧ - باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم |
| ۰٦٧   |                                                  |
|       | ١١٩ – باب تخفيف الصلاة                           |
| ٥٧١   |                                                  |
|       | ١٢١ - باب تخفيف الأخريين                         |
|       | ١٢٢ – باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر       |
| ٥٧٧   |                                                  |
|       | ۱۲۶ - باب من رأى التخفيف فيها                    |
|       | ١٢٥ - باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين      |
|       | ۱۲٦ - باب القراءة في الفجر                       |
|       | ۱۲۷ – باب القراءه في الفجر                       |
|       | ١١٧ – ياك من رياك الفراءة في صارية ١١٧           |



## إكِتَاجُ الشُّلْوَ الْآلِي قَافَكُ



| ٥٨٨     | ١٢٨ – باب من رأى القراءة إذا لم يجهر                |
|---------|-----------------------------------------------------|
| ٥٩٠     | ١٢٩ - باب من رأى القراءة إذا لم يجهر                |
| ٥٩١     | ١٣٠ - باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة         |
| ٥٩٤     | ١٣١ – باب تمام التكبير                              |
| ٥٩٦     | ۱۳۲ – باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟                  |
| ٥٩٩     | ١٣٣ - باب النهوض في الفرد                           |
| ٦٠٠     | ١٣٤ - باب الإقعاء بين السجدتين                      |
| ٣٠١     | ١٣٥ - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع            |
| ٦٠٤     | ١٣٦ - باب الدعاء بين السجدتين                       |
| جدة ٤٠٠ | ١٣٧ - باب رفع النساء إذا كن مع الإمام رءوسهن من الس |
| ٦٠٥     | ١٣٨ - باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين        |
| ٦٠٦     | ١٣٩ - باب صلاة من لا يقيم صليه في الركوع والسجود.   |